

بِوْدابِهِ زَائِدِنَى جَوْرِمِهَا كَتَيْبِ:سِهُ رِدانِي: (مُغَنَّدَى إِقْراً الثُقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرًا الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاي مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

www. igra.ahlamontada.com



www.lgra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى ,عربي ,فارسي )











تأليف الإمام العالم العلامة الفقيه جَمَال الدِّيزِ مُحَكِمَّ دَبْنِ عَبُدِ الرَّحَمَٰنَ بَزِعُ مَرَا لَحُبُيَشِي رَحْمَهُ الله تعَالیٰ رَحْمَهُ الله تعَالیٰ (۲۷۲-۷۱۲هـ)

تَسْرَفَتْ بِحُدِمتِه والعنابة به اللَّجِنة العِلْميت بمركز دار المنِحسَّاج للدّراساتِ التَّحقِّ بن العلميّ



# ِ الطّبُعَةِ الأولَىٰ ١٤٣٧هـ \_ ٢٠١٦م جَمَيْعِ الحُقوقَ مَحَى غُوْظَةِ للنَّاشِرَ

عدد الأجزاء: (١)

عدد المحلدات: (١)

نوع الورق : شاموا فاخر

نوع التجليد: مجلَّد فني

عدد الصفحات: ( ٨١٦ صفحة )

عدد ألوان الطباعة : لونان

اسم الكتاب: البركة في فضل السعي والحركة 🕛

المؤلف: الإمام الحبيشي (ت ٧٨٢ هـ)

الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات

موضوع <mark>الكتاب</mark> : أخلاق وفضائل

مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

تصنيف ديوي الموضوعي : (١٧٠)

التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأيِّ شكلٍ من الأشكال ، أو نسخه ، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر .



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 09 - 9



# كالليقاق

لبنان \_ بیروت

هاتف: 806906 05 \_ فاكس: 813906 5 5

# كَارُ الْمَانِينَ الْحَ الْمُنْ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ ال

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون ماتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 22943 ـ حدة 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

# الموزعون لمغتمدون داخل لمملكة العرسبة السعودية

جدة

مكتبة دار كنوز المعرفة ماتف 6570628 ـ 6510421

مكة المكرمة مكتبة نزار الباز

ماتف 5473838 <sub>-</sub> فاكس 5473939

المدينة المنورة

مكتبة الزمان

هاتف 8366666 فاكس 8383226

الدمام

مكتبة المتنبى

هاتف 8344946 ـ فاكس 8432794

الرياض

مكتبة الرشد

<u> ماتف 2051500 ـ فاكس 2253864</u>

الرياض

مكتبة العبيكان

وجميع فروعها داخل المملكة هاتف 4654424 ـ فاكس 2011913 مكة المكرمة

مكتبة الأسدي

ماتف 5570506 ـ 5273037

المدينة المنورة

دار البدوي

ماتف 0503000240

الطائف

مكتبة المزيني

ماتف 7365852

الرياض

دار التدمرية

ماتف 4924706 فاكس 4937130

الرياض

مكتبة جرير

وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها

ماتف 4626000 ـ فاكس 4656363

# الموزّعون لمعتمدون خارج المملكذ العرسبة الشعودتيذ



فيرجن وفروعها في العالم العربي

#### الإمارات العربية المتحدة

حروف للنشر والتوزيع ـ أبو ظبي ماتف 5593027 و فاكس 5593027 مكتبة الإمام البخاري ـ دبي ماتف 2977766 ـ فاكس 2975556 مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي ماتف 3337800 ـ فاكس 3337800

#### الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة \_ حضر موت مانف 417130 \_ ناكس 418130

#### مملكة البحرين

#### جمهورية مصر العربية

دار السلام \_ القاهرة ماتف 22741578 \_ ناكس 22741750 مكتبة نزار الباز \_ القاهرة هاتف 25060822 \_ جوال 0122107253

#### دولة الكويت

مكتبة دار البيان - حَوَلي تلفكس 9952001 - جوال 9952001 دار الضياء للنشر والتوزيع - حَوَلي دار الضياء للنشر والتوزيع - حَوَلي دار الضياء للنشر والتوزيع - حَوَلي دار 22658180 دار المناف

#### المملكة المغربية

مكتبة التواث العربي ـ الدار البيضاء مانف 0522853562 ـ ناص 0522853562 دار الأمان ـ الرباط مانف 0537723276 ـ ناص 0537723276

#### الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم ـ بيروت مانف 785107 ـ فاكس 786230 مكتبة التمام ـ بيروت مانف 707039 ـ جوال 03662783 المملكة الأردنية الهاشمية

دار محمد دنديس ـ عمّان ماتف 4653380 ـ فاكس 4653380 مكتبة الثقافة \_ الدوحة ماتف 44421132 ـ ناكس 44421132

دولة قطر

جمهورية العراق مكتبة دار الميثاق ـ الموصل مانف7704116177دناوس 7481732016 الجمهورية العربية السورية محتبة المنهاج القويم ـ دمشق مانف 2242340 ـ فاكس 2242340

جمهورية الصومال

مكتبة دار الزاهر \_ مقديشو هانف 002525911310 جمهورية الجزائر دار البصائر ـ الجزائر ماتف 021773627 فاكس 021773625

ماليزيا

مكتبة توء كنالي ـ كوالا لمبور ماتف 00601115726830 جمهورية أندونيسيا

دار العلوم الإسلامية \_ سوروبايا مانف 0062313522971 جوال 00623160222020

انكلتر ا

دار مكة العالمية ـ برمنجهام مانف 07533177340 ـ جوال 07533177345 ناكبر 01217723600 جمهورية فرنسا

مكتبة سنا ـ باريس مانف 0148052927 ناكس 0148052997

الهند

مكتبة الشباب العلمية – لكناؤ مانف 00919198621671 الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد \_ إستانبول مانف02126381630\_ناكس02126381630

جميع إصداراتنا متوفرة على





موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب www.nwf.com نِعِسَمُ لِكُنَا بُلِ لِبِرَكَهُ ﴿ لِسِعْدِنَا وَالْحِرَكُهُ حوىٰعب لومًا حِتُّ ﴿ تَصْرِفُ عَنَّا الْمُ اللَّهُ للدّين والدُّنب معًا ﴿ يَاعِجْ نِهِ مَن قَدْرُكُهُ هو كاسم فاظفَرْ به 🐞 تحفظيٰ بكلّ البركَهْ في الغني في المني 🐞 قدف زحر ملكم ملكم ملكم الم مامث لُه مُستفضيًا ﴿ لعلم ما قد سلكَهُ فاحرِص على تحصيله 🐞 لوبغِتَ في رَمَّكُهُ جُزِي الأُصابي الإما ﴿ مُ الْحِيرَ فَحْتُ رُالنَّسَكُهُ

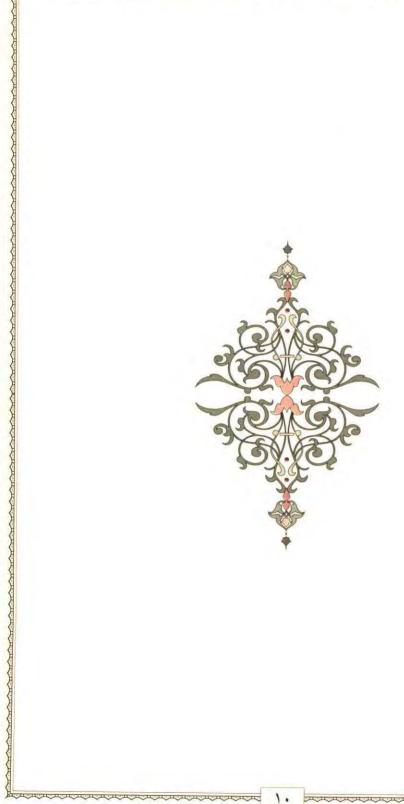



# بِشْ إِللَّهِ ٱلرَّمْ زِٱلرَّحِيَّمِ

الحمد لله الذي رفع السماء سقفاً مبنياً ، ومهد الأرض لعباده ، وجعلها بساطاً وفراشاً ، وكوَّر الليل على النهار ، والنهار على الليل ؛ فجعل الليل لباساً والنهار معاشاً ؛ لينتشروا فيها ابتغاء فضله ، وينتعشوا برزقه انتعاشاً .

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الغرِّ الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

## وبعث:

فإن رب الأرباب ، ومسبب الأسباب ، جعل الآخرة دار الثواب والعقاب ، وجعل الدنيا دار التشمير والاكتساب ، فقال تعالى : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنيَّا وَأَخْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكٌ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) ، فلا يُصار الدُنيَّا وَأَخْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللّهُ إِلَيْكٌ وَلَا تَبْغِ ٱلفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) ، فلا يُصار الديام المعاد دون المعاش ، بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعينٌ عليه ؛ فالدنيا مزرعة الآخرة ووسيلة إليها .

والناس علىٰ ثلاثة أقسام : رجل شغله معاشه عن معاده ؛ فهو من الهالكين ، ورجل شغله معاده عن معاشه ؛ فهو من الفائزين ، ورجل شغله معاشه لمعاده ؛ فهو من المقتصدين .

وهاذا هو الأقرب إلى الاعتدال ، والاقتصاد نصف المعيشة ، ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السَّداد ، ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة . . ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة .

فلا بد للإنسان أن يعمل في الدنيا ما يوصله إلى دار السلام بسلام ، وأن يسلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، الذين اتخذوا الأسباب طلباً للرزق ؛ فكان سيدنا آدم

<sup>(</sup>١) سورة القصص (٧٧).

حرًّاث ، ونوحٌ نجَّاراً ، وإدريس خياطاً ، وداوود حداداً ، وموسى كان راعياً ، وإبراهيم كان زراعاً ، وشسعيب كان راعياً ، ولوط كان زراعاً ، وصالح كان تاجراً ، ونبينا صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كان راعياً ، كما تاجر بمال سيدتنا خديجة رضي الله عنها قبل البعثة ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة .

وإن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس، ويحب المؤمن المحترف، وإن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، ومن أمسئ كالاً من عمل يده.. أمسى مغفوراً له ؛ كما ورد في الحديث.

وفي الحديث المرفوع: أنه مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جَلَده ونشاطه ما أعجبهم ، فقالوا: يا رسول الله ؛ لو كان هنذا في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « إن كان خرج يسعىٰ علىٰ وُلده صغاراً . . فهو في سبيل الله ، وإن خرج يسعىٰ علىٰ أبوين شيخين كبيرين . . فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعىٰ علىٰ نفسه يعفُّها . . فهو في سبيل الله ، وإن خرج رياة وتفاخراً . . فهو في سبيل الشيطان » .

والبد العليا خيرٌ من البد السفلي ، وطلب الرزق الحلال عبادة ، والسعي على العبال جهاد ، والاقتداء بالأنبياء استقامة ، والاستغناء عن الناس عفّة ، والصدقة على المحتاجين برهان ؛ كما في « صحيح مسلم » ، وإنّ أطيب ما أكل الرجل من كسب يده .

قال لقمان لابنه وهو يعظه : ( يا بني ؛ استغنِ بالكسب الحلال عن الفقر . . فإنه ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خصال : رِقَّةٌ في دِينه ، وضعفٌ في عقله ، وذهاب مروءته ، وأعظم من هذه الثلاث : استخفاف الناس به ) .

وورد أن سيدنا عيسلى عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً فقال : « ما تصنع ؟ » فقال : أتعبَّد ، قال : « من يعولك ؟ » قال : أخي ، قال : « أخوك أعبدُ منك » .

شئل الفضيل عن رجلٍ يقعد في بيته يزعم أنه يثق برزق الله ، فقال : (لم يفعل الأنبياء هذا ولا غيرهم ؛ وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر ، ولم يقولوا : نقعد حتى يرزق الله عز وجل ، وقد قال تعالى في كتابه : ﴿ وَٱبْتَنَعُولُ مِن فَهَيلِ ٱللَّهِ ﴾ ) (1).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ( ١٠ ) .

فالإسلام أمر بالسعي والعمل ، ونهى عن البطالة والكسل ، وفتح لنا السبل لابتغاء الرزق الحلال والكسب الطيب ، وقد ألَّف العلماء الرسائل والكتب في الحث على العمل واكتساب الرزق الحلال ، وفي ذلك حجة على الذين ادَّعوا الزهد ولم يعرفوا حقيقته .

والسوم نحن بحاجة إلى معرفة الحسلال من الحرام ؛ لأن الناس انغمسوا في الدنيا ، فغسدت مطمح أنظارهم ، وقبلة أعمالهم وأفكارهم ، وهم اليوم بحاجة إلى تحذيرهم من أكل الحرام والمشبوه ، وأن يتنبهوا للمعاملات الفاسدة ، وأن يجتنبوا الاحتيال والكذب

أكل الحرام والمشبوه ، وأن يتنبهوا للمعاملات الفاسدة ، وأن يجتنبوا الاحتيال والكذب والغش وجمع المال من مشبوه ومن حرام . قال محمد بن مقاتل : ( ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ، ودرهمه من أين هو ) .

وأيما جسيد نبت من سيحت . . فالنار أولى به ، قال سهل بن عبد الله : ( من أكل الحسرام . . عصت جوارحه ؟ شاء أم أبى ، علم أم لم يعلم ، ومن كانت طعمته حلالاً . . أطاعت جوارحه ، ووُقِقت للخيرات ) .

وقالوا في معنىٰ قوله صلى الله عليه وسلم: « كفيْ بالمرء إثما أن يُضيِّع من يقوت »: إن أطعمهم حراماً . . فقد أضاعهم .

وإن مؤلف كتاب: « البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالىٰ من الهلكة » . . أراد أن يُسلِّي قلوب الكادحين ، وينفِّس كروب العاملين ؛ لأنهم على سنن الأنبياء سائرون ، وبعضهم لبعضِ نافعون ومنتفعون .

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يَشعروا خدمُ فاستفتح الكتاب بفضل السعي والكسب الطَّيب ، وما ورد في ذلك من كتابٍ وسنَّة ، وذكر ما ينمي الأموال ، وفضل الصدقات للنجاة من الأهوال ، ثم توسَّع بالكلام على البركة في الأرزاق وهو بيت القصيد من الكتاب ، وأورد في ذلك أربعين حديثاً ، ثم ذكَّرنا بأذكارٍ وأحاديث ودعواتٍ عن سيد السادات ، عليه أزكى الصلوات ، ما دامت الأرضون والسماوات ،

وعلىٰ آله وأصحابه خير البريات. ثم شفع ذلك بفوائد ونفائس قلَّما تجدها في كتاب، حتىٰ غدا كتابه روضةً غناء، يفوح شذاها لمطالعه، تنوَّعت أزهاره وشعَّت أنواره، كتاب مُلئ علماً وحكماً. وقد نقل عن كثير ممن تقدمه ، وذكر مصادر عزيزة ليست بين أيدينا ، وهذا ما يجعله مرجعاً في بابه .

جمع المؤلف الكتاب \_ كما قال \_ له ولأولاده ولمن أراد أن يكون مثله ، وطلب الدعاء ممَّن يطلع على الكتاب ، فينتفع به من الأهل والأحباب والأصحاب .

وختم الكتاب بحديثٍ مسلسلٍ مُتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء ختم المجلس ؛ ليحصل التوافق بين الحال والمقال ، وليكون به ختام المسك أو مسك الختام لهاذا الكتاب ، نسأل الله لنا وله حسن المآب .

رحم الله المؤلف وجزاه عن المسلمين خير الجزاء ، وجعل هـٰذا المؤلَّف في صحيفة الحسنات؛ إنه سميع قريب مجيب للدعوات، وأحسن ختامنا وجعلنا تحت لواء سيد السادات ، عليه من الله أزكى الصلوات وأتم التسليمات .

نسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب نبراساً للعالمين، يُسلِّي قلوب العاملين، ويشحذ همة المتكاسلين ، ويكون لنا عوناً على الدنيا والدِّين .

ونختم هلذه المقدمة بقوله صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس ؛ إنه ليس من شيء يُقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النار . . إلا قد أمرتكم به ، وإنه ليس من شيء يُقرِّبكم من النار ويبعدكم من الجنة . . إلا قد نهيتكم عنه ، وإن الروح الأمين نفث في رُوعي : إنه ليس من نفسٍ تموت حتى تستوفي رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنَّكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله ؛ فإنه لا يُنال ما عند الله إلا بطاعته ».

# والحملت درت لعالمين

فخزربوم الجمعة (١) رجبا لأصب (١٤٣٧ ه)

(۸) نیسان / ابریل (۲۰۱۶ م)



## اسمه ونسبه

هو الإمام العلامة ، الحبر الفهامة ، إمام المتقين ، وقدوة الصالحين ، السيد الجليل ، الكبير الشهير : جمال الدِّين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الحبيشي الوصابي الشافعي . والحُبيشي : بضم الحاء وفتح الباء الموحدة مصغراً ؛ نسبة لبني حُبيش ، والوُصابي أو

والحبيسي . بصم الحاء وقتح الباء الموحدة مصعراً ، تسبه لبني ( الأُصابي ) : منسوب إلى حيّ منه .

## ولادته ونشأته

ولد المترجم له لخمس بقين من ذي الحجة الحرام ، لسنة اثنتي عشرة وسبع مئة من الهجرة النبوية ، ونشأ في بيت علم وصلاح ، وورع وتقوى .

فلقد استفتح المؤرخ البريهي رحمه الله تعالى في كتابه « طبقات صلحاء اليمن » علماء وصاب بكلامه على والد المترجّم له ، فقال عنه : ( الإمام العلامة الصالح وجيه الدين عبد الرحمان بن عمر الحبيشي ، كان دوحة علم وذكاء ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ،

(۱) مصادر الترجمة: «طبقات صلحاء اليمن» للبريهي (ص ۲۸)، و«الروض الأغن» لعبد الملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين ( ۱۳/۳ )، و« إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا ( ۱٤٧/٤ )، و« الأعلام» للزركلي ( ۱۹۳/۱ ).

سقته الفضائل بشآبيبها ، وكسته المعارف جلابيبها ، نشأ يتيماً في حجر أمه ، واشتغل في صباه بالشعر واللغة ، واشتهر بالفصاحة والبلاغة ، فكان ينشئ الشعر العجيب وهو صغير السِّن . . . واستمر في المدرسة المؤيدية مدرساً في مدينة تعز ، فأقام بها أياماً ، ثم تركها ورحل إلى بلده ، فأقام بها يدرس ويُفتي ، ثم تولَّى القضاء هنالك ، فكان رحمه الله تعالى إماماً محقِقاً للفنون كلها ؛ كالتفسير والحديث ، والنحو واللغة ، والأصول وسائر العلوم ، وكان صوَّاماً قوَّاماً ، ورعاً مجتهداً . . . ) (۱).

هلذا هو والد مترجَمنا ، ولئن كان الولد سرَّ أبيه . . فكل إناء ينضح بما فيه ، بيتٌ كله علمٌ وورع ، وزهد وتقوى ، ونِعْمَ الميراث ميراث النبوة ، وخير ما ينتفع به الولد حال والده ، والحال أنفع من القال ، والوالد في نظر الولد هو القدوة الكاملة والمثال الأعلىٰ .

بأبِ واقتدى عديٌّ في الكَررَمْ ومَن يُشابه أبَّ فما ظَلَمْ

لقد اغتنم والدُه الحُسنَيينِ ؛ فترك كتباً وعلماً نافعاً \_ والكتاب ولدك المخلد \_ كما قيل ، وترك ولداً صالحاً عالماً يدعو له ، ولقد دلَّنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الخير على ثلاث بوَّابات مفتوحة بين الدنيا والآخرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : وإذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية ، أو علمٍ ينتفع به ، أو وللٍ صالح يدعو له » (1) .

## شيوخه

كان مترجَمنا مشغولاً بالعلم جُلَّ عمره ، فأنفق في سبيله أنفس ما يملك : أنفاسه وأوقاته وماله ، بل كان همَّه أن يرقى بالأمة من حضيض الجهل إلى أعلى مراتب العلم ، فأخذ عن والده أولاً ، وكان من العلماء الفقهاء المؤلِّفين كما مر .

<sup>(</sup>١) طبقات صلحاء اليمن (ص ٢٧ ـ ٢٨) ، وذكر أن والد المترجم له ألَّف كتباً كثيرة حسنة ؛ منها : « بلغة الأديب إلى معرفة الغريب » ، وه المعتقد لذوي الأبباب والمعتمد في الآداب » ، وه المعتقد لذوي الأبباب والمعتمد في الآداب » ، وه المعتقد لذوي الأبباب والمعتمد في الآداب » ، وه منظومةٌ تقدّ بألف وأربع منة ببت ، وله « النظم والتببان » نظم به كتاب « التنبية » في الفقه ، ولم يكمله ، وقبل : أكمله ،

وهي منظومة تقدَّر بألف وأربع مثة بيت ، وله و النظم والتبيان ؛ نظم به كتاب و التنبيه ؛ في الفقه ، ولم يكمله ، وقيل : أكمله ، وله : و زهر البساتين في الدعاء على عدو الدِّين ؛ إلى غير ذلك من الخطب والآداب ، وكان له شعر راثق ، توفي سنة ( ٧٨٠ هـ ) رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلّم ( ١٦٣١ ) ، وابن حبان ( ٣٠١٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وأخذ عن الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي ، والفقيه محمد بن عبد الملك الديداري ، والفقيه عمر بن حسين بن شبيل ، والفقيه أبي بكر بن جبريل ، والفقيه محمد بن عمر الحضرمي .

وأخذ أيضاً عن شيوخ والده ؛ ومنهم: الفقيه عبد الله بن صالح اليحيوي وغيرهم ، وكأن لسان حاله يقول:

أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخيَّ المجامعُ

## أوصافه وفضائله وثناءالعلماءعليه

كان المترجَم له فقيهاً فاضلاً ، عالماً عامــلاً بعلمه ، صالحاً جامعاً لأنواع الفضائل ، كثير الذكر والاجتهاد .

قال عنه العلامة البريهي في و تاريخه »: ( الفقيه العلامة الإمسام ، قدوة الصالحين بوقته وبركتهم ، وصفوة العارفين وعمدتهم ، السيد الجليل ، الكبير الشهير : جمال الدين محمد بن عبد الرحمان ، أخبرت أنه ممّن طابت له المحافد والمغارس ، وأنارت بمصابيح علمه المساجد والمدارس . . . ) (۱).

وقال أيضاً عنه: (وكان رحمه الله ذا معرفة قوية في القراءات السبع والتفسير، والحديث والفقه، واللغة والأدب والحكمة، وله استدراكات وتنبيهات على المواضع المشكلات) (٢٠).

كان لا يساويه بل لا يدانيه أحد في عصره في صحة خاطره ، وجودة فكره ، وكمال مروءته ، وعلو همته ، ورفضه للذّات النفسية ، ومطالعته للأنوار البرهانية ، ونقله لنصوص الأصحاب وعباراتهم ، وتتبّعه لموافقاتهم ومناقضاتهم ، وله عليهم \_ كما مرّ \_ استدراكات حسنة ، وتنبيهات على المواضع المشكلة ، وله إبدالات وتتمات ، جعلها معلقات فوق ما وقع من الإشكالات ؟ في و بحر الفتاوئ » ، وو بهجة الحاوي » من الألفاظ الركيكات والمناقضات .

<sup>(</sup>١) طبقات صلحاء اليمن (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٢) طبقات صلحاء اليمن (ص ٢٨).

#### أولاده

وكان له أولاد فضلاء علماء:

\_ أحدهم : يسمى عمر ، كان رجلاً فَطِناً ذكياً ، فصيحاً ، وكان مشاركاً في العلم .

\_ والثاني: أحمد تفقّه بأبيه وجده وغيرهما ، فأفتىٰ ودرَّس ، وكان مسموع القول ، مطاع الكلمة ببلده .

\_ والثالث: عبد الرحمان، كان فقيهاً مؤرخاً، صنف كتاب «الاعتبار في التواريخ والأخبار ، خصَّ بذلك ملوك اليمن، وفقهاء وصاب، وصلحاءها ومشايخها (١٠).

### مؤلفاته

لقد ترك المؤلف لمن بعده إرثاً غالياً ، ومن دُرَر ما ترك :

ـ نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف، والرد على ماقتهم السخيف، وهو

كتاب مفيد نافع ، ذكر فيه مكانة العلم والعلماء ، وتوقيرهم وتعظيمهم . - النورين في إصلاح الدارين ؛ كتاب لطيف حجمه ، عظيم محتواه ، جمع فيه المؤلف

ما يصلح الدنيا والآخرة ، وختم بذكر أربعين حديثاً ، ثم ذكر حديثين بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .

ـ البركة في فضل السعي والحركة ؛ وهو هاذا الكتاب الذي شرَّفنا الله بخدمته .

\_ عمدة الطالب في الاعتقاد الواجب.

ـ التذكير بما إليه المصير .

ـ فرحة القلوب وسلوة المكروب .

مسائل الطلاق.

وله نظم جيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره ، وله غير ذلك من الرسائل والمنظومات .

<sup>(</sup>١) انظر وطبقات صلحاء اليمن ٥ ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وقد صدر الكتابان عن دار المنهاج بما يسرُّ أعين الناظرين ، ويفرح قلوب الباحثين ، والفضل كله لله ربِّ العالمين .

للكنه لسم يظهر من تصانيفه إلا منا كان فيه وعنظ أو حِكَم ، أو وصينة ، أو مدائح نبوية .

ذكر في كتابه القيم النافع « نشر طي التعريف » وهو ينصح ولده فقال : واعتبر يا بنيً بي ، وما جمعتُ من كتبي ؛ فإني كنت ولا لي مال ، ولا أستطيع كسباً للعيال ، ولست محترفاً ولا تاجر (١) ، ولا أنا على سفر التجارة جاسر ، فما دخلت سوقاً لبيع ولا شرا ، ولا طلبت العشور من الورئ ، ولا درتُ في القُرئ للقِرا .

بل اشتغلتُ بالعلم وطلبه ، وأفنيتُ أيامي بالعلم وكتبه ، فأتاني الله برزقي من حيث لا أحتسب ، ووهب لي الجزيل ولستُ بمكتسب ؛ تفضُّلاً من الرحمان الرحيم ، وقول : كن فسكان . . . ولما رزقني الله محبة العلم والعلماء . . وجدت ذلك أبرد على قلبي من الماء على الظما ، وحُبِّب إليَّ العلم حتىٰ لا أحب من الدنيا سواه ، وظهرت لي بركته في الدنيا وهداه ، وفي الآخرة أرجو من الله رضاه ، وأن يحشرني مع العلماء لحبِّي لهم ، وإن لم أكن عاملاً عملهم ؛ فالمرء مع من أحب إن شاء الله .

فاتبع يا ولدي في طلبه فني ؛ حتى أقول لسائلي : إن ابني مني ، وقد قلت في ذلك أبياتاً فأروها عني ؛ وهي هلذه :

ما لذَّة التمر والحلواء والضّربِ ولا عناق الغواني الخُرِ العُربِ كلدَّتي في انتخابِ العلمِ أجمعُه من المحابرِ بالأقلمِ والكتبِ مِنْ ذا الكتابِ إلى هاذا مداولة وفي المعاني وكشف الستر والحُجبِ عن الدقائدة والإشكال أظهره أحلى لديَّ من الحلوا على سغبِ فمؤنسي دفتري والعلمُ مفتخري وخاطري حاضري في العلم لم يغبِ ما المالُ ما الأهلُ ما الأولادُ كلهمُ ألذً عندِيَ من علمي ومن كتبي فالعلم أنسي ومحبوبي ومُطَّلبي ناهيكً من متجرِ حلو ومكتسبِ فالعلم أنسي ومحبوبي ومُطَّلبي

. . . إلى آخر ذلك <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) بإسكان الراء لأجل السجع على لغة ربيعة .

 <sup>(</sup>۲) نشر طى التعريف ( ص ٢٤٨ ـ ٢٥١ ) ، وللقصيدة تتمة في الكتاب المذكور .

## وفاته

يموت قوم ويُحيي العلم ذكرَهم والجهل يُلحق أمواتا بأموات بأموات الموات الموات الموات الموات الرحيل وحان الوداع ، وكل من ولد . . مات ، أجاب المؤلف داعي ربه سبحانه ، وخبا نور هاذه الشمس ، وتوفي هاذا العلم الشهير ، والفقيه النحرير ؛ إلا أنه ترك فينا شرُجاً منيرة إلى يوم القيامة . . هي كتبه وآثاره ، أسلم الروح لباريها آخر يوم من رجب ، سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة (۱) .

رحملت تعالىٰ رحمة الأبرار

توفي سنة ( ٧٨٦ ) وهو وهم أو سبق قلم أيضاً ، والله الموفق .

Ψ.

<sup>(</sup>۱) هلكذا وردت وفاته في بعض المصادر وفي آخر نسخة الأصل المعتمدة على الصواب ، وورد في و طبقات صلحاء اليمن ، (ص ٢٩) : أنه توفي سنة ( ٨٠٢ هـ) وهو وهم ، وقد نبَّه محقق الكتاب على ذلك ، وكذا وقع في « الأعلام » ( ١٩٣/٦ ) : أنه



اعتمدنا في إخراج هاذا الكتاب المفيد على أربع نسخ خطية :

النسخة الأولىٰ :

نسخة مصورة من مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم ، ذات الرقم ( ١٧/٢١٧ ) .

تتألف هاذه النسخة من ( ١٨٠ ) ورقة ، وتتألف الورقة من ( ٢٣ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ١٣ ) كلمة تقريباً .

وهي نسخة نفيسة كاملة ، مسندة مقروءة ومقابلة ، وعليها فوائد وتصويبات ، وفي هامشها عنونات للفصول وشرح لكثير من الكلمات ، وهناك شروح كثيرة للكلمات باللغة التركية العثمانية .

وهي نسخة مضبوطة بالشكل لكثير من الكلمات ، وقد وضع الناسخ على ورقة العنوان بعض مصطلحاته فقال : ( رموزات الكتاب : « ط : طرح » ، « حق : بي شدة » ، « معاً : بالفتح والضم ، أو بالكسرة » ، « من ص : من مصنف » ) .

وهاذه النسخة نُقلت وقُوبلت وصُححت على نسخة منقولة من خط المصنف رحمه الله تعالى ، وفي آخرها إجازة من ولد المصنف للكاتب .

تاريخ نسخها: (كان الفراغ من كتابة هاذه النسخة يوم الجمعة السادس عشر من شهر شوال المكرم، في سنة أربع وعشرين ومئتين وألف، من نسخة قُوبلت وصُححت بخط المفتقر إلى ربه تعالى محمد بن صالح بن علي الصباحي عفا الله عنه، وكتب ذلك يوم الجمعة السادس عشر من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثمان مئة.

من نسخة نقلت من خط المصنف بخط المفتقر إلى ربع تعالى عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم البجواني الوصابي رحمة الله عليه في الثالث من شهر رجب الفرد سنة

ست وتسعين وسبع مئة ، وكان تحصيله وفراغه في قرية الحرف غربي جبل « جعر » في وصاب في منزل ولد المصنف رحمه الله . . . ) .

وعلى طرتها ختم: (مما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغني: محمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحُسيني، في مدينة الرسول الكريم، عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بشرط ألا يخرج عن خزانته، والمؤمن محمولٌ على أمانته).

وفي أوله: (يقول العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى عبد الرحمان بن محمد البجواني الوصابي: أخبرني شيخي وقدوتي وبركتي الفقيه الإمام العالم العلامة تقي الدين عمر بن محمد بن عبد الرحمان الحبيشي، قال: أخبره والده الإمام الأوحد جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الحبيشي الوصابي، قال: الحمد لله الملك الجواد...) إلى آخر

وعلىٰ طرة الكتاب: (كتبته لنفسي ، وصححت لروحي مع خليلي ، الخط باقي ، والعمر فاني ، وأنا العبد العاصي ، السيد عبد الرزاق الحامد الجغرافي بن أبو بكر وحيد النقشبندي ، عفا عنهما العالى ).

اتخذنا هلذه النسخة أصلاً ، ورمزنا لها بـ ( أ ) .

赛 卷 卷

النسخة الثانية :

وهي نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية بدمشق .

تتألف هاذه النسخة من ( ٢٤٣ ) ورقة ، وتتألف الورقة من ( ٢٣ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٠ ) كلمات .

وهي نسخة كاملة مقابلة ، وعلى هوامشها تصويبات واستدراكات ، وفي آخرها : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة ) .

تميزت هذه النسخة عن صويحباتها بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام ، صلى الله عليه وسلم ، صلى الله على عليه وسلم على معلم البشرية الخير .

وتميزت هنذه النسخة أيضاً بتقسيمها إلى ثمانية مجالس ، وقد أثبتنا تلك الخواتيم في الهامش.

وعلى طرتها: (مِنْ مَنِّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ على عبده الفقير إليه سببحانه محمد (؟) ابن السيد مصطفى ، غفر الله لهما ، وعفا عنهما ، ولطف بهما وبجميع المسلمين ( ١١٣٧ هـ » ، ثم مِنْ منِّ ذي المِنَن على عبده حسن ، غفر الله له ولهم أجمعين ، ولكافة المسلمين ،

وعليها أيضاً: ( الحمد لله وحده ، وقف الوزير المكرم ( ؟ ) وفخم أمير الحج الحاج محمد باشا على مدرسته المعمورة ، الشهيرة الكائنة بمحروسة دمشق الشام ، وذلك

على الفقراء وطلبة العلم الشريف ، والشرط: ألَّا يخرج منها ، ولا يُملك ولا يُباع ولا يُرهن ؟ فمن بدَّله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، إن الله سميع عليم ، تقبل الله منه ، وحرر ذلك سنة « ١٩٦٦ هـ » ) .

ولقد تمم الناسخ العنوان في هاذه النسخة ، فذكر أنه: «كتاب البركة في السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة » فأثبتنا تتمة العنوان (١٠).

وهي نسخة خطها نسخي جميل ومقروء ، وفي آخرها فوائد عدة .

رمزنا لهاذه النسخة بـ ( ب ) .

النسخة الثالثة:

وهي نسخة مصورة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ، ذات الرقم ( ٣٥٤٤). تتألف هاذه النسخة من ( ١٧٥) ورقة ، عدد أسطر الورقة ( ٢٥) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٣) كلمة .

وهي نسخة كاملة ، مقابلة ومصححة ، وعليها تعليقات وحواش ، للكن أضرَّت الرطوبة ببعض أوراقها مما أدى إلى انطماس بعض الكلمات ، كتب العنونات فيها بالمداد الأحمر .

<sup>(</sup>١) ولقد ذكر تتمة العنوان في خاتمة النسخة (أ، د) أيضاً.

وكان الفراغ من كتابتها يوم الجمعة ، وقت صلاتها الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم المكرم ، للسنة الثالثة والمئة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية .

وهي نسخة خطها نسخي مستعجلِ ، ولم يذكر اسم الناسخ .

رمزنا لهاذه النسخة بـ (ج).

海 森

النسخة الرابعة:

وهي نسخة مصورة من مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ذات الرقم ( ٦١٠/٩ ) .

تتألف هاذه النسخة من ( ١٣٤ ) ورقة ، عدد أسطر الورقة ( ٢٨ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر ( ١٣ ) كلمة .

وهي نسخة كاملة ، مقابلة ومصححة ، وبهامشها فوائد واستدراكات .

وعلى طرتها وقفٌ وتملُّكات وختم ، وبعض الفوائد .

وعلىٰ هامش الورقة الأولىٰ: (هاذا الكتاب وقف حرام مؤبد ، مقره المدينة المنورة ، من محمد العزيز الوزير حسب البيان بالحجة المؤرخة : غرة رجب ١٢٢٠ هـ ، ).

خطها: مغربي ، وفي خاتمتها: (وكان الفراغ منه عند صلاة الظهر يوم الأحد في وسلط شهر رجب ، عام ثمانية وثمانين وألف (؟) بجاه سيد الأولين والآخرين ، على يد العبد المذنب الحقير الفقير ، الراجي عفو مولاه ومغفرته: عبد الرحمان بن سلمة الزولتي سمح الله له في الدنيا والآخرة ، آمين ، ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين والمسلمات ،

الأحياء منهم والأموات ، يا أرحم الراحمين ، يا رب العالمين ) .

رمزنا لهاذه النسخة بـ (د).



تم إخراج هـٰذا السِّفْر النافع وفق الخطوات التالية :

- نسخ الكتاب ، ومقابلته على النسختين (أ، ب) أولاً ، ثم أكرمنا الله سبحانه بالنسختين (ج، د) فعارضنا الكتاب عليهما ثانياً .

- تم اتخاذ النسخة (أ) أصلاً ؛ لنفاستها وأهميتها ، فهي نسخة مسندة مقابلة على نسخة المؤلف ، وعليها استدراكات وتصويبات ، وشرح كلمات باللغة العربية والتركية ، وعليها تقريظات للكتاب وإجازة من مؤلفه .

- \_ إثبات بعض مغايرات النسخ مما له فائدة ، أو زيادة معنى .
- حصر الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ وكتابتها برسم المصحف الشريف من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى ، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية ، وتم ذكر تتمة الآيات في الهامش التي أشار لها المؤلف رحمه الله تعالىٰ في الكتاب ؛ تيسيراً على القارئ الكريم ، حتىٰ يأخذ الأجر والفضل ويمتثل الأمر .
- عزو الأحاديث والأخبار والآثار والنقولات إلى ما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى حسبما تيسًر بين أيدينا من مصادر ، دون الإطالة في ذلك ؛ لئلا يخرج الكتاب عن مقصوده .
- \_ إضافة بعض العناوين للفصول والفوائد والتنبيهات ، وتمييزها بين [] ، واستفدنا جزءاً منها من هامش النسخة (أ) فقد وضع الناسخ بعض العناوين .
- تميزت النسخة (ب) بإثبات الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عند إثبات المؤلف لعدة أحاديث متتالية ، فاعتمدنا ولك منها ، وأثبتنا الصلاة والسلام عند ورودها .
- \_ أثبتنا بعض الفوائد وشروح الكلمات وضبطها من هامش النسخة (أ)، وأشرنا لذلك.

- وشَّينا الكتاب وزيَّناه بعلامات الترقيم المناسبة ؛ زيادة في إيضاح النص ، وجعلنا النص لونين ؛ تيسيراً على القارئ الكريم .

- وضعنا بعض التعليقات لإيضاح مشكل ، أو زيادة بيان ، أو شرح مبهم ، أو ذكر فائدة .

ـ ترجمنا للمؤلف رحمه الله تعالى ترجمة موجزة .

\_ صنعنا فهرساً للكتاب .

وفي الختام :

نسأل الله الإخلاص في العمل ، وتجنب الخطأ والزلل ، والتوفيق لما يحب ويرضى ، ونشر هاذه الكنوز من ميراث الأجداد ؛ لينتفع بها الأولاد والأحفاد .

ونسأل الله أن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء ، وأن يجعل هذا السِّفْر في صحيفة حسناتنا أجمعين ، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا وأعمالنا ، وأن يحسن ختامنا أجمعين ، ويتوفانا مسلمين ، ويلحقنا بالصالحين .

والحمنت الذي تنجمت تبتتم الضالحات

اللجنة العِلميّة، مركز دار لمنِحسٌ إج للدّراسات وانتّحت بن العلميّ

لیلةالنّصف مهشعبان ۱٤٣٧ ه (۲۱) أتار/ مایو ۲۰۱٦ م



<del></del>





# راموز ورقت العنوان للنسخت (أ)



راموزالورق لأولى للنسخ ( أ )



والموجهة لا وعاملة عانب والمستكن استراثية ما والمنافق والمصالاي والكان سلام سال الأيمارة المنبع المناسات ر گریم بادی آدید) طرح افزای مرحمتی آدیدی اهر اندو دودادی و سایی و ستادی واهل برزایش و اصابی و اسبای و ایسان استان و سازان استانی و استادی واهل برزایش و اصابی و اسبای و ایسان استان و استان اور کا لتاعوشين وملواتاه وسلامه على موله ميدنا كوالبقالاى وكل لاشاء والمرسلين والملكةوالقربين والدكامهم والسيل يعيين الجيور اولا واحدا وبالمناوطاه كايعب وعبستى معنى جوا الاسي الهود لولا واستوادها وهدي هيدوي بين بهي جو وسي بداله الوسيمة كلي و مثراً موجدات الفيد بالدين كرفي و بالايا كالتروياف بها ومواد في المارا المتعدد مثالة الفيدوالي كالترويات بالمواد كالترويات والمارا التقيد مثالة الفيدوالي كالمرابعة والمرابعة بدا وجواد المرابعة المرابعة بدا وجواد المستخدمة سماعدان ماوسم لليدرب المالين والساوة والسلام الاعاد الاكلاد على عناعود سال وسل وعلاد عصر ليمين اسياس في ومد عدد أعل النعب ما العامل العدل العدل الكرم في عدال ومرحال العدد المراحد عدد المراحد عدد المراحد عدد المراحد المراح سعوالكه متنيطالوا فالعن جالاها عديه بالصمايه كليت الاماو المعاف بواداد عليناس بركا تدامير وهابرت الداديدي مفاعزدوا بتراد اليعويسنده والدعالدكود وتعاجزته جيع مايجودك دوايته عيريالت مزا التنسير والمعيث والعزوع والاسها والتغر واللغه والدافق كالروى دالىء ووالدى وجدو عيف الدين عبدالاجرب مروميزهر وكااد وعالع إنفزام الغفيه عن الدين وسع بداويك للائى ومراعتيه جال الدينيوبهدا ديرجودا وجود كارجودين سفيشانية

# راموزالورف الأخيرة للنسخف (أ)



راموز ورقت العنوان للنسخته (ب)





# راموزالورق الأولى للنسخ (ب)



المريدة والمناه المستنبا المرادة المتستنبا الانتا الخديد والمناه المنتر منه والمناه المنتر منه والمناه المنتر والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر ا

ونشي

20

راموزالورف الأخيرة للنسخ (ب)

التأويخ العصيدي للإن حليا لدنيا والنويط الافرة والإلااسف التاسق حسابا يوم التؤارة الكافئ المناطق حدث المناسق لوفي هذا الكاب ما سيارة الرياديات. كالإم والتفاق المناطق التواجة الإنها لانهاء عادا بذر والين غلى الكوفي الإيادات. والمالا المالكا بالطيبات وهوونام ووفى الكفايات البا والمات وفلاتها ورونى ذافك من الاحاديث والوايات وإلا بات الأعات ال وأبي وفالمالساع خالين يوالبنات وغطاه بروست في كما العقات مناطع فرعوالهاجات وفيفا خدمة دروجها وعراه وانسراه فالمناها اجتعادها ويخ العلدواؤكون الاستعياد المشاران الدال التي من استولى ساق لله منهاه الماء وحشف الإراء مع اللبطال وأن ركون ون الطب ما والية ال بنع ويعادف فل باحادث كله ونها الكرون ومن الان للاهداد الا مؤسو المتار من فالماداد الماداد المادا وسالم من المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة على أولي المؤة و عالية في احتياده واحتصاره ووادت عالم بالكان واخياده لكوات المسالة المادة المرادة المرادة المر الانتقال بالانتفاظ على المسيدية على المسيدة المادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة الم فإنفائه ووالتاوالي ورق والطور والانها والموست وخارس العالم وورام الدار و المروط المال والمدود المالية المالية والمالية المالية وا وتما القروع الانفرال ومؤلمون وقوله المعارض المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والم الله الدوع موزيل ومجال الدومة والمدارية العالمية المراحة المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المراحة على المدارية المستون المراجة المدارية المدارية المدارية والاستراجة والاستراجة المدارية المدارية المدارية الإدارات المسيونات ويسادون المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية ال فيه بنافا جيدة مستعرف أيت من وعنا العلواداب العام علامن دات ويا واطلاق



# راموزالورق الأولىٰلنسخ (ج)

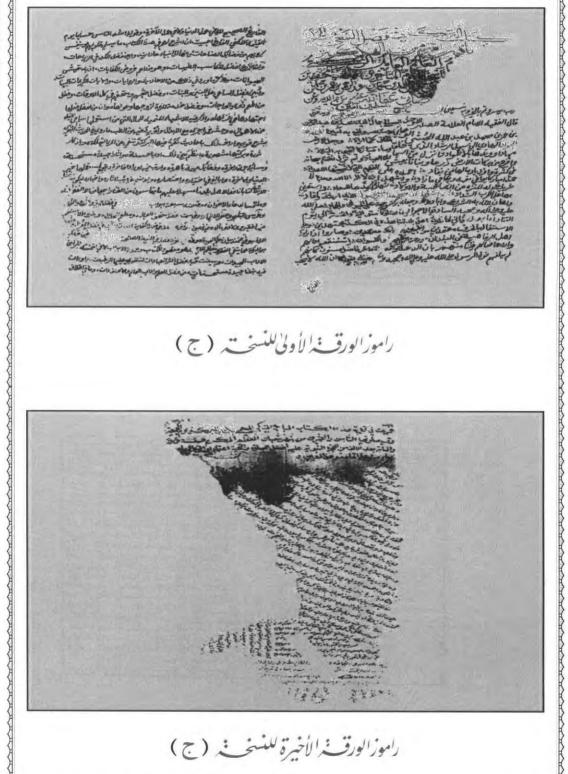

راموز الورف الأخيرة للنسخ في (ج)

Marian Ma



## راموزالورف الأولى للنسخ ( د )



راموزالورن الأخيرة للنسخ ف ( د )



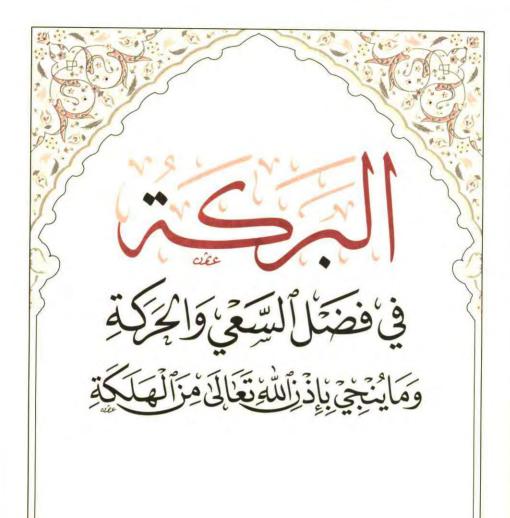

تأليف الإمام العالم العلامة الفقيه جَمَّال الدِّيزِ مُحَكِّمَ دَبِن عَبَدِ الرَّحْمَنُ بَرْعُ مَرَا لِحُبُيشِي رَحْمَهُ الله تعَالیٰ رَحْمَهُ الله تعَالیٰ (۲۱۲-۲۸۲ه



<u></u>

المقافية المساحة والمساحة والمعارية والمعاركة والمعاركة



# بِسْ لِللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيِّمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيِّمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيِّمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ " المُ

يقول العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى عبدُ الرحمان بن محمد بن إبراهيم البَجُوانيُّ الرُصابيُّ : أخبرني شيخي وقدوتي وبركتي ، الفقيه الإمام ، العالم العلامة : تقيُّ الدين عمرُ بن محمد بن عبد الرحمان الحبيشيُّ قال : أخبره والده الإمام الأوحد جمالُ الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الحبيشيُّ الوُصابيُّ قال (٢) :

الحمد لله الملك الجواد ، الهادي إلى سبيل الرشاد ، الذي خلق الخلق كما أراد ، وجعل الأرض مهاداً ووتدها بالأطواد (٣) ، وأنزل من بركات السماء ماءً مباركاً ليحيي به البلاد ، وأخرج من بركات الأرض زرعاً ونباتاً يعيش به العباد ، ولم تزل نِعَمه سبحانه وتعالىٰ في كثرةٍ وازدياد ، ما لها من نفاد .

أحمده على النِّعم التي لا تُحصيها الأعداد ، حمداً مباركاً يوافي نعمه ويكافئ ما زاد .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المنزَّه عن الصاحبة والأولاد ، شهادةً أُعدُّها للمعاد ، وأستعين بها على الكُرَب الشِّداد .

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي أرشـد وأفاد ، وأهان الله تعالىٰ به الشِّرك

<sup>(</sup>١) في (ج) بعد البسملة : (ويه ثقتي ، رب يسِّر وتشِّم بالخير ، وبه نستعين ) ، وفي (د) : (وصلى الله على سيدنا محمد وآله).

<sup>(</sup>٢) هذذه الديباجة زيادة من (1) ، وفي (ج): (قال الفقيه الإمام العلامة ، الصدر الأوحد الصالح: جمال الدين محمد بن عبد الله الحبيشي الوصابي ، رحمه الله ونفع به ، آمين ) ، وفي (د): ( يقول سيدنا الفقيه الإمام جمال الدين محمد بن القاضي الأجل عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلمة الحبيشي الوصابي ، تغمّده الله برحمته ونفع به).

<sup>(</sup>٢) المهاد : القراش ، والطود : هو الجبل ، انتهىٰ من هامش (١) .

وأباد ، وجعله بركة ورحمة على الحيوان والجماد ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الأجواد ، صلاة متوالية دائمة إلى يوم التّناد (١١) .

## أما بعسك.

فإنّي لما رأيتُ أهل بلدتنا هاذه في الكدِّ مجتهدين ، وعلى الاشتغال بالحِرَفِ معتمدين ، مواظبين على ذلك معتضدين ، وصاروا إذا رأوا أهل الرفاهية في البلدان (٢) ، وراحة الرجال فيها والنسوان (٦) . . استنقصوا حالهم ، وازْدَرَوا أفعالهم ؛ ظنّاً منهم بأن الدَّعة والسكون أمرٌ فاضلٌ مسنون ، كأنهم لم يبلغهم قول الرسول ، صلى الله عليه وسلم حيث يقول : ﴿ إِن الله لا يحبُّ الفارغ الصحيح ؛ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة ، (١) .

وقولمه صلى الله عليه وسلم: «أشدُّ الناس حساباً يوم القيامة المكفي الفارغ » (°). . أحببتُ أن أشرح لهم في هذا الكتاب ما يُسلِّي قلوبهم (<sup>1)</sup> ، ويُنفِّس كروبهم ، من فضائل الصناعات ، وأنها للأنبياء عاداتٌ ، وأبيِّن فضل الكدِّ في الزراعات ، وأن الزرع أفضلُ المكاسب الطيبات ، وهو من أهمٍّ فروض الكفايات ؛ إذ به تعيش الحيوانات .

#### \* \* \*

وأذكر ما ورد في ذلك من الأحاديث والروايات ، والآيات الكريمات البينات . وأُبيِّن فضل الساعي على البنين والبنات ، وفضل مُحبِّهم ومُتْحفهم في كل الأوقات ،

وبين عمل المساحي على المبيل والمبدئة المرأة لزوجها وعولها (١٠) ، وأن من أفضل فعلها اجتهادها في غزلها .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) زيادة : ( دائمةً إلىٰ يوم الرشاد ، وسلّم ، ورضي الله عن التابعين لهم بإحسانٍ إلىٰ يوم التناد ) . (٢) الرفاهية : السُّعة في المعاش والخِصْب ، من • غريب أبي عبيد » [ ٢٧/٤ ] . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>۲) الرقائب : النصف في المعتدى والموسف ، من م طريب بيني طبيده و ١٠٠٤ المسهى من مع مان المحدد. (٣) النسوان ـ بكسر النون وضمها ـ : جمعُ للمرأة من غير لفظها .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه ابن أبي شيبة ( ٣٥٧٠٤) ، وأبو نعيم من طريقه في « حلية الأولياء ١ ( ١٣٠/١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله .

رضي الله عنه من فوله . (ه) أورده الديلمي في والفردوس بمأثور الخطاب ، ( ١٤٥٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي ( ب ) : ( أشد الناس عذاباً ) كما في « الفردوس » .

<sup>(</sup>٦) قوله : ( أحببت أن . . . ) جوابٌ لقوله : ( فإني لما رأيت . . . ) .

<sup>(</sup>٧) أي : خدمتها لزوجها ، وقيامها بأمر بيتها من أفضل الأعمال التي تُرضي به ربها .

وأذكر فيه الأشياء المنتِية للمال ، التي من استعملها . سَلِمَ في دنياه من الأهوال ، وحُشر في أخراه مع الأبدال .

وأُورد فيه من الطِّبِّ ما رُوي في الحديث النبوي ، بشرح قوي ، وأُردف ذلك بأحاديث تَعُمُّ فيها البركة (١) ، وتنفي عن المرء الهلكة ، وبأذكار مأثورة ، بركتها

مسهوره . وأنظم بين ذلك آداباً حسنة ، وآثاراً جيدة مستحسنة ، ومسائل جمَّة وافرة ، وفضائل مهمةً باهرة .

وأُرتِّب فيه أوراداً فاخرة ، تجمع لمستعملها خير الدنيا والآخرة .

وأُباليغ في اختياره واختصاره ، وأوضح غرائب آثياره وأخباره ؛ ليكون \_ إن شاء الله \_ كتابياً نافعاً لأهيل بلدنا ، مُسقِلاً عليهم ما يُقاسون من العناء ، راجياً من الله الغفران ، وملتمساً لدعاء الإخوان .

#### [فهرس إجمالي]

### وقسَّمته سبعة أبواب :

الباب الأول: في فضل الحِرَفِ والنزرع والثمار (٢) ، وغرس الأشجار ، وحفر الأنهار ، وفي ضمنه : فضل مُتْحِف العيال ، ومطعم الحلال ، وشروط لا يستغني عنها فقيرٌ ولا ذو مال ، وفيه فصول ؛ وآخرها : ( فصلٌ في قدر الكفاية ) .

.co .co .x

**\* \*** 

الباب الثاني : في فضل المِغْزل (<sup>")</sup> ، وخدمة المرأة لزوجها ، وفي ضمنه : بيان حكم العورة وفصول ؛ وآخره : ( فصل في النية الصالحة ) .

\* \*

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( من الطب ما ورد في الحديث النبوي بشرح قوي ، وأختم الكتاب بأحاديث . . . ) . ٧٧ الحكف : . . . . . . . . . . . الم نامة . مالمحة في نالم انه ، معانا هم الدراد هذا ، 1 أم ] : انتقاص ا

<sup>(</sup>٣) العِرَف : جمع حرفة ؛ وهي الصناعة ، والمحترف : الصانع ، وهالذا هو المراد هنا ، [ أو ] : انتقاص الحظ ، يقال منه : رجلٌ مُحارَف ؛ أي : منقوص الحظ لا ينمو له مال ، خلاف قولك : مبارك . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، د ) : ( في فضل الغزل ) .

البساب الثالث: فيما يُجتلُّبُ به البركة مما ينفي الفقر ، ويُعظم الأجر ؛ وهو مقصود الكتاب، وعمدة الأبواب؛ لأنِّي ضمَّنته كثيراً من الآداب الجيِّدات، وبيَّنتُ فيه فضل أكثر العبادات ؛ لتقوى عليها الرغبات.

وأوردتُ فيمه نُبَذاً جيدةً مستحسمنات؛ من فضل العلم وآداب العالم والاعتقادات، وما في إطلاق اللسان من الخطر والأفات ، وآداب الصحبة والمحاورات (١) ، وغير ذلك من المهمات الحسنات ، كما ستراها إن شاء الله تعالى في مواضعها مرسومات ، وجعلته أربعين قسماً ، وفيه فصول ؛ وآخره : ( فصلٌ في التوبة ) .

الباب الرابع: فيما ورد من الآثار في الطب والمنافع؛ وآخره: ( فصلٌ في معرفة الطبائع).

الباب الخامس: في أربعين حديثاً ، كل حديثٍ منها يتضمَّن لفظ البركة ، وفيه فصول ؛ وآخره : ( فصلٌ في صفة المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ) .

الباب السادس: فـــى أذكار ودعــوات ، وآداب وروايات جيدةٍ مباركات ، مستحســنةٍ مختصرات ، فاضلةٍ مشهورات ، لخير الدنيا والآخرة جامعات ، ومن الأهوال نافعات ؛ وهي حسنةً وصحيحات ، وآخره : ( فصلٌ فيما يدلُّ علىٰ سَعَة رحمة الله تعالىٰ ) .

الباب السابع: في الأدعية والأذكار ، المتكررة في الأحوال والأعصار ، وفي ضمنه: آداب تصلح للأخيار ، وجعلته عشــرين قســماً ، وفيه فصول ، وآخره : ( فصلٌ في آداب الدعاء).

(١) في ( ب ، د ) : ( والمجاورات ) .

وسميته كتاب:

« البركة في فضل لستعي والحركة »

تفاؤلاً بحصولها ، ورجاءً لشمولها ، وأرجو أنَّ مَنْ حصَّل ما فيه مع كتاب (التنبيه » . . يستحقُّ أن يُدْعَىٰ باسم الفقيه (٢) .

\* \* \*

<sup>﴾ (</sup>١) وقد تمم الناسخ في ( ب ) عنوان الكتاب : ( وما ينجي بإذن الله تعالىٰ من الهلكة ) علىٰ ورقة العنوان وفي مواضع عدة عن و تقسيمه الكتاب لأجزاء ، وكذّلك في خاتمة النسخة ( أ ، د ) ، فاعتمدنا علذه الزيادة في عنوان الكتاب .

<sup>(</sup>٢) المراد به : كتاب و التنبيه » في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى .

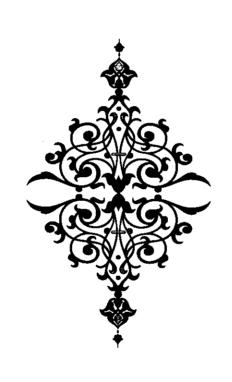

## الباب الأوّل في فض ل الحِرَف والزّرع وتوابعب

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ اللهِ يحبُّ المؤمنَ المحترفَ » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «علَّم الله تعالىٰ آدم عليه السلام ألفَ حرفةٍ من الحِرَف، وقال له: قل لولدك وذُرِّيتك: إن لم يصبروا . . فليطلبوا الدنيا بهاذه الحِرَف، ولا يطلبوها بالدِّين ؛ فإن الدِّين لي وحدي خالصاً ، ويلٌ لمن طلب الدنيا بالدِّين ، ويلٌ له » (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « أصلحوا دنياكم ، واعملوا لأخرتكم » $^{(*)}$  .

#### [صناعات الأنبياء عليهم السلام]

وقد كان لكل واحدٍ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حِرْفة يعيش بها ؛ فكان آدمُ حرَّاثاً وحاثكاً ، وكانت حواءُ غزَّالة ، وكان إدريسُ خياطاً وخطَّاطاً ، ونوحٌ وزكرياءُ نجَّارين ، وهودٌ وصالحٌ تاجرينِ ، وإبراهيمُ زرَّاعاً ونجَّاراً ، وأيوبُ زرَّاعاً ، وداوودُ زرَّاداً ('') ، وسليمانُ خوَّاصاً ، وموسىٰ وشعيبٌ ومحمدٌ وسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم رعاةً ('').

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً في بيته في مِّهْنة أهله (١٠)؛ يَفْلي ثوبه ، ويَحْلُب شاته ، ويرقع الثوب ، ويخصف النعل ، ويخدم نفسه (٧٠) ، ويقمُّ بيته ، ويعقل بعيره ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط» ( ۸۹۲۹) ، والبيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ ( ۱۱۸۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

رضي الله عنهما . (٢) أورده الديلمي في 1 الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤١٠٥ ) عن سيدنا عطية بن بُسر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في و مسند الشهاب ٤ (٧١٧) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٣٣٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

حر تي . (٤) الزرَّاد: صانع الزرد ـ وهو الدِّرع الذي يلبسه المحارب ـ بإدخال حلق الدرع بعضها في بعضٍ .

<sup>(</sup>٥) أخرج الحاكم ( ٥٩٦/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدَيْثاً طويلاً ذكر فيه مِهَنَ الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٦٧٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٧) أخرج نحوه الترمذي في ( الشمائل ) ( ٣٤٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وفي هامش ( أ ) : حَلْب النساء : عيث عند بعض العرب ، قال الشاعر يهجو جريراً :

ويعلف ناضحه ، ويأكل مع الخادم (١) ، ويقول : ﴿ أَكُلُكَ مع أَهلك صدقةٌ ، ويطحن معها إذا أُغيت ، ويعجن معها ، وكان يقطع اللحم معهنّ ، ويحمل بضاعته من السُّوق صلى الله عليه وسلم (٢).

وكان يَسِمُ الغنم وإبل الصدقة (٣) ، وكوى سعداً وأسعد وغيرهما (١) . ونحر في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة بيده (٥) ، ونحر عن نسائه بقرة (١) ، وكان ينقل

التراب يوم الخندق حتى اغبرَّ بطنه (٧) ، ويضرب الكُذية بالمِعُول (^) . وضحَّى بكبشينِ وكان ينقل معهم اللَّبِن في بنيان المسجد صلى الله عليه وسلم (١) ، وضحَّى بكبشينِ ذبحهما بيده (١١) ، وعائشة تَشْحذ له السِّكين (١١) .

· 秦 · 秦

ومرَّ عليه الصلاة والسلام بغلام يسلخ شاةً وما يُحسن ، فقال له : « تنحَّ حتى أُريَكَ » فأدخل صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ، فذَخَسَ بها حتى دخلت إلى الإبط ، ثم مضى فصلَّىٰ بالناس ولم يمسَّ ماءً (١٢).

وكان يهنأ بعيره وعليه شملة (١٣).

(١٣) أخرجه مسلم ( ٢١٤٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;u>-</u>

 <sup>(</sup>١) الخادم: يطلق على الذكر والأنش ، وأراد هنا الأنش . انتهى من هامش (أ).
 (٢) ذكر ذلك القاضي عياض في ٥ الشفاء (ص ١٧٦) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري ( ١٥٠٢ ) ، ومسلم ( ٢١١٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٤) أخرجه أحمد ( ٦٥/٤ ) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .

<sup>(</sup>ع) أخرجه اخمار ( ١٥/٤) عن عمرو بن صفيب ، عن ابيه ، عن بعض الصحاب الله عنه عليه وسم روسي الله عنهما . (٥) أخرجه ابن حبان ( ٣٩٤٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٠٧٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ١٧٠٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ومسلم ( ١٣١٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٧) أخرجه البخاري ( ٤١٠٤ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) أخرج ذلك البخاري ( ٢١٠١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرج ذُلك البخاري ( ٣٩٠٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ضمن حديث الهجرة الطويل . (١٠) أخرج البخاري ( ٥٦٦٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يضحي بكبشين أملحين

أقرنين ، ويضع رجله علىٰ صفحتهما ، ويذبحهما بيده ) صلى الله عليه وسلم . (١١) أخرج ذلك مسلم ( ١٩٦٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١١) الخرج دلك مسلم ( ١٩٦٧ ) عن سيدننا ام المؤمنين عائسه رضي الله علها . (١٧) أخرجه أبو داوود ( ١٨٥ ) ، وابن ماجه ( ٣١٧٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

وقال ابنا خالد(١٠): ﴿ أَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمَلُ عَمَلًا \_ يَبْنِي بناءً \_ فأعنَّاه ، فدعا لنا )(٢) .

وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما رُئي صلى الله عليه وسلم فارغاً في أهله : إما أن يَخصف نعلاً لمسكين ، أو يخيط ثوباً لأرملة ) (٢٠) .

قلت : و( المهنة ) بفتح الميم وكسرها ، والفتح أفصح : هي الخدمة ، و( يفلي ثوبه ) أي: يخرج منه القمل، و(خصف نعله) أي: أطرقها، و(يقمُّ البيت) أي: يكنسه،

و( الناضح ) : البعير الذي يُسقَىٰ عليه . و( أعيت ) أي : كلَّت وتعبت ، و( كسوئ ) أي : وَسَم ، و( تشحذ ) أي : تُحدِّد ، و( المِعْــوَل ) : فأسٌ عظيمةٌ ينقر بهـا الصخر ، و( الكُدْية ) : ما يَعْــرض للحافر من حجرٍ

و( دحس ) بأحرف مهملات ؛ أي : دسَّ يده وأدخلها بين الجلد واللحم ، و( يهنأه ) أي : يطليه بالهنأ ؛ وهو القَطِران .

فانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف له يدُّ وتواضعٌ في كل شيء ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ !!

وقال صلى الله عليه وسلم: « البطالة تُقسِّي القلب » ( ؛ ) وهي الكسل ؛ إما بترك كسب الحلال ، أو ترك القيام بأمر الآخرة .

وقال الحَليميُّ في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: « اختلاف أمتي رحمة » أراد: اختلاف الناس في الحرف (\*).

<sup>(</sup>١) اسم أحد ابني خالد: حبَّة ، واسم الثاني : سواء . انتهىٰ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٣٢٤٢ ) ، وأحمد ( ٤٦٩/٣ ) عنهما رضي الله عنهما . (٣) أخرجه ابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ٥ ( ١٠١/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>.(</sup>٤) أخرجه القضاعي في 2 مسند الشهاب ٤ ( ٢٧٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . (٥) ذكره الجويني عن الحليمي رحمهما الله تعالىٰ في 3 نهايـة المطلب 3 ( ١٥٧/١٣ ) ، وقال السيوطي رحمه الله تعالىٰ في

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقول في حرفتي ؟ فقال : « وما حرفتك ؟ » قال : أنا حائكٌ .

فقال صلى الله عليه وسلم: «حرفتك حرفة أبينا آدم ، وكان أول من نسج آدم ، وكان جبريل عليه السلام يُعلِّمه ، وآدم تلميذه ثلاثة أيام ، وإن الله تبارك وتعالى يحبُّ حرفتك ، وإن حرفتك يحتاج إليها الأحياء والأموات ؛ فمن قال فيكم قبيحاً . . فآدم خصمه ، ومن أيف منكم . . فقد أيف من آدم ، ومن لعنكم . . فقد لعن آدم ، ومن آذاكم . . فقد آذى آدم ، وإن آدم خصمه يوم القيامة ، ولا تخافوا وأبشروا ؛ فإن حرفتكم حرفة مباركة ، ويكون آدم قائدكم إلى الجنة » (۱) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من رُزق من شيءٍ . . فليلزمه » (٢) يعني : من الحِرَف « ومن جُعلت معيشته في شيءٍ . . فلا ينتقل عنه حتىٰ يتغيَّر عليه » (٢) .

ويُروىٰ : « من خُضِّر له في شيءٍ . . فليلزمه » قال الهروي : ( أي : مَن بُورك له فيه ورُزق منه ، وهاذا عامٌّ في كل شيء من الحرف والأموال ونحوها ) (١٠٠ .

#### [أصول المكاسب ثلاثة]

إذا ثبت هذذا.. فاعلم \_ نوَّر الله قلبي وقلبك ، وأعلا إلى درج الجنة كعبي وكعبك \_: أن أصول المكاسب ثلاثة : الزراعة ، والصناعة ، والتجارة (°).

ひ 棒 袋

<sup>«</sup>الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة» (ص ٣١): (حديث: «اختلاف أمتي رحمة »: [ رواه ] الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» مرفوعاً ، والبيهقي في «المدخل» عن القاسم بن محمد من قوله ، وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرّني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ ألا إنهم لو لم يختلفوا . لم تكن رخصة .
قلت : هذا يدل على اختلافهم في الأحكام ، وقيل : العراد : اختلافهم في الحرف والصنائع ، ذكره جماعة ، وفي « مسند الفردوس » من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعاً : «اختلاف أصحابي لكم رحمة ») ، وانظر « المدخل

إلى السنن الكبرى » للبيهقي ( ١٤٧/١ ) . (١) في (أ): (ويكون آدم قائلكم إلى الجنة ) ، وهلذا الحديث لم نجده فيما لدينا من مصادر ، وكذا الحال في كل حديثٍ

لم يخرج . . فإننا لن نشير إلىٰ ذلك . (٢) أخرج نحوه ابن ماجه ( ٢١٤٧ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣٧٥ ) عن أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرج ابن ماجه ( ١١٤٨ ) نحوه ، وفيه قصة ، عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) الغريبين ( ٥٦٤/٢ ) ، والحديث ذكره ابن الجوزي في و غريب الحديث ، ( ٢٨٣/١ ) . (٥) في ( أ ، ج ) : ( والصنعة والتجارة ) .

وقد اختلف الناس في أيِّها أطيب ، فقال بعضهم : الصناعة ، وقال كثيرون : بل التجارة ، وقال آخرون : بل الزراعة أفضل ، وهنذا القول هو الأعدل .

قال الماورديُّ من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: ( والأشبه: أن الزراعة أطيب، قال: لأنها إلى التوكُّل أقرب، والله تعالىٰ يحبُّ المتوكِّلين) (١٠).

قال صلى الله عليه وسلم: « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ؛ هم الذين

لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتطيَّرونَ وعلىٰ ربَّهم يتوكَّلونَ » (٢٠) .

قال النواوي (٣) : ( وفي « صحيح البخاري » : عن [ المقدام ] رضي الله عنه (١) أن النبي صلى الله عليـه وسـلم قال : « ما أكل عبدٌ طعاماً قـطَّ خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإنَّ

نبيَّ الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ، (٥) ، قال : فهنذا صريحٌ في ترجيح الزراعة والصنعة ؛ لكونهما عمل يده ، للكن الزراعة أفضلهما ؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره ، وعموم الحاجة إليها ) ، هذا لفظه (١٠) .

وقال مالك بن دينار : ( قرأتُ في التوراة : طوبئ لمن أكل من ثمرة يده )  $^{(\vee)}$  .

وقال جبريل لداوود عليه السلام: ما في العباد أحب إلى الله تعالى من عبدٍ يأكل من فعلَّمــه الله صنعة الــدُّروع ، وألان له الحديد ، فكان إذا فرغ من قضاء حوائج أهله . . عمل

<sup>(</sup>١) انظر د الحاوي الكبير ، ( ١٧٩/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٤٧٣ ) ، ومسلم ( ٣٧٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما . (٣) النواوي : نسبة إلىٰ بلدة نوىٰ من أرض حوران ، قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالىٰ في د حياة الإمام النووي ۽ ( ص ٣ ) :

<sup>(</sup> النووي : نسبة لنوى ، والنسبة إليها : بحذف الألف على الأصل ، ويجوز كتبها على العادة ، قلت ـ أي : الحافظ السخاوي ـ :

وبإثباتها وحذفها قرأته بخط الشيخ . . . ) ، ولقد وردت في النسخة ( أ ) التي اعتُمدناها أصلاً بإثبات الألف ، فاعتمدناها في الكتاب كذَّلك ، وإلا . . فيجوز الوجهان ، فتنبه .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ( عن المقداد رضي الله عنه ) ، والمثبت من « صحيح البخاري ه .

يُّ (٥) صحيح البخاري ( ٢٠٧٢ ) .

<sup>﴾ (</sup>٦) روضة الطالبين ( ٧٣٣/٢ \_ ٧٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدينوري في د المجالسة وجواهر العلم ، ( ١٦٥٠ ) .

درعاً فباعها ، وعاش هو وعياله بثمنها (١١).

ويُروىٰ: أنه كان يعمل القُفَّة من الخُوص وهو على المنبر، ثم يُرسل بها، فيبيعها ويأكل ثمنها (٢).

#### [الزراعة أفضل المكاسب]

وعن سعيد بن عُمير قال : سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيُّ المكاسب أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( عمل الرجل بيده ، وكلُّ بيع مبرور » ( ن ) ، وقال أبو عبيد : ( المبرور :

الذي لا يخالطه كذبٌ ولا شيءٌ من المأثم ) (٥) أيّ : لا شبهة ولا خيانة ولا خديعة .

وقال الرسولُ صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ أَطِيبِ مَا أَكُلُ الرَّجِلُ مِن كَسِبِهِ ، وَإِنْ وَلَدُهُ مِن

قلت: ففي ها أين الحديثين ترجيح الثلاث ، لاكن الزراعة أفضلها كما قال النواوي ؟ لأن نفعها يتعدّى إلى غير الزارع من الطيور ، والبهائم ، وكثير من الحيوانات ، وما كان متعدّياً . . فهو أفضل من اللازم في غالب الأوقات ؛ ولهاذا كانت الصلاة أفضل العبادات لتعدّيها ؛ لأن فيها وفي تشهدها ما يعمُّ نفعه جميع المسلمين ؛ كقوله : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فيصيب كلّ عبد صالح في السماء والأرض ، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم بلفظ الجمع ونحو ذلك ؛ فبهاذا ونحوه صارت أفضل عبادات البدن (٧) .

(۱) أخرجه ابن أبي اليمن الحنفي في السان الحكام ( ص ٤٣٧ ) ، وذكره الغزالي في التبر المسبوك ( ص ٤ ) . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٢٥٤٨ ) ، وأحمد في الزهد ( ٣٨٧ ) ، وابن عساكر في ا تاريخ دمشق ( ٩٢/١٧ ) عن سيدنا

عروة بن الزبير رضي الله عنهما ، والخوص : ورق النخل يُصنع منه السِّلال . (٣) أخرج أحمد في الزهد ، ( ٤٦٦ ) عن عطاء رحمه الله تعالىٰ قال : ( كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده . . . ) ،

<sup>(</sup>٣) آخرج احمد في « الزهد» ( ٤٦٦ ) عن عطاء رحمه الله تعالى قال : ( كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده . . . ) ، وانظر « الدر المنثور » ( ١٨٩/٧ ) . (٤) أثم حاج مالحاك ( ١٨/٧ ) ، أحد ( ٤٦٦/٣ ) ، وأل مقال على عال ما ( ١٨٧٠ ) عام عال دو ( ١٨٧٠ ) عام عال دو الأس

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه الحاكم ( ١٠/٢ ) ، وأحمد ( ٤٦٦/٣ ) ، والبيهقي في 1 شعب الإيمان ، ( ١١٧٣ ) عن سيدنا أبي بردة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) انظر ١ غريب الحديث ١ ( ٤٦٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٢٠٥٩ ) ، والحاكم ( ٤٦/٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة وضي الله عنها . (٧) انظر تفصيل الإمام السبكي رحمه الله تعالىٰ في « معيد النعم ومبيد النقم » ( ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ) فقد ذكر أن في الصلاة

حقاً للعباد ، ولهم أن يَدَّعوا علَّيه عند القاضي ؛ لأنَّه قصَّر في حقُّهم بعدم الدُّعاء لهم بقوله : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ، وانظر « فتح الباري » ( ٣١٧/٢ ) .

[ فعرف بهاذا ونحوه : أن الحاجة إلى الزراعة داعية ، وأن درجتها رتبةٌ عاليةٌ ، لا ينكر ذلك إلا من أنكر الوجود ، ولولا الطعام . . ما عاشت الأجسام ] (١٠) .

وقد عدَّ العلماء الزراعة من فروض الكفايات ، في كثيرٍ من المصنَّفات ؛ لأنه لا يقوم أمر الدِّين والدنيا والمعايش كلها إلا بها ، وما سبيله سبيلها ؛ كالنخل والعنب وغرسهما ، فإن تركها كلُّ الناس . . أثموا كلُّهم ، وإن فعلها مَنْ تَحصل الكفاية بفعله . . سقط الحرج

فإن تركها كلَّ الناس . . أثموا كلَهم ، وإن فعلها مَنْ تَحصل الكفاية بفعله . . سقط ا \_ أي : الإثم ـ عن الباقين .

#### [القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين]

وقد قال من قال من العلماء ؛ منهم إمام الحرمين والنواوي وغيرهما: (إن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين ؛ لأن فرض العين كالصلاة والصيام إذا تركه . . أثم وحده ، وإذا فعله . . أسقط الإثم عن نفسه لا غير ، وفرض الكفاية إذا تُرك . . أثم كلُّ المكلَّفين من المسلمين ، فإذا فعله أحدٌ . . أسقط الإثم عن نفسه وعن جميع المسلمين ،

وقام مقام المسلمين أجمع ، فلا شك في رُجحانه وحُسْن إيمانه ) (١٠) . لكن قد جبل الله الطباع على الاشتغال بها ، فلا سبيل إلى تركها ، والآن أسعى في

فظيناف

#### [ في فضائل الزرع ]

اعلم: أن دلائل فضل الزراعة أكثر من أن تُحصر، وأشهر من أن تُذكر، وارتفاعها على سائر الحِرَف لا يُنكر، وللكني أُشير إلى نُبَذِ مما ورد في فضلها مختصراً إن شاء الله وبه الثقة.

وأنا معترفٌ بقصوري عن درجة المرتفعين ، وبكوني في النازلين المتَّضعين ، وبالله أعتصم من عيب الباغضين المدَّعين ، وأطلب مسامحة الناظرين فيه والمستمعين .

بيان فضلها .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع .

 <sup>(</sup>۲) انظر د الغیائی ۵ ( ص ۳۵۸ ) رقم الفقرة ( ۵۰۹ ) ، و د روضة الطالبین ٤ ( ٦٨٤/٦ ) .

وعلى الله سبحانه وتعالى أتوكّل وبه أستعين ، وأسأله الرضا عني وعن والديّ وعن المسلمين أجمعين ، وليجتهد المتديّن في تحصيل هاذه البضاعة (١٠).

فمن فضائل الزرع (٢٠): أن الله \_ سبحانه وله الحمد \_ عــدّد نِعمَهُ على العباد مما أنعــ به من الأبات ما أنعــ به من

أنعه به عليهم من الإيمان وغيره ، فعددًد وكرَّر في كثيرٍ من الآيات ما أنعم به من إخراج الزرع والنبات ، ووصف نفسه بأنه هو الذي أخرجه للحاجات ، فقال تعالى :

إحراج الزرع والسبات ، ووصف نفست بانه هو الذي احرجه للحاجات ، فقال معالى . 
﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي َ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا اَ فَأَخْرَخُنَا بِهِ ﴾ أي : بالماء ﴿ نَبَاتَ كُلِ فَيْهِ فَأَخْرَخْنَا مِنْهُ ﴾
يعنى : من الماء ﴿ خَضِرً ﴾ يعنى : أخضر ﴿ نُحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاحِبًا ﴾ (٣) يعنى : سنابل البُرِ والشعير ، والأرز والذُّرة وسائر الحبوب ، يركب بعضه بعضاً ، كذا قاله أهل

\* \* \*

وقال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ ﴾ وهو ما انبسط على الأرض وانتشر ؛ كالعنب والقرع ـ وهو شـجرة الدُّباء ـ والبِظِّيخ وغيرها ﴿ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتِ ﴾ (\*) ما قام علىٰ سـاق وبسـق ؛ كالنخل والزرع وسـاثر الأشـجار ، كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما (1).

ثم قال : ﴿ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُّهُ ﴾ (٧) أي : ثمره وطعمه ؛ الحامض والمرُّ ، والحلو والرديء (٨).

\* \* \*

وقال تعالىٰ : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ ﴾ أي : متقاربات متدانيات ، يقرب بعضها

....

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( هلذه الصناعة ) ، وسقطت هلذه الفقرة من ( أ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ب ، ج ) : ( فصل : فمن فضائل الزرع ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ( ٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر و تفسير الطبري ، قبل الحديث ( ١٣٦٦٦ ) ، وه تفسير البغوي ، ( ١١٨/٢ ) ، وه المحرر الوجيز ، لابن عطية ( ٣٢٧/٣ ) ، وه تفسير القرطبي ، ( ٤٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأُنعام ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر و تفسير البغوي ، ( ١٣٥/٢ ) ، وو تفسير القرطبي ، ( ٩٨/٧ ) ، وو اللباب في علوم الكتاب ، ( ١٣٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر و تفسير البغوي ٤ ( ١٣٥/٢ ) ، وو تفسير القرطبي ٤ ( ٩٨/٧ ) ، وو
 (٧) سورة الأنعام ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « الكشف والبيان » ( ١٩٧/٤ ) ، و« تفسير البغوي » ( ١٣٥/٢ ) .

من بعضٍ في الجوار ، ويختلف بالتفاضل ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ أي : بساتين ﴿ مِنْ أَعْنَبِ وَزَنَعٌ وَجَنِيلٌ مِن بعضٍ في الجوار ، ويختلف بالتفاضل ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ أي : بساتين ﴿ مِنْ أَعْنَبِ وَزَنَعٌ وَجَنِيلٌ مِنْوَالٌ وَعَيْرُ صِنْوَانِ . . . ﴾ الآية (١١) ، والصنوان : النخلات يجمعهنَّ أصلٌ واحدٌ وينشعب منه الرؤوس ، فيكون نخلاً .

**排 禅 春** 

وقال سبحانه : ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرُيِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢).

وقال عزَّ وعلا: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُنُونِ ﴾ وهي التي لا نبات فيها ﴿ فَتُخْرِجُ بِهِ ذَرَقًا . . . ﴾ الآية (٢٠) .

وقال عز وجل: ﴿ وَمَايَةً لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . . . ﴾ الآيات ('').

وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ مُبَكِّكًا فَأَنْبُتَنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْخَصِيدِ . . . ﴾ الآيات (\* ' .

وقال تبارك وتعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فِيهَا فَلِكُهَةٌ . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالْمَتْ ﴾ يعني : جميع الحبوب ممَّا يُحرث في الأرض من الحِنْطة والشعير وغيرهما ﴿ دُو ٱلْعَصِّفِ ﴾ (١٠)

وقال تعالىٰ : ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِء حَبَّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ﴾ (٧) يعني : بساتين ملتفة .

وقال تعالىٰ : ﴿ فَلْيَظُرِ ٱلْإِنْسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِمُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ

يعنى : الورق أول ما يبدو .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة يسل ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة قَ (٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمان (١٢).

<sup>(</sup>٧) سورة النبأ ( ١٥ ـ ١٦ ) .

<sup>(</sup>A) سورة عبس ( ٢٤ ـ ٢٥ ) .

وقال تعالىٰ: ﴿ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَجَفَفْنَهُمَّا بِنَخِّلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ (١) يعني: جعلنا حول الأعناب النخل، ووسط الأعناب الزرع، كذا ذكره الثعالبي وغيره، فذكر أن الزرع: المحفوف بالنخل والعنب (١).

وقال سبحانه : ﴿ وَمَثَلُهُمْ ﴾ يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه م ﴿ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَرْزَعَ أَخْرَجَ شَطْعَهُ ﴾ يعني : فراخه ﴿ فَتَازَرَهُ ﴾ أي : قوَّاه ﴿ فَأَسْتَغَلَظَ ﴾ غَلُظَ ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ أي : قام ﴿ عَلَى سُوقِهِ ﴾ جمع : ساق ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ . . . ﴾ الآية (٣) ، فشبّه محمداً

صلى الله عليه وسلم بالزرع ، وأصحابه بالشطء ، ولا يشبه الفاضل بناقص . والمال وقال تعالى : ﴿ أَوَرَبَتُونَ ﴿ وَأَنْ مَا تَخُرُنُونَ ﴿ وَأَنْكُمْ تَزْرَبُحُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ ( ( ) ونحو ذالك في القرآن

## فضَّنُكُونَ

[ مما ورد في فضل الزراعة من الآثار النبوية ]

وأما الآثار النبوية . . فكثيرةٌ جداً ، وهنأنا أشير إلى بعضها :

روى الثعالبي والواحدي في « تفسيرهما » بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من زرع على الأرض ، ولا ثمارٍ على الأشجار إلا

عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمان الرحيم ، رِزْقُ فلان بن فلان » (°). فكفى بهاذا فضيلة كونُ الإنسان في مشيه بين زرعه واشتغاله به محفوفاً ببسم الله الرحمان الرحيم ؛ إذ هو مكتوبٌ على الزرع والثمار ، واسمه تعالى أمانٌ من العار والنار ،

فسبحان الملك الغفار !! وفي « الصحيح » عن أنسِ رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مسلم يغرس غرساً ، أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةً . . إلا كان له صدقة ،

(١) سورة الكهف ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ( ١٧٠/٦ ) ، وانظر د تفسير القرطبي ، ( ٤٠١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ( ٦٣ ـ ٦٤ ) .

ره) کورد مورد در ۱۱ که ۱۸ که در ۱۸ ده در ۱۸ در ۱۸ ده در ۱۸ دو در ۱۸ ده در ۱۸ ده در ۱۸ ده در ۱۸ دو در ۱۸ ده در ۱۸ در ۱۸ دو در ۱۸ ده در ۱۸ ده در ۱۸ ده در ۱۸ ده در ۱۸ دو در ام در ام

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان ( ١٥٤/٤ ـ ١٥٥ ) ، والتفسير الوسيط ( ٢٨١/٢ ) بإسناد الإمام الواحدي عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

وكان ما أكل منه له صدقة ، وما سُرقَ وما أكل السبعُ وما أكلَتِ الطيرُ . . فهو له صدقة ، ولا يَرْزَؤه أحدٌ . . إلا كان له صدقة ، (١) .

قلت : ( يرزؤه ) أي : ينقصه ، ويقال : رزأته ماله ؛ أي : أخذْتُه منه .

قال في كتاب ( شهمس العلموم ) : ( والزرع : نبات البُرِّ ، والشعير ، والذُّرة ، وسهائر الحبوب ) (۲) .

وعدَّ في كتاب ﴿ البيان ﴾ من الزرع : البر والشــعير ، والذُّرة والدُّخن ، والجَاوَرْس والأرز ، والقطنية وهي اللوبياء ، وتسمى الدِّجْر ، والهُرْطُمان وهو الكَشْد ، والبِلْسِن وهو حبٌّ كالعدس ، وقيل : هو هو $^{(7)}$  ، والعِتْر ، والباقِلَاء ، ذكره في ( باب زكاة الزرع ) $^{(4)}$  .

وروئ مسلم في و صحيحه ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مُبشِّر الأنصارية في نخلِ لها فقال : « مَنْ غرس هاذا النخل : أمسلمٌ أم كافر ؟ » قالت : بل مسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم: « لا يغرس مسلمٌ غرساً ولا يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسانٌ ، ولا دابةٌ ، ولا شيءٌ . . إلا كانت له صدقة إلىٰ يوم القيامة  $^{(*)}$  .

وفي ( غريب أبي عبيد ) : ( فيأكل منه إنسانٌ ، أو دابةٌ ، أو طيرٌ أو سبعٌ . . إلا كانت له

قال الزجاج : ( وجميع ما خلق الله في الأرض من حيوانٍ لا يخلو : إما أن يدب ، وإما أن يطير ) (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٣٢٠ ) ، ومسلم ( ١٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شمس العلوم ( ٢٧٨٥/٥ ) باب الزاي والراء .

 <sup>(</sup>٣) البلسن: على وزن (فِعْلِل) هنكذا ضبطه العلامة نشوان الحميري في «شمس العلوم» ( ٦٢٠/١)، وأما المعاجم... فضبطته بالضم ، ولا شك أن أهل مكة أدرى بشعابها ، والكلمة يمانية .

<sup>(</sup>٤) البيان ( ٢/٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٨/١٥٥٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث ( ٢٩٨/١ ).

<sup>(</sup>٧) انظر ٥ معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ( ٢٤٥/٢ ) .

وحين قال صلى الله عليه وسلم: « غفر لمومسة \_ أي: زانية \_ سقَتْ كلباً » قيل له: إنَّ لنا في البهائم أجراً ؟ قال صلى الله عليه وسلم: « في كل ذات كبدِ حَرَّىٰ \_ أي: رطبة أ م م (١)

وفي «الصحاح » أيضاً قال صلى الله عليه وسلم: «يقول رجلٌ في الجنة: أُحبُ أن أزرع ، فيقول الله له: ألستَ فيما شئتَ ؟! فيقول: بلى ؛ وللكن أحبُّ ذلك ، فيُؤذن له ، فيزرع فيكون أمثال الجبال » فقال أعرابيٌّ كان في المسجد: إنك لن تجده إلا أنصارياً أو مهاجرياً ؛ فإنَّا لسنا بأصحاب زرع!!(٢٠).

قلت : ففي هذا فوائد كثيرة ؛ منها : دلالة على فضل الزرع ؛ لأن هذا الرجل المُعطَىٰ أُمنيَّته في الجنة هو من أصحاب الزرع .

وفيه بشارة ورجوى ؛ إذ قال : « يقول رجل » والرجل بالتنكير غيرُ معين ، فيرجو كل أحدٍ من الزرَّاع أن يكون هو ذلك الرجل .
وفيه دليلٌ أيضاً على أن المهاجرين والأنصار كانوا زُرَّاعاً ؛ لقول الأعرابي : ( إنك لن

تجده إلا أنصارياً أو مهاجرياً ) وهذا هو أكبر حجة ودلالة ؛ إذ المهاجرون والأنصار \_ وهم أفضل الأمة \_ كانوا أهل زرع .

· 秦 · 秦

وقد رُوي أن سعد بن أبي وقاصِ كان يدمل أرضه بالعُرَّة ، قال ابن بابَي : ( كان سعدٌ يحمل مِكْتل عُرَّةِ إلىٰ أرضٍ له ) هـٰكذا قال ، وقال : ( مكتلُ عُرَّةٍ بمكتل بُرِّ ) (٢٠ .

قال الأصمعي : ( العُرَّة : عَذِرة الناس ) حكاه عنه أبو عبيد (١٠) .

. وقال غيره : العُرة : البعر والسرجين .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بنحوه ( ٣٣٢١) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٣٤٨ ) ، وأحمد ( ٥١١/٢ ـ ٥١٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٨٠٩ )، وانظر و غريب الحديث ؛ ( ١٧/٤ ) للإمام أبيّ عبيد القاسم بن سلام، وابن بابي : هو مولىٰ سيدتنا عائشة رضى الله عنها ؛ كما ذكر ذلك الدارقطني في « المؤتلف والمختلف ؛ ( ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث ( ١٨/٤ ) .

قلت: وهاذا أليق (١) ، ومعنى (يدملها) أي: يصلحها ويحسن معالجتها ، يقال: دمل أرضه يدملها ، ودَبَلها يَدْبُلها أيضاً: إذا أصلحها بالسِّرجين ونحوه ، فهي مدمولة ومدبولة ؛ كلَّه بالدال المهملة . ذُكِرَ في « صحاح الجوهري » و« شمس العلوم » وغيرهما (٢) .

ويقال للسِّرجين: الدَّمال؛ لأن الأرض تصلح به، ذكره أبو عبيد (٣).

ويقال له أيضاً : الزِّبْلُ ، والمكتل : الزِّنبيل . وسعدٌ هـٰذا : هو أحد العشرة البررة ، المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى

من المهاجرين الأوَّلين ، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أُحُدِ ، فقال : « ارمِ فداك أبي وأمي » ( ، ) .

وقال : « اللهم ؛ سدِّد رميته ، وأجب دعوته » (°) ، ثم قال : « هاذا خالي ؛ فليكرمنَّ امروُّ خاله » (۱) ؛ فما دعاً سعدٌ في شيءٍ . . إلا استُجيب له (۱) .

**\* \* \*** 

ويُروئ : أن أبا هريرة رضي الله عنه \_ وهو أحد زهَّاد الأمة \_ كان ذا زرع (^) ، وكان يطرح زعه بكرةً إذا طلع السماك (١) ؛ ففي هذا دليلٌ على اعتنائهم بالزرع ، وهم هم رضي الله

(١) معنىٰ قوله : ( أليق ) أي : أولىٰ بسعدٍ أن يحمله ويعانيه ؛ لأنه أنزه من ذلك ، وأقرب إلى الطهارة ؛ فقد قال بطهارة روثٍ ما يؤكل لحمه وبولهِ أحمدُ ومالكٌ والثوريُّ والزهريُّ والنخعيُّ وبعضُ أصحابنا ، مع ما يعضده من حاجة الزرع إليه كحاجة الجبن

ھامٹن ( أ ) ،

إلى الإِنْفَحة ، انتهىٰ منقولٌ من خط المصنف ، رحمه الله تعالىٰ . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٢) صحاح الجوهري ( ١٣٩٠/٤ ) ، مادة ( دمل ) ، شمس العلوم ( ٢١٦٣/٤ ) باب الدال والميم وما يعدهما .

(۳) غريب الحديث ( ۱۹/٤ ) .

(٤) أخرجه البخاري ( ٢٩٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٤١١ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٥) أخرجه الحاكم ( ٢٦/٣ ) ، والبزار في « مسنده » ( ١٢١٣ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

(٥) أخرجه الحاكم ( ٢٦/٣ ) ، والبزار في « مسنده » (١٢١٣ ) عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه . (٦) أخرج نحوه الحاكم (٤٩٨/٣ ) ، والترمذي (٣٧٥٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، وفيهما : « فليرني امرؤٌ خاله » .

وأقارب الأم: يطلق عليهم أخوال كيف كانوا ؛ لأن سعداً من بني زهرة ، وأمه صلى الله عليه وسلم منهم أيضاً ، وهي بنت عم أبيه ، وليست محرماً له ، انتهى من خطه . انتهى من هامش ( أ ) . (٧) أخرج البخاري ( ٧٥٥) عن سيدنا جابر بن سَمُرة رضي الله عنه حديثاً طويلاً حين شكا أهلُ الكوفة سعداً إلى سيدنا عمر

رضي الله عنهما ، وقام رجلٌ وشهد زوراً ، فدعا عليه سيدنا سعدٌ ثلاث دعوات ، فاستُجيبت ، نسأل الله اللطف والعافية . (٨) أخرجه مسلم ( ٥٨/١٥٧٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٩) أي : السسماك الأعسزل ؛ وهو كوكب معسروف في برج الميزان ، وهسو يطلع في الرابع من تشسرين الأول . انتهىٰ من

#### [القول في حبس النفقة]

وفي « الصحيح » عن نافع أن ابن عمر أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرٍ ، وكان يُعطي أزواجه مئة وستي : ثمانون تمراً ، وعشرون شعيراً ، وقسَمَ عمر رضي الله عنه خيبر ، فخيَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : أن يُقْطِعَ لهنَّ من الماء والأرض ، أو يُمضِيَ لهنَّ ؛ فمنهنَ : من اختار الأرض ، ومنهنَ : من اختار الوسق ، وكانت عائشة وحفصة ممَّن اختار الأرض ) (١٠).

قلت : وفي هاذا الحديث أيضاً فوائد ؛ منها : اختيار عائشة وحفصة أفضل أزواجه رضي الله عنهنَّ الأرض ليزدرِعْنَها .

ومنها: أنه يجوز للرجل أن يحبس قوتَ سنةٍ لأهله ؛ لأنه كان يمضي لهنَّ نفقة سنة . قال الغزالسي : ( ومتى جاوز ذلك . . خرج عن أبواب الزهد كلها ، إلا ألَّا يكون له كسبٌ ، ولا يأخذ من الأيدي ؛ كداوود الطائي ملك عشرين ديناراً ، فأمسكها وقَنِع بها عشرين سنة ؛ فذلك لا يبطل مقام الزهد ) (٢٠) .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم زارعَ وساقَىٰ .

#### [تفصيل القول في المزارعة]

وعند إمامنا الشافعي رضي الله عنه: أن المزارعة \_ وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها \_ لا تجوز إلا على بياض يتخلّل النخل والعنب تبعاً لهما ، ولا تجوز على أرضٍ لا نخيل فيها ولا عنب ، سواء كان البذر من المالك أو العامل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إذا كانت لأحدكم أرضٌ . . فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ، ولا يُكْرِها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمّى ﴾ (٣) يعني : مما يخرج منها ؛ ولما روى ثابت بن الضحاك : أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن المزارعة ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٣٢٨ ) ، ومسلم ( ٢/١٥٥١ ) .

<sup>(</sup>۱) احریک البحاری (۱۱۱۸) کا وصفه م (۱۳۵۰) .

 <sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين ( ١٤٥/٨ ) ، وانظر و حلية الأولياء » ( ٣٤٧/٧ ) .
 (٣) أخرج نحوه البخاري ( ٢٣٤٠ ) ومسلم ( ١٥٣٦ ) عن صيدنا جابر رضى الله عنه ، وابن أبي شيبة بلفظه ( ٢١٦٨٢ ) عن

 <sup>(</sup>١) أخرج تحوه البخاري (١٠٤٠) ومسلم (١٥٤١) عن صيدنا عجابر رضم
 صيدنا رافع بن خديج رضى الله عنه ، وانظر د روضة الطالبين ، ( ٧٨٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٥٤٩ ) .

وقال أحمد: (إن كان البذر من رب الأرض. . جاز وتلك المزارعة ، وإن كان من العامل. . لم يجز ؛ وهي المخابرة ) (١٠).

**李 李 章** 

بالثلث والربع ) (°).
وروى قيس بن مسلم ، عن أبي جعفر أنه قال : (ما بالمدينة أهل بيت هجرة . . إلا يُزارعون على الثلث والربع ) (١).

قال البخاري: (وزارع عليٌّ وسعدٌ وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة، وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي، وابن سيرين، وعامل عمر علىٰ أنه: إن جاء بالبذر من عنده.. فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر.. فلهم كذا) (٧٠).

قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركتَ المخابرة ؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه

يكون البذر في المزارعة من المالك أو العامل . (٣) انظر • صحيح البخاري • في (كتاب الحرث والمزارعة) باب المزارعة بالشطر ونحوه (١٠٤/٣) قبل الحديث رقم

<sup>(</sup> ٣٣٢٨ ) ، وانظر « البيان » ( ٢٧٨/٧ ) للإمام العمراني رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) انظر « الاستذكار » ( ٢٠٩/٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرج نحوه البخاري ( ٣٣٤٣ ، ٢٣٤٤ ) ، ومسلم ( ١٠٩/١٥٤٧ ) . \_

<sup>(</sup>٦) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٢٣٢٨ ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٥٧ ) ، وأبو جعفر : هو الإمام محمد الباقر ،وابته : جعفر الصادق ، رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٧) انظر ٥ صحيح البخاري ، في (كتاب المزارعة ) باب المزارعة بالشطر ونحوه ( ١٠٤/٣ ) قبل الحديث رقم ( ٢٣٢٨ ) .

وسلم نهىٰ عنه ؟ فقال : أَيْ عمرُو ؛ أُعطيهم وأُعينهم ؛ فإنَّ أعلمهم \_ يعني ابنَ عباسٍ \_ أخبرني : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنه ، وللكن قال : « أن يمنع أحدكم أخاه . . خيرٌ له »(۱) .

**\*** \* \*

قال الرافعي : ( وقد قال ابن سريجَ بجواز المزارعة أيضاً ) (٢٠) .

قال النواوي: (وقال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا . . ابنُ خزيمة وابنُ المنذر والخطَّابي ، وصنَّف ابن خزيمة فيها جزءاً ، وبيَّن فيه عِلَلَ الأحاديث الواردة بالنهي عنها ، وجمع بين أحاديث الباب ، ثم تابعه الخطابي ، وقال : ضعَّف الإمام أحمد حديث النهي ، وقال : هو مضطربٌ كثير الألوان .

قال الخطابي : « وأبطلها مالكٌ وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنهم لم يقفوا على علَّته ، قال : فالمزارعة جائزة ، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار ، لا يُبطِلُ العملَ فيها أحدٌ ، هاذا آخر كلام الخطابي .

قال النواوي: والمختار: جواز المزارعة والمخابرة، وتأويل الأحاديث على أنه إذا شرط لواحد منهما زرع قطعة معينة، ولآخر أخرى ) (٣).

章 蒙 章

قلت: وبصحتها قال أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي (\*) ، والقول بجوازها حسن ينبغي المصير إليه ؛ لصحة الأحاديث الواردة في ذلك ، ولأن اختلاف العلماء رحمة ، ولجواز الاجتهاد في وقتنا هذا في بعض المسائل ، وللضرورة الداعية إلى ذلك .

وقد جوَّزها أيضاً شيخُ شيخنا الفقيهُ عبد الحميد اللورستاني (°) الشيرازي في كتابه «البحر»، ونصره في كتاب «الذنابة»، والله أعلم.

الهمزة في قوله : ( إن يمنح . . . ) . (٢) انظر : « العزيز شرح الوجيز ، ( ٥٥/١ ) .

(۲) انظر : ( العزيز شرح الوجيز ، ( ۵۰/۱ ) .(۳) روضة الطالبين ( ۷۸۸/۳ ) .

(٤) غريب الحديث (٤٤/٣).

(٥) في ( ب ) : ( الكورستاني ) .

۸۵

#### [ فضيلة الغرس وأجره ]

وروى ابن عبد العزيز البغوي في « منتخبه » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَن

يغرس غرساً . . كتب الله له من الأجر بقدر ما يخرج من ثمار ذلك الغرس » (١) . وفي « سنن النسائي » وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضاً

ميتةً . . فله فيها أجر ، وما أكله العوافي منها . . فهي له صدقة  $(^{(7)})$  ، قاله في « المستعذب » وغيره  $(^{(7)})$  .

قلت : و( العوافي ) جمع عافية ؛ وهي الوحوش والسِّباع ، والطير والناس .

وفي كتاب « الترغيب والترهيب » للحافظ إسماعيل بن محمد الأصفهاني بإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: « من أحيا أرضاً ميتة ثقةً بالله واحتساباً . . كان حقاً

على الله أن يغنيه ، وأن يبارك له » ( ، ) . وهل عمارة الأرض لما يريده من زرع وغرسٍ وغيرهما .

#### [ مما يبقيٰ أجره للعبد بعد موته]

وفي « مسند البزار » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سبعٌ يجري للعبد أجرهنَ من بعد موته وهو في قبره : من علَّم علماً ، أو أجرى نهراً أو حفر بثراً ، أو غرس نخلاً ، أو

بني مسجداً أو ورَّث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ١٥/٥) ) ، والطبراني في د المعجم الكبير ، ( ١٤٨/٤ ) ، وأورده الديلمي في د الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٥٤٨٠ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . (٢) سـنن النسائي الكبرئ ( ٥٧٢٥ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ٥٢٠٥ ) ، وأحمد ( ٣٠٤/٣ ) عن سـيدنا جابر بن عبد الله

رم) منسن الله عنهما . رضي الله عنهما . (٣) قوله : ( قاله في ( المستعذب ) وغيره ) زيادة من ( ب ) ، والمراد به : كتاب ( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب )

للإمام الفقيه محمد بن أحمد بن بطال الركبي اليمني ، المتوفئ منة ( ٦٣٣ هـ ) رحمه الله تعالى ، انظر « الأعلام » ( ٣٢٠/٥ ) ، و النظم والكتاب مطبوع بمفرده وفي هامش « المهذب » للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ، انظر « المهذب » ( ٥٥٣/١ ) ، و « النظم المستعذب » ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ( ٣٤٣٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي (ج ، د ) : ( يعينه ) بدل ( يغنيه ) ، وهي كذلك في « الترغيب » . (٥) مسند البزار ( ٧٢٨٩ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه بنحوه .

<sup>- 4</sup> 

وعن أنس : « سبعٌ يؤجر فيهنَّ الرجل ما عمل بهنَّ مَنْ بعدَه ؛ من بنى لله مسجداً . . فله أجره ما دام أحدٌ يصلي فيه ، ومن أجرى نهراً ؛ فما دام يجري فيه ماء يشرب منه الناس . كان له أجره ، ومن كتب مصحفاً ('' . . كان له أجره ما دام يقرأ فيه أحدٌ ، ومن استخرج عيناً ينتفع بمائها . . كان له أجرها ما بقيت ، ومن غرس غرساً . . كان له أجره فيما أكل الناس منه والطير ، ومن علّم علماً . . كذلك ، ومن ترك ولداً يستغفر له ويدعو له ، ('' ) قال النواوي : ( إذا مات الغارس . فله ثوابٌ مستمرٌّ من حين غَرَسَ إلىٰ فناء المغروس ، وللوارث أيضاً ثواب ما أكِلَ من ثمره من غير معاوضةٍ مدة استحقاقه ) ('' ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض » (1).

قال أهل اللغة: الخبايا جمع خبيئة، وأراد الحرث وإثارة الأرض للزراعة. وقال الزهري:

قال لي عروة بن الزبير: ازرع؛ فإن العرب كانت تتمثّل بهاذه الأبيات (°): [من الطويل]
تَتَبَّعُ خَبَايَا الأرضِ وَٱدْعُ مَلِيكَهَا لعلَّكَ يوماً أن تُجابَ فتُرْزَقَا
فيأتيه رزقٌ واسعٌ ذو مثابية إذا ما مياهُ الأرضِ غارَتْ تدفّقا

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا أَخَذَ الزَارِعِ البَدْرِ فِي يده وكانَ مَن حلِّه . . نادئ مَلَكُ من قبل الله : ثلت للزارع ، وثلث للطير ، وثلث للبهائم ، فإذا طرحه في الأرض . . كُتب له بكل حبّة عشر حسنات ، فإذا سقى ونبت . . فكأنما أحيا بكل حبة نفساً مؤمنة ، فهو يسبح الله إلى أن يحصده ، فإذا حصده وداسه . . فكأنما داس ذنوبه ، فإذا ذراه بالريح . . () في (ب): (من ترك مصحفاً) وهي بمعنى رواية البزار السابقة .

(٧) لقد جمع الإمام السيوطي رحمه الله تعالىٰ ما يبقىٰ أجره بعد موت صاحبه ، ونظمها في ٩ الديباج شرح صحيح مسلم بن

الحجاج » ( ٢٢٧/٤ ) وأوصلها إلى أحد عشر أمراً . (٣) انظر د فتاوى الرملي » ( ١٧٢/٢ ) . (٤) أخرجه الطبراني في د المعجم الأوسط » ( ٩٩٩ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان » ( ١١٧٩ ) . (م) أنه حداد عدد كذه و تاديد دهشت » ( ٩٩٩ ، ٣٥ ) . أن ابن شهاب الذهري رجمه الله أنشد عبد الله بين

(٥) أخرج ابن عساكر في د تاريخ دمشق ( ٣٥٠/٢٩) : أن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنشد عبد الله بن عبد الملك بن مروان أربعة أبيات ، وانظر د النهاية في غريب الحديث ( ٣/٢) ، ود تهذيب اللغة ، ( ٦٠٤/٧) ، وفي النسخ إلا ( د ) : ( تتمثل بهاذا البيت ؛ وهو ) وذكر البيت الأول فقط . ذهبت ذنوبه مع ذريه ، فإذا كاله . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فإذا راح به إلى البيت وفرح به العيال . . كتب له عبادة أربعين سنة ، فإذا واسئ منه الجاثم والجار والمسكين . .

أمَّنه الله من عذابه ٤.

وفي حديث آخر: « من غرس غرساً يوم الأربعاء ، وقال عندما يضع أول شيء منه: سبحان الباعث الوارث ، سبحان الوارث الباعث . . فله أجر عظيم ، ولم يمت حتى يأكل من ثمره ولو كان قد دنا أجله » (١) .

\* \* \*

قلت: وهاذان الحديثان وإن كانا غريبين . . فقد عضدهما غيرهما مما سبق وصعً واشتهر ، قال ابن هبة الله الشافعي (٢): والأحاديث الضعيفة يقوي بعضُها بعضاً ، قال : وقد تسمَّح الأثمة في روايات أحاديث الترغيب ، وتساهلوا بالأسانيد بذكر التخويف والترهيب ، والله الموفق (٦) .

#### [الزراعة حرفة سيدنا آدم وموسىٰ عليهما السلام]

ويكفيك من هاذا: أنها مكسبةُ (١) نبي الله أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ، التي ألهمه الله إياها ، وعلم عليه عليه السلام كيفيتها ومقتضاها ، وأخرج له من الجنة بذرها وحُلاها ؛ وذلك ظاهرٌ لمن عرف السِّير ورواها (٥) ، وكان ثوره الذي يحرث عليه أحمر (٦) .

وروي أن الله تعالى قال لموسى : « يا موسى ؛ خلقت الجنة للمطيعين ، والنار للعاصين ، والقمح والشعير قوةً للدِّين ؛ فمن أعزَّهما . . فقد أعزَّ ديني ، ومن أذلَّهما . . فقد أذل ديني .

وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات . . تساهلنا في الأسانيد ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في « المجروحين » ( ١٨٣/٣ ) ، وانظر « لسان الميزان » ( ٤٠٣/٤ ) ، وعزاه المناوي في « فيض القدير » ( ٤٦/١ ) لابن حبان والديلمي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) المراد به: الحافظ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي، المتوفئ سنة ( ٥٧١هـ)
 رحمه الله تعالى.

ر .... (٣) أخرج الحاكم ( ٤٩٠/١ ) آخر الحديث ( ١٨٢١ ) ، والبيهقي في و دلائل النبوة » ( ٣٤/١ ) عن الحافظ عبد الرحمان بن مهدي رحمه الله تعالىٰ قال : ( إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام . . شدَّدنا في الأسانيد

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( منسوبة إلىٰ ) بدل ( مكسبة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( البداية والنهاية ، ( ١٤٣/١ ) للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالىٰ .

 <sup>(</sup>٦) انظر د تفسير الطبري ، ( ٢٤٣٩٣ ) ، وه تفسير القرطبي ، ( ٢٥٣/١١ ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى .

يا موسى : لمَّا حُرثا ونبتا (١٠) .. كتبتُ على أصولهما : ذنباً غير مغفور لمن أفسدهما أو أحرقهما متعمِّداً ، وكتبتُ على قصبهما : إني أنا الله رب العالمين ، وكتبت على سنبلهما : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًّا بِالْقِسْطُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو الْمَزِينُ لَا مِن عَلَى اللهُ وَالْمَزِينُ اللهُ مِن عَلَى اللهُ وَالْمَزِينُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

الْخَصَيِيرُ ﴾ (٢) ، فلما حُصد وديس . . أضفتُ الأسماء كلها إلى الحبوب ، فلما طحن وعجن . . قسمت الأسماء على ثلاثة أحرف ؛ وهي : خاءٌ وياءٌ وزايٌ ؛ فالخاء : خاب مَنْ أنفقهما في غير طاعة الله تعالىٰ ، والباء : بلي الإنسان في طلبه ، والزاي : زال عقل المرء من فقده » .

ويروى أن موسئ قال : «يا رب ؛ خلقتَ خلقاً وجعلتَهم في النار ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى ؛ ازرع زرعاً ، فزرعه وسقاه وقام به حتى حصده وداسه ، فقال الله له : ما فعل زرعك يا موسئ ؟ قال : قد رفعته ، قال : فما تركتَ منه ؟ قال : ما لا خير فيه ، قال : فإني لا أدخل النار إلا مَن لا خيرَ فيه » (") ؛ ففي هاذا دليلٌ على أن موسى عليه السلام زرع .

وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلق الله تعالى القمح من ضيائه ، والشعير من بهائه ، فإذا استُخِفَّ بهما واستُذِلَّا . . عجَّا إلى الله تعالىٰ بالدعاء ، وقالا : إلهنا وسيدنا ؛ قد استُخِفَّ بنا واستُذْلِلْنا ، فيعزُّهما الله تعالىٰ

تعالى بالدعاء ، وقالا . إنها وسيدن ؛ قد استعرف به واستعوب ، فيطلب الخبر . عجًا إلى الله بالغلاء ، فإذا كان كذلك ، لا يخرج الرجل من منزله إلا في طلب الخبر . عجًا إلى الله تعالى ما كنّا عليه ، فيردُّهما الله تعالى إلى الرُّخص » ( ، ) .

## [ تسبيحةٌ مقبولةٌ خيرٌ مما أُوتي آل داوود ]

وروى الثعالبي بإسناده عن وهب بن منبه قال: (حدثني أبي: أن سليمان صلى الله عليه وسلم ركب الريح يوماً فمرَّ بحرَّاثٍ ، فنظر الحرَّاث إليه فقال: لقد أوتي آل داوود ملكاً عظيماً !! فحملَتِ الريح كلمته وألقتها في أُذن سليمان عليه السلام ، فنزل حتى

<sup>(</sup>۱) في النسخ إلا ( ب ) : ( لما حُرث ونبت ) بالإفراد . (۲) سورة آل عمران ( ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابسن المبارك في « الزهد » ( ٣٥١ ) ، وابن عسساكر في « تاريخ دمثسق » ( ١٤٤/٦١ ) عن مسيدنا عمار بن ياسسر رضي الله عنهما .

رضي الله صفحه . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٩٤١ ) بنحوه ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ١٩٧/٢ ) .

أتى الحرَّاث فقال : « إني سمعتُ قولك ، وإنما مشيت إليك . . لئل تتمنَّىٰ ما لا تقدر عليه ؛ لَتسبيحةٌ واحدةٌ يقبلها الله تعالى منك . . خيرٌ مما أُوتي آل داوود ، فقال الحراث :

أذهب الله همَّك كما أذهبتَ همي)(١). فأخبر عليه السلام: أن تسبيحةً من الحرَّاث مقبولةً . . خيرٌ مما أعطاه الله ؟ من الملك ، وتسخير الجبال والوحش والطير ، والجن والإنس ، والشياطين ، والريح وغير ذلك !!

#### [أفضل الحِرَف وخير المال]

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الزرع ، قال رافع بن خَدِيجٍ : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة ، فرأى زرعاً في أرض ظُهَير بن رافع فقال : « ما أحسن زرع

قلت : وظُهير هاذا من البَدْريين ، وكان أكثر أهل المدينة مزدرَعاً (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خير المال : سِكَّةٌ مأبورة ، وفرسٌ مأمورة » ، ويروى :

« ومهرةٌ مأمورة » ( ن ) . قال في « صحاح الجوهري » ، و « شمس العلوم » : ( السِّكة \_ بالكسسر \_ : الحديدة التمي يحرث بها ، وهي أيضاً : الطريقة المصطفَّة من النخل ، مأبورة ؛ أي : ملقحة ، وكان

الأصمعي يقول: السكة هاهنا: الحديدة التي يحرث بها فقط، ومأبورة ؛ أي: مصلحة، قال: معنىٰ ذٰلك: خير المال نتاج أو زرع) (م). قال الهروي : ( وتسمى السلكة التي يُحرَث بها أيضاً : السِّنَّ واللَّؤمة ) (٢٠) ، وقوله :

مأمورة ؛ أي : كثيرة الولد . (١) الكشف والبيان ( ١٩٦/٧ ) ، وأخرجه أحمد في « الزهد » ( ٢١٦ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء ، ( ٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٣٣٩٩ ) ، والنسائي ( ٤٠/٧ ) ، والبيهقي ( ١٣٦/٦ ) رقم الحديث ( ١١٨٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج نحو ذلك البخاري ( ٢٣٢٧ ) عن سيدنا رافع بن خَديج رضي الله عنه . (٤) أخرج الرواية الأولى القضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٥٠)، والثانية أحمد (٤٦٨/٣)، والبيهقي (٦٤/١٠) رقم

الحديث ( ٢٠٠٥٤ ) ، والطبراني في و المعجم الكبير ، ( ٩١/٧ ) عن سيدنا سُويد بن هبيرة رضي الله عنه . (٥) الصحاح ( ١٣٠٥/٤ \_ ١٣٠٦ ) ، مادة ( سكك ) ، وشمس العلوم ( ٢٩٠٧/٥ ) في باب السين وما بعده من الحروف . (٦) الغريبين ( ٩١١/٣ ) ، مادة ( سكك ) .

وقال كعب الأحبار: (أنزل الله تسعاً وتسعين بركة ؛ فجعل في الحرث والغنم ثمانياً وتسعين بركة ، وجعل في التجارة بركة واحدة ) (() ، قال في « ديوان الأدب »: ( والحرث: الزرع) (() .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ غرس ثلاثَ نخلاتٍ حتىٰ يُثْمرن . . وجبت له لجنة » .

وقال أيضاً: « مَنْ غرس شجرةً فصبر على حفظها ، والقيام عليها حتى تثمر . . فكلُّ شيءٍ يُصاب من ثمرها فهو له صدقة » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة ؛ فإن استطاع ألَّا تقوم حتىٰ يغرسها . . فليفعل  $^{(1)}$  .

قال الجوهري: ( الفسيلة: الوَدِيَّة ؛ وهي صغار النخل) (٠٠٠.

ويُروئ : أن بعضَ الصحابة مرَّ بأعرابي يغرس ، فقال : (يا أخي ؛ إن بلغك أن الدجال خرج . . فلا يمنعنَّك من أن تلبأها ـ أي : تغرسها ـ وتسقيها أول سقيها ) (١) مأخوذٌ من اللبأ ؛ وهو اللبن عقب النِّتاج يجمد بنارٍ لينة ، فكفئ بهلذا تحريضاً على الاشتغال بالغرس ونحوه .

\* \* \*

وكاتب سلمانَ الفارسيَّ مواليه على مئة وَدِيَّةٍ يغرسها ، وشيءٍ من ذهبِ ، فغرسها له النبي صلى الله عليه وسلم بيده ، فما عَتَّمَ منها وديةٌ \_ أي : ما أبطأت \_ حتى علقت ، وقال عثمان رضي الله عنه لرجلِ : ( أتبيعني نخلتك بمئة ؟ نخلة غرسها رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٢) وفي التحديث قان . ويقان . و : طوف عليه فا فاعل عليه الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه ابن أبي الدنيا في • إصلاح المال • ( ٤٩ ) من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٣) أخرج أحمد ( ٣٠٤/٣ ) قريباً من معناه ، والدارمي في • مسنده » ( ٢٦٤٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤٧٩ ) بنحوه ، وأحمد ( ١٨٤/٣ ) ، والضياء في « المختارة » بلفظه ( ٢٧١٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) صحاح الجوهري ( ١٤٥٨/٤ ) ، مادة ( فسل ) .

<sup>(</sup>٥) صفحاح الجوهري (٢٠/١/٤) ، عاده ( ٢٢٢/٤ ) ، ود غريب الحديث : ( ٣١٠/٢ ) ، مادة ( لبأ ) . (٦) انظر و النهاية في غريب الحديث : ( ٢٢٢/٤ ) ، ود غريب الحديث : ( ٣١٠/٢ ) ، مادة ( لبأ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ( ٤٤٣/٥ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٢٥٠٠ ) ، والبيهقي ( ٣٢٢/١٠ ) ، رقم الحديث ( ٢١٦٥٢ ) عن سيدنا ابن

وروى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بباكورةِ . . وضعها على عينيه ثم على شفتيه ، وقال: « اللهم ؛ كما أريتنا أوله . . فأرنا آخره » ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان (١١) .

والباكورة: أول الثمر، فانظر \_ يا أخي \_ كيف لمس به فمه كأنه لثمه ؛ ما ذاك إلا لفَضْلِ عَلِمَهُ !!

## فضيكاني

## [ في النهي عن إضاعة المال وبيع الأراضي ]

وقد ذكر العلماء: أن ترك سقي الزرع والشجر مع الإمكان مكروه ؛ لأنه تضييع للمال وقد نُهي عنه (٢) ، ففي « الصحيحين » عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من كانت له أرض . . فليزرعها أو ليمنحها أخاه » (٣) أي : يُعِرْهُ إياها .

وقال : « إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال  $^{(1)}$  .

ولهاذه المعاني التي ذكرتها نُهِيَ عن بيع الأراضي لغير حاجة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من باع منكم داراً أو عقاراً . . قَمنُ ألّا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله » وهو حديث حسنٌ ( ° ) .

وقوله : ( قمن ) بفتح الميم ، وكسرها لغة ؛ أي : حقيقٌ وجديرٌ .

وذكر الغزالي في كتاب « الوسيط » في الفقه : ( أن في بيع العقار هتكاً للمروءة ) (١٠) .

ولأجل هاذه الفوائد السي ذكرتها لم يكن بناء الدور في هاذه الفضيلة ، بل الغنيمة

<sup>-</sup>عباس رضي الله تعالىٰ عنهما ، وأشار البيهقي إلىٰ أن للحديث روايات وقال : ( في الرواية الأولىٰ : زيادة في عدد الفسيلات . . وفي الثانية : نقصان عدد الفسيلات وزيادة أربعين أوقية ) .

<sup>(1)</sup> عمل اليوم والليلة ( ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، د ) : ( وقد نهي عن الإهمال ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٦٣٢ ) ، وصحيح مسلم ( ٨٩/١٥٣٦ ) .

 <sup>(3)</sup> أخرجه البخاري ( ١٤٧٧ ) ، ومسلم ( ٥٩٣ ) في ( كتاب الأقضية ) باب النهي عن كثرة المسائل ، بعد الحديث ( ١٧١٥ )
 عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (٣٤/٦) رقم الحديث (١١٢٨٦) ، والدارمي في و مسنده ، (٢٦٦٧) ، وأبو يعلى في و مسنده ، (١٤٥٨) عن سيدنا سعيد بن حريث رضي الله عنه . وقوله : (العقار) بفتح العين : الأرض والضِّياع والنخل . انتهى من هامش (أ) . (١) الوسيط في المذهب (٥٦٢/٤) .

في عمارتها قليلة ؛ لأنه لا فائدة تظهر منها سبوى الإيواء ، ولا ثمرة تُجنى من عمارتها سبوى العناء ؛ ولهاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه » رواه الترمذي (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلُّ بناء وبالٌ على صاحبه إلا ما لا » يعني: إلا ما لا بد منه. رواه أبو داوود (٢٠).

قال النخعي : ( والبناء الذي لا بد منه . . لا أجر فيه ولا وزر ) $^{(7)}$  .

## فضياف

#### [ في العزلة والسكوت ولزوم البيوت ]

وناهيك بها فضيلة أن يكون للمرء أرض ينتفع بها ويستغلها ، ويشتغل فيها عن عيوب الناس وخلطتهم ؛ فإن خلطتهم في هذا الزمان سمٌّ قاتل ، أو شغلٌ عن الله شاغل ؛ لأنهم كما قال القائل لبيد الشاعر (١٠):

[ ذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم ويقيتُ في خَلْفِ كجلدِ الأجربِ ] يتحدَّث وملام قائلهم وإن لم يشعبِ

وقد قال صلى الله عليه وسلم حين سُثل: أيُّ الناس أفضل ؟ قال: « مؤمن مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله » قيل له: ثم مَن ؟ قال: « ثم رجلٌ معتزلٌ في شِعْبِ من هذه

الشِّعاب ، يعبد ربه ويَدَعُ الناس من شره » (°). قلت : و( الشِّعب ) بكسر الشين : الوادي الصغير بين الجبلين .

وقال الثوري : ( هـٰـذا زمان السكوت ولزوم البيوت ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٤٨٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٢٣٧ ه ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفيه قصة هدم الصحابي لقُبةِ بناها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٢٤٨٠ ) بنحوه ، وذكره الزمخشري بلفظه في ٥ ربيع الأبرار ١ ( ٣٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر 1 شرح ديوان لبيد ٤ ( ص ١٥٣ ) ، والبيت الأول زيادة من المطبوع .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف) ( ٢٠٧٦١)، وأحمد ( ٣٧/٣)، وأبو عوانة في (مسنده) ( ٧٣٧٨) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أورده الخطابي في ( العزلة ، ( ٤٠ ) ، وابن عبد البر في ( التمهيد ، ( ٤٤٣/١٧ ) . .

وأُنشِدَ في ذلك (١):

زمانُكَ ذا زمانُ لـزومِ بيتِ وحفظ للِّسانِ وخفض صوتِ وقال أبو ذر: ( نِعْمَ صومعة الرجل بيته ؛ يكفُّ فيها بصره وسمعه وقلبه وفرجه ) (٢) ،

(أفضل المجالس: حيث لا تَرى ولا تُرى ) (") ، (والله ؛ لقد وجبت العزلة) (؛) . في هذا في إذا كان هذا وهم على الحمق أعموان ، وفي ذات الله إخموان . . فكيف في هذا الزمان ؟! الله المستعان .

وسئل إبراهيم بن أدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ فقال : ( ما لكم والاختلاط بأهل الدنيا ؛ حتى يجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! ) .

## فظيناني

#### [ في بيان فضل إعارة الأرض ]

وفي الأرض فائدة أخرى ؛ وهي أن يعيرها غيره ، أو يجعلها له رُقْبَى أو عُمْرَى (٥) ، فتلك درجة عليا ، قال ألبو كبشة السَّلُولي : سمعتُ ابنَ عمر يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أربعون خصلة ؛ أعلاهنَّ : مَنِيحةُ العنز ، ما من عاملٍ يعمل بخصلةٍ منها رجاء

قال حسَّان : فعددنا ما دون منيحة العنز ؛ من ردِّ السلام ، وتشميتِ العاطس ، وإماطةِ

<sup>(</sup>١) أخسرج الخطابسي في « العزلة » ( ٤١ ) : أن علي بن حجر أخذ كلام مسفيان الثوري ونظمته بهنذا البيت ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ٤ ( ١٧٨/٤٧ ) بلفظه ، وابن أبي شيبة ( ٣٥٧٣٨ ) ، وأحمد في « الزهد » ( ٧٣١ ) بنحوه عن سيدنا أبي الدرداء ، لا عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنهما .

ص سيدن ابني المدراء ، 1 ص عيدن بني عار رضي الله المهام . (٣) أورده الغزالي في ٩ إحياء علوم الدين ، ( ٢٥٢/٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وعزاه الزبيدي في ٩ إتحاف السادة

المتقين » ( ٣٣٤/٦ ) لصاحب و حلية الأولياء » ، وفي ( ب ) : ( بحيث لا يُؤذِي ولا يُؤذَىٰ ) . (٤) أخرج أبو نعيم في و حلية الأولياء » ( ٣٨٨/٦ ) عن سفيان الثوري : ( والله الذي لا إلئه إلا هو ؛ لقد حلَّت العزلة ) ، ونقل الإمام اليافعي رحمه الله تعالىٰ في و الإرشاد والتطريز » ( ص ١٣٣ ) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلَّت في زمانه . . فقد

وجبت في زماننا ) . (٥) رُقبئ : هي أن يعطي الإنسان إنساناً ملكاً كالدار والأرض ونحوهما ؛ فأيهما مات . . رجع الملك لورثته ، وهي من العراقبة ، صُقِيتْ بذلك ؛ لأن كل واحدٍ منهما يراقب موت صاحبه ، وعُمرئ : مأخوذة من العمر ، يقال : أعمرتك الدار أو الأرض ؛ أي :

أبحتها لك مدة عمرك ، وللفقهاء أقوال فيهما .

الأذى عن الطريق ؛ فما استطعنا أن نصل إلى خمس عشرة خصلة . وهذا حديث صحيعٌ رواه البخاري وغيره (١١) .

فإذا كان إحدى هذه الخصال يدخل بها العبد الجنة . . فهذه من جملتها إن لم تكن أعلى منها .

#### [ أنفع الأموال]

وقال معاوية لِصَعْصَعةَ العَبْدي \_ وكان من الحكماء \_ : ( أيُّ الأموال أبقى وأوفى ، وأنفع وأقنع ؟ ) قال : المساكن والأرضون (٢٠٠٠ .

وأمر معاوية بطلب عبيد بن شرية الجرهمي \_ وكان من الحكماء القدماء ، وقد أتت عليه عشرون ومئتا سنة \_ فقال له معاوية : (أي المال رأيتَ أنفع ، وإلى صاحبه بالخير أسرع ؟) قال : عينٌ خرارةٌ في أرضٍ خوارة ، تعول ولا تُعال .

قال: (ثم مه؟) قال: فرسٌ في بطنها فرسٌ، تتبعها فرس، وأما الإبل. فهي لمن يتولَّها بيده، ولا يكلها إلى غيره، وأما الذهب والفضة. فحجران؛ إن أقبلتَ عليهما. فنيا، وإن تركتهما. لم يزيدا (٣).

قوله: (خوارة) بالخاء المعجمة؛ أي: كثيرة الغلات، ويروى: (خير المال: عينٌ ساهرة لعينٍ نائمة)(؛).

## فضيان

#### [ في فضل الاستغناء عن الناس ]

وفسي ذلك الغنسي عن الناس ؛ وهو أكبر سمعادةٍ وأحسس إفادة ، قسال مالك بن دينارٍ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٢٦٣١ ) ، انظر كلام العلامة ابن بطال رحمه الله تعالى في • شرحه على البخاري • ( ١٥١/٧ ) ، وذكر أن بعض أهل زمانه طلبها في الأحاديث ، فوجدها تزيد على أربعين خصلة .

 <sup>(</sup>٢) ذكرها الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء » ( ٢٧٥/٢ ) للكن عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى .
 (٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٣٠٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٠٢/٣٨ ) ، والدينوري في

د المجالسة وجواهر العلم » ( ٧٧٤٧ ) ، وقد ذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى القصة مطولة ، وفيها فوائد لمن أرادها . (٤) أورده في د النهاية في غريب الحديث » ( ٢٧٨/٤ ) ، مادة ( سهر ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال متمماً : ( أي :

<sup>(</sup>ع) أورده في النهاية في غريب التحديث ٢ ( ١٩٨٦) ما تقدم لهم أنها )، وأورده الممرد في 1 الكامل » ( ٣٠٧/١) من قول سيدنا عين ماء تجري ليلاً ونهاراً وصاحبها نائم ، فجعل جريها سهراً لها )، وأورده الممرد في 1 الكامل » ( ٣٠٧/١) من قول سيدنا معاوية رضي الله عنه .

لمحمد بن واسع: (طوبئ لمن كانت له غُلَيلة تقوته وتغنيه عن الناس)(١١). وقال ابن عباس: ( إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة

إلى السنة ) (۲).

وقال عمر لأبي ظَبْيان : ( ما مالك يا أبا ظَبْيَان ؟ ) قال : قلت : عطائي ألفان ، قال :

( اتخف من هذا الحرث والسَّابياء ، قبل أن تليك غلمةٌ من قريش لا يعدُّ العطاء منهم مالاً ) $^{(r)}$ ، قال هشيم : (أراد بالسابياء : النتاج ) $^{(i)}$ .

وأُنشد في هـٰـذا المعنىٰ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (°): [ من الوافر] لَنق لُ الصَّحْرِ من قُلُ لِ الجِسالِ أَحْفُ عليَّ مِنْ مِنْ نِ الرِّجالِ

[ من مجزوء الكامل] ولغيره (١):

منسنُ الرجسالِ علسى القلو ب أشدةُ مِسنُ وَقَسِع الأَسِسنَّة ولهاذا قيل : لو بُذِلَ للعاجز ثمن الماء أو الثوب هبة أو قرضاً . . لم يلزمه قَبوله ولو من

أبيه أو ابنه على الأصح ؛ لمشقة المنَّة ، ويصلي عرياناً ومتيمماً والحالة هـٰـذه (٧).

ولبعضهم في المعنى أيضاً (١): [من مجزوء الرمل] أنهت مها استغنيت عهن صها ســـاعةً مجّـــكَ فُـــوهُ ف إذا احتجب تَ إليب

(١) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٥٥/٥٦ ) ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ٢٩٥/٥ ) .

(٢) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٣٣٤٦ ) ، وقال الحافظ ابن حجر في ٥ فتح الباري ، ( ٢٥/٥ ـ ٢٦ ) : ( وصله الثوري في و جامعه ، . . و إسناده صحيح ) .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٨٨٧٠ ) ، والبخاري في ٥ الأدب المفرد ، ( ٥٧٦ ) بتحوه . (٤) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في ﴿ غريب الحديث ﴾ ( ٢٩٩/١ ) .

(٥) ديوان سيدنا على رضي الله عنه ( ص ٢٠٤ ).

(٦) انظر و ديوان الإمام الشافعي ؛ رحمه الله تعالى ( ص ١٤٩ ) . (٧) انظر « البيان » للإمام العمراني رحمه الله تعالى ( ٢٩٢/١ ) .

(A) انظر و ديوان أبي العتاهية » ( ص ٤٣٣ ـ ٤٢٤ ) من قصيدة طويلة .

لــــو دأى النــاسُ نبـ يتاً سـاثلاً مـاوصَلـوهُ

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «الحسب المال » (١). وقال عليه وسلم: «الحسب المال » (١). وقال: «نعم المال الصالح للرجل الصالح ، ونعم الولد الصالح للرجل الصالح  $^{(7)}$ 

وقال : « إن الله يحبُّ التقيَّ الغنيُّ الخفي » (<sup>٣)</sup> .

### [ ثلاث صفات تصيب من افتقر ]

ويروىٰ أن لقمان قال لابنه: (يا بني ؛ استغنِ بالكسب الحلال ، فإنه ما افتقر أحدٌ إلا أصابت ثلاث خصال: رقَّةٌ في دينه ، وضعفٌ في عقله ، ووهاءٌ في مروءته ، وأعظمُ من هذا: استخفاف الناس به )(1).

وقال عبد الرحمان بن عوف : ( يا حباد المال ؛ أصون به عرضي ، وأتقرَّب به إلى ربي ) (٠٠) .

وقال أكثم بن صيفي \_ وكان من الحكماء عاش ثلاث مئة وستين سنة وأدرك الجاهلية والإسلام ( $^{(7)}$  \_ : (عليكم بالمال فأصلحوه ، ولا يتكلنَّ أحدكم على مال أخيه يرى أن فيه قضاء حاجته ؛ فمن فعل ذلك . . كان كالقابض على الماء ، ومن استغنى . . كَرُم على أهله ) $^{(v)}$ .

وأنشد بعضهم (^): [من الكامل] المحتالُ فَمِنَ المروءةِ أَن يُرَىٰ لَكَ مَالُ الْحَتَالُ لَنفسَكَ أَيُّهَا المحتالُ فَمِنَ المروءةِ أَن يُرَىٰ لَكَ مَالُ

(۱) أخرجه الترمذي ( ۳۲۷۱ ) ، والحاكم ( ۱٦٣/٢ ) ، وابن ماجه ( ٤٢١٩ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . (۲) أخرج شطره الأول ابن حبان ( ٣٢١٠ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٩٩ ) ، وأحمد ( ١٩٧/٤ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه .

> (٣) أخرجه مسلم ( ٣٩٦٥ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة ذكرها . (٤) ذكره في « إحياء علوم الدين » ( ٣٣١/٢ ) ، وابن مفلح في « الأداب الشرعية » ( ٣٣١/٣ ) .

(٥) ذكره ابن عبد ربه في ( العقد الفريد » ( ٢٨/٣ ) . (٦) ذكر ابن عساكر في ( تاريخ دمشق » ( ٢٦/١٥ ) ، والحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( ٤٤٢/٧ ) وغيرهما : أن أكثم بن

(٦) ذكر ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( ٣٢٦/١٥ ) ، والحافظ المزي في ( تهذيب الكمال ) ( ٤٤٢/٧ ) وغيرهما : أن أكثم بن صيفي عاش مئة وتسعين سنة .
 (٧) أورد الجزء الأخير منه الماوردي في ( أدب الدين والدنيا ) ( ص ٣٥١ ) ، والميداني في ( مجمع الأمثال ) ( ٣٥٢/٣ ) .

(٧) أورد النجزء ألا خير منه العاوردي في د أدب الدين والدين الرص ٢٠١) ، والمبدائي في م مجمع الرمدان ١٠١١/١٠) .
 (٨) ذكر أبن حبان البستي البيت الأول مع بيت آخر في د روضة العقلاء ، ( ٨٣٩/٢ ) ، ونسبهما لمنصور بن محمد الكزبري .

إنسي رأيتُ الموسرينَ أعسزَّةً والمعسرينَ عليهم الإذلالُ

整 赛

ولكن لا يتم الفضل بجمعه وإدراجه دون رتاجه ، بل بإنفاقه في حقِّه وإخراجه من أخراجه ('').

ولم تزل العرب تتمدَّح بالزرع ؛ ففي حديث أم زرع الطويل الذي ذكره البخاري وغيره : عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت تمدح زوجها : « وجدني في أهل غُنيمةِ

بِشِ قُ ('') ، فجعلني في أهل صهيلٍ وأطيطٍ ، ودائسٍ ومُنَقٍ » ("' تمدحه بأنه ذو خيلٍ وإبلٍ وزرعٍ ، أرادت : أنه نقلها من القِلَّة إلى الكثرة ، وأنها كانت في قومٍ شاويين فنقلها إلى

قال الهروي : ( والعرب تتشمرف بالخيل والإبل ، وأخبرت أن زوجها ذو زرع يُداس وينقى ('') ؛ فإن أعوزهم اللبن . . لم يُعْوِزْهُم الحب ونحوه ) ذكره أبو عبيد .

ويروى عن العرب : ( مَنْ غلىٰ دماغه في الصيف . . غَلَتْ قِدْرُه في الشتاء ) (°).

# ؋ۻؙٛڵٷ

## [ في تفريح الأطفال]

وفيما ذكرته تفريح الأطفال وسعي على العيال ، وتوصل إلى إرضاء السؤال ، وإطعام الطعام الحلال ، وفي كل واحد من ذلك أجر كامل على كل حال .

أما تفريحهم . . فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « للجنة بابٌ يُقالُ

<sup>(</sup>١) تجنيس التحريف . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

 <sup>(</sup>٢) غُنيمة : بالتصغير ؟ أي : أن أهلها كانوا أصحاب غنم قليلة ، لا أصحاب خيل وإبل ، وبشق : بفتح الشين وكسرها ؟ فالأول :
 كالفار ونحوه ، والثاني ؟ أي : في طرف منه وناحية ، والمراد : أنهم كانوا في غاية الجهد ؛ لقلتهم وقلة غنمهم ، والقائلة هي

أم زرع . انظر « حسن الّقرع على حديث أم زرع » ( ص ٩٢ ـ ٩٣ ) . (٣) صحيح البخاري ( ٥١٨٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والصهيل : صوت الخيل ، والأطيط : صوت

الإبل ، والدانس : البقر تدوس الزرع في بيدره ، ومنق : بضم الميم وفتح النون أو كسرها ، الأول : من التنقية للحب مما خالطه ، والثاني : من النقيق كناية عن كثرة الدجاج والطير . انظر « حسن القرع » ( ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( ذو يُسرٍ وغنىً ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ، عيون الأخبار ، لابن قتيبة ( ٢٤٤/١ ) .

له: باب الفرح ، لا يدخله إلا مَنْ فرَّح الصِّبيان ، (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ فَرَّح أنثىٰ من أهله بشيءِ يفرح به قلبها . . حرَّمَ الله جسده على النار » (۲) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من بكئ له صبيٌّ فأرضاه حتى يُسكته . . أعطاه الله من

الجنة حتىٰ يرضىٰ » . وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ زيَّن صبياً يوم العيد . . زيَّنه الله يوم العرض الأكبر » . وقال صلى الله عليه وسلم: « من حمل طُرفة من السُّوق إلى ولده . . كان كحامل

الصدقة حتى يضعها فيهم ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ؛ فإن الله تعالى رقَّ للإناث ، ومن رقَّ للإناث . . كان كمن بكئ من خشية الله ، ومن فرَّح أنثىٰ . . فرَّحه الله يوم الحزن

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نظرك إلى ابنتك حسنةٌ

تُكتب لك ، فابدؤوا بالإناث ؛ فإن الله يرقُّ لهنَّ » <sup>( \* )</sup> .

وفي « الصحيح » عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ بُلِيَ من هـُذه البنات بشيء ، فأحسنَ إليهنَّ . . كُنَّ له ستراً من النار » (°) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كانت له أنثى ، فلم يؤذها ، ولم يُهِنْها ، ولم يُؤثر ولده عليها \_ يعني الذكور \_ . . أدخله الله الجنة » رواه أبو داوود (١٠) .

وقال عليه السلام: « خيرُكم خيرُكم لنسائه وبناته » ( · · ) .

وقال ابن عباسِ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله أن يخلق جاريةً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ( ٢٠٠/١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٩٨٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه .

<sup>(</sup>٧) أخرج نحوه ابن عدي في ﴿ الكامل في ضعفاء الرجال ﴾ ( ٢٤٠/٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخرائطي في و مكارم الأخلاق ؛ ( ٦٤٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده الديلمي في ﴿ الفردوس بِمأثور الخطاب ﴾ ( ٦٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ١٤١٨ ) ، ومسلم ( ٢٦٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داوود ( ٥١٤٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٧) أخرجه البيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ ( ٨٣٤٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

بعث إليها ملكينِ أصفرينِ مكلَّلين بالدُّرِ والياقوت ، فيضع أحدهما يده على رأسها ، والآخر على رجلها ويقول : باسم الله ، ربي وربكِ الله ، خُلِقْتِ من ضعفٍ ، المنفق عليها معانٌ إلىٰ يوم القيامة » (١٠) .

**\*** 

ه نَّ للنَّس لِ ولل نَّ رع وه نَّ الشه جرات يجع ل الله لنا ف يما يشاء البركات إنما الأرحال أر في ولنا محترث الت

إنما الأرحام أر ض ولنا محترث الله النبات فعلينا السررع في الله النبات

**\* \* \*** 

وفي « سنن أبي داوود » أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ عال ثلاثَ بنيات أو مثلهنَّ من الأخوات ، فأدَّبهنَّ ورَحِمَهُنَّ حتىٰ يغنيهنَّ الله . . أوجب الله له الجنة » فقال رجل : أو اثنتين ؟ قال : « أو اثنتين » حتىٰ لو قال : أو واحدة . . لقال : « أو واحدة » (") . وفي « الصحيح » عن أنسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « من عال جاريتين حتىٰ تبلغا . . جاء يوم القيامة أنا وهو هاكذا » وضمَّ أصابعه (١٠) .

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كرامة العيال كفارة الكباثر ، وإلطاف البنات زيادةٌ في الحسنات والدرجات » (ه) . فانظر كيف حضَّ على إكرام البنين والبنات ، وجعل برَّهم زيادة في الحسنات ؛ فما

(٢) أوردها الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١٦٢/٢ ) بسنده إلى أحمد بن يحين .
 (٣) سنن أبي داوود ( ٥١٤٧ ) بنحسوه دون ذكر الأخوات ، والبخاري في « الأدب المفسرد » ( ٧٩ ) ، والبيهقي في « الآداب »
 ( ٢٥ ، ٢٦ ) عن سبيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

(1) أخرجه مسلم ( ٢٦٣١ ) ، والحاكم ( ١٧٧/٤ ) .

(a) في ( ب ) : ( كفارة للسيئات ، والكفاية واللطافة بالبنات . . . ) .

ظنك في غيرهم من الضعفاء والأيتام ، وهل يتأتَّىٰ إكرام الكل بلا طعام ؟ وهل يتصوَّر طعام بلا حرث وتلام ؟ (١) فمن كان له حسٌّ . . عرف بهنذا الكلام .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا قدم أحدكم من سفرٍ . . فلْيُهْدِ إلى أهله ، وليطرفهم ولو كانت حجارة » (١) .

# فظمنان

# [ في أجر السعي على العيال ]

وأما السعي على العيال . . ففي « الصحيحين » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الساعي على الأرملة والمسكين . . كالساعي في سبيل الله » قال الراوي : وأحسبه قال : « كالقائم لا يفتر ، وكالصائم لا يفطر » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كان في مصر من الأمصار ، يسعى على عياله في عُسره ويُسره . . جاء يوم القيامة مع النبيين ، أَمَا إني لا أقول : يمشي معهم ، وللكن في منالته ه (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الساعي على نفسه ليكفيها من فضل الله ( $^{\circ}$ ).. كالمجاهد في سبيل الله ، والساعي على أبويه ، وعلى زوجته ، وعلى ولده وعلى خادمه ، وعلى أخيه المؤمن . . كالمجاهد في سبيل الله ، ومَن سعى في حاجة أخيه . . فهو كالصائم القائم ، أو كالمجاهد في سبيل الله » ( $^{\circ}$ ).

#### \* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لله تعالىٰ أرضاً بيضاء ، خُلقت من نورٍ ، لا شمس فيها

<sup>(</sup>١) يقال : ( تَلَم يَتْلَم ويَتْلِم تلماً ) إذا شقَّ الأرض للزراعة ، والقِلام : واحد الأتلام ؛ وهي الشقوق التي يشقها الحرَّاث للزرع بلغة أهل اليمن . من كتاب «شمس العلوم» في اللغة [٧٦٧ ، ٧٦٣/ ] . انتهى من هامش ( أ ) . (٧) أنه حد الدارة ما ( / ٢١٠ ) ، وأورد الدارة في الفردي عائشة (٧٠ ) أنه حد الدارة ما ( / ٢١٨٧ ) ، وأورد الدارة في الفردي عائشة ( / ٢١٨٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

<sup>.</sup> (٢) أخرجه الدارقطني ( ٣٠٠/٢ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١١٨٢ ) عن سيدتنا أم العؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٢٠٠٧ ) ، وصحيح مسلم ( ٢٩٨٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في 9 تاريخ دمشق ٤ ( ٣٤٨/٣٣ ) عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ عدا ( د ) : (على نفسه ليكفلها ) .
 (٦) أخرج نحوه الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ٨٦٢٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وفي هامش (أ) : ( من كتاب

<sup>«</sup> فضائل التزويج » بخطه ) .

يوماً من أيامنا هاذه . . لم تقطعها ، مملوءة خلقاً يعبدون الله تعالىٰ ، لا يعرفون محمداً ولا إبليس » ، قال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ آية الكرسي عند نومه . . كتب له عدد ثوابهم ، وخيرٌ من ذا وذلك . . ردُّ ثوبك علىٰ عيالك » (١٠) .

ولا قمر ولا نجوم ، ولا سحاب ولا مطر ، ولا ليل ولا نهار ، لو تطلع الشمس عليها أربعين

وقال صلى الله عليه وسلم: « حجةٌ مبرورةٌ . . تعدل سبعين حجة غير مبرورة ، وطعنةٌ صادقةٌ في سبيل الله . . تعدل سبعين طعنة كاذبة ، ومسألةٌ يتعلَّمها الرجل في دينه . . تعدل

سبعين طعنة صادقة في سبيل الله ، وأفضل من هلذا وذاك . . رَدُّ ثوبك على عيالك » . قال أهل اللغة : ( عيال الرجل : من يعولهم ؛ أي : يقوتهم وينفق عليهم ، يقال : عُلْته شهراً ؛ إذا كفيته معاشه ، وأعال : إذا كثر عياله ) .

# [السعي على العيال عمل الأبدال]

وقال ابن المبارك لإخوانه وهم في الغزو والجهاد في سبيل الله: (رجلٌ متعفِّفٌ ذو عيلة ، قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياماً متكشفين ، فسترهم وغطَّاهم بثوبه ، عمله هاذا أفضل مما نحن فيه ) (٢٠).

وقال رجلٌ لبعض العلماء وهو يعدِّد نِعَمَ الله تعالىٰ عليه: من كل عملٍ قد أعطاني الله نصيباً ؛ حتىٰ ذَكَر الحج والجهاد وصنوف العبادات ، فقال له العالم: فأين أنت من عمل

الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال، والنفقة على العيال!! (٢٠).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: « من طلب الدنيا
حلالاً، واستعفافاً عن المسألة، وسعياً على عياله، وتعطُّفاً على جاره.. بعثه الله إليه يوم
القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مراثياً.. بعثه الله تعالىٰ

يوم القيامة وهو عليه غضبان » (<sup>؛)</sup> .

<sup>(</sup>١) أورده ابن طاهر المقدسي في « البدء والتاريخ » ( ٧٣/٢ ) بصيغة التمريض ، ثم قال : ( والله أعلم بصحة الرواية ) . (٢) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ١٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو طالب المكيّ في 3 قوت القلوب ، ( ١٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شسيبة ( ٢٢٦٢٥ ) ، والبيهقي في د شسعب الإيمان ، ( ٩٨٨٩ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء ، ( ٣/١١٠ ) ، وفي ( ب ) : ( عن أبي ذر ) رضي الله عنه ، وزاد : ( كالقمر يتلألأ نوراً ) .

فانظر وفقنا الله وإياك كيف فضَّل مَن قصد بالطلب التعفَّف والسعي على العيال ، وذمَّ الطالب لغير ذلك وإن كان من حلال ؛ فما ظنَّك بالحرام السائق إلىٰ شر مآل ؟!

**₩ ₩** 

وعن مسلم بن يسارِ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلٍ كان يخدمه في سفر : « هل في أهلك مِنْ كاهلِ ؟ » أي : منْ أسنَّ ، فيقومَ علىٰ عيالك ؛ لئلا يضيعوا ؟ فقال :

لا ؛ ما هم إلا صبية صغار ، قال : « ففيهم فجاهد » (۱) ، فآثر خدمة الصغار على خدمة النبي المختار ، وقد قال الله تعالى : ﴿ النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِ مِّرْ وَأَزْوَجُهُ وَ أُمَّهَا لَهُ لَا ﴾ (۱) ، وقرأ بعضهم : ( وهُوَ أَبٌ لهم ) (۱) .

ويروىٰ أن رجلاً قال : أتيتك لأجاهد في سبيل الله معك ، فقال : « ألك حَوْبَة ؟ » قال : نعم ، قال : « ففيها فجاهد » (١٠) يعني : هل لك ما تأثم فيه إن ضبَّعته من حُرمةِ تضيع إن تركتها ؛ من أم أو أخت أو بنت أو غير ذلك ؟ ذكره أبو عبيد (٥٠) .

وذكر أيضاً أن رجلاً قال له: أبايعك على الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «هل لك من بعل . . . » الحديث ، قال الهروي : (البعل : الكُلُّ والعيال ، قال : ويقال : أراد هل بقي لك من يجب عليك طاعته ؛ كالوالدين والأهل والولد ؟)(١).

## [أعظم النفقة أجراً]

وفي «صحيح مسلم »: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « دينارٌ أنفقته في سبيل الله ، ودينارٌ أنفقته في سبيل الله ، ودينارٌ أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٨٣٣٩ ) ، وانظر و الغريبين ، ( ١٦٥٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (٦) .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الحاكم (٢/٢٤) أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ هنذه الآية: (النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبّ لهم وأزواجه أمهاتهم).

<sup>(</sup>٤) أورده البغوي في « شرح السنة » ( ٣٩١/٣ ) في شرح الحديث ( ١٣٧٥ ) ، وانظر « الغريبين » ( ٥٠٥/٢ ) ، و« النهاية في غريب الحديث » ( ٥٠٥/١ ) ، و« غريب الحديث » ( ٢٠٠/١ ) لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ( ٢٠/٢ ـ ٢١ ) .

رة) الغريبين ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ( ٩٩٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه أيضاً ( ٩٩٤ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

قال أبو قلابة : ( وأي رجلِ أعظم أجراً من رجلِ يسعىٰ علىٰ عيالِ له صغارِ حتىٰ يعفُّهم أو يغنيهم ؟ ) (١) .

وقــال أيضــاً لرجــل : ( لأنْ أراك تطلب معاشــك أحبُّ إلــيَّ مــن أن أراك في زوايا

المسجد) (۲).

وقال لآخر : (عليك بلزوم السموق والصنعة ؛ فإنك لا تزال كريماً على إخوانك ما لم

تحتج إليهم)(٢). وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك: « ألا أدلُّك على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة عليك ، ليس لها كاسبٌ غيرك » (١٠) ، المردودة : المطلَّقة ، والراجع : التي

مات عنها زوجها فرجعت إلىٰ أهلها . ذكره أبو عبيد (\*) . يَعُولُكَ ؟ » قال : أخي ، قال : « أخوك أعبدُ منك » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم يهتمَّ للعيال . . فليس له في الجماعة نصيب ، وقال : « أعظم الناس هماً المؤمن ؛ يهتمُّ بأمر دنياه وآخرته » (^).

وعن أنس رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ رخيفٌ أتصدَّق به أحبُّ إليك أم مئة

ركعة تطوعاً ؟ قال : « بل رغيفٌ تتصدَّق به أحبُّ إليَّ من مئتي ركعة تطوعاً » . قال : قلت : قضاء حاجة المسلم أحب إليك أم مثتا ركعة تطوعاً ؟ قال : « قضاء حاجة

المسلم أحبُّ إليَّ من ألف ركعةٍ تطوعاً ».

(١) أخرجه مسلم عقب حديث ( ٩٩٤ ) ، والترمذي ( ١٩٦٦ ) . (٢) ذكره الغزالي في و إحياء علوم الدين ؛ ( ٢٤٥/٣ ) .

(٧) أورده بنحوه السيوطي في ١ اللالئ المصنوعة ، ( ٤١/١ ) وقال : ( موضوع ) .

(٣) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في ٥ إصلاح المال ، ( ٢٢٢ ) ، وأبو نعيم في ٥ حلية الأولياء ، ( ١٠/٣ ) . (٤) أخرجه الحاكم ( ١٧٦/٤ ) عن سيدنا سُراقة بن مالك رضي الله عنه .

(۵) الغريبين ( ۲۲۲/۳ \_ ۷۳۶ ) ، وانظر ( غريب الحديث ( ۲٦/۲ ) . (٣) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٧٥٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٦٨/٤٧ ) عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالىٰ يرسله .

في ا تهذيب الكمال ، ( ٣١٦/٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » ( ١٠٩ ) ، وأورده الديلمي في « الغردوس بمأثور الخطاب » ( ١٤٤٩ ) ، والمِزّي

قال : قلت : ترك لقمةٍ من حرامٍ أحبُّ إليك أم ألف ركعة تطوعاً ؟ قال : « ترك لقمةٍ من حرام أحبُّ إليَّ من ألفي ركعة تطوعاً » .

قال: قلت: ترك الغيبة أحب إليك أم ألفا ركعة تطوعاً ؟ قال: « ترك الغيبة أحبُّ إليَّ من عشرة آلاف ركعة تطوعاً ».

قال: قلت: قضاء حاجة الأرملة واليتيم أحبُّ إليك أم عشرة آلاف ركعة تطوعاً ؟ قال: «قضاء حاجة الأرملة واليتيم أحبُّ إليَّ من ثلاثين ألف ركعة تطوعاً ».

قال: قلت الجلوس مع العيال أفضل أم جلوسي في المسجد؟ قال: « جلوس ساعة عند العيال أحب إليّ من الاعتكاف في مسجدي هذا ».

قال: قلت: النفقة على العيال أحبُ إليك أم النفقة في سبيل الله ؟ قال: « درهمٌ تنفقه على العيال أحبُ إليَّ من مئة دينار تنفقه في سبيل الله » .

قال: قلت: بر الوالدين أحب إليك أم عبادة ألف سنة ؟ قال: «بر الوالدين أحب إليَّ وإلى الله تعالى من عبادة ألف ألف سنة » قال: قلت: زيارة الإخوان أحب إليك أم الطواف حول البيت ؟ قال: « زيارة الإخوان أحب إليَّ من سبعين طوافاً حول البيت » .

**\* \* \*** 

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن في الجنة درجة لا ينالها إلا ثلاثة: إمام عادل ، أو ذو رحم وَصُول ، أو ذو عيالِ صبور » قال علي رضي الله عنه: وما صبر ذي العيال ؟ قال: « ألّا يمنّ على أهله بما أنفق عليهم » (١٠) .

قال الغزالي: (والقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادة البدنية)<sup>(۱)</sup>؛ ولكن ينبغي مع ذلك ألَّا ينفك عن ذكر الله تعالى ولو بقلبه.

كان أبو الحسن يعمل بالمِسْحاة دائماً (٢)، ويقول: ( أُعْطِينا البدَ للعمل، واللسانَ للخلق، واللسانَ للخلق، والقلبَ للحق).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « فضيلة العادلين من الولاة » ( ٢٥ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٤٢ ) ، والأصبهاني في « الترغيب والترهيب » بسنده ( ٢١٧٧ ) ، وأسامة بن منقذ في « لباب الآداب » ( ص ٣٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر و إحياء علوم الدين » ( ۲٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المسحاة : مجرفةً تُتخذ من خشب ، يجرف بها التراب من فوق الأرض . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

وقسال النبسيُّ صلى الله عليه وسسلم : « إنَّ من الذنسوب ذنوباً لا يحقِّرها إلا طلب المعيشة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « العبادة: عشرة أجزاء، تسعة منها: في طلب الحلال » (۲). وقال صلى الله عليه وسلم: « طلب الحلال جهادٌ » (۲). وقال : « الكسب: فريضةٌ بعد الفريضة » (۱).

[اشتياق الجنة لمن يكسب الحلال]

وقال على رضي الله عنه: (إن الجنة مشتاقةٌ إلى أصحاب الغُموم والهُموم من الحلال) (°).

ويُروئ: أن الأوزاعي لقي إبراهيم بن أدهم وعلى عنقه حزمة حطبٍ ، فقال: إلى متى هذا يا أبا إسحاق (٢) ؛ إخوانك يكفونك ؟! قال: دعني يا أبا عمرو ؛ فإنه بلغني: أنه ( مَنْ وقف موقف مذلّةٍ في طلب الحلال . . وجبت له الجنة ) (٧) . وقال أبو سلمان الداراني: ( من بات تعباً من كسب الحلال . . بات والله عنه راض ) (٨) .

وقال أبو سليمان الداراني : ( من بات تعباً من كسب الحلال . . بات والله عنه راضٍ ) (^) . ورُوي : « من أمسئ تعباً (١) من طلب الحلال . . بات مغفوراً له ، وأصبح والله عنه راضٍ » (١٠) .

(۱) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » (۱۰۲) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۲۰۰/۵۶) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (۲۳۰/۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
(۲) أخرجه محمد بن عاصم الثقفي في « جزته » (٥٤) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (۲۲۲۲) بنحوه ، وانظر « إحياء علوم الدين » (۳٤٩/۳) .
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (۲۰۲) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » (۸۲) ، وأورده الديلمي في

والفردوس بماثور الخطاب ( ٣٩١٩) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .
 (٤) أورده محمد بن الحسن الشيباني في أول كتابه والكسب ( ص ٧١) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، والغزالي في والوسيط ( ٤/٤٥٥ ) .

(٥) أخرجه معمر بن عبد الواحد بن الفاخر الأصبهاني في ٥ موجبات الجنة ٤ ( ٤٢٣ ) بإسناده .
 (٦) يعني : متغيّر اللون . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

(٩) في (١) : ( من بات قانياً ) .

(١٠) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط ، بنحوه ( ٧٥١٦) .

بعد الدينوري في و المجالسة وجواهر العلم ، ( ٩٦ ) ، وابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ٣١٦/٦ ) .
 (٨) أخرجه الرافعي في و التدوين في أخبار قزوين ، ( ٢٦١/٢ ) .

....

ومرَّ صلى الله عليه وسلم برجل عالج خبزةً لأصحابه حتى عرق وآذاه حرُّ النار ، فقال : « لا يصيبه وهج النار أبداً » (١).

وقـال صلـى الله عليـه وسـلم : « مَنْ سـعىٰ علىٰ نفسـه ليعزُّهـا ويغنيها . . فهو شـهيد ، ومن سنعي على والديه ليعقُّهما . . فهو في سبيل الله ، ومن سنعي على عياله . . فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثراً . . فهو في سبيل الشيطان » (٢) .

#### [ هل ابتذال النفس ينقص المروءة ؟]

فإن قلت : قد قيل : إن ابتذال النفس بنقل الماء والطعام ونحوه نقصُ مروءة ؟

قلنا : ذاك إذا فعله عن شع ، فأما إذا فعله استكانة واقتداء بالسَّلف التاركين للتكلُّف . . فسلا يقدح في مروءته ، كذا ذكره في « الوسيط » وفي « الروضة » عن « العزيز » (۳) .

وذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن ؛ فإن المروءة : هي تخلُّق الإنسان بخُلُق أمثاله في زمانه ومكانه ، وقد كان الصحابة وأفاضل الأمة يمتهنون أنفسهم ، ويَشعون علىٰ عيالهم تعفَّفاً وتواضعاً .

# [من تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه]

فيــروىٰ : أن عمر رضــــى الله عنه كان يحمل قِرْبته علىٰ عنقـــه ('') ، وجعل يوماً دقيقاً وسمناً ، وشحماً وتمراً ، وثياباً ودراهم في غِرَارة (٥) ، ثم رفعها له غلامه ، فحملها عمر

علىٰ عنقه حتىٰ أتىٰ منزلَ امرأةِ لها صبيان يبكون ، فأخذ القِدْر ، وجعل فيها دقيقاً وشــيثاً

والوهـج : بالتمــكين مصدر ( وهجت النــار تهيج وهجاً ) إذا اتقــدت ، والوهَج ـ بالتحريك ـ : حــر النار . انتهىٰ من

<sup>(</sup>٢) أخرجه المروزي في ٩ البر والصلة ٤ ( ١٦٠ ) بإسناده عن إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) انظر و الوسيط في المذهب ، ( ٣٥٣/٧ ) ، ود روضة الطالبين ، ( ٣٨٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك المحب الطبري في \* الرياض النضرة ، ( ٣٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) غِرارة : هي ـ بكسر الغين ـ وعاء من صوف أو شعر لنقل التِّبن وما أشبه ذلك ، وتسمى : العِدْل .

من شــحمٍ وتمر ، وجعل يحرِّك وينفخ تحت القِدْر والدُّخانُ يخرج من خلال لحيته حتىٰ

طبخ لهم ، ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا وضحكوا ، فخرج رضي الله

# [من تواضع سيدنا علي وكدحه رضي الله عنه]

ورُوي : أن علياً كرم الله وجهه كان يستقي الماء ليهوديِّ كلِّ دلوٍ بتمرةٍ (٢).

ورُوي أنه آجر نفسه يسقي نخلاً بشيءٍ من شعيرٍ ليلةً حتى أصبح (٣).

وقال : ( تزوجتُ فاطمة وما معنا إلا إهابُ كبشٍ ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه الناضح **ب**النهار ) (۱) .

وقال: (لما أردتُ أن أبتنيَ بفاطمة . . واعدْتُ رجلاً صواغاً أن يرتحل معي ، فنأتي بإذخرِ أبيعه من الصَّوَّاغين ، فأستعين به علىٰ وليمة عرسي ) (٥٠٠٠ .

وفي حديث ابن عمر: أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم (رآه وهو يختلي لفرسه) أي: يحتش له (٦) ، وقال : ( بنيتُ بيتاً بيدي ؛ يكنُّني من المطر ، ويظلُّني من الشمس ، ما أعانني

عليه أحدٌ من خلق الله تعالى ) (٧). وقال ابن عباس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث علياً بالراية قال : « أين

على ؟ \* قالوا : هو في الرحا يطحن ، فقال : \* وما كان أحدكم يطحن عنه  $?! \, *^{(\wedge)}$  . (١) أخرجه الدينوري في \$ المجالسة وجواهر العلم ﴾ ( ٢١٦ ) ، وابن عساكر في \$ تاريخ دمشق » ( ٣٥٢/٤٤ ) ، وانظر \$ الرياض

النضرة ( ٣٨٥/٢ ) . (٢) أخرجه الترمذي ( ٢٤٧٣ ) ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ؛ ( ٣٨٥/٦ ) عنه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في • أسباب النزول » ( ص ٧٠٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وفيه قصة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في ٥ سننه » ( ٦٠١ ) طبعة المكتبة العلمية ، وهناد في ٥ الزهد ، ( ٧٥٣ ) ، والناضح : الجمل الذي يُستقىٰ عليه الماء لسقى النخل والزرع وغير ذَّلك . (٥) أخرجــه البخاري ( ٣٠٩١) ، ومسلم ( ٢/١٩٧٩ ) ، والصَّوَّاغ : صانع الحلي ، وكان علــي عهد النبي صلى الله عليه

وسلم، وقد ورد: أن سيدنا عمر رضبي الله عنه مازح أبا رافع الصائمة فقال: (أكذب الناس الصواغ؛ يقول: اليوم

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ( ٢٢٤/٢ ) ، والبيهقي ( ٢٠١/٥ ) رقم الحديث ( ١٠٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه ( ١٦٢٤ ) . (٨) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ٨٣٥٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

#### [كدُّ الصحابة واحترافهم]

وفي حديث كعب بن عجرة قال : ( أتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أُوقد تحت قِدْر ) (١٠) .

وقال أنس: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً من الأنصار، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، ويتعلَّمونَ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون، فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء رضي الله عنهم، وهم الذين قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على قاتلهم) (٢٠).

وفي حديث جابر: ولنا داجنٌ ، فذبحتها وطحنَتْ \_ يعني زوجته \_ صاع شعيرٍ ، ففرغت إلىٰ فراغي ، فقطعتها في برمتها ، وبصق صلى الله عليه وسلم في العجين والبرمة وبارك ، ثم قال : « ادعي خابزةً فلتخبز معكِ ، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها » فأكل منه ألف حتى تركوه (٢٠) ، ثم أكل صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس ، وفضلت فضلة (١٠).

وفي حديث جابر : ( بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاث مئة نحمل زادنا على رقابنا ) (°) .

وكان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم ، ولم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم (٢٠) .

## [ أوسعوا للأمير ]

وقال ابن أبي مالك : رأيتُ أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يقول : ( أوسعوا للأمير ، أوسعوا للأمير ) وهو يومئذٍ خليفةٌ لمروان (٢).

<sup>(</sup>T" 'T"

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٣٩٧٨ ) ، والترمذي ( ٢٩٧٤ ) . .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٦٧٧ ) في ( كتاب الإمارة ) باب ثبوت الجنة للشهيد ، بعد الحديث ( ١٩٠٢ ) ، وأحمد ( ٣٧٠/٣ ) . (٣) أخرجه البخاري ( ٤١٠٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحرجه مسلم ( ٢٠٤٠)، واحمد ( ٢١٨/٣) عن سيدنا أنس رضي الله عنه، وهي قصة ثانية في بيت سيدنا أبي طلحة

رضي الله عنه ، وأنه أدخلهم صلى الله عليه وسلم عشرةً عشرةً . (٥) أخرجه البخاري ( ٢٩٨٣ ) ، والترمذي ( ٢٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٧٢٥٩) ، والحاكم ( ١١٧/٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود في ﴿ الزهد ﴾ ( ٢٩٧ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء ﴾ ( ٣٨٥/١ ) .

وفي خبر عرس ربيعة الأسلمي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذهب إلى عائشة وقل لها تبعث بما كان عندها من طعام » فانطلقتُ فقلتُ لها ، فقالت : خذ ذاك المكتل فيه تسعة آصع من شعير ، قال : فأخذت فأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه

وسلم فقال : « اذهب به إليهم » يعني إلى أصحاب المرأة العروس وقل : « ليصبح هاذا عندكم خبراً » فانطلقتُ بم وبالكبش ، فأخذوا الطعام وقالوا: اكفنا أنت

قال : فجاء معي ناسٌ من أسلم ، فاجتمعنا على الكبش ، فذبحناه وسلخناه وطبخناه ، فأصبح عندنا خبز ولحم ، وأصبحت عروساً ، فدعوته صلى الله عليه وسلم وأصحابه . . .

وهو في حديثٍ طويل (١).

وقال المقداد : ( عمدتُ إلى الشَّملة فشددتُها عليَّ ، وأخذتُ الشفرة وانطلقتُ إلى الأعنز: أيها أسمن . . فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ) (٢٠) .

وقال جابر : دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فعمدتُ إلىٰ عنزِ لي لأذبحها ، فقال صلى الله عليه وسلم: « لا تقطع دراً ولا نسلاً » (").

وجاء صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبي الهيثم بن التَّيِّهان وكان كثيرَ النخل والشاء ، فسأل امرأته عن زوجها ، فقالت : ذهب يَستعذب لنا من الماء ، فجاء بقِرْبةٍ يزعبها \_ أي : يحملها بنشاط \_ . . . الحديث إلى قوله : ثم أخذ السكين ليذبح

لهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحنَّ ذاتَ دَرِّ » ( ١٠٠٠ . ويُروئ : أن عمار بن ياسر ـ وكان أميراً بالكوفة ـ خرج إلى العلاف ، فاشترى منه علفاً واستزاده ، وأخذ حزمة قَتِّ ، وأخذ البائع جانب الحزمةِ ، وجعل يَمُدُّ كل واحدٍ منهما ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٥٨/٤ ) ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ١ ( ١١٣/٣٠ ) . (٢) أخرجه مسلم ( ٢٠٥٥ ) ، والبزار في ( مسنده ؛ ( ٢١١٠ ) والحديث فيه قصة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٠٣٨ ) ، والحاكم ( ١٣١/٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٦٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

حتىٰ صار نصف الحزمة في يد هنذا ، ونصفها في يد هنذا ، ثم جعلها علىٰ عاتقه ، وذهب بها إلىٰ منزله (1).

#### [سيدنا أبو لبابة والمربد]

ويُروىٰ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً: «اللهم ؛ اسقنا » فقال أبو لبابة : إن التمر في المرابد !! فقال صلى الله عليه وسلم : «اللهم ؛ اسقنا حتىٰ يقوم أبو لبابة عرباناً يسدُّ ثعلب مربده بإزاره » فمُطروا حتىٰ قام أبو لبابة فنزع إزاره ، فسدَّ به ثعلب المربد ؛ وهو الجرين ، ويسمىٰ أيضاً : الجُرْن ، والبيدر ، والأَبْدر . و( ثعلب ) : هو جحره الذي يسيل منه ماء المطر .

ففي هذا دليلٌ على امتهان أبي لبابة نفسه بمعاناة ذلك بإشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وجاء قومُ لقمانَ إليه يختصمون ، فوجدوه يسوط قدراً ويأكل منها ، فقالوا : إلى هـٰـذا

نختصم ؟! فسمعها ، فقال : ( ادخلوا ؛ كلِّ في بيته صبيٌّ ) (٢٠) . وفي حكمة آل داوود : ( حق على العاقل ألَّا يظعن إلا في إحدىٰ ثلاثِ : زادٍّ لمعاد ، أو

مرمَّةٌ لمعيشة ، أو لذَّةٌ في غير محرم ) (٢٠) ، وأخبارهم في ذٰلك كثيرة .

## [ رحمته ﷺ بالعيال وحثُّه علىٰ ذٰلك ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « أنا وامرأةٌ سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة » ، ويروى : « في الجنة \_ وأومأ بالسبابة والوسطى \_ امرأة آمَتْ من زوجها ، ذاتُ منصب وجمال ، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا » ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٣٣٦/٣ ) مختصراً ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٤٦/٤٣ ) عن أبي الهذيل رحمه الله تعالى .

ر . (٢) أورد المثلّ الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٢٢٠ ) ، والميداني في « مجمع الأمثال » ( ١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٣٦١) من حديث طويل ، وعبد الرزاق في « المصنف ، ( ١٩٧٩٠) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . وقوله : ( العرمّة ) : الإصلاح . انتهن من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجــه أبــو داوود ( ٥١٤٩ ) ، وأحمــد ( ٢٩/٦ ) ، والبيهقي في 3 شــعب الإيمان ، ( ٨٣١٢ ) عن ســيدنا عوف بن مالك +

وقال أنس : ما كان أحدٌ أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كان ابنه مسترضَعاً في عوالي المدينة ، فكان ينطلق ونحن معه ، فيدخل البيت وإنه ليدخن ، وكان ظئره قيناً (١) ، فيأخذه فيقبِّله ويشمه ، ثم يرجع صلى الله عليه وسملم (٢) ، فلما توفي . .

قال لهم : « لا تُدْرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه » فأتاه فانكب عليه وبكى (٣٠). وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الأولاد : « إنهم من ريحان الله » ( ؛ ) .

وكان يداعب الصبيان ويجلسهم في حجره ويُقبِّلهم ، وربما قبَّل في أفواههم ، ويقول : « أكثروا من قُبَل أولادكم ؛ فإن لكم بكل قُبلةٍ درجةً في الجنة ، حتى إن الملائكة لتحضر ، فتكتب لكم من الدرجات عدد ما قبّلتم ، ما بين الدرجتين مسيرة خمس مئة عام » (°).

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الحسن والحسين فيشمُّهما ويضمُّهما إليه ، ويقول : « ريح الولد من ريح الجنة » (١٦) .

وقد ذمَّ صلى الله عليه وسلم من لم يَسْعَ لهم أو أهمل حقَّهم ، فقال : « كفي بالمرء إثماً أن يُضيِّع مَنْ يقوت » (٢).

رُضـــي الله عنـــه ، وفي ( ب ) : ( علىٰ أيتامهـــا ) وهي موافقة لرواية الإمام أحمد . و( الســـفعاء ) : التـــي بذلت تناصف وجهها

حتى اســودَّت ؛ إقامة علىٰ ولدها بعد وفاة زوجها ، لا تضيعهم . « هروي ٥ [٩٠٢/٣] ، و( آمَتْ ) أي : صارت أيماً ؛ وهي التي

لا بعل لها ، والجمع : أيامي . انتهي من هامش ( أ ) . (١) قوله : ( ظثره ) أي : كافله ، و( قيناً ) أي : حداداً . انتهن من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٣١٦ ) ، وابن حبان ( ٦٩٥٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ( ١٤٧٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٣٩/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده الحكيم الترمذي في ٥ نوادر الأصول ، بعد الحديث ( ٦٥٣ ) في الأصل ( ١١١ )، وعزاه المتقي الهندي في ٥ كنز العمال ، ( ٤٥٦١٤ ) للعسكري في « الأمثال ، عن سيدتنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أورده ابن عراق في « تنزيه الشريعة » ( ٢١٦/٢ ) ورمز في نسبته للحاكم عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وفيه محمد بن القاسم الطايكاني .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٥٨٥٦ ) ، وابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٢٣١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » بنحوه ( ١٠٥٥٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابسن حبسان ( ٤٢٤٠) ، والحاكم ( ١١٥/١) ، وأبسو داوود ( ١٦٩٢) عن سيدنا عبد الله بسن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

وقال عبيد بن عمير : ( إن الرجل ليُسأل عن كل شيءٍ حتى [ عن حَيَّة أهله ) قال أبو عبيد : أي عن كل شيءٍ حيّ ] كالدابة والهرة ونحو ذلك (١١) .

فبان لك بهنذا: أن السعي مندوبٌ إليه ، وأن الزرع هو المعوَّل عليه ، وقال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم: « ليس منَّا من وسَّع الله عليه ثم قتَّر علىٰ عياله » (٢٠).

# فضيافي

### [ في إرضاء السائل وإكرامه]

وأما إرضاء السائل . . فقال الله تعالىٰ : ﴿ وَءَانَى اَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى اَلْقُرْبَى وَاَلْمَسَكِينَ وَاَبْنَ اَلسَّبِيلِ وَاَلْسَآبِلِينَ . . . ﴾ الآية <sup>(٣)</sup> ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعنَّ أحدكم السائل أن يعطيه إذا سأل وإن رأىٰ في يده قُلَّتين من ذهب » (١٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا تردُّوا السائل » (°) ، ويُروئ: « ردُّوا مذمَّة السائل ولو بمثل رأس الطير من الطعام » (١٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سأل بالله . . فأعطوه »  $^{(*)}$  .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لو صدق السائل في سؤاله . . ما أفلح من ردَّه » (^) . وقال عليه الصلاة والسلام: « للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس » (١) .

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ( ٣٥٦/٤ ـ ٣٥٧ ) ، والخبر برمته زيادة من ( ب ) فقط ، وما بين معقوفين من المطبوع .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في و مسند الشهاب و (١١٩٢) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب و (٢٧١) عن سيدتنا
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٧٧٠٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٧٤ ) ، وعبد الرزاق في ٥ المصنف ، ( ٢٠٠١٩ ) ، وأحمد ( ٤٣٥/٦ ) عن عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدَّته رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العُقيلي في و الضعفاء ، ( ١٣١/١ ) بنحوه عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٧٥ )، والحاكم ( ٢١٢/١ )، وأبو داوود ( ١٦٧٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٨) أورده ابن عبد البر في ( التمهيد ، ( ٢٩٧/ ) ، وانظر ( تنزيه الشريعة » ( ١٧/١ ) ، وأخرج الطبراني في ( المعجم الكبير ،

<sup>(</sup> ٢٤٦/٨ ) بمعناه عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (٩) أخرجه أبو داوود ( ١٦٦٥ ) ، وأحمد ( ٢٠١/١ ) ، والبزار في « مسنده » ( ١٣٤٣ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما .

وقال عليه الصلاة والسلام: « هدية الله إلى المؤمن . . السائل على بابه » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِذَا سَأَلَ السَّائلَ . . فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ، ثم ردُّوا عليه بوقارِ ولينِ ، وببذل يسير أو بردِّ جميل ؛ فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس

ولا جانٍّ ، ينظرون كيف صنعكم فيما خوَّلكم الله » ( ` ` .

\* \* \*

وقد (كان صلى الله عليه وسلم لا يَكِلُ خصلتين إلىٰ غيره: كان يضع طهوره بالليل ويُخمِّره، وكان يناول المساكين بيده) (٢٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أتاه رجلٌ مؤمنٌ معتقد بي وبصحبتي ، وسأله نصف

ماله فلم يعطه شيئاً . . أوشك أن تزول عنه تلك النعمة التي هو فيها » . وقال وهب بن منبه : ( أصاب بني إسرائيل بلاءٌ وضيقٌ ، وأصابتهم شدَّةٌ ، وفيهم يومئذٍ

نبي ، فأتوه فقالوا : يا نبي الله ؛ ما يرضي ربنا عنّا ؟ فقيل للنبي \_ عليه السلام \_ : مُرْهم أن يُرضوا مساكينهم ، فإذا فعلوا ذلك . . فهو رضاي عنهم ) . ويروى أن موسى عليه السلام قال : « يا رب ؛ أي الناس أبخل ؟ قال : الذي يرد سائله

وهو على الطعام قادر ، ثم الذي يبخل بالسلام » ( ' ' ) .
وقال عيسىٰ عليه السلام : « من ردَّ سائلاً خائباً . . لم تغْشَ الملائكة ذلك البيت سبعة أيام » ( ° ) .

**發 雅 春** 

وقال تعالىٰ : ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرٌ ﴾ (٦) أي : لا تكلِّمه ضجراً ، وقال ابن عباس : ( يريد

(٦) سورة الضحيّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ( ۱٤٩ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٦٩٤٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (۲) أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» ( ۲٦١/۲ ) ، والقرطبي في « تفسيره » ( ٣١٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٥٧ ) عن العباس بن عبد الرحمان المدني مرسلاً ، وأخرج ابن ماجه ( ٣٦٢ ) تحوه بمعناه عن

سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٤) أخرج الحاكم الشطر الأخير ( ٢٠/٢ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان » ( ٨٣٩٦ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه من قول

النبي صلى الله عليه وسلم . (٥) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٧٦/٣ ) .

<sup>----</sup>

الجواب بالغلظة ) ، يقال : نهره وانتهره . . إذا استقبله بكلام يزجره به (١٠) .

فينبغي لمن لم يملك شيئاً أن يتأذَّب بقول الله تعالىٰ : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ﴾ أي : عن هـٰؤلاء الذين أوصيناك بهم ؛ من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل ﴿ اَتِّعَآهَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ ﴾ أي : انتظار رزق يأتيك من الله ﴿ فَقُل لَهُمْ قَلًا مَيْسُولًا ﴾ (٢) ، والمعنىٰ : إن تعرض عن السائل إضاقة وإعساراً . . فقل له قولاً جميلاً : رزقك الله ، بارك الله فيك ، يرزقنا الله وإياك من

# فضناؤا

## [ في فضل الإطعام]

وأما إطعام الحلال . . فقال الله تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِبَدِتِ مَا كَسَبْتُو ﴾ يعني : بالتجارة والصنعة ﴿ وَمِمَّا أَخْرَخْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) يعني : من الزرع والثمار الذي يُقتات ويُدَّخر .

وروى أبو داوود والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرْيٍ . . كساه الله من خُضر الجنة ، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوعٍ . . أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظماً . . سقاه الله من الرحيق المختوم » (1) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أطعم جاثعاً فأشبعه . . فُتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » (٠) .

ويُروئ : « مَنْ أطعم أخاه المؤمن حتى يشبعه ، وسقاه حتى يرويه . . باعده الله من النار مسيرة خمس مئة عام » (٦) .

فضله ، ونحو ذلك .

 <sup>(</sup>١) انظر ٥ تفسير القرطبي ١ ( ١٠١/٢٠ ) بنحوه .
 (٢) سورة الإسراء ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ١٦٨٢ ) ، وسنن الترمذي ( ٣٤٤٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٣٧٥/٢٢ ) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بنحوه ( ٦٧٢٩ ) عن أبي جنيدة

 <sup>(</sup>٥) اخرجه الطبراني في و المعجم الكبير ٤ ( ٣٧٥/٢٢ ) ، وأبو نعيم في و معرفة الصحابة ٤ بنحره ( ٦٧٢٩ ) عن أبي جنيدة الفهري عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم بنحوه ( ١٢٩/٤ )، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٣٠٩٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص
 رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن من موجبات المغفرة: إدخال السرور على أخيك المسلم، وإشباع جوعته، وتنفيس كربته » (٢).

[قلت: وفي الزرع يدخل الراحات على المسلمين ، وبه يتوصل إلى إعانة ذوي الحاجات والمساكين ، ومنه يشبع الجائعين ، ويكرم القاصدين والوافدين ] (٢٠) .

## [ دولة الفقراء يوم القيامة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من معرفة الفقراء ، واتخذوا عندهم الأيادي ؛ فإن لهم : لهم دولة » قالوا: يا رسول الله ؛ وما دولتهم ؟ قال : « إذا كان يوم القيامة . . قال الله لهم : انظروا من أطعمكم كسرة ، أو سقاكم شربة ، أو كساكم ثوباً . . فخذوا بيده وامضوا به إلى الجنة » ( ) .

وأنشد في ذلك: [من البسيط]

لا تَعْدُ عيناك مسكيناً تلاقيه فإنّما هي أقسامٌ وأرزاقُ وكُن مُحبّاً له ترجو شفاعتَهُ فللمساكينِ يومَ الحشرِ أسواقُ

وقال عليه السلام: « يقول الله تعالىٰ للرجل الصالح يوم القيامة: وعزَّتي وجلالي ؟ ما زويتُ الدنيا عنك لهوانك عليَّ ، وللكن لِمَا أعددتُ لك من الكرامة والفضيلة ، اخرج يا عبدي إلىٰ هلذه الصفوف ؟ فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي . . فخذ بيده فهو لك » (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه القضاعي في د مسند الشهاب ، (۱۲۹۳) ، والترميذي في د العلل ، (۵۷۱) عين سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في « مسنده » كما في « بغية الباحث » ( ٩١٢ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٩٠/٧ ) ، والأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ١١٣٦ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٣) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع .

<sup>(\$)</sup> أخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( ٩٩/١٤ ) ، وابن عدي في ( الكامل في ضعفاء الرجال ) ( ٣٤٧/٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( ٢٩٧/٨ ) مختصراً .

 <sup>(</sup>٥) أورده الغزالي في ١ إحياء علوم الدين ٤ ( ٣١/٨ ) ، وعزاه الحافظ العراقي إلى أبي الشيخ في كتاب ١ الثواب ٤ عن سيدنا أنس رضي الله عنه . انظر ١ إتحاف السادة المتقين ٤ ( ٢٧٨/٩ ) .

ويروئ : « من حفر بثراً . . كان له حسنات بعدد شعر مَنْ ورد عليها ، ولَصريرُ نِسْعةٍ في الحج أفضل من ذٰلك (١) ، ولمسألةٌ في العلم أفضل من ذٰلك ، وللقمةٌ تهوي في بطن جائع أفضل من ذالك وذالك وذالك » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لذذ أخاه بما يشتهي . . كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وأطعمه الله من ثلاث جنان : جنة الفردوس ، وجنة عدن ، وجنة الخلد » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من خُتم له عند الموت بإطعام مسكين يبتغي به وجه الله تعالى . . دخل الجنة »(١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أطعم مؤمناً لقمة حلوى . . صنوف الله عنه موارة الموقف » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أنفق على مريضٍ حتىٰ ينكشف عنه ضره . . كتب الله له بكل حبةٍ عبادة مئة سنة »<sup>(١)</sup>.

وقــال صلــى الله عليه وســلم : « لأن أجمع إخوانــي علىٰ صاعِ أحب إلــيَّ من عتق

ويروىٰ : « لأن أطعم أخاً لي في الله لقمةً أحب إليَّ من أن أتصدَّق بعشرة دراهم » <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) النِّسعة : سير مضفور يُنسج عريضاً لتصدير الدواب عند الشد . انتهىٰ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في « مسنده ، كما في « بغية الباحث ، بنحوه ( ٢٠٥ ) من حديث طويل عن سيدنا أبي هريرة وابن عباس

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قدامة المقدسي في ٩ المنتخب من علل الخلال ، ، وانظر ٩ تنزيه الشريعة ، ( ١٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في و مسند الشاميين ، ( ٢٤٤٩ ) ، والحارث في و مسنده ؛ ( ٢٥٨ ) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور

الخطاب ، ( ٨٥٣٨ ) عن سيدنا حذيفة رضى الله عنه . (٥) أخرجه الطبراني في و مكارم الأخلاق ، (١٦٦ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء ، (١٤/٣ ) ، وأورده الديلمي في ا الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٥٦٤٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٥٧٩١ )، وابن عراق في • تنزيه الشريعة » ( ١٤٣/٢ ) عن سيدنا أبي

هريرة رضى الله عنه . (٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٦٦ ) بنحوه عن سيدنا علي رضي الله عنه من قوله ، وانظر « إحياء علوم الدين »

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في ٥ مكارم الأخلاق ، ( ١٦٩ ) بلفظه ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٩١٨١ ) بنحوه ، وأورده الديلمي

في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٨٧٠ ) عن بديل بن ميسرة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: « يكون في آخر الزمان مجاعة وجهد ؛ فمن أراد الآخرة في ذلك الزمان . . فعليه بالأكباد الجائعة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «أيما أهل عرصة ظلَّ فيهم امروُّ جائع . . فقد برئت منهم ذمة الله » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أيما رجلٍ مات جوعاً في محلَّة قومٍ . . سألهم الله بدمه يوم القيامة  $^{(\tau)}$  .

[ في التوفيق بين النهي عن الركون إلى الزرع والترغيب فيه ]

فإن قلت : فقد رُوي عن أبي أمامة أنه رأى سِكَّةً وشيئاً من آلة الحرث ، فقال : سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل هاذا دارَ قومٍ إلا دخله الذُّلُّ » (٥٠) ، وقال

صلى الله عليه وسلم: «العز في نواصي الخيل ، والذل في أذناب البقر » (١) وهذا يدل على عدم الفضل فيه ؟ في فالجواب: أنه لم يرد بذلك إلا تحريضاً لنا ألّا نشتغل به عن مهماتنا وجهاد أعدائنا ،

رضي الله عنه . (٢) أخرجــه الحاكـــم ( ١١/٢ ــ ١٢ ) ، والبــزار فـــي 3 ممــــنده ٤ ( ٥٣٧٨ ) ، وأحمـــد ( ٣٣/٢ ) عن ســـيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

(٣) أورده العمراني في د البيان ، ( ١٣/٤ ٥ ) دون عزو .
 (٤) في (ج ، د ) : ( فهالما بعض ما حضرني من ذلك ، ولم أحصِ ما هنالك ؛ وإلا . . فهو أكثر من أن يُحصئ ، وأعظم من أن يُستقصئ ، فاعتمد أيها الطالب على الزراعة ؛ فإنها أربح تجارة وبضاعة ، وبها تأمن أنت والمسلمون من المجاعة ، وقد أتيت

في ذُلك بقليل من كثير ، ونزر من غزير ، وفيه كفاية ، لنكن فيما ذكرته .. إن شاء الله تعالىٰ \_ كفاية لـمن له دراية ) . (ه) أخرجه البخاري ( ٢٣٢١ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨٩١٦ ) .

(٥) أخرجه البحاري ( ١٦٦١ ) ، وانظبراني في قائمهجم أنا وسط ١٠ ( ١٦٦١ ) . (٦) أخرجه ابن عدي في قالكامل في ضعفاء الرجال ٤ ( ٢٨٤/٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

\_\_\_\_

على الدَّهْقنة والزراعة . . شُغلوا عن الغزو ، وأخذهم السلطان بالمطالبات ، علم صلى الله عليه وسلم ما ينال الناس من الذل عند تغيُّر الأحوال بعده )(١).

وله الله قالت الأنصار حين فشا الإسلام: (إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعزَّ الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟) فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَ لَكُمْ ﴾ (٢) ، قال أبو أيوب: (فكانت التهلكة الإقامة على الأموال

وإصلاحها ، وترك الغزو)(٣).

هـٰذا وكان الجهاد يومئذٍ مع الكفار ، وفي بلادنا لن تجد إلا مسلماً يقتل مسلماً ؛ ففي الاشتغال به عن البغي أكبر فائدة ، وأحسن عائدة .

\* \* \*

وقال شقيق في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَاْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (') : ( لو أن الله رزق العباد من غير كسبٍ . . لنفرَّغوا وتفاسدوا ؛ وللكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرَّغوا

للفساد) (٥).

\* \* \*

فإن قلت: فقد قال عليه السلام: « إن الجفاء والقسوة في الفدَّادين » (1) ، وقد قال أبو عمرو: (هي بالتخفيف: البقر التي تحرث) (٧) وأراد: في أهل الفَدَادين فحذف ؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَسَعَلِ الْفَرَيْكَ ﴾ (١) أي: أهل القرية ، قال: (يقال: إن أهلها أهل قسوق وجفاء ؛

لبُعدهم عن الأمصار والناس) (١٠).

<sup>(</sup>١) الغريبين ( ٩١١/٣ ) . وقوله : ( الدهقنة ) مأخوذةٌ من الدُّهقان ، وهو رئيس القرية ومقدَّم الحراث ؛ أي : الفلاحين . انتهىٰ من هامش ( أ ) بتصرف . (٢) سورة البقرة ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٢٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مورة الشورئ ( ٢٧ ) .

 <sup>(3)</sup> سورة الشورى ( ۱۷ ) .
 (٥) أخرجه الثعلبي في و الكشف والبيان » ( ٣١٧/٨ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بنحوه ( ٣٤٩٨ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٠٩/١٧ ) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) انظر د الغريبين ٤ ( ١٤٢١/٥ ) ، ود غريب الحديث ٤ ( ٢٠٣/١ ) .
 (٨) سورة يوسف ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ؛ الغريبين ؛ ( ١٤٢١/٥ ) ، ود غريب الحديث ؛ ( ٢٠٣/١ ) .

فالجواب: أن أبا عبيد القاسم بن سلام قال: ( لا أرى أبا عمرو حفظ هذا ، قال: وليسس الفَدَادين من هذا بشيء ، ولا كانت العرب تعرفها ، إنما هذا للروم وأهل

الشام ، وإنما افتُتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاكنهم الفدَّادون بالتشديد ؛ وهم الرجال ، واحدهم : فداد ، وقال الأصمعي والأحمر : هم الذين تعلو أصواتهم فيما يعالجون .

وكان أبو عبيد يقول: الفدَّادون: هم المكثرون من الإبل؛ يملك أحدهم المئتين منها إلىٰ ألفٍ؛ وهم مع ذلك جفاة أهل خيلاء)(١).

وقال أبو العباس: ( الفدَّادون: الجمَّالون والرُّعيان، والبقَّارون والحمَّارون) كذا ذكره أبو عبيد (٢٠).

وقد رُوي : « الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل ، الفدَّادين من أهل الوبر » ( " ) وهذا صريحٌ في أنهم أهل الخيل والإبل .

وفي رواية: «إن القسوة وغلظ القلوب في الفدَّادين عند أصول أذناب البقر؛ حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر »('').

وفي رواية: « نحو المشرق في أهل الخيل والإبل » ( ه ) ، وفي رواية: « قِبَل مطلع الشمس » ( ا) ، وكلها في « صحيح مسلم » ، وذلك تصريح بأن ذلك في مكانٍ مخصوصٍ وقوم مخصوصين ، والله أعلم .

فإن قلت : ففي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام : « وإن تولّيت . . فعليك إثم الأريسيين » (٧) قال الهروي : ( يعني الأكّارين ) (٨) وهم الحرّاث .

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ( ٢٠٣/١ \_ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الغريبين ( ۱٤٣١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٠٠١ ) ، ومسلم ( ٨٥/٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( ٣٣٠٢ ) ، ومسلم نحوه ( ٥١ ) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري (٣٤٩٨) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه ، ومسلم ( ٨٦/٥٢) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ديم

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٨٩/٥٢) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه البخاري ( ٧ ) ، ومسلم ( ١٧٧٣ ) عن سيدنا ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم من حديث طويل .

۷) اخرجه البخاري ( ۷ )

<sup>(</sup>٨) الغريبين ( ١٩/١ ) .

فالجواب: ما قال المازري: (إن أصلها الأكّارون أو الملوك والرؤساء؛ فعلى الأكارين . . يكون المعنى: عليك إثم رعاياك؛ لأنك تدعوهم إلى ضلالة) (١) ، وقال عليه السلام:

« أيما داع دعا إلى ضلالة فاتُّبع . . فإن عليه مثل أوزار مَنِ اتبعه » (٢) .

وعلى الملوك . . يكون المعنى : عليك إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة .

# ڣۻٛٵ

# [نيل فضائل الزراعة بشروط سبعة]

واعلم: أنه لا ينال المرء هاذه الفضائل كلَّها ، ويكون أحق بها وأهلها إلا بشروطٍ بعةٍ :

الأول: أن تكون المزروعة حلالاً محضاً بعيدة عن الشُّبهة ؛ قال صلى الله عليه وسلم:

« مَن أخذ شبراً من الأرض ظلماً . . فإنه يطوَّقه يوم القيامة من سبع أرَضين » ( " ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أرضاً بغير حقِّها . . كُلِّف أن يحمل ترابها

إلى المحشر » (<sup>1)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله مَنْ غيَّر مَنارَ الأرض » (°) ، ويُروئ : « ملعونٌ مَن غيّر تُخووم الأرض » (°) ، المنار والتخوم - بفتح التاء وضمها - : هي الحدود بين الأرضين .

قال الشاعر (۷):

يا بَنِيِّ التَّخومَ لا تَظْلموها إنَّ ظُلِّمَ التَّخوم ذو عُقِّالِ

<sup>(</sup>١) انظر «المعلم بفوائد مسلم» للإمام المازري ( ١٤٥/٢ ) ، وانظر تفصيل الإمام النواوي رحمه الله تعالى في « شرحه على مسلم» ( ١٠٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ٢٠٥) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣١٩٨ ) ، ومسلم ( ١٤٠/١٦١٠ ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ، وفي الحديث قصة ادِّعاء أروئ علىٰ سيدنا سعيد بن زيد إلىٰ عبد الملك بن مروان ، ودعاؤه عليها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٣٤٥٥ ) ، وأخمد ( ١٧٣/٤ ) عن يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه . (٥) أخرجه مسلم ( ١٩٧٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٢٤٤٩ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٤٤١٧ ) ، والحاكم ( ٤٥٦/٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) انظر د غريب الحديث ، ( ١١٢/٣ ) . وهو أُحيحة بن الجلاح . انتهىٰ من هامش ( أ ) . .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ من اكتسب مالاً من مأثم وتصدَّق به ، أو وصل به رحمه ، أو أنفقه في سبيل الله . . جُمع ذالك كله وأُلقي في النار » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أصاب مالاً من مَهَاوش . . أذهبه الله في نَهَابر »  $( ^{( \, ' \, )} \, )$ 

( المهاوش ) بالميم ويروى بالنون : التخاليط من غير حلِّه ، ( نهابر ) وادٍ في جهنَّم ، وقيل : المهالك. وقال الثوري : ( من أنفق الحرام في طاعة الله . . كان كمن طهر الثوب بالبول )  $^{(*)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يكسب العبد مالاً من حرام فيتصدَّق به فيؤجر عليه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ؛ إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، وللكن يمحو السيئ بالحسن »(1).

وقال بعض الصالحين : ( اشتريتُ لحماري شعيراً بدراهم ، وصببته في البيت وخرجت ، فلما رجعت . . إذا شيخٌ جالسٌ عند الشعير ، فنظرتُ إليه وكان الشيطان ، فقلت له : يا لعين ؟ إيش تعمل هاهنا ؟ قال : لي في هلذا نصيب ، فرددتُ الباب وخرجت ، فلقيت من اشتريت منه الشعير : فقلت : من أبن لك هذا ؟ قال : أنا زرعته ، ففتشت عنه فإذا الأرض غصبٌ ) .

والثاني : استقصاء الزكاة وصرفها إلىٰ أهل الصدقات ؛ فغلولها محبطٌ للأعمال (°)، مهلكٌ للأموال ، قال صلى الله عليه وسلم : « مانع الزكاة في النار »  $^{(7)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما خالطَتِ الصدقةُ مالاً إلا أهلكته »  $^{( ext{$^{\prime}})}$  .

(١) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٢٥ ) ، وأبو داوود في « المراسيل » ( ١٢١ ) عن القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالىٰ (٢) أخرجه القضاعي في 1 مسند الشهاب ، ( ٤٤١ ) ، وأورده ابن الجوزي في 1 غريب الحديث ، ( ٥٠٤/٢ ) ، وأبو عبيد

(٣) ذكره الذهبي في ١ الكبائر ، ( ص ١٣١ ) ، وابن حجر الهيتمي في ١ الزواجر ، ( ٥٠٤/١ ) . (٤) أخرجه أحمد ( ٣٨٧/١ )، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥١٣٦ ) ، وأبو نعيَم في « حلية الأولياء » ( ١٦٦/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(۵) في (ب): (فمنعها محبط للأعمال).

(٦) أخرجه الطبراني في و المعجم الصغير ؛ ( ٥٨/٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

القاسم بن سلام في و غريب الحديث ، ( ٨٦/٤ ) .

سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

(٧) أخرجه البيهقي ( ١٥٩/٤ ) رقم ( ٧٧٤١ ) ، وفي ٥ شعب الإيمان ، ( ٣٢٤٦ ) ، والقضاعي في ٥ مسند الشهاب ، ( ٧٨١ ) عن

40

ويُروئ : « إذا مُنعت الصدقة . . هلكتِ الأموال » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما منع قومٌ زكاة أموالهم . . إلا منع الله عنهم قطر السماء ، ولولا البهائم . . لم يُسقَوا » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما انتقص مالٌ من زكاة ، ولا ضاع مالٌ في برِّ ولا بحرِ إلا بمنع الزكاة » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من لم يزكِّ . . فلا صلاة له ، ولا دين له ولا صوم له ، ولا حج له ، ولا جهاد له » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « المعتدي في الصدقة كمانعها » ( ) قيل: هو الذي يضعها في غير موضعها .

#### · 🏶 🐞 🏶

فيجب أداؤها على الشروط المعروفة في كتب الفقه ، فيخرج زكاة كل مالٍ في تلك البلدة التي المال فيها ، ويصرفه إلى الأصناف الموجودين فيها ؛ فإن لم يجد فيها أحداً . .

نقل إلى أقرب بلد إليه . قال الغزالي ( وقد عدم من الأصناف في أكثر البلاد صنفان ؛ وهم : المؤلفة ، والعاملون ،

وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون بعض ؛ وهم الغزاة والمكاتبون ، والموجود في جميع البلاد أربعة : الفقراء ، والمساكين ، والغارمون ، وأبناء السبيل ؛ وهم المسافرون .

فإن وجد هذه الأربعة الأصناف مثلاً . قسَّم زكاة ماله أربعة أقسامٍ متساوية حتماً ، وعيَّن لكل صنفٍ قسماً ، ثم صرف كل قسمٍ إلى أكثر من اثنين ؛ فإن لم يجد إلا أقل من

ولاين في طبيبي للسند علم عرد من إليه في الراق على الماء على الماء الماء

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بماثور الخطاب ٤ (١٣١٣ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . (٢) أخرجه الحاكم (١٢٦/٢ ) بنحوه ، والبيهقي ( ٢٣١/٩ ) رقم ( ١٨٨٨٣ ) ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ٤ ( ٤/٢ ) عن

سيدنا بريدة رضي الله عنه . (٣) أخرجه الطبراني في ٥ مسند الشاميين ٤ (١٨) ، والأصبهاني في ١ الترغيب والترهيب ٤ (١٤٥١) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير ، ( ١٠٣/١٠ ) بنحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ١٥٨٥ ) ، والترمذي ( ٦٤٦ ) ، وابن ماجه ( ١٨٠٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف ؛ فإن له أن يقسم كل قسم على عشرة عشرين ، وأكشر ، فينقص بعضاً ويفضل بعضاً ، بخلاف الأصناف فلا تقبل الزيادة ولا

لنقصان. فلو لم يجد إلا صـاع الفطرة في الفطرة ، ووجد أربعة أصناف . . فعليه أن يوصله لى اثني عشر نفراً ، فإن نقص واحداً مع الإمكان . . غرم نصيب ذلك الواحد ) ذكر

ذلك الغزاليي (١١) ، وهاذه مهمات جيدة ، فلا تغفل عنها ، وتتمات ذلك في كتب

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن في المال لحقاً سوى الزكاة » ثم قرأ : ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ. نَوِي ٱلْقُرُنَى وَالْيَتَكَنَ وَالْمَسَاكِينَ . . . ﴾ الآية <sup>(۲)</sup>. وقال تعالىٰ : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرَبَىٰ حَقَّهُ ﴾ يعني من الصِّلة والبر ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ ﴾ قال مقاتل : (حقه: أن يتصدَّق عليه) (٦٠) ، ﴿ وَأَبِّنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (١٠) بالضيافة .

وقال تعالىٰ : ﴿ كَمَثُلِ رِيجٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ﴾ أي : زرع قومٍ ﴿ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ بمنع الزكاة والحقوق ﴿ فَأَهْلَكَتْهُ ﴾ (\*). ويقال: ( من منع الزكاة . . منع الله منه حفظ المال ، ومن منع الصدقة . . مُنعت منه العافية ، ومن منع العُشر . . منع الله منه بركة أرضه ، ومن تهاون بالصلاة . . منع منه عند

الموت قول: لا إلله إلا الله محمد رسول الله) ذكره أبو الليث السمرقندي (١٠).

وقال الله تعالىٰ : ﴿ فَدْ أَفْلَتَ ﴾ أي : فاز ونجا وبقي ﴿ مَن تَرَكُّ ﴾ أي : أخرج زكاة الفطر

(١) إحياء علوم الدين ( ٢٩/٢ ـ ٣٠ ) مع اختلاف يسير . (٢) سورة البقرة (١٧٧)، والحديث أخرجه الترمذي (٦٥٩) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقوله:

> هامش (أ). (٣) تفسير مقاتل ( ٤١٥/٣ ) .

(٤) سورة الإسراء ( ٢٦ ) . (٥) سورة أل عمران ( ١١٧ ).

(٦) تنبيه الغافلين ( ص ٣١٠ ) وأورد أوله بلفظ : ( من منع خمساً . . منع الله منه خمساً ) .

(سوى الزكاة ) أراد كحلب الإبل على الماء ، وإطراق فحلها ، وعارية دلوها ، والبقر كالإبل ، فُهم من الحديث . انتهى من

﴿ وَذَكَّرُ أَسْمَ رَبِّهِ ﴾ يعني: تكبير العيد ﴿ فَصَلَّى ﴾ (١) خرج فصلى العيد، ذكره الواحدي (١).

وإنما سمى ما يدفع إلى المساكين زكاة ؛ لأنه ينمي المال ، والزكاة في اللغة : النماء والزيادة يقال : زكَتِ الثمرة إذا كثرت ، وزكت النفقة إذا بُورك فيها ، ذكره في «البيان » (٣).

幸 春 春

والثالث: المواظبة على الصلوات المفروضات وتأديتها في الأوقات المعروفات؟ قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ صِحِتَبًا مَّوْقُونَا ﴾ ( ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الصلاة عماد الدِّين ، وفرضٌ على المسلمين » ( ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة "رواه مسلم في "صحيحه "(1) ؛ فمن أهملها . فقد استخفّ بحرمة الإسلام ، ولم يفرِّق بين حلال وحرام ، وكيف تُكتب الحسنات ، لمن هو مهملٌ للواجبات ، مصرٌ على السيئات ؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم : "من لقي الله وهو مضيعٌ للصلاة . . لم يعبأ الله بشيء من حسناته "(٧) .

ويُنشَد في ذلك (^):

صلاةُ المرء في أُخراه ذخرٌ وأوّلُ ما يُحاسَبُ بالصلاةِ في أُخراه ذخرٌ وأوّلُ ما يُحاسَبُ بالصلاةِ في أَنْ تمّت فطُوبي ثم طُوبي للسه والفروزُ فيها بالصّلاتِ وإلا النائم مسأواهُ وتبّاً له تباً له بعد المماتِ

•..

<sup>(</sup>١) سورة الأعلىٰ (١٤ ـ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الوسيط في تفسير القرآن المجيد ) ( ٤٧١/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيان ( ١٩٣/٣ ) .
 (٤) سورة النساء ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سوره النساء ( ۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي نحوه في (شعب الإيمان) ( ٢٥٥٠ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٨٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرج الطبراني نحوه في « المعجم الأوسط » ( ١٨٨٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأورده بلفظه الغزالي في

 <sup>( )</sup> علوم الدين ( ) ( ) ( ) ( ) .
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

فيشترط أداؤها في أوقاتها ، بشروطها المرسومة في مظنوناتها ، ولا يشتغل عنها بزرعٍ ولا عيال ، ولا بشيء من الأشغال .

[قال الغزالي: (وإياك أن تقول: الله رحيم يغفر للعصاة) (') فإنها كلمة حقّ أريد بها باطل؛ وهو كمن يترك الحرث والكسب ويقول: الله قادر على أن يرزقني كنزاً يغنيني، كيف والله يقول: ﴿ إِنَّمَا نَجُزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (') ، ﴿ وَإَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (") ، ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (") ، ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (") ، ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (") ،

﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ ( ' ) ، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع ؟! وليت من صام وصلى يغفر له !! ] ( ° ) .

وأما النوافل والتطوعات . . فزيادة في الدرجات ؛ من قام بها . . ربح الأجر ، ومن أهملها . . فلا وزر .

والرابع: معرفة ما لا يستغنى عنه من أصول الاعتقادات والعلوم الشرعيات ، وأقل ذلك: كتابٌ من المختصرات ، يفهم به شروط الصلاة والزكاة ، وطرفاً من المعاملات والمناكحات ، وأنه لا يجوز بيع زرعٍ لم يشتدً حبُّه دون شرط القطع ؛ لأنه لا تؤمن عليه العاهات

وأنه لا يجوز بيع جزء من الزرع الأخضر ، ولا قسمته في بعض المقالات ، ولا يجوز بيع أرضٍ مع بذرها ، أو مع زرع لا يفرد بالبيع ، ونحو ذلك من المسائل المهمات .

فمعرفة هاذا وشبهه على الزارع من الفروض المتعيِّنات ، وسأوضح في الباب الثالث إن شاء الله تعالى ما يشترط معرفته من العلوم والاعتقادات (٦).

章 泰 章

والخامس: حسن صحبة الإخوان، والقيام بما يجب من حقوق الأهل والجيران،

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين ( ١٦٩/٥ ) بنحوه . (٧) سورة الطور ( ١٦ ) .

**<sup>(</sup>٣) سورة** النجم ( ٣٩ ) . .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ( ١١ ) .

 <sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين زيادة من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي ( ص ٣٢٧ ) وما بعدها .

وسهولة الإنفاق على القرابة والنسوان ، وسيرد في الباب الثالث إن شاء الله تعالى ما يزيدك في البيان (١١).

والسادس: الإقلاع من النميمة والاغتياب، ومجانبة أهل الارتياب، والمواظبة على تلاوة الكتاب، والقيام بما يجبُ لله ورسوله وللأصحاب؛ فحينئذِ يتسربل صاحبها حلَّة الأتقباء ، ويحشر في زمرة الأولياء ، ويكون من حزب الأنبياء .

والســـابع : ألَّا يحيف عند موتـــه بوصيةٍ ؛ فإن حاف عليهـــم . . فقد أتىٰ بدعةً قوية ، قال الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَدِكُرٌ ۖ لِلنَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَكِينِ . . . ﴾ إلى أن قـــال : ﴿ غَيْرَ مُضَــآرِّ ﴾ (\*) أي : مضارر ، فيدخل الضرر على الورثة ؛ كأَنْ يوصي بدين ليــس عليه ، قال قتادة : ( إن الله تعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ، ونهيئ عنه ، ولا تصلح مضارةٌ في حياةٍ ولا مسوتٍ ) (٣) ولا يفلح مضارٌّ في حياته

ولا موته. وفي « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال لسبعد رضي الله عنه حين قال : إن لي مالاً كثيراً ، وليس يرثني إلا ابنتي ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : « لا » حتى قال :

فالثلث ؟ قال : « الثلث والثلث كثير ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء . . خيرٌ لك من أن تذرهم

عالــةً يتكفَّفون الناس ، وإنك لن تنفق نفقةً تبتغى بهــا وجه الله تعالىٰ . . إلا أُجرت بها ؛

حتى اللقمة ترفعها إلىٰ في امرأتك » (١٠). قوله : (عالة ) أي : فقراء ، و(يتكفَّفون ) أي : يسألون الناس ؛ كي يضعوا في أكفِّهم الصدقة.

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ص ١٧٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ( ١١ ـ ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ( ٨٧٨٣ ) ، والثعلبي في ﴿ الكشف والبيان ﴾ ( ٢٧١/٣ ) . (٤) أخرجه البخاري ( ٤٤٠٩ ) ، ومسلم ( ١٦٢٨ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الله تعالَىٰ لَم يَرْضَ بَمَلُكِ مَقْرَب ، ولا بنبي مُرسَلُ حَتَىٰ تُولَّى التركات ، ويُعطَىٰ كُلُّ ذي حق حقه ﴾ (١٠) .

#### [حرمة الضرار في الوصية]

قال الثعالبي : وفي الخبر : « من قطع ميراثاً فَرَضه الله . . قطع الله ميراثه من الجنة » (٢) ، ونحوه ذكره الصَّرْدَفيُّ في كتاب « الفرائض » (٣) .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ( الضِّرار في الوصية من الكبائر ) ذكره في ( الكوكب ) ،

وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم . « الصِرار في الوصيه من الحبائر » ديره في « الحولب » » ورواه الرامهرمزي في كتاب « الفاصل » مسنداً عن ابن عباس ( ، ) .

وفي « سنن الترمذي » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله سنين سنة ، ثم يحضرهما الموت ، فيضارًانِ في الوصية ، فتجب لهما النار » ، ثم قرأ : ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَلَآدِ . . . ﴾ الآيات (٠٠).

ورواه الثعالبي أيضاً ، وقال فيه : قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الرَّجِلِ لَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهُلُ الخَيْرِ سَيِّعِينَ سَنَةَ ، فإذا أُوصَىٰ وحاف في وصيته . . ختم الله له بشرِّ عمله ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فإذا أوصىٰ ولم يحف في وصيته . .

ختىم الله لى بخير عمله ، فيدخ ، الجنة ، ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . . . ﴾ إلى قول ه : ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُتَجَدُّهُ نَازًا خَالِمَنا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٠) .

الجَنَد من أرض اليمن، وهو مؤلف كتاب والفرائض؛ المسمئ بـ ﴿ الكافي ٨، وقبره بالصردف يزار ويتبرك به، توفي سنة

<sup>(</sup>۱) وعرجيه ابن عاجه بنعوه ( ۱۷۰۱) عن صيف الإيمان ، ( ۷۰۹٤) ، وانظر ه الكشف والبيان ، ( ۲۷۱/۳ ) . رحمه الله تعالى مرسلاً ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۰۹٤ ) ، وانظر ه الكشف والبيان » ( ۲۷۱/۳ ) . (۳) هو الإمام الفقيه أبو يعقوب إسحاق بن يعقوب الفرضي الصَّرْدفي ، منسوب إلى بلدة ( الصَّرْدَف ) كجعفر ، بلدة شرقي

<sup>(</sup> ٥٠٠ هـ ) تقريباً . انظر « تاج العروس » ( صردف ) . (٤) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ١١٠٢٦ ) ، والبيهقي ( ٢٧١/٦ ) رقم ( ١٢٧١٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣١٥٧٨ ) ، وانظر « المحدث الفاصل » ( ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>۵) سورة النساء ( ۱۲ ) ، والحديث في 3 سنن الترمذي ، ( ۲۱۱۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٦) سورة النساء ( ۱۳ ـ ۱۶ ) ، وانظر ( الكشف والبيان ، ( ۲۱/۲ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( ۲۷۰٤ ) ، وأحمد ( ۲۷۸/۲ ) .

\_\_\_\_

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حاف في وصيته . . أُلقي في اللَّوى » اللَّوى : وادٍ في جهنم ، رواه أيضاً الثعالبي (١٠) .

وفي « السنن » : أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو شهدتُه قبل أن يُدفن . . لم يدفن في مقابر المسلمين » (٢) ، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو أدركتُه . . ما صليتُ عليه ؛ لمضارَّته في الوصية » (٢) .

ودخل علي رضي الله عنه على صديق له يَعوده ، فقال : إني أريد أن أوصي ، قال علي : ( إن الله يقول : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ (  $^{(1)}$  ، وإنما تَدَعُ شيئاً يسيراً ، فدعه لعيالك ؛ فإنه أفضل )  $^{(0)}$  .

وقال رجلٌ لعائشة : أريد أن أوصي ، قالت : (كم مالك ؟) قال : ثلاثة آلاف ، قالت : (كم عيالك ؟) قال : ثلاثة آلاف ، قالت : (كم عيالك ؟) قال : أربعة ، قالت : (إنما قال الله تعالىٰ : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ (١) ، وإن هاذا شيءٌ يسير فاتركه لعيالك ) (٧) .

وقال عروة بن ثابت للربيع بن خثيم: (أوصِ لي بمصحفك، فنظر إلى ابنه فقال: ﴿ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ ﴾ ) (^).

## [ الأمر بالعدل والنهى عن الجنف]

وقــال الله تعالميٰ : ﴿ مَمَنْ خَافَ ﴾ أي : مَــنْ عَلِــم ﴿ مِن تُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمًا ﴾ (١) يعني : جوراً

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ٢٠/٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه ، وانظر « النهاية في غريب الحديث ، ( ٢٨٠/٤ ) ، و« لسان العرب ، ( ٢٦٧/١٥ ) باب ( لوئ ) وضبطت فيه بفتح اللام ، وأما في « تاج العروس ، ( ٤٩٦/٣٩ ) . . فضبطها بالكسر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٩٥٨ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ( ٢٨٧/١٠ ) رقم ( ٢١٤٣٥ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٨٦/١٨ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ١٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ( ٢٧٠/٦ ) رقم ( ١٣٧٠٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣١٥٩٠ ) ، وانظر ( الكشف والبيان ) ( ٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ( ١٨٠ ) . (٧) أخرجه البيهقي ( ٢٧٠/٦ ) رقم ( ١٢٧٠٥ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣١٥٩١ ) ، وانظر ه الكشف والبيان ، ( ٥٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) الحرجة البيههي (١٧٠/١) وهم (١٧٠٧) وابن ابي شيبة (٣١٦٦٧)، وانظر د الكشف والبيان » (٩/٢٠).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ( ١٨٢ ) .

أو عدولاً عن الحق ، والجنف : الميل . وقرأ علي رضي الله عنه (حيفاً ) أي : ظلماً (١) ، ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهِ . . . ﴾ الآيـة (٢) ؛ يعنـي : مَـن حضـر مريضاً وهـو يوصي ، فخاف أن يخطئ فني وصيته فيفعل ما ليس له ، أو تعمَّد جوراً فيها فيأمر بما ليس له . . فلا حرج

علىٰ من حضر : أن يصلح بينه وبين ورثته ؛ فيأمر بالعدل في الوصية ، وينهىٰ عن الحيف . وقال طاووس : ( جنفه : أن يوصي لبني ابنه يريد ابنه ، ولبني بنته يريد بنته ، أو يوصي

لزوج بنته يريد بذلك بنته ، فلا حرج على من أصلح بين الورثة ) $^{(r)}$ . وقال عطاء: ( هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعضِ مما سيرثونه بعد موته ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة ) ( أ ) .

وقال السدي وابن زيد: ( هو في الوصية بالأثرة ؛ يميل إلى بعضهم ، ويحيف لبعضهم في الوصية [ على بعض ] ؛ فإن أعظم الأجر ألَّا ينفذها ، للكن يصلح [ بينهم ] : فينقص

بعضاً ، ويزيد بعضاً ) (٥٠) . ويُروىٰ : أن جاراً لمسروقٍ دعاه ليُشْهده علىٰ وصيته ، فوجده قد بَذَّرَ وأكثر ، فقال : ( لا

أشهد ؛ إن الله تعالىٰ قد قسم بينكم فأحسن ؛ فمن يرغب برأيه عن أمر الله . . فقد ضل ، أوصِ لذي قرابتك الذين لا يرثون ، ودع المال على قسم الله ) (١٠) . وقال تعالىٰ : ﴿ فَلْيَسَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوَلَا سَـدِيدًا ﴾ (٧) أي : عدلاً في الوصية ، ولا يجوروا

فيها ، وقال ابن مسعود ( هما المُرَّيانِ: الإمساك في الحياة ، والتبذير في الممات ) (^) ، المُرَّيان : تثنية المُرَّىٰ ، نسبهما إلى المرارة ؛ لما فيهما من المأثم .

(٢) سورة البقرة ( ١٨٢ ).

<sup>(</sup>١) ذكره المفيِّر أبو حيان في « البحر المحيط » ( ٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في ﴿ تَفْسِيره ﴾ ( ٢٧٠٧ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أحرجه الثعلبي في ( الكشف والبيان ) ( ٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الثعلبي في د الكشف والبيان ، ( ٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ( ٣٦٠ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) مبورة النساء (٩).

<sup>(</sup>٨) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في ٥ غريب الحديث ١ ( ٩٧/٤ ) ، وابن الأثير في ٥ النهاية في غريب الحديث ١ ( ٣١٧/٤ ) .

فكل هاذه الأحاديث مصرِّحةً بالنهي عن الجور في الوصية ، وهاذه خصلةً قبيحةً قد ظهرت في بلادنا ، وكثرت بين أظهرنا: قطعوا الميراث ، وتحيَّلوا في ذالك بالحيل الخباث ؛ حتى إن الرجل ليبيع ماله في مرضه أو في صحته ؛ حسداً لبعض ورثته ، ويفعل ذالك فراراً ، ويطوي عليه جانبه ازوراراً ، ولم يخش في ذالك عاراً ولا ناراً ، ويقطع نسوةً ضعافاً ، وأطفالاً صغاراً .

وأنا أستغفر الله إنه كان غفاراً ؛ لأني قد جهلتُ فحضرت على ذلك مراراً ، وأستعين به على قطع هذه البدعة ، وإطفاء هذه الشنعة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

# فضنك

#### [ في ذم الاستكثار من الدنيا]

ثم ما ذكرته أولاً.. فهو ما لم يبالغ في الكدح ، مبالغة تورث القدح ('' ؛ فإن بالغ في ذلك مبالغة منكرة ، وسار في طلب الدنيا سيرة القُنبرة والقَسُورة ، وأعمل في تحصيلها يده وسمعه وبصره ، ولم يكتفِ بما كفاه الله تعالى من المال وستره .. فهو كساع بنفسه إلى المجزرة والمقبرة ، وعاد حينئذٍ مدحه ذماً ، وكدحه في ذلك إثماً ، وكثره في الحقيقة عدماً ('').



واعلم: أن حقيقة السعادة القوية ؛ الدنيوية والأخروية ، بعد أداء الوظائف الشرعية ، والتأدُّب بالآداب السنية . . أن يكون للمرء مسكنٌ يؤويه ، وضيعةٌ قريبة غلَّتها تكفيه ، ولا تزيد على كفايته فتطغيه ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تواتيه ، وولدٌ له يسلِّيه ، وجارٌ صالحٌ لا يؤذيه ، وخادمٌ عن مهنة نفسه يحميه ، وما وراء ذلك . . فلا حاجة له فيه ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه . . أخذ جيفةٌ وهو لا يدري » (٣) .

[ من الطويل ]

<sup>(</sup>١) الكدح : السعى في العمل ، والقدح : العيب . انتهى من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): قال المتنبي :

ومن ينفق المساعات في جمع مالِيهِ مخافة فقر فالسذي فعطل الفقر

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام في ﴿ فوائده ﴾ ( ١٦٢١ ) ، وابن عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ ( ١٩١/٥٥ ) ، وأورده الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور الخطاب ﴾ ( ٣٦٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وفي المصادر : ( أخذ حتفه ) بدل ( أخذ جيفةً ) .

وقيل له صلى الله عليه وسلم: أي أمتك أشر؟ قال: ﴿ الأغنياء ﴾ (١).

وشُتل عليه الصلاة والسلام: مَنِ الموتىٰ ؟ فقال: ﴿ الْأَغْنِياء ﴾ .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمس مثة عام ؛ حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل في غمارهم ، فيؤخذ بيده ويُستخرَج ، (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ اطلعتُ في الجنة فإذا عامة أهلها الفقراء ، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار؛ فقد أمر بهم إلى النار، (٢)، قال أبو الدرداء: (وذو

الدرهمين أشد حبساً من ذي الدرهم)(؛).

#### [ما لك وما ليس لك]

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ يقول ابن آدم: مالي مالي ، وما لكَ من مالِكَ إلا ما أكلتَ فأفنيت ، أو لبستَ فأبليت ، أو تصدَّقتَ فأمضيت ، (٥٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ ليس لابن آدم حقٌّ في سوىٰ هـٰـذه الخصال ؛ بيت يكنُّه ، وثوب يواري عورته ، وجلف الخبز والماء » (٦) يعني كسر الخبز والماء البارد بلا إدام .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ هلك الأكثرون إلا من قال من عباد الله هنكذا وهنكذا ،

وقليلٌ ما هم ، (٧).

عنه ، وابن أبي الدنيا في ( الصمت وآداب اللسان ) ( ١٥٠ ) عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها ، وأورده الغزالي بلفظه في ( إحباء ملوم الدين ۽ ( ١١٧/٦ ) . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٦٧٦ ) ، والترمذي ( ٣٣٥٣ ) ، وابن ماجه ( ٤١٢٢ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأورده بلفظه الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ؛ ( ٣٦/٨ ) .

(١) أخرجه البزار في ٥ مسنده ، ( ٩٤١٥ ) بمعناه ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ، ( ٣١١/٤٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله

(٣) أخرج البخاري ( ٣٢٤١ ) بنحوه ، وابن حبان ( ٧٤٥٥ ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما ، وأخرجه البخاري أيضاً (١٩٦٦) ، ومسلم ( ٢٧٣٦ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

(٤) أخرجه ابن المبارك في ٩ الزهد ٩ ( ٥٥٥ ) ، وأحمد في ٩ الزهد ٩ ( ٧٩٧ ) ، والبيهقي في ٩ شعب الإيمان ١ ( ١٠١٦٤ ) جميعاً

عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ، وأورده الغزالي في 1 إحياء علوم الدين ، (٣٦/٨) كما ساقه المؤلف . (٥) أخرجه مسلم ( ٢٩٥٨ )، وابن حبان ( ٣٣٢٧ )، والحاكم ( ٣٣٣/ ٥ - ٥٣٤ ) عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رحمه الله تعالىٰ ورضي عن أبيه .

(٦) أخرجه ابن عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ ( ١٧٤/١٥ ) ، وابن السني في ﴿ القناعة ﴾ ( ٥٩ ) عن سيدنا عثمان رضى الله عنه ، وأخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ١٠٣١٩ ) عن قتادة رحمه الله تعالىٰ .

(٧) أخرج نحوه البخاري ( ٢٣٨٨ ) ، ومسلم ( ٩٩٠ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

ويُروىٰ أن الله أوحىٰ إلىٰ داوود عليه السلام: ﴿ إِنْ كَنْتَ تُحَبُّنِي . . فأخرج حبَّ الدنيا من قلبك ؛ فإن حبِّي وحبَّها لا يجتمعان » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من أحدٍ يوم القيامة غني ولا فقير إلا ودَّ أن ما كان أُوتى في الدنيا قوتاً » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا فوق الإزار وظل الحائط وجرِّ الماء . . فضلٌ يُحاسب به العبد يوم القيامة ، ويُسأل عنه » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم ('): ﴿ سيأتي بعدي قومٌ يأكلون أطايب الدنيا وألوانها ، ويلبسون ألين الثياب وألوانها ، ويركبون فُرْهَ الخيل وألوانها ، وينكحون أجملَ النساء وألوانها ؛ بطونهم بالقليل لا تشبع ، وأنفسهم بالكثير لا تقنع ، عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون إليها ، اتخذوها إلنها من دون الله ، وربّاً دون ربّهم ، إلى غيّهم ينتهون ، وهواهم يتبعون ، فعزيمةٌ من محمد بن عبد الله ؛ لمن أدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم . . ألّا يسلّم عليهم ، ولا يعود مرضاهم ، ولا يشيع جنائزهم ، ولا يوقّر كبيرهم ؛ فمن فعل ذلك . . فقد أعان على هدم الإسلام » (°).

#### [الحذر من فتنة الدنيا وزهرتها]

وقال صلى الله عليه وسلم: « اطلبوا الدنيا طلباً لا يشغلكم عن الآخرة ، وادخلوا فيها مدخلاً لا يبطل أعمالكم » .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا أَرَادُ الله بعبدِ شَراً . . شغله بالدنيا حتى يموت ﴾ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٤٥١) ، والسِّلَفي في «الطيوريات» ( ٩٦٩) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ٢٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه ابن ماجه ( ٤١٤٠ ) ، وأحمد ( ١١٧/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في « مسنده » كما في « كشف الأستار » ( ٣٦٤٣ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٠٠/٤ ) عن سيدنا ابن

عباس رضي الله عنهما . (٤) حديث علىٰ هلذا الزمان . انتهىٰ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٥) أورده بلفظه الحارث المحاسبي في و الوصايا ، ( ص ٩٦ ) ، والغزالي في و إحياء علوم الدين ، ( ١١٧/٦ ) ، وأخرج بعضه الطبراني في و المعجم الكبير ، ( ١٠٧/٨ ) ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء ، ( ٩٠/٦ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

المجرامي مي والمعجم العبيرة (١٨٥/٢) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، والبيهةي في و شعب الإيمان ، (١٠٢٣٥) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، والبيهةي في و شعب الإيمان ، (١٠٢٣٥) عن سيدنا معناه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « والله ؛ ما الفقر أخشىٰ عليكم ، وللكن أخشىٰ أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنْ لَكُلُّ قُومٍ فَتَنَهُ ، وَفَتَنَهُ أَمْتِي الْمَالُ ﴾ (٢).

وهـنـذا كقوله تعالىٰ : ﴿ لَأَسْقَيْنَهُم مَّلَّةَ غَدَقًا ۞ لِّنَقْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (٣) ، والغدق : العذب ، وقيل : الكثير ، أراد : لأخصبنا بلادهم ، وقيل : لأعطيناهم مالاً كثيراً .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تفتح الدنيا على أحدٍ إلا ألقت بينهم العداوة والبغضاء إلىٰ يوم القيامة » (1).

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنْ أَحُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مَنْ بركات الأرض وزهرة الدنيا » (٥).

قلت : وإنما كان كذالك . . لأن بسطها مطغ للبشر ، جالبٌ للبطر ، منسِ للعِبَر ، قال الله تعالىٰ : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّي شَيْءٍ ﴾ يعني : رخاء الدنيا ويُسرها

وسرورها ﴿ حَقِّنَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواْ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ (`` آيسون من كل خير . قال الحسن : ( مَنْ وُسِّع عليه فلم يَرَ أنه يمكر به . . فلا رأي له ، ومن قتر عليه فلم يَرَ أنه نظر له . . فلا رأي له ) ثم قرأ هنذه الآية ، وقال : ( مُكر بالقوم وربِّ الكعبة ؛ أعطوا

حاجتهم ثم أخذوا ) <sup>(٧)</sup>. وقال تعالىٰ: ﴿ سَنَتَنَذَرِجُهُم قِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ (^) ، قال الضحاك: (كلما جدَّدوا

أهلكتهم »(١).

معصية . . جدَّدنا لهم نعمة ) (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣١٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٩٦١ ) عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٣٢٢٣ ) ، والحاكم ( ٣١٨/٤ ) ، والترمذي ( ٣٣٣٦ ) عن سيدنا كعب بن عياض رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن (١٦ ـ ١٧ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( ١٦/١ ) ، وأورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٨٩٩٢ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٤٢٧ ) ، ومسلم ( ١٢٢/١٠٥٢ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (٤٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في ( تفسيره ) ( ٧٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ( ١٨٢ ).

<sup>(</sup>٩) أورده الثعلبي في ٩ الكشف والبيان ٥ ( ٣١٢/٤ ) ، وأخرج نحوه الدينوري في ٩ المجالسة وجواهر العلم ، ( ٣٤٠٨ ) من قول سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

وقال ابن عباس: (سنمكر بهم)(١) وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به، ثم يأخذهم على غِرَّتهم أغفل ما يكونون.

فبيَّن أن كثرة المال سببٌ لاستدراج العبد أو فتنته ، أو لأخذه بغتة في غفلته وغرَّته ، وليس كثرة المال في الدنيا كرامة ؛ لأنها دارُ رحلةٍ لا دار إقامة ، ولا لمحبها منها سلامة (٢) .

[ فــذي الــدار أخــون مــن مومــس وأخــدع مـــن كفَّــة الحابـــلِ ]
تفانـــى الرجــال علـــئ حُبِّهــا ومــا يَحصُلــون علـــئ طائـــلِ

**\* \* \*** 

وقال ابن مسعود: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقَّر في الأهل والمال)، ثم قال يعني ابن مسعود: (فكيف بمالٍ براذانَ، ومالٍ بكذا، ومال بكذا ؟!) (1) يريد الكثرة والسعة، قال أبو عبيد: (أراد النهي عن تفريق الأموال في البلاد؛ فيتفرق قلبه لذلك) (0). وقال مالك بن دينار: (إن الله تعالىٰ إذا أحبَّ عبداً.. انتقصه من الدنيا، وكفَّ عليه

ودان مانت بن دينار . ر إن الله تعانى إذا احب عبدا . . التقطيه من الدنيا ، وقف عليه ضيعته ، يقول : لا تبرح من بين يدي ، فهو متفرِّغ لخدمة ربه عز وجل ، وإذا أبغض عبداً . . دفع في نحره شيئاً من الدنيا ، يقول : أغْرُب من بين يدي ، فلا أراك بين يدي ، فتراه متعلِّق

القلب بأرض كذا ، وبتجارة كذا ) (٢٠).

### [ همُّ الدنيا وهمُّ الآخرة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كانت الآخرة همَّه . . جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همَّه . . جعل الله فقره بين عينيه ، وفرر ق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ، فلا يمسي إلا فقيراً ، ولا يصبح

<sup>(</sup>١) أورده القرطبي في 3 تفسيره ، ( ٢٥١/١٨ ) ، وابن عادل في 3 اللباب في علوم الكتاب ، ( ٤٠٤/٩ ) . (٢) في ( ب ) : ( ولا يرتجئ منها سلامة ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين زيادة من النسخة المطبوعة ، وفي هامش (أ): (هذا البيت للمتنبي ، واسمه أحمد بن الحسين ، وقبله . . .) وذكر البيت الأول ، والقصيدة من المتدارك ، انظر ه ديوان المتنبي بشرح العكبري » (٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( ٤٣٩/١ )، والطبراني في ٥ المعجم الكبير ٥ ( ٢١٠/١٠ ). (٥) غريب الحديث ( ٧٢/٢ ). وقوله: ( براذان ) راذان : أرضٌ من أراضي الخراج قرب بغداد، وهو ممنوع من الصرف إن

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) ( ٣٧٠/٢ ).

\_\_\_

إلا فقيراً ، وما أقبل عبدً إلى الله بقلبه . . إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالودِّ والرحمة ، وكان الله إليه بكل خير أسرع من لمح البصر » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ جعل الهموم هما واحداً همَّ المعاد . . كفاه الله همَّ الدنيا ، ومن تشعَّبت به هموم الدنيا . . لم يُبالِ الله في أيِّ أوديتها هلك » (٢٠) .

الدنيا ، ومن تسعبت به سموم الدنيا . . تم يبال الله على الله على الله على الله على الله تعالى يقول : يا بن آدم ؛ تفرّع لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسدً فقرك ، وإلا تفعل . . ملأت يديك شغلاً ، ولم أسد فقرك » (") .

وأسد فقرك ، وإلا تفعل . . ملأت يديك شغلا ، ولم اسد فقرك » `` .
وقال عيسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاة والسلام : « مثل الدنيا كمثل شارب ماء البحر ؟
كلما ازداد شرباً . . ازداد عطشاً حتىٰ يقتله » ( ؛ ) .

وفي كتاب الله تعالىٰ : ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قال صلى الله عليه وسلم : « تكاثر الأموال : جمعها ومنعها وشدها في الأوعية » (° ) ، ﴿ حَتَى زُرْتُهُ ٱلْتَقَابِرَ ﴾ (١ ) ، صار ابن آدم يطلب الدنيا

قُدماً قُدماً ، ويزداد الحرص يوماً فيوماً ؛ فمهما كانت الدنيا لديه أكثر . . كان حرصه أكبر ، وشرهه المركب فيه أوفر ؛ ولهاذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « لو أن لابن آدم وادياً

من مالٍ . . لسأل ثانياً ، ولو أُعْطِيَ ثانياً . . لسأل ثالثاً ، **ولا** يملأ جوفَ ابنِ آدم إلا التراب ، ويتوب الله علىٰ من تاب ، (<sup>۷۷</sup> ، وقد كان هـٰذا يُقرأ في الكتاب (<sup>۸)</sup> . —

فقيراً . . . ٤ أخرجه الترمذي ) ، والشطر الثاني أخرجه البزار في « مسنده » ( ٦٧٠٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩٨٥٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٢) أخرجه الحاكم ( ٤٤٣/٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩٨٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأخرجه

(١) أخرج الترمذي أوله ( ٢٤٦٥ ) ، وقال في و جامع الأصول ، ( ٨٤٧٢ ) بعد ذكره الشطر الأول : ( زاد في رواية : ٥ فلا يمسي إلا

ابن ماجه ( ٢٥٧ ) ، والبزار في 3 مسنده ٤ ( ١٦٣٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن حبان ( ٣٩٣ ) ، والحاكم ( ٢٤٣٧ ) ، والترمذي ( ٢٤٦٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في 3 الزهد ٤ ( ٣٢٢ ) ، والدينوري في 3 المجالسة وجواهر العلم ٤ ( ١٤١٨ ) ، وابن عساكر من طريق ابن أبي الدنيا في 3 تاريخ دمشق ٤ ( ٣٢/٤٧ ) .

(٥) أورده الثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ٢٨١/١٠ ) ، والقرطبي في و تفسيره ، (١٦٩/٢٠ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . (٦) سورة التكاثر ( ١ - ٢ ) . (٧) أخرج البخاري نحوه ( ٦٤٣٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، (٧) أخرج البخاري نحوه ( ٦٤٣٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ،

(٧) اخرج البخاري نحوه (١٤٢١) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، ومسلم (١٠٤٨) عن سيدن انس رضي الله عنه .
 والحاكم (٢٢٤/٢) بلفظه عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه .
 (٨) أخرجه البخاري (٦٤٤٠) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال : ( كنا نرئ هذا من القرآن حتى نزلت : « ألهاكم

التكاثر ،) أي: نسخت التلاوة ويقى الحكم ، وأثبتت المعنى .

فينبغي لكل أحدٍ أن ينظر في دينه إلى مَنْ هو فوقه ، وينظر في دنياه إلىٰ مَنْ هو أسفل منه ، كذا ندب إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم (١).

وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَا نَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَجًا مِنْهُمْرَ زَهْزَةَ ٱلحُّيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِيَقْنِنَكُمْرَ فِيهِ ﴾ (`` ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْيِرُونَ ﴾ (٢) ، قال أبي بن كعب : ( فمن لم يتعزُّ بعزاء الله . . تقطُّعت نفسه حُسراتٍ على الدنيا ، ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس من

الدنيا . . يطل حزنه ولا يشفىٰ غيظه ، ومن لم يَرَ لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه . . نقص عمله ودنا عذابه (٬٬) ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة . . ما سقىٰ كافراً منها شربة ماء ، كذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (٠٠٠).

## [ في أوجه الإهلاك في الزيادة على الكفاية ]

قال الغزالي : ( والزيادة على الكفاية مهلكةٌ من وجوه :

أحدها : أنها تدعو إلى المعاصي ؛ فإنها تمكن منها ، ومن العصمة : ألَّا يقدر ، قال الله تعالىٰ : ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن زَّوَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾ (١٠).

الثاني: تدعو إلى التنعُم بالمباحات، فينبت على التنعم جسده، ولا يمكنه الصبر عنه ، ولا استدامته إلا بالالتجاء إلى الظلمة ونحوهم ، وذلك يدعو إلى الكذب والرياء والعداوة ونحوها .

الثالث: أنها تلهي عن ذكر الله تعالى ؛ الذي هو أساس السعادة الأخروية ) (٧) ؛ إذ بها

(١) أخرج الترمذي ( ٢٥١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

<sup>«</sup> خصلتان مَن كانتا فيه . . كتبه الله صابراً ، ومن لم تكونا فيه . . لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً ؛ من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدئ به ، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضَّله به عليه . . كتبه الله شاكراً صابراً ، ومن نظر في دينه إلىٰ من هو دونه ، ونظر في دنياه إلىٰ من هو فوقه فأسف علىٰ ما فاته منه . . لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً ٢٠

<sup>(</sup>۲) سورة طئه ( ۱۳۱ ) . (٣) سورة الفرقان ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في و الزهد ، ( ٣٩٧ ) ، وابن أبي حاتم في و تفسيره ، من طريق ابن المبارك ( ١٥٣٤٥ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرج شطره الأخير الترمذي ( ٢٣٢٠ ) ، وابن ماجه ( ٤١١٠ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) سورة العلق (٦ ـ ٧ ) . (٧) انظر « فيض القدير » ( ١١٨/١ \_ ١١٩ ) فقد نقله عن الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى بنحوه .

يزدحم على القلب خصومة الفلاحين ومحاسبة الشركاء ، والتفكّر في تدبير الحذر منهم ، وتذبير استنماء المال ، وكيفية تحصيله أولاً ، وحفظه ثانياً ، وإخراجه ثالثاً ، وكل ذلك يسوّد وجه القلب ، ويصدُّ عن ذكر الرب سبحانه .

群 薄

وقد أوصىٰ صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: « لا تجمع المال ؛ فإنك لا تقدر على جمعه حتىٰ يجمع الله فيك أربع خصال: الحرص، والشح، وطول الأمل، وقلّة الحياء». وهاذه الخصال هي التي أهلكت أكثر الأولين، وستتبعهم أكثر الآخرين، وقال أبو

سليمان : (ما شغلك عن الله من أهل أو مالي . . فهو عليك مشؤوم ) (١٠) .

قال الحكيم الترمذي : ( إذا رزقت مالاً وولداً . . فهم كلهم عون لكَ على ما أنت بسبيله إذا بُورك لك فيهم ، فليس واحد منهم ضال ولا مضل ، والذي تنزع منه البركة من مالِ أو ولد . . فهو ضالٌ لنفسه ، ومضلٌ لك ) (٢٠) .

ذكره في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «أسألك من صالح ما تؤتي الناس ؛ من المال والولد غير الضالِّ والمضلِّ »(٢).



#### [ في بيان مقدار الكفاية ]

فإن قلت : ما من غني إلا ويدَّعي أن ما في يده دون قدر كفايته ، فكم مقدار الكفاية ؟ فاعلم : أن الضرورة إنما تدعو إلى المطعم والملبس ، والمسكن والأثاث .

أما الملبس؛ فإن تركت التجمُّل فيه . . فيكفيك في السَّنة ديناران؛ أي : مثقالان لشتائك وصيفك ، وأحسن الملابس : ما يلبسه أمثاله في زمانه ومكانه من غير شهرة في الطرفين ، وأفضلها : البياض ، ثم عصب اليمن .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في و حلية الأولياء » ( ٢٦٤/٩ ) ، وابن عساكر في و تاريخ دمشق » ( ٣٦٢/٣ ) .

في (٢) انظر « نوادر الأصول » ( ٥٠٢/٢ ) في الأصل ( ١٢٠ ) بنحوه . في العرب العرب الحرب على العرب العرب العرب العرب العرب الأرب العرب الأرب العرب الأرب العرب الأرب العرب الأرب ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٥٨٦ ) ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٦٨٢ ) في الأصل ( ١٢٠ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب

رضي الله عنه .

ويجوز للرجل والمرأة لبس الثوب الأخضر ونحوه من المصبوغات بلا كراهة ، ولبس الكتان والصوف والقطن والخرِّ وإن كانت نفيسة غالية الأثمان ، ويحرم على الرجل لبس الحرير والمزعفر والمعصفر .

ويحرم عليه إطالة الثوب والسراويل والإزار عن الكعبين للخيلاء ، ويكره لغيرها في الصلاة وغيرها ، ولبس ما له قعقعة ، ويسن له أن يعتم ؛ فالعمائم تيجان العرب (١٠) وصلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة (٢٠) ، وله لبسها بالاقتعاط وغيره (٣) وبعذبة وغيرها ، والسُّنة في العذبة : أن تكون بين كتفيه ، وإطالتها كإطالة الثوب .

\* \* \*

وأما المطعم ؛ فإن تركت التنعُّم فيه والشِّبع من الطعام في كل أحوالك . . فيكفيك في كل يومٍ مُدُّ ؛ وهو حفنةٌ بكفَّي رَجُلٍ معتدلِ الكفين . قاله النواوي ('') ، وسيأتي بيانه في القسم الرابع والثلاثين من الباب الثالث بأوضح من هذا إن شاء الله تعالى ('') ، فيكون في السنة خمس مئة رطل .

ويكفيك لإدامك إن اقتصرت على القليل منه في بعض الأوقات ثلاثة دنانير تقريباً في السنة عند رخاء الأسعار، وإذاً مبلغ كفايتك خمسة دنانير وخمس مئة رطل؛ وهو الذي نُقدِّره إذا فرضنا نفقة الزوجة والقريب.

**\* \*** 

فإن كنت معيلاً . . فخذ لكل واحدٍ منهم مثل ذلك ، فإذا كنت كسوباً وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك . . فاشتغل بعبادتك ، فإن طلبتَ الزيادة . . صرتَ من أهل الدنيا ؛ فإن لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم والعبادة واقتنيتَ ضيعةً يدخل منها هذا القدر دائماً . .

<sup>(</sup>١) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٦٨ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٨٥٢ ) عن الزهري رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

 <sup>(</sup>٢) انظر ما قاله الحافظ السخاوي في و المقاصد الحسنة ، ( ٧١٧ ) ، وو المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، ( ١٧٧ ) .
 (٣) الاقتعاط : هو أن يعتم بالعمامة ، ولا يجعل منها شيئاً تحت ذقنه ، والتلجّي : هو إدارة العمامة تحت الحنك ، ويقال

للعمامة : المِقْعَطة . (٤) انظر «المجموع» ( ٣٦٠/١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي ( ص ٣٧٥ ) .

فأرجو ألَّا تصير بذلك من أهل الدنيا ، لا سيما في هذه الأعصار ، وقد تغيَّرتِ القلوب واستولى عليها الشح ، وانصرفت الهمم عن تفقُّد ذوي الحاجات ؛ فاقتناء هذا أولى من السؤال .

وهاذا بشرط أن يكون بودِّك أن تتخلص من التعرُّض إلى الجوع والبرد ، وأن تطرح الضيعة ، ولا تكون كارهاً للموت ، ولا محبّاً للضيعة ، وإنَّما تريده للضرورة ، وبودِّك لو تخلصتَ منه ، فهاذا مخرج النهي عن قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا » (١) .

فأنت إذا قصدت الزراعة للاستعانة بها على الدِّين . . كنت متزوِّداً مسافراً إلى الله تعالىٰ ، لا معرِّجاً على الضيعة .

وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقدر الذي ذكرتُ إلا بشدة أو مشقة ، ولا حرج في الدين في ازدياد الضِّعف علىٰ هاذا القَدْر ؛ إذ لا يصير بذلك من أبناء الدنيا .

فإن رأى أنه إن أضعف على هذا القدر لم يصر من أبناء الدنيا ، ولا يخرج عن حزب أبناء الآخرة المسافرين إلى الله تعالى . . جاز ؛ ما لم يقصد بذلك إلا دفع الألم الشاغل عن العبادة والذكر ، دون التنعم في الدنيا ، كذا ذكره الغزالي .

### [ داعية الزيادة على الكفاية أمورٌ ثلاثة]

قال: (ثم لا يبقى بعد هاذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا التنعم، أو التصدُّق، أو الاستظهار لو أصاب المال آفة) (٢٠).

أما التنعم . . فإعراض عن الله تعالى واشتغال بالدنيا ، وبئس العبد عبدٌ سها ولهى ، ونسي المقابر والبِلَىٰ ، وبئس العبد عبدٌ تجبَّر واعتدىٰ ، ونسي العليَّ الأعلىٰ (٣٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٧١٠ ) ، والحاكم ( ٣٢٧/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر نحو هاذا الكلام في 3 ميزان العمل ٤ ( ص ٣٧٧ ) .

رب السو علو الدين » ( ٤٦٦/٦ ) ، وهو حديث أخرجه الترمذي ( ٢٤٤٨ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٨٣٢ )

عن سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها .

وقال عليه السلام : « يكون في آخر الزمان قومٌ من أمتي يأكلون لباب البر ، أولئك شرار أمتى » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والتنعم ؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعِّمين » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر » <sup>( " )</sup> ، وللمتنعم يقال : ﴿ أَذْهَبْتُو طَيِّيَتِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُر بِهَا فَأَلِيْوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ . . . ﴾ الآية ( ' ' ) .

秦 秦 秦

وأما التصدُّق . . فترك المال أفضل منه ، قال عيسى عليه السلام : « يا طالب الدنيا لِتَبَرَّ ، تركُك لها أبرُّ وأبر » (°°) .

李 春 林

وأما الاستظهار . . فهو سوء ظن لا آخر له ، وما قدَّره الله تعالىٰ . . فلا مردَّ له ، بل ينبغي دفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله تعالىٰ وتكفُّله ؛ فإنه تعالىٰ يقول : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ وَزُقُهَا ﴾ (٦) .

وقال صلى الله عليه وسلم لابني خالد: « لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما ؛ فإن الإنسان ولدته أمه أحمر ليس عليه قشرة ، ثم يغطيه الله ويرزقه » (٧).

وقد رزق الله الكافرين به ؛ فكيف بالموجِّدين له ؟!

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٢٣٧٢)، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٩٠/٦)، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٧٢٨) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

و المعردوس بها يور العطاب ٢ ( ٨٠١٨ ) عن سيدن ابني العامة وضي الله عنه . (٢) أخرجه أحمد ( ٢٤٣/٥ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان ، ( ٥٧٦٦ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٩٥٦ ) ، وابن حبان ( ٦٨٧ ) ، والترمذي ( ٢٣٢٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف (٢٠)، وأخرج الحاكم (٢٥٥/٢) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه رأى في يد جابر بن عبد الله درهماً، فقال: (ما هذا الدرهم ؟ فقال: أريد أن أشتري لأهلي بدرهم لحماً، قرموا إليه، فقال عمر: أكل ما اشتهيتم.. اشتريتموها ؟! ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره ؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: ﴿ أَذْتَهُ تَلْيَبَيْكُم فِي حَيْثُمُ الذّي َ وَاسْتَنْتُذُرُ لِهَا ﴾ ؟! [الأحقاف ٢٠]).

<sup>(</sup>٥) أورده الغزالي في و إحياء علوم الدين ؟ ( ٢٧/٦ ) ، وعزاه الحافظ الزبيدي في و إتحاف السادة المتقين ؟ ( ٩٠/٨ ) لابن أبي الدنيا في و ذم الدنيا ؟ ، والمعنى : يا من يطلب الدنيا ليكون باراً ببذلها ، فهو لا يطلبها لذاتها ؟ إن تركك لها أبرُّ من برِّك بها .

<sup>(</sup>٦) سورة هود (٦). (٧) أخرجه ابن ماجه (٤١٦٥)، والبيهقي في وشعب الإيمان، (١٢٨٧)، والطبراني في والمعجم الكبير، (٧/٤) عن سيدينا

رب) اعرب ابن عاب عالم ( ٢٠ هـ) ) والبيهمي مي و تستب ابرينان ، ر ١١٨٠ ) والصبواعي عي د العصب ماجير د ١٠ هـ) عن سبب حبَّة وسواء ابني خالد رضي الله عنهما . والرزق : كل ما انتفع به المنتفع ؛ من مأكول ومشروب ، وملبوس ومركوب ، وولد وزوجة ، ودارٍ وغير ذالك . ذكره النواوي . انتهى من هامش ( أ ) .

قال الغزالي رحمه الله تعالى: ( فإن تُصوِّر أن يصيب المالَ آفةٌ لا تُتوقع . . فيُتصوَّر أن يفتح للرزق بابٌ لا يحتسب ، وإن تُصور على الندور خلافه . . فلا ينبغي أن يعتقد العبد أن

سلامته طول العمر عن البلاء محمود ، بل البلاء هو الذي يصقل القلب ويزكِّيه ، ويخلصه من الخبائث كلها ، وهو يسردُّ القلب بالافتقار والتضرع إلى الله تعالى ، ويمنع نسيانه ، والصحة والغنى سبب البطر في الغالب).

ولهاذا كان البلاء والفقر موكِّلينِ بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، قال صلى الله عليه وسلم: « لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده ؛ حتى

يلقى الله وما عليه خطيئة ، قال الترمذي : حديث صحيح (١٠). وقال عليه الصلاة والسلام: « ما يصيب المؤمن من نَصَبِ ولا وَصَبِ ، ولا همّ ولا

حَزَنِ ، ولا أَذَى ولا غُمِّ ؛ حتى الشوكة يشاكها . . إلا كفَّر الله بها من خطاياه » رُوي في د الصحيحين » <sup>(۲)</sup> . وقال صلى الله عليه وسلم: « كفي بالسلامة داء » (٣) وقال صلى الله عليه وسلم :

 إن الله تعالى يبغض العفريت النفريت ؛ الذي لم يرزأ في جسمه ولا ماله » (٤٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله يحمي المؤمن من الدنيا ؛ كما تحمون مريضكم من مضرِّ الطعام والشراب تخافون عليه » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أراد الله بعبده الخير . . عجَّل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد الله بعبده الشرَّ . . أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٣٩٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه ابن حبان ( ٢٩١٣ ) ، والحاكم ( ٣٤٦/١ ) . (٢) صحيح البخاري ( ٥٦٤١ ) ، وصحيح مسلم ( ٢٥٧٣ ) عن سيدينا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ، ( ١٤٠٩ ) ، وأورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٨٧١ ) عن سيدنا

أنس بن مالك رضى الله عنه . (٤) أخرجه البيهقي في د شعب الإيمان » ( ٩٤٤٠ ) ، والحارث في د مسنده ه ( ٢٤٨ ) عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى مرسلاً . وقوله : (العفريت) الشديد الخلق ، و(النفريت) : الصحيح الجسم ، وقوله : (لم يرزأ) أي : لم ينقص ولم يُعَب به

بمصيبة ؛ يعني : كفي صحته وسلامته داء في العقبي حيث يؤخر على المصائب ، والنقصان من المال . من و شرح الشهاب ٥ . انتهیٰ من هامش (أ). (ه) أخرجه الحاكم ( ٢٠٨/٤ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وأحمد ( ٤٢٧/٥ ) عن سيدنا محمود بن لبيد

رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٦٠٨/٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالىٰ: وعزَّتي وجلالي ؛ لا أُخرج أحداً من الدنيا أريد أن أغفر له ، حتىٰ أستوفي كل خطيئةٍ في عنقه ؛ بسقمٍ في بدنه ، وإقتار في رزقه ؛ فإن بقي عليه شيء منها . . شددتُ عليه الموت حتىٰ يجيء إليَّ كما ولدته

وعند أهل الطب: أن السرور أسرع إلى الهلاك ، والحزن طبعه الخذلان ؛ لأنه متولدٌ من الكرب .

#### · 🕸 🕸 🐞

أسم قال الغزالي: (وهاذا الذي ذكرته تقريبٌ يمكن الزيادة عليه والنقص منه بالاجتهاد في بعض الأشخاص والأحوال)(٢٠).

وأما المسكن . . فأعلاه أن يطلب ما يكتُه ويقيه الحر والبرد ؛ إما بشراء أو كراء ، بشرط ألَّا تزيد سعته على قدر الحاجة ، ولا يرفع بناء ، ولا يهتم بتجصيصه وتفضيضه ؛ ففي الأثر : « من رفع بناء ، فوق سبعة أذرع . . ناداه مناد : إلى أين يا أفسق الفاسقين ؟! ) (") .

ويُروئ : أنه « إذا أراد الله بعبده سوءاً . . جعل ماله في الطَّبيخين » يعني الجص والآجر (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن بنى فوق ما يكفيه . . كُلِّف أن يحمله يوم القيامة » ( • ) .

وقال وُهيب : ( والبناء الذي لا إسراف فيه : ما ستر من الشمس وأكن من المطر ، والطعام الذي لا إسراف فيه : ما سدَّ الجوع وكان دون الشبع ، واللباس الذي لا إسراف فيه :

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأثير في لا جامع الأصول » ( ٣٥٤ ) ، والمنذري في لا الترغيب والترهيب » ( ٥٠٣٦ ) وعزواه لرزين عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) انظر (ميزان العمل) (ص ٣٧٨) فقد ذكر فيه ما له اتصال بالأمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في د حلية الأولياء ؛ ( ٧٥/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » ( ١١١/٣ ) ، والزمخشري في « الفائق » ( ٣٥٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٥١/١٠ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٠٣٣٧ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٥٧٢٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ما وارى العورة وأدفأ من البرد . والضحك الذي لا إسماف فيه : ما يُكشف فيه السِّتُ ولا يُسمع له صوتٌ )(١).

وأما الأثاث . . فعلى قدر الحاجة والعائلة يكون ، قال صلى الله عليه وسلم : « فراشٌ للرجل ، وفراش لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع للشيطان »  $^{(7)}$  والله أعلم  $^{(7)}$  .

(١) أخرجه أبو نعيم في ٥ حلية الأولياء ٤ ( ١٥٢/٨ ) ، والمزي في ٥ تهذيب الكمال ٤ ( ١٧٣/٣١ - ١٧٤ ) عن وُهيب الورد : أن

(٣) في ( ب ) زيادة : ( هانذا أخر الجزء الأول من كتاب \$ البركة في السعي والحركة وما ينجي بإذن الله من الهلكة ، للإمام

(٢) أخرجه مسلم ( ٢٠٨٤ ) ، وابن حبان ( ٦٧٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله الوصابي الحبيشي رحمه الله تعالى ).

رجلاً عالماً لقى عالماً فوقه في العلم فسأله ، فأجاب بما ذكر .



# الباب النَّاني في فضل خدمّه المرأة ومغزلها وما بليت بها

[قال صلى الله عليه وسلم: «ما كانت ولا تكون من امرأة ترفع من بيت زوجها شيئاً أو تضعه، تريد بذلك الإصلاح.. إلا نظر الله إليها»](١).

اعلم: أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهنَّ ونساء أصحابه كنَّ يسعَيْنَ علىٰ عيالهنَّ ، ويخدمن أزواجهنَّ ، ويمتهنَّ أنفسهن ؛ ففي « الصحيح »: قال جبريل عليه السلام: (يا رسول الله ؛ هاذه خديجة قد أتت ، معها إناءٌ فيه إدامٌ وطعامٌ وشرابٌ ، فاقرأ عليها السلام ، وبشِّرها ببيتٍ في الجنة ) (٢٠).

وقالت عائشة رضي الله عنها: ( كنتُ أفتل قلائد هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقلِّد هديه ) (٣).

وقالت : ( ما رأيتُ صانعاً \_ يعني للطعامِ \_ مثل حفصة ) رضي الله عنها (١٠) .

وقالت في زينب بنت جحش: (لم أَرَ امرأةً قطَّ خيراً منها في الدِّين ، وأتقىٰ لله ، وأصل للرحم ، وأعظم صدقة ، وأسلد ابتذالاً لنفسها في المعمل المعمل (°)

وفي «صحيح مسلم»: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها . . . ) الحديث (٢) ، و(المعس): هو الدلك، يُقال: معس الأديم إذا دلكه، و(المنيئة) على وزن فعيلة: الجلد أول ما يدبغ.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من النسخة المطبوعة ، والحديث أورده ابن حجر في « لسان الميزان ، ( ٥٣٩/٣ ـ ٥٤٠ ) ، والسيوطي في « الكالع المصنوعة » ( ١٦٩/٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، ويسمى حديث العطارة .

هي \$ اللالع المصنوعة > ( ١ (٢/ ١ ) عن سيدن الس بن مالك رضي الله عنه ، ويسمى ح (٢) أخرجه البخاري ( ٣٨٢٠ ) ، ومسلم ( ٢٤٣٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٥٦٦ ) ، ومسلم ( ١٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٦٨ ) ، وابن عبد البر في « الاستذكار » ( ٣٢١٠٩ ) للكن اللفظ فيهما : ( ما رأيت صانعاً طعاماً مثل

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٤٤٢ ) ، والبيهقي ( ٢٩٩/٧ ) رقم ( ١٤٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ١٤٠٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم لخالة جابر وهي في عدَّتها : « اخرجي فجدي نخلك ؛ لعلك أن تصدَّقي أو تفعلي خيراً » ، ويروىٰ : « معروفاً » (١٠) .

#### [عروس تخدم أضياف زوجها]

وفي « صحيح البخاري » : أن أبا أُسَيْدِ السَّاعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه وأصحابَه ، فما صنع لهم طعاماً ولا قرَّبه إليهم إلا امرأتُه ، وبَلَّتْ تمراتٍ من الليل في تَوْر من حجارة ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام . . ماثته له ، فسقته ؛ تتحفه بذَّلك ، وكانت امرأته خادمهم يومئذٍ وهي عروس (٢).

وقال جابر : ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فدخل على امرأةٍ من الأنصار ، فذبحت له شاةً فأكل، وأتته بقناع من رطبٍ فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف ، فأتته بعلالة من علالة الشاة ، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) (٣).

قلت : وما أكثر فوائد هلذا الحديث .

### [مشاركة المرأة في الغزو مع النبي ﷺ]

وفي « الصحيح » قالتِ الرُّبيِّعُ : ( كنَّا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ نسقي القوم ونخدمهم ، ونردُّ القتليٰ إلى المدينة ، ونداوي الجرحيٰ ) ( ، ) .

وقالت أم عطية : ( غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ؛ أخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ، وأُداوي الجرحيٰ ، وأقوم على المرضيٰ ) (٥٠٠ .

وفي حديث أنس رضي الله عنه : (كُنَّ يسقين الماء ، ويداوين الجرحيٰ ) (٢٠)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۱٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥١٨٣ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما . وقوله : ( تَوْر ) إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بيَّن هنا : أنه من حجارة ، وقوله : ( ماثته ) أي : مرسته وأذابته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٨٠ ) ، وأبو داوود الطيالسي في ١ مسنده ٤ ( ١٧٧٥ ) . وقوله : ( بقناع ) أي : طبق فيه تمر ، وسمي قِناعاً ٤

لأن أطرافه عُطفت إلى الداخل ، و( علالة الشاة ) : بقية لحمها . (٤) أخرجه البخاري ( ٥٦٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٨١٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ۱۸۱۰ )، وأبو داوود ( ۲۵۳۱ ).

وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير ، وهي أخت عائشة رضي الله عنهم : (كنت أعلف فرسه تعني فرس الزبير وأستقي الماء ، وأخرز غَرْبه (١١) ، وأعجن ، ولم أكن أُحسِنُ أخبزُ ، وكان يخبز جاراتٌ لي من الأنصار ، وكُنَّ نسوةَ صدقٍ ، وكنت أنقل

النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ؛ وهي على فُلُنِي فرسخ من المدينة ، فجئتُ يوماً والنَّوى على رأسي ، فلقيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعه نفرٌ من الأنصار ، فدعاني ثم قال : « إِخْ إِخْ » ليحملني خلفه ('') ، فاستحييتُ أن أسير مع الرجال ، وذكرتُ الزبيرَ وغيرته ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييتُ فمضى ، قالت : ثم أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم خادماً يكفيني سياسة

A A A

وفي «صحيح البخاري» عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: (كانت فينا امرأة تأخذ من أصول السلق، فتطرحه في القِدْر، وتكركر حباتٍ من شعير \_ أي: تطحن \_ فإذا صلينا الجمعة انصرفنا [ونسلّم عليها] فتقدمه إلينا) ('') والسلق نبات. قال البخاري: (وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن) ('').

## [عمل سيدتنا فاطمة وتعبها رضي الله عنها]

وروي أن فاطمة رضي الله عنها جرَّت بالرحى حتى أثَّرت في يدها ، ومجلت (١) ، وأوقدت تحت القِدْر حتى دكنت ثيابها ، وقمَّت البيت حتى اغبرَّت ثيابها ، واستقت بالقِرْبة على أثَّرَتْ في نحرها ، وأصابها من ذلك ضر ، فأتت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تشكو

الفرس ) (۳) .

(٦) يقال: (مجلت يده) إذا غلظ جلد كفِّها لمعالجة الشيء. انتهى من هامش (أ).

(١) أخرز غربه : هو الدلو الكبير الذي يسقى به في أرضه ، فكانت تصلحه .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) إخ إخ : كلمة تقال للبعير ليبرك، وهي بكسر الهمزة وسكون الخاء. (٣) أخرجه البخاري ( ٥٢٢٤ )، ومسلم ( ٢١٨٢ ) لكن فيهما : أن الذي أعطاها الخادم هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه .

وفي هامش (أ): (ويروئ: أنها قالت: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير، فإذا ضُرب إحدانا . . ضربها بعود المشجب حتى ا يكسره عليها). (٤) صحيح البخاري ( ٦٢٤٨ ) .

صحيح البخاري ( ٦٧٤٨ ) . أحد المثالة من التألفات

 <sup>(</sup>٥) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٥٥٥٩)، وقال الحافظ في وفتح الباري ٥ ( ١٩/١٠): (وصله الحاكم في المستدرك ٥٠٠٠) وعند الشافعية : الأولى للمرأة : أن تُوكِّل في ذبح أضحيتها، ولا تباشر الذبح بنفسها).

إليه ما لقيت من ذلك ، وتطلب منه خادماً ، فقال لها ولعلي : « ألا أدلَّكما على ما هو خيرٌ لكما من خادم ؟ إذا أخذتما مضاجعكما . . فسبِّحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، وكبِّرا أربعاً وثلاثين ؟ فهو خيرٌ لكما من خادم » (١١) .

وقال سهل : ( جاءت امرأةٌ ببردةٍ \_ وهي الشملة \_ فقالت : يا رسول الله ؛ إني نسجتُ لكَ هاذه بيدي لأكسوكها ، فقَبِلها منها صلى الله عليه وسلم ) (٢٠) .

وفي خبر مقتل جعفر رضي الله عنه قالت أسماء بنت عميس: ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد دبغتُ أربعين منيئة ، وغسَّلتُ بنيَّ ونظَّفتُهم ودهنتُهم ) (٢٠).

## [ سيدنا عمر وزوجته رضي الله عنهما ]

وجاء رجلٌ إلى عمر رضي الله عنه ليشكو زوجته ، فلما بلغ بابه . . سمع زوجة عمر تطاول عليه ، فقال لعمر : كنت أردت أن أشكو إليك زوجتي ، فلما سمعت من زوجتك ما سمعت . . تركتُ ذلك !!

فقال عمر: (إني أتجاوز عنها لحقوق لها عليّ: أولها: أنها سترت بيني وبين النار، والثاني: أنها خازنة مالي إذا خرجتُ.. حفظته ، والثالث: أنها قصارة لي تغسل ثيابي، والرابع: أنها ظئر لولدي، والخامس: أنها خبازة وطباخة لي) فقال الرجل: إن لي مثل ذلك، فتجاوز عنها (۱).

فكل هذه دلائل مصرحة بأن نساءهم كنَّ يشتغلن بالخدمة ؛ وهنَّ أفضل نساء الأمة ، رضى الله عنهن .

#### [ جهاد المرأة بطاعة زوجها وخدمة بيتها]

وقال أنسٌ رضي الله عنه : بعثني النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ؛ ذهب الرجال بفضل الجهاد ، أفما لنا عملٌ نُدرك به عمل المجاهدين في

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو دارود ( ۲۹۸۸ ، ۲۳۰ ) ، وأحمد ( ۱۵۳/۱ ) عن سيدنا على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٠٩٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣٧٠/٦ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير ، ( ١٤٣/٢٤ ) . .

ر؛ أوردها السمرقندي في د تنبيه الغافلين؛ (ص ٥١٧) بلفظها، وذكر نحوها الذهبي في كتاب دالكبائر؛ (ص ١٩٥). ..

سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهنة إحداكنَّ في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا لم تفرح المرأة بضيف زوجها ولم تخدمه . . لعنها الله والملائكة والناس أجمعون » .

وروى الثعالبي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ه ما من امرأة رفعت شيئاً من بيت زوجها أو وضعته تريد بذلك الإصلاح . . إلا كتب الله لها
حسنة ، ومحا عنها سيئة ، ورفع لها درجة ، وما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل . .

إلا لها من الأجر مثل الصائم القائم ، والغازي في سبيل الله ، وما من امرأة يأتيها طلق . .

ولا لها بكل طلقة عتق نسمة ، وبكل رضعة عتق رقبة ، فإذا فطمت ولدها . . ناداها منادٍ

من السماء : أيتها المرأة ؛ قد كُفيت العمل فيما مضى فاستأنفي العمل فيما بقي ، فقالت

جائشة: لقد أعطى [الله] النساء خيراً كثيراً ، فما لكم معشر الرجال ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «ما من رجلٍ أخذ بيد امرأته يراودها . . إلا كتب الله له خمس حسنات ، وإن عانقها . . فعشر حسنات ، وإن قبَّلها . . فعشرون ، فإن

أتاها.. كان خيراً من الدنيا وما فيها ، فإذا قام ليغتسل .. لم يمرَّ الماء علىٰ شيء من جسده إلا مُحي عنه سيئة ورفع له درجة ، ويعطىٰ بغسله خيراً من الدنيا وما فيها ، وإن الله تعالى يباهي به الملائكة ، يقول : انظروا إلىٰ عبدي [قام] في ليلةٍ قرَّةٍ باردةٍ يغتسل من الجنابة ، يتيقن بأني ربه ، أشهدكم بأني قد غفرت له » (٢).

and and and

أنا وافدة النساء إليك ، ليست من امرأة يبلغها مسيري إليكِ إلا أعجبها ذلك ؛ إن الله رب الرجال ورب النساء ، وآدم أبو الرجال وأبو النساء ، وحواء أم الرجال وأم النساء ، والرجال

(١) أخرجه الطبراني في والمعجم الأوسط ، ( ٢٨٢٨ ) ، والبيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٨٣٦٨ ) ، وأبو يعليٰ في ومسنده ،

<sup>(</sup> ٣٤١٥ ) . (٢) انظر « الكشف والبيان » ( ٧٨/٢ ـ ٧٩ ) ، وانظر « الكالئ المصنوعة » ( ١٦٩/٢ ـ ١٧٠ ) .

إذا خرجوا في سبيل الله وقُتلوا . . فأحياء عند ربهم يرزقون ، وإذا جُرحوا . . فلهم من الأجر مثل ما علمت ، ونحن نحبس عليهم ونخدمهم . . فهل لنا من الأجر شيء ؟

قال : « نعم ؛ أقرئي النساء السلام ، وقولي لهنَّ : إن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ما هناك ، وقليلٌ منكنَّ تفعله » (١٠) .

\* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الرجال من أمتي خيرهم لنسائهم، وخير النساء خيرهن لأزواجهن ، يُرفع لكل امرأةٍ منهن كل يومٍ وليلةٍ أجر ألف شهيد قُتلوا في سبيل الله صابريين محتسبين ، وتفضل إحداهن على الحور العين كفضل محمد على أدنى رجل منكم ، وخير النساء من أمتي مَنْ تأتي مسرّة زوجها في كل شيء يهواه ما خلا معصية الله تعالى ، وخير الرجال من أمتي من تلطّف بأهله لطف الوالدة بولدها ؛ يكتب لكل رجل منهم في كل يومٍ وليلةٍ أجر مئة شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين » فقال عمر رضي الله عنه : كيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد وللرجل أجر مئة ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « أوما علمت أن المرأة أعظم أجراً من الرجل وأفضل ثواباً ؟ أوما علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا عصت زوجها ؟! » (٢) .

## فظيرافي

#### [في خير أعمال المرأة المغزل]

وخير أعمالهنَّ المغزل ، رُوي : (أن آدم عليه السلام ذبح كبشاً ثم أخذ صوفه ، فغزلته حواء عليها ، ونسجت هي وآدم ، فجعل منه جبةً لنفسه ، وجعل لحواء درعاً وخماراً ) (٢٠) . وعن ابن عباسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نِعْمَ لهو المرأة المغزل » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الكشف والبيان ( ۱۷۳/۲ ) ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال ، ( ٥٢٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، ( ٣٦٣/٧ ) . (۲) الكشف والبيان ( ۱۷۲/۲ ـ ۱۷۲ ) عن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ١٨/١ - ١٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٦٨/٢٣ - ٢٦٩ ) عن سيدنا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن سعد في الطبقات الخبرى ١٠/١١ - ١٠/١ ، وبن عشائر في تاريخ عسن ١٠/١٠ من المساورة المساورة المساورة ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل . (٤) أخرجه أبن أبي الدنيا في ( العبال ؛ ( ٣٩٧ ) عن مجاهد رفعه ، وأخرجه أيضاً ( ٣٩٨ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه ،

وأخرجه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ٦٠٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦٧٨٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وانظر « اللآلئ المصنوعة » ( ١٦٨/٢ ) .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صريرُ مغزلِ المرأةِ يعدلُ التكبير في سبيل الله ، والتكبير في سبيل الله أثقل في الميزان من سبع سماوات وسبع أرضين ، وأيما امرأةٍ ألبست زوجها من غزلها . . كان لها بكل سدى ولحمةٍ مئةُ ألف حسنة » (١٠) .

وعن سهل بن سعدٍ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عمل الأبرار من الرجال الخياطة ، وعمل الأبرار من النساء المغزل » (٢٠) .

وعن أنسِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مُروا نساءكم بالمغزل ؛ فإنه خيرٌ لهنَّ وأزين » (٣) .

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تنزلوهنَّ الغرف ، ولا تعلموهنَّ الكتابة ، وعلموهنَّ الغزل وسورة ( النور ) » (  $^{(1)}$  يعني النساء (  $^{(0)}$  .

وكان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمه (٦).

ومرَّ إبراهيم النخعي بامرأةِ تغزل علىٰ بابها ، فقال لها : يا أم فلان ؛ أمّا كبرتِ ، أمّا أن لكِ أن تُلقي هاذا ؟ قالت : كيف ألقيه ؛ وقد سمعتُ علياً يقول : (إنه من طيبات الرزق ؟!)(٧٠).

<sup>(</sup>۱) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٧٧٢ ) ، وانظر ٥ الفتاوى الحديثية ١ ( ص ١٧٣ ) فقد أجاب بأن هذه الأحاديث موضوعة لا يحل رواية شيء منها إلا لبيان أنها كذبٌ مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما أفاد ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ، وانظر ٥ كشف الخفا » ( ١٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه تمام الرازي في و فوائده ، ( ٦٦٩ ) ، وابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ١٩٩/٣٦ ) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٠٩٧ ) ، وانظر و اللآلئ المصنوعة ، ( ١٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في ٥ العيال ، ( ٣٩٦ ) ، وأورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٣٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٣٩٦/٢) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٥٧٠٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٢٢٧ ) ، وانظر « اللآلئ المصنوعة » ( ١٦٨/٢ ) ، وأخرج أبو داوود ( ٣٨٨٧ ) ، وأحمد ( ٢٧٢/٦ ) عن سيدتنا الشَّفَّاء بنت عبد الله قالت : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة ، فقال لي : « ألا تُعلِّمين هنذه رقية النملة كما علَّمتيها الكتابة » ، وهنذا

دليل على جواز تعليمهن ، وحديث النهي محمولٌ على مَن يُخشى من تعليمها الفساد ، وانظر تفصيل العلامة ابن حجر الهيتمي في و الفتاوى الحديثية ، ( ص ٨٥ ) . (٥) إنما خص النساء بتعليم سورة ( النور ) من بين سائر السور ؛ ليبعثهنَّ بذلك على العفَّة ولزوم الحياء ، وذلك إذا تأملن ما

فيها من بيان حكم الزناة وإغلاظ العقوبة لهم ، وترك الهوادة في أمرهم . . ارتدعن عن الفواحش ، وإذا تدبّرن ما فيها من بيان الحجاب ، وما أُخذ عليهن من غض البصر وحفظ الأطراف وترك التبرج بالزينة . . لبسن به الحياء ولزمن الخفر . انظر « غريب الحديث » ( ۲۷/۲ ) للخطابي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٤٠٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٤٤/٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤١٣/٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحافظ السلفي في « الطيوريات ، ( ٨٧٩ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان ، ( ٢٦٧/٢ ) .

وكان ذلك صنع العابدات الزاهدات ؛ ولهنذا قيل لعائشة رضي الله عنها يوم الجمل : (صرير المغزل خيرٌ لها من السيف).

[سيدنا عمر والعجوز رضى الله عنهما]

وخرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس، فرأى مصباحاً في بيت عجوز تنفش صوفاً

وتقول: [من الرجز]

على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قوَّاماً بَكي الاستحار ينا ليت شعري والمنايا أطوار

هــل تجمعنِّـي وحبيبـي الــدار

تعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، فجلس عمر يبكي (١١).

雅 雄 森

وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: « ما من امرأة جعلَتِ التوابل في القِدْر . . إلا أعطاها الله من الأجر بعدد ما على وجه الأرض ، وإذا قشرت البصل فدمعَتْ عيناها . . فكأنما بكت من خشية الله تعالى .

يا بنية ؛ أفضل عبادة النساء طاعةُ الزوج ، وبعد طاعة الزوج ليس لها عملٌ أفضلَ من المغزل ، وإن رضا الزوج أجره الجنة ، والجلوس ساعة على المغزل خيرٌ لها من عبادة سنة ، وإنها يُكتب لها في كل طاق من غزلها عبادة شهيد .

يا بنية؛ إن المرأة إذا غزلت حتى تكسو زوجها وصبيانها . . وجبت لها الجنة ، وأعطاها الله تعالى بكل شبرٍ من ثوبها مدينةً في الجنة » .

\* \* \*

وقال: « ما من امرأةِ طبخت لزوجها ( ` ` . . إلا أعطاها الله أجر شهيد، فإذا سجرت التنور . . بعث الله إليها ألف ملك يستغفرون لها ، وأيما امرأة قامت وخبزت لزوجها وآذى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٠٢٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣١٣/٤٤ ) ، وزاد : أنه بكئ طويلاً ، ودخل عليها واستنشدها وطلب أن تدخله معهم ، فقالت : ( وعمر أغفر له يا غفار ) فرضي ورجع ، رضي الله عنه . ٧٧ نـ ( د . ) : ( ما در مر المرود ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( طحنت لزوجها ) .

حرُّ النار وجهها وبدنها إلا حرَّم الله وجهها وبدنها على النار ، وخدمة المرأة لزوجها خيرٌ من الدنيا وما عليها بطاعتها له » .

وعن ابن عباسٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : « إذا أدَّتِ المرأة فرضها ، وأطاعت بعلها ، وحركت المغزل . . كانت كأنها تُسبِّح ، وما دام المغزل في يدها . . كانت كأنها تصلي في جماعة ، وإذا طبخت القِدْر لأجل أطفالها . تساقطت ذنوبها ، وغزل المرأة بمغزلها مثل عمارة القناطر والرُّبط ، وثلاثة أصوات تبلغ إلى تحت

العرش ؛ أحدها : قسي الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى ، الثاني : صرير أقلام العلماء ، الثالث : أصوات مغازل المصونات من النساء » .

وفي الحديث أيضاً: «خيركنَّ أذرعكن للمغزل» (١٠)؛ أي: أخفكن يداً بها، ومنه: امرأة ذراع؛ أي: خفيفة اليدين بالغزل، قال الهرويّ: (ويجوز أن يكون معناه: أقدركن عليها) (٢٠).

A A

وفي «تفسير الثعالبي »: أن علياً رضي الله عنه انطلق إلى يهودي يعالج الصوف ، فقال: (هل لك أن تعطيني جزةً من صوفٍ تغزلها لك بنت محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة آصع من شعير ؟ قال: نعم ، فأعطاه الصوف والشعير ، فقبلت فاطمة وأطاعت ، وقامت إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقسراص . . . ) الحديث

卷 卷 卷

وقال صلى الله عليه وسلم: « شربة يشربها الرجل من يد امرأته خيرٌ لها من صيام سنة ، وطعام تضعه لزوجها خيرٌ لها من حجةٍ وعمرةٍ ، وغسلها من الجنابة خيرٌ لها من ألف بدنة تنحرها للمساكين ، فإذا حملت لزوجها . شميت في السماء شهيدةً ، وكان خدمتها

بطوله <sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) أورده الهروي في ٥ الغريبين ٤ ( ١٧٣/٢ ) ، وابن الأثير في ٥ النهاية في غريب الحديث ١ ( ١٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الغريبين ( ٦٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان ( ٩٩/١٠ ) ، وانظر \* اللآلئ المصنوعة ، ( ٣٧٠/١ - ٣٧١ ) .

لزوجها جهاداً ، وخدمتها لصبيانها ستراً من النار ، ونظرها في وجه زوجها تسبيح ، والمرأة إذا كست زوجها . أعطاها الله ثواب مَنْ حجَّ واعتمر ، وإن رضا الله لا ينقطع عن امرأة أصبحت وأمست في رضا الزوج ، وأيما امرأة خقَّفت عن زوجها من مهرها . إلا كتب الله لها بكل درهم حجةً مبرورةً وعمرةً متقبَّلة ، وكانت من القانتات الذاكرات ، التائبات العابدات ه (۱).

## فضياني

#### [من حقوق الزوج على زوجته]

فهاذا بعض ما حضرني من ذلك ؛ للكنه منوطٌ بالشروط السبعة الماضية ، وشرط آخر ؛ وهو حفظ مال الزوج ، فإنها له راعية ، وطاعته فيما أمر سراً وعلانية .

ومن حقوق الزوج عليها: ألَّا تحنث قسمه ، ولا تكفر نعمه ، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، ولا تأذن في رحله بشيء يكرهه (١) ، ولا تأكل وتلبس ما يؤذيه ، ولا تكلم رجلاً من غير محارمها إلا بإذنه ، وعليها الرفق بأقاربه ، والأدب مع إخوانه وأعمامه وأخواله ، والرعاية لذريته بعد موته .

وينبغسي ألَّا تتزوج بعده إذا كان صالحاً ؛ لتكون زوجته في الجنة ، فإن المرأة لآخر أزواجها (٢) ، ولها أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه به ، وأنه لا يغضب لسببه ؛ فقد رخص لهنَّ في الرطب يأكلنه ويهدينه .

وفي « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة . . كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ؟ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً »(1) .

<sup>(</sup>١) ذكره الشوكاني مختصراً في ( الفوائد المجموعة ) ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) ديره السونايي محتصرا في القوائد المجموعة).(۲) في (ب): (ولا تأذن في شيء يكرهه).

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقي ( ٦٩/٧) رقم الحديث ( ١٣٥٥١ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال لامرأته : ( إن سؤكِ أن تكوني زوجتي في الجنة . . فلا تزوجي بعدي ؟ فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا ) فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده ؟ لأنهنَّ أزواجه في الجنة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٤٢٥ ) ، ومسلم ( ١٠٢٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

فضيك

#### [من حقوقها علىٰ زوجها]

وأما الزوج . . فمن حقِّها عليه : أن يُحسن معاشرتها ، ويحتمل عنها وإن تطاولت غليه ، ويعفو عن زلَّتها ، ويخدمها من وراء الستر ، ويصبر عليها وإن ضعفت أو خرفت ، ويعلمها ما تحتاج إليه : من أحكام الوضوء والصلاة والصوم والحيض ، ونحو ذلك مما لا بدَّ لها من معرفته .

劳 考 菊

ويطعمها من الحلال ، ولا يظلمها شيئاً مما وجب لها عليه من الحقوق المذكورة في الكتب المشهورة ، ولا يُكلِّفها خدمته فإنها غير واجبة عليها ، ولا يفعل ويلبس ويأكل ما يؤذيها .

神 孝 幸

ويسن ألَّا يمنعها زيارة والديها ، ولا الخروج إلى المسجد ونحوه إلا لعذر .

· 李 · 李

ويسن ملاعبتها إيناساً وتلطُّفاً ، ما لم يترتَّب عليه مفسدة ، وأن يتزيَّن لها كما يحبُّ أن تتزين له ، وألَّا يطيل عهدها من الوقاع من غير عذر ، وألَّا يَدَعَ ذلك عند قدومه من سفر ، ذكره النواوي (١) ، ولا في ليلة الجمعة أو يومها ، ذكره في « الإحياء » (٢) .

#### [ من آداب الزوجية وما يتعلق بالجماع ]

ويسنُّ ألَّا يخاطب أحداً من أقاربها بلفظِ فيه ذكر الوقاع ، أو التقبيل أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن ، أو ما يتضمن ذلك أو يستدل به عليه ، قال علي رضي الله عنه : (كنت رجلاً مذَّاء ، فاستحييتُ أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ، فأرسلت المقداد فسأله . . . ) الحديث (٢) .

\* \*

<sup>(</sup>١) انظر ٥ روضة الطالبين ١ ( ٦٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( ١٦٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٦٩ ) ، ومسلم ( ٣٠٣ ) .

ولا يكره له التعريض لها بالوقاع ولا التصريح به ، ويكره التعريض به لغيرها فضلاً عن التصريح .

ويكره أن يتحدَّث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته (۱) ، وأن يُسألَ فيما ضرب امرأته من غير حاجةٍ شرعية ؟ من غير حاجة شراعية ؟ كرغبةٍ في زواجها ونحوه (۳) ، وأن يطأ زوجته وهناك من يسمع حسَّه من امرأةٍ ونحوها (۱) .

ولا يكره الوقاع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ؛ لا في البنيان ولا في الصحراء ، ولا يحرم العزل ، والأولى : تركه على الإطلاق ؛ لأن المرأة تتأذّى بذلك (°) ، ولا يحرم وطء المرضع والحامل ، بل يكره .

ويجوز الاستمناء بيد زوجته وجاريته ؛ كما يستمتع بسائر بدنها ، ويسن غسل الفرج والوضوء بين كل وطأين ، ويحرم الوطء في الدبر ، والاستمناء بيد نفسه .

ويجوز التلذَّذ بما بين أليتيها ، والإيلاج في القبل من جهة الدبر ، ذكر ذلك كله النواوي رحمه الله (٢٠) .

ويحرم وطء الحائض ، والاستمتاع بما بين سُرَّتها وركبتها حتى تغتسل ، ولا بأس بمؤاكلتها ، وإذا طهرت . . فلتصلح من شأنها ، ثم تأخذ إناءً فيه ماء ، وتطرح فيه ملحاً ثم تغتسل به ، وتأخذ قطعة طيب ، فتجعله في قطنة أو خرقة ، فتجعله في آثار الدم ، كذا أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم (٧).

<sup>(</sup>١) بل يحرم ذلك ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه ، وتشبيههما بشيطانٍ أتى شيطانةً على قارعة الطريق ؛ زجراً لهما عن ذلك .

<sup>(</sup>٢) يشير إلىٰ ما أخرجه أبو داوود ( ٢١٤٧ ) ، وابن ماجه ( ١٩٨٦ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : • لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته » .

<sup>(</sup>٣) إُشارة إلىٰ ما أخرجُه البخاري ( ٥٢٤٠ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » .

 <sup>(</sup>٤) انظر ٥ روضة الطالبين ٤ ( ٦٧/٥ ) .
 (٥) العزل : أن يجامع امرأته ، فإذا قارب الإنزال . . نزع

<sup>(</sup>٥) العزل : أن يجامع امرأته ، فإذا قارب الإنزال . . نزع ، ولا ينزل المني في الفرج ، سُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ذلك الوأد الخفي ٤ . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( روضة الطالبين ؛ ( ٦٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك مسلم ( ٣٣٢ ) ، وأبو داوود ( ٣١٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

## ڣڞؙؙٛڵڰ

#### [ في أحكام النظر وغض البصر]

. وقد رأيتُ أن أذكر هاهنا جملةً من أحكام النظر والعورات ، وأُلحقه بهنذا الباب ؛ فإنه من المهمات .

اعلم: أنه يحرم نظر الأجانب من الرجال والنساء: بعضِهم إلى بعض ، ما لم يكن بينهم رحمٌ من نسبٍ ، أو محرمٌ من سببٍ ؛ كالرضاع ونحوه ، وهم: كل مَنْ لم يحرم الشرع تزويج

بعضهم من بعض على التأبيد ('')، قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ . . . ﴾ الآية ('')، ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَ . . . ﴾ الآية ('').

ورُوي: أن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما كانتا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقبل ابنُ أمِّ مكتوم - شيخٌ كبيرٌ أعمى - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قوما فاحتجبا عنه » قالت أم سلمة : أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : « أفعمياوان أنتما ؟! ألستُما تبصرانه ؟! » ( ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة » (°). المرأة » (°).

وقال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك »  $^{(7)}$  .

إذا عرفت هذا . . فاعلم : أنه يجب على المرأة الاحتجاب عن الأجانب ، ويحرم على الرجل النظر إلى شيء من المرأة الأجنبية ولو زوجة لأخيه ، أو أختاً لزوجته ، وكذا في حالة أمن الفتنة على الأصح ، وكذا نظر المرأة إلى الأجنبي حرامٌ ولو جاراً لها ، أو زوجاً لأختها ما لم يكن محرماً ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إذا نظرَتِ المرأة إلى غير زوجها نظرة

<sup>(</sup>١) في (ب): ( وهم: كل من يحرم الشرع تزويج بعضهم من بعض)، فيكون قُد فسَّر ( المحارم ). (٢) سورة النور (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النور ( ٣١ ) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٤١١٢ ) ، والترمذي ( ٢٧٧٨ ) ، وأحمد ( ٢٩٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٣٣٨ ) ، والترمذي ( ٢٧٩٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ١٧٩/٤ ـ ١٨٠ ) ، وأبو داوود ( ٤٠١٧ ) ، والترمذي ( ٢٧٦٩ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

شهوة . . سُمر بين عينيها مسامير من نارٍ ، ينظر إليها كل من حضر عَرْضَةً يوم القيامة ، (١٠).

#### [تحريم الخلوة بالأجنبية]

ويحرم أن يخلو رجلٌ بأجنبيةٍ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونَّ أحدكم بامرأةٍ ليست له بمحرم ؛ فإن ثالثهما الشيطان » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يبيتنَّ أحدكم عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: « من فاكه امرأةً لم تحلَّ له ولا يملكها . . حُبس بكل كلمةٍ ألفَ عام في النار » ( ن ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إياكم والدخولَ على النساء » قيل: أفرأيتَ الحمو ؟ قال: « الحمو الموت » ( ° ) .

قال أبو عبيد: ( الحمو: أبو الزوج ، وقوله: « الموت » أي: فليمت ولا يفعل ذلك ، فإذا كان هلذا في أبي الزوج وهو محرم . . فكيف بالغريب ونحوه ؟ ) ذكره الهروي (٢٠) .

وقال : (قوله : « الموت » أي : إن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء ، وجمع الحمو : أحماء ؛ وهم : قرابة الزوج ، والأُخْتان : قرابة المرأة ، والصهر : يجمعهما ) (٧٠) .

韓 尊 韓

ولا بأس أن يخلو رجلٌ أو رجلان بنسوةٍ ثقات أو امرأتين ، ولا يجوز أن يخلو رجلان أو رجالٌ بواحدةٍ ، ولا أن تخلو خنثئ بخنثئ .

وأما ذو المحارم من النسب والرضاع والمصاهرة \_ وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم

<sup>(</sup>١) قوله : ( عَرْصة يوم القيامة ) : بوزن ( الضربة ) وهي كل بقعةٍ واسعةٍ ليس فيها بناء .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه الحاكم ( ١١٤/١ ) ، والترمذي ( ٢١٦٥ ) ، وأحمد ( ١٨/١ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢١٧١ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٧٩٥٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهيشمي في د زوائد مسند الحارث ، ( ٢٠٥ ) من حديث طويل بنحوه ، وانظر ما قاله الحافظ السيوطي في « اللآلئ المصنوعة ، ( ٣٦١/٣ ـ ٣٧٣ ) . وفاكه ؛ أي : مازح . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٧٣٢ ) ، ومسلم ( ٢١٧٢ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث (٣٥٣/٣ ـ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر ( الغريبين ) ( ٤٩٩/٢ ) .

بعضاً أبداً \_ ومملوك المرأة . . فيجوز لهم الخلوة والنظر إلى غير ما بين السُّرة والركبة وقت أمن الفتنة ، وكذا نظر المرأة إلى المرأة ، ونظر الرجل إلى الرجل ، ونظرهما إلى الأمة يجوز إلى غير ما بين السُّرَّة والركبة في جميع ذالك ، ويحرم ما بين السرة والركبة في جميع

ويحرم على الرجل أن يغتسل عرياناً بحضرة الناس، وكذا المرأة لا تغتسل عريانة بحضرة النساء ولو أمَّها وأخواتها وبناتها .

وأما في الخلوة . . فيكره لهما الاغتسال عريانين (١١)؛ إذ يجب ستر العورة في الخلوة على الأصح ؛ لأنه قيل له صلى الله عليه وسلم: أفرأيتَ إذا كان الرجل خالياً ؟ فقال :

( فالله أحقُّ أن يستحيا منه ( ( ) . وقال عليه الصلاة والسلام: « إياكم والتعرِّي ؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى امرأته ، فاستحيوهم وأكرموهم » (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِذَا أَتِي الرجل أهله . . فليطرح علىٰ عجزه وعجزها شيئاً ، ولا يتجرَّدا تجرد العَيْرين ، (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا تخلع امرأةٌ ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين ربها » (٥).

### [ ذكر شيء من أحكام المس والتقبيل]

وكما يحرم النظر . . فالمسُّ أشدُّ تحريماً ؛ فيحرم مسُّ شيءٍ من الأجنبية ، ومس بطن

أمه وأخته وبنته وظهرها .

<sup>(</sup>١) في (أ، د): (الاغتسال عرياناً)، وفي (ب): (عراة). (٢) أخرجه الحاكم ( ١٧٩/٤ ـ ١٨٠ ) ، وأبو داوود ( ٤٠١٧ ) ، والترمذي ( ٢٧٦٩ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . (٣) أخرجه الترمذي ( ٢٨٠٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في ٥ الكبري ، ( ٨٩٨٠ ) ، وعزاه المتقي الهندي في ٥ كنز العمال ، ( ٤٤٨٦٢ ) إلى الدارقطني في ٥ الأفراد ،

عن سيدنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ، والعَبْر : الحمار الوحشي والأهلي أيضاً . (٥) أخرجه الحاكم ( ٢٨٨/٤ ـ ٢٨٩ ) ، وأبو داوود ( ٤٠١٠ ) ، والترمذي ( ٢٨٠٣ ) عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

ولا يجوز أن يغمز ساق أمه أو رِجُلها ، ولا أن يُقبِّل وجهها ، ولا بأس أن يفلي رأسها (١) ، وأن يضفر ذوائبها ، وينام في حجرها ونحوه ، ولا يجوز أن تغمزه بنته وأخته إلا أن يكون من وراء حائل صفيق .

幸 豪 妻

ويحرم على الرجل دلكُ فخذ الرجل بلا حائل؛ فإن كان فوق إزار . . جاز ما لم يخف فتنة ، قال النواوي : ( وأما تقبيل الرَّجل خدَّ ولده الصغير الذكر والأنثى ، وأخيه وأخته ، وقُبلة غير خدِّه من أطرافه على وجه الشفقة واللطف ومحبة القرابة . . فسنةٌ مأثورة ، وكذا قُبلة ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال الذين لا يُشتَهون .

وأما قُبلة يدِ غيره ورجله ؛ فإن كان لزهده أو صلاحه ، أو علمه ونحو ذلك . . فهو مستحبٌ ، وإن كان لغناه أو جاهه عند أهل الدنيا . . فمكروة ، وقيل : حرام ، ولا بأس بتقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفرٍ ونحوه ، ومعانقته (٢) ، ولا بتقبيل وجه الميت الصالح

وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير المذكورين . . فمكروهان ، وهاذا في غير الأمرد الحسن ، فأما هو . . فيحرم تقبيله بكل حالٍ ، والنظر إليه على الأصح ) ، قال النواوي :

nate da ano.

وأما التقبيل بالشهوة . . فحرامٌ على كل أحدٍ غير الزوجين ؛ سواء الوالد وغيره ، بل النظر بالشهوة حرامٌ بالاتفاق على القريب والأجنبي .

ويسن مصافحة الرجل الرجل، والمرأة المرأة عند كل تلاقي مع البشاشة والدعاء بالمغفرة ونحوها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ما من مُسلمَينِ يلتقيانِ ، فيتصافحانِ إلا

( والظاهر : أن معانقته كتقبيله ) ( ؛ ) .

للتبرك (٣) .

<sup>(</sup>١) في غير (ب): (ولا بأس أن تفلي رأسه). (٢) أي : إذا تباعد لقاؤه، أخرج الحاكم ( ٣١٩/١) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اعتنق

جعفراً لمَّا عاد من الحبشة ، وقبَّل بين عينيه ) . (٣) كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لمَّا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرج ذلك ابن ماجه ( ١٦٢٧ ) عن سيدتنا

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) انظر « المجموع » ( ١٦/٤ ) ، و« روضة الطالبين » ( ٦٩٧/٦ ) .

غُفر لهما قبل أن يتفرَّقا » رواه الترمذي وأبو داوود وغيرهما (١١) ، وسيأتي فيه زيادة في الباب السادس إن شاء الله تعالى (٢).

ولا بأس بها بعد صلاة الصبح والعصر ، لا سيما لمن لم يحصل لهما اجتماع قُبَيلهما . هاذا معنى كلامه (۳).

وتكره مصافحة الأبرص ونحوه ، وتحرم مصافحة الأمرد الحسن ، ولا يجوز أن يفضي في ثوبِ رجلان ولا امرأتان ، قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَىٰ رَجُّلٍ ، وَلَا امرأةٌ إلى امرأةٍ ، إلا إلىٰ والد أو ولد في الصِّغر ، أو زوج » ( ' ' ) .

#### [ في أسباب جواز النظر]

ويجوز النظر بأسبابٍ: أحدها: للمداواة بقدر الحاجة .

الثاني: إذا أراد أن يتزوَّجها . . نظر إلى الوجه والكفين لا غير على الصحيح .

الثالث: في المعاملة المفتقرة إلى الشهادة عليها والتعريف بها ؛ للرجوع بالعهدة إلى

غير ذٰلك مما تدعو إليه ضرورة المعاملة ، فينظر الشاهد الوجه لا غير .

الرابع: المعلِّم ينظر بقدر الحاجة والضرورة ، ويجوز سماع صوتها والإصغاء إليه عند أمن الفتنة في الأصح<sup>(°)</sup>، وإذا احتاجت إلى خطاب الأجانب . . فليكن بصوتٍ غليظٍ لا رخيم ، قال إبراهيم المروذي : ( فتأخذ ظهرَ كَفِّها بفيها ، وتجيب كذلك ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٧٢٧ ) ، وسنن أبي داوود ( ٥٢١٢ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( ٣٧٠٣ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما . (٢) انظر ما سيأتي ( ص ٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر 1 المجموع ( ١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه أبو داوود ( ٤٠١٩ ) ، وأحمد ( ٥٤٠/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٥) أي : فيما يجب تعلمه وتعليمه ؛ كقراءة ( الفاتحة ) ، وما يتعين تعلُّمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط ألَّا يمكن التعليم من وراء حجاب . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) نقله الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ في ﴿ روضة الطالبين ﴾ ( ٦٣٣/٤ ) ، و﴿ الأذكار ؛ ( ص ٤٥٥ ) .

ويجوز لها أن تستفتي وتستشير الرجال ، ويجوز النظر إلى كل الصغيرة التي لا تُشتهى (۱) ، وإلى كل بدن الزوج أو الزوجة ، والصبي إذا كان له شهوة . . كالبالغ ، فيجب الاحتجاب منه ، ومن المجنون ، ويلزم الولي أن يمنعه النظر في هذه الحالة كما يمنعه سائر المحرَّمات .

ومن بلغ عشر سنين من ذكرٍ أو أنثى . . وجب أن يفرق في المضجع بينه وبين أمه وأبيه ، وأخته وأخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وفرِقوا بينهم في المضاجع » (٢٠) . ويحرم سفر المرأة بلا زوج لها ، أو محرمٍ ، أو نسوةٍ ثقات .

## فضُنُكُ

### [ في سنية تزيُّن المرأة لزوجها ]

ويسنُّ للمرأة أن تتزيَّس لزوجها ، وأن تتطيَّب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خيرُ النساء العطرة المطرة » (٢٠) ؛ فالعطرة : المتطيبة بالعطر ، والمطرة : التي تتنظف بالماء .

وقال صلى الله عليه وسلم: «طيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ربحه ، وطيب الرجال: ما خفي لونه وظهر ربحه » (۱) وهذا إذا أرادت الخروج ؛ فإن كانت عند زوجها . . فلتطبُّب بما شاءت (۵) ، وقالت عائشة رضي الله عنها: (كنا نضمد جباهنا بالمسك (۱) ، فإذا عرقت إحدانا . . سال ذلك على وجهها ، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره) (۷) .

### [ما يحل للمرأة من الزينة وما يحرم]

ويسن لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ونحوه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إني

<sup>(</sup>١) قلت : جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة ، ونقل صاحب «العدة ؛ الاتفاق على هاذا . انتهى من هامش (١) مختصراً .

<sup>(</sup>٢﴾ تعرجه الحاكم ( ١٩٧/١ )، وأبو داوود ( ٤٩٥ )، وأحمد ( ١٨٧/٢ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (٣) أورده ابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث ، ( ٣٣٩/٤ ) ، وقال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس ، ( ١٣٦/١٤ ) : ( وبه

ورب بن المرب : خير النساء : الخفرة العطرة المطرة ، وشرُّهن : المذرة الوذرة القذرة ) . فيّر قول العرب : خير النساء : الخفرة العطرة المطرة ، وشرُّهن : المذرة الوذرة القذرة ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه أبو داوود ( ٤٠٤٨ ) ، والترمذي ( ٢٧٨٨ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . (٥) ذكر أبو داوود في تتمة روايته للحديث ( ٤٠٤٨ ) هـٰذا الكلام عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن الحسن رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ ، وفي المصادر : ( بالسُّكِّ ) ، وفي ( ب ) : ( كنا نضمخ . . . ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ١٨٣٠ ) ، وأحمد ( ٧٩/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

لأبغض المرأة أن أراها مرهاء أو سلتاء » (١) ، فالمرهاء : التي لا كحل بعينيها ، والسلتاء : التي لا خضاب بكفّيها.

وإنما يستحبُّ لها تعميم اليد والقَدَم به دون النقش والتسويد والتطريف ، وإنما يسن لذات الزوج شابةً كانت أو عجوزاً ، سواء أذن لها أم لم يأذن ، ويكره لغيرها .

قال العلماء: ولا بأس بتصفيف الطُّرر، وتسوية الأصداغ للكل (٢)، وقد صح أنَّه صلى الله عليه وسملم ( نهى المرأة أن تحلق رأسمها )(٢) ، وأنه نهي عمن اتخاذ القُصَّة ، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم » (١٠).

ويحرم على المرأة وصل شمعرها بشعر آدمي ، أو بشعر نجس ، وكذا بشعر طاهر غير شمعر الآدمي إن لم تكن ذات زوج ولا سميدٍ ، أو كانا ولم يأذنا لها بذلك ، فإن أذنا . . جاز

في الأصح . وكذا حكم تحمير الوجه ، والخضاب بالسواد ، وتطريف الأصابع ، وتجعيد الشعر ، والوشر على الأصح ؛ وهو : تحديد الأسنان بالمِبْرد ؛ ليكون لها أشر كأسنان الأحداث ، ذكر

ذلك الرافعي وغيره (٥). قال أبو عبيد : ( وقد رخصت الفقهاء في القرامل ، وكل شيء وُصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً)(١٠) .

قال: ( وقد رُخص بالصفرة للشاب أيام عرسه) (٧٠). قلت : وفي هنذا دليلٌ على كراهيتها لغير العروس ، وأنَّه لا بأس بها للنساء .

(١) أورده ابن الأثير في • جامع الأصول ، ( ٢٨٧٤ ) ولم يعزه لبياض في الأصل ، وانظر • العقد الفريد ، ( ٢٢٦/٦ ) .

(٢) انظر ﴿ روضة الطالبين ﴾ ( ٥٩/١ ) ، وفي ( ب ) : ( ولا بأس في تضفير الشعر ) . (٣) أخرجه ابن عدي في ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٧٣/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٤) أخرجه البخاري ( ٣٤٦٨ ) ، والترمذي ( ٢٧٨١ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . (٥) انظر ( العزيز شرح الوجيز ( ١٣/٢ ـ ٦٦ ) ، وا شرح النواوي على مسلم ا ( ١٠٤/١٤ ) .

(٦) غريب الحديث ( ١٦٧/١ ) ، والقرامل : نبات طويل الفروع لين ، والمراد به هنا : خيوط من حرير أو صوف ، يعمل ضفائر ،

تصل به المرأة شعرها . (٧) غريب الحديث ( ١٩١/٢ )، واستدلوا بالصفرة التي كانت على سيدنا عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه غداة عرسه .

#### [تحريم الوشم]

واعلم: أن الوشم حرامٌ على ذات الزوج وغيرها ، وعلى الشابة وغيرها ؛ سواء أذن الزوج أم لم يأذن ؛ فقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه (١) ، ولعن الواشمة والمستوشمة (٢) .

فالواشمة : هي التي تغرز ظهر الكف أو المعصم أو اللثة بإبرة ونحوها ، حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو النؤور فيخضر (٢) ، تفعل ذلك بدارات ونقوش ، والمستوشمة : التي يُفعل بها ذلك .

قال أبو عبيد: (وما رُوي: عن قيس أنه قال: دخلتُ على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماء بنت عميس موشومة اليدين (''). فيحمل علىٰ أن هلذا كان منها في الجاهلية ، ثم بقي فلم يذهب) (°).

ويجوز لها لبس الذهب والفضة وغيرهما من الحلي والحلل والحرير ، والتحلي بذلك كيف شاءت بلا إسراف .

#### 彦 故 蔡

ولا يجوز لها استعمال أواني الذهب والفضة ، ولا الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة على الأصح ، ولا أن تحلي ربعتها ومرآتها (١٠).

ويحرم تشبههن بالرجال في اللبسة والهيئة ؛ كما يحرم تشبه الرجال بهنَّ ، ويكره لها ترك الحلى تشبهاً بالرجال ، والله أعلم (٧٠) .



<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٥٧٤٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١ العين حق ١ ونهئ عن الوشم .

<sup>(</sup>٢) أخرج ذُلُك البخاري ( ٥٩٣٧ ) ، ومسلم ( ٢١٢٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) النؤور: دخان الشحم المحرق ، كانت المرأة تغرز لثاتها بالإبرة ، ثم تمر عليها الإثمد ودخان الشحم المحرق حتى يثبت باللثة ، فتشتد وتسمرُّ الشفة ، ويتبين بياض الثغر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في ١ الآحاد والمثاني ، ( ٢٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٠٧٠٩ ) .

<sup>(</sup>ه) غريب الحديث ( ١٦٨/١ )، ثم قال : ( وإنما براد من هئذا الحديث : أنه رأى كفّها ) . (٦) في ( ب ) : ( ويجوز أن تحلّي مكحلتها ومرآتها ) ، وقال الإمام العمراني في « البيان » [٣٠١/٣] : ( ولا يجوز أن تحلّي

ربعتها ولا مرآتها ؛ لأن ذلك يجري مجرى الآنية من الذهب والفضة ) . (٧) أخرج البخاري ( ٥٨٨٥ ) ، وأبو داوود ( ٤٠٩٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم ( لعن المتشبهات بالرجال ، والمتشبهين بالنساء ) .

وأما الرجل . . فيحرم عليه خضاب يديه ورجليه بالحناء إلا لحاجةٍ أو قرحة ، نصَّ علىٰ ذلك القاضي الحسين والبغوي والرافعي ، والعجلي ، والجيلي والنواوي ، وغيرهم .

وذكر النواوي في « شرح المهذب »: أن بعض العلماء صنَّف كتاباً في إثبات تحريمه

والرد على فاعله (١) ؛ فمن فعل ذلك من الرجال مع العلم بتحريمه . . أثم .

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ، بل الوارد عنه : في خضاب

الشعر الشائب لا غير ؛ فإنه يُسنُّ خضاب الرأس واللحية بصفرةٍ أو حمرة ، وأحسن ما غُيِّر به الشيب : الحناء والكتم ، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ، ويحرم خضابه بالسواد

إلا لجهاد الكفار (٢). ودليل جميع ما ذكرته من الأحاديث الصحيحة ، والآثار الصريحة . . معروفٌ ومشهور ، وفي كتب الفقه والحديث مسطور مذكور ، والله أعلم .

#### [ في حكم اللعب بالبنات]

ويجوز في وقتنا هاذا اللعب بالبنات للنساء الصغار، وبيعهنَّ وشراؤهن ؛ لأنه به تعلم

الحضانة والمرون عليها (؛). قالـت عائشـة : (كنتُ ألعب مع الجمواري بالبنات ، فإذا رأين النبي صلى الله عليه

وسلم . . انقمعن \_ أي : تغيبن \_ فيُسربهُنَّ إليَّ ) (٥٠) .

قال أبو عبيد: ( والذي يُراد من الحديث: الرخصة في اللُّعَب التي يلعب بها الجواري

\_ وهــي البنات \_ وهــي تماثيل مخصوصة من الصور المنهي عنها ، وليس وجه ذالك إلا من (١) قال الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ في ١ المجموع ، ( ٣٦٢/١ ) : ( وقد أوضح الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هلذه

المسألة ، ويسطها بالأدلة المتظاهرة في كتابه ٥ الاستغناء في معرفة استعمال الحناء ٥ وهو كتاب نفيس ).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الترمذي ( ١٧٥٣ ) ، وأحمد ( ١٤٧/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . (٣) أخرج مسلم ( ٢١٠٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً ، فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ غَيْرُوا هَلْذَا بِشَيَّ ، واجتنبوا السواد ﴾ . (٤) ذكر ذَّلك السيوطي رحمه الله تعالىٰ في ٥ الديباج علىٰ صحيح مسلم ، ( ٢٧/٤ ) .

٥) أخرجه ابن سعد في « الطبقات ، ( ٥٩/١٠ ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٣١٤/٤ ) .

أجل أنها لهـو الصبيان ، ولو كان للكبار . . لكُرهَ ؛ فإنه يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار : من اللعب واللهو والغناء ، والحرير والحلي ونحوها )(١).

مَنْتُأَلِّينً

### [في حكم الأرجوحة]

ولا بأس أيضاً بنصب الأرجوحة واللعب عليها للرجال والنساء ، نصَّ علىٰ ذلك العمراني في « فتاويه » ، والنواوي والقاضي عياض وغيرهم (۲) .

قالت عائشة رضي الله عنها: ( تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين ، فقدمنا المدينة فوُعكت شهراً ، فتمزَّق شعري فوفَي جُميمة (٣) ، فأتتني أمي وأنا على أرجوحةٍ

ومعيي صواحبي ، فصرخَتْ بي ، فأتيتها وما أدري ما تريد ، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه ، حتى ذهب نَفَسي ، فأدخلتني بيناً فإذا نسوةٌ من الأنصار ، فقلن :

على الخير والبركة ، وعلىٰ خير طائر ، فأسلمتني إليهنَّ ، فغسلْنَ رأسي وأصلحْنَ من شأني ،

وأصلحنني ، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ، فأسلمنني إليه ) (١٠٠٠ . قال العمراني أيضاً : ( وحُكي عن بعض العلماء : أن الأرجوحة تنفع لوجع الظهر ) (٥٠)،

والحديث في الأمر بقطعها مرسلٌ ذكره البيهقي (١١) ، وذكر الحكيم الترمذي إباحتها للصغار مطلقاً ، وللكبار للتداوي وغرض صحيح ، وحمل قطعها على من اتخذها للهو واللعب (٧٠) .

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ( ٣١٥/٤ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) انظر د إكمال المعلم ، ( ٧٣/٤ ) ، ود مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، ( ٢٨٢/١ ) مادة ( رجح ) ، وه شرح النواوي على مسلم ( ۲۰۷/۹ ) .

<sup>(</sup>٣) فتمزق شعري ؟ أي : تقطُّع ، فوفيْ ؟ أي : كثُر ، وفي الكلام حذفٌ تقديره : ثم فصلت من الوعك فتربي شعري ، وقولها :

<sup>(</sup> جُميمة ) بالتصغير : هي مجتمع شعر الناصية ، ويقال له إذا سقط عن المنكبين : جُمَّة ، وإذا كان إلى شحمة الأذنين . . يقال

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٨٩٤ ) ، ومسلم ( ١٤٢٢ ) -

<sup>(</sup>٥) نقل الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله تعالى في و منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل ١ ( ٣٩/٣ ) هذا الكلام

عن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء. (٦) أخرجه البيهقي ( ٢٢٠/١٠ ) رقم الحديث ( ٢١٠٢٧ ) ، وقال في ٥ شعب الإيمان ، بعد الحديث ( ٦١١١ ) : ( ثم روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ مرسل : أنه أمر بقطع المراجيح ) .

<sup>(</sup>٧) لقد فصَّل ذلك الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى في « نوادر الأصول » ( ٣٩٠/١ ) ضمن الأصل ( ٢٣ ) ، ونقل : أن الإمام الشعبي رحمه الله تعالىٰ كان يترجَّح من وجع ظهره .

وذكر في « الروضة » : أن الرقص الذي لا تكسُّر فيه لا يحرم ، للكن ترد الشهادة بالمداومة

عليه لترك المروءة ، فإن كان فيه تثنِّ وتكشُّر شبه أفعال المخنثين . . فهو حرامٌ على الرجال

فضنافي

#### [ في النية الصالحة]

اعلم: أن أفعال العباد تنقسم إلى المعاصي والطاعات ، والمباحات .

فما كان في نفسه معصية . . فلا يصير عبادةً بالنية أصلاً .

والنساء ، والله أعلم (١١).

وأما الطاعات . . فلا بد فيها من النية ، ولا يصير أصلها طاعة إلا بالنية ، قال صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " (٢) .

للكن بدوام النية وحسنها تتضاعف درجاتها ؛ ورب فعلِ هو فعلٌ واحدٌ من حيث العدد ، ويمكن أن يصير بسبب حُسن النية جملاً من العبادات ؛ كما لو جلس في المسجد ، فينوي

زيارة الله تعالىٰ ؛ كما ورد في الحديث : « من قعد في المسجد . . فقد زار الله ، وحقٌّ على المزور إكرام الزائر » (٣). وينوي انتظار الصلاة ، والمنتظر للصلاة في الصلاة ؛ كذا ورد في الحديث (؛).

وينوي الاعتكاف؛ وهو اللُّبْتُ في المسجد على وجه القُرْبة؛ ومعناه: كفُّ السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة ؛ فإنه نوعُ صومٍ ، قال صلى الله عليه وسلم :

د رهبانية أمتي القعود في المساجد » (٠٠).

(١) روضة الطالبين ( ٣٨١/٧ ـ ٣٨٢ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ١ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٠١ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٢٧ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في و المجروحين ٤ ( ٦٢/٣ ) عن سيدنا سلمان رضي الله عنه ، وانظر و إحياء علوم الدين ١ ( ٣٧/٩ ). (٤) أخرج مسلم ( ٢٥١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أَلا أدلكم علمي

ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ٤ قالوا : بلئ يا رسول الله ، قال : 1 إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا

إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط » . (٥) أخرجه أبو نعيم في • معرفة الصحابة » (٤٩٣٣) عن سيدنا أنس رضي الله عنه بنحوه ، وفيه قصة موت ابن سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه .

وينوي كف الجوارح عن المعاصي والتحصُّن في المسجد.

وينوي الخلوة ودفع الشواغل ؛ للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها . وينوي إفادة علم أو تنبية من نسي الصلاة ونحو ذلك .

وينوي استماع ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ؛ فكل هذه خيرات مترادفة بسبب النية [الصالحة].

**漆 泰 森** 

وأما المباحات . . فإنها تصير عباداتٍ بحسن النية ، فينبغي الاعتناء بهاذا الفن ؛ إذ به تصير جميع الحركات والسكنات عبادات ، فيفضي به إلى ألّا يضيع من عمره العزيز لحظة .

من اللحظات ، ويتميَّز بذلك عن البهائم ؛ فإن من شأنها الإتيان بما يتفق من غير قصدٍ ولا نيةٍ ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن العبد ليُسأل يوم القيامة عن كل شيءٍ حتى عن كحل عينيه ، وعن فُتات الطين بأصبعه ، وعن لمس ثوب أخيه » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من تطيّب لله . . جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ، من تطب لغد الله . . حاء يه م القيامة وربحه أنتن من الحيفة » (٢) .

ومن تطيب لغير الله . . جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة » (١) . فمن حافظ على أعماله لتكون على أحكام السُّنَّة ونية الخير . . فهو من المقرَّبين ؟

مثاله: أن ينويا بالنكاح قضاء شهوتهما (٣)؛ لئلا تطمح العين إلى ما حرَّم الله تعالى ، أو التماس ولدٍ يوجِّد الله عز وجل ، وتكثر به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدخل به السرور عليه صلى الله عليه وسلم ؛ إذ يُباهي الأمم بكثرة أمته (١).

وأن ينوي بلبس الثوب طاعة الله في ستر العورة ، والتجمُّل إلىٰ خلق الله ، ولا ينوي الرياء والمفاخرة .

وينوي بالأكل التقوي على عبادة الله ، وينوي بالتطيب اتباع السنة ، ودفع الأذى عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه في و تفسيره ٤ ( ١٧١٩٠ ) ، وأبو نعيم في وحلية الأولياء ٤ ( ٣١/١٠ ) ، وأورده الغزالي في وإحياء علوم الدين ٤ ( ٣١/١٠ ) ، وأورده الغزالي في

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ، ( ٧٩٣٣ ) عن إسحاق بن أبي طلحة رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) في غير ( ب ) : ( أن ينوي بالنكاح . . . ) .

<sup>(</sup>٤) أشار إلمن ما أخرجه الحاكم ( ١٦٢/٢ ) ، وأبو داوود ( ٢٠٥٠ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه .

غيره بدفع الرائحة الكريهة عنه ، وإيصال الرائحة الطيبة ، وحسم باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة .

وينوي بترك الطيب ونحوه صيانة قلوب الناس عن الحسد؛ كما قال بعضهم: ( إني لأترك لبس الجديد ؛ خشية أن يحدث الحسد في جيراني ) (١٠) .

ومن ملَّ العبادة وعلم أنه إذا نام زاد نشاطه . . فالنوم أفضل له ، بل لو علم مثلاً أن

الترفه بدعابة وحديثٍ مباح في ساعةٍ يزيد نشاطه . . فذلك أفضل من العبادة مع الملل ،

وعلىٰ هاذا يحمل ما حُكي عن الأفاضل من أشياء قد ينكرها الجاهل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : ( إني لأجمُّ نفسي بشميء من الباطل ؛ لأستعين به

على الحق)(٢). وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج على أصحابه . . ينظر وجهه في حُبِّ الماء ، ويُسوّي شعره ويعدل عمامته ، فقالت له عائشة : أُوَتفعل هاذا يا رسول الله ؟! قال :

« نعم ؛ إنَّ الله يحبُّ للعبد أن يتزيَّن لإخوانه إذا خرج إليهم » (٣) فهاذا منه صلى الله عليه

وسلم عبادة ؛ لأنه مأمورٌ بدعوة الناس ، ولو سقط من أعينهم . . لفسد ذلك . وقد أمر صلى الله عليه وسلم المُحْدِثَ في الصلاة أن يأخذ بأنفه وينصرف ؛ ليوهم أن به رعافاً (؛) ، وهو نوعٌ من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح ، والكناية عن الأقبح بالأحسن ، ولا يدخل في باب الكذب والرياء ، إنما هو من باب التجمُّل والحياء ، والسلامة من الناس ، وكل هـٰـذا محتاجٌ إلىٰ حسن النية ، والله أعـلم .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٨١/٢ ) فقد نقله عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أورده الجاحظ في كتاب ( الحيوان ( ٧/٣ ) ، وابن العماد في ( شذرات الذهب ) ( ٧١/٣ ) . (٣) أورده الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ (٣٤٥/٦ ـ ٣٤٦ ) ، وعزاه الحافظ العراقي لابن عدي في ﴿ الكامل في ضعفاء

الرجال ، كما في ( إتحاف السادة المتقين ، ( ٣٩٦/٢ ) . (٤) أشار إلىٰ ما أخرجه الحاكم ( ١٨٤/١ ) ، وأبو داوود ( ١١١٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .



# البابالثالث

# ف يما بجتب به البركة مما يورث الوفر ونبغي الففر وبمية لعمر وبعظم الأجر ويذهب الوزر

وإنما ترجمته بهاذه الترجمة ؛ لأنسي رأيت حب الدنيا قد غلب على القلوب ، ودخل كل الناس في هاذا الأسلوب ؛ فأحببتُ أن أُورد من العبادة ، ما يجمع لهم الإفادة ، في العاجل والآجل ؛ لعل حسب الفضائل العاجلة التي ذكرتها ، والفوائد الجمة التي بينتُها . .

تُقوِّي عزمهم على اعتماد ذلك ، واستعمال ما هنالك ، فيحصل به خير الدارين ، وسعادة المحلَّين ، إن شاء الله تعالى ، فأربح بذلك أجراً يمحو سيئاتي ، أو دعوة نافعة تدركني في حياتى ، أو تلحقنى بعد وفاتى .

والله الكريم أسأله غفران تبعاتي ، وإصلاح أحوالي ونياتي ؛ إنه لطيف حليم ، رؤوف حيم .

وقد قسمته أربعين قسماً ، ونظمت الفوائد في سلكه نظماً .

# القِسَمُ الأَوَّلُ

# تفنوى الله تعسالي وحسسن لتوكل عليه

قَــال الله تعالــــي : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاَتَّقَوَاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (٢) ، قال صلى الله عليه وسلم: « من شُبهات الدنيا ، ومن غمرات الموت ، وشدائد يوم القيامة » (٣) .

<sup>(</sup>١) مبورة الأعراف ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ( ٢ ) .

رب الرود المالية المالية المالية الأولياء ( ٣٤٠/٢ ) عن قتادة رحمه الله تعالى ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٢١٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَل لَهُر مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ ( ' ' ، قال الواحدي : ( أي : يُسهِّل عليه أمر الدنيا والآخرة ) <sup>( ' )</sup> .

وقال تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ نُنتِينَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ (٣) .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَٱلۡآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُتَّقِينَ ﴾ ('').

وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (\*).

وقال صلى الله عليه وسلم: « يا أيها الناس ؛ اتخذوا تقوى الله تجارةً . . يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة » ، ثم قرأ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ ؛ يعني : يقنعه برزقه ﴿ وَيَرَزُقُهُ بِلا بضاعة ولا تجارة » ، ثم قرأ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ ؛ يعني : يقنعه برزقه ﴿ وَيَرَزُقُهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَتَحَتَّسِبُ ﴾ (٦)؛ يعني : البركة في الرزق . وقــال عليــه الصلاة والســلام : « من اتقى الله . . أهــاب الله منه كل شـــيء ، ومن لم

يتق الله . . أهابه الله من كل شيءٍ » (<sup>٧)</sup> .

وقال ابن الجوزي رحمه الله : ( كان شيخٌ يدور في المجالس يقول : من سرَّه أن تدوم له العافية . . فليتقِ الله ) (^) .

وقال الأعمش: (من كان رأس ماله التقوى . . كلَّت الألسن عن وصف ربحه ) (١٠) .

قال القشيري في « رسالته » : ( وحقيقة التقوى : التحرُّز بطاعة الله تعالىٰ عن عقوبته ) (١٠).

**泰** 秦

وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ﴾ (١١) [ أي : من وثق به فيما نابه . . كفاه الله

(١) سورة الطلاق (٤).

(٢) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣١٥/٤).

(٣) سورة مريم ( ٧٢ ) .

(٤) سورة الزخرف ( ٣٥ ) . (٥) . . . . . ال الادة ( ٣٧ )

(٥) سورة المائدة ( ٢٧ ) .

(٦) سورة الطلاق ( ٢ ـ ٣ ) ، والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير » ( ٩٧/٢٠ ) ، ود حلية الأولياء » ( ٩٦/٦ ) . (٧) أورده الحكيم الترمذي في د نوادر الأصول » ( ٧٢٢ ) في الأصل ( ١٢٦ ) ، والمتقي الهندي في د كنز العمال » ( ٨٥٨٣ )

> وعزاه للحكيم عن سيدنا واثلة رضي الله عنه . (٨) أخرجه ابن الجوزي بسنده في 3 ذم الهوئ ، ( ٥٣٧ ) .

(٩) أخرجه البيهقي في د الزهد ٤ ( ٩٠٠ ) عن أبي الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى ، والقشيري في د الرسالة ٤ ( ص ٣١٦ ) .

(١٠) الرسالة القشيرية ( ص ٣١٣ ) .

(١١) سورة الطلاق (٣).

تعالىي ما أهمه ؛ كما روي في الحديث : « من سرَّه أن يكون أقوى الناس . . فليتوكل على الله تعالىٰ »] (۱) .

وقـــال تـعـالـــــيٰ : ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُنَّرٌ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَكَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنْ يَعْدِيُّهُ وَكَلَّ اللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (\* ).

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لُو أَنكُم تَتُوكُّلُونَ عَلَى الله حَلَّقَ تُوكِلُه . . لرزقكم كما يرزق الطير ؛ تغدو خِماصاً وتروح بطاناً » (٣).

ومعنى النــوكل : هو أن تُفرِّض أمرك إلى الله ، ويثق به قلبك ، وتطمئن بالتفويض إليه

نفسك ، وليس من شرط التوكل: ترك الكسب والتداوي ، والاستسلام للمهلكات ؛ فذلك خطأ ، وهو حرامٌ في الشرع . وإذا اعتقــدتَ : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . . فالحول : الحركة ، والقوة : القدرة ، فإذا

كان هلذا حالك . . فأنت متوكلٌ وإن سعيت نه ذكره الغزالي نه . وقيــل لأبي حــازم: إن البُرَّ قد غلا ؟ فقال: ﴿ وَاللَّهُ ؛ لو بلغ حبــةٌ بمثقالٍ . . ما باليتُ ؛

علينا أن نعبده كما أمرنا ، وعليه رزقنا كما وعدنا ) (٢٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « من انقطع إلى الله . . كفاه الله كلَّ مؤنة ، ورزقه من حيث

لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا . . وَكَلَه الله إليها  $^{(v)}$  . ويروىٰ : أن الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ بعض الأنبياء أن ينادي : « إن ربكم يقول : من تحوَّل

(١) ما بين معقوفين زيادة من ( ج ) ، والحديث أخرجه أحمد في و الزهد ؛ ( ١٧٠٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل. (٢) سورة آل عمران ( ١٦٠ ) . (٣) أخرجه ابن حبان ( ٧٣٠ ) ، والحاكم ( ٤١٨/٤ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(٤) ويروئ : أن الله تعالىٰ قال لداوود : ( يا داوود ؛ تريد وأريد ، ويكون ما أريد ؛ فإن أردت ما أريد . . كفيتك ما تريد ، ويكون ما أريد، وإن أردت غير ما أريد . . عنَّبتك فيما تربد، ولا يكون إلا ما أريد) انتهىٰ من هامش ( أ ) .

(٥) لقد فصل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مقام التوكل وتوسع فيه ، انظر ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٢٧٦/٨ ) وما قبل

(٢) أورده ابن الجوزي في وصفة الصفوة ، (٣١١/٢ ) لنكن عن يهلول رحمه الله تعالى . (٧) أخرجه الطبراني في دالمعجم الأوسط؛ ( ٣٣٨٠)، والبيهقي في دشعب الإيمان؛ ( ١٢٨٩)، والقضاعي في دمسند

الشهاب ، ( ٤٩٣ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما .

لي مما أكره إلى ما أحبُّ . . تحوَّلت له مما يكره إلىٰ ما يحبُّ ١٠٠٠ .

### القِسُمُ الثَّاني

# كثرة الاستنفار آنار التيسل وأطراف لنّهار مع النّدم وترك الإصرار

قال الله تعالىٰ : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴿ وَيُمْدِذَكُم بِأَمْوَلِ وَيَعْمِدِذُكُم بِأَمْوَلِ السَّمَآةَ عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴿ وَيُمْدِذَكُم بِأَمْوَلِ السَّمَآةَ عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴿ وَيُمْدِذَكُم بِأَمْوَلِ السَّمَآةِ عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴾ ويُمْدِذُكُم بِأَمْوَلِ السَّمَآةِ عَلَيْكُم مِدْرَازًا ﴾ ويُمْدِذُكُم بأَمْوَلِ

وقال تعالىٰ : ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُرَّ ثُولِواْ إِلَيْهِ يُمَيِّمَكُم مَّتَمَّا حَسَنًا . . . ﴾ الآية (٣٠ .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَـٰذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَثْفِرُونَ ﴾ ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار . . جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً ، ومن كل همّ فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » رواه أبو داوود <sup>( ه )</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قتر الله عليه في رزقه . . فليكثر الاستغفار » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « سيد الاستغفار: اللهم ؛ أنت ربي لا إلله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

من قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي . . فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقنٌ بها فمات قبل أن يصبح . . فهو من أهل الجنة » رواه البخاري في «صحيحه » (٧) ، ومعنى قوله : ( أبوء ) أي : أُقرُّ وأعترف .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٤٨٤١)، وأبو نعيم في «حلية الأوليا»، ( ١٩٥/٤) عن سيدنا على رضي الله عنه بأطول مما هاهنا.

<sup>(</sup>۲) سورة نوح (۱۰ ـ ۱۲ ).

<sup>(</sup>٣) سورة هود (٣).(٤) سورة الأنفال (٣٣).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود ( ١٥١٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرج الأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) نحواً منه بمعناه ( ٢١٠ ) ، ولفظه : ( من استبطأ الرزق . . فليكثر من الاستغفار ، ومن كثر همه وغمه . . فليكثر من التكبير ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ٦٣٠٦ ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما .

# القِسُمُ التَّالِثُ

# الصّلاهٔ وا قامنها بالنحشوع وتعديل الأركان والجماعة في الفرائض

كان صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة . قال : « قوموا إلى الصلاة ؛ بهذا أمرتُ » (١) ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَاصَطَيْرَ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۖ خَنُ نَرَزُقُكَ . . . ﴾

وقال صلى الله عليه وسلم: « من صلَّى الصبح . . فهو في ذمَّة الله ، فلا تُخْفِرُوا الله في ذمَّة الله ، فلا تُخْفِرُوا الله في ذمته » رواه مسلم في « صحيحه » (\*) .

قال الطائي (''): ( ففي هـٰذا دليلٌ علىٰ أن صلاة الصبح سببُ الحفظ والعصمة ودفع الأفات ) ، وقوله : ( في ذمة الله ) أي : في ضمانه وأمانه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا صليتَ كلهن ـ يعني الخمس ـ . . حلَّت عنك هذه عقدة ، وأطلقت عنك هاذه عقدة ، ووضعت عنك هاذه

كبيرة ، وغسلت عنك هاذه مُوبقة ، ثم نوافلك لك بعد ذالك زلفى » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد؛ فمن جاء بهنَّ ولم يُضيِّع منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقهنَّ . . كان له عهدٌ عند الله أن يُدخله الجنة ، ومن لم يأتِ بهنَّ . . فليس له عند الله عهدٌ ؛ إن شاء . . عذَّبه ، وإن شاء . . أدخله الجنة » (٥) .

رضي الله عنه ، وأخرجه أحمد في « الزهد » ( ٤٩ ) عن ثابت البُناني رحمه الله تعالى مرسلاً بنحوه ، وأورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ١٩٧/٨ ) بلفظه .

 <sup>(</sup>٢) سورة طنه ( ١٣٢ ) .
 (٣) صحيح مسلم ( ١٥٧ ) بنحوه عن سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، ويلفظه أخرجه الترمذي ( ٢٢٢ ) عن سيدنا جندب بن سفيان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، د ) : ( الخطابي ) . (ه) أخرجه ابن حبان ( ١٧٣٢ ) ، وأبو داوود ( ١٤٢٠ ) ، وابن ماجه ( ١٤٠١ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة هود (١١٤ ) .

الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب(١١).

وكان صلى الله عليه وسلم: ( إذا حزبه أمرٌ . . صلَّىٰ ) (٢) ؛ أي : نزل به مهمٌّ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « يا أبا هريرة ؛ مُرْ أهلك بالصلاة . . فإن الله يأتيك بالرزق

من حيث لا تحتسب »<sup>(۳)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الصلاة مرضاة الرب، وإجابة الدعاء، وقَبول الأعمال، وبركة الرزق، وراحة الأبدان، وسلاح على الأعداء» ذكره في كتاب «تنبيه الغافلين» وغيره (١٠).

وقال وهب: (كانت الكُرَبُ العِظام تُكشف عن الأولين بالصلاة ، وقلَّما نزلت بأحدٍ منهم كربةٌ إلا فزع إلى الصلاة ) (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « يُدفع بمن يصلي من أمتي عمَّن لا يصلي ، وبمن يزكي عمَّن لا يحج ، ولو اجتمعوا على عمَّن لا يزكي ، وبمن يصوم عمَّن لا يصوم ، وبمن يحج عمَّن لا يحج ، ولو اجتمعوا على ترك هاذه الأشياء . . ما أنظرهم الله طرفة عين » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لولا عبادٌ لله ركَّع ، وصِبيةٌ رُضَّع ، وبهائم رُتَّع . . لصُبَّ عليكم العذاب صباً » ( <sup>( ۷ )</sup> .

#### [كيف تحفظ ذريتك من بعدك ؟]

وكان ابن المسيب يقول إذا رأى ابنه : ( أي بني ؛ لأزيدنَّ في صلاتي من أجلك ، رجاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ۱۱۲۷۱ ) ، وانظر « تفسير الطبري » ( ۱۸۶۶ ) وما بعده ، و« المحرر الوجيز » ( ۲۱۲/۳ ) ، و« الكشف والبيان » ( ۱۹۳/۵ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ٣٨٨/٥ )، والبيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٢٩١٢ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أورده الغزالي في و إحياء علوم الدين ٤ ( ١/٧٤٥ ) ، وقال الحافظ العراقي : ( إنه لم يقف على أصل له ) ، وفصل الحافظ

الزبيدي فيه القول ، وجعله مما صبح معناه واستدل له ، وعلل ذلك بما أخرج عبد الرزاق في ١ المصنف ، وعبد بن حميد عن رجلٍ من قريش قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله بعضُ الضيق في الرزق . . أمر أهله بالصلاة ، ثم قرأ

الآية : ﴿ وَأَثِرَ أَهْكَ بِالنَّمَانَةِ ﴾ ) . انظر • إتحاف السادة المتقين » ( ١١/٣ ) . (٤) أخرجه السموقندي في • تنبيه الغافلين » ( ص ٢٧٥ ) بسنده عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٥) أورده السمرقندي في « تنبيه الخافلين » ( ص ٣٧٧ ) . (٦) أورده القرطبي في « تفسيره » ( ٣٦٠/٣ ) ، وابن عادل في « اللباب في علوم الكتاب » ( ٣٩٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي (٣٤٥/٣) رقم الحديث ( ٦٤٦١) ، والطبراني في د المعجم الأوسط ، ( ٧٠٨١) ، والبزار في د مسنده ،

<sup>(</sup> ٨١٤٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

أن أُحفظ فيك ) ويتلو هـٰـذه الآية : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا ﴾ (١) ، وكان بينهما وبين الأب الذي خُفظًا به سبعة آباء <sup>(۲)</sup>.

قمال النسواوي : ( الصالم : همو القائم بمما عليه من حقوق الله تعالميي وحقوق الخلق) (۲) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الله ليرفع ذرية المؤمن حتى يُلْحقهم به وإن كانوا دونه في العمل لتقرَّ بهم عينه ، ثم قرأ : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذَرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . . ﴾ الآية (١٠) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( وهي ناسخةٌ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا

مَا سَعَىٰ ﴾ (°) ، فيدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء) ('`). وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الله تعالَىٰ ليدفع بالمسلم الصالح عن منةِ أهلِ بيتٍ من جيرانه البلاء » (٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَ الله تعالَىٰ ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويراتٍ حوله ، فلا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم »  $^{(\wedge)}$  .

ويروى : 1 إن الله ليحفظ بالصالح من بعده ثمانين سنة » (١) . وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَمَا تَقَرُّبِ الْعَبَدِ إِلَى اللهُ تَعَالَىٰ بِأَفْضِلُ مِن سَجُودٍ خفي ﴾ (١٠).

(١) سورة الكهف ( ٨٢ ) ، والأثر أورده الثعلبي في ﴿ الكشف والبيان ﴾ ( ١٨٨/٦ ) . (٧) أخرجه الطبري في و تفسيره ، ( ٢٣٢٧٣ ) ، والثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ١٨٨/٦ ) عن سيدنا ابن عباس ٣) أنظر ﴿ بستان العارفين ؛ ( ص ١٨٧ ) ، وعزاه فيه للزجاج في كتابه ﴿ معاني القرآن ؛ ( ٤٠٧/١ ) .

رضي الله عنهما مرفوعاً ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١٨٦٨٣ ) لكن موقوفاً على سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٥) سورة النجم ( ٣٩ ) . (٢) أورده البغوي في ( تفسيره ) ( ٢٥٤/٤ ) ، وابن عادل في ( اللباب في علوم الكتاب ) ( ٢٠٤/١٨ ) .

(٤) سورة الطور ( ٢١ )، والحديث أخرجه البزار في دمسنده، كما في دكشف الأستار، ( ٢٢٦٠ ) عن سيدنا ابن عباس

(٧) أخرجه الطبري في ٥ تفسيره ٤ ( ٥٧٥٥ ) ، وأورده القرطبي في ٥ تفسيره ١ ( ٢٦١/٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٨) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٥٧٥٦ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٢٤/٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله

رضى الله عنهما .

(٩) أخرج ابن أبي حاتم في و تفسيره و بمعناه ( ١٣٩٨٧ ) ، وفي ( ب ) : ( بالعبد الصالح ) . (١٠) أخرجه ابن المبارك في ا الزهد ، (١٥٤) ، والقضاعي في « مسند الشهاب ، (١٧٩٤ ) عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلم يسجد لله سجدة . . إلا رفعه بها درجة ، وحطَّ عنه بها خطيئة » ( ' ' .

# فضياف

### [ في أن الخشوع لب الصلاة ]

ولا يكمل الفضل إلا بالخشوع وتعديل الأركان ، قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلىٰ عبدٍ لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده » (٢).

[ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا ينظر الله إلىٰ وجهِ مَنْ يلتفت في الصلاة ﴾ ] (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما يخاف من يحوِّل وجهه في الصلاة أن يُحوِّل الله وجهه وجه حمار ؟! » (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام : « الالتفات في الصلاة هلكة » (  $^{\circ}$  ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من صلَّى الصلاة لوقتها فأسبغ وضوءها ، وأتم ركوعها وسجوها وخشوعها . عرجت وهي بيضاء مسفرة ، تقول : حفظك الله كما حفظتني ، ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ، ولم يتم ركوعها وسجودها ولا خشوعها . عرجت وهي سوداء مظلمة ، تقول : ضيَّعك الله كما ضيعتني ، حتى إذا كانت حيث شاء الله . . لُقَتْ كما يُلفُ الله كما فجهه » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا ينظر الله إلى صلاةٍ لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه » (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ۱۷۳۵ ) ، والترمذي ( ۳۸۸ ) ، وابن ماجه ( ۱٤۲۳ ) عن سيدنا ثوبان مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ٥٢٥/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الطبراني في دالمعجم الأوسط ، ( ٥٩٨٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه من حديث طويل .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه البخاري ( ٦٩١ )، ومسلم ( ٤٢٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وبلفظه في ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٥٤٨/١ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٥٨٩ ) ، والطبراني في و المعجم الأوسط ؛ ( ٥٩٨٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٣١١٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٨٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه بنحوه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة ، ( ١٥٧ ) ، وبلفظه الغزالي في « إحياء علوم الدين ، ( ٥٥٨/١ ) .

ويروى أن الله تعالىٰ قال: ﴿ إنما يسكن بيتي وأتقبَّل الصلاة ممَّن تواضع لعظمتي ،

وقطع نهاره بذكري ، وكفُّ نفسه عن الشهوات من أجلي ؛ يطعم الجائع ، ويؤوي الغريب ، ويرحم المصاب ؛ فذلك الذي يضيء نوره في السماء كالشمس ، إن دعاني . . لبَّيتُه ، وإن

سألني . . أعطيتُه ، (١) .

قلت : ولفظة ( إنما ) تقتضي الحصر ؛ أي : لا تُقبل الصلاة إلا من هاذا الموصوف ، ولا تُقبل من غيره .

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ كم من قائم حظُّه من صلاته النَّصَب والتعب ﴾ ، قال الغزالي : ( وما أراد إلا الغافل ) (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن العبد لَيصلي صلاةً لا يكتب له منها شُدُّسها ولا غُشرها ، وإنما يُكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » (T) .

### [عدم حضور القلب نقصٌ وبيان علاجه]

واعلم: أن قول الفقهاء في الصلاة التي لا يحضر فيها القلب ولا يتم السنن: إنها صحيحة . . كقول الطبيب في وصيفة مقطوعة الأطراف أُهديت للسلطان : إنها حيَّة ؛ فإن كان ذلك كافياً في التقرب بإهدائها إلى الملك . . فالصلاة الناقصة صالحة للتقرب بها إلى الله تعالىٰ ، فإن أوشك أن تُرَدَّ على المُهْدِي ويزجر . . فلا يبعد مثل ذٰلك في الصلاة ؛

كما تقدَّم في الحديث . فينبغي للمصلي : أن يجمع قلبه ويصرف شواغله ، وعلاجه : أن يغضَّ بصره ، أو يصلي في بيتٍ مظلم ، ولا يترك بين يديه ما يشغل قلبه ، وألَّا يكون إماماً .

في ضعفاء الرجال ، ( ٢٢١/٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

بلفظه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في د حلية الأولياء ، ( ١٨/٤ ) ، والأصبهاني في د الترغيب والترهيب ، ( ١٨٦٣ ) ، وابن عدي في د الكامل

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه ابن ماجه ( ١٦٩٠ ) ، والنسائي في د الكبرئ » ( ٣٢٣٦ ) ، وأحمد ( ٤٤١/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وبلفظه أورده الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٥٨٩/١ ) . (٣) أخرج أبو داوود ( ٧٩٦ ) نحوه مرفوعاً عن صيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما ، وأخرج أبو نعيم في • حلية الأولياء ١

<sup>(</sup> ٢١/٧ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالىٰ قال : ( يكتب للعبد . . . ) ، وأورده الغزالي في • إحباء علوم الدين ، ( ٩٤/١ )

وأصل تفرُّق القلب : من حب الدنيا ؛ الذي هو رأس كل خطيئة ، وأساس كل نقصان ، ومنبع كل فسادٍ وخذلان .

فليعلم الإنسان أنه في صلاته يناجي ربه ، والمناجي مع الغفلة والإعراض . . حقيقٌ بأن يؤدَّب ، وليذكر خطر المقام بين يدي الله تعالى في الآخرة وموقف الحاجات ثَمَّ ، وسرعة انتقاله عن الأحباب ، ووداعه للأهل والأصحاب ، وإيداعه في ظلم التراب ، فكيف يغفل عن آخرته من هذه عاقبة عيشته ؟

وقال بعضهم: (إن العبد ليسجد السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله تعالى، ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته. لهلكوا، قيل: وكيف ذاك؟ قال: يكون ساجداً عند الله وقلبه مصغ إلى هوى، ومشاهد إلى باطل قد استولى عليه) (١٠).

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ، ويختم لنا بخير ؛ « ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر . . لم يزدد من الله إلا بُعْداً » كذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (٢٠) .

وفي رواية: « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، وطاعة الصلاة: أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر (7).

### فضيافي

#### [من فوائد صلاة الجماعة]

وللمواظبة على الجماعة أصلٌ كبيرٌ في ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدِّ بسبع وعشرين درجة »(ن).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله ليستحي من العبد إذا صلى في جماعة ثم سأل حاجته . . أن ينصرف حتى يقضي له حاجته » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر وقوت القلوب ؛ ( ١٠٤/٢ ) ، وو إحياء علوم الدين ؛ ( ٦٤١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في و المعجم الكبير » ( ٢٠/١١ ) مرفوعاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه ابن الأعرابي في و معجمه » ( ١٩٥٤ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٢٧٧٨٧ ) ، والأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ١٩٦١ ) ، وانظر « الكشف والبيان » ( ٢٨١/٧ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٤٥ ) ، ومسلم ( ٦٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أورده المتقي الهندي في وكنز العمال ، ( ٢٠٢٤٣ ) وعزاه لابن النجار عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أفضل الأعمال عند الله صلاة الغداة يوم الجمعة في ا جماعة » <sup>(۱)</sup> .

ويقال : من داوم على الصلاة جماعة . . أعطاه الله خمس خصال : يرفع عنه ضيق المعيشة ، ويرفع عنه عذاب القبر ، ويُعطَىٰ كتابه بيمينه ، ويمسرُّ على الصراط كالبرق

القِسْمُ الرَّابِعُ

الخاطف ، ويدخل الجنة بغير حساب .

# صلاة الضحي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ركعتا الضحيّ تجلب الرزق ، وتنفي الفقر » . وقال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى : « ابن آدم ؛ اركع لي أربع ركعات من أول النهار . . أكفك آخره » رواه الترمذي وأبو داوود (٢٠) ، وحُمل ذلك على صلاة الضحي ،

وقيل: على صلاة الصبح وركعتي الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: « يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحيٰ » رواه مسلم (٣٠) ، والسلامي : العضو .

و الله عن أدم ثلاث مئة وستون مفصلاً ، فعليه أن يتصدَّق عن كل مفصل صدقة » ( ، ) وليواظب على أربع ركعات عند الزوال ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من صلى أربع ركعات عند زوال الشمس ، يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) وآية الكرسي . . عصمه الله تعالىٰ في نفسه وأهله وماله ودينه ودنياه ، .

# القِسْمُ الْخَامِسُ

# المواصلة بين لمغرب والعشاء بالذكر والصلاة والقرآن

فله أثر كبير في ذٰلك <sup>( ° )</sup> ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من صلَّىٰ بين المغرب والعشاء

(١) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٢٧٨٣ ) ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء ، ( ٢٠٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ١٢٨٩ ) ، وسنن الترمذي ( ٤٧٥ ) عن سيدينا أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما . (٣) صحيح مسلم ( ٧٢٠) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٥٧٤٢ ) ، وأحمد ( ٣٥٩/٥ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . (ه) زاد في ( ب ) : ( وهو مجرب ) .

عشرين ركعة ، يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) وسورة . . حفظ الله أهله وماله ، ودينه ودنياه وآخرته » (١١) .

ويروئ : « من صلىٰ بين المغرب والعشاء عشرين ركعة ، يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) وآية الكرسي و( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات . . حفظه الله في ستة أشياء : في نفسه ، ودينه ، وأهله ، وماله ، ودنياه وآخرته » (۲) .

ويروئ: « بـــأم القرآن ، و( قل هو الله أحد ) مرة . . حفظ الله له ســمعه وبصره ، وعن يمينه وعن شــماله ، وفوق رأســه وتحت قدمه ، وأمام وجهه ووراء قفاه ، وبُورك له في ماله ودينه ، ودنياه وآخرته ، وأولاده » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صلىٰ بعد المغرب ست ركعات ، لم يتكلَّم فيما بينهنَّ بسوءِ . . عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة » رواه الترمذي (٣٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعية ، لا يتكلم إلا بصلاة وقرآن . . كان حقاً على الله تعالى أن يبني له قصرين في الجنة ، مسيرة كل واحدٍ منهما مئة عام » ( ، ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من نام قبل العشاء . . فلا أنام الله عينه » (°).

春 春 舟

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلنِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١) أي : (كانوا يسهرون قليلاً من الليل ، قال أنس رضي الله عنه : وهو ما بين المغرب والعشاء) (١) ، وكذا ذكره

علها ، وانسر ، عند المعتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١٩٤٥٣ ) وعزاه لنظام الملك في « السداسيات » عن سيدنا أنس بن مالك (٢) أورده بنحوه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١٩٤٥٣ ) وعزاه لنظام الملك في « السداسيات » عن سيدنا أنس بن مالك

رضي الله عنه . (٣) سنن الترمذي ( ٤٣٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن شاهين بسنده في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٧٥) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه ، وانظر « إحياء علوم

الدين ﴾ ( ٧٣٠/١ ) . (٥) أخرجه البزار في • مسنده ، كما في • كشف الأستار » ( ٣٧٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد المسير في علم التفسير ( ٣١/٨ ) .

الواحدي في قوله تعالىٰ : ﴿ تَتَجَافَ جُنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ (١) : أنه فيما بين المغرب والعشاء ، ونحوه روى الثعالبي ، وفيه أقوال أُخر ، والله أعلم (١).

القِسْمُ الْتَنَادِسُ صلاة الوتر وسُنِنْهُ الفجر وسِارُ الرّواتب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الله تعالَىٰ أُمْرِكُم بَصَلَاةٍ هِي خَيْرٌ لَكُم مِن

حُمر النَّعم ؛ وهي الوتر » (°° . وقال صلى الله عليه وسلم : « ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها » ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ رَحْعَنَا الفَجْرِ حَيْرُ مَنَ الدُنيَا وَمَا قَيْهَا ﴾ . . وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَنْ صلَّىٰ في كل يومٍ وليلةٍ اثنتي عشرة ركعة تطوعاً . .

بنى الله له بيتاً في الجنة ؛ ركعتين قبل صلاة الفجر ، وأربعاً قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء » ( ° ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها . . حرمه الله على النار » (٢٠) . على النار » (٢٠) . وقال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله عبداً صلى أربعاً قبل العصر » (٧) ، وكان يصلي

قبل العصر ركعتين (^) ، وبعد العشاء أربعاً (١٠) . وينبغي فعلها في البيت ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من أوتر في بيته . . بُورك له في

وينبغي فعلها في البيت ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من اوسر في بيته . . بورك له في أهله وماله ، وفي تجارته ، وفي كل شيءٍ من أمره » .

(١) سورة السجدة (١٦).

رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ الوسيط في تفسير القرآن المجيد ﴾ ( ٤٥٣/٣ ) ، و﴿ الكشف والبيان ﴾ ( ١١٢/٩ ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٢٠٦/١ ) ، وأبو داوود ( ١٤١٨ ) ، والترمذي ( ٤٥٢ ) عن ميدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٧٢٥ ) ، والحاكم ( ٣٠٦/١ ـ ٣٠٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٥) أخرجه مسلم ( ٧٢٨ ) ، والحاكم ( ٣١١/١ ) ، وأبو داوود ( ١٢٥٠ ) عن سيدَتنا أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٣١٢/١) ، وأبو داوود ( ١٢٦٩ ) ، والترمذي ( ٤٢٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها (٧) أخرجه ابسن خزيمة فسي « صحيحه » ( ١١٩٣ ) ، وأبسو داوود ( ١٢٧١ ) ، والترمذي ( ٤٣٠ ) عسن سسيدنا ابن عمر

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داوود ( ۱۲۷۲ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٩) أخرج ابن أبي شيبة عدة أحاديث في ذٰلك ( ٧٣٥١ ) وما بعده ، وأحمد في • الزهد ، ( ٢١٠٠ ) .

\_\_\_\_

وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا قضىٰ أحدكم الصلاة في مسجده . . فليجعل في بيته نصيباً من صلاته ؛ فإن الله تعالى جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً » (١) .

# فضيكم

#### [ في قيام الليل وما يعين عليه ]

· واعلم: أن قيام الليل قربةٌ فاضلةٌ ، قال صلى الله عليه وسلم: « من قام من الليل فتوضأ وأسبغ الوضوء ، ثم قام فصلى فواق ناقة . . غفر الله له » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربةٌ إلى الله تعالى، وتكفيرٌ للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردةٌ للداء عن الجسد» (٢٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « قيام الرجل في جوف الليل يُطفئ كل خطيئة » (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد ، يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ؛ فإن استيقظ وذكر الله تعالى . . انحلت عقدة ، فإن صلى . . انحلت عُقَدُه كلها ، ويصبح نشيطاً طيّب النفس ، وإلا . . أصبح خبيث النفس كسلان » (°) .

春 彝 彝

فينبغي أولاً أن يعرف ما يُعين على قيام الليل: وهو قلَّة الأكل والشرب، وألَّا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تضعف بها الأعضاء (١)، وألَّا يترك القيلولة، وأن يجتنب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٧٧٨ ) ، وأحمد ( ٣١٦/٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بتحوه أبو يعلئ في 3 مسنده ٤ ( ٢٦٧٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر 3 مجمع الزوائد » ( ٣٥٦٤ ) وما بعده ، والفُواق : ما بين الحلبتين ؟ لأنها تحلب ثم تُترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرَّ ، شم تحلب . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣٠٨/١ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه ، والترمذي ( ٣٥٤٩ ) عن سيدنا بلال وسيدنا أبي أمامة رضي الله عنهما ، والطبراني في « المعجم الكبير » واللفظ له ( ٢٥٨/٦ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الليث السمرقندي بإسناده في د تنبيه الغافلين ، ( ص ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٣٦٩ ) ، ومسلم ( ٧٧٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) في غير ( ب ) : ( الأعصاب ) .

الآثام ؛ فإنها تحول بينه وبين أسباب الرحمة ، ومَلْغَاةُ أول الليل مَهْدَنَةٌ لآخره (١) . وممَّا يعين على القيام : سلامة القلب من الحقد والبدع ، ومن فضول هموم الدنيا ؛ فمن

استغرق الهم في أمر الدنيا . . لم يتيسَّر له القيام ، وإن قام . . فهو في وساوسها ، وربما كان حظُّه السهر والتعب .

وأشرف البواعث لذلك : حب الله ، وقوة الإيمان به ، وقد كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ترتيب ؛ كان يقوم مرةً نصف الليل ، ومرةً ثلثه ، ومرةً ثلثه ، ومرةً

#### [ أقل مراتب قيام الليل]

وأقل مراتب القيام: مقدار ركعتين ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (من صلى بالليل ركعتين . . فقد بات لله ساجداً وقائماً ) (٢٠ . وقال صلى الله عليه وسلم: «قوموا من الليل ولو قدرَ حلب شاة » (٣٠ فإن لم يتيسر

له طهارة . . فيسنُّ له أن يمسح أعضاءه بالتراب ، فإن لم يتيسَّر . . فليقعد ساعةً مستقبلاً للقبلة ، مشتغلاً بالذكر والدعاء والفكر في قدرة الله تعالىٰ ، فيكتب من جملة قوَّام الليل برحمة الله ومشيئته . ذكره الغزالي (1) .

قـال: ( ونوم آخر الليل مستحب؛ لأنه يذهب النعاس بالغداة ، ويُقلِّل صفرة الوجه) (°).

### قلت: وهاذا بشرط الاستيقاظ أول الفجر أو قبله.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٧٢٦ ) ، وابن أبي شيبة ( ٥٩٧٤ ) عن سيدنا سلمان رضي الله عنه قال : ( صلوا فيما إلى المغرب والعشاء ؛ فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ، ويذهب عنه مَلْفَاة أول الليل ؛ فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره ) . ووقله : ( ملغاة ) من اللغو وكثرة الحديث ، و( المهدنة ) السكون وعدم الحركة ، والمراد : أنه إذا سهر أول الليل ولغا . . ذهب

يه النوم في آخره ، ومنعه من القيام إلى الصلاة . انظر « غريب الحديث » ( ١٣١/٤ ) . (٢) أورده الثعلمي في « الكشف والبيان » ( ١٤٦/٧ ) . (٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤١٢٧ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان »

ر) الموب المصراعي عي المصابح من قبل من قوله . ( ١٩٤٦ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من قوله . (٤) انظر • إحياء علوم اللدين ٤ ( ٧٣/٢ ) وما قبل ذلك وما بعده ؛ فقد فصَّل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مراتب ذلك إلى

سبع مراتب . (ه) إحياء علوم الدين ( ٥٦٩/٢ ) .

#### [ما يُطلب ممن أراد النوم](١)

وينبغي لمن أراد النوم: أن يُعِدَّ سواكه وطَهوره لقيامه، ويستاك كلما انتبه، وينام متطهراً تائباً من كل ذنبٍ بعد أن يوصي بما يحتاج إليه؛ فلعل روحه لا تردُّ عليه، فالنوم أخو الموت، و«المحروم من حُرم وصيته» قاله النبي صلى الله عليه وسلم (٢٠).

واعلم: أنه يكره قيام كل الليل دائماً ، وترك كل تهجدٍ أو وردٍ اعتاده بلا عذر ، ويسن لمن قام لتهجدٍ أن يُوقظ معه مَن يطمع بتهجده إذا لم يخف ضرراً ظاهراً ؛ فإن أبئ . . نضح في وجهه الماء (٥٠) .

### ؋ۻٛٳڟ

### [ في الحث على الاجتهاد في الليالي الفاضلة ]

وينبغي الاجتهاد في الليالي الفاضلة أكثر من سواها ؛ وهي خمس عشرة ليلة :

أوتار العشر الأخير من رمضان ، وفيها ليلة القدر (١) ؛ وهي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع ، وهي ليلة مباركة ، لا يحدث فيها داء ، ولا يُرسل فيها شيطان .

وليلة سبع عشرة من رمضان ، وليلة عرفة ، وليلتا العيدين ، وأول ليلة من المحرم ،

<sup>(</sup>۱) زاد في ( ب ) هنا كلمة : ( فصل ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ٢٧٠٠ ) ، وأبو يعلىٰ ( ٤١٢٢ ) ، وأورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٦٦٤٥ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣١١/١ )، وابن ماجه ( ١٣٤٤ )، وابن المبارك في « الزهد » ( ١٢٤٠ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ( ص ٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرج الحاكم ( ٣٠٩/١)، وأبو داوود ( ١٣٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ما يشير لذَّلك، وقد دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذَّلك.

<sup>(</sup>٦) فهاذه خمس ليالٍ في العشر الأخير ، وتسبقها ليلة سبع عشرة ، فصارت ستاً في رمضان .

الله عليه وسلم: «ما من منه ، وليلة أول جمعة من رجب (١١) ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «ما من الحد يصوم أول خميسٍ من رجب، ثم يصلي بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة (٢)،

ومصل بين كل ركعتين بتسليمة . . . » الحديث إلى آخره ، إلى قوله : « ثم يسأل حاجته في مبجوده . . فإنها تُقضَىٰ » . الله عليه وسلم: ﴿ لا يصلي أحدٌ هاذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه ولو

النت مثلَ زبد البحر وعدد الرمل ، ووزن الجبال وورق الأشجار ، ويشفع يوم القيامة في مبع مئة من أهل بيته ممن قد استوجب النار » .

قال الغزالي : ( فهلذه صلاةٌ مستحبةٌ نقلها الآحاد ، وللكني رأيتُ أهلَ القدس بأجمعهم يواظبون عليها ، ولا يسمحون بتركها ) (٣) .

وسيأتي الكلام فيها مستقصى آخر الباب السابع إن شاء الله تعالى (١٠٠٠ .

وليلة نصف رجب ، وليلة سبع وعشرين منه ؛ وهي ليلة المعراج ، من صلى فيها اثنتي

عشرة ركعة ؛ يقرأ في كل ركعة بـ ( الفاتحة ) وســورة ، ويتشهد في كل ركعتين ، ويُسلِّم في آخرهنَّ ، ثم يقول : ســبحان الله ، والحمـــد لله ، ولا إلـٰه إلا الله ، والله أكبر مئة مرة ، ويستغفر الله مئة مرة ، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة ، ويدعو بما شاء من دنياه وآخرته ، ويصبح صائماً . . فإن الله تعالى يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية ، كذا ذكر في « الإحياء » عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥٠).

وليلة النصف من شــعبان ؛ وهي ليلة الخامس عشــر ، ليلة البراءة ، وليلة الصك (١٠) ،

(٧) وكأنه أراد بالعشاء هنا : المغرب ، وتسميته بذلك قليل . انتهن من هامش ( أ ) بتصرف واختصار .

الأعمال والليالي ، : أن أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم . انظر ، اتحاف السادة المتقين ، ( ٢٠٥/٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لذلك في ( إحياء علوم الدين ، ( ٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٧٥٠/١ \_ ٧٥٢ ) ، وانظر تفصيل الحافظ الزبيدي في مُلذه الصلاة في • إتحاف السادة المتقين ،

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي (ص ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ( ٧٦/٢ م. ٧٧٥ ) ، وعزاه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الأبي موسى المديني في كتاب و فضائل

<sup>(</sup>٢) الصك في اللغة : الكتاب، وسُميت بذَّلك؛ لأن البراءة تكتب للمؤمنين في هنذه الليلة كما قيل. وفي هامش (أ):

يصلبي فيها مئة ركعة ، يُسلِّم من كل ركعتين ، ويقرأ في كل ركعة بعد ( الفاتحة ) : ( قل هو الله أحد ) عشر مرات ، وإن شاء . . صلئ عشر ركعات ، يقرأ في كل ركعة بعد

( الفاتحة ) : ( قل هو الله أحد ) مئة مرة .

قال الغزالي : ( فهاذه مرويةٌ في جملة الصلوات ، كان السلف يصلونها ويسمونها صلاة

الخير، ويجتمعون فيها، وربما صلّوها جماعة (١)، روي عن الحسن رحمه الله أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مَنْ صلى هاذه الصلاة في هاذه الليلة . . نظر الله إليه سبعين نظرة ، يقضي له في كل نظرة سبعين حاجة ، أدناها

" المغفرة) ذكره في « الإحياء » ، وفي كتاب « أنس المنقطعين » (٢٠) .

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « في ليلة النصف من شعبان يكون هبوط جبريل وملائكة الله من السماء السابعة إلى السماء الدنيا ، فارغبوا في صيامه ، وإذا طبختم اللحم . . فاطبخوا الحب ؛ فإن لكم بكل حبةٍ عشرة آلاف حسنة ، ويُمحىٰ عنكم عشرة آلاف سيئة ، ويرفع

لكم عشرة آلاف درجة ، وإن يوم النصف من شعبان تصومه الإنس والجن ، والطير والسباع والوحوش والبهائم ، وحيتان البحر وهوام الأرض ، وإن الطير تقول : هذه ليلة النصف من شعبان ، وإن الله يغفر لكل مؤمنٍ ومؤمنةٍ إلا رجلاً بينه وبين أخيه شحناء ، أو مدمن خمر

أو قاطع رحم ، فصلوا في ليلة النصف من شعبان ركعتين ، فاقرؤوا في أولاهما ( فاتحة الكتاب ) ، و( قل هو الله الكتاب ) ، و( قل هو الله

أحد) [ألف] مرة (")، واكتحلوا في أحد عينيكم ثلاث مرات، وفي الأخرى مرتين ؛ ليقيكم الله رمدها، وصلوا في يومها يحتسب لكم بكل ركعةٍ ما كان عليكم من صلاة فاتتكم، وحركوا أوعيتكم في بيوتكم ؛ فإن الله يبارك لكم فيما أوعيتم فيها إلى السَّنة

ويقال: إنه لم يمت أحدٌ بين المغرب والعشاء ليلة النصف من شعبان ؛ لاشتغال ملك الموت بفض الصكاك. من « فضائل رجب وشعبان » لابن أبي الصيف ) رحمه الله تعالى . (١) فصّل الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى مسألة القيام جماعة ، واختلاف العلماء في ذلك وأقوالهم ، انظر « إتحاف السادة

المتقين ، ( ٢٧/١) . (٢) إحياء علوم الدين ( ٧٥٣/١ \_ ٧٥٤) ، وانظر « قوت القلوب ، ( ٦٢/١ ) ، و« إتحاف السادة المتقين ، ( ٤٢٧/٣ ) ، وانظر « أنس المنقطعين » ( ق/١٤٦ ) رقم الحديث ( ١٣٩ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) لفظة ( ألف ) زيادة من ( ب ) .

المستقبلة ، وإن الله إذا غفر لعبده المؤمن وقَبِلَ منه . . لم يُعذِّبه أبداً » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من صلى ليلة النصف من شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) مرة و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات . . مُحيت عنه سيئاته ،

وبُورك له في عمره » (١٠).

أروي ذلك عن المقرئ جمال الدين محمد بن يوسف التباعي إجازة بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال المقرئ رحمه الله : ( وهذا شيء عظيم \_ أعني محو السيئات والبركة في العمر \_ وهذا قدر ما يصليها أهل الوقت في الغالب ؛ لاجتماع النار في النار عن الن

إلى رسول الله صدى الله عليه وسلم ، فإن المقرئ رحمه الله . روسد السيء عليه - المعر معو السيئات والبركة في العمر \_ وهاذا قدر ما يصليها أهل الوقت في الغالب ؛ لاجتماع الناس فيها ، فيجتمع عليهم النوم ، واستحياء بعضهم من بعض ، والصلاة أمرها عظيم ، لا يقابل الله بشيء من ذلك إلا بالصدق وحضور القلب ، وأي حضور مع النائم والغافل الذي قد مُلئ قلبه من شغل الدنيا والوسواس ؟! وهاذا الذي يكفي جميع الناس ؛ إذ قد غلب

على كثيرٍ من أهل الوقت الكسل والفتور ، وعدم متابعة الشريعة في العبادات وغيرها ، وأما العبّاد وأهل الإخلاص . . فدونهم المئة وأكثر ) هاذا معنى كلامه رحمه الله .

#### [ خمس ليالٍ يُستجاب فيها الدعاء]

قال الثنافعي رحمه الله: ( وبلغنا أن الدعاء يُستجاب في خمسِ ليالِ: ليلة الجمعة ، والعيدين ، وليلة أول رجب ، ونصف شعبان ) والله أعلم (٣).

فهاذه الليالي هي مواسم الخيرات ، ومظانُّ التجارات ، فينبغي لكل أحدٍ ألَّا يضيع حظه منها ، فرحم الله من غنم أيام حياته قبل حلول وفاته ، وأفضل الليل آخره ؛ قال صلى الله

منها ، فرحم الله من غنم أيام حياته قبل حلول وفاته ، وأفضل الليل آخره ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إذا بقي ثلث الليل الأخير . . نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ، فيقول : من ذا

الذي يستغفرني أغفر له ، من ذا الذي يدعوني أستجيب له ، من ذا الذي يسترزقني أرزقه ؟ حتى ينفجر الصبح » (١٠) .

(١) انظر تفصيل العلامة أبو شامة رحمه الله تعالى في « الباعث على إنكار البدع والحوادث » ( ص ٤١ ) وما بعدها ، حيث أورد فتوى عن صلاة الرغائب وقيام النصف من شعبان ، فصّل فيها الأحكام ، وأن إحياءها مستحب على الانفراد ، والألفية التي تصلى فيها . . لا أصل لها ، وانظر ما سيأتي ( ص ٧٣٦ ) .

(٢) أنظر « اللآلئ المصنوعة » ( ٥٩/٢ ) ، ود تنزيه الشريعة » ( ٩٣/٢ ) .

(٢) أخرجه البيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٣٤٣٨ ) ، وانظر ٥ روضة الطالبين ، ( ٨٤/٢ ) . (٤) أخرجه البخاري في د الأدب المفرد ، ( ٧٥٣ ) ، والنسائي في ٥ الكبرئ ، ( ١٠٢٣٧ ) ، وأحمد ( ٢٥٨/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

### القِسْمُ السَّابِعُ

### الاجتهباد بالطّاعة أوّل النّهبار

« فإن الله تعالى يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم (١).

وذالك من أفضل الأوقات للذكر ونحوه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من صلَّى الغداة في جماعة ، ثم ذكر الله تعالى ، وذكَّر به حتى تطلع الشمس ، ثم صلى أربع ركعات . . لم يضره شيءٌ من خلق الله من ساعته تلك إلى مثلها من الغداة ، (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله تعالىٰ : يا بن آدم ؛ اذكرني من بعد صلاة الفجر ساعة ، وبعد صلاة العصر ساعة . . أكفك ما بينهما ، (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من صلى الفجر في جماعةٍ ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين . . كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ تامةٍ تامةٍ تامة ، رواه الترمذي (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الصبحة تمنع الرزق»(°) يعني النوم أول النهار، وقال عمر : ( إياكم ونومة الغداة ؛ فإنها مبخرة مجفرة مجعرة )(١) أي : تُورث البخر ، وتيبس الطبيعة ، وتقطع النكاح .

وقال علقمة بن قيس : ( بلغنا : أن الأرض تعجُّ إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) . ذكره البغوي في « شرح السنة »  $( ^{( Y )}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ، ( ٤٤٠٥ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٨٤٦٣ ) عن سيدتنا

فاطمة الزهراء رضى الله عنها . (٢) أخرجه ابن مسهر في « نسخته ؛ ( ٣٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر ؛ اللآلئ المصنوعة ؛ ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في وحلية الأولياء ( ٢١٣/٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٥٨٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٧٣/١ )، والبيهقي في وشعب الإيمان؛ ( ٤٤٠٢ )، وأبو نعيم في وحلية الأولياء؛ ( ٢٥١/٩ ) عن سيدنا عشمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أورده ابن الجوزي في ( غريب الحديث ) ( ٥٨/١ ) بلفظه ، والمتقي الهندي في ( كنز العمال ) بنحوه ( ٢٥٧٥٥ ) عن سيدنا

على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) شرح السنة بعد الحديث ( ٧١١ ) ، وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٨٧٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان ، ( ٠٤٤٠ ) .

وليقلُّ الكلام في هنذا الوقت ؛ ففي استدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ، ودوام اللذكر والقراءة في هـُـذا الوقت . . أثر كثير وبركة غير قليلة ، يجده من واظب عليه ، ومن أحكم أول النهار . . فقد أحكم بنيانه .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسبّح رِكعتي الضحىٰ ، لا يقول إلا خيراً . . غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر » (١٠) .

وكان صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلى الصبح . . تربَّع في مصلاه حتى تطلع الشمس خَسَناً ﴾ (٢) ، والآثار في ذلك كثيرةٌ مشهورة ، والله أعلم .

# القِسْمُ التَّامِنُ كثره الصّدة، والشّخاء وحُسسنا لانفاق

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُهُ مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ . . . ﴾ الآية (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « الصدقة تنمي الرزق » (١٠).

ويروى : ( الصدقة تزيد في العمر والمال » (٠٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الصدقة في السر تطفئ غضب الرب (١٦) ، والصدقة في

العلانية تذهب عن صاحبها سبعين ومثة شر، والصدقة تكفر الخطيئة وتطفئ غضب الرب ، والصدقة شيءٌ عجيب ، قالها ثلاثاً (٢٠) .

(١) أخرجه أبو داوود ( ١٢٨٧ ) ، وأحمد ( ٤٣٩/٣ ) عن سيدنا معاذ الجهني رضي الله عنه . (٧) أخرجه مسلم ( ٢٨٧/٦٧٠ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه ، قال الإمام النواوي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ١٧٠/٥ ) : ( قوله : ٩ حسناً ٩ بفتح السين وبالتنوين ؟ أي : طلوعاً حسناً ؟ أي : مرتفعة ) . وفي هامش ( أ ) : ( ويروئ : حسناء ؟

أي: نقية بيضاء). (٣) سورة سبأ ( ٣٩ ) .

(٤) أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، بنحوه ( ١١٥٢ ) عن سيدنا على رضي الله عنه من حديث طويل ، وفيه : و واستنزلوا الرزق بالصدقة » . (٥) أخرجه أبو يعلن في « مسنده » بنحوه ( ٤١٠٤ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٦١/٤ ) عن سيدنا أنس

رضى الله عنه . (٦) أخرج الحاكم هذذه القطعة ( ٥٦٨/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما .

(٧) أخرجه أبو الليث السمرقندي بسنده في ٥ تنبيه الغافلين ٤ ( ٩٤٠ ) من حديث طويل عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ، وفيه : (تذهب عن صاحبها سبع مئة شر).

وقال عليه الصلاة والسلام: «التواضع لا يزيد العبد إلا عزاً، فاعفوا.. يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدّقوا.. يرحمكم الله »(١).

ويُروىٰ : « ما نقص مالٌ من صدقة » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا تبخلوا على إخوانكم بذات أيديكم . . فيمسك الله ما في يديه عنكم ؟ فإن ما عندكم ينفد ، وما عند الله باقي ، ولا تمنعوهم المعونة بأنفسكم والمشي في حوائجهم . . فيحجب الله دعاءكم عنه » (٦٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أملق . . فليتاجر الله بالصدقة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « توبوا إلى الله ، وتحبَّبوا إليه بالصدقة . . تُجبروا وتُنصروا وتُرزقوا » (°) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «بركة الأموال الصدقة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «واسوا الفقراء . . توسع أرزاقكم» .

ويروى : « مواساة الفقير المؤمن تنمي المال » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من لا ينفق . . لا يرزق » ، ويُروى : « مَنْ حبس رزقاً . . خُبس عنه » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « الصدقة: تردُّ القضاء المبرم » (٠٠).

### [ الصدقة بركةٌ في العمر]

ويروئ: أن ملك الموت أخبر سليمان عليهما السلام بموت شابِّ بعد خمسة أيام ، فبقي سليمان يُراعيه خمسة أشهر ولم يمت ، فسأل ملك الموت عن حاله فقال: إنه لقيه سائلٌ فدفع إليه شيئاً ، فدعا له بالبقاء ، فأمرتُ بتأخيره لبركة صدقته .

(٤) أملق؟ أي : افتقر ، انتهي من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الربيع بن حبيب في « مسنده » ( ٨٨٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٣٥/٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٥٨٨ ) ، والترمذي ( ٢٣٢٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام الرازي في ﴿ فوائده ﴾ ( ١٤٦٧ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ( ١٠٨١ ) ، والبيهقي في (شعب الإيمان) ( ٢٧٥٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرج نحوه ابن عساكر في 1 تاريخ دمشق ٤ ( ٤٤٥/١٦ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من رجلٍ يتصدَّق يوماً وليلةً . . إلا حُفظ من أن يموت رحن لدغةٍ أو هدمةٍ أو موت بغتةٍ » (١٠) .

وقال: ﴿ السخاء: خُلُق الله الأعظم ﴾ (٢).

### [ أنفِقْ أُنفق عليك]

وقال للزبير بن العوام: « يا زبير ؛ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال لذبير بن العوام: « يا زبير ؛ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ أنتم خلقي وأنا ربكم ، أرزاقكم بيدي ، فلا تتعبوا فيما تكفَّلتُ لكم ، واطلبوا مني أرزاقكم ، وإليَّ فارفعوا حوائجكم ، وانصبوا إليَّ أنفسكم . . أصُبَّ عليكم أرزاقكم .

أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قال لي ربكم: أنفق . . أنفق عليك ، ووسِّع . . أوسع عليك ، و ولا تضيِّق فأضيِّق عليك ، ولا تَصُرَّ فأصُرَّ عليك ، ولا تَخْزُنْ فأخزن عليك .

إن باب الرزق مفتوحٌ من فوق سبع سماوات ، متواصلٌ إلى العرش ، لا يُغلَق ليلاً ولا نهاراً ، يُنْزِلُ اللهُ منه الرزقَ علىٰ كل امرئ بقدر نيته وعطيته ونفقته ، من أكثر . . أكثر عليه ، ومن قلَّل . . قُلِّل عليه ، ومن أمسك . . أمسك عليه .

يا زبير ؛ فكل وأطعم ، ولا تُوكِ فيُوكَىٰ عليك ، ولا تُحْصِ فيُحصَىٰ عليك ، ولا تُقتِّر فيقترَ عليك ، ولا تُقتِّر فيعسَّرَ عليك ، إن الله يحبُّ الإنفاق ويُبغض الإقتار ، وإن السخاء من البقين ، والبخل من الشك ، ولا يدخل النار مَنْ أنفق ، ولا يدخل الجنة من أمسك .

يا زبير ؛ إن الله يحبُّ السخاء ولو بشق تمرة ، والشجاعة ولو بقتل عقربٍ أو حية .

يا زبير ، إن الله يحب الصبر عند زلزلةِ الزلازل ، واليقينَ النافذَ عند مجيء الشهوات ، والعقلَ الكاملَ عند نزول الشبهات ، والورع الصادق عند الحرام والخبائث .

يا زبير ؛ عظِّمِ الإخوان ، وجلِّلِ الأبرار ، ووقِّرِ الأخيار ، وصِلِ الجار ، ولا تُماشِ الفُجَّار ، والخل الجنة بلا حسابٍ ولا عذاب » (\*) .

<sup>(</sup>١) أورده أبو الليث السمرقندي في و تنبيه الغافلين ١ ( ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ١٨٧ ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٥٤٣ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحكيم الترمذي بسنده في ( نوادر الأصول » ( ٦٨٠ ) في الأصل ( ١١٨ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالىٰ يدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء » (۱).
وقال صلى الله عليه وسلم: « مُناولة المسكين تقي ميتة السوء » (۲) وميتة السوء: أن
يموت مصرّاً على المعصية ، أو قانطاً من رحمة الله تعالىٰ ، أو ظالماً ، أو قاطعاً لرحمه ،
أو يُفْجَأ بالموت ، أو يختم له بسوء ، أو يموت هدماً أو غرقاً ، أو حرقاً أو لديغاً ، أو شبه
ذلك ، ذكره في « نوادر الأصول » (۲).

ويروى : « الصدقة تمنع ميتة السوء » ( ث ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «حصِّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدُّوا للبلاء الدعاء»(°).

#### [لقمة بلقمة]

ويُروئ : أن امرأة غاب عنها ولدها غيبة طويلة وأيست منه ، فجلست يوماً تأكل ، فكسرت لقمة وأهوت بها إلى فيها ، فوقف سائلٌ ، فحملت اللقمة إليه وبقيت جائعة ، فما مضت إلا أيامٌ يسيرة حتى قدم ولدها وأخبر بشدائد مرَّت به .

قال: ومن أعظم ذلك: أني كنتُ مذ أيامٍ أمشي في أجمةٍ في موضع كذا ؛ إذ خرج عليَّ أسدٌ فقبض عليَّ من ظهر حمارٍ كنتُ راكبه، وتشبَّكت مخالبه في مرقعتي وثيابي، حتى تحيَّرتُ وذهب عقلي، فأدخلني الأجمة وبرك ليفترسني.

فجاء رجلٌ أبيض الوجه والثياب فقبض بيده من غير سلاح على قفا الأسد وأشاله وخبط به الأرض ، وقال : قم يا كلب ؛ لقمة بلقمةٍ ، فقام الأسد هارباً ، ورجع إليَّ عقلي ، فلم أجد الرجل .

<sup>(</sup>١) أخرجه القضاعي في المسند الشهاب؛ (١٠٩٤)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب؛ (١٦٠٨) عن سيدنا أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣٢٨/٣ ـ ٢٢٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣١٨٨ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأراب من ( ٣٠٨٨ ) من المنافقة المنافق

الأولياء ، ( ٣٥٦/١ ) عن سيدنا حارثة بن النعمان رضي الله عنه ، وفيه قصة بليغة .

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول ( ٢٣/٢ ) في الأصل ( ١٠٦ ) . (٤) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٩٨ ) ، والرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( ١٩١/٣ ) عن سيدنا أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) اخرجه الفضاعي في و مسند السهاب ١ (١٨٠ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٢٨/١٠ ) وه الدعاء » ( ٤٨ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٠٤/٢ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

فمشيت حتى لحقتُ القافلة ، فعجبوا لمَّا رأوني ، ولم أدرِ ما قول الرجل : لقمة مِلقَمَة ؟! فنظرتِ المرأة فإذا هو وقت أن أخرجت اللقمة من فيها وتصدَّقت بها !! (١٠).

ونحوه رُوي في امرأة أخرى خرجت ومعها صبي لها ، فاختلسه منها الذئب ، فخرجت في إثره ومعها رغيف ، فعرض لها سائلٌ فأعطته إياه ، فجاء الذئب بصبيِّها حتى ردَّه إليها ،

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا أَذْنَبِتَ ذَنبًا . . فعجِّل في إثره صدقةً قبل أن تنزل

وقال: لقمة بلقمة (٢).

عليك عقوبةٌ ٥ .

والبركة مع الضيف » .

(٥) ني ( ب ) : ( ألف درجة ) .

ويروىٰ : أن رجلاً عَبَدَ اللهَ سبعين سنة ، ثم أصاب فاحشةً فأحبط عمله ، ثم مرَّ به مسكين فتصدَّق عليه برغيف ، فغفر الله ذنبه ، وردَّ عليه عمل السبعين سنة (٣) .

# [ أجر إكرام الضيف]

وقال عليه الصلاة والسلام: « الضيف ينزل برزقه ، ويرتحل مغفوراً لأهل البيت » ( · · ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « أكرم الضيف ولو كان كافراً ؛ فإن الضيف مفتاح الجنة ،

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما أتى أحداً من المسلمين ضيفٌ . . إلا ومعه ملكان ؟

صاحب البيت سيئةٌ بعد الضيف أربعين يوماً ، ويكون في أمان الله تعالىٰ » (١٠). (١) أخرج هاذه القصة القاضي التنوخي في كتابه والفرج بعد الشدة ، بسنده ( ١٣١/٤ ـ ١٣٢ ) .

(٧) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٣٥٢٩ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء » ( ٣٨٤/٢ ) ، وأن الذي خلَّص الصبي مَلَكٌ من ملائكة الله سبحانه وتعالى . (٣) أخرجه الدينوري في ٩ المجالسة وجواهر العلم ١ ( ١/٢٢١٦ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه حين حضره الموت قال لبنيه: ( أي بَنِيَّ ؛ اذكروا صاحب الرغيف) وقصَّ عليهم القصة.

(٤) أورده بنحوه الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٣٨٩٦ ) عن سيدينا أبي ذر وأنس رضي الله عنهما .

بكتبان لصاحب البيت بكل لقمة ألف حسنة ، ويرفع له مئة درجة (٥) ، ولا يُكْتَبُ على

(٦) أورد نحوه ابن الجوزي في ﴿ بستان الواعظين ﴾ ( ص ٩٠ ) دون عزو لأحد .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا اشتدَّ غضب الله على عبدٍ . . لزم عنه الضيف (١) وطالب الحاجة » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كن لله . . يكن لك ، واخدمه . . يجازك »

\* \* \*

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا طلعت شمسٌ إلا بجنبتيها ملكان يقولان: اللهم ؛ عجِّل للمنفق خلفاً ، وعجِّل للممسك تلفاً » (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربِّه تعالىٰ : « من تصدَّق لوجهي سراً وجهراً · · نشرت عليه رحمتي صباحاً ومساء » ·

وقال عليه الصلاة والسلام: « تجافوا عن ذنب السخي ؛ فإن الله آخذ بيده كلما عثر » (٣) . قلت : وإن كان كافراً ؛ فقد روى الثعالبي أن موسىٰ عليه السلام همَّ بقتل السامري ، فقال الله له: « لا تقتله ؛ فإنه سخي » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الرزق - ويروى: الخير - أسرع إلى البيت الذي يُغْشَىٰ من الشفرة إلىٰ سنام البعير » (°) ؛ ففي هاذا: حث على المعروف وبذل الطعام ، وبشارة بسرعة الخلف ، والإضعاف كسرعة الشفرة إلىٰ سنام البعير ؛ وهو أسمنه وأفضله عند العرب ؛ كأنه يقول: بمقدار ما ينحر ويسلخ ويهوي بالشفرة إلىٰ سنامه . . يأتيه الخير ، بل أسرع من ذلك .

#### [أجر الصدقة والقرض]

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أحسن عبدٌ الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته» (١٠).

 <sup>(</sup>١) في (ب): (زوئ عنه الضيف).

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه البخاري ( ١٤٤٢ ) ، ومسلم ( ١٠١٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط؛ ( ٥٧٠٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان؛ ( ١٠٣٧١ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء؛ ( ٣٩٧/٩ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

روويود ٢٠ (٢٠٠٠) عن عيد عبي ب ن وحدي ... (٤) انظر ه الكشف والبيان ، ( ٢٥٨/٦ ) ، وأورده القرطبي في « تفسيره ، ( ٢٤١/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ( ٣٣٥٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩١٧٧ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٣/١٣ - ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٤٦ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٧٨٩ ) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالئ مرسلاً ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٢٨٩/٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً .

وقالت أسماء رضي الله عنها: (يما بناتي ؛ تصدَّقن ولا تنتظرنَ الفضل ، فإنكن إن انتظرتن الفضل . . لن تجدنه ، وإن تصدَّقتُنَّ . . لن تجدن فقراً ) (١٠) .

وقال الضحاك : ( من أخرج درهماً من ماله ابتغاء مرضاة الله . . فله في الدنيا بكل درهم سبع مئة درهم خلفاً عاجلاً ، وألف درهم يوم القيامة ) ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً . . كان في حفظ الله ما بقيَتْ عليه منه رقعة » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لله قوماً يختصُّهم بالنِّعم ما بذلوها ، فإذا منعوها . . نزعها الله منهم » ( <sup>؛ )</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما عظمت نعمة الله على عبدٍ . . إلا اشتدَّتْ عليه مؤونة الناس ؛ فمن لم يحتمل تلك المؤونة . . فقد عرض تلك النعمة للزوال » (°) .

وقال : « من تصدَّق بعدل تمرةِ من كسبِ طيبٍ \_ ولا يصعد إلى الله إلا الطَّيِّب \_ فإن الله

يقبلها بيمينه ، ثم يُربِّيها لصاحبها كما يُربِّي أحدكم فُلوَّه أو فصيله حتىٰ تكون مثل الجبل » (٢٠) .
ولأجل أن الله تعالىٰ يتقبلها بيمينه : كان علي بن الحسين إذا أعطى السائل شيئاً . .

.(177/7)

<sup>(</sup>٢) أورده الثعالبي في • الكشف والبيان ، ( ٢٥٨/٢ ) ، وفي ( أ ) : ( وألفا ألفِ درهم ) ، وفي ( ب ) : ( وألف ألف درهم ) . (٣) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير ، ( ٧٦/١٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه بنحوه أبو داوود ( ١٦٨٢ ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥١٥٨) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٥٦) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٥) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٥٨) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٩٨) عن سيدنا معاذ بن جبل

رضي الله عنه . (١) أخرجه البخاري ( ١٤١٠ ) ، وابن حبان ( ٣٣١٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وفي هامش ( أ ) : ( الفلو : ولد

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري ( ۱۶۱۰) ، وابن حبان ( ۱۲۱۹) عن سيدن ابي هريره رضي الله عنه . وفي مامس ( ۱) . ( الشعو . ولد الخيل والحمير ، والفصيل : ولد الإبل والبقر ، والمهر : ولد الفرس ) . (۷) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۱۲۸ ) رقم الأصل ( ۱۰۲ ) بسنده ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء »

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدِ إلا سيكلمه ربه تعالى ، ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدَّمه ، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدَّمه ، وينظر أمامه فتستقبله النار ؛ فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة . . فليفعل » (١٠) .

#### \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «رأيت على باب الجنة مكتوباً: القرض بثمانية عشر، والصدقة بعشر، فقلت: يا جبريل؛ ما بال القرض أعظم أجراً؟ قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجاً؛ وربما وقعت الصدقة في غير أهلها »(٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أقرض أخاه المسلم . . فله بكل درهم وزن أُحُدِ وثَبير وطور سيناء حسنات » (٣) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من هم منكم بحجة أو عمرة ، فعمد إلى مثل نفقته فأقرضها أخاه المسلم . . عدل ذلك عشر حجات مبرورات متقبلات » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من تصدَّق بدم فما دونه . . كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق  $^{(1)}$  .

وجاءه رجلٌ بناقةٍ مخطومةٍ وقال : هـنـذه في سبيل الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « إن لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة كلها مخطومة » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن في ظلِّ صدقته يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس »(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٥١٢)، ومسلم ( ٦٧/١٠١٦) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه . (٢) أخرجه ابن ماجه ( ٧٤٣١) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٩٣٨) في

الأصل ( ١٨٠ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه ، فالمتصدق : له درهم صدقته وتسعة زائدة فصارت له عشرة ، والقرض : ضوعف له فيه ، فتسعة مضاعفة تصبح ثمانية عشر ، ودرهم قرضه لا يحسب له ؛ لأنه يرجع إليه .

<sup>(</sup>٣) أورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٠٦/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهم . (٤) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ٧٦٢ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦٨٦٩ ) عن عدي بن ثابت رحمه الله تعالىٰ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٨٩٢ ) ، والحاكم ( ٩٠/٢ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرَجه ابن حُبان ( ٣٣١٠ ) ، والحاكم ( ٤١٦/١ ) ، وأحمد ( ١٤٨/٤ ) عن سيدنا عُقبة بن عامر رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « السخي الجهول أحبُّ إلى الله من العابد البخيل » (١).

وقال الغزالي رحمه الله تعالىٰ : ( وحدُّ البخل : منعُ ما يوجبه الشرع والمروءة ؛ فمن له مال وأمكنه أن يقطع ذمَّ شاعرٍ ونحوه بقدرٍ يسير فلم يفعل . . فهو بخيلٌ وإن لم يكن ذلك واجباً عليه ، وكذا من يضايق في الاستحقاقات بقدرٍ هيِّنٍ . . فهو بخيل ، ولا ينال درجة السخاء إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جميعاً ) (٢).

# [ في الترغيب بالصدقة ولو يسيرة وأنواع الصدقات ]

فاجتهد ألَّا ينقضي عليك يومٌ إلا وتتصدَّق فيه بشيءٍ وراء الواجب ولو كسرةَ خبزٍ ، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء، وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق

تمرة) (۲). وقال صلى الله عليه وسلم لأم بجيد : « إن لم تجدي شيئاً تعطينه إياه \_ يعني المسكين

\_ إلا ظلفاً مُحْرَقاً . . فادفعيه إليه في يده » ( أ ) . وأعطت عائشة رضي الله عنها سائلاً حبةً عنبِ وقالت : ( إن فيها لذراً كثيراً ) تعني

قِوله تعالىٰ : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ <sup>(°)</sup>.

وأعطت أم سلمة رضي الله عنها السُّؤَّال عن كل واحدٍ تمرة (١٠).

وأفضل الصدقة : سقي الماء ، وما وافق ضرورة أو حاجة ؛ فإن لم تملك شيئاً . . فليست الصدقة كلها في المال ، للكن كل معروفٍ إلىٰ غنيِّ أو فقيرٍ . . صدقةٌ ؛ فتبسُّمك في وجه

(١) أخرجه ابن عدي في ١ الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١٧٨/٣ ) ، وأورده الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٣٥٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

(٧) لقد فصَّل الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ ذلك في ٥ إحياء علوم الدين ، ( ٢٠٦/٦ ـ ٢١٢ ) .

(٣) أخرجه البخاري ( ١٤١٧ ) ، ومسلم ( ١٨/١٠١٦ ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٧٣ ) ، والحاكم ( ٤١٧/١ ) ، وأحمد ( ٣٨٢/٦ ) عن سيدتنا أم بُجيد رضي الله عنها .

(٥) سورة الزلزلة (٧)، والأثر أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار، ( ١٨٨٥). (٦) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ( ٣١٨٩ ) .

أخيك . . صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال . . صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر . . صدقة ، وتفهيمك الأصم والبليد . . صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظم وما يؤذي عن الطريق . . صدقة ، وإفراغك من دلوك في إناء أخيك . . صدقة ، وإمساكك عن الشر . . صدقة ، وتُعِين الرجل علىٰ دابته ؛ فتحمل عليها متاعه . . صدقة ، والكلمة الطببة . . صدقة ، وكل خطوق تخطوها إلى الصلاة . . صدقة ، وأمرك بالمعروف . . صدقة ، ونهيك عن المنكر . . صدقة ، وكل تسبيحة . . صدقة ، وكل تحميدة . . صدقة ، وكل تكبيرة . . صدقة ، وكل تهليلة . . صدقة ، وإنيانك زوجتك . . صدقة ، وما أكلته من مالك . . صدقة ، ومشيتك بدَيْنك تقضيه . . صدقة ، ودعاؤك واستغفارك للمؤمنين والمؤمنات . . صدقة ، وما وقيت به عرضك . . صدقة ، ومداراة الناس . . صدقة <sup>(۱)</sup> ، وإبناسك للحزين والمستوحش . صدقة ، ورفعك اللقمة إلىٰ في أهلك . . صدقة ، وإطراق فحل . . صدقة <sup>(۲)</sup> ، وردُ السلام . . صدقة ، وإعادتك الصلاة مع رجل يصلي وحده . . صدقة عليه ؛ كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة .

وكذلك الشفاعة والمعونة في الحاجة ، والصلح بين الاثنين ، والنخامة في المسجد تدفنها ، وإخراج القذى منه ، وفرشه وإضاءة السراج فيه ، والجلوس مستقبلاً ، والتبشير بما يَسُرُّ ، والتهنئة ، والدلالة على الخير ، والحاجة ، وأداء الأمانة الخفية (٣) والدين الخفي ، والإعارة ، وعيادة مريض ، وتشييع جنازة ، وحملها ، وتعزية مسلم ، وزيارة صاحب وقادم ، وقرض طعام ، ودرهم ونحوه . . صدقة .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَ الله يسلُّ الرجل عن فضل جاهه ، كما يسلُّله عن فضل ماله » ( ، ) .

وفي الجملة: أن تبذل شيئاً مما تقدر عليه من جاهِ ونفسسِ وكلامٍ ؛ لتطييب قلب مسلم . . فيكتب جميع ذالك لك صدقة .

<sup>(</sup>١) المداراة ـ بلا همز ـ : أن تلاينهم ولا تنفرهم عن نفسك . انتهي من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) إطراق الفحل: أن يعير فحلاً للضراب. انتهي من هامش ( أ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأمانة في قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّا عَرَفْتَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ هي الفرائض التي افترض الله عليه ؛ ومنها : غسل الجنابة . انتهىٰ من هامش
 ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) أورده الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور الخطاب ﴾ ( ٥٤٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

# فضيك

#### [ في أمور ينبغي المحافظة عليها في الصدقة ]

وينبغي المحافظة في الصدقة على أمور:

الأول : أن تكون من حلالٍ محض ، وقد تقدَّم ذلك في الباب الأول  $^{(1)}$  .

尊 尊 尊

الثاني: الإسرارُ بها ؛ فصدقة السِّرِ تطفئ غضب الرب ، وتدفع سبعين باباً من البلاء ، كذا قاله صلى الله عليه وسلم (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « معطي الصدقة في السر أفضل من العلانية

بِسَبِعِينَ جَــَزَّءً ﴾ (٢) ، وقـــال الله تعالــين : ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَآءَ فَهُوَ خَيْـَتُرُ

الثالث : أن تكون من جيد المال وأحبِّه إليه ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (°) ، وقال تعالىٰ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْهِرَّحَقَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا ثُحِبُّونَ ﴾ ('').

ولا يستكثر ما أعطىٰ (٧) وإن كان كثيراً ؛ فإن الدنيا كلها قليلة .

\* \* \*

الرابع : أن يعطي بوجهٍ مستبشر وطيب نفس ، قال صلى الله عليه وسلم : « سبق درهمٌ

(٧) أخرج الحاكم ( ٣١٨/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما حديث : « الصدقة تطفئ غضب الرب » ، وأما دفعها سبعين باباً من السوء . . فأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٧٤/٤ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب »

سبعين باباً من السوء . . فأخرجه الطبراني في و المعجم الكبير » ( ٢٧٤/٤ ) ، و اورده الدينمي في و الفردوس بما بور الحساب ، ( ٣٨٣٥ ) عن سيدنا رافع بن خَديج رضي الله عنه .

(٣) أخرج نحوه البيهقي في وشعب الإيمان ( ٦٣٩٤) عن سيدنا أبي الدرداء رَضي الله عنه ، وانظر تفصيل الإمام الغزالي
 رحمه الله تعالى في ( إحياء علوم الدين ) ( ٢/ ٠٠٠ ـ ٤٠١ ) ، وفي النسخة ( ب ) : ( لأن تعطي الصدقة . . . ) .

(٤) سورة البقرة ( ٢٧١ ) .(٥) سورة البقرة ( ٢٦٧ ) .

لَڪُرُ ﴾ (١) .

(۵) سوره البغره ( ۲۱۲ ) . (۱) سورة آل عمران ( ۹۲ ) .

(۱) سورة ان عمران (۱۱). (۷) في (د): زيادة (الرابع: ولا يستكثر ما أعطين) وكذا في المطبوع.

\_\_\_\_

مئة ألف درهم (1)، أراد ما يعطيه عن بشاشةِ وطيب نفسِ أفضل من مئة ألف درهم مع الكراهة .

存 幸 存

خامسها : أن يقصد وجه الله تعالى .

🐞 🏶 🕸

سادسها: أن يتخيَّر للصدقة محلاً تزكو به ، وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعهة الله تعالى ، والصالح المعيل ذو الرحم ، أو من به خصلة من هاذه ، قال صلى الله عليه وسلم: « لا يقبل الله صدقة رجل وذو رحم محتاجٌ » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مستعود: « زوجكِ وولدكِ أحقُ من تصدَّقتِ عليهم » (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: « الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم الكاشح: ثنتان ؛ صدقة وصلة » (؛) و( الكاشح): المُعادِي.

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلاً أعطاه الله إياه ، فيبخل به عليه . . إلا أخرج الله له يوم القيامة حيةً يقال لها : شجاع ، تتلمَّظ فتتطوق في عنقه » (°) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من صدقةٍ أفضل ممَّن تصدَّق على مملوكِ عند مليك سوء» (١٦).

قال العلماء: فالأولى فيها وفي الوصية والكفارة: أن يبدأ بذي الرحم المحرم ؟ كالإخوة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٤٧ ) ، والحاكم ( ٤١٦/١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أورده بلفظه الشيرازي في « المهذب » ( ٥٧٧/١ ) ، وذكر النواوي في « المجموع » ( ٢٣٨/١٦ ) قريباً من معناه ، وهو ما أخرجه الحاكم ( ٤٠٧/١ ) ، والترمذي ( ٦٥٨ ) عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۱٤٦٢ ) ، ومسلم ( ۱۰۰۰ ) من حديث طويل .

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث مزج بين حديثين ؟ الأول : أخرجه الحاكم ( ٤٠٧/١ ) ، والترمذي ( ٦٥٨ ) دون ذكر ( الكاشح ) ، والثاني : أخرجه الحاكم ( ٢٠٦/١ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ؛ ( ٥٥٨٩ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) الخرجة الطبراني في ما المعجم الاوسط ، ( ٥٠٨٠ ) عن سيدنا جرير بن عبدالله وضي الله عند . (٦) أخرجه ابسن خزيمة في و صحيحه ، ( ٢٤٥٠ ) ، والطبراني في و المعجم الأوسسط ، ( ٧٣٤ ) عن سسيدنا أبي هريرة

رضي الله عنه .

والأعمام والأخوال ، وبالزوجة أو الزوج ، ثم بذي الرحم غير المحرم كأولاد العم ، وأولاد الخال، ثم المحرم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى من أعلى وأسفل، ثم الجار بعدهم وإن كان قريب الدار (١١).

سابعها: أن يعجلها في صحته ، قال صلى الله عليه وسلم: « لأن يتصدَّق المرء في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدَّق بمئة عند موته » (١).

وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل ؟ قال: « أن تتصدق وأنت صحيحٌ

شبحيحٌ ، تأمل الغني وتخشبي الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم . . قلت : لفلان كذا، ولفلان كذا »(٣).

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما يخرج الرجل الصدقة حتى يفك عنها لَحْيَيْ سبعين شيطاناً » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « مثل الذي يعتق أو يتصدَّق عند الموت كمثل الذي يهدي بعدما شبع » (°).

ثامنها: أن يحذر من المنِّ ؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ (١٠)، وحقيقة المن : أن ترى نفسك محسناً إليه ، وعلامته : أن تتوقع منه شكراً ، أو تستنكر

تقصيره في حقك وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما قبل الصدقة ، ومتى مَنَّ . . بطل ثوابها (٧) ، وقال تعالىٰ : ﴿ قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْضِرَةُ خَيْثُرُ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ (^) ، قال ابن

<sup>(</sup>١) انظر د روضة الطالبين ؛ ( ٣٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٣٤ ) ، وأبو داوود ( ٢٨٦٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٤١٩ ) ، ومسلم ( ١٠٣٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٤١٧/١ ) ، وأحمد ( ٣٥٠/٥ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . (٥) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٣٦ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨٦٤٤ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ( ٢٦٤ ).

<sup>(</sup>٧) في ( د ) : ( ومتئ حصل المن . . بطل ثوابها ) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ( ٢٦٣ ) .

الجوزي: (والأذى: مواجهة الفقير بما يؤذيه من الكلام، وقيل: أن يخبر الناس بما فعل مع الفقير)(١).

وكان حسان بن أبي سنان يشتري أهل البيت ، فيعتقهم ولا يُعْلِمهم مَنْ هو (٢) ، وقال بشر: (الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد ؛ لأن ذلك يركب ويذهب ويرجع فيراه الناس ، وهذا يعطي سرّاً فلا يراه إلا الله تعالى ) (٢) .

泰 泰 泰

قال الغزالي في « الإحياء » : (وينبغي لآخذ الصدقة : أن ينظر ؛ فإن كان الدافع يحبُّ الشكر عليها ونشرها . . فينبغي للآخذ أن يخفيها ؛ لأن قضاء حقِّه ألَّا ينصره على الظلم ، وطلبه الشكر ظلم ، وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده . . فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته ، ومثل هذا العلم هو الذي يقال : إن تعلُّم مسألة منه أفضلُ من عبادة سنة ؛ إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر ، وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل ) والله أعلم ( ) .

## ؋ۻؙٛٛڶڟ

[ في ندب نية الصدقة عن الأبوين ]

قال الأصحاب: ونُدب أن ينوي المتصدِّق الصدقة عن أبويه ؛ فإن الله تعالى يُنيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئاً ، حكاه في « الروضة » عن « العزيز » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الصدقة لو جرت على يد سبعين نفساً . . لكان أجر آخرهم مثل أجر أولهم » (٦٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ لأن يؤدِّب الرجل ولده . . خيرٌ له من أن يتصدَّق بصاع ، (٧).

<sup>(</sup>١) انظر و زاد المسير في علم التفسير ، ( ٣١٧/١ ـ ٣١٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في ٩ كشف المشكل من حديث الصحيحين ٤ ( ١٦١/١ ) ، وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالىٰ في
 ٩ تاريخ دمشق ٤ ( ٤٧/٤٣ ) مثل ذلك عن عبد الرحمان بن أبان بن سيدنا عثمان رضي الله عنهم .

<sup>•</sup> تاريخ دمشق؟ ( ٢٠/٤١) مثل ذلك عن عبد الرحمان بن ابان بن سيدنا عثمان رضي الله : (٣) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٣٩/٨ ) عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ( ٨٩/٢ ـ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٤٥٩/٤ ) ، وانظر دالشرح الكبير ، ( ١٢٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « مكارم الأخلاق » ( ١١٦ ) ، وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٨٧١ ) ، وأورده الحكيم الترمذي في

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ( ١٩٥١ ) عن سيدنا جابر بن سَمُرة رضي الله عنه .

وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ ردُّ دانقٍ من حرام يعدل عند الله سبعين حجةً مبرورة ﴾ (١) .

#### و فيكنا الأساران

#### [ في تأكد استحباب الصدقة في أوقات مخصوصة ]

ويتأكَّد استحباب الصدقة في رمضان ، وعند الكسوف والأمور المهمة ، والمرض ، والسفر ، والأوقات الفاضلة ، وهي تحل لبني هاشم (٢) ، والمطلب ، وللكفار .

والأحسن للفقير: الأخذ في الملا، والترك في الخلا.

株 森 森

ولا يحرم سؤالها للمحتاج ؛ فإن كان غنياً بمالِ أو ضيعة (") . . حرم سؤالها ، وما أخذه حرام ، ويسنُّ للغني التنزُّه عنها ، ويكره له التعرُّض لأخذها ، ويكره لمن تصدَّق بشيء أن يتملَّكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة ، ولا بأس بتملُّكه منه بالإرث ، ولا يتملَّكه من غيره .

ومن دفع إلىٰ ولده ونحوه شيئاً ليعطيه السائل . . فهو علىٰ ملكه حتىٰ يقبضه ؛ فإن لم يتفق دفعه إليه . . ندب ألَّا يعود فيه بل يتصدَّق به .

\* \* \*

ويستحب لمن صبر على الإضاقة: أن يتصدَّق بجميع ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ودَينه ؛ فإن لم يثق بالصبر . . كُره ، فإن احتاج إلى ماله لنفقة من تلزمه نفقتهم . . حَرُم عليه التصدُّق به ، وكذا إن احتاج إليه لقضاء دَينه إلا إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى . . فحينئذٍ لا بأس به .

والأفضل للمحتاج : أن يأخذ من الصدقة لا من الزكاة إن عرض له شبهةٌ في استحقاقه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبيان في و المجروحيين ٤ ( ١٦٨/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وانظر و لسيان الميزان ٤ ( ١٦٢/١ - ٦١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وهي لا تحل . . . ) وهنذا قول الثوري ، ولم يفرق بين الفرض والنفل ، وفرَّق الإمام الشافعي رضي الله عنه بين الفرض والنفل ، وجوَّز صدقة التطوع علىٰ كل أحدٍ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>.</sup> (٣) في (ج): (بمالٍ أو صنعة).

الزكاة ، أو كان المتصدِّق إن لم يأخذها . . لا يتصدق ، فإن كان لا بدَّ من إخراجِ تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة . . تخيَّر ، والله أعلم .

## القِسْمُ التَّاسِعُ المب كرة إلى الصّدقة وإن قلّت

قال صلى الله عليه وسلم: « المباكرة بالصدقة تنمى الرزق ، وتدفع العاهات » .

ويُروى : « الصدقة بالغُدوات تذهب بالعاهات » (١٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « باكروا بالصدقة ؛ فإن البلاء لا يتخطَّى الصدقة » (٢٠).

القِسْمُ العَاشِرُ السِسة وَصِسلهٔ الأرحام والرّفق وصن تُحُلق للمرأة والولد والمجار والعلام وسِيان حقوقهم وحقوق أهل الاسسلام

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم منجاةٌ في الأهل ، منسأةٌ في الأثر ، مثراةٌ في المال » (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: « صلة الرحم تزيد في العمر ، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء » (1).

وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الله ، وصِلُوا الرحم ؛ فإنه أبقى لكم في الدنيا ، وخيرٌ لكم في الدنيا ، وخيرٌ لكم في الآخرة » ( ° ) .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب ١ ( ٣٨٣٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ( ١٨٩/٤ ) رقم الحديث ( ٧٩٠٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، والطبراني في « المعجم الأوسط »
 ( ٥٦٣٩ ) عن سيدنا على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ١٦١/٤ ) ، والترمذي ( ١٩٧٩ ) ، وأحمد ( ٣٧٤/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٦١/٨ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الليث السمرقندي في ٥ تنبيه الغافلين ٤ (١٦٢ ) عن قتادة رحمه الله تعالى مرسلاً .

. وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أحبَّ أن يُمدَّ له في العمر ، ويزاد له في الرزق . . فليبرَّ والديه ، وليصل رحمه ، (١) .

ن وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » (٢٠) . وقال : « من بَرَّ والديه . . طوبئ له ، طوبئ له ، وزاد الله في عمره » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « رأيت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه ، تجاءه برُّه بوالديه فردَّه عنه » (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما من شيءٍ أُطيع الله فيه بأعجل ثواباً من صلة الرحم » (°). وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تنزل الرحمة على قومٍ فيهم قاطعُ رحم » (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالىٰ ليعمر بالقوم الديار ، ويكثر لهم المال وما نظر إليهم منذ خلقهم » قيل: وكيف ذلك ؟ قال: « بصلتهم أرحامهم » ( ٧ ) .

ولما ذُكِر له عليه الصلاة والسلام قتال بني مدلج . . قال : « إن الله تعالى منع مني بني مدلج ؛ لصلتهم الرحم ، وطعنهم في لبات الإبل » (^) يعني : نحرهم الإبل للضيف .

**泰 泰** 

وقال كعب الأحبار: (مكتوبٌ في التوراة: يا بن آدم؛ اتقِ ربك، وبرَّ والديك، وصل رحمك. أمد لك في عمرك، وأيسِّر لك يُسرك، وأصرف عنك عسرك) (١٠).

<sup>&</sup>quot; (١) أخرجه أحمد ( ٢٢٩/٣ ) ، وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٢٤٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٤٧١ ) ، وأبو

نعيم في وحلية الأولياء ) ( ١٠٧/٣ ) . (٢) أخرجه الترمذي ( ٢١٣٩ ) ، والبزار في و مسنده ، ( ٢٥٤٠ ) ، والقضاعي في و مسند الشهاب ، ( ٨٣٢ ) عن سيدنا سلمان

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمدي ( ٢١٢٩ ) ، والبرّار في « مسنده » ( ١٥٤٠ ) ، وانقفقاهي في « مسند الشهاب » ( ١١٠٠ ) من فقيا ما القارمي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في والأدب المفرد ، ( ٢٢ ) ، والحاكم ( ١٥٤/٤ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « الأحاديث الطوال » ( ٣٦ ) ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ١٣٢٥ ) في الأصل ( ٢٥٢ ) عن ميدنا عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ٤ ( ٨١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٦٣ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٥٩٠ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضد الله عنه .

ركي ... (٧) أخرجه الحاكم ( ١٦١/٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٥٩٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>A) أخرجه الخرائطي في ومكارم الأخلاق ، ( ٢٧٦ ) عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى مرسلاً .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه هناد في د الزهد ، ( ٨٣٥ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٨٩/٥ ) ، وانظر ، الكشف والبيان » ( ٢٨٥/٥ ) .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ( من اتقىٰ ربَّه ، ووصل رحمه . . أُنسِئَ له في عمره ـ يعني يزاد في عمره ـ يعني يكثر ـ ويحبُّه أهله ) (١١ .

وعن الضحاك في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ يَمْحُواْ اَللَهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ ﴾ (٢) ، قال : ( إن الرجل ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام ، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة ، وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة ، فيحبطه الله إلىٰ ثلاثة أيام ) (٣) .

ويروئ : أن ملك الموت أخبر داوود عليه السلام بقبض روح رجلٍ بعد سبعة أيام ، فلما كان بعد مدةٍ طويلة . . وجد داوود ذلك الرجل حياً ، فسأل ملك الموت عنه فقال : إنه لما خرج من عندك . . وصل رحماً قد كان قطعها ، فمد الله تعالى في عمره عشرين سنة أخرى .

\* \* \*

وقال أنس رضي الله عنه: ( ثلاثة نفرٍ في ظلِّ عرشِ الرحمان يوم القيامة: واصل الرحم يُمَدُّ له في عمره، ويوسَّع له في رزقه، وامرأةٌ مات زوجها وترك يتامئ، فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو يموتوا، والرجل يتخذ طعاماً، فيدعو إليه اليتامئ والمساكين) ( ن أ أ .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم . . تعمر الديار ، وتزيد في الأعمار ) ( ° ) .

### [ جزاء الرفق وحسن الخُلق]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أُعطي حظه من الرفق . . فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة ، ومن حُرِمَ حظه من الرفق في الدنيا . . فقد حُرم حظه من خير الدنيا والآخرة » (٢٠) .

رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في والأدب المفرد» ( ٥٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٥٩٠٠ ) ، والبيهقي في وشعب الإيمان» ( ٧٦٠٠ ) . . . .

<sup>(</sup>۲) سورة الرعد (۳۹). (۳) أحد الدار في دالة حديد أثر الشاريع (۲۵۵ م. دارمان أربطال

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٥٩ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والمتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٦٩٢٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وعزاه لأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أورده أبو الليث السمرقندي في • تنبيه الغافلين » ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في و المجروحين ، ( ٣٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤٦٤ ) ، والترمذي ( ٢٠١٣ ) ، وأحمد ( ٤٥١/٦ ) عن سيدنا أبسي الدرداء

وقال صلى الله عليه وسلم: « من رفق بأمتي . . رفق الله به » (١٠ .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من ولي من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم . . رفق الله به ، ومن

شقَّ عليهم . . شقَّ الله عليه » (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله رفيقٌ يحبُّ الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي

على العنف » ("). وقال عليه الصلاة والسلام: « الحياء خيرٌ كله ، والحياء لا يأتي إلا بخير » (١٠).

وقال: «ما حسَّن الله خَلْقَ امرئ وخُلُقه فتطعمه النار» (°). وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حسَّن الله خَلْقه وخُلُقه، وجعله في موضع غير شائنٍ.. فهو من صفوة الله تعالىٰ » (۱).

وقال عليه الصلاة والسلام: « البرُّ: حسن الخلق ، والإثم: ما حاك في نفسك وكرهتَ أن يطَّلع الناس عليه » (٧). أن يطَّلع الناس عليه » (٧). فهاذا حديثٌ جامعٌ ينبئك أن كل ما قلته أو فعلته وأنت تكره أن يطَّلع عليك مخلوق . .

فذلك هو الإثم ، وما لا تكره الاطلاع عليه لحسنه . . فليس بإثم . قال عمر : (عليكم بعمل العلانية ما إذا اطُّلع عليه . . لم تستحي منه ) (^) وهاذا أصلُّ من الأصول .

وقال صلى الله عليه وسلم: « وسِّع لجليسك . . يوسع الله عليك رزقك » .

(۱) أخرجه أحمد ( ٦٢/٦ ) ، وهناد في « الزهد » ( ١٢٨٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(۲) أخرجه بنحوه أحمد ( ٢٦٠/٦ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣٨٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٣) أخرجه مسلم ( ٢٥٩٣ ) ، وابن حبان ( ٥٤٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) أخرجه البخاري ( ٦١١٧ ) ، ومسلم ( ٣٧ ) ، وأبو داوود ( ٤٧٩٦ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . (٥) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الأوسيط ، ( ٦٧٧٦ ) ، والبيهقي في ١ شيعب الإيمان ، ( ٧٦٧٨ ) عن سيدنا أبي هريرة

(ه) أخرجه الطبراني في 9 المعجم الأوسيط ٤ ( ١٧٧٦ ) ، والبيهقي في 3 شبعب الإيمان ٤ ( ٧٦٧٨ ) عن سبيدنا ابي هريره رضي الله عنه . (٢) أخرجه الطبراني في 3 المعجم الأوسط ٤ بنحوه (٤٥٠٣ ) ، والبيهقي في 8 شعب الإيمان ٤ ( ٣٢٦٥ ) عن سيدنا ابن عباس

رضي الله عنهما . (٧) أخرجه البخاري في د الأدب المفرد ، ( ٢٩٥ ) ، ومسلم ( ٢٥٥٣ ) ، وابن حبان ( ٣٩٧ ) عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه . (٨) أورده المحاسبي في د الرعاية ، ( ص ٢٧٩ ) ، والغزالي في د إحياء علوم الدين ، ( ٤٠٦/٦ ) ، وقال الزبيدي رحمه الله تعالىٰ

في ( إتحاف السادة المتقين ؛ ( ٣٠٦/٨ ) : ( أخرجه الإسماعيلي في ( مناقبه ؛ ) .

وقال يحيى بن معاذ : ( في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ) $^{(1)}$ .

ويقال : من ساء خلقه . . ضاق رزقه .

ويروىٰ أن موسىٰ عليه السلام قال: «يا رب؛ أمهلت فرعون أربع مئة سنة وهو يقول: أنا ربكم الأعلىٰ ويكذِّب آياتك ؟! فقال الله تعالىٰ: إنه كان حسنَ الخُلُق ، سهلَ الحجاب، فأحببتُ أن أكافئه » (١٠).

#### [ من الخصال المحمودة في صلة الرحم ]

وقال أبو الليث: ( وفي صلة الرحم خصالٌ محمودةٌ :

أولها : رضا الله تعالىٰ ؛ لأنه أمر بتقواه وصلة الرحم ، فقال : ﴿ وَآتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآعَلُونَ بِهِـ وَالْأَيْمَامَ ﴾ (٣) .

الثاني : إدخال السرور عليهم ، وأفضلُ الأعمال إدخال السرور على المؤمن .

الثالث: فرح الملائكة ، وحسن الثناء من المسلمين ، وزيادة في العمر ، وبركة في البرزق ، وسرور الأموات ؛ لأن الآباء يسرُّون بصلة القرابة ، وزيادة في [المودَّة] ؛ لأنه إذا وقع له سرورٌ أو حزنٌ . . اجتمعوا عليه ويعينونه علىٰ ذلك ، فيكون له زيادة في [المودَّة] (٤٠) ، وزيادة [الأجر] بعد موته ؛ لأنهم يَدْعون له كلما ذكروا برَّه ) (٥٠) .

### فضيك

#### [ من هم الأرحام وكيف تكون الصلة والإكرام ؟ ]

فإن قلت: أريد أن أعرف مَنِ الأرحام ؟ وكيف الصلة والإكرام ؟ وحقوقهم وحق الجار والغلام ؟ وسائر أهل الإسلام ، وحسن الخلق وما يستدل به من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ؟

فاعلم: أن الأرحام.. هم القرابة؛ كالآباء والأمهات، والبنين والبنات، والإخوة

<sup>(</sup>١) أورده الميداني في ٤ مجمع الأمثال ؛ ( ٥٤٦/٢ ) دون نسبة ، والغزالي في ١ إحياء علوم الدين ؛ ( ١٨٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ٧٠٧٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١).

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ( المروءة ) ، والمثبت من المطبوع ومن « تنبيه الغافلين ؛ في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) تنبيه الغافلين ( ص ١٣٨ ) بنحوه ، وعدَّها عشرة .

والأخوات ، والأعمام والعمَّات ، والأخوال والخالات ، وأولاد العم والعمة ، والخال والخالة ، الونحوهم من القرابات المشتبكات .

وأما صلة الرحم . . فهي أن يفعل الإنسان مع أقاربه ما يُعَدُّ به مواصلاً غير منافر ولا مقاطع ؛ فإن كان عندهم . . وصلهم بهدية ونحوها ، فإن لم يقدر على الصِّلة بالمال ، أو لم يكونوا محتاجين . . وصلهم بزيارة وإعانة في أعمالهم إن احتاجوا ، وإن كان غائباً

عنهم . . وصلهم بالكتاب ، وإرسال السلام ، ولين الكلام ونحو ذلك ، فإن قدر على المشي باليهم . . فهو أفضل ، وهاذا عامٌ في كل قريب .

## ؋ۻٛڵڰ

### [عشرةٌ من حقوق الوالد]

وللوالد حقوقٌ زائدة ، ذكرها أبو الليث وغيره : (أحدها : إذا احتاج إلى الطعام . . أطعمه ، الثاني : إذا احتاج إلى الكسوة . . كساه إن قدر عليها .

الثالث : إذا احتاج إلى الخدمة . . خدمه ، الرابع : إذا دعاه . . أجابه وحضره .

الخامس: إذا أمره بأمرٍ غيرِ معصيةٍ . . أطاعه ، السادس : أن يتكلم معه باللين وخفض الصوت ، ولا يتكلم معه بالغلظ .

السابع والثامن: ألَّا يَدْعوه باسمه ؛ فيقول: يا فلان ، بل: يا أبت ، أو يا والدي ، ولا يستسبَّ له ، ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله ، وكذا الشيخ والعالم لا يُدْعَىٰ باسمه ، ولا يُمشَىٰ قدَّامه ؛ فقد روي أن ذلك يورث الفقر .

التاسع : أن يرضئ له ما يرضى لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .

العاشر: أن يدعو له بالمغفرة كما يدعو لنفسه)(١).

قال بعض التابعين : ( من دعا لأبويه في كل يوم خَمسَ مرات . . فقد أدَّىٰ حقَهما ؛ لأن الله تعالىٰ قال : ﴿ أَنِ ٱشْكُرُ لِى وَلِهَالِدَيْكَ ﴾ (١) ؛ فشكر الله تعالىٰ : أن يصلي في كل يوم

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان (١٤).

خمس مرات ، فكذلك شكر الوالدين : أن يدعو لهما في اليوم خمس مرات ) (١١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الرجل ليموت والداه وهو عاقٌ لهما ، فيدعو الله لهما من بعد موتهما ، فيكتبه الله من البارين » ( ' ' ) .

وقال بعض الصحابة: (ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على الولد) (٣).

قلت: وإذا كان كذلك . . فالدّعاء لهما يوسِّع العيش عليه ، نسأل الله تعالى أن يرضى عن والدينا ، وأن يجزيهم عنّا خيراً .

ر والعايف ، وإن يجريهم عند حيرا . وقال صلى الله عليه وسلم : « برُّ الوالدين أفضل من الصلاة والصوم ، والحج والعمرة ،

والجهاد في سبيل الله تعالىٰ » ( ' ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يجزي ولدٌ والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » (°).

**\*** \* \*

ومن بر الوالدين بعد موتهما: أن يأتي ما يسرُّهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهيّ عنه .

ومنه: الإحسان إلى صديقهما ؛ قال صلى الله عليه وسلم: « إن من أبرِّ البرّ: أن يصل

الرجل أهل ودِّ أبيه بعد أن يولي الأب » ( ` ` ، وأنشدوا ( ` ` : [من الكامل ] خالِـــلُ خليـــلُ أبيـــكَ أخـــوكا خالِـــلُ خليـــلُ أبيـــكَ أخـــوكا

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٥٢٣ ) عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) أورده السمرقندي في • تنبيه الغافلين • ( ص ١٢٩ ) . ( ) أمر السمرقندي في • تنبيه الغافلين • ( ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الغزالي في (إحياء علوم الدين) (٢٢٥/٤)، وقال الحافظ الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) (٣١٤/٦): (قال العراقي: لم أجده هنكذا، وروى أبو يعلى [ ٢٧٦٠]، والطبراني في (المعجم الصغير) [ ٨٠/١]، و(المعجم الأوسط) [ ٢٩٣٦] من حديث أنس: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال: ( هل بقي

من والديك أحد؟، قال : أمي ، قال : قابلِ الله في برِّها ؛ فإذا فعلت ذلك . . فأنت حاجٌّ ومعتمرٌ ومجاهد، وإسناده حسن ) . (٥) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد، ( ١٠ ) ، ومسلم ( ١٥١٠ ) ، وابن حبان ( ٤٢٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤١ ) ، ومسلم ( ٢٥٥٢ ) ، وابن حبان ( ٤٣٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٧) أورده أبو حيان التوحيدي في « البصائر والذخائر » ( ٤٩/٣ ) ، وأن عمر بن شبة أنشده عن السهمي ، وابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( ٧٦١/١ ) ونسبه لعبد الله بن بكر السهمي ، وذكره الفيروزآبادي في « بصائر ذوي التمييز » ( ١١٣/٢ -

۱۱٤ ) دون عزو .

وبنيكَ ثـم بَنـي بَنيـكَ فكُـنْ بهـم بَـراً فـاِنَّ بنـي بنيـكَ بنـوكا والطُـفْ بجَـدِك رحمـةً وتعطُّفـاً وأرحـم فـإنَّ أبـا أبيـك أبـوكا

¥ \* \*

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر العقوق (١)؛ وهو كل ما أتى به الولد مما يتأذّى به الوالد مما يتأذّى به الوالد ونحوه تأذياً ليس بالهين ، مع أنه ليس بالواجب في الأصح (٢).

ولا مَنْع للوالد من حج الفرض (")، ويمنعه من حج التطوع، وليس له المنع من السفر لطلب العلم وإن لم يتعين عليه، أو كان يمكنه التعلم في بلده على الأصح .

لعلب المعتم وإن عم ينتين عبي ما الرحال بمات المعتمر على المعتمر المنع من سفر النجارة وكل سفر مباح إن قصر الفيان كان طويلاً وظهر خوفه . . فله المنع ، وإن غلب الأمن . . فلا إذن ولا منع .

## المنظمة المنطق

#### [من حقوق الولد على والده]

وللولد أيضاً حقوقٌ زائدة: أن يستنجب أمه ؛ لئلا يُعيَّر بها ، وأن يحسن اسمه وأدبه ، ويُعلِّمه الكتاب إذا عقل ، ويزوجه إذا بلغ ، وإن كانت أنثى . . زوَّجها جميلاً تقياً ، وينفقه ويكسوه إذا احتاج ، ويُسوي بينه وبين سائر أولاده وأولادهم في العطية ، وبين غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ساووا بين أولادكم في العطية ؛ فإني لو كنت مؤثراً أحداً . . لآثرتُ النساء على الرجال » (1) .

وفي « الصحيحين » : أن بشير بن سعد قال : يا رسول الله ؛ إني أعطيتُ ابني عطية ، وإن أمه قالت : لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٢٦٥٤ ) ، ومسلم ( ٨٧ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاً : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزّور . . . » .

(٢) لقد فصل الإمام شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني هاذه المسألة في « فتاواه » ( ص ٩٩٧ ) وبين الحدَّ الذي يعرف به عقوق

الوالدين وما يتفرع على ذلك ، فانظره فإنه من المهمات .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ولا يُمنع الولد من حج الفرض ) . (٤) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ٢٩٣ ) عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالىٰ مرسلاً ضمن قسم الفرائض ، نسخة

المكتبة العلمية ، وابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ٣٣٣/٢١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

صلى الله عليه وسلم: « فهل أعطيتَ كلَّ ولدِك مثل ذلك ؟ » قال: لا ، قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ؛ أليس يسرُك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ » قال: بلئ ، قال: « فلا إذاً » (1) ، ويُروى أنه قال: « لا أشهد على جور » (1) ، وروي: « هذا جور وتلجئة » (1) ، وقال: « إن لهم عليك من الحق: أن تعدل بينهم . . كما أن لك عليهم أن

قال أبو عيسى الترمذي : ( والعمل على هنذا عند أهل العلم ، حتى قال بعضهم : يُسوي [ بين ولده ] حتى في القُبْلة ) (٥٠) .

قال الشافعي رضي الله عنه: (ولأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من برِّه، ولأن الأقارب ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفس العدا) (٢) يعني الأجانب، وربما كان ذلك سبباً للهجران، وقد قال الله تعالىٰ في محكم القرآن: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى الْمِرِ وَالتَّقَوَيُّ وَلَا تَعَاوَثُواْ عَلَى الْإِشْمِ وَالْقَدُوانِ ﴾ (٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ رحم الله والدَّأُ أعان ولده على برِّه ﴾ (^).

وقال خارجة بن مصعب : ( يعطيه ويحسن إليه حتىٰ يبره ) .

قال أبو الليث : ( وكان بعض الصالحين لا يأمر ولده بأمرٍ مخافةً أن يعصيه في ذلك ، فيستوجب النار ) (1) .

يبروك» (<sup>،،)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٨٧ ) ، ومسلم ( ١٣/١٦٢٣ ) ، وابن ماجه ( ٢٣٧٥ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٦٥٠ )، ومسلم ( ١٧/١٦٢٣ ). (٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٤٢ )، وأحمد ( ٢٧٠/٤ )، والتلجئة : هو أن تجعل مالك لبعض ورثتك دون بعض، أو أن يلجئك

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٤٢ ) ، وأحمد ( ٢٧٠/٤ ) ، والتلجئة : هو أن تجعل مالك لبعض ورثتك دون بعض ، أو أن يلجئك أن تأتى أمراً باطنه خلاف ظاهره .

ان تاتي امرا باطنه خلاف طاهره . (٤) هو تتمة الرواية السابقة عند أبي داوود ( ٣٥٤٢ ) ، وأحمد ( ٢٧٠/٤ ) ، وقد جمع الروايات الإمام ابن الأثير في اجامع الأصول ، ( ٩٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي بعد الحديث (١٣٦٧).

 <sup>(</sup>٦) نقله الشيرازي في د المهذب ٤ ( ٥٨٢/١ ) عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وقوله : ( ينفس بعضهم بعضاً ) أي : يحسد بعضهم بعضاً ، فتكون الحالقة .

<sup>(</sup>۷) سورة المائدة (۲) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٥٩٢٤ ) ، واين أبي الدنيا في « العيال » ( ١٥٠ ) ، وهناد في « الزهد » ( ٩٩٥ ) عن الشعبي رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٩) انظر ٥ تنبيه الغافلين ، ( ص ١٣١ ) ، وتتمته : ( وأنا لا أحرق ابني بالنار ) .

### [ مقالة الأحنف في الوالد والولد أمام سيدنا معاوية ]

وقال يزيد بن معاوية : أرسل أبي إلى الأحنف بن قيس فقال له : ( يا أبا الحسن ؛ ما تقول في الوالد والولد؟).

قال: يا أمير المؤمنين ؛ ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ؛ فإن طلبوا . . فأعطهم ، وإن غضبوا . . فأرضهم ؛ يمنحوك ودَّهم ، ويحبوك جهدهم ، ولا تكُ عليهم قفلاً فيملوا حياتك ، ويحبوا وفاتك ، ويكرهوا قربك .

فقال لــه معاوية : ( لله أنت يا أحنف ؛ لقــد دخلتَ عليَّ وأنا مملــوء غضباً (١) على يزيد !! ) فلما خرج الأحنف من عنده . . رضي عن ابنه يزيد ، وبعث إليه بمئتي ألف درهم ومثتي ثوب ، فأرسل يزيد إلى الأحنف بمئة ألف درهم ومئة ثوب ، قاسمه إياها (٢٠).

وســـأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وســـلم فقال : مَنْ أبر ؟ فقال : « برَّ والديك » قال : ليسس لي والدان ، قال : « بِسرَّ ولدك ، كما أن لوالدك عليك حقاً . . كذلك لولدك عليك حق ) (۲) .

ويروئ أيضاً : ﴿ أَمِكَ وَأَبَاكَ ، وأَخْتَكَ وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ﴾ ( ' ' ) .

وقال لعلي رضي الله عنه: ( أوصيك بريحانتي خيراً ) (٥) يعني الولدين: الحسن والحسين ، رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) في ( د ) وهامش ( ب ) : ( وأنا مملوء غيظاً ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١٥٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، ( ٤٠٢/٦٥ ـ ٤٠٣ ) ، وانظر « العقد الفريد »

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١٥١ ) ، وأورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٢٢٨/٤ ) وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالىٰ : ﴿ رَوَّاهُ النَّوْقَانِي فِي كَتَابِ ﴿ مَعَاشِرَةَ الْأَهْلِينَ ﴾ من حديث عثمان بن عفان دون قوله : ﴿ فكما أَنْ لُوالَّذِيكَ . . . ٩ وهاذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر ، قال الدارقطني في • العلل ، [ ٤١١/١٢ ] : إن الأصح وقفه على ابن عمر ) .

انظر و إتحاف السادة المتقين ؛ ( ٣١٦/٦ ) . (٤) أخرجه ابن حبان ( ٣٣٤١ ) ، والحاكم ( ٦١٣/٢ ) عن سيدنا طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبسو نعيم فسي وحلية الأوليساء ، ( ٢٠١/٣ ) ، وابن عسساكر في و تاريخ دمشسق ، ( ١٦٦/١٤ ) عن سسيدنا جابر رضى الله عنه .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (ما سُمُّوا أبراراً حتى بَرَّ الآباء الأبناء، والأبناء الآباء) (١٠)، وروى مرفوعاً نحوه (٢٠).

قال سفيان بن عيينة : قال الحسن : ( الأبرار : الذين لا يؤذون الذَّر ) (٢٠) .

**\* \*** 

واعلم: أنه يجوز للوالد استخدام ولده الصغير، وضربه فيما فيه تدريب له وتأديب وحسن تربية، قال لقمان رحمه الله: (ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع) (1).

وليس له أن يُعِيرَه للخدمة ؛ لأن ذلك هبة لمنافعه ، فأشبه إعارة ماله ، قال النواوي : ( وهاذا يُحْمَل على ما يُقابل بأجرة ) ( ) .

章 章 章

ويقال : ولدك سبع سنين أسير ، وسبعاً أمير ، وسبعاً وزير ، ثم إن أحسنت إليه . . فنظير ونصير ، وإن أسأت إليه . . فعسير وبصير .

وقال الفضيل: (تمام المروءة: مَنْ بَرَّ والديه، ووصل رحمه، وأكرم إخوانه، وحسَّن خُلُقه مع ولده وخدمه، وأحرز دينه، وأصلح ماله، وأنفق فضله، وحفظ لسانه، ولزم بنه) (١٠).

وقال بعض الحكماء: ( من عصى والديه . . لم يَرَ السرور من ولده ، ومن لم يستشر في الأمور . . لم يصل إلى مقصده ، ومن لم يدار أهله . . ذهبت لذة عيشه ) (٧) .

泰 泰 泰

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في وحلية الأولياء ﴾ ( ٣٢/١٠ ) ، وأورده الماوردي في والنكت والعيون ؛ ( ١٦٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر الواحدي [في الوسيط ؛ ( ٤٣٨/٤ ) ] بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما شموا أبراراً ؛ لأنهم بروا آباءهم وأبناءهم » . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ٢٢٤٤ ) واللفظ له ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٤٥ ) ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٢٦٨١ ) .

ر؛) أخرجه ابن أبي الدنيا في و العيال ، ( ٣٣٦ ) ، وأحمد في و الزهد ، ( ٤٩٦ ) عن عبد الله بن بكر المزني رحمه الله ...

<sup>(</sup>٥) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٦١٥/٣ ـ ٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٦) أورده السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>V) أورده السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ١٣١ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الرجل بين الرجل وابنه إذا كانا متماشيينِ » (١٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « حق كبيرِ الإخوة على صغيرهم كحقِّ الوالد على ولده » (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم » (٣).

وقال رجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، وأُحسن إليهم ويُسيئون إليَّ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « لا يزال معك من الله ظهير ما دمتَ على ذلك » (١٠).

وقيل : ( ما أفلح رجلٌ احتاج أهله إلى غيره ) ذكره في « البيان » (  $^{\circ}$  ) .

وقال بعضهم: عدوك من قومك خيرٌ من صديقك من غيرهم، ولا تأمننَ امرأةً وإن أبدت لك نصيحة، ولا تأمننَ على سرِّك غيرك، ولا تَثِقْ بملكٍ وإن أكرمك.

### ؋ٚۻؙٛٛڶڟ

### [ في حسن الجوار وحق الجار ]

وأما حسن الجوار . . فهو الصبر على الأذى من الجار . قاله الحسن (١٠) ، وقال أيضاً : (من صبر على أذى جاره . . ملَّكه الله تعالىٰ داره ) (٧) .

وقال الله تعالى : ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾ ذي القرابة ﴿ وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ يعني : الرفيق في القرابة ﴿ وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ يعني : الرفيق في الطريق ﴿ وَآتِنِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ الغريب ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (^) المماليك .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٤٢٦ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٧٧٨١ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ، وفي ( أ ، ج ) : ( بين الرجل وأبيه . . . ) .

هيدن شهل بن سنت المناصلي وطني المنا عليه العلم المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة و (٢) أخرجه البيهقي في ١ شعب الإيمان ٤ ( ٧٥٥٣ ) عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥١٢٠ ) ، والبيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٧٦٠٥ ) عن سيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في د الأدب المفرد ، ( ٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٥٥٨ ) ، وابن حبان ( ٤٥٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) البيان ( ٤٤٨/٣ ) ونقله عن الصيمري رحمه الله تعالى .
 (٦) أورده السمرقندي في و تنبيه الغافلين ٤ ( ص ١٤٣ ) ، وابن منقذ في و لباب الأداب ٤ ( ص ٢٦٢ ) ، وأورده المتقي الهندي

<sup>(</sup>۱) أورده السمرقيدي هي و تنبيه العاملين لا رض ١٤٠) ، وبن تست في د بب الراب و رس ١٠٠٠ و روده السدي ٧٠ في و كنز العمال ، ( ٤٤٢٦ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وعزاه لوكيع في ١ الغرر ، .

 <sup>(</sup>٧) أورده في ( التذكرة الحمدونية ) ( ١٨٥/١ ) وجعله مرفوعاً .

<sup>(</sup>۸) مروده طي معطوط (۸) سورة النساء ( ۳۱ ) .

وقال النبسي صلى الله عليه وسلم: «حق الجار: إن استعان بك . . أعنته ، وإن استقرضك . . أقرضته ، وإن غاب . . حفظته ، وإن افتقر . . جُدْتَ عليه ، وإن مرض . .

عُدْتَهُ ، وإن مات . . اتبعتَ جنازته ، وإن أصابه خيرٌ . . هنَّأته ، وإن أصابته مصيبةٌ . . عزَّيته ، ولا تستطيلُ عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، وإذا اشتريت فاكهة . . فأهدِ له ، فإن

وقال صلى الله عليه وسلم : « من فطَّر ثلاثةً . . غفر له ، ومن كانت له جيرة ثلاثة كلهم راضون عنه . . غفر له » (۲) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا قال جيرانك : قد أحسنت . . فقد أحسنت ، وإذا قالوا : قد أسأت . . فقد أسأت » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني [بالجار] حتى ظننت أنه سيورثه » (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة مَنْ لا يأمن جاره بواثقه » (°) يعني غوائله وشره .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا طبخت مرقة . . فأكثر ماءها ، وتعاهد جيرانك » (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا رميت كلب جارك . . فقد آذيته »  $^{(v)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تأكل اللحم دون جارك ؛ حتىٰ تذيقهم منه ولو عظماً أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٩/١٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩١١٣ ) ، والسمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ١٧٤ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٢) أورده الراغب الأصبهائي في «محاضرات الأدباء» ( ٥٤٦/١ ) دون شطره الأول ، والسمرقندي في « تنبيه الغافلين »
 ( ص ١٤٣ ) دون أن يرفعه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٥٢٦ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٢٣ ) ، وأحمد ( ٤٠٢/١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٤) أخرجه البخاري ( ٦٠١٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٢٥ ) ، عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، والحديث زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٠١٦ ) عن سيدنا أبي شُريح رضي الله عنه ، ومسلم ( ٤٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٦) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١٤ ) ، ومسلم ( ٢٦٢٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

فيكون كثير التعب قليل الرزق ١٠٠ واعلم: أنه يحرم الإشراف على بيوت الناس، والاستماع إلى حديثهم لغير مصلحة

ظاهرةٍ .

مُوَيْقةً ؛ فإنه من أكل اللحم دون جاره . . أزال الله عنه عشر عقله ، ورفع البركة من كسبه ،

### [ في حق المملوك على سيده ]

وأما المملوك . . فحقُّه : أن يشركه في طعمته وكسوته ، ويعفو عن زلته ، ولا ينظر إليه بعين الكِبْر والازدراء ، ويحسن معاشرته ، ولا يكلِّفه فوق طاقته ، وإن استباعه . . باعه ، وأن

يعلِّمه مهمَّ دينه . قال القاضي حسين: ( يجب على السيد أن يُمكِّن عبده من تعلُّم القرآن قدر ما يؤدِّي به الفرض ؛ كما يجب عليه تمكينه من فعل الصلاة).

ويجب عليه أن يمكنه من نفسه زماناً يكتسب فيه قدر أجرة التعليم إن لم يجد متبرعاً ، ويسن للسيد أن يُسوِّيَ بين عبيده مطلقاً ، وله أن يفضل من إمائه ذات الجمال والفراهة . وقال صلى الله عليه وسلم: «حسن الملكة يمنُّ \_ ويروى : نماء \_ وسوء الملكة

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة سيء الملكة » $^{(7)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من رجلٍ يضرب عبده . . إلا أُقيد منه يوم القيامة »

# [السيد وعبيده وحسابهم يوم القيامة]

وروى الترمذي في « جامعه » بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قعد بين يدي (١) أخرجه أبو داوود ( ١٦٢ ٥ ) ، وأحمد ( ٥٠٢/٣ ) عن سيدنا رافع بن مكيث رضي الله عنه .

(٢) أخرجه الترمذي ( ١٩٤٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٦٩١ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ١٢١٦ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

(٣) أخرج نحوه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٨١ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٥٩٧٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٧٨/٤ ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . ويعصونني ، وأشتمهم وأضربهم ، فكيف أنا منهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « يُحسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك ، وعقابك إياهم ؛ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم . . كان كفافاً لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم . . كان فضلاً لك ، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم . . اقتُصَّ لهم منك الفضل » فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أما تقرأ كتاب الله تعالىٰ : ﴿ وَنَضَهُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ قِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَأً وَكَفَىٰ بِنَا حَلسِبِينَ ﴾ (١) \* ؟ فقــال الرجل : والله يا رسول الله ؛ ما أجد لي ولهاؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم ، أشهدكم أنهم

النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونوني

وفي « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؛ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته ، والمرأة راعيةٌ علىٰ بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن

وقال صلى الله عليه وسلم: « الإحسان إلى الخادم مما يكبت الله به العدو » (؛).

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أحسن إلى ما ملكت يمينه . . نصره الله على عدوّه» <sup>(ه)</sup>.

وقــال : « من أعتق رقبةً . . أعتــق الله بكل عضوٍ منها عضواً منه مــن النار حتى فرجه بفرجه» (۲).

وينبغى للعبد أن يبذل جهده لسيده .

أحرار كلهم (۲).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٤٠٩ ) ، ومسلم ( ١٨٢٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط ، ( ٨٢٦٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه ، وابن عساكر في

<sup>«</sup> تاريخ دمشق » ( ١٠٥/٢٥ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣١٠١ ) عن سيدنا طلحة رضي الله عنه . (٥) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٤٠/٦ ) حديثاً طويلاً بمعناه عن كعب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٦٧١٥ ) ، ومسلم ( ١٥٠٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

## فظينك

#### [ في آداب الرفق بالحيوان]

ويجب على المالك سقي السوائم وكل حيوانٍ محترمٍ ، وعلفها عند الجدب ، ولا يجوز الحلب إذا كان يضرُّ بالبهيمة لقلَّة العلف ، ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرار بها . ويسن ألَّا يستقصي في الحلب ، وأن يقص الحالب أظفاره ، ويُبقي للنحل شيئاً من العسل في الجبح (۱) ، فإن قام مقامه شيءٌ . . لم يتعيَّن ، وليكن المُبقَىٰ في زمن تعذُّر

خروجها كالشتاء أكثر . وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله في هاذه البهائم المعجمة ؛ فاركبوها صالحة ، وكلوها صالحة » (۲) .

وفي كتاب الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِخْسَانِ ﴾ (") ، قال الفضيل : ( لو أن العبد أحسن الإحسان كله وكان له دجاجة قد أساء إليها . . لم يكن من المحسنين ) ( ") .

وقال عبيد بن عمير : ( إن الرجل ليُسأَل عن كل شيءِ حتىٰ عن حية أهله ) ، قال أبو عبيد : ( أي : عن كل شي حيٍّ ؛ كالدابة والهر ونحو ذلك ) ( ° ) .

ويروى : أن كل مَنْ آذى بهيمة . . طُولب بذلك يوم القيامة . ذكره في «الإحياء» (١٠) . وعن ابن عمر ومحمد بن علي وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : ﴿ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَأَلْمَحْرُومِ ﴾ (٧) قالوا : ( هو الكلب ) (٨) .

\* \* \*

(۱) الجبح - بكسر الجيم - : عود معمول للنوب يعسل فيه ، والنحل يسمى النوب أيضاً . ذكره في « شمس العلوم » [ ١٠ / ٦٧٨٧] - انتهن من هامش (أ) .

(٢) أخرجه أبو داوود ( ٢٥٤٨ ) ، وابن خزيمة في 1 صحيحه 1 ( ٢٥٤٥ ) عن سيدنا سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه . (٣) - تــــار الـ ( ٨ . ٩ )

(۳) سورة النحل (۹۰).
 (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في و تفسيره و (١٧٥٤)، والأصبهاني في والترعيب والترهيب و (١٥٤).

(٥) انظر « غريب الحديث » ( ٣٥٧/٤ ) ، و« النهاية في غريب الحديث » ( ٤٧٢/١ ) .

(٦) إحياء علوم الدين ( ٢٢٩/٢ ) .

(۱) إحياء علوم الدين ( ۱۱۹/۱) . (۷) سورة الذاريات ( ۱۹ ) .

(٨) انظر « المحرر الوجيز » ( ٣٦٨/٥ ) ، وه تفسير القرطبي » ( ٣٩/١٧ ) ، وقال الراغب الأصفهاني في « مفردات ألفاظ القرآن » ( ٢٣٠ ) : ( ومن قال : أراد به الكلب . . فلم يَعْنِ أن ذلك اسم الكلب كما ظنه بعض من ردَّ عليه ، وإنما ذلك منه ضرب مثالٍ

بشيءٍ ؛ لأن الكلب كثيراً ما يحرمه الناس . . . ) .

ويحرم الوسم فيي الوجه (١) ، ويجوز خصيي ما يؤكل لحمه فيي الصغر كما يجوز الوسم للحاجة ، ولا يجوز في الكبر ولا خصي ما لا يؤكل لحمه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « عُذِّبت امرأةٌ في هرةٍ ربطتها ؛ فلم تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشرات الأرض » (٢).

ويحرم قتل الهرة إلا إذا صالت ، ويحرم قتل كل كلبِ فيه منفعةٌ مباحةٌ سواء الأسود وغيره ، ويباح اقتناؤه للصيد ، ولتعلمه ، وللماشية ، وللخيل ونحوها ، وللزرع والنخل والشــجر ونحوها ، ولأهل البادية والخيام في الفــلاة ، ولحفظ الدروب والحصون والبيوت المفردة ، وتربية الجرو لذلك .

ويحرم اقتناؤه قبل وجود الماشية والزرع ونحوها ، ويسن قتل الكلب العقور ككل سَبُع ضار ، ويكره قتل الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر .

#### [ في وجوب التسوية بين الزوجات ]

وأما الزوجة . . فقد تقدم في الباب الثاني ما يجب لها وعليها <sup>٣١)</sup> ، ومن كان له زوجتان . . وجب عليه التسوية بينهما في كل شيء إلا في الجماع وميل القلب ؛ قال صلى الله عليه

وسلم : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما . . جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل » ( ' ' ) .

وعن مقاتل في قوله تعالىٰ : ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَالًا ﴾ (°) قال : (حقٌّ على المسلم : أن يؤدِّب نفسه وأهله وعبيده ، فيعلِّمهم الخير ، وينهاهم عن الشر ) (٦٠٠ .

<sup>(</sup>١) الوسم : أثر كيةٍ ، وهو محرَّمٌ في الوجه ، وجائزٌ في غيره ، ومستحبٌّ في نَعَم الزكاة والجزية لا غير . انظر « شرح النواوي

علىٰ مسلم ۽ ( ٩٧/١٤ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ٣٣١٨ ) ، ومسلم ( ٢٦١٩ ) بلفظ : « من خشاش الأرض » ، وبلفظ المؤلف أخرجه أحمد ( ٢٠٤/٢ ) عن

سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (ص ١٢٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٢١٣٣ ) ، والدارمي في « مسنده ؛ ( ٢٢٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم (٦).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الماوردي ٩ النكت والعيون ٥ ( ٤٤/٦ ) ، وه تفسير الرازي ٥ ( ٤٦/٣٠ ) ، وأخرج البيهقي في ٩ شعب الإيمان،

<sup>(</sup> ٨٢٨٠ ) نحوه عن الحسن رحمه الله تعالى .

### فضياف

### [ أقسام الناس وصفة من تُخالِلُ ]

والناس بعد هنؤلاء في حقك ثلاثة : أصدقاء ، ومجاهيل ، ومعارف ، فلا تواخِ منهم إلا من جمع خمس خصال : العقل ، وحسن الخلق ، والصلاح ، والزهد ، والصدق .

فلا خير في صحبة الأحمق ؛ وهو الجاهل ، ولا من ساء خلقه ؛ وهو من لا يملك نفسه إذا غضب ، ولا الفاسق ؛ لأن من لا يخاف الله تعالى لا تُؤمن غائلته ، وصحبة الحريص

سمَّ قاتل ، وكذا الكذَّاب ، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير مثل ما ترى له (۱) .
وأما المعارف الذين ليسوا بمؤاخين ، والمجاهيل . . فعاملهم جميعاً بما سيأتي ، وكن
منهم على حذر ، فلا تركن إليهم بسرِّك ، ونزِّه نفسك عندهم عما تنقص به مروءتك ؛
كمدِّ رجلك عندهم ، وكثرة تنخُمك وضحكك ونحو ذلك من الأسباب التي تستنكرها من

عيرت . وإذا كان مثلك ماشياً . . فلا تركب ، أو قائماً . . فلا تقعيد ، أو قاعداً . . فلا تتكئ ولا تضطجع ، وأحبب حبيبك برفق ، وأبغض بغيضك برفق ؛ فكم من مداهنٍ يُظهر لك

#### [الإخوة ثلاثة]

واعلم: أن الإخوة ثلاثة: أخ لآخرتك فلا تراع فيه إلا الدِّين ، وأخ للدنيا فلا تراع فيه إلا حسن الخلق ، وأخ لتأنس به فلا تراع فيه إلا السلامة من شرِّه (٢٠).

#### [من حق المسلم على المسلم]

وحقُّ كل مسلم عليك : أن تسلِّم عليه كلَّما لقيته ، وتجيبه إذا دعاك ، وتُشعِّته إذا

<sup>(</sup>۱) في (ب): (مثل ما يرئ لنفسه).

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وفي ( د ) : ( ذا بليات ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إحياء علوم الدين ، ( ١٥/٤ ) .

عطس وحمد ، وتعوده إذا مرض ، وتشهد جنازته إذا مات ، وتبرَّ قسمه إذا أقسم ولم يكن في الإبرار مفسدة ، وتنصح له إذا استنصحك ، وتحفظه إذا غاب ، وتحب له ما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك ، وتكتم سرَّه وعيبه ، وتحسن الإصغاء إلى حديثه ، ولا تسال إعادته ، وتعينه في حاجته ، وتذب عن عرضه وماله في غيبته ، وتعفو عن هفوته ، وتقبل عذره وشفاعته وهديته ، وتكافئها وتؤثر التخفيف عنه ، وتقوم له إذا أقبل ، وتؤثره في المجلس ، وتشيعه إذا ذهب ، وتدعوه بأحبِّ أسمائه ، وتُسرُّ بسروره وتحزن بمكروهه . وعلى الجملة : أن تعامله بما تحبُّ أن يعاملك ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالب به يوم القيامة ، فيُقضَىٰ به عليه ، وإن أحدكم ليدع تشميت أخيه فيقضىٰ له عليه » (۱) .

#### **数 整 差**

ومن حقوق المسلمين: التواضع لهم ، وترك التكبُّر عليهم ، قال صلى الله عليه وسلم: « لا تتعاظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا والآخرة ، ولا تفحش في مجلسك كي يحذر الناس من سوء خلقك ، وإن تكبَّر أحدٌ . . احتمله » (٢٠) .

ولا يسمع بلاغات الناس لا على نفسه ولا على غيره ، ولا يزيد في هجرة من يعرفه على ثلاثة أيام ، ولا يدخل على أحدٍ بغير إذنه ، ويداري أهل الشر ليسلم منهم ، وينصف من نفسه ، ولا يقابل من عادى بالعداوة (٣) .

ويخالق الناس بالخلق الحسن ؛ فيوقر المشايخ ، ويرحم الصبيان ، وينزل الناس منازلهم ، فيزيد في إكرام ذي المنزلة وإن كانت منزلته في الدنيا .

وإذا كان عند ذي جاو . . لم يذهب عنه حتى يستأذنه ، ويقيل ذا الهيئة عثرته ، ويتجافى عن عقوبته ، ويشفع لمن له حاجة إلى من له عنده جاه (١٠) ، ولا يلتمس من الجاهل والعيي

 <sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » (١١٤٣ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث طويل .

<sup>(</sup>٢) أورده الغزالي في • إحياء علوم الدين ، ( ٣٢٧/٦ \_ ٣٣١) وهو حديث طويل ، وعزاه لابن المبارك ، انظر • إتحاف السادة المتقين ، ( ٢٦٦/٨ ) ، و• الكالئ المصنوعة ، ( ٣٣٧/٢ \_ ٣٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) وأما معاداة العدو؛ فإن كانت العداوة حسداً أو عصبية [لباطل] أو لخصومة في مال ولم يتضح المُجنَّ . . فهي عداوةٌ محرمة ، لا يُعاون عليها ولا يُساعد ، وإن كانت العداوة لحق الله وفي الله . . وجبت على كل أحدٍ ، وقال الله تعالى : ﴿ لا يَتَهْمَكُو لَنَهُ عَنَ اللَّهِ عَن وَلَمُ يُعْرِكُونَ مِن وَلِحٌ أَن تَبُولُا وَتُقْلِطُلُوا اللَّهِ مَ . . . ﴾ [الممتحنة : ٨ ـ ٩] الأيتين . انتهىٰ من هامش (أ) .
 (٤) في (ج) : (ويشفم لمن لا جاه له إلىٰ من له . . . ) .

ما يلتمس من الورع العالم ، بل يخالق أهل الدنيا بأخلاق أهل الدنيا ، ويخالق أهل الآخرة بأخلاق أهل الآخرة ، ويكون مع كافة الخلق طلق الوجه ، ويصلح ذات البين ، ويتَّقي مواضع التهم ؛ صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ، وألسنتهم عن الغيبة ، وفيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله تعالىٰ .

#### [ أقسام حسن الخُلق]

وهنذا هو حسن الخلق الذي ذكرته أول هنذا القسم ؛ وهو ينقسم إلى ظاهر وباطن : فحسن الخلق الظاهر: هو الجمال الظاهر في الأفعال والهيئات والمجاملات.

وحسن الخلق الباطن : غلبة الأخلاق الحميدة على الصفات الذميمة ، وقال ابن المبارك رحمه الله : (حسن الخلق : بسط الوجه ، وبذل المعروف ، وكف الأذى ) (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « حسن الخلق : أن تصل من قطعك ، وتعفو عمَّن ظلمك ،

وتعطي من حرمك » (۲). وقال عليه الصلاة والسلام : « إن لله تعالىٰ ثلاث مئة خُلُق من لقيه بخلق منها مع

التوحيد . . دخل الجنة » (٣) . قال الغزالي رحمه الله تعالى: ( وقد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عنه عاطل ، فينبغي أن تحكم فيه غيرك ، فتسال عنه صديقاً بصيراً بعيوبك لا يداهنك ، وعدوك أخبر بعيوبك منك ؛ فإن نسبك إلى سوء خلق . . فصدِّقه وبادر إلى إصلاحه ) .

[ في ذكر بعض شمائل المصطفى ﷺ ] وهملذه جملة من أخلاق المصطفئ صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ

(١) أخرجه الترمذي ( ٢٠٠٥ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٧٧٠٨ ) . (٧) أخرجه بنحوه الحاكم ( ١٦١/٤ - ١٦٢ ) ، وأحمد ( ١٤٨/٤ ) ، والبيهقي في ١ شعب الإيمان ، ( ٧٥٨٧ ) عن سيدنا عقبة بن

**عا**مر رضی الله عنه .

سليمان بن يسار رحمه الله تعالى موسلاً .

(٣) أخرج نحوه ابن عساكر في • تاريخ دمشق • ( ١٠٣/٣٠ ) ، وأورده الغزالي في • إحياء علوم الدين • ( ٥٨٢/٨ ) بلفظه عن

خُلُقٍ عَظِيرٍ ﴾ ( ' ' ، وقال تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةٌ ﴾ ( ' ' ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وأجودهم ، وأكثرهم حياء ، وعن العورات إغضاء ، كان أشد حياء من العذراء في خدرها ، وكان أوسع الناس صدراً ، وأصدقهم لهجة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة .

وكان صلى الله عليه وسلم دَاتمَ البِشْر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظِّ ولا غليظ ، ولا صخَّاب ولا فحَّاش ، ولا عيَّاب ، ولا مدَّاح ، يجيب من دعاه ، ويقبل الهدية ولو كانت كراعاً أو جرعة لبن أو فخذ أرنب ، ويأكلها ويكافئ عليها .

يغضب لربه ولا يغضب لنفسه.

#### [ نواضعه ﷺ وترحيبه وإكرامه لأصحابه ]

يمازح أصحابه ويخالطهم ، ويحنِّك أطفالهم ويضعهم في حجره ويلاعبهم ، ويجيب من دعاه بـ « لبيك » ، ويجيب دعوة العبد والأمة والمسكين ، ويعود المرضى في أقبصي المدينة ولو من وجع العين ماشياً ، ويعود الأعراب والصبيان ، ويَقْبل عذر المعتذر ، ويكثر مشاورة أصحابه ، ولا يقطع أمراً حتى يستأمر عائشة ؛ لأنها كانت رَجُلة الرأي<sup>(٢)</sup>.

وقال لوفد عبد القيس: «مرحباً بالقوم»(١)، وقال لعمار: «مرحباً بالطيب المطيَّب » (° ) ، وقال : « مرحباً بأم هانئ » (¹ ) ، وقال لفاطمة رضي الله عنها : « مرحباً بابنتي » (۲).

وكان إذا دخلت عليه.. قام إليها، فأخذ بيدها، فقبَّلها وأجلسها في مجلسه،

<sup>(</sup>١) سورة القلم (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحراب (٢١).

<sup>(</sup>٣) هلذه صفة مدح ؟ لأنَّ تشبُّهُ المرأة بالرجال في العلم والرأي . . محمودٌ ، وأما تشبهها بالزي والمشية ورفع الصوت فمذموم ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلة \_ بفتح الراء وضم الجيم \_ من النساء على المعنى الثانى .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣) ، ومسلم (٢٤/١٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان ( ٧٠٧٥ ) ، والحاكم ( ٣٨٨/٣ ) ، والترمذي ( ٣٧٩٨ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٣٥٧ ) ، ومسلم ( ٨٧/٣٣٦ ) عن سيدتنا أم هانئ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٣٦٢٣) ، ومسلم ( ٩٨/٢٤٥٠) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وكذا كانت تفعل إذا دخل عليها (١). ، وارتحله أحد ابني بنته وهو ساجدٌ يصلي بالقوم ، فطوَّل سجوده مخافة أن يعجله

حِتىٰ يقضي حاجته (٢) ، وكان يُدْلِعُ لسانه للحسن رضي الله عنه (٣) ، وقال له يرقصه (١): هِ حُزُقَّة حُزُقَّة ، ترقَّ عينَ بقَّة ) أي : اصعد عليَّ يا صغير الجثة ، فترقىٰ حتىٰ وضع قدميه فلي صدره 😘 ـ

كريم قوم . . فأكرموه » (٦٠) .

الشهاب، ( ٧٦١) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

وكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم، ويُولِّيه عليهم، ويقول: « إذا أتاكم

(١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٩٤٧ ) ، وابن حبان ( ٦٩٥٣ ) ، والحاكم ( ١٥٩/٣ ـ ١٦٠ ) عن أم المؤمنين سيدتنا

**مائشة** رضى الله عنها . (٧) أخرجه الحاكم ( ١٦٣/٣ ) ، وأحمد ( ٤٩٣/٣ ـ ٤٩٤ ) عن عبد الله بن شداد عن أبيه . (٣) أخرجه ابن حبان ( ٦٩٧٥ ) ، وهناد في • الزهد ، ( ١٣٣٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) في هامش (أ): (ذكر محمد بن المعلى البصري الأزدي في كتاب ا الترقيص :: أن حليمة أم النبي صلى الله عليه وسلم

من الرضاعة كانت ترقصه تقول: وأعلم إلى العسلا ورقب يــــا رب إذ أعطيتـــه فأبقـــه

وادحمض أباطيل العمدا بحقه وكانت الشيماء ابنتها ترقصه تقول: وليسسس مسن نسسل أبسي وعمسي هنذا أخ لــــي لـــم تلــده أمــي

فديت مخصول معمم فأنميه اللهيم فيميين تنمييي وقالت أيضاً : حتىئ أراه يافعى أوامردا 

ثـــــم أراه ســــيداً مســودا وأكبــت أعاديــه معــاً والحُــدا 

وسبحان الله [لقد استجاب] دعاءها ، وأراها إياه كما دعت !!). (٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٩/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، (١٩٤/١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: ( حُرُقَة ) بضم الحاء والزاي وشد القاف وبالرفع والتنوين علىٰ أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: أنت حُزْقة ، وروي بالضم بدون تنوين علىٰ أنه منادىٰ بأداة محذوفة ، وهو شاذ في غيرَ العَلْم ، ومعناه : القصير الضعيف المقارب

الخطو ، وقيل : القصير العظيم البطن ، وقوله : ( ترقَّ ) أي : اصعد ، وقوله : ( عين بقة ) منادى ، ذهب إلى صغر عينه ؛ تشبيهاً له بعين البعوضة ، فلا شيء أصغر من عينها ، وهاذا كله مداعبة منه صلى الله عليه وسلم وإيناس للحسن والحسين رضي الله عنهما ، انظر ٥ فيض القدير ٥ ( ٣٨٢/٣ ) . (٦) أخرجه الحاكم ( ٢٩١/٤ ـ ٢٩٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، وأخرجه ابن ماجه ( ٣٧١٢ ) ، والقضاعي في « مسند

و« إذا أكرم الرجل أخاه . . فإنما يكرم ربه » (1) ، و« أنزلوا الناس منازلهم » (1) .

وكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحدٍ منهم بِشْره ولا خلقه ، وكان عليه الصلاة والسلام يؤلِّفهم ولا يُنفِّرهم ، ويتفقَّد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويعطي كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاربه لحاجةٍ . . صابره ، حتى يكون هو المنصرف عنه ، ومن سأله حاجةً . . لم يرده إلا بها أو بمبسور من القول .

قد وَسِعَ الناسَ بسطه وخلقه فصار لهم أباً ، وصاروا عنده في الحق سواء ، ما التقم أحدٌ أذنه فينحي رأسه حتى يكون هو الذي ينحي رأسه ، وما أخذ أحدٌ بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر ، ولم يُرَ مقدِّماً ركبتيه بين يدي جليسِ له .

雅 雅 春

وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالمصافحة ، ثم يأخذ بيده فيشابكه ويشد قبضته .

ولم يُر قط مادًا رجليه بين يدي أصحابه حتىٰ يضيق بهما على أحدٍ ، يكرم من يدخل عليه ، وربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاعٌ يجلسه عليه ، ويؤثر الوارد بالوسادة التي تحته ، فإن أبى أن يقبلها . . عزم عليه أن يفعل ، ويقول : «ما من مسلم

يدخل على أخيه المسلم فيُلقي له وسادةً إكراماً له . . إلا غفر الله له » (") .
ورمى لجرير بثوبٍ ليجلس عليه ، فوضعه جريرٌ على وجهه وقبَّله (١) ، وعمَّم
عبد الرحمان بن عوف بيده (٥) .

**\* \*** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في « مسنده » ( ٢٠٠٦ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، والأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ٢٠٠٥ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٤٢ ) ، والبيهقي في د الأداب ؛ ( ٣٠٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٩٩/٣ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١٥٩٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٤) أخرجــه الحاكــم ( ٢٩٢/٤ ) ، والطبرانــي فــي « المعجــم الأوســط » ( ٥٢٥٧ ) عن ســيدنا جرير بن عبــد الله البجلي رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٥٤٠/٤ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٦١٧٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

وكان يكني أصحابه ، ويَدْعوهم بأحبِّ أسمائهم تكرمةً لهم ، ولا يقطع على أحدٍ جديثه حتى يَتجوَّز فيقطعه بانتهاء أو قيام .

#### [مشاركته لأصحابه على ومؤانسته لهم]

ويسرُّ الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة ، ولا يلتفت إلى أصحابه مخافة أن يراهم يمزحون فيَسْتَوْرُونَ .

وكانوا يتناشدون الشعر، ويتذاكرون أمر الجاهلية وهو عندهم ساكت، وربما تبسَّم معهم ، كان يضحك مما يضحكون منه ، ويعجب مما يعجبون ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته .

وكان يمشي في السوق مرةً بعد أخرىٰ ، فيأمر فيه وينهيٰ ، وكان لا يجلس إليه أحدٌ وهو يُصلي إلا خفَّف صلاته وسأله عن حاجته ، فإذا فرغ . . عاد إلىٰ صلاته .

وكانت الأمَّةُ من إماء المدينة تأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت ، وكان أكثر الناس أتبسُّما ، وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآنٌ أو يعظ أو يخطب ، وكان يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ، ويسأل لأصحابه ، ويأكل ما سقط من المائدة .

وسابق عائشة وهما في سفرٍ فسبقته ، ثم سابقها مرةً أخرى فسبقها ، وقال : « هـٰـذه بتلك » (۱).

وكان يخاطب كلَّ قوم بما يفهمونه من لغتهم ، لما سئل : أمن امبِر صوم في امسفر ؟ أجاب كذلك : « ليس من امبِر امصيام في امسفر » (١) وهي لغة الأشعريين وأهل اليمن .

وقال لرجل : « أُنْطُ » أي : اسكت ، وهي لغة حميرية (٣) ، وقال لعمر : « لا تنسنا يا أُخَيَّ من دعائك ۽ ' .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٤٦٩١ ) ، وأبو داوود ( ٢٥٧٨ ) ، وأحمد ( ٢٦٤/٦ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . (٢) أخرجه الحميدي في « مسنده » ( ٨٨٨ ) ، والبيهقي ( ٢٤٢/٤ ) رقم الحديث ( ٨٢٣١ ) عن سيدنا كعب بن عاصم الأشعري

<sup>(</sup>٣) أورده الهروي في ٥ الغريبين ١ ( ١٨٥٧/٦ ) ، وابن سيده في ٥ المحكم ١ ( ١٩٥/٩ ) في مادة ( نطو ) ونقلا عن ابن الأعرابي قوله: ( لقد شرَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنذه اللغة ) وهي حميرية .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ١٤٩٨ ) ، وأحمد ( ٢٩/١ ) ، والبزار في « مسنده » ( ١١٩ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

وقال لهلال غلام المغيرة : « ادعُ لنا واستغفر لنا ه $^{(1)}$  .

وقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميتٌ وهو يبكي (١)، واعتنق زيد بن حارثة وقبَّله (٢)، والتزم جعفراً وقبَّل ما بين عينيه (١).

وقال للزبير: «فداك أبي وأمي » (°) وكذا قال لسعد (٢) ، وكان يطعم القوم ويسقيهم اللبن والماء ، ثم يأكل سؤرهم ، ويشرب آخرهم ويقول: «ساقي القوم آخرهم شرباً » (٧) ، له عَبيدٌ وإماءٌ لا يرتفع عليهم في مأكلٍ ولا ملبس ، صلى الله عليه وسلم .

وكان يحتضن أولاد بناته ويحملهم أيضاً على ظهره ، وحمل أمامة معه في صلاته ، في الله الله على في صلاته ، فإذا سجد . . وضعها ، وإذا قام . . حملها (^ ) .

وأراد يوماً أن ينحي مخاط أسامة عن منخريه ، فقالت عائشة رضي الله عنها : ( دعني حتى أنا الذي أفعل ) (1) .

وكان إذا أتته هدية . . أطعم مَنْ حضر ، وخبًأ نصيب من غبر ('') ، وكان يجلس بالأرض ، ويأكل الطعام في الأرض ، ويقول : « إنما أنا عبدٌ ، آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » (''') ، و« إنما أنا ابن امرأةٍ من قريش تأكل القديد » (''') صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي في 3 نوادر الأصول ، ( ٧١٠ ) في الأصل ( ١٢٥ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣٦١/١)، والترمذي ( ٩٨٩)، وابن ماجه ( ١٤٥٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
 (٣) أخرجه الترمذي ( ٢٧٣٢) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٣١٩/١) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهماً ، وأبو داوود ( ٥٢٢٠ ) عن الشعبي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٧٢٠ ) ، ومسلم ( ٢٤١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . (٦) أخرجه البخاري ( ٢٩٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٤١١ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرَجه مسلم ( ٦٨١ ) ، وابن حبانًا ( ٥٣٣٨ ) ، والترمذي ( ١٨٩٤ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٥١٦ ) ، ومسلم ( ٥٤٣ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . (٩) أخرجه ابن حبان ( ٧٠٥٨ ) ، والترمذي ( ٣٨١٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٩٣/٣ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>«</sup> من أتته هدية وعنده قوم جلوس . . فهم شركاؤه فيها » ، وفي ( ب ) : ( نصيب من غاب ) . (١١) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٥٥٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٥٧٢ ) عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله

تعالى مرسلاً . (١٢) أخرجه الحاكم ( ٤٧/٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٣١٢ ) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه .

#### [ هديه ﷺ في أدب المجالس]

وكان لا تغلق دونه الأبواب ، ولا يقوم دونه الحُجَّاب ، ولم يُغْدَ عليه بالجفان ، ولم يرح عليه بها ، حيثما انتهى به المجلس . . جلس ، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما ، ويقول :

لا يحل لأحد أن يُفرِق بين اثنين إلا بإذنهما » (١).
 و الا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه ، وللكن تفسَّحوا وتوسَّعوا » (٢).

وبدًا يُعيم ، طربين موربين عن عابدت عام يبدين يه ما وعدا والمربي و المربي و المربي

\* \* \*

وهو أشجع الناس ، وأشدهم تواضعاً ، وأقلهم كِبْراً ، وأرحم الناس بالناس ، وأشدهم خوفاً من ربه تعالىٰ ، وما ضرب بيده آدمياً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله (٣٠ .

ولم تمسَّ يدُه يدَ امرأةٍ لا يملك رِقَها أو نكاحها حتىٰ في البيعة ('') ، كنَّ يلمسن ثوبه ، ولم يقل لخادمه: أفي قط ، ولا : لِمَ فعلت ؟ ولا : هلَّا فعلت ('') .

وكان إذا تكلَّم بكلمةِ . . كرَّرها ثلاثاً حتىٰ تُفهم عنه ، وإذا سلَّم علىٰ قومٍ . . سلَّم ثلاثاً صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup> .

### [ مشاركته لأصحابه ورحمته ﷺ بالجميع ]

قــال زيد : (كنَّا إذا ذكرنـــا الدنيا . . ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام . . ذكره معنا ، وإذا ذكرنـــا الآخرة . . ذكرهـــا معنا ) (٧٠ ، قد ترك نفســـه من ثلاث : الريـــاء ، والإكثار ، وما لا

يعنيه (۸).

رضى الله عنه من حديث طويل .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٣٢٨ ) ، وابن حبان ( ٤٨٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٧١٣ ) ، والبزار في « مسنده » ( ١١٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٥) أخرجه مسلم ( ٢٣٠٩ ) ، وابن حبان ( ٢٨٩٣ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

خرجه مسلم ( ٢٣٠٩ )، وابن حيان ( ٣٨٩٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . أخرجه الرخاري ( ٩٥ ) روالترماني ( ٣٧٧٣ ) من روازا أن رواز الله عنه

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٩٥ ) ، والترمذي ( ٢٧٢٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٧) أنه معالما إن غرو الأدرية عرف ( ٨٦٩٢ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٨٦٩٢ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٢٤/١ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه . (٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٥٥/٢٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٣٦٢ ) عن سيدنا هند بن أبي هالة

وكان صلى الله عليه وسلم لا يذمُّ أحداً ولا يعيبه ، ولا يطلب عورته ، ولا يواجه أحداً بشيء ممّا يكرهه ، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه (١٠).

وقال لمملوكِ امرأةٍ من مُزينة : « أبلغها سلامي » .

ووجَّه قوماً لقتل يهودي ، فلما قدموا وهو على المنبر يخطب . . قال : «أفلحت

ومرَّ علىٰ غلمانِ يلعبون فقال : « السلام عليكم يا صبيان » (") ، ومرَّ علىٰ نسوةِ قعودٍ فألوىٰ بيده بالتسليم (١٠) .

وكان الحبشة يلعبون في المسجد ويزفنون (٥) ، فقام ينظر إليهم وعائشة تنظر خلفه حتى سئمت فانصرفت فانصرف ، وكان قيامه لأجلها (٢) .

章 章 章

وأخذ ثوب حذيفة فستر عليه حتى اغتسل (٧) ، وكان يُصغي الإناء للهرة لتشرب منه (١) ، وكان إذا قدم من سفر . . تُلقِي بصبيان أهل بيته (١) ، وكان يواسي الشعراء وأمثالهم ، ويستمع الشعر ويرق له ويهش ، وكسا كعباً بردته لما أنشده ( بانت سعاد ) (١٠) .

幸 幸 漳

 <sup>(</sup>١) هو تتمة وجزء من الحديث الطويل المذكور تخريجه في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣٤/٣) )، والبيهقي في و دلائل النبوة ، ( ٣٩/٤ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه . (٣) أخرجه أحدد ( ٣٠/٣٤ ) ، وإن أن أن أن ٢٦٧٤٩ ) ، وأن ند في وحدة الأول او ٣٧٨/٩ ) و من و ذا أن رض الله و دو

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ١٨٣/٣ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦٢٨٩ ) ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء ٤ ( ٣٧٨/٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه الترمذي ( ٢٦٩٧ ) ، وأحمد ( ٤٥٧/٦ ـ ٤٥٨ ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها . (ه) في ( ب ) : ( ويرقصون ) وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٩٨٨ ) ، ومسلم ( ١٧/٨٩٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أورده الغزالي في 1 إحياء علوم الدين » ( ٧٦/٤ ) ، وقال الحافظ الزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين ، ( ٢٠٧/٦ ) : ( أخرجه ابن أبي عاصم في ( الوحدان » ) ، وأخرج نحوه ابن حبان ( ١١٨٩ ) عن سيدتنا أم هانئ رضي الله عنها ، وأن الذي ستره هو سيدنا أبو ذر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في « سننه » ( ٧٠/١ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٣٤٣/٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٩) أخرج البخاري نحوه ( ١٧٩٨) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، ومسلم ( ٢٤٢٨) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>١٠) انظر (شرح بانت سعاد) (ص ٣ - ٥) لابن هشام الأنصاري، وانظر (الأثار النبوية) (ص ١٤ - ٣٣) للعلامة أحمد تيمور باشا؛ حيث فصّل في قضية هنذه البردة وانتقالها بين الخلفاء وذكر الروايات والخلاف في فقدها.

وكان يركب حيناً الحمار عرياً ، وحيناً البغلة ، وحيناً الجمل أو الناقة ، وحيناً الفرس ، وأحياناً راجلاً وحافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة .

وكان يردف خلفه وأمامه بعض نسائه وعبيده ، ووضع ركبته عند بعيره فوضعت صفية رجلها عليها فركبت (١) ، وركب جابر الجمل وهو صلى الله عليه وسلم يسوقه يضربه بالعصا(٢).

وكان يُدْعَىٰ إلىٰ خبز الشعير والإهالة السَّنِخة \_ أي: المتغيرة \_ فيجيب (")، وكانت عائشة رضي الله عنها تشرب وتأكل وهي حائض ثم تناوله فيضع فاه علىٰ موضع فمها فيأكل ويشرب (1)، وتُرجِّل رأسه وهي حائض (°)، واغتسل هو وميمونة في قصعة فيها أثر

في من ويسرب منه وروز و روز و روز و روز و و روز و روز

وكان عليه الصلاة والسلام أبعدَ الناس غضباً ، وأسرعهم رضاً ، صلى الله عليه وسلم ، وشرَّف وكرَّم ، ومجَّد وعظَّم (^).

القِسْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ"

### المواظبت على الوضوء وتحسيبه

قال صلى الله عليه وسلم: « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (١٠٠ ، وقال ابن سلام رضي الله عنه: ( وجدتُ في بعض ما أنزل الله: أنه من توضأ لكل حَدَثٍ ، ولم يكن دخَّالاً

عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ٢٢٣٥ ) ، والبيهقي ( ٣٠٤/٦ ) رقم الحديث ( ١٢٨٨٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٣٠٩ )، ومسلم ( ٧١٥ ) بنحوه عن سيدنا جابر رضي الله عنه من حديث طويل فيه قصة بيع الجمل. (٣) أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٩ )، وأبو يعلن في « مسنده » ( ٤٠١٥ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٢١/٤ )

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأحمد (٦٢/٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٩٦ ) ، ومسلم ( ٨/٢٩٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ( ٣١/١ ) عن سيدتنا أم هانئ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ٤٦/٣٢١ ) ، وأحمد ( ١٠٣/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>A) في (ب) زيادة: (والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، آخر الجزء الثاني من كتاب والبركة في فضل السعي والعركة وما ينجي بإذن الله من الهلكة، للإمام جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن عبد الله الوصابي الحبيشى، رحمه الله تعالى بمنِّه وكرمه، آمين).

<sup>(</sup>٩) زاد في ( ب ) البسملة قبل العنوان .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن حبان ( ١٠٣٧ ) ، والحاكم ( ١٣٠/١ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

على النساء في البيوت ، ولم يكسب مالاً بغير حق . . رُزق من الدنيا بغير حساب ) (١٠٠٠ .

فينبغي أن يكون نهاره كله على الوضوء ، وينام ليله على الوضوء ؛ فإنه إذا فعل ذلك . .

أحبَّه الله تعالىٰ والحفظة (٢)، ويكون في أمان الله تعالىٰ (٢)، قال صلى الله عليه وسلم: « من بات على طهرِ بات معه ملكٌ يحفظه من كل آفة ، (١).

وقال : « إذا أصابتك مصيبةٌ وأنت على غير وضوء . . فلا تلومنَّ إلا نفسك » (°).

وقال : « يا علي ؛ حَسِّنْ وضوءك . . يزد في رزقك ، ويحببك الله إلى خلقه » .

وقال : « مَنْ توضَّأ علىٰ طهرِ . . كُتب له عشر حسنات » (٢٠) .

وقال لأنسِ رضي الله عنه : « أسبغ الوضوء . . يزد في عمرك »  $^{(v)}$  .

وقال : « إن ملك الموت إذا قبض العبد وهو على وضوء . . كتبها له شهادة »  $^{(\wedge)}$  .

#### [ذكر ما هو أمان من السلطان]

ويروى : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : « إذا تخوَّفت سلطاناً . . فتوضَّأ وَأُمر أهلك بالصلاة ؛ فإنه من توضأ . . كان في أمانٍ مما يتخوَّف منه » (1) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٤٢ ) ، والسمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) المحفظة : ملائكة جعل الله عليهم حفظ العبد، قال كعب : (لولا أن الله وكّل بكم ملائكة يذبُّون عنكم .. لتخطفتكم
 الجن)، وتحوه عن علي قال : (ليس من أحدٍ إلا له حفظة بحفظونه من أن يتردئ أو يخر، أو يصيبه حجر أو دابة، فإذا جاء

القَدَر . خلوا بينه وبين القدر ) ، ونحوه عن مجاهد . والقدر . خلوا بينه وبين القدر ) ، ونحوه عن مجاهد .

قلت : فينبغي إكرامهم والاستحياء منهم ، وتجنب النجس والقذر لأجلهم ، قال صلى الله عليه وسلم : « وُكِّل بالمؤمن ستون ومئة ملك يذبُّون عنه ، انتهى من هامش ( أ ) . (٣) انظر « تنبيه الغافلين » ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في والمعجم الكبير ، (٢٩٦٧) ، وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ، (٣٩٦٧) بنحوه عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٢٥٢٨ ) عن رجلٍ من أهل الكتاب يُقال له : السُّبِّي ، قال : ( إن الله أوصى إلى موسى عليه السلام . . . ) وذكر الخبر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٦٠ ) ، والترمذي ( ٥٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في ٥ مسنده ٤ ( ٧٣٩٦ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ٤ ( ٨٣٨٧ ) ، والطبراني في ٥ المعجم الأوسط ٤
 ( ٥٤٤٩ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٥٢٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » (ص ٢٦٨ ) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن حبر من الأحبار ، عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام .

وقال له أيضاً: « أتحب أن أبارك لك في رزقك وعافيتك ؟ قال: نعم ، قال: أحسن طهارتك للصلاة » .

وفي «صحيح مسلم»: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلمٍ يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه . . إلا وجبت له الجنة » (1) . وقال: « إذا فرغ أحدكم من وضوئه فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ،

وقال: ﴿ إِذَا قَرَعُ احَدَّهُمُ مِنْ وَصُولُهُ قَفَالَ . السّهُ اللهُ عليه وسلم - . . فُتحت له ثمانية أبواب الجنة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . . فُتحت له ثمانية أبواب الجنة

يدخل من أيها شاء » رواه مسلم أيضاً (٢) . فيسنُّ ركعتان عقب كل وضوء في أي وقتٍ كان ، ينوي بهما سنة الوضوء ، ويقرأ فيهما

بعد (الفاتحة) سورتي (الإخلاص) وهما: (الكافرون) و(قل هو الله أحد). ويُندب أن يتوضأ مستقبلاً، وأن ينضح مذاكيره بالماء بعد الفراغ؛ دفعاً للوسواس، وصفات سنن الوضوء وفروضه مشهورةٌ في كتب الفقه، والله أعلم.

### القِسَّمُ الثَّانِيَ عَشَرَ الصِّيام

القبيب

قال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به »  $^{(7)}$ . وقال: « إن لكل شيء باباً ، وباب العبادة الصيام »  $^{(1)}$  ، وقال: « الصائم لا تُردُّ دعوته حتى يفطر  $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٧/٢٣٤ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ( ۲۳۶ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٤٩٢) ، ومسلم ( ١٦٥/١١٥١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، فإن قبل : كيف يقول : « الصوم

لي وأنا أجزي به ، وقد علمنا : أن أعمال البر كلها لله تعالى وهو يجزي بها . . فالجواب : أنه إنما خصَّ الصائم بذلك ؛ لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسانٍ ولا فعل فتكتبه الحفظة ، إنما هو نية في القلب ، وإمساك عن المطعم والمشرب والنكاح ،

يقول: فأنا أتولئ جزاءه على ما أحب من التضعيف ، وليس على كتاب كتب له ، ومما ببين ذلك: قوله عليه السلام: «ليس في الصوم رياء» وذلك لأن الأعمال كلها لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم .. فإنه بالنية التي تخفى على الناس ، فإذا نوى . . فكيف يكون رياء ؟! والله أعلم . انتهى من هامش (أ) . ( قكيف يكون رياء ؟! والله أعلم . التهى من هامش (أ) . ( عليه عليه ( الزهد ) ( الزهد ) . وهناد في «الزهد ) ( ١٠٣٢ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٠٣٢ ) عن

ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالىٰ مرسلاً . (٥) أخرجه الترمذي ( ٣٥٩٨ ) ، وابن ماجه ( ١٧٥٢ ) ، وأحمد ( ٤٧٧/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال: « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف » (۱).
وقال: « أيها الناس ؛ قد أظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة القدر ، هي خيرً من ألف شهر ، شهر فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليله تطوعاً ؛ فمن تطوع فيه بخصلة من الخير . . كان كمن أدًى فريضة فيما سواه ، ومن أدًى فيه فريضة . . كان كمن أدًى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة ، وهو شهر يُزاد فيه رزق المؤمن .

مَنْ فَطَّر فيه صائماً . . كان له عتقُ رقبةٍ ومغفرةٌ لذنوبه » قيل : ليس كلنا يجد ما يُفطِّر الصائم ؟ قال : « يُعطي الله هاذا الثواب من فطَّر الصائم على مذقة لبن ، أو تمرة ، أو شربة ماء » .

ثم قال صلى الله عليه وسلم: « من أشبع صائماً . . كان له مغفرة لذنوبه ، وأسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، ومن خفّف عن مملوكه فيه . . أعتقه الله من النار » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «أتاكم شهر رمضان، شهرٌ مبارك، فرض الله عليكم صيامه، وتفتح فيه أبواب السماء، وتُغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلُّ فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، من حُرِم خيرها.. فقد حُرم »(٣)، فاغتنم أيها الطالب شهر البركة؛ لتنجو بإذن الله من الهلكة.

## فظيناف

[ في ذكر شيء من سنن رمضان ]

ويسنُّ في رمضان زيادةُ الصدقة كما قدَّمنا ، والخير والعبادة ، والذكر والتلاوة والمدارسة ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٦٥٢ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦٧٣٤ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه ، وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٨٣/٥ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . (٢) أخرج أوله ابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٨٨٧ ) ، وأخرجه البيهقي تاماً في « شعب الإيمان » ( ٣٣٣٦ ) بتقديم وتأخير ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٩١/٤٣ ) ، والسموقندي في « تنبيه الغافلين » ( ٤٥٨ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في « الكبرئ ، ( ٢٤٢٧ ) ، وأحمد ( ٢٣٠/٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٨٩٥٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه ، وتفطير الصائمين وتسحيرهم ، وأن يواظب على صلاة التراويح كل ليلة ؛ عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد صلاة العشاء وسنته ، ثم يصلي ثمان ركعات ، ثم ركعتين ، ثم يوتر بواحدة ، فيجمع بين التراويح وكل الوتر .

وليحذر إن كان إماماً من التطويل على القوم بقراءة أكثر من جزء في كل ليلةٍ من ثلاثين جزءاً ؛ فقد كان عليٌ يقرأ في كل ركعةٍ منها بخمس آيات (١١).

فإن اقتصر على التراويح وبعض الوتر . . فلا بأس ، وإن اقتصر على جميع الوتر (٢) وترك التراويح . . فلا بأس ؛ فقد صحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ) (٣) .

### فضنك

#### [ في صيام النفل]

قال صلى الله عليه وسلم: «من صام من كل شهرِ حرامِ الخميسَ والجمعةَ والسبت ثلاثة أيام . . كتب الله له عبادة سبع مئة سنة (3) ، ويروى : «غفر الله له (6) ، والأشهر الحرم ؛ هي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً بعده . . فكأنما صام الدهر كله » (٢٠) ، وقال : « من صام من رجب أربعة أيام . . عُوفي من الجذام والجنون والبرص ، ومن فتنة المسيح الدجال » (٧) .

<sup>(</sup>١) ذكره العمراني في « البيان » ( ٢٧٧/٢ ) ، وأورده المتقي الهندي في • كنز العمال » ( ٢٣٤٧٦ ) مختصراً وعزاه لابن شاهين . (٢) في ( ب ) : ( وإن اقتصر على الوتر ) .

 <sup>(</sup>٣) هي ( ب ) : ر وإن الفتصر على الولر ) .
 (٣) أخرجه البخاري ( ١١٤٧ ) ، ومسلم ( ٧٣٨ ) ، وفيهما : ( يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً . . . ) .
 تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً . . . ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ٤ ( ١١٦/١٩ ) ، وعزاه المتقي الهندي في و كنز العمال ٤ ( ٢٤١٧٣ ) لابن شاهين في و الترغيب في فضائل الأعمال ٤ ، وأخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط ٤ ( ١٨١٠ ) للكن بلفظ : ( كتب له عبادة سنتين ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

عيداً الله المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٢٤١٧٤ ) وعزاه للديلمي عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ١١٦٤ ) ، وابن حبان ( ٣٦٣٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أورد أحاديث رجب وتكلم عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في د تبيين العجب بما ورد في شهر رجب (ص ٢٢) .
 وانظر د اللائع المصنوعة ( ١١٤/٢ ) .

وقال: « من صام أول خميسٍ من شعبان وآخر خميسٍ منه . . كان حقاً على الله أن يدخله الجنة برحمته » .

وقال: «صوم يوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين: سنة قبلها ماضية، وسنة بعدها مستقبلة »(١٠).

وقال : « صوم ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وَحَرَ الصدر » (٢٠) أي : ضيقه وغشَّه .

遊 春 梅

واعلم: أن أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم شعبان بعده، ثم رجب بعدهما، ثم ذو القعدة وذو الحجة.

ويسن صوم الاثنين والخميس ، وأيام البيض من كل شهر ، والصوم من أول كل شهر وآخره .

## ڣۻٛڹؙڰ

#### [ في تمام الصوم وفائدته]

وسرُّ الصوم: هو كفُّ النفس عن الشهوات والمحرمات.

إذا ما المرءُ صامَ عَنِ الدُّنايا في كلُّ شهوره شهر الصيامِ

قال الغزالي : ( ولا تظن أن الصوم هو ترك المفطرات ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم :  $^{(1)}$  من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش  $^{(1)}$ .

بل تمام الصوم: أن يكف الجوارح كلها عما كره الله من الغيبة والنميمة ، والنظر بالريبة ، والنطق بما لا يعني ، ونحو ذلك من المحرمات .

ثم بعد ذلك يفطر على حلالٍ محض ، ولا يكثر منه بل يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم ؛ فإن جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما يأكل ليلاً . . لم ينتفع بصومه ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٧٥٢ ) ، والنسائي في • الكبرئ ، ( ٢٨١٣ ) ، وأحمد ( ٢٩٥/٥ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في (الكبرئ) ( ٢٧٠٥ )، وابن أبي شيبة ( ٩٦٤٨ )، وأحمد ( ٣٦٣/٥ ) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٣) البيت للشريف الرضي في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٤١٨/٢ ) وهو من الوافر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( ٤٤١/٢ ) ، والدارمي في « مسنده » ( ٢٧٦٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

لأنه قد جمع في أكلةٍ بين أكلتين ، فتبطل بذلك فائدة الصوم ، ويستدعي به كثرة النوم ، وكثرته: دليل الشقاوة والضعف) (١). ولهاندا لما ذُكِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ نام حتى أصبح قال : « بال الشيطان

[ في ذكر فوائد من مدرسة الصوم ]

واعلم: أن في الصوم فوائد جليلة:

في أذنه » (۲).

منها: استجابة الدعاء، ونزول البركة من السماء، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه (٢).

وعندي: أن فرحته عند الفطر . . إنما هي لبلوغه إلى الحالة التي يتيقَّن بها إجابة الدعاء ، ويرجو حسن الجزاء ؛ لكمال العبادة ، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد ( ، ) ، والصائم إذا أُكِل عنده . . صلَّت عليه الملائكة حتى يفرغوا (٥٠) .

ومنها : مجاهدة الجوع والعطش ، وليس شيء أفضل عند الله منهما ، قال صلى الله عليه وسلم: « أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً ، وأكثركم تفكراً ، وأبغضكم عند الله كل

ن**ز**وم أكولٍ شروب » <sup>(١)</sup> . وإن الله تعالى يباهي الملائكة بمن قلَّ طعمه ، يقول : « انظر إلى عبدي ابتليته بهاذه الشهوات الضعيفة الطعام والشراب في الدنيا فتركها ، أشهدكم أنه ما من أكلةٍ تركها . . إلا عوَّضته عنها درجات في الجنة ».

(١) انظر نحوه في \* إحياء علوم الدين » ( ١١٣/٢ = ١١٥ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ٣٢٧٠ ) ، ومسلم ( ٧٧٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رَضي الله عنه .

(٣) أشار المؤلف رحمه الله تعالىٰ إلىٰ ما أخرجه البخاري ( ١٩٠٤ ) ، ومسلم ( ١١٥١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحاكم ( ٤٢٢/١ ) ، وابن ماجه ( ١٧٥٣ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه الترمذي ( ٧٨٤ ) ، وأحمد ( ٣٦٥/٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٣١٢ ) عن سيدتنا أم عمارة رضي الله عنها . (٦) كذا أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار ، ( ص ٢٦٥ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً ، وانظر 3 إحياء علوم الدين ،

وقال : « سيد الأعمال الجوع » (  $^{(1)}$  ، و« قلة الطعام هي العبادة »  $^{(7)}$  .

وقال أبو سليمان الدارانيُّ رحمه الله: ( لأن أترك مِنْ عَشاتي لُقمة أحب إليَّ من قيام ليلةٍ إلى الصبح ) (٢٠).

وفي حكمة لقمان: «يا بني ؛ إذا امتلأت المعدة. . نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة » ( ن ) .

وقال ذو النون: ( من أكل حتى شبع ، وشرب حتى روي . . عصى الله تعالىٰ شاء أم أبىٰ ، علىٰ رغم أنفه ) (°).

وقال بعضهم: ( لا تأكلوا كثيراً ؛ فتشربوا كثيراً ، فترقدوا كثيراً ، فتخسروا كثيراً ) (''). قال الغزالي: ( والجوع الصادق: أن يشتهي أيَّ خبزٍ كان من غير إدام ) ('') ، وقيل: ألَّا يميز بين خبزٍ وخبز ، ومن أكل كل يومٍ مرتين . . لم يكن له حال جوعٍ أصلاً .

春 禄 韓

ومنها: أنه يستولي على النفس التي صلاحها أصعب شيء عليه ، ويتمكن من السهر ، ولا ينسى البلاء وأهله ، ويتمكن من إيثار الفقراء ، ويتخلَّص من شَرَهِ بطنه ، ولم يفتقر إلى مالٍ كثير ، فتسقط عنه أكثر هموم الدنيا ، ويستريح من الطلب والطبخ ومؤونته ، ومن غسل اليد والخلال ، وكثرة التردد إلى الخلاء .

**李 泰** 

<sup>(</sup>١) أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار» ( ص ٢٦٤ ) عن مكحول رحمه الله تعالى مرسلاً ، والغزالي في 3 إحياء علوم الدين » ( ٢٨٦/٥ ) وجعله مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٢٦٥ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٢٨٧/٥ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في 3 حلية الأولياء ، ( ١٨/١٠ ) ، وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ، ( ١٢٩/٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص ٤٨٨ ) ، والقاضي عياض في « الشفا » ( ص ١٣٠ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٢٩٤/٥ ) .

ه إحياء علوم الدين » ( ٢٩٤/٥ ) . (٥) ذكر الإمام السهروردي في « عوارف المعارف » ( ٧٦/٢ ) ، والحافظ أبو موسى المديني في « نزهة الحفاظ » ( ص ٨٨ ) ،

والإمام الغزالي في د إحباء علوم الدين ، ( ٣٠٧/٥ ) نحوه . (٦) أورده القاضي عياض في د الشفا ، ( ص ١٢٩ ) ، والإمام الغزالي في د إحياء علوم الدين ، ( ٣٠٨/٥ \_ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين ( ٣٢٢/٥ ).

ومنها : أنه يفيد الصحة ؛ فإن كلُّ مَنْ قلُّ أكله . . قلُّ مرضه ، وكثرة الأخلاط سبب الأمراض ؛ ولهاذا قال بعض الحكماء : ( الدواء الذي لا داء فيه : ألَّا تأكل الطعام حتى تشتهيه ، وأن ترفع يدك منه وأنت تشتهيه ) (١).

وفي الخبر: « صوموا تصحوا » (٢).

وعن علي رضي الله تعالىٰ عنه : ( الصوم يزيد في الحفظ ، ويذهب البلغم ) (٣٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش »(؛).

ففي الصيام وتقليل الطعام صحةٌ للأجسام من الأسقام ، وصحة القلوب من الآثام ، والله المستعان ، وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام .

### القِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ

## الاعتكاف في المساجد وعمارتها وصيانتها

قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ فِي يُنُونِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿ رِجَالٌ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم قِن فَضَلِهِ ﴾ (°) .

وقال : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَلِجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (``

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الخطيب البغدادي في ١ الفقيه والمتفقه ٥ ( ٨٧٦ ) ، والغزالي في ١ إحياء علوم الدين ، ( ٣١٢/٥ ) ضمن قصةٍ : أن الرشيد رحمه الله جمع أربعة من الأطباء الحكماء ، وطلب منهم أن يصفوا الدواء الذي لا داء له ، فكان هلذا أحكمهم . (٢) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الأوسط ٤ ( ٨٣٠٨ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي ٥ ( ١١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله

عنه ، وابن عدي في ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ٤ ( ٣٥٧/٣ ) ، وأورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٩ ( ٣٧٤٥ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٢٩٨٠ ) ، والغزالي في ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٢٦٥/٢ ) . (٤) أخرجه البخاري ( ٢٠٣٨ ) ، ومسلم ( ٢١٢٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ، دون زيادة : ( فضيقوا مجاريه

بالجوع)، وبتمامه أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ١٠١/٢ )، وقال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( ١٩٤/٤ ) : ( وأنا أظن أن هلله الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض رواته ، فألحقها به من روي عنه ) ومعناها صحيح كما لا يخفي ؛ فأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة !!

<sup>(</sup>٥) سورة النور (٣٦ ـ ٣٧) (٦) سورة النوبة ( ١٨ ) وتمم في المطبوع الأية : ﴿ ﴿ وَأَقَارَ الشَّلَةِ وَيَانَ الرَّحِيَّةِ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَتَسَيَّ أُولَتُهِكَ أَن بَكُونُوا مِنَ النَّهْمَتِينَ ﴾ ) ،

و(عسىٰ ) من الله واجب، وقال صلى الله عليه وسلم: ٩ إنما بناء المساجد للذكر ، والحديث سيذكره المؤلف قريباً .

وقال صلى الله عليه وسلم: لا من آثر جلوسه في المسجد على جلوسه في المنزل.. أعطاه الله خمس خصال: سهَّل الله له ضيق المعيشة، وضيق القبر، وأعطاه الله كتابه بيمينه ، وجاز على الصراط كالبرق اللامع ، ودخل الجنة مع الأبرار » (١).

وقال : « لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد ، تقول : اللهم ؛ اغفر له ، اللهم ٤ ارحمه ما لم يحدث ١ (٢).

وقال : « من بنىٰ لله مسجداً . . بنى الله له بيتاً في الجنة » رُويا في « الصحيحين » <sup>(٣)</sup> .

وقال : « إذا نزلت عاهةٌ من السماء . . صُرِفت عن عُمَّار المساجد » ( · · ) .

وقال الله تعالىٰ: « إذا نظرتُ إلىٰ مجالس العلماء وعمَّار المساجد . . سكن غضبي ، وصفحتُ عنهم » (٥٠).

وقال : «قال الله تعالى : إن أحبَّ عبادي إليَّ المتحابون بحبِّي، والمعلَّقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار، أولئك الذين: إذا أردتُ أهل الأرض بعقوبة.. ذكرتهم فتركتهم ، فصرفت العقوبة عنهم بهم » (٦).

وقد ضمن الله تعالىٰ لمن كانت بيوتهم المساجد بالروح والراحة والإجارة من النيران إلى رضوان الجنان ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ورجلٌ راح إلى المسجد فهو ضامن

الصراط كالبرق اللامع ، وحشره الله في أول زمرة من التابعين ، وكان له في كل يوم وليلة حافظ عليهنَّ كأجر ألف شهيد قُتلوا

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني في ٥ المعجم الأوسيط ٥ ( ٦٦٣٧ ) عن سييدنا ابن عباس وسييدنا أبي هريرة رضي الله عنهم قالا : سمعنا رسسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ٥ من حافظ على هاؤلاء الصلوات المكتوبات في جماعة .. كان أول من يجوز على

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٤٥ ) ، ومسلم ( ٢٧٣/٦٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٤٥٠ ) ، ومسلم ( ٥٣٣ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٢٦٨٦ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١١/١٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وقال البيهقي عقبه : (هلذه الأسانيد عن أنس بن مالك في هلذا المعنىٰ إذا ضممتهنَّ إلىٰ ما رُوي في هلذا الباب عن غيره . . أخذت قوةً ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجــه بنحــوه ابن أبــي الدنيا في « العيـــال » ( ٣١٢ ) ، وأحمـــد في « الزهـــد » ( ٥٠٠ ) عن مالك بن دينـــار رحمه الله

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في ٩ المصنف ، ( ٤٧٤٠ ) ، والبيهقي في ٩ شعب الإيمان ، ( ٨٦٣٤ ) عن رجلٍ من قريش يرفعه .

على الله حتى يتوفاه ؛ فيدخله الجنة ، أو يرده بما نال من أجرِ أو غنيمة » (١) ، قوله :

(ضامن ) أي : صاحب ضمان ؛ يعني : هو في رعاية الله تعالىٰ .

ويروى : « ست مجالس ما كان المسلم في مجلسٍ منها . . إلا كان ضامناً على الله تعالى : الغازي في سبيل الله ، أو مسجد جماعة ، أو عند مريض ، أو تبع جنازة ، أو في بيته ،

أو عند إمام مقسطِ (''). وقال: ('') من اعتكف عشراً في رمضان. كان كحجَّتين وعمرتين ('').

[في ذكر بعض أحكام المساجد]

وإنما تنال كل هذه الفضائل بأن يُعظّم المسجد ؛ ففي تعظيمه تعظيم الله تعالى ، لأنها بيوت الله ، فلا يتكلّم فيه بشيء من كلام الدنيا ، ويجوز ذلك بغير الفحش والمعصية ، ولا ينشد فيه ضالةً ما خلا مسجد مكة ، ولا ينازع في مكان ، ولا يضيق على إنسان ، ولا يؤذي

أحداً ، ولا يرفع فيه صوتاً ، ولا يقيم حداً ، ولا يسلُّ سيفاً . وليطيب ولينزه ما استطاع ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « إنما بُنيت لذكر الله

تعالى والصلاة »(1). وقال: «يأتي في آخر الزمان ناسٌ من أمتي يأتون المساجد، يقعدون حِلقاً حِلقاً، ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تعجالسوهم ؛ فليس لله بهم حاجة »(٥).

(١) أخرجه البخاري في و الأدب المفرد » ( ١٠٩٤ ) ، وابن حبان ( ٤٩٩ ) ، والحاكم ( ٧٣/٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (٢) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط » ( ٣٨٣٤ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها بأطول مما هنا ، وأورده

الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب • ( ٣٤٨٨ ) بلفظه عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . (٣) أخرجه البيهقي في • شعب الإيمان » ( ٣٦٨٠ ) عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما . (٤) أخرجه مسلم ( ٥٦٩ ) ، وابن حبان ( ١٦٥٧ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه بلفظ : « إنما بُنيت المساجد لِمَا بُنيت له » ، وفشر ذلك الإمام النواوي رحمه الله تعالى في • شرح مسلم » ( ٥٥/٥ ) فقال : (معناه : لذكر الله تعالى والصلاة والعلم . . .)

(٥) أخرجه الحاكم ( ٣٢٣/٤ ) بنحوه عن سيدنا أنس بن مالك ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٩٨/١٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٠٩/٤ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، وذكره الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ١٩٤/١ ) بلفظه .

والمؤلف قد جمع بينهما .

ويُروى : ( الحديثُ في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) (١١) .

**\*\*** \*\*

واعلم: أنه يحرم على الجنب المكث والتردُّد في جوانبه إلا لضرورة ، ويكره له العبور لغير غرضٍ ، ويجرم على النوم فيه بلا كراهة ، ونضحه بالماء المطلق ، ولا يجوز بمستعمل ، ويمنع منه الصبيان والمجانين والسكران .

وللكافر دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلمٍ مميز ، لا لنوم وأكل ، فإن دخل بلا إذن . . مُزّر .

ويكره اتخاذه مجلساً للقضاء ، ونقشه واتخاذ الشرفات له ، وحفر البئر فيه ، وعمل الصنائع كالخياطة ونحوها فيه ، وغرس شجر فيه ، فإن فعل . . قطعه الإمام .

ويكره البيع والشراء فيه وإن قلَّ ، للمعتكف وغيره إلا لحاجة ، ويكره لمن أكل ثوماً ونحوه مما له رائحةٌ كريهةٌ دخولُه بلا ضرورةٍ ما لم يذهب ريحه.

ولا بالسلام بإغلاقه في غير وقت الصلاة صيانةً له ، ولا بالوضوء فيه إن لم يتأذَّ به أحد ، ولا بالأكل والشرب فيه ، والأولى : بسط سُفرةٍ ونحوها ، وله غسل اليد فيه ، والأولى : في طست ونحوه ، ولا يقعد فيه مريض خاف تلويثه .

والبصاق فيه خطيئةٌ ، كفارتها دفنه في ترابه ، ومسحه بيده ونحوها أفضل ، والأولى : ترك الفصد والحجامة فيه ، ولا يجوز إن خاف التلويث .

### فظيناني

[من آداب المسجد]

ويستنُّ أن يتعاهد الداخِل نعلَه أو قدمه عند بابه ، وأن يُقدِّم رجله اليمنى ، وكذا في دخول السجادة والبيت ، وفي لبس الثوب والنعل والسراويل ، وكذا في الاكتحال والسواك ، والقَلْم والقَصِّ ، والنَّنْف والحَلْق ، والأكل والشرب ، والمصافحة ، وأخذ الحاجة من الإنسان ودفعها إليه ونحو ذلك . . يبدأ باليمين ويفعله بها ، ويقول ما سنذكره في الباب الآخر إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أورده الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٥٦٤/١ ) ، وانظر ﴿ كشف الخفا ﴾ ( ٢٣/١ ) .

ثم يسلِّم عند دخوله وإن لم يكن فيه أحد ، ويصلي ركعتين بأي وقتِ دخل ، ينوي بهما التحية بسورتي ( الإخلاص ) (۱) ، وتتأذَّىٰ بالفرض والنفل وإن لم ينو ، ويكثر فيه من ذكر الله تعالىٰ وقراءة القرآن ؛ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه وسائر العلوم الشرعية ، ويتأكَّد فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وينوي الاعتكاف وإن قلَّ حلمه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من اعتكف فُواق ناقة . . فكأنما أعتق نسمة » ( \* ) . قال في « البيان » : ( ويسن للمعتكف دراسة العلم وتعليمه ، وتعليم القرآن ، وذلك أفضل من النافلة ) ( \* ) .

وإذا أراد الخروج . . قَدَّم رجله اليسرى ، وكذا في خلع النعل ونحوه ، وفي دخول الخلاء والحمَّام ، ويقول ما سنذكره بعدُ إن شاء الله تعالى .

والمسجد: هو ما وُقف للصلاة مبنياً كان أو غيرَ مبني ، ولا يُمنع الجنب من دخول المصلى الذي ليس بمسجد ، ولا يصح الاعتكاف فيه لا للمرأة ولا لغيرها ، ولحائط المسجد من خارجه حرمة المسجد في كل شيء ، والله أعلم .

## القِسْمُ الرَّابِعَ عَشَرَ

# إكثار الحج والعمرة لمن استطاع ولم بضيع بهحقاً

روى الترمذي والنسائي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: « تابعوا بين الحج والعمرة ؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة » ( المبرورة ): التي لا يخالطها مأثم ( ° ) .

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي ( ٨٦٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص : « قل يا أيها الكافرون » ، و« قل هو الله أحد » ) .

<sup>(</sup>٧) أورده ابن الملقن في « البدر المنير » ( ٧٦٩/٥ ) وقال : ( هنذا الحديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه ، ورأيته بلفظ : « من رابط » بدل « من اعتكف » ، وذكره الجوهري في « صحاحه » بلفظ : « العيادة قدر فواق الناقة » ، والفواق ـ بالضم والكسر ـ : ما بين الحلبتين من الوقت . . . ) .

<sup>(</sup>٣) البيان ( ٩٦/٣ ه ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٨١٠ ) ، سنن النسائي الكبرئ ( ٣٥٩٧ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) يروى أنه عليه السلام سُئل : ما برُّ الحج ؟ فقال : ﴿ طيب الكلام ، وإطعام الطعام » . انتهى من هامش (أ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما أمعر حاجٌ قط » (١) أي: ما افتقر.

وقال صلى الله عليه وسلم: « ليدخلنَّ ثلاثةُ نفرِ بالحجة الواحدة الجنة: الموصي بها ، والمنقِّذ لها ، والحاج عنه » (٢٠) .

### القِسُمُ الخَامِينَ عَشَرَ

## ت لأوة القرآن في كلّ حين وأوان

قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ يَرْجُونَ يَجَنَرَةً لَّن تَجُورَ ﴾ لِيُوقِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ . . . ﴾ الآية (٣٠ .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « القرآن غنيّ ، لا غنى دونه ، ولا فقر بعده » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا فاقة لعبدٍ يقرأ القرآن ، ولا غنى له بعده  $^{(\circ)}$ .

وقال : « لا يجتمع الزنا والغنىٰ في بيتٍ واحدٍ ، ولا الفقر وقراءة القرآن في بيت » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « قراءة القرآن نورٌ ؛ فمن شاء . . نوَّر بيته » (٧) .

وقال : « القرآن هو الدواء » (^) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من لم يستشفِ بالقرآن . .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٥٢٠٩ )، والبيهتي في «شعب الإيمان» ( ٣٨٣٩ )، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٤٤٥/١٦ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

ر(٢) أخرجه الطبراني في « مكارم الأخلاق » ( ١٤٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٨٢٨ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٣٤٢/١ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

ضعفاء الرجال » ( ٣٤٢/١ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . (٣) سورة فاطر ( ٢٩ ـ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في د المعجم الكبير » ( ٢٥٥/١ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان » ( ٢٣٧٦ ) ، وأبو يعلىٰ في د مسنده ، ( ٢٧٧٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٥٧٤ ) ، والقضاعي في « مستد الشهاب » ( ٨٥٥ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً . (٦) أخرجه الحاكم ( ٨٥٥/١ ) ، والترمذي ( ٢٩١٠ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٧٨٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطيالسي في ومسنده » ( ٤٩ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (٨) أخرجه بلفظه القضاعي في و مسند الشهاب » ( ٢٨ ) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٦٧٦ ) ، وأخرجه

ابن ماجه بنحوه ( ٣٥٠١ ) عن سيدنا علمي رضي الله عنه .

فلا شفاه الله ، ( ' ) ؛ وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـزَوَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَجْمَةٌ لِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ( ' ' ) ، وقال : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآهُ ﴾ (") أي : من الأوجاع ، ذكره الواحدي ('').

وقال صلى الله عليه وسلم: « حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله ، المُلْبَسون نــورَ الله ، المُعلِّمــون كلام الله ؛ فمــن عاداهم . . فقــد عادى الله ، ومــن والاهم . . فقد

والى الله ، يقـول الله تعالى : يا حملة كتاب الله ؛ تحبَّبوا إلـى الله بتوقير كتابه . . يزدكم حباً ، ويحببكم إلىٰ خلقه .

يُدْفَع عن مستمع القرآن شرُّ الدنيا ، ويدفع عن تالي القرآن بلاء الآخرة ، ولمستمع آيــةٍ من كتاب الله تعالىٰ . . خيرٌ من ثبير ذهباً ، ولتالي آية من كتاب الله . . خيرٌ مما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلي "(٥).

وقال : «خيركم من تعلُّم القرآن وعلُّمه » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خير ما أخذ عليه الأجر كتاب الله تعالىٰ » ( · · ).

وقال : « إن أردتم عيش السعداء ، وموت الشهداء ، والنجاة يوم الحشر ، والظل يوم الحرور ، والهدئ من الضلالة . . فادرسوا القرآن ؛ فإنه كلام الرحمان ، وحرزٌ حريزٌ من

الشيطان ، ورجحانٌ في الميزان » (^). (١) أورده الثعالبي في ١ الكشف والبيان ، ( ١٢٩/٦ ) ، والمتقي الهندي في ١ كنز العمال ، ( ٢٨١٠٦ ) وعزاه للدارقطني في

> (٢) سورة الإسراء ( ٨٢ ). (٣) سورة فصلت ( ٤٤ ) .

(٤) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ١٢٣/٣ ) .

(ه) أخرجه الحكيم الترمـذي في « نوادر الأصول» ( ١٣٥٦ ) في الأصل ( ٢٥٥ ) عن محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى

(٦) أخرجه البخاري ( ٥٠٢٧ ) ، وابن حبان ( ١١٨ ) ، والترمذي ( ٢٩٠٧ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

دالأفرادي.

(٧) أورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب، ( ٢٩٢٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وانظر ٩ اللآلئ

المصنوعة ؛ ( ٢٠٦/١ ) ، ولا تنزيه الشريعة ؛ ( ٢٦١/١ ) . (A) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٤٧٠ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٨٥/١ ) عن سيدنا معاذ بن نجبل رضى الله عنه .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من شهد خاتمة القرآن . . كان كمن شهد المغانم حين تُقسم ، ومن شهد ( فاتحة الكتاب ) . . كان كمن شهد فتحاً في سبيل الله » (١٠) .

**\*** \* \*

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب الذي لا عامر له ) (۱) .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ( البيت الذي يقرأ فيه القرآن: تحضره الملائكة ، وتخرج منه الشياطين ، ويتسع بأهله ، ويكثر خيره ، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن: تحضره الشياطين ، وتخرج منه الملائكة ، ويضيق بأهله ، ويقلُّ خيره ) (٢) ، ونحوه عن ابن سيرين (١) .

### فضُنَاكِ

### [ في ذكر فضائل أهم السور والآيات]

ومن أهم ذلك السورُ والآيات التي وردت فيها الفضيلات ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « تعلَّموا ( البقرة ) فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولن تستطيعها البطلة » (٥) يعني : السَّحَرة .

ورُوي : « تعلَّموا الزَّهْرَاوَينِ \_ يعني سورة ( البقرة ) و( آل عمران ) \_ فإن تعليمهما بركة ، وتركهما حسرة ، ولن تستطيعهما البطلة » (٢٠) يعني : السحرة .

وقال : « من قرأها ـ يعني ( البقرة ) ـ . . لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام »  $^{(\vee)}$  .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٦٤٦ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في و فضائل القرآن ؛ ( ١٠٤ ) عن أبي قلابة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٦٤٥ ) . (٣) أخرجه الدارمي في : مسنده ؛ ( ٣٣٥٢ ) ، والبزار في : مسنده ؛ ( ٦٦٧٢ ) للكن عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٨٠٤) ، والدارمي في « مسنده » ( ٣٤٣٤ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٨٠٤) ، وعبد الرَّزاقُ في • المصنف ، ( ٥٩٩١ ) عن سيدنا أبي أمامةً رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ١٦٣/٦) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٢١٦١) ، والثعلبي في « الكشف والبيان» ( ١٣٥١) ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما .

#### [ من فضائل آية الكرسي]

ومنه: المواظبة على قراءة آية الكرسي صباحاً ومساءً، وفي كل وقت؛ قال صلى الله عليه وسلم: « ما قُرئت هذه الآية \_ يعني آية الكرسي \_ في دارٍ إلا هجرها الشيطان ثلاثة أيام، أو قال: ثلاثين يوماً، ولا يدخلها ساحرٌ ولا ساحرةٌ أربعين ليلة » (١).

« يا علي ؛ علِّمها أهلك وولدك وجيرانك ؛ فما نزلت آيةٌ أعظم منها ، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه . . أمَّنه الله على نفسه وجاره ، وجار جاره والأبيات حوله » (٢) .

قال الثعالبي: ( وقد جعل الله آيةَ الكرسي أماناً لأهل الإيمان من شر الشيطان ) (٢٠).

ويروئ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان معه مفتاح بيت الصدقة ، وكان فيه تمر ، فذهب يوماً ففتح الباب فإذا التمر قد أُخذ منه ملء الكف ، ثم دخل يوماً آخر فإذا قد أُخذ منه مثل ذلك ، ثم دخل يوماً آخر فإذا قد أُخذ منه مثل ذلك ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه

قال: « فإذا فتحت الباب . . فقل: سبحان مَنْ سخَّرك لمحمد » فذهب ففتح الباب وقال ذلك ، فإذا هو قائم بين يديه ، فقال له: يا عدو الله ؛ أنت صاحب هذا ؟ قال: نعم ؛ فإني لا أعود ، ما كنت آخذه إلا لأهل بيت فقراء من الجن ، فتركه .

م عاد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أيسرُّكُ أن تأخذه ؟ » قال : نعم . إفقال له مثل ما تقدَّم .

ففتح الباب وقال: سبحان مَنْ سخَّرك لمحمد، فإذا هو قائمٌ بين يديه، فقال له: يا حدو الله؛ أليس قد زعمتَ أنك لا تعود؟! قال: دعني هذه المرة؛ فإني لا أعود، فتركه، ثم عاد الثالثة فأخذه، فقال له: أليس عاهدتني ألَّا تعود؟ لا أدعك حتى أذهب بك إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

فقال: لا تفعل؛ فإنك إن تدعني . ، علَّمتك كلمةً ، إذا قلتها . . لم يقربك أحدٌ من الجن : صغير ولا كبير ، ذكر ولا أنثى .

وسلم ، فقال : « أيسرُّك أن تأخذه ؟ » قال : نعم .

إِذَا) أورده الثعالبي في ا الكشف والبيان ؛ ( ٢٢٨/٢ ) دون عزوٍ لأحد .

قال له : لتفعلن ؟ قال : نعم ، قال : فما هي ؟ قال : ﴿ أَلَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُومُ . . . ﴾ (١) حتى ختمها ، فتركه فذهب ولم يَعُدْ ، فذكر ذالك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له : « أَمَا علمتَ يا أبا هريرة أنه كذالك ، صدق الخبيث » رواه الثعالبي (٢٠) .

ونحوه روى البخاري في «صحيحه» أيضاً ، وقال آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَمَا إنه صدقك وهو كذوب ، تعلم مَنْ تخاطب منذ ثلاث ليال ؟ ذاك الشيطان » (٣) .

ونحو ذلك روى الترمذي في « جامعه » أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري ، وذكر أن الذي فعل ذلك الغول (١).

### [سيدنا عمر رضي الله عنه يصرع الجني]

ويُروىٰ أن عمر رضي الله عنه لقي رجلاً من الجن، فقال له الجني: هل لك أن تُصارعني ؛ فإن صرعتني . . علمتك آيةً ؛ إذا قرأتها حين تدخل منزلك . . لم يدخله الشيطان ؟ فصارعه ، فصرعه عمر رضي الله عنه فعاود ، فصرعه عمر ، فقال له الجني : ( أتقرأ آية الكرسي ؛ فإنه لا يقرؤها أحدٌ إذا دخل بيته . . إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « من خرج من منزله فقرأ آية الكرسي . . بعث الله إليه سبعين ألفاً من الملائكة ؛ يستغفرون له ويَدْعون له ، فإذا رجع إلى منزله ودخل بيته ، فقرأ آية الكرسي . . نزع الله الفقر من بين عينيه » (٦) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «سيد القرآن (البقرة)، وسيد (البقرة) آية الكرسي ؛ إن فيها لخمسين كلمة ، في كل كلمة خمسون بركة  $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ( ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ( ٢٢٧/٢ ـ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٢٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٢٨٨٠ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ؛ ( ١٢٣/٧ ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في ( غريب الحديث ا ( ٣١٦/٣ ) ، وابن كثير

في لا مسند الفاروق ، ( ٥٦٨/٢ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، ( والخبج ) بالخاء المعجمة والمهملة : الضراط .

<sup>(</sup>٦) أورده الثعلبي في ﴿ الكشف والبيان ﴾ ( ٢٢٩/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٣٤٧١ ) ، والثعلبي في ١ الكشف والبيان ، ( ٢٢٩/٢ ) عن سيدنا علمي

وقال أبو جعفر الباقر رحمه الله: ( من قرأ آية الكرسي مرة . . صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا ، وألف مكروه من مكروه الآخرة ، أيسر مكروه الدنيا الفقر ، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر ) (١٠) .

#### \* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي ؛ ما من عبد قرأكنَّ \_ يعني (الفاتحة) ، وآية الكرسي ، و شَهدَ اللهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَ ﴾ (٢) ، وقي اللهُ رَعْلِكَ اللهُ اللهُ إِلاَ هُوَ ﴾ (٢) و و قُلِ اللهُ رَعْلِكَ المُلكِ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣) \_ دبر كل صلاة مكتوبة . . . إلا أسكنتُه حظيرة القدس على ما كان منه ، ولأنظرنَّ إليه بعيني في كل يوم سبعين نظرة ، ولأقضينَّ له في كل يوم سبعين حاجة ، أدناها المغفرة ، وإلا . . أعذته من كل عدة ونصرته عليه ، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » ذكره الثعالبي

#### [ وصفة نبوية لقضاء الدَّين]

وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: « ما منعك من صلاة الجمعة ؟ » قال: دَيْنٌ لفلانِ خشيتُ أن يحبسني ، فقال: « أتحبُ أن يقضي الله دَينكَ ؟ » قال: قلت: نعم ، قال: « قل: ﴿ اللَّهُ مَالِكَ ٱلمُلْكِ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ بِغَيْرِ حِسَانِ ﴾ (٥) ، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ،

و المهر موف العلق . . . ؟ إلى قوله . و يعير علي المهر منهما من تشاء ، اقض ديني ؛ فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً . . أدًاه الله عنك » (٢٠) .

مَن تَشَلَةٌ بِيَدِكَ لَمَنْكُ مِنْ عَلَىٰ مَنْهُم قَدِيرٌ ﴿ هُ قُولِجُ الَّذِلَ فِ النَّهَارِ وَقُولِجُ النّهَارَ فِ النَّبَلِّ وَغُنجُ الْعَرَارِ فَالْتَبِيِّ وَخُوجٍ الْمَيْتِ وَخُوجٍ النَّهِنَّ وَقَرْنُقُ مَن تَشَلَّهُ بِغَيْرِ

 <sup>(</sup>۱) أورده الثعلبي في ( الكشف والبيان ) ( ۲۲۹/۲ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٨) ، والآية كاملة هي : ﴿ تَهِدَ اللهُ أَنَهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْتَلْتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْمِلْدِ قَالِمَنَا بِالْفِيدُ لِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْتَهْيِيرُ
 للتحجيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ســـورة آل عـمـران ( ٢٦ ـ ٢٧ ) ، والآية بـــّمـامـهـا : ﴿ قُلِ اللَّهُمُزَ مَلِكَ ٱلْمُلْكَ ثُن تَشَلَةً وَتَقِيلُ مَن تَشَلَةً وَقُولُ مَن تَشَلَةً وَقُولُ مَن تَشَلَةً وَقُولُ مَن تَشَلَةً وَقُولُ مَن تَشَلَةً وَقُولُ

رعي ؟ . (٤) أخرجمه ابن السني في «عمل اليسوم والليلة » ( ١٢٥ ) عن سيدنا على رضي الله عنه ، وانظر « الكشف والبيان »

<sup>.(</sup>٣٩/٣)

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ( ٢٦ ـ ٢٧ ) ، وقد أثبتناها في الهامش قبل السابق .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في ١ المعجم الكبير ١ ( ١٥٤/٢٠ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة ( المزمل ) . . دفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة » (١٠) .

**\*** \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة ( الهمزة )  $^{(7)}$  في فريضةٍ . . نفى الله تعالىٰ عنه الفقر ، وجلب له الرزق ، ودفع عنه ميتة السوء  $^{(7)}$  .

وروى ابن السني عن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه قال : ( وجَّهنا النبي صلى الله عليه وسلم في سريةٍ ، وأمرنا أن نقرأ إذا أمسينا وإذا أصبحنا : ﴿ أَنَحَسِبْتُتْ أَنَمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا . . . ﴾ الآيات (١٠) ، فقرأناها فغنمنا وسلمنا ) (٥٠) .

قال عليه الصلاة والسلام : « لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل . . لزال  $^{(7)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في (لم يكن الذين كفروا).. لعطّلوا الأهل والمال ولتعلّموها ؛ ما من عبدٍ يقرؤها بليلٍ.. إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه، ويدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وإن قرأها بنهارٍ.. أُعطي من الثواب بعدد ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل » (٧).

وقال المسعودي : ( بلغني : أن مَنْ قرأ في أول ليلةٍ من شهر رمضان « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » في التطوع . . حُفظ في ذلك العام ) ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الثعلبي في ا الكشف والبيان ؛ ( ٥٨/١٠ ) بإسناده ، والواحدي في ا الوسيط في تفسير القرآن المجيد ؛ ( ٣٧١/٤ ) بإسناده عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ومن قرأها يعني سورة «الهمزة»).

<sup>(</sup>٣) هنذا الحديث زيادة من ( ب ، ج ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الممؤمنون ( ١١٥ ـ ١١٨ ) ، والآيات بتمامها : ﴿ أَنْحَينَتُمْ أَنْنَا خَلَفْتُكُمْ مَبَنَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا نُرْجَعُونَ ﴿ وَالآيات بتمامها : ﴿ أَنْحَينَتُمْ أَنْنَا خَلَقَتُكُمْ مَبَنَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا نُرْجَعُونَ ﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْفِقُ وَأَنْحَرُ وَأَنْحَدُ وَأَنْتَ وَأَنْ وَأَنْ عَبَدُ وَأَنْتُ وَأَنْ وَلَا يَعْفَى لَلَهُ بِهِ؞ فَإِنْنَا جِمَالُهُ، بِعَدَ رَبُوهُ إِنَّهُ، لَا يَظِيعُ الْكَوْلُونَ ﴾ وَقُلْ رَبِّ انْفِيزُ وَأَرْجَدُ وَأَنْ عَرْ أَنْتُ خَبُرُ الرَّجِيقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ٧٧ ) لابن السني .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ١٠٨١ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٣١ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٩٩٤ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٧/١ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٥٩/١٠ ) بإسناده ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٠٤٨ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ٢٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٤٠/٩ ) بإسناده إلى المسعودي رحمهما الله تعالى ، والخلال في « المجالس العشرة » ( ٢٦ ) .

#### [من فضائل سورة (يس )]

ومنه: (يسق)، قال صلى الله عليه وسلم: «(يسق) قلب القرآن، لا يقرؤها رجلٌ الريد الله والدار الآخرة.. إلا غفر الله له؛ فاقرؤوها على موتاكم »(١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «من قرأها وهو خائفٌ.. أمن ، ومن قرأها وهو جائعٌ.. شبع ، أو ظمآن .. رَوِي ، وهي لما قُرِئت له بصدق النية ، ومن قرأها . فكأنما قرأ القرآن فشر مرات (٢) ، وعدلت له عشرين حجة ، ومن سمعها . عدلت له بألف دينار في سبيل الله ، ومن كتبها وشربها . دخل جوفه ألف دواء ، وألف يقين ، وألف زلفة وألف رحمة ، ونزع منه كل داء وغل (٢) .

ومن قرأها في ليلة . . أصبح مغفوراً له ، ومن دخل المقابر فقرأ سورة (يسَ) . . خفَّف الله خفَّف الله عنهم ، وكان له بعدد مَنْ فيها حسنات ('') ، ومن قرأها عند ميتٍ . . خفَّف الله عنه كُربَ الموت ، ومن قرأها عند مريضٍ لم يحضر أجله . . شفاه الله » (°) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « سورة ( يس ) تُدعَى المُعِمَّة ؛ تَعُمُّ صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، وتدعى الدافعة والقاضية: تدفع عنه كل سوء ، وتقضي له كل حاجة » (١٠) .

ويروى : « من قرأها نهاراً . . كان هو وأهله وماله وولده في أمان الله وكلاءته ، ومن قرأها ليلاً . . كان في أمان الله إلى أن يصبح » .

ويروئ : « من قرأها حين يصبح . . لم يزل في فرحٍ حتى يمسي ، ومن قرأها حين يمسي . . لم يزل في فرحٍ حتى يصبح » (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٢٦/٥ ) ، والنسائي في و عمل اليوم والليلة ، ( ١٠٨٣ ) ، والطبراني في والمعجم الكبير ، ( ٢٢٠/٢٠ ) عن اسبدنا معقل بن يسار رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرج هذه الخصلة الترمذي ( ٢٨٨٧ ) ، والثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ١١٨/٨ ) بإسناده عن سيدنا أنس رضي الله عنه .
 (٣) أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٢٢٣٧ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء »
 ( ١٣٦/٧ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١١٩/٨ ) بإسناده عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الحارث في « مسنده » ( ٤٦٩ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وذكر عشر بركات لسورة ( يمنّ ) وهي بعض ما ذكره المؤلف . من بالمرابع من من من المرابع ( مسيعة ) من المرابع المرابع المرابع المرابع ( ٣٨٥ ) . من الأمرابع ( ٣٨٥ ) من النا

<sup>(13)</sup> أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٢٣٧ ) ، والحكيم الترمذي في « نوادره » ( ١٣٥٧ ) ضمن الأصل ( ٢٥٥ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وانظر « الكالع المصنوعة » ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ١١٩/٨ ) بإسناده عن يحيى بن كثير رحمه الله تعالى مرسلاً .

وقيل: (من قرأها في موضع نظيف خالٍ أربع مراتٍ لا يفرق بينها بكلام، ثم قال ثلاث مرات: سبحان المنفِّس عن كل مديون، سبحان المفرِّج عن كل محزون، سبحان من أمره

بين الكاف والنون ، سبحان من إذا أراد شيئاً . . قال له : كن فيكون ، يا مفرج الهموم ، يا حي يا قيوم ؛ صلِّ على محمد وآله ، وافعل لي كذا وكذا . . قُضيت حاجته كائنةً ما

كانت ) .

قلت : وذلك مجرَّب والحمد لله ، وهلذا بشرط حسن الظن والنية ، وألَّا يدعو بإثم ولا قطيعةِ رحم .

[من فضائل سورة (الواقعة) و(الإخلاص) وغيرهما]

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ سورة ( الواقعة ) في كل ليلة . . لم تصبه فاقة » (١٠) ، وسمَّاها سورة الغني (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة ( والتين ) . . أعطي صحة اليقين ، وجلبت له رزقاً ويسراً » (٢٠) .

ومنه : سورة ( الإخلاص ) قال صلى الله عليه وسلم : « من أتى منزله فقرأ ( الحمد لله ) و الإخلاص ) . . نفى الله عنه الفقر ، وكثر خير بيته » ( <sup>، ، )</sup> .

ويروى : « من قرأ سورة ( الإخلاص ) مرةً حين يدخل منزله . . نفت عنه الفقر ، (٥٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ ( قل هو الله أحد ) في كل يوم مثتي مرة . . مُحي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دَينٌ » رواه الترمذي (٢٠) .

 <sup>(</sup>٢) أورد الديلمي في والفردوس بمأثور الخطاب، (٤٠٠٥) عن سيدنا أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: وعلموا نساءكم سورة (الواقعة) فإنها سورة الغنئ،

<sup>(</sup>٣) أخرج نحواً منه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٣٨/١٠ ) ، والواحدي في « الوسيط في تفسير القرآن المجيد » ( ٢٢/٤ ) .

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه . (٤) أخرجه الخلال في « من فضائل سورة الإخلاص » ( ٤٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأورده السيوطي في « اللآلئ

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحلال في أ من قضائل سوره الإحلاص ٢ ( ٤٤ ) عن سيدنا أبي هريره رضي الله عنه ، وأورده السيوطي في أ اللالئ المصنوعة » ( ٢٨٣/٢ ) وذكر له شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في د المعجم الكبير ، ( ٣٤٠/٢ ) ، والخرائطي في د مكارم الأخلاق ، ( ٨٧٨ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . البجلي رضي الله عنه . (٦) سنن الترمذي ( ٢٨٩٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال الترمذي : وبهاذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه

ويروىٰ : « من قرأ ( قل هو الله أحد ) أحد عشر مرة  $^{(1)}$  . . بُورك عليه  $^{(1)}$  .

ولا من قرأها ثلاثين مرةً في الصلاة . . بنى الله له ألف قصرٍ في الجنة ، ومن قرأها في غير الصلاة . . بنى الله له مئة قصرٍ في الجنة ، ومن قرأها مئة مرة حين يدخل منزله . . نفت

عنه الفقر » (٣) . و من قرأها ثلاث مرات حين يأوي إلىٰ فراشه . . وَكَالَ الله به خمسين ألف مَلَكِ

يحفظونه إلى الصباح».

ويروئ : أن الله إذا نظر إلى المعاصي من العباد . . غضب ، فترجف الأرض وتضطرب السماء ، فتنزل ملائكة الأرض فتمسك أطراف الأرض ، وتصعد ملائكة الأرض فتمسك

أطراف السماء ، ولا يزالون يقرؤون : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ . . . ﴾ ('') السورة حتىٰ يسكن غضبه ؛ فذلك قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَوَتِ وَاللَّاضَ أَن تَزُولًا ﴾ ('') .

養 養 章

ومن ذلك: قراءة سورة (الكهف)، و(طه) و(حم الدخان)، و(تبارك الملك)، و(ق)، و(عم يتساءلون)، و(البروج)، و(الطارق)، والحواميم، والمسبِّحات، والمعوذات؛ فقد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، وسيأتي في الباب السادس من فضائل

ري متفرقة ما فيه شفاء الصدور وكفاية إن شاء الله تعالى (٦٠).

### فضيك

[ تعظيم المصحف سببٌ لنيل الفضائل]

ولا تُنال هاذه الفضائل إلا بتعظيم المصحف والقرآن، والائتمار بأمره؛ فقد قال

<sup>(</sup>١) في (ب): ( إحدى وعشرين مرة) وأشار بهامشها إلى نسخة: ( أحد عشر مرة)، وفي (د): (عشر مرات). (٢) أورد نحوه السيوطي في « الدر المنثور، ( ٢٧٥/٨) وعزاه لابن النجار في « تاريخه ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في ( شعب الإيمان ) ( ٢٣٢٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص (١).

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي ( ص ٦٠٠ ) .

صلى الله عليه وسلم: « ما آمن بالقرآن مَن استحلَّ محارمه » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « اقرأ القرآن ما نهاك ، فإذا لم ينهك . . فلستَ تقرؤه » (٢) . وقال بعض العلماء: ( أجرأ الناس على الله : مَنْ قرأ كتابه ، وخالف خطابه ، وخان عباده ، ونسى معاده ) .

وقال أبو سليمان الداراني: ( الزبانية أسرع يوم القيامة إلى حملة القرآن الذي يعصون الله تعالى منهم إلى عبدة الأوثان ) (٣) .

والإخلاص لله تعالى في قراءته ، والإخلاص في كل العبادات : هو إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد ؛ وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر ؛ من تصنيع لمخلوق ، أو اكتساب محمدة عند الناس ، أو محبة مدح من الخَلْق ، أو معنى من المعاني سوى التقرَّب إلى الله تعالى ، كذا ذكره القشيري (،).

فما خرج عن هاذا القصد . . فهو رياء .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من طلب الدنيا بعمل الآخرة . . فما له في الآخرة من نصيب » (٠٠) .



### [ في آداب وأحكام تتعلق بالقرآن ]

ومن صيانة المصحف والقرآن: القيام له إذا قدم به ، وتناوله ووضعه باليمين ، ويجب منع المجنون ومن لا يميز من حمله ، ويحرم مشه على المحدث ، ويحرم مشه والقراءة على الجنب والحائض ولو بعض آية .

ويجوز لهما إجراؤه على القلب من غير تلفُّظ ، وكذا النظر في المصحف ، وإمراره

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٩١٨ ) ، والدينوري في و المجالسة وجواهر العلم ، ( ٥٧ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في ومسند الشاميين ( ١٣٤٥ ) ، والقضاعي في ومسند الشهاب ( ٣٩٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في : شعب الإيمان » ( ٣٣٨٢ ) ، وأورده الديلمي في : الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٣٧٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، وانظر : كشف الخفا » ( ٤٤١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ( ص ٤٧٠ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣١٨/٤ ) بنحوه ، والقضاعي في ٥ مسند الشهاب ، ( ٤٨٤ ) بلفظه عن سيدنا أُبِّي بن كعب رضي الله عنه .

على القلب، ويجوز لهما التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها من الأذكار ما لم يقصد لقرآن (١٠).

وتحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم (٢)، ويحرم توسُّده وتوسُّد شيءٍ من كتب العلم، ويحرم تثقيله بشيء فوقه. حكاه الخطابي.

ويحرم اللحن عمداً بلا عذر ، والقراءة بالعجمية والشواذِّ في الصلاة وغيرها .

幸 幸 毒

ويسنُّ كتابة المصحف ، وتبيينها وتحسينها ، وتحقيق الخط دون مَشْقه وتعليقه (<sup>۳)</sup> ، ولا بأس بنقطه وشكله ، ووضع الفواتح والعواشر فيه ، ولا بكتابته بالذهب وتحليته بالفضة ،

ولا بكتابته في إناء ويسقاه المريض . ويكره نقش حيطان المسجد والثياب به وبأسماء الله

تعالىٰ ، ولا يجوز كتابته بشيء نجس ، ولا في شيء نجس . قال مالك : (ولا بأس بكتابة الحروز من القرآن إذا كان في قصبة أو جلدٍ ، وخُرز عليه ) (°) ، والأولىٰ : تركه لأنه يُحمل في حال الحدث (٢) .

#### [ فيما يعين الإنسان على حفظ القرآن]

والذي يستعان به على حفظه: أن يترك المعاصي ، ثم أن يلقن أولاً آيتين آيتين ، ثم ثلاث آيات ، فإذا استمر . . فليجعله خمساً خمساً ، فإذا حفظها . . فعشراً عشراً ، ثم يتعاهد

درس ما حفظه ليبقئ له .

(۱) فصَّل الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ جُلَّ هـُـذه الأحكام في « التبيان في آداب حملة القرآن » ( ص ٢١١ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) انظر (التبيان في آداب حملة القرآن) (ص ٢١٢)؛ فقد نهئ صلى الله عليه وَسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
 (٣) المشق: خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف، وعدم إقامة الأسنان، والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفرُّقها، وإذهاب

أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه . (٤) بل يحرم كما نص عليه العلامة باعشن في 9 بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ٩ ( ص ١١٦ ) لأنه مستقذّرٌ .

<sup>(</sup>٤) بل يحرم كما نص عليه العلامة باعشن في « بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم » ( ص ١١١) لا له مستقدر . (٥) ذكره العبدري في « التاج والإكليل » ( ٣٠٤/١ ) ، وانظر « التمهيد » ( ١٦١/١٧ ) . وقوله : ( خُرز عليه ) أي : خيط عليه .

<sup>(</sup>۵) ذكره العبدري في 1 التاج والإكليل) ( ( ٢٠٤/١) ، وانظر 1 التمهيد؟ ( ١١١/١٧) . وقوله . ( حرر عليه) أي . حيط عليه . (١) انظر 1 التبيان في آداب حملة القرآن ؛ ( ص ١٩٧ ) .

ويستعان على ذلك أيضاً بمعرفة العدد لكل شيء، ومعرفة أجزاء القرآن وأسباعه ؟ ليكون له من الدرس جزءٌ معلوم، وسيأتي في (باب الطب) إن شاء الله تعالى ما يعين على الحفظ ويورث النسيان (١٠).

### فضيك

#### [ مما يعين على الخشوع في التلاوة ]

والأفضل: أن يقرأ وهو على طهارة ، مستقبلاً متخشِّعاً ، مطرقاً في موضعٍ نظيفٍ ، غير مقع ولا متربع ولا متكئ .

ويقرأ على حال من يرى الله تعالى ويناجيه ؛ فإن لم يكن يراه . . فإن الله يراه ، فإن قرأ محدثاً . . جاز بالإجماع ، وكذا لو قرأ قائماً أو مضطجعاً في غير صلاة ، أو ماشياً ولم يَلْتَهِ ، أو على غير ذلك من الأحوال ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، وله في كل ذلك أجرٌ ، وللكن دون الأول (٢٠) .

ويسن له الخشوعُ والتدبُّر عند القراءة ، وترديد الآيات لذلك ، والقراءة على ترتيب المصحف .

ويكره أن يقرأه منكوساً ؛ وهو أن يبدأ من آخر القرآن ، وأشد كراهة : أن يبدأ السورة من آخرها لو تُصوِّر .

وأما تعليم الصبيان من آخره . . فحسنٌ ؛ لسهولته وصعوبة الطوال .

ويسن ترتيل القراءة ولو لمن لا يفهم ، وطلب القراءة من حسن الصوت ، والاستماع لها ، وتحسين الصوت بها بأي وجه كان ، وتزيينها بترديد الصوت ما لم يخرج عن حدِّ القراءة بالتمطيط ؛ فإن أفرط حتىٰ زاد حرفاً أو أخفاه . . فهو حرام ، قال الشافعي رضي الله عنه : ( وأحب أن يقرأ حدراً وتحزيناً ) (٢) ف ( الحدر ) : الإدراج بلا تمطيط ، و( التحزين ) :

ترقيق الصوت.

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ص ٥١٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( التبيان في آداب حملة القرآن » ( ص ٩٨ - ٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « مختصر المزني » ( ص ٣١١ ) ، وأخرجه البيهقي في ٩ معرفة السنن والآثار » ( ٦١٥٦ ) ، وذكره النواوي في « التبيان في آداب حملة القرآن » ( ص ١٣٠ ) .

ويسن البكاء والتباكي مع القراءة ، وطريق تحصيله : أن يحضر قلبه الحزن ؛ بأن يتأمل نيه التهديد والوعيد الشديد ، والوثائق والعهود ، ثم يتأمل تقصيره في ذلك ؛ فإن لم بحضره حزنٌ وبكاءٌ . . فليبكِ على فقد ذلك ؛ فإنه من أعظم المصائب . ذكره الغزالي

ئېزىرى ئېزىلى

#### [القراءة من المصحف أفضل]

وقد أجمع العلماء على أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة من حفظه ؛ لأحاديث

ردت فيه ، ولأن القارئ نظراً يستعمل جوارحه: عينه وفمه ويده وحجره ، قال النواوي: وليس هو على إطلاقه ، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبُّر والفكر وجمع لقلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف . . فالقراءة من الحفظ أفضل ، وإن استويا . . فمن المصحف أفضل ؛ فإن النظر إلى المصحف أيضاً عبادة ، وحمله بالتعظيم عبادة ) (٢) .

وينبغي لمن أراد القراءة نظراً: أن يتوضأ ، ثم يلبس أحسن ثيابه ، ثم يأخذ المصحف مجلاً له ، ثم يُقبّله ويضعه على وجهه ، ثم على رأسه ثم يقرأ (٢٠).

> ، مراد المراد المرا المراد المرا

#### [متىٰ يجهر بالقراءة ومتىٰ يسرُّ]

ومن خاف الرياء إن جهر في قراءته . . فالإسسرار له أفضل ؛ بحيث يُسمع نفسه و أعلى من ذلك ، وإن لم يخف الرياء . . فالجهر أفضل ؛ بشرط ألَّا يؤذي غيره من صلِّ أو نائم أو غيرهما ؛ لأنه يتعدَّىٰ نفعه إلىٰ غيره ، ولأنه يوقظ قلبه ويجمع همه

تصلي أو نائم أو غيرهما ؛ لا نه يبعدى نفعه إلى غيره ، ولا ننه يوقط قلبه ويجمع سمه لى الفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ويزيد في النشاط ، ويوقظ غيره من المنم وغافل وينشطه ، فمتى حضره شيء من هاذه النِّيّات . . فالجهر أفضل (،) ، وقال

حمه الله وغيره (١).

١) إحياء علوم الدين ( ٢٧٩/٢ \_ ٢٨٠ ).

٢) انظر تفصيل ذلك في د التبيان في آداب حملة القرآن ، (ص ١١٨ - ١١٩).

٣) أخرج الدارمي في و مسنده ٢ ( ٣٣٩٣ ) عن ابن أبي مُليكة : أن سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول : ( كتاب ربى ، كتاب ربى ) .

٤) انظر تفصيل الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ في ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٢٨٣/٢ ـ ٢٨٧ ).

صلى الله عليه وسلم: « إذا قام أحدكم من الليل . . فليجهر بقراءته ؛ فإن الملائكة وعُمَّار الدار يستمعون لقراءته » (١٠) .

### فظمناني

### [ في بيان أفضل القراءة والأوقات ]

وأفضل القراءة: ما كان في الصلاة وفي المسجد، وأفضل الوقت للقراءة في غير الصلاة: قراءة الليل، وأفضله: النصف الأخير، وأفضل قراءة النهار: بعد صلاة الصبح، وأفضل الأيام: يوم الجمعة، والاثنين والخميس، ويوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان، والأول من ذي الحجة، ولا تكره في وقتٍ من الأوقات.

وينبغي ألّا يخلى عنها وقت ، قال النواوي : (ومن كان مشغولاً بنشر العلم أو القضاء أو غير ذلك من المصالح العامة . . فليقتصر على ما لا يحصل بسببه إخلالٌ بما هو مُرصَدً له ، وكذا من كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف . . فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ .

ومن لم يكن من المذكورين . . فليستكثر من القراءة ما أمكنه من غير خبروج إلى حدِّ الملل والهذرمة (٢) ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » ) (٣) .

وأمر ابن عمرو أن يقرأه في أربعين يوماً ( ، ) ، قال أبو إسحاق : ( فلا نحب أن يأتي أربعون يوماً على من يقرأ القرآن ولم يختمه ؛ لهلذا الحديث ) .

وكان صلى الله عليه وسلم يقرؤه في سبع ليال (٥)، فثلاثُ سورِ حزبٌ، ثم خمس، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في ومسنده عكما في وزوائد مسند البزار ٤ ( ١٥٦٢ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وابن أبي الدنيا في والتهجد وقيام الليل ٤ ( ٣٦ ) ، وابن الضريس في وفضائل القرآن ٤ ( ص ١١٥ ) من قول سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه موقوفاً عليه ، ضمن حديث طويل عند الجميع .

<sup>(</sup>٢) الهذرمة : سرعة الكلام الخفي ، والسرعة في القراءة . (٣) انظر ه التبيان في آداب حملة القرآن ، ( ص ٨٠ ) ، والحديث أخرجه ابن حبان ( ٧٥٨ ) ، وأبو داوود ( ١٣٩٢ ) ، والترمذي

<sup>(</sup> ٢٩٤٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر الأثرم في « ناسخ الحديث ومنسوخه » ( ص ١٥٣ ) بإسناده عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري ( ٥٠٥٤ ) ، ومسلم ( ١٨٤/١١٥٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه

سبع ، ثم تسع ، ثم إحدى عشرة سورة ، ثم ثلاث عشرة ، ثم المفصل (١).

#### [ من آداب التلاوة ]

وإذا أرتج على القارئ فسأل غيره . . قرأ ما قبل الآية ثم يسكت ، ولا يقول : كيف كذا وكذا ؟ فيلبس عليه .

وينبغي إذا ابتدأ القارئ من أثناء السورة . . أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه

ببعض ، وإذا وقف . . فليقف على آخر الكلام المرتبط ، ولا يتقيد ذلك بالأعشار ولا

بالأحزاب والأجزاء ؛ فإنها قد تكون في وسمط الكلام كالجزء الأول في ( النساء ) ، وجزء (التوبة) ونحوهما ، لا يبتدئ بذلك ولا يقف عليه ؛ لتعلقه بما قبله .

ويسن قراءةُ الجماعة معاً ، والإدارة بالقرآن ، وهي مُعِينةٌ علىٰ حفظه ؛ وهي أن يقرأ آيةً

أو جزءاً ثم يسكت ، فيقرأ الآخر من حيث انتهي (٢٠) . والجلوسُ في حلق القراءة.

وليجتنب اللغط والضحك ، والكلام في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر إليه ، ولا يعبث

بيده ولا غيرها ، ولا ينظر إلى محرَّم ، ولا إلى ما يُلهيه (٢) .

وينبغي لمن عرض له ريحٌ وهو يقرأ ، أو تثاءب أن يمسك عن القراءة حتى ينقضي ذلك ، ثم يعود إليها (١٠) ، ومن بدره ريق حال القراءة . . فلا يرميه في موضع نجس .

وتكره القراءة حال النعاس ، وإذا استعجم عليه القرآن ، وإذا كان فمه نجساً ، وفي

وسلم قال له : د اقرأ القرآن في كل شهر ، قال : قلت : إني أجد قوة ؟ قال : د فاقرأ، في عشرين ليلة ، قال : قلت : إني أجد

قوة ؟ قال : ﴿ فَاقْرَأُهُ فَي سَبِّعِ وَلَا تَزْدَ ﴾ . (1) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في د إحياء علوم الدين > ( ٢٧٤/٢ ) : ( أجزاب القرآن سبعة ؛ فالحزب الأول : ثلاث صور ، والحزب الثاني : خمس سور . . . والسابع : المفصَّل من سورة ﴿ قَ ﴾ إلى آخره ، فهلكذا حزبه الصحابة رضوان الله عليهم ، وكانوا يقرؤونه كذَّلك . . . ) .

(۲) انظر ( التبيان في آداب حملة القرآن) ( ص ۱۲۲).

(٣) انظر ٥ التبيان في آداب حملة القرآن ، ( ص ١١١ ) .

(٤) أخرج البيهقي في و شعب الإيمان ، (١٩٤٢) : أن رجلاً قال لعطاء : أقرأ القرآن فيخرج مني الربح ؟ قال عطاء : ( أمسك

الطريق إن التهي ، وفي الحمام والحُش ، وبيت الرحا وهي تدور (١٠).

وكره النخعي قراءة القرآن يُراد بها الكلام ('`) ، ومفهوم كلام أصحاب الشافعي : أنه لا بأس بذلك ('`) ، وسيأتي آخر القسم الرابع من الباب السابع ( فصل يتعلق بالتلاوة ) إن شاء الله تعالى ('`) .

### فظناوا

#### [في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان]

والرحمة تنزل والدعاء يستجاب عند ختم القرآن ، فينبغي أن يحضر أهله ومن أحبَّ عند ذلك ، ويدعو بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة .

وقال صلى الله عليه وسلم: « تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفسي بيده ؛ لهو أشد تفلُّتاً من الإبل في عُقُلها » ( • ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لم أَرَ ذنباً أعظم من سورةٍ من القرآن ، أو آيةٍ أُوتيها رجلٌ ثم نسيها »(١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن ثم نسيه . . لقي الله أجذم » ( ) ، قال أبوعبيد : ( وهاذا إذا ترك تلاوته وجفا عنه حتى نسيه ، فأما الذي هو دائبٌ في تلاوته حريصٌ على حفظه إلا أن النسيان يغلبه . . فليس من ذلك في شيء ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره ) ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( التبيان في آداب حملة القرآن ) ( ص ٩٦ ، ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في ( فضائل القرآن ، ( ١٤١ ) وقال أبو عبيد : ( وهنذا كالرجل يريد لقاء صاحبه ، أو يهم

بالحاجة فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح: ﴿ جِنْتَ عَلَ قَدَرِ بَعُوسَىٰ ﴾ [طنه: ٤٠]، وهنذا من الاستخفاف بالقرآن). (٣) هنذا إن كان خارج الصلاة، أما فيها.. فقد فصّل الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ في « دقائق المنهاج » (ص ٤٥) المسألة

فقال: ( فيها أربع مسائل: إحداها: إذا قصد القراءة ، والثانية: إذا قصد القراءة والإعلام ، والثالثة: إذا قصد الإعلام ، والرابعة:

لا يقصد شيئاً ، فالأولئ والثانية . . لا تبطل فيهما ، والثالثة والرابعة . . تبطل فيهما ، وهلذه الرابعة نفيسة لا يستغنئ عن بيانها ) . (٤) انظر ما سيأتي ( ص ٦٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخاري ( ٥٠٣٣ ) ، ومسلم ( ٧٩١ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٦١ ) ، والترمذي ( ٢٩١٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ١٤٧٤ ) ، والدارمي في « مسنده ، ( ٣٣٨٣ ) عن سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) انظر «غريب الحديث» (١٤٩/٣) ، والحديث أخرجه أحمد بنحوه (٦٢/٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

ويسنُّ لمن نسي حزبه [ أو نام عن شيء منه ] (١١) : أن يقضيه بين صلاة الصبح والظهر ، قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه ، فقرأه ما بين صلاة الفجر

وصلاة الظهر . . كُتب له كأنما قرأه من الليل » (٢) .

وينبغي لحامل القرآن أن يستغني به ، قال صلى الله عليه وسلم : « ليس منَّا من لم يتغين بالقرآن » (٣) ، يريد: من لم يستغن ، قال أبو عبيد: ( وهي لغة للعرب فاشية ، يقولون : تغنيت بمعنى استغنيت ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أُعطِيَ أفضل مما أُعطِيَ . . فقد عظَّم صغيراً ، وصغَّر عظيماً » ( ، ) ، فلا ينبغي أن يرى

أن أحداً أغنىٰ منه ولو ملك الدنيا برُحْبها ، قال عبد الله رضي الله عنه : من قرأ سورة « آل عمران ، . . فهو غني ) ( ۰ ) .

وقسال تعالى : ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْقَ ﴾ (١٠) أي : ما رزقك الله من القسرآن خيرٌ وأبقى مما رزقهم الله من الدنيا ، والله أعلم .

القِسْمُ السَّادِسَ عَشَرَ

# كشرة الصّمت وقلّة الحديث بمالابعب ني

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من صمت . . نجا » (٧) ، وقال : « من صمت .

استغنیٰ » .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( ويسن لمن نام عن حزبه ) ، وما بين معقوفين من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٧٤٧)، وأبو داوود (١٣١٣)، والترمذي ( ٥٨١) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة . انتهى من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٥٢٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن حبان ( ١٢٠ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص

رضى الله عنه . (٤) أخرجه البيهقي في ا شعب الإيمان ، ( ٢٣٧٧ ) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) انظر « غريب الحديث » ( ١٧٠/٢ ـ ١٧٢ ) بتقديم وتأخير ، وقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في والعصنف ؛ ( ٦٠١٥ ) ؛ والدارمي في لا مسئده ؛ ( ٣٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة طله ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٥٠١)، وأحمد (١٥٩/٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٩٥٤) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

وقال : « إذا رأيت قساوة في قلبك ، ووهنا في بدنك ، وحرمانا في رزقك . . فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك » (١) ، الوهن : الضعف .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من كفَّ لسانه عن أعراض الناس . . أقاله الله عثرته يوم القيامة » (٢٠) .

وتوفي رجلٌ فقيل له: أبشر بالجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم: « لعله تكلَّم فيما لا يَعنيه ، أو بخل بما لا يُغنيه » ، ويروى : « بما لا ينقصه » ( ، ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (١٠).

فإن قلت : أحبُّ أن تبين لي طرفاً مما يعني وما لا يعني ؟

فاعلم: أن حدَّ ما لا يعني هو ما لو تُرِكَ . . لم يَفُتْ به ثواب ، ولم ينجرَّ به ضرر .

ومن جملة ما لا يعني : حكاية الأسفار ، وأحوال الأطعمة في البلاد وعاداتهم ، وأحوال الناس وصناعاتهم ، وهو جملة ما تراهم يخوضون فيه ؛ وهو ما لا كذب فيه ولا مضرة على مسلم ، قال الله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْرِينِ نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاجٍ مَسلم ، قال الله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْرِينِ مِنْ نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاجٍ مَسلم ، قال الله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْرِينِ مَا ينفرد به الجماعة أو الاثنان ؛ سراً كان أو

ظاهراً ، ومعنى الآية : ألَّا تتكلم فيما لا يعنيك ، وتقتصر على المهم ؛ ففيه النجاة . ذكره الغزالي ، رحمه الله (١٠) .

ومما لا يعني: أن تكرر ما لا فائدة في تكراره ، أو تزيده بزيادة ألفاظ مستغنى عنها

<sup>(</sup>١) أورده ابن الجوزي في « بحر الدموع » ( ص ١٥٢ ) ، والمناوي في « فيض القدير » ( ٢٨٧/٢ ) عن سيدنا مالك بن دينار رحمه الله تعالئ من قوله .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه ابن المبارك في « الزهد » ( ٧٤٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٤٥٥ ) عن أبي جعفر رحمه الله تعالى مرسلاً ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٢٠٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر « تنبيه الغافلين » ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٢٣١٦ )، والبيهقي في و شعب الإيمان؛ ( ١٠٣٤١ )، والبزار في و مسنده؛ ( ٧٥٥٧ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٢٢٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي ( ٢٣١٨ )، وعبد الرزاق في « المصنف،

<sup>(</sup> ٢٠٦١٧ ) ، وأحمد ( ٢٠١/١ ) عن علي بن حسين مرسلاً رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه . (٥) سورة النساء ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك في ﴿ إحياء علوم الدين ؛ ( ٤٠٧/٥ \_ ٤٠٨ ).

كما سيأتي ، ومنه قولك : اللهم ؛ أُخْزِ هاذا الكلب ، ونحو ذلك من فضول الكلام ، وهي لا تنحصر ، قال الله تعالىٰ : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ﴾ (١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً بمعروفٍ ، أو

نهياً عن منكر ، أو ذكراً لله تعالىٰ ، (٢). وقال صلى الله عليه وسلم: «طوبئ لمن أمسك الفضل من لسانه ، وأنفق الفضل من

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الرجل ليتكلُّمُ بالكلمة من رضوان الله تعالىٰ ما يظنُّ

أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه » ( ' ' ) .

[ آفات اللسان ثلاث وعشرون ]

وهـٰذه آفات اللسان التي لا تغني الإنسان ؛ وهي ثلاثة وعشرون خطراً :

أولها: الخوض في الباطل والمعاصي ؛ كحكايات صفات النساء، ومقامات الفسَّاق،

وإليه الإشارة بقوله : ﴿ وَكُنَّا غَوْضُ مَعَ ٱلْمُأْيَضِينَ ﴾ (\*).

ثانيها : المراء والجدال ، قال صلى الله عليه وسلم : « من ترك المراء وهو محقٌّ . . بُني له بيتٌ في أعلى الجنة ، ومن تركه وهو مبطل . . بُني له بيتٌ في ربض الجنة » (٦٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تمارِ أخاك »  $^{(\vee)}$  .

مختلف في صحبته ، وأخرجه ابن عدي في ٩ الكامل في ضعفاء الرجال ﴾ ( ٣٤٨/١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وهاذا

<sup>(</sup>١) سورة قَ ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٥١٢/٢ ـ ٥١٣ ) ، والترملذي ( ٢٤١٢ ) ، وابسن ماجمه ( ٣٩٧٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنيسن أم حبيبة

رضى الله عنها . (٣) أخرجه ابن أبي عاصم في والزهد: ( ١٠٨ ) ، والطبراني في والمعجم الكبير ؛ ( ٧١/٥ ) من حديث ركب المصري ، وهو

<sup>·</sup> الحديث زيادة من ( ب ) . (٤) أخرجه الحاكم ( ١٤٥/١ ) ، وابن حبان ( ٢٨٠ ) ، والترمذي ( ٢٣١٩ ) عن سيدنا بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۵) سورة المدثر ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ( ١٩٩٣ ) ، وابن ماجه ( ٥١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٩٤ ) ، والترمذي ( ١٩٩٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إياكم ومشارّة الناس ؛ فإنها تُظْهِر العُرّة ، وتَدْفن الغُرّة » (١) .

( المشارة ) : الملاحاة والجدال ، و( العرة ) : العيب ، و( الغرة ) : الحسن ، وقيل : العمل الصالح .

وحدةُ المراء: الاعتراض علم كلام الغير بإظهار خللٍ فيه ؛ إمما باللفظ أو بالمعنى ، والواجب: أن يصدق بما سمعه من الحق ، ويسكت عما سمعه من الخطأ ، إلا إذا كان في ذكره فائدة ظاهرة . . فيذكره برفق لا عنف .

وقال الخليل : ( لا تردنَّ على معجبِ خطأ ؛ فيستفيدَ منك علماً ، ويتخذك به عدواً ) (٢٠) .

وقال النخمي : ( المراء : بدعةٌ في الدِّين ) ، وقال الأوزاعي : ( دع المراء ؛ فإنه يقطع الألفة ، ويورث الضغائن ) (٢٠ .

قال النواوي: (ويحمد الجدال للوقوف على الحق وتقريره، ويحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، وقد صحّ أنه صلى الله عليه وسلم قال: «المراء في القرآن كفر»، قال الخطابي: قيل: المراد بالمراء: الشك، وقيل: الجدال المشكك فيه،

وقيل : هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القَدَر ونحوها ) <sup>(°)</sup> .

واعلم: أنه يحرم تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها ، وأما للعلماء . . فجائزٌ حَسَنٌ ، والله أعلم .

\* \* \*

ثالثها : كشيرة المخاصمة لاستيفاء حق أو مال ، وقد عدَّها بعض العلماء من الصغائر ؛ وهي مبدأ الشر ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن أبغض الرجال إلى الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ؛ ( ٧٨٧٠ ) ، والقضاعي في و مسند الشهاب ؛ ( ٩٥٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في ٩ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، ( ١٥٠٩ ) : أن الخليل قاله لمعمر بن المثنى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في ٩ مسنده ١ ( ٣١١ ) من طريق الأوزاعي عن سيدنا سليمان بن داوود عليهما السلام من قوله لابنه بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبَّان ( ١٤٦٤ ) ، والحاكم ( ٢٢٣/٢ ) ، وأبو داوود ( ٤٦٠٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) انظر ٥ التبيان في آداب حملة القرآن أ (ص ١٩١ ـ ١٩٢) ، ود معالم السنن ، ( ٢٩٧/٤) .

، و« كفي بالمسرء إثماً ألَّا يسزال مخاصماً » ( ) ( الألدُّ ) : شديد الألد الخَصِم»

الخصومة . وقال صلى الله عليه وسلم: « من أعان على خصومة بظلم . . فقد باء بغضبٍ

من الله » <sup>(٣)</sup> . وقال : « ليس مِنَّا من دعا إلى عصبية ، وليس منَّا من قاتل عصبيةً ، وليس منَّا من مات

> علىٰ عصبية ، (١). وقال علي رضي الله عنه : ( إن للخصومات قُحَماً ) أي : مهالك .

فينبغسي ألَّا يفتح علىٰ نفسم باب خصومة إلا لضرورة لا بــد منها ، وعند ذلك ينصر

حجته بطريق الشرع ؛ بلا لَدَدٍ ولا زيادةِ لجاج ، ولا تعصُّبِ ولا غضبٍ ، ولا قصد عناد ، ولا إيذاء ، ويحفظ لسانه وقلبه عن آفاتها .

رابعها : التشــدُّق بالــكلام ، وتكلُّف الفصاحــة ، والتصنُّع بالمقدِّمــات التي يعتادها المتفاصحون ، وإطالة القصص وكثرة الكلام ، قال صلى الله عليه وسلم : « هلك المتنطِّعون »

قالها ثلاثاً <sup>(°)</sup> ؛ أي : المبالغون في الأمور . وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالىٰ يبغض البليغ من الرجال ، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة »(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٤٥٧ ) ، ومسلم ( ٢٦٦٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٢) أخرجه الترمذي ( ١٩٩٤ )، والطبراني في «المعجم الكبير» ( ٥٧/١١ )، والبيهقي في (شعب الإيمان، ( ٨٠٧٤ ) عن

سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٣) أخرجه أبو داوود ( ٢٩٩٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٣٢٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ١٣١ ه ) ، والبيهقي في د الآداب ، ( ١٧٠ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه ، والعصبية المذمومة : أن يبغض قوماً لأنهم بنو فلان من غير إساءة منهم إليه ؛ فإن ظهر ذلك على لسانه بأن يؤلب عليهم ويدعو إلى عداوتهم ولم يظهر منه فيهم فحش ولا شتم ، قال ابن الصباغ : فإن كان ذلك في أمر الدين . . فلا بأس به ، وإن كان في أمر الدنيا . . فهو عدو لهم ، فلا تقبل شهادته عليهم ، وقال الشيخ أبو حامد : إذا تكرر ذلك منه . . فسق ، وإذا كان يشتمهم ويفحش . . فهو فاسق ،

وليس من العصبية أن يحب قومه وأهل مذهبه وبلده ، بل هو مندوب إليه . انتهىٰ من هامش (أ) . ﴿٥) أخرجه مسلم ( ٢٦٧٠ ) ، وأبو داوود ( ٤٦٠٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٨٥٣ ) ، والبزار في و مسنده ٥ ( ٢٤٥٢ ) ، والبيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٢٨٥٣ ) عن سيدنا عبد الله بن همرو بن العاص رضي الله عنهما .

وقال: « إن أبغضكم إليَّ الثرثارون والمتفيهقون » (١) يعني: الذين يتوسَّعون في الكلام، ويفتحون به أفواههم.

وقال : « أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلُّف » (٢).

فينبغي أن يقصد في مخاطبته غيره لفظاً يفهمه صاحبه فهماً جلياً ، ولا يستثقله ولا يمله ، قال صلى الله عليه وسلم : « لقد أُمِرتُ أن أتجوَّز في القول ؛ فإن الجواز خيرٌ » (٢٠). وقال بعضهم : ( والتكلُّف مذمومٌ في كل شيء ، كالتكلُّف بالملبوس للناس من غير نية فيه ، والتكلُّف في الكلام ، وزيادة التملُّق الذي صار دأب أهل هاذا الزمان ، ولا يكاد يسلم منه إلا أفراد ، وكم من متملِّق لا يعرف أنه يتملَّق وقد يخرجه تملُّقه إلى صريح النفاق ) (١٠).

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخوَّلهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم ؟ أي : يتعهَّدهم ويلتمس نشاطهم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن هذا الدِّين متينٌ ، فأوغل فيه برفقٍ ، ولا تُبغض إلىٰ نفسك عبادة الله ؛ فإن المنبتَّ لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقىٰ » (°) ؛ فإذا كان هذا في العبادة . . فكيف في غيرها ؟

وقال الزهري: (إذا طال المجلس . . كان للشيطان فيه نصيب ) (١٠) .

وقال ابن مسعود : ( حدِّثِ القومَ ما حَدَجوك بأبصارهم ، فإذا غضُّوا . . فأمسك ) (٧٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ۲۸۲ ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه ، والترمذي ( ۲۰۱۸ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . (۲) أورد الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب » ( ۲۲۸ ) عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : و إني بريءٌ من التكلف وصالحو أمتي » ، وذكره الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۳۲/۵ ) بلفظه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٠٨ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٤٦٢١ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ عوارف المعارف ؛ ( ٤٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن العبارك في و الزهد ، ( ١١٧٨ ) ، والبيهقي ( ١٨/٣ ) رقم الحديث ( ٤٨٠٦ ) ، والقضاعي في و مسند الشهاب ، ( ١١٤٧ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، والمنبت : الذي يغذُّ السير ، ويتعب بلا فتور حتى تعطلت دابته ، فيبقئ منقطعاً به ؛ لم يقض سفره ، وقد أعطب دابته ، وشبه به المجتهد في العبادة . انتهىٰ من هامش ( أ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في و حلية الأولياء ، ( ٣٦٦/٣ ) ، والسِّلَفي في و الطيوريات ، ( ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في « الآداب » ( ٣١٤) بنحوه ، والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ٨٤١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٦٧/٥١) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ١٠٠/٤) واللفظ له ، وقال : ( يعني : ما أحدُّوا النظر إليك ) ، وأشار في هامش ( أ ) إلىٰ أنه يروئ بالحاء والخاء معاً ، وفي ( ب ) : ( ما حدَّقوا لك بأبصارهم ) وهي عند الرامهرمزي .

وقال مطرف: ( لا تطعم طعامك مَنْ لا يشتهيه ) (١١) يعني الحديث.

森 棕 森

خامسها: الفحش والبذاء؛ وهو التعبير عن الأمور القبيحة بعبارة صريحة وإن كانت صحيحة ، قال الله تعالىٰ: ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (٢) ، وقال صلى الله عليه

وسلم : « إياكم والفحش ؛ فإن الله لا يُحبُّ الفحش » (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم : « شرُّ الناس : مَنْ تركه الناس اتقاء فُحشه » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الحياء والعي شعبتان من الإيمان ، والبذاء والبيان شعبتان من الإيمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » (°).

فينبغي إذا احتاج إلى ذلك . . أن يستعمل الكنايات ، ويعبِّر عنها بعباراتٍ جميلةٍ يُفهم بها الغرض ؛ فإن دعت حاجةٌ إلى التصريح بصريح اسمه لغرض البيان والتعليم ونحوه . . فلا بأس به .

\* \* \*

سادسها: الإخبار بالمعصية وإظهارها ، والتبجُّح بها ؛ كقولك: ما رأيتني كيف شتمته ، وخدعته في المعاملة ، وفلجته ، ونحوه ، قال صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان ؛ عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله

وقال صلى الله عليه وسلم: « من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات . . فليستتر بستر الله » (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ( ١٤٨ ) . (٣) أخرج مسلم نحوه ( ٢١٦٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وابن حبان ( ٥١٧٦ ) ، والبزار في « مسنده »

<sup>(</sup> ٨٤٨٦ ) بلفظه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٠٥٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٩١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٨/١ ـ ٩ )، والترمذي ( ٢٠٢٧ )، وأحمد ( ٢٦٩/٥ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٢٠٦٩ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ٥ ( ٩٢٢٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في ( الموطأ ) ( ٨٢٥/٢ ) ، والبيهقي في ( السنن الصغير ) ( ٣٤٠٦ ) عن زيد بن أسلم مرسلاً ، والقاذروات :
 جمع قاذورة ؛ وهي كل لفظ سيء وفعل قبيح . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما ستر الله على عبدِ ذنباً في الدنيا فيعيِّره به يوم القيامة » (١).

فينبغي إكثار حمد الله تعالى على ستره القبيح ، وسؤاله إدامة الستر في الدنيا والآخرة ؛ للكن إن أخبر بمعصيته شيخه وشبهه ممن يرجو بإخباره أن يُعلِّمه مخرجاً منها ، أو يُعلِّمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها ، أو يدعو له أو نحو ذلك . . فلا بأس به ، بل هو حسن .

سابعها: اللعن لحيوانٍ أو جمادٍ أو مسلمٍ ؛ وهو محرَّم ، قال صلى الله عليه وسلم: « ليس المؤمن بالطعَّان ولا باللعَّان ، ولا الفاحش ولا البذيء » (٢) ، و« من لعن شيئاً ليس له بأهل . . رجعَتِ اللعنةُ عليه » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لَعْنُ المؤمن كقتله » (١٠).

وقال : ( عثر برجل حماره فقال : تَعسْتَ ، فكتبت بها عليه خطيئة ) ( ٥٠٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضب الله ، ولا بجهنم » ، ويُروى : « ولا بالنار » (٦) ، فينبغي إذا لعن ما لا يستحق . . أن يبادر بقوله : إلا ألّا يستحق . ذكره أبو جعفر النحاس (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في ٥ مسنده ٧ ( ٣١٦٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وأخرجه الطبراني بنحوه في ٥ المعجم الأوسط ٧ ( ٦٢٩٩ ) عن علقمة المزني عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢)، وابن حبان (١٩٢)، والحاكم (١٢/١) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

ر عباس (٣) أخرجه أبو داوود ( ٤٩٠٨ ) ، والترمذي ( ١٩٧٨ ) ، والبيهقي في الشعب الإيمان ، ( ٤٨٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٦٣) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، وأحمد ( ٣٣/٤) والدارمي في « مسنده ، ( ٢٤٠٦) عن سيدنا ثابت بن الضحاك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٦٦٢٩ )، وأبو نعيم في ﴿ حلية الأولياء ﴾ ( ٧٦/٦ ) بنحوه عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٤٨/١ )، وأبو داوود ( ٤٩٠٦ )، والترمذي ( ١٩٧٦ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ١٩٥٣١ ) عن حميد بن هلال رحمه الله تعالىٰ مرسلاً بلفظ : ( ولا بجهنم )، والمراد: ألّا يقول

لمسلم معيني : عليك لعنة الله ، أو : النار مثواك ، أو : عليه غضب الله ، نسأل الله العفو والعافية . (٧) انظر ه الأذكار ، ( ص ٧٠ ) ، و« الكبائر ، المنسوب للحافظ الذهبي رحمه الله تعالىٰ ( ص ١٨٠ ) ، و« الزواجر ، ( ١٢٠/٢ ) .

وإنما يحرم لعن المصون (١) ، فأما ذو الوصف المذموم ؛ فإن كان غير معين . . جاز لعنه ؛ كقولك : لعن الله الظالمين ، لعن الله من فعل هنذا ، وإن كان معيناً كالذي اتصف بشيءٍ من المعاصي من ظالمٍ أو سارق . . فظاهر الحديث : أنه لا يحرم ، وأشار الغزالي رحمه الله إلى تحريمه ، إلا مَنْ عَلِمنا موته على الكفر (٢).

قال الغزالي أيضاً : ( ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر ؛ كقوله : لا أصح الله جسمه ونحوه . . فكل ذلك مذموم ) (٣) .

وقال: لا تَذُمَّنَّ شيئاً مما خلق الله؛ فقد (كان صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء ، إن اشتهاه . . أكله ، وإلا . . تركه ) (؛ ) .

ويجوز الدعاء على من ظلمه أو ظلم غيره من المسلمين. قال النواوي: ( وعلى من خالف الحكم الشرعي) (٥٠).

قلت : وترك الدعاء على ظالمه أولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكافئه ، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة ، (٦).

وقال : « مَنْ دعا على من ظلمه . . فقد انتصر » ( · · ) .

وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سمعها تدعو علىٰ مَن سرق متاعها : « لا تُسبّخِي عنه بدعائك » ( ^ ) أي : لا تُخفِّفي .

قلت : وشبيهٌ باللعن قولك : ( قاتله الله ) ونحوه .

<sup>(</sup>١) في (ب): (يحرم لعن الموصوف).

<sup>(</sup>٧) فصَّل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هذه المسألة في ( إحياء علوم الدين ٢ ( ٥/٤٤٦) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٤٥٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٣ ) ، ومسلم ( ١٨٨/٢٠٦٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (a) انظر وشرح النواوي على مسلم ( ١٩٢/١٢ ) ، وو الأذكار ( ص ٤٩٥ ) . `

<sup>(</sup>٦) أورده الغزالي في 3 إحياء علوم الدين ، ( ٤٥٢/٥ ) ومعناه في الحديث الذي يليه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ( ٣٥٥٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣٠١٩٢ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤٤٥٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

رضى الله عنها . (٨) أخرجه أبو داوود ( ١٤٩٧ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ٧٣١٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣٠١٩٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

رضى الله عنها .

#### [ في النهي عن الدعاء على النفس أو الأهل]

ومن هذا اللعن الدعاء على النفس والأهل والمال ؛ قال صلى الله عليه وسلم: « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على خدمكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاءٌ ، فيستجاب لكم » (١٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا تدعوا على أولادكم . . فتُحرَموا برَّهم » .

قلت: وهلذا إذا خرج الدعاء عن جِدٍّ، فأما إذا سبق على اللسان من غير قلبٍ.. فالرَّجُوىٰ : أنه من اللغو الذي لا يُؤاخِذ الله به .

قال أبو عبيد : ( وقد يَرِدُ الدعاء بلسان العرب ولا يُريدون معناه ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: « تربت يداك » (٢) ، و« عقرى حلقى » (٦) ، وقول ابن عباس في امرأة : « خطَّأ الله  $(^{\circ})$  ، وقول امرئ القيس يمدح رجلاً بجودة الرمي  $(^{\circ})$  : [ من المديد]

اله لا عُددً مِن نفَره

وكقولك للرجل يفعل الشيء أو يتكلُّم بالكلام يعجبك منه : ما له قاتله الله ، أخزاه الله ونحوه مما يجري على ألسنتهم من غير نية الدعاء) والله أعلم (١٠).

وقال الهروي في قوله تعالىٰ : ﴿ وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشَّرِّدُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ﴾ (٧) ؛ أي : يدعو علىٰ نفسه وولده وماله عند الضجر عجلةً منه ، ولا يعجل الله عليه .

وقال الثعالبي : ( لا يستجيب له في ذٰلك ، وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ لَقُطِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ ) (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٣٠٠٩ ) من حديث طويل ، وأبو داوود ( ١٥٣٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٠٩٠ ) ، ومسلم ( ١٤٦٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٥٦١ ) ، ومسلم ( ١٢٨/١٢١١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٣٢/٩)، وابن أبي شيبة (١٨٣٩٣)، والبيهقي (٣٤٩/٧) رقم الحديث

<sup>. (00108)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر و ديوانه ۽ ( ص ١٢٥ ) وهو عجز بيت ، وصدره : ( فهو لا تَنْمي رميَّتُه ) . (٦) انظر ( غريب الحديث ) ( ٩٤/٢ ) ، و( ٢١٢/٤ ، ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس (١١) ، وانظر ( الكشف والبيان ) ( ٨٧/٦ ) .

قال الواحدي: (يقول: لو أجابهم الله تعالى إذا دعوا بالشر.. لماتوا وهلكوا جميعاً ) (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يتمنَّينَّ أحدكم الموت من ضرِّ أصابه ؛ فإن كان لا بدَّ فاعلاً . . فليقل : اللهم ؛ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً

رضى الله عنه .

قال العلماء: (وأما إذا تمنَّى الموت خوفاً علىٰ دينه لفساد الزمان ونحوه.. فلا **بأس** )<sup>(۳)</sup> .

ونُدب أن يدعو بموته شهيداً ، وفي البلد الشريف ؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الشهادة صادقاً . . أُعطيها ولو لم تصبه »  $^{(1)}$  .

ثامنها : المزاح الذي فيه إفراط ، ويداوم عليه حتى يورث الضحك والقسوة ، وقد يؤول إلى الإيذاء والحقد ، ويسقط المهابة والوقار ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تمار أخاك

ولا تمازحه ، ولا تَعِدْه موعداً فتخلفه » (٠). وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلُّم بالكلمة يضحك بها جلساءه فيهوي في النار أبعد من الثريا " (٢) .

وقـــال صلى الله عليه وســـلم : « كثرة الضحــك : تميت القلــب ، وتذهب بهاء الوجه (٧).

وقال إبراهيم النخعي : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها من حوله فيسخط الله

<sup>(</sup>١) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٥٤٠/٢ ). (٢) أخرجه البخاري ( ٥٦٧١ ) ، ومسلم ( ٢٦٨٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر دالأذكار، (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٩٠٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وقوله : ( أُعطيها ) أي : أُعطي ثواب الشهداء وإن كان على فراشه . انتهیٰ من هامش (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في 3 الأدب المفرد ٤ ( ٣٩٤ ) ، والترمذي ( ١٩٩٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٥٧١٦ ) ، وأحمد ( ٤٠٢/٢ ) ، وابن العبارك في « الزهد » ( ٩٤٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرج شطره الأول البخاري في ١ الأدب المفرد ١ ( ٢٥٢ ) ، والترمذي ( ٢٣٠٥ ) ، وابن ماجه ( ١٩٣ ) عن سيدنا أبي هريرة

بها ، فيصيبه السخط فيعم من حوله ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة يرضي الله بها ، فتصيبه الرحمة فتعم من كان حوله )(١٠).

### فَصُنْكُونَ

#### [ في جواز يسير المزاح]

ولا بأس باليسير منه في بعض الأوقات ، سيما في السفر ومع النساء والصبيان ؛ تطييباً لقلوبهم ، وذلك سنَّةٌ فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال لجابر : « هلَّا تزوجتَ بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ » (٢٠) .

وقال لعجوز: «لا تدخل الجنة عجوز» (") أي: لا تبقى عجوزاً فيها ، بل تعود شابة . وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أبا عُمير ؛ ما فعل النَّغير ؟ » (1) عصفور كان يلعب به الصبيُّ .

وقال صلى الله عليه وسلم لأنسِ: « يا ذا الأذنين » ( ° ) ، ونحو ذلك كثير .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان عنده صبي . . فليتصابَ له »  $^{(1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله لا يؤاخذ المزَّاح الصادقَ في مزاحه » (٧).

وقال سعيد بن العاص لابنه: (اقتصد في مزاحك؛ فكثرتُه تذهب بالبهاء، وتجرئ عليك السفهاء، وتركه يغيظ المؤانسين، ويوحش المخالطين) (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في دالزهد ، (١١٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)، ومسلم (٥٤/٧١٥) في (باب استحباب نكاح ذات الدين) بعد الحديث (١٤٦٦) عن
 سيدنا جابر رضي الله عنه، وفي (أ، د): (تداعبها وتداعبك) وهي عند أبي عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦١٢٩ ) ، ومسلم ( ٢١٥٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٠٢ ) ، والترمذي ( ١٩٩٢ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٣٣٤ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . وفي ( أ ) : ( فليتصابأ له ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في و تاريخ دمشق » ( ٣٧/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وأورده الديلمي في

<sup>«</sup>الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٦١٦) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٨) أورده الماوردي في «أدب الدين والدنيا» ( ص ٥٠٣)، والراغب الأصبهاني في «محاضرات الأدباء» ( ٥٨٤/١)، والسهروردي في «عوارف المعارف» ( ٢/٢٠) .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتمازَحُون ويتبادحون بالبِطِّيخ (١) ؛ أي : يترامون به ، ويجذون حجراً لاختبار قوتهم (١) .

وقال عمر لابن عباس رضي الله عنهم: ( تعالَ أنافِسْكَ في الماء أينا أطول نَفَساً ) (٣) وهما مُحْرِمان .

وقد ورد الأمر بملاعبة الزوجة ، وتأديب الفرس ، وتعلم الرمي والسباحة ('') ، وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة وغيره (') .

### \* \* \*

تاسعها: السخرية والاستهزاء؛ وهو حرام، قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْم . . . ﴾ حتى قال : ﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ . . . ﴾ الآية (١٠) ، ومعناه : الاحتقار والاستهانة والتعيير بالعيوب .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن المستهزئين بالناس يُفتَح لأحدهم بابٌ من الجنة ، فيقال : هلم هلم ، فيجيء بكربه وغمِّه ، فإذا وصله . . أُغلق دونه ، فلا يزال كذلك ؛ حتى

إن الرجل ليفتح له الباب ويقال: هلم هلم، فما يأتيه ليأسه منه » ( ) . وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُظْهر الشماتة لأخيك . . فيرحمه الله ويبتليك » ( ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ شمت بالمصيبة . . ابتُلي بها » ، وقال : « مَن عيَّر أخاه المسلم بذنبِ . . لم يمت حتى يعمله » ، ويُروى : « بذنبِ قد تاب منه » (٩٠) .

المستم بالتي . . هم ينت على يات على يات المسترون المسترون المسترون المسترون عبد الله وحمه الله تعالى (١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٦٦ ) ، وانظر « عوارف المعارف » ( ٤٤٩/١ ) عن بكر بن عبد الله وحمه الله تعالى

(٧) قال في (شمس العلوم : ( ٤٥٨/١ ) : بدحه بالرمانة ؛ أي : رماه بها ، وهم يتبادحون بالكرة ؛ أي : يضربونها بينهم ، كله بالدال المهملة ، يقال : ( جذ الحجر يجذها ) إذا أقلها من الأرض . انتهىٰ من هامش ( أ ) .
 (٣) أخرجه البيهقي ( ١٣/٥ ) رقم الحديث ( ٩٢٠٧ ) .

(٣) الخرجة البيهمي ( ١١/٥) (قم التحديث ( ١١٠٧) .
(٤) أخرجه البيهمي ( ١١/٥) (قم التحديث ( ١١٠٧) في الأصل ( ٢٠٥) عن سيدنا أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ، وذكره السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ٥٠٢ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه .
(٥) أخرجه الحاكم ( ٤٥٧/٤) ، وأبو داوود ( ٤٠٧٨ ) ، والترمذي ( ١٧٨٤ ) عن سيدنا ركانة رضي الله عنه .

(٦) سورة الحجرات (١١)، والآية بتمامها: ﴿ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ ءَاسُؤُا لَا يَسَخَرَ فَقَمْ مِن فَقَه عَنَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَلَمْ عَنَىٰ أَن يَكُنْ خَيْرُ مِنْهُ الطَّيْمُونَ ﴾ .
 ﴿ الْمُعْرَالُونَ الْمُعْرَالُونَ إِلَا لَقُولُونَ بِقِدَ الْمُعْمِلُ بَعْدَ الْمُعِينُ وَمِن ثَو يَنتُ فَالِلَّهِكَ هُمُ الطَّيْمُونَ ﴾ .
 ﴿ الْمُعَلِمُونَ أَنْهُ مِنْهُ إِلَا لَقَامُ إِلَيْهَا الْمُعْمِلُ بَعْدَ الْمُعِينُ وَمِن ثَو يَنتُ فَالِلِّهِكَ هُمُ الطَّيْمُونَ ﴾ .
 ﴿ ١٩٣٤ ) عن سيدنا الحسن .

البصري رحمه الله تعالى مرسلاً . (A) أخرجه الترمذي ( ٢٥٠٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦٣٥٥ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . (٩) أخرجه الترمذي ( ٢٥٠٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦٢٧١ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا قال الرجل: هلك الناس. فهو أهلكهم » (١٠) ، قال مالك: ( يعني إذا قال ذلك عُجْباً بنفسه وتصاغراً للناس ؛ فإن قاله تَحزُّناً لما يرى من أمر دينهم ، ويَرىٰ نفسه من الهالكين معهم . . فلا بأس به ) (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقال حَبَّةٍ من كِبْرٍ » فقال رجلٌ : إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنةً ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر : بطر الحق ، وغمص الناس » (٢٠) ( بطره ) أي : دفعه

" إن الله جنبين يحب المجملان ؛ المحبر . بطر المحق ، وعمص الناس " و إبطاله ، و ( غمص الناس ) ويروى : « وغمط » ومعناهما : الاحتقار .

قال الغزالي رحمه الله : ( والأنفة من الحق ، واستحقار الخلق يغلق باب السعادة ، فلا تحتقرنً أحداً ؛ فلعله ولي الله تعالىٰ ) ( \* ) .

\* \* \*

عاشرها: المواعيد الكاذبة ، قال الله تعالى : ﴿ كَبُرَ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفَعُلُونَ ﴾ (°) ، قال الواحدي : ( إن الله تعالى يبغض بغضاً شديداً أن تَعِدُوا من أنفسكم ثم لم تفوا به ) (٬٬ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « العِدَة دَينٌ » (٬٬ ،

وقالت امرأةٌ لولدها الصغير: تعال أُعْطِكَ ، فقال صلى الله عليه وسلم: « وماذا كنتِ تعطينه لو جاءك؟ » قالت: تمرة ، قال: « أَمَا لو لم تفعلي . . كُتِبَتْ عليكِ كذبة » (^) .

وقــال صلى الله عليه وســلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حــدَّث . . كذب ، وإذا وعد . .

أخلف ، وإذا ائتمن . . خان ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٦٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث مالك في « الموطأ » ( ٩٨٤/٢ ) ، ونقل كلامه الإمام الجوهري في « مسند الموطأ » بعد الحديث ( ٤٣٥ ) . (٣) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٥٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، ومسلم ( ٩١ ) ، والترمذي ( ١٩٩٩ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في والأدب المفرد، (٥٥٦) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٩١)، والترمذي (٩٩٩) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) انظر نحو هنذا الكلام في « إحياء علوم الدين » ( ٤٧٠/٥ \_ ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف (٣).

<sup>(</sup>٦) انظر « الوسيط في تفسير القرآن المجيد » ( ٢٩١/٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٣٥٣٨)، والقضاعي في « مسند الشهاب» ( ٧ ) عن سيدنا علي وسيدنا ابن مسعود رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داوود ( ٤٩٩١ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦١٢٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري ( ٣٣ ) ، ومسلم ( ١٠٩/٥٩ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال : « المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحسلٌ حراماً » (١) قال

النواوي : ( وخلف الوعد مكروه ) (۲) .

وأما من وعد صاحبه أن يجيئه ثم عاقه عن ذلك عائقٌ من مطرٍ أو مخافةٍ أو مرضٍ . . لم يُسمَّ ناقضاً لوعده ، وإنما وعده كان بشرط السلامة وارتفاع الموانع . من كتاب « الحلل » .

[ وقال أبو بكر : ( الكذب مجانب الإيمان ) (٢٠ ، قال الحكيم : ( لأنه إذا قال للشيء لمسم يكن : إنه قد كان . . فقد زعم أن الله تعالىٰ خلقه ، ولا يكون شــيء حتىٰ يُكوِّنه الله ،

ف إذا أخبر أنه قد كان ولم يك ن الله كَوَّنه . . فقد افترىٰ على الله ، والكذب على الله . .

وقال خوَّات : مرضتُ فعادني صلى الله عليه وسلم فقال : « صحَّ الجسم يا خوات »

فِقلت : وجسمك يا رسول الله ، قال : « ففِ لله بما وعدته » قال : ما وعدتُ الله شيئاً ، قال : ﴿ بِلَيْ ؛ مَا مِن عَبِد يَمْرُضَ . . إِلَّا أَحَدَثُ لِلَّهِ خَيْرًا ، فَفِ لِلَّهُ بِمَا وَعَدَتُه » (°) .

الخطــر الحادي عشــر : الكذب ؛ وهو مــن أقبح الذنوب ، قــال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا

يَّغْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ قُتِلَ ٱلْحَرَّصُونَ ﴾ (٧) يعني : لُّعنــوا ؛ وهم الخطَّاط والكتَّاب ، والعُيَّاف والنجَّام والكهَّان والحُسَّــاب ، وكل كاذبٍ أو **قائ**لِ بالظن .

وقال صلى الله عليه وسلم : « كل خصلةٍ يطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة » (^).

(١) أخرجه الحاكم ( ٤٩/٢ )، وأبو داوود ( ٣٥٩٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني في ١ المعجم الكبير ١ ( ٢٢/١٧ ) واللفظ له عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده . (٢) انظر د روضة الطالبين ، ( ٥٥٢/٣ ) .

(٣) أخرجه أحمد ( ٥/١ ) من قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٤٤٦٦ ) مرفوعاً . (٤) انظر ﴿ نوادر الأصول ﴾ ( ٨٥/٣ ـ ٨٦ ) ضمن الأصل ( ١٦٢ ) ، وما بين معقوفينَ زيادة من ( ج ) .

.(٥) أخرجه ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) ( ٥٥٨ ) عن سيدنا خوات بن جُبير رضي الله عنه .

(١) سورة النحل ( ١٠٥ ) . (۷) سورة الذاريات (۱۰).

(٨) أخرجه ابن المبارك في « الزهد ، ( ٨٢٨ ) عن سيدنا سعد رضي الله عنه موقوفاً ، والبيهقي في « شعب الإيمان ، ( ٤٨٨٦ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه مرفوعاً . وقال صلى الله عليه وسلم: «ويلٌ لمن يتحدَّث فيكذب ليضحك به القوم ، ويلٌ له ، ويلٌ له » (١٠٠٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم : « الكذب ينقص الرزق »  $( ^{ ' \, ' \, } )$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور ، الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار » (٣٠) .

فبان لك أن الكذب حرامٌ في كل شيء إلا لضرورة ؛ وهو : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به ، سواء جهلت أو تعمَّدت ، للكن لا إثم إلا في العمد .

**秦** 

واعلم: أن كل مقصودٍ أو محمودٍ أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق . . فالكذب مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً ، وواجبٌ إن كان واجباً ، ولا يباح لجلب زيادةِ مالٍ وجاهِ ، قال الغزالي رحمه الله : ( وفيه يكون كذب أكثر الناس ، فإذا اختفى

مسلمٌ من ظالم . . وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان مقصود حربٍ أو صلح ، أو استمالة قلب مجنيٌ عليه لا يحصل إلا بكذبٍ . . فلا يحرم ) ( ، ) .

وفي معناه : كذبه ليستر مال غيره عن ظالم ، أو إنكاره لشيء غيره ، وكذا كل ما ارتبط

به غرضٌ صحيحٌ مقصود ؛ كأنْ سأله ظالمٌ عن ماله ليأخذه ، أو سأله الإمام عن فاحشة ارتكبها بينه وبين ربه . . فله الإنكار ، وكإنكاره مع زوجته أن تكون ضرَّتُها أحبَّ إليه ، وكأن يُسْأَلَ عن سرِّ أخيه فينكره ، وكإنكاره خيانة نفسه على غيره ليطيب قلبه ، ونحو ذلك . . فكل هنذا مباح ؛ وذلك يرجع إلى دفع المضرَّات .

قال ابن عيينة : (ولو أن رجلاً اعتذر إلىٰ آخر فحرَّف الكلام وحسَّنه ؛ ليرضيه بذّلك . . لم يكن كاذباً ) (°°)؛ لأن إصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٤٦/١ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٩٠ ) ، والترمذي ( ٢٣١٥ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . (٢) أخرجه الأصبهاني في ٥ الترغيب والترهيب ٤ بسنده ( ٤٠٠ ) ، وأورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ (٤٩٤٧ )

وابن عدي في ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ٤ ( ٤٣/٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٠٩٤ ) ، ومسلم ( ٢٦٠٧ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٤) انظر « إحياء علوم الدين » ( ٤٩١/٥ \_ ٤٩٣ ) ، و( ٩٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٣٤٠/١ ) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحلُّ الكذب إلا في ثلاثٍ : كذب الرجل على امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وســلم : « من لم يقبل العُذْر ممَّن تنصَّل إليه صادقاً أو كاذباً . . لم يَردْ عليَّ الحوض إلا متضيّحاً » (٢).

وقــال صلى الله عليه وســلم : « لا أحدَ أحــبُ إليه العذرُ من الله تعالمــي » (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من أحدٍ يعتذر إلى أخيه فلم يقبل عُذْره . . إلا كان عليه خطيئةُ

صاحبِ مكس (١) وهو العَشَّار. وقال صلى الله عليه وسلم : « ليس الكاذب مَنْ أصلح بين الناس ، فقال خيراً ، أو نمي

خيراً ﴾ ( \* ) أي : أبلغ ورفع للإصلاح . ويجوز الكذب لإظهار الحق ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَاذَا ﴾ (`` ، وقال : ﴿ إِنّ

هَٰذَا أَنِى لَهُ تِسْعٌ وَيَشْعُونَ عَجَةً . . . ♦ الآية <sup>(٧)</sup> ، فينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المتربِّبة على الصدق ؛ فإن كان المفسدة في الصدق . . جاز له الكذب ، وإن كان عكسه أو شْكَّ . . خَرُم .

## [ في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب]

وفي المعاريض مندوحةٌ ـ أي : سَـعَةٌ وغنيّ ـ عن الكذب (^) ؛ وهو : أن يُطلِق لفظاً هو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ١٩٣٩ ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم بنحوه ( ١٥٤/٤ ) ، والطبراني في ﴿ المعجم الأوسط ﴾ ( ١٠٣٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه بنحوه ، وأورده بلفظه ابن الجوزي في « غريب الحديث ، ( ٢٢/٢ ) ، ومعناه : أن من لم يقبل عذر أخيه . . لم يرد الحوض إلا آخر الناس

بعدما شربوا أكثر ماء الحوض. (٣) أخرجه البخاري ( ٧٤١٦ ) ، ومسلم ( ١٤٩٩ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٣٧١٨ ) عن جوذان مرسلاً ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨٦٣٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان »

<sup>(</sup> ٧٩٨٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٩٢٠ ) ، والترمذي ( ١٩٣٨ ) ، وأحمد ( ٤٠٣/٦ ) عن سيدتنا أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ( ٦٣ ).

<sup>(</sup>٧) سورة ص ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرج البخاري لفظه في « الأدب المفرد » ( ٨٥٧ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦٦٢٠ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان » ( ٤٤٥٨ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما .

ظاهـــرٌ في معنى ، يريد به معنـــى آخر يتناوله ذلك اللفــظ (١) ، للكنه خلاف ظاهره ، وهو

ضربٌ من الخِدَاع (`` . فإن دَعَت إليه مصلحةٌ شرعيةً راجحةٌ علىٰ خداع المخاطب ، أو حاجةٌ لا مندوحة عنها

إلا بالكذب . . فلا بمأس بالتعريض والتورية ، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك . . كُره وليس بحسرام ، إلا أن يتوصَّل به إلى أخذ باطل أو دفع حق ، وهذا ما لم يُحلِّفه القاضي ؛ فإن

. حَلَّفه القاضي بالله في دعوىٰ . . فالاعتبار بنية القاضي (<sup>٣)</sup> .

**\*** \*\* \*\*

مثال التعريض المباح: الله يعلم ما قلتُ من ذلك من شيء ('') ، اطلبه في المسجد، خرج أبي في وقتِ قبلَ هلذا ، ما رأيته ، ما ذكرته ، ما قلبته ، ما خدعته ، ما حلقته ، أي : ما ضربت رئته وذكره ، وقلبه وأُخْدَعه وحَلْقه ، أنا علىٰ نيةٍ ؛ موهماً أنه صائم ، ونحو ذلك .

فلو حلف على شيء من ذالك ، وورَّىٰ . . لم يحنث وإن حلف بالطلاق ونحوه .

母 泰 泰

ومن الكذب قولهم في المبالغة: قلت لك ، أو طلبتك مئة مرة ونحوه ؛ فإن لم يكن طلبه إلا مرة فقط . . كان كاذباً ، وإن طلبه مراتٍ لا يُعتاد مثلها كثرة . . لم يأثم وإن لم تبلغ مئة (٥٠) ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه » (٢٠) ومعلومٌ :

أنه كان يضعها وقت الصلاة والنوم والأكل ، علىٰ أي تأويلِ كان .

وقال في الكهَّان : « ليسوا بشيءٍ » (٧) .

<sup>(</sup>١) فإن كان ذلك المعنى مما وُضع له اللفظ إلا أنه بعيد الفهم منه . . فتورية ، وإن لم يكن كذلك . . فتعريض ، والمندوحة : سعة وغنية وفسحة .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٩٣ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٧١ ) عن سيدنا سُفيان بن أسيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كبرت خبانة : أن تحدِّث أخاك حديثاً هو لك مصدقٌ وأنت له كاذب !! ٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في و إحياء علوم الدين ٤ ( ٤٩٦/٥ ـ ٤٩٩ ) ، ود الأذكار ٤ ( ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ) . (٤) نقله الإمام النواوي رحمه الله تعالى في و الأذكار ٤ ( ص ٦١٣ ) عن النخعي وقال : ( فيتوهم السامع النفي ، ومقصودك : الله

<sup>(</sup>٤) نقله الإمام النواوي رحمه الله معالى في ١١٠ دكار ٢ (ص ٢٠١٠ ) عن المنجعي وقان . / فيتوسم الصاحب العملي ، وعا يعلم الذي قلته . . . وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية : ضعي إصبعك فيها وقولي : ليس هو هاهنا . . . ) .

<sup>(</sup>ه) انظر ( إحياء علوم الدين ( ٥٠٠/٥ ) . (٦) أخرجه مسلم ( ١٤٨٠ ) ، وابن حبان ( ٤٠٤٩ ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٢١٣) ، ومسلم ( ١٢٣/٢٢٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقال سليمان عليه السلام: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) ، ومعلوم: أنه لم يُؤتَ ما مع

وقوله (٢): ﴿ وَأُولِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) ، ومعلوم : أن النبوة وملك سليمان شيءٌ كثير ولم تؤته .

ومنه قوله لمن يخاصمه: يا تيس، يا كلب ونحوه، بخلاف قوله: يا ظالم.. فإنه يُتسامح به في المخاصمة ؛ لأنه قلَّ إنسانٌ إلا وهو ظالم لنفسه وغيرها ( ' ' .

وينبغي للإنسان ألَّا يحدِّث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته ، قال صلى الله عليه وسلم : ا كفى بالمرء إثماً أن يحدِّث بكل ما سمع » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « بئس مطية الرجل : زعموا »  $^{(1)}$  .

[ في كراهة كثرة الحلف]

واعلم: أن اليمين مكروهةً وإن كانت في صدق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « اليمين حنثٌ أو ندمٌ  $\mathbf{a}^{(v)}$ .

فإن كانت في طاعةٍ كالبيعة على الجهاد ، أو صادقة في الدعوىٰ ، أو دعت إليها حاجة كتوكيد كلام ، أو تعظيم أمرٍ . . لم تكره في شيءٍ من ذلك .

واليمين الغموس كبيرة ؟ وهي أن يحلف على ماض كاذباً وهو عالم ، قال صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة النمل (١٦).

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) : ( وقول الهدهد ) .

<sup>(</sup>٣) منورة النمل ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ١ الأذكار ٤ ( ص ٥٨٧ ) ، وو الفتاوي الحديثية ، ( ص ١٣٨ ) وقالا بأنه قبيعٌ لوجهين : الأول : أنه كذب ، والثاني : أنه إيدًاه ، وهو من أقبح السب عرفاً بل وشرعاً ، بخلاف قوله : يا ظالم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٥ ) ، وابن حبان ( ٣٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد » ( ٧٦٢ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٧٢ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري البدري وقس الله عنه .

<sup>[</sup>٧] أخرجه ابن حبان ( ٤٣٥٦ ) ، والحاكم ( ٣٠٣/٤ ) ، وابن ماجه ( ٢١٠٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

عليه وسلم: « اليمين الفاجرة: تُعْقِمُ الرحم ، وَتَدَعُ الديار بلاقع » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حلف علىٰ يمينِ مصبورةِ كاذبةِ فليتبوأ مقعده من النار » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « اليمين الفاجرة تذهب بالمال » (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن اليمين الكاذبة نحس على ذرية الحالف إلى يوم القيامة ».

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تكثروا الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق ثم يمحق » (١٠) ، ويروئ : « الحلف منفقةٌ للسلعة ، ممحقةٌ للبركة » (٥٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ ادَّعىٰ دعوىٰ كاذبةً ليتكثر بها . . لم يزده الله إلا قلَّة » (٦٠) .

النار، وحرَّم عليه الجنة وإن كان قضيباً من أراك » (٧)، ثم قرأ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَانِهِ مِ ثَمَنَا قِلِيلًا أُوْلَيْكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللّهُ وَلَا يَظُلُ إِلَيْهِ مَ . . . ﴾ الآية (٨).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه . . فقد أوجب الله له

\* \* \*

ولغو اليمين معفقٌ عنه ؛ وهو : أن يسبق لسانه إلى لفظها بلا قصدِ ؛ كقوله في غضبِ أو لجاج ، أو عجلةٍ أو صلة كلام : لا والله ، وبلى والله ، أو كان يحلف على شيء فسبق

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ٣٥/١٠ ) رقم الحديث ( ١٩٨٩٨ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١٠٩٦ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٢٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( بلاقع ) جمع ومفرده : بَلْقَعَة ؛ وهي الأرض القفر التي لا شيء

بها ، والمراد : أن الحالف لهنذه اليمين يفتقر ويذهب ماله ويُشتت شمله ، نسأل الله اللطف والعافية . (٢) أخرجه الحاكم ( ٢٩٤/٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٤٢ ) ، وأحمد ( ٤٣٦/٤ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في « مسنده » ( ١٠٣٤ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٦٠٧ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٠٩ ) عن سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . (٥) أخرجه البخاري ( ٢٠٨٧ ) ، ومسلم ( ١٦٠٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ١١٠ ) ، وأبو نعيم في ا حلية الأولياء » ( ٢٤٥/٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ١٩٧٧) ، وأبو تعيم في « الموطأ » ( ٢/٧٧٧) عن سيدنا أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران ( ٧٧ ) ، وأخرج البخاري ( ٣٣٥٦ ) ، ومسلم ( ٣٢٢/١٣٨ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر . . لقي الله وهو عليه غضبان ، قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَشْتَرُفُتَ . . . ﴾ الآية .

ولا كفارة ، قال صلى الله عليه وسلم : « أيمان الرماة لغو ؛ لا كفارة فيها ولا عقوبة » (١٠) . ومن اللغو قوله : هلذا الطعام أو الثوب حرام عليّ ؛

ـــانه إلىٰ غيره ، أو ســبق إلى الحلف بغير الله بلا قصد . . فإنه لا إثم في شيءٍ من ذلك

ومن اللغو قوله: هاذا الطعام أو الثوب حرام عليَّ ، وإن فعلت كذا . . فذلك حرام عليَّ ؟ الإنه لا يحرم شيءٌ من ذلك ، ولا كفارة ولا غيرها .

## [ أقسام الحلف بغير الله وكراهة ذلك]

ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ؛ سمواء في ذلك الأنبياء والملائكة ، والكعبة ، والحياة ، والروح ، وغير ذلك ، ومن أشبدِها : الحلف بالأمانة ، قال صلى الله

عليه وسلم: «من حلف بالأمانة . . فليس منا » ( ` ` . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً . . فليحلف بالله أو ليصمت » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من حلف بغير الله . . فقد أشرك » $^{(1)}$  .

قال في « البيان » : ( ولا يخلو الحالف بغير الله من أقسام : أحدها : أن يقصد قصد اليمين ، ولا يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده بالله

احدها : أن يفضد فضد اليمين ، ولا يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده بالله تعالىٰ . . فهاذا يكره [ له ذلك ] ولا يكفر به .

الثاني : أن يقصد اليمين ، ويعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده بالله . . فهذا يُحكم بكفره .

الثالث: أن يجري على لسانه من غير قصد إلى المحلوف به . . فهذا لا يكره كلغو اليمين ) (°) وقد تقدم .

**\*** \* \*

ومن قال : إن فعلت كذا . . فأنا يهودي ، أو بريء من الله أو الرسول أو الإسلام ، أو

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في د المعجم الصغير ، ( ۱۳٦/۲ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وأول الحديث : أن النبي صلى الله

عليه وسلم مرَّ بقوم يرمون وهم يحلفون : أخطأت والله ، أصبت والله ، فلما رأوا النبّي صلى الله عليه وسلم . . أمسكوا ، فقال : ه ارموا ؛ فإن أيمان . . . » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٤٣٦٣ ) ، والحاكم ( ٢٩٨/٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٥٣ ) عن سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه . (٣) أخرجه البخاري ( ٦٦٤٦ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١٦٤٦ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الحرجة البخاري ( ٢٠٤١ ) والنقط ك الوستيم ( ٢٠٤١ ) عن سيبات حفو بن المحتقب رسمي الله عنه . (1) أخرجه الحاكم ( ٢٩٧/٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٥١ ) ، والترمذي ( ١٥٣٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) البيان ( ٤٩٥ ـ ٤٩٥ ) .

الكعبة ، أو مستحل للخمر ، أو الميتة ، أو الأم . . فلا يمين ('' ؛ فإن قصد تبعيد نفسه عنه . . لم يكفر ('' ؛ للكن ارتكب مُحرَّماً ، فليتب ويأت بالشهادتين ، ويستغفر ، وإن قصد الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله . . كفر حالاً ؛ قال الله تعالى في الذين يظاهرون من نسائهم : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُولًا ﴾ (") .

## فضيانا

### [ في كراهة النذر والنهي عن الحلف بالطلاق ]

والنذر منهي عنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « النذر لا يغني من القَدَر شيئاً ، وإنما يُستخرج به من البخيل » ( ؛ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الطلاق يهتزُّ منه العرش » (°) ، ويروى : « إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق » (٦) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق » ( ٧ ) .

群 聲 蓉

الخطر الثاني عشر: الغيبة ؛ وهي مُحرَّمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا . . . ﴾ الآية (^) ، وقال تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ (1) ، قال الواحدي : (وهو الذي يغتاب الناس ويبغضهم ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) في (ج): (ومن قال: إن فعلت كذا.. فأنا ي هـ و دي ، أو: ب ريءٌ من الله أو الرسول أو الإسلام أو الكعبة ، أو: م س ت ح ل للخمر أو الميتة...) فقطَّع حروف الكلمات؛ ليتنبه القارئ عند لفظها ، وهو ملمح لطيف.

<sup>(</sup>٢) انظر د البيان ؛ ( ٤٩٥/١٠ ) ، ود الأذكار ؛ ( ص ٥٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٦٤٠ ) ، والترمذي ( ١٥٣٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . .

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١١٢/٥ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٣٣٣/٩ ) ، بإستاده ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٢٩٣ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٢١٧٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٠١٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ٣٩٣/٥٧ ) ، والثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ٣٣٤/٩ ) بإسناده ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢٢١١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة الهمزة (١).

<sup>(</sup>١٠) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٥٥٢/٤ ).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِياكُمُ وَالْغَيْبَةُ ؛ فَإِنْهَا أَشَدُ مِنَ الزِّنَا ، وإنَّ الرجل لليزنسي فيتوب فيتـوب الله عليه ويغفـر له ، وصاحب الغيبـة لا يُغفر له حتـئ يغفر له

وقال (7): « الغيبة أشدُّ من ثلاثين زنية في الإسلام (7).

وقال : « مَنِ اغتاب جاره المسلم . . حوَّل الله قُبله إلىٰ دُبره يوم القيامة » ( ' ' ) . وقال : « الربا اثنان وسبعون باباً ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وأربى الربا استطالة

ا الرجل في عرض أخيه » <sup>( • )</sup> . ويُروىٰ : ﴿ إِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أُوحَىٰ إِلَىٰ مُوسَمِّىٰ : يَا مُوسَمِّىٰ ؛ أَتَحَسَّبُ أَنْ أَنصرك في الدنيا

وُلِلاَحْرة ؟ قال : نعم ، قال : لا تذكر مسلماً بما يكرهه إذا سمعه » . وأوحى الله إليه أيضاً : « من مات تائباً من الغيبة . . فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مُصرّاً عليها . . فهو أول من يدخل النار  $^{(1)}$  .

وقال الجنيد: ( تركُ غيبةٍ أفضل من سبعين حجة (٧)، ومن عتق عشر رقاب، ومن إنفاق جبل ) .

> . غفر الله له نصف ذنوبه » <sup>(^)</sup>. ويروى : ١ من اغتيب بغيبة .

﴿(١) أخرجه هناد في والزهد، ( ١١٧٨ ) ، والدينوري في والمجالسة وجواهر العلم، ( ٣٥٤١ ) ، وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه ا ( ١٦٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .

ُ (٢) في ( د ) : ( وقيل ) وعليه : فالذي بعدها ليس بحديث . ﴾ (٣) أورده الغزالــي فــي • بدايــة الهدايــة > ( ص ١٨٥ ) ، وابن الجوزي فــي • بحر الدمـــوع » ( ص ١٥٩ ) دون جعله حديثــاً ، وقال العلامة المحقق ابــن حجر الهيتمي فــي • الفتاوى الفقهية الكبرئ ، ( ٢٤٢/٤ ) : ( وأمــا خبر : • الغيبة

أشد من ثلاثين زنية في الإسلام ٢ . . فلم أرّ له ذكراً في كتب الحديث ؛ طويلها ومختصرها ، والظاهر : أنه لا أصل

(٤) أخرجه سليم الرازي في ( عوالي مالك ) ( ٣٦/٣٣٦ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه . ﴾ (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٢٤٣٧ ) ، وهناد في ١ الزهد » ( ١١٧٦ ) عن سيدنا أبيَ هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الطبراني في

. المعجم الأوسط ، ( ٧١٤٧ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . ﴿٢) أورده السمرقندي في • تنبيه الغافلين ؛ ( ص ١٦٥ ) ، والقشيري في • الرسالة القشيرية ؛ ( ص ٣٩٣ ) ، والغزالي في • إحياء

· (٧) في ( ب ) : ( ترك الغيبة ) .

(٨) أورده القشيري في ( الرسالة القشيرية ) ( ص ٣٩٤ ) .

وطوم الدين ۽ ( ٥٠٤/٥ ) .

Post roll of the second roll of

والغيبة : هي كل ما أفهمت به (١) غيرك نقصان مسلم بما فيه مما يكره ؛ سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه ، أو خُلُقه أو خَلْقه ، أو والده أو ولده ، أو زوجه أو خادمه ، أو لباسه أو دابته ، أو ماله أو حركاته ، أو في شيءٍ مما يتعلَّق به ؛ تلفظت بذلك أو كتبتَ (٢) ، أو أشرتَ أو لوَّحت (٢).

ذُكر عنده صلى الله عليه وسَلم رجلٌ فقيل : ما أعجزه !! فقال صلى الله عليه وسلم : «اغتبتموه» (؛).

وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأةٍ خرجت من عندها: ما أطول درعها !! فقال صلى الله عليه وسلم : « قد أكلتِ لحمها » $^{(\circ)}$  .

وقالت : حَسْبك من صفية كذا وكذا \_ تعني قصيرة \_ فقال : « لقد قلتِ كلمةً ؛ لو مُزج بها البحر . . لمزجته » (١٠) أي : لو جعلت في البحر . . لغيَّرته ؛ لشدة نَتْنها وقُبحها .

واعلم: أن السكوت على الغيبة ونحوها حرام ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « المغتاب والمستمع شريكان في الإثم »(٧).

وقال تعالىٰ : ﴿ فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَامُرَ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِءٌ إِنَّكُمْ إِذَا مِشْلُهُمْ ﴾ (^) يعني في الإثم ، فيجب علىٰ سامعها ردها وإبطالها ، فإن عجز . . فارق ذلك المجلس ، فإن تعذُّر . . قعد كارهاً ويشغل نفسه بذكرٍ أو فكرٍ ؛ حتى لا يسمعها .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( اتهمت به ) ، وفي ( د ) : ( بهتُّ به ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ج): (أو كنيت)، وقال في • الأذكار، (ص ٥٤٥): (ومن ذلك ـ أي: من أنواع الغيبة ـ: إذا ذكر مصيِّفُ كتابٍ شخصاً بعينه في كتابه قائلاً : ﴿ قال فلان كذا ﴾ مريداً تنقيصه والشناعة عليه . . فهو حرام بلا خلاف ) .

<sup>(</sup>٣) انظر د الأذكار ، (ص ٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١ الصمت وأداب اللسان ، ( ٢٠٥ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه البيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ ( ١٣٠٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أورده أبو جعفر النحاس في ٥ إعراب القرآن ٤ ( ص ٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٧٧٥ ) ، والترمذي ( ٢٥٠٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرج أبو نعيم في (حلية الأولياء) ( ٩٣/٤ ) ، والخطيب في ( تاريخ بغداد) ( ٢٢١/٨ ) حديثاً بمعناه عن سيدنا ابن

عمر رضي الله عنهما: ( نهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغناء والاستماع إلى الغناء ، ونهن عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ، وعن النعيمة والاستماع إلى النعيمة ) ، وانظر د كشف الخفاء ( ٢١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ( ١٤٠ ).



## [ في أحوال إباحة الغيبة ]

وتباح بأحوال : أحدها : غيبة المجاهر بفسقه فيما يجاهر به لا غير ، وعليه يحمل قوله ملى الله عليه وسلم: « ليس لفاسق غيبة » (١) ، و« من ألقىٰ جلباب الحياء . . فلا غيبة

وللمتظلم إلى من له قدرة على إنصافه من ظالمه ، وللمستعين على إزالة المنكر إلى

من يرجو قدرته علىٰ إزالته .

الغرض إلا بصريح ذلك.

الشهاب ( ١١٨٥ ) ، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

وللمستفتي ؛ كقوله: ظلمني أبي أو زوجي بكذا فما ترى فيه ؟ وللتعريف فيذكره بلقبه ؛ كالأعرج والأقرع ، والحدَّاد والإسكاف والجزار ، ناوياً التعريف

ولتحذير المسلمين من الشر ، قال صلى الله عليه وسلم : « أَتَرَعُونَ عن ذِكْر الفاجر ؟ متىٰ يعرفه الناس ؟! اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس » (٢) ؛ وذلك كمن استشارك في معاملة شخص أو مصاهرته يجب أن تذكر ما تعلمه منه على جهة النصح إن لم يحصل

وكبيان عيب السِّلعة إن لم يعلمه المشتري ، وكجرح المجروح من الرواة والشهود ، فيجب كل ذلك .

وكما إذا رأيت من له نيابة لا يقوم بها على وجهها . . يجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ، أو يعلم ذلك منه فيعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به .

أو رأيتَ من يأخذ العلم عن مبتدع أو فاستٍ وخفتَ تضرره بذَّلك . . وجب بيان حاله بقصد النصح في كل ذلك.

(١) أخرجه الطبراني في دالمعجم الكبير، ( ٤١٨/١٩ )، والبيهقي في دشعب الإيمان، ( ٩٢١٨ )، والقضاعي في دمسند

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ( ٢١٠/١٠ ) رقم الحديث ( ٢٠٩٥٦ ) ، وابن عدي في د الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٨٦/١ ) ، والقضاعي رقي و مسند الشهاب ( ٤٢٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . «٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٩/١٩ ؟ ) ، وابن أبي الدنيا في « ذم الغيبة » ( ٨١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان »

<sup>« (</sup> ٩٢١٩ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . وقوله : ( أَتَرِعون ) أتتحرَّجون وتمتنعون ، من ( ورع يَرِع ؛ كوعد يَعِدُ ) .



### [في تحريم سوء الظن بالمسلمين]

ويحرم أيضاً أن تُحدِّث نفسك بمساوئ مسلم ، وأن تسيء الظن به ، وتعقد عليه قلبك ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله حرَّم من المسلم دمه وماله ، وأن تسيء به ظن السهء » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسَّسوا ، ولا تحسَّسوا ، ولا تحسَّسوا ، ولا تحسَّسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله (٢٠) .

المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى هاهنا \_ وأشار إلى صدره ثلاثاً \_ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه (") ، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ، وللكن ينظر إلى قلوبكم » (؛) .

قلت: وما أحسن فوائد هاذا الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم : « من أساء الظن بأخيه . . فقد أساء بربه »  $^{(\circ)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « حسن الظن من حسن العبادة » (٢٠) ، وقال أبو داوود: يريد أن تحسن الظن بالناس ، وتلتمس لهم المخارج .

وما أحسن قول المتنبي في الظن (٧):

[ من الطويل]

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ( ٢٨٣٢٧ ) ، والبيهقي في 3 شعب الإيمان ٤ ( ٦٢٨٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٠٦٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٦٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٥٦٤ ) ، والترمذي ( ١٩٢٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٣٣/٢٥٦٤)، وابن حبان ( ٢٩٤) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والمؤلف رحمه الله تعالى جمع بين روايات هلذا الحديث وجعله حديثاً واحداً.

<sup>(</sup>٥) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٨٢٥ ) ، والمتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٧٥٨٧ ) وعزاه لابن النجار عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٦٣١ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٩٣ ) ، وأحمد ( ٢٩٧/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) انظر د ديوان المتنبي ، ( ١٣٥/٤ ) ، والبيتان زيادة من ( ب ) وهامش ( أ ) .

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونُه وصدَّقَ ما يعتادُه مِن توهم

وعادى مُحبِّيبِ بقولِ عُدَاتِ وأصبح في ليل من الشكِّ مظلم وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ظننتَ . . فلا تُحقِّق » (١) ، وقول عمر رضي الله تعالىٰ

عنه : ( احتجزوا من الناس بسوء الظن ) أي : لا تثقوا بكل أحدٍ فإنه أسلم لكم (<sup>٢)</sup> ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: « الحزم سوء الظن ، والثقة بكل أحدٍ عجزٌ » (٣).

وقال الجنيد رحمه الله: ( معناه: أسيئوا الظن بأنفسكم . . تسلموا من الناس ) (؛) ، وقال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ ( ° ) ، قال سفيان : ( الإثم : هو أن تظن ظناً وتتكلم **به) (<sup>۲)</sup> ، ق**لت : وتحققه .

## [ العفو عن حديث النفس وعلاج سوء الظن ]

فأما الخواطر وحديث النفس بالغيبة والكفر وغير ذلك ممًّا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه . . فمعفوٌ عنه باتفاق العلماء ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمَّا حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل » (٧) ؛ للكن يجب دفع الخاطر

بالإعراض عنه ، وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره . ومهما خطر لك سوءٌ في مسلم . . فَزِدْ في إكرامه ؛ فإن ذلك يغيظ الشيطان ، ومهما عرفت هفوةَ مسلم بحجةٍ لا شك فيها . . فانصحه في السِّرِّ ، ولا يخدعنَّك الشيطان فيدعوك

إلى اغتيابه . ذكره الغزالي \_ رحمه الله \_ وغيره (^) .

(١) أخرجه الطبراني في د المعجم الكبير ، ( ٢٢٨/٣ ) ، وأبو الشيخ في د التوبيخ والتنبيه ، ( ١٥٢ ) ، والسمرقندي في د تنبيه

الغافلين ، ( ٢١٩ ) بإسناده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه الخطابي في « العزلة » ( ص ٧١ ) ، وذكره البغوي في « شرح السنة » ( ٣٤٩/٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الخطابي في ( العزلة ) ( ص ٧١ ) : أن عبد الملك بن مروان وجد حجراً فيه مكتوب بالعبرانية ، فبعث إلى وهب بن هنبه ، فإذا فيه مكتوب : ( إذا كان الغدر في الناس طباعاً . . فالثقة بكل إنسان عجز ) ، وانظر ﴿ كشف الخفا ، ( ٣٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده السُّلمي في ( تفسيره ) ( ٢٦٣/٢ ) بقوله : سُثل بعضهم ، ولم يصرح بالاسم .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( تفسير البغوي ) ( ٢١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٥٢٦٩ ) ، ومسلم ( ٢٠٢/١٢٧ ) عن سبدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) إحياء علوم الدين ( ٥٣٥/٥ ) .

فينبغي لكل بالغ عاقلٍ حفظُ لسانه إلا عن كلامٍ تظهر فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة أو شَكَّ . . فيمسك عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حفظ لسانه . . ستر الله عورته ، ومَنْ كفَّ غضبه . . كف الله عنه عذابه ، ومن اعتذر إليه في الدنيا . . قَبِلَ الله معذرته » (١) .

قال الحكيم الترمذي: (إن الله تعالى بكرمه ولطفه يقبل من المعتذر صادقاً كان أو كاذباً) (٢٠).

#### 赛 徽 赛

الخطر الثالث عشــر : النميمة ؛ وهي كبيرة ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ هَمَّالِزِ مَّشَّلَمَ بِنَمِيمِ ﴾ (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة نمَّام » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من مشى بالنميمة . . قُطِعَ له نعلانِ من نارٍ يغلي منهما دماغه » (\*) .

وأكثر عذاب القبر : من النميمة ، والبول ، والخيانة .

وهي : إفشاء السِّر ، وهتك الستر ، عما يُكرَه كشفه ؛ سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما ، سواء كان الكشف بالقول أو الكَتْب أو الرمز أو نحوه ، سواء كان المنقول قولاً أو عملاً ، عيباً أو غير عيب ؛ حتى لو رآه يخفي مال نفسه فذكره . . فهو نميمة (1) .

فينبغي لكل أحدٍ أن يسكت عما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم ظن جلب طاعة أو دفع معصية ، قال صلى الله عليه وسلم : «ما من مسلم يريد لمسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول ، ( ٩٢٦ ) في الأصل ( ١٧٤ ) بإسناده عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) نوادر الأصول ( ١٧٣/٣ ) في الأصل ( ١٧٤ ).

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: ولا يدخل الجنة

قتَّاتٌ » وهما بمعنى . (ه) أورده بلفظه الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( ٥٥٣/٤ ) ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ٣١٣/٢ ) وعزاه للدارمي عن سيدنا أنس

رضي الله عنه . (٦) انظر ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٥٥٢/٥ ) ، و١ الأذكار ١ ( ص ٥٦٠ ـ ٥٦١ ) .

فضيحة إلا فضحه الله تعالىٰ في الدنيا والآخرة ، ومن يشيع فاحشة على مسلم (١٠)..

عِذَّبِهِ اللهِ في الدنيا والآخرة ، . وذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا

وَٱلْآخِرَةِ ﴾ (٢) ، وشر خلق الله تعالىٰ في عباده : أبصرهم بعيوب الناس . وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تتبعوا عورات المسلمين ؛ فإنه من تتبَّع عورة أخيه

المسلم . . تنبُّع الله عورته ، ومن تنبُّع الله عورته . . يفضحه ولو في جوف رَحْلِهِ ٣ (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أشاد على مسلم عورةً يشينه بها بغير حقٍّ . . شانه الله

بها في النار يوم القيامة » (١). وقال صلى الله عليه وسلم: « من أشاع فاحشة . . فهو مثل مَنْ أبداها » (° ) أي : فهو كفاعلها ؛ لإشاعته إياها (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « اغفر الذنب ، واستر العيب . . يفعل الله لك ذلك ، . وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا . . إلا ستره الله يوم

القيامة » (٧). وقال صلى الله عليه وســلم : « إنما يتجالس المتجالســان بأمانة الله تعالىٰ ، ولا يحلُّ

(١) في (أ، د): (ومن شيع فاحشة . . . )، وفي (ج): (ومن يتبع . . . ) .

﴾ الهندي في وكنز العمال ؛ ( ٢٥٤٠٨ ) وعزاه لأبي الشيخ عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

لأحدهما أن يفشي لصاحبه ما يكره ٥ (^).

<sup>(</sup>٢) سورة النور ( ١٩ ) . (٣) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٨٠ )، وأحمد ( ٤٢١/٤ )، وابن أبي الدنيا في « ذم الغيبة ، ( ٢٩ ) عن سيدنا أبي برزة الأسلمي

رضى الله عنه . (٤) أخرجه البيهقي في • شعب الإيمان • ( ٩٢١١ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ، وقوله : ( أشاد ) يعني : رفع ذكره ونؤَّه يه ، وشهره بالقبيح . انتهي من هامش ( أ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في د ذم الغيبة ، ( ١٢٧ ) عن حكيم بن جابر رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) انظر 1 غريب الحديث ٢ ( ١٥٣/٢ ) لأبي عبيد القاسم بن سلام .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ٢٥٩٠ ) ، والحاكم ( ٣٨٤/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ١٠٦٧٧ ) عن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالىٰ مرسلاً ، وأورده المتقي

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا حدَّث الرجلُ الحديث ، ثم التفت . . فهو أمانة » (۱) . وقال صلى الله عليه وسلم : « أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً ؛ الموطؤون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة ، الملتمسون لهم العثرات ، المفرِقون بين الأحبة » (۱) .

ويُروئ أن الله تعالى قال لموسى: « لا تتعرَّض لهتكِ سترِ مسلم بما قد صنع ؛ فإني أهتك ستر مَنْ لا يستر الناس » .

ويروى أن موسى قال : « يا رب ؛ أي عبادك أقبع ؟ قال : مَنْ إذا رأى سيئة . . أفشاها » (") . وقال صلى الله عليه وسلم : « من استمع إلىٰ حديث قومٍ وهم له كارهون . . صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة » (١٠) .

# <u>ڣ</u>ۻؙؙٛڶڰۣ

## [ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

وهنا أذكر الأمر بالمعروف وهو واجب الشرع ، والنهي عن المنكر وهو مُحرَّمُهُ ، وذلك واجبٌ علىٰ آحاد المسلمين ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ . . ﴾ الآية (٥٠) وقال في قوم جعل منهم القردة والخنازير : ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لِبَشْ مَا

كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ (`` . وقال صلى الله عليه وسلم : « مُروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر قبل أن تَدْعوا فلا

وقال صلى الله عليه وسلم: « مُروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر قبل أن ندعوا قلا يُستجاب لكم »(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٦٨ ) ، والترمذي ( ١٩٥٩ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦١١١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٢) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٦٩٣ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١١/١٠ ) بسنده عن سيدنا أبي هريرة

ربى الله عنه ، والبيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٧٦١٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه . (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٤٣٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( ألا أخبركم بالثلاث الفواقر ؟ ) قيل : وما هنّ ؟ قال : ( إمام جائر ؛ إن أحسنت . . لم يشكر ، وإن أسأت . . لم يغفر ، وجار سوء ؛ إن رأى حسنة . . غطّاها ، وإن رأى

سيئة . . أفشاها ، وامرأة السوء ؛ إن شهدتها . . غاظتك ، وإن غبت عنها . . خانتك ) . ( ) أن بالمنا م ( ۷٬۷۷۷ ) . . . . . . ان ( ۷٬۷۷۷ ) . . . . دنا ان ما اسرف الله عندها . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٧٠٤٢ ) ، وابن حبان ( ٦٠٥٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان ( ١٧ ) . (٦) . . . تالوائدة ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان ( ٢٩٠ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٠٤ ) هن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا عظَّمت أمتي الدنيا . . نُزعت منها هيبة الإسلام ، وإذا ركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . خُرمت بركة الوحي ، وإذا تسابَّت أمتي . .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأوا المنكر فلم يغيروه . . أوشك أن يعمُّهم الله عقاب منه »<sup>(۲)</sup> .

مقطت من عين الله » (١) .

**الله عنه** .

# [ من نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

وقال الله تعالىٰ في قومٍ نُهوا فلم ينتهوا : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوَّةِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِدَابِ بَغِيسٍ ﴾ (") أي : شديد ، فذكر أنه أنجى الأمِرِينَ بالمعروف ، وأهلك الأخرين .

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (لتأمرُنَّ بالمعروف، ولتنهونَّ عن المنكر.. أو ليُسلطنَّ الله عليكم سلطاناً ظالماً لا يُجِلُّ كبيركم ، ولا يَرحم صغيركم ، ويدعو عليه خيارُكم فلا يُستجاب لهم ، وتنتصرون فلا تنصرون ، وتستغفرون فلا يغفر لكم )(١٠).

## [ من آداب وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

ولا يسقط بكونه يظن أنه لا يفيد ، ويعلم بالعادة أن كلامه لا يؤثر ، ولا بكونِ المأمور أجلَّ من الآمر وأفضل .

ولا يشترط كونه ممتثلاً ما يأمر به ، مجتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر والنهي في حق نفسه وحق غيره ؛ فإن أخلُّ بأحدهما . . لم يجز الإخلال بالآخر ؛ قال صلى الله عليه وسلم :

« مُروا بالمعروف وإن لم تفعلوا به كله ، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي ( ٩٢٧ ) في الأصل ( ١٧٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن أبي الدنيا في و العقوبات ، (٣٧) عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى معضلاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٣٠٥ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٠٥ ) ، وأحمد ( ٢/١ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . (٣) سورة الأعراف ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ( ٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، والسمرقندي

في و تنبيه الغافلين ، ( ٩٤ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . ﴿ (٥) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » (٧١٦٣ ) ، وأورده السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ ( ٩٠ ) عن سيدنا أبي هريرة

وأما قوله تعالىٰ : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١) ؛ فالمراد بالاهتداء امتثال أمره تعالىٰ ، ومنه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

海 僚 春

وإنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى ؛ فإن كان من الواجبات المشهورة ؛ كالصلاة والصوم ، أو المحرمات المشهورة كالزنا والسرقة . . فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلَّق بالاجتهاد . . فذلك للعلماء ومن أعلموه .

ولا ينكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره لا ما اختلف فيه ، ويغيره بكل وجه أمكنه ، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ، ولا يكفي كراهة القلب لمن قَدَر على النهي باللسان (٢٠).

**泰** 夺 泰

وينبغي أن يرفق في التغيير بالجاهل والظالم الذي يُخاف منه ؛ فإن لم يمكنه الاستقلال . . استعان إن قَدَر ؛ ما لم يؤدِّ إلى إظهار حَرْبٍ وسلاح ؛ فإن عجز . . رفع إلى صاحب الشوكة ، فإن عجز عن ذلك كله . . كرهه بقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .

وليس له البحث والتجسس واقتحام الدُّور بالظنون ، بل إن رأى شيئاً . . غيَّره ، إلا أن يكون فيه هتك حرمة يفوت تداركها ؛ بأن يخبره ثقةٌ أن رجلاً خلا بآخر ليقتله ، أو بامرأة ليزني بها . . فيجوز حينئذ التجسس والإقدام على الإنكار (") .

ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف على نفسه أو ماله ، أو يخاف الاستخفاف بجاهه بوجه يقدح في مروءته ، أو يخاف على نفسه مفسدة أعظم من مفسدة المُنكَر الواقع .

参 泰 泰

روى الخطابي بإسناده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يسأل العبد حتى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمل هذه الأحكام في ( روضة الطالبين ) ( ١٧٦/٦ ـ ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٦٧٨/٦ ) .

قول: ما منعك إذا رأيتَ المنكر في الدنيا أن تنكره ؟ فإذا لقَّن الله تعالى عبداً حجته . .

يقون : ما منعك إذا رايك المناطر في الحديد ال للطوه المؤلف على الله المحدى الم الله المدالة الله المدالة الله ا المال : يا رب ؛ رجوتُك وخِفْتُ الناس » (١١) .

قال: (فعلى هنذا: لا يحرج المرء إن شاء الله تعالى إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا خاف عاديتهم، ولم يأمن بوائقهم ؛ ما دام كارهاً لفعلهم بقلبه، مصارماً

لهم بعزمه) (٢٠). قلت: ويجوز بل يستحبُّ التبرؤ من أهل البدع والمعاصي ، ودليله في « الصحيحين » مشهور (٢٠) ، ومَن أحبُّ عمل قوم خيراً كان أو شراً . . فهو كمن عمله .

\* \*

المخطر الرابع عشر: كلام ذي اللِّسانينِ ؛ وهو أن يتردَّد بين المتعادِيَيْنِ ويُكلِّم كلَّ واحدٍ منهما بما يوافقه لغير غرض الإصلاح ، قال الغزالي رحمه الله : ( وذلك عين النفاق ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من كان له وجهان في الدنيا . . كان له لسانان من نارٍ يوم

ويروئ : « شرُّ عباد الله ذو الوجهين ؛ الذي يأتي هـُؤلاء بوجهٍ ، وهـُؤلاء بوجه » ) (° ) . وقال : « كبرت خيانة أن تحدِّث أخاك حديثاً هو لك مصدِّق وأنت له به كاذب !! » (٦) .

وقال الجنيد رحمه الله : ( إن المؤمن تلقاه الزمان بعد الزمان بأمر واحد ، ووجه واحد ، ونصيحة واحد ، واحد ، ووجه واحد ، ونصيحة واحدة ، وإنما يتبدَّل المنافق ليستأكل كل قومٍ ، ويسعى مع كل ربحٍ ) ( ) .

(۱) أخرجه الخطابي في « العزلة » ( ص ٣٨ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (٢) العزلة ( ص ٣٨ ) .

(٣) أخرج البخاري ( ٥٤٧٩ ) ، ومسلم ( ١٩٥٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يخذف ، فقال له : لا تخذف ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : « إنه لا يُصاد به صيدٌ ، ولا ينكأ به عدو ، والكنها قد تكسر السن ، وتفقأ العين » ثم رآه بعد ذلك يخذف ، فقال له : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف ؟! لا أكلمك كذا وكذا .

(٤) أخرجه البخاري في د الأدب المفرد ، ( ١٣١٠ ) ، وابن حبان ( ٥٧٥٦ ) ، والبيهقي في د الأداب ، ( ٣٠٤ ) عن سيدنا عمار بن

ياسر رضي الله عنهما . (٥) انظر و إحياء علوم الدين ، ( ٥٦٠/٥ ) ، والحديث أخرجه البخاري ( ٣٤٩٤ ، ٣٠٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٥٢٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ر (١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٩٣ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٧١ ) عن سيدنا سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه . (٧) أخرجه هناد في « الزهد » ( ١٢٢٤ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١٩٣٦ ) لنكن عن الحسن البصري

رحمه الله تعالىٰ .

أخو العشيرة هو » فلما دخل . . تَطَلَّق في وجهه وانبسط إليه ؛ فإن هنذا منه صلى الله عليه وسلم من باب المداراة والتأليف إلى الخير ، لا من باب النفاق ، وكان قوله : « بئس أخو العشيرة » (١) بياناً لحاله وتحذيراً منه ؛ لئلا يغتر به .

وأما ما رُوي أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ائذنوا له ، بئس

وقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( إنَّا لَنَكْشِرُ في وجوه قوم ـ أي : لنضحك ، فنريهم الرضا ـ وإن قلوبنا لتلعنهم ) (٢٠ . . محمولٌ علىٰ ذلك ، وكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( خالطِ الناس وزايلهم ودينُك لا تَكْلِمَنه ) (٣٠ والله أعلم .

\* \* \*

الخطر الخامس عشر: المدح، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تُزَكِّرُا أَنفُسَكُمْ . . . ﴾ الآية ( ، ) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم المدَّاحين . . فاحثوا في وجوههم التراب ، ( ، ) .

ومدح رجلٌ آخر عنده فقال: « ويحك ؛ قطعتَ عنق صاحبك ، لو سمعها . . ما أفلح » (١٠) . وقال صلى الله وسلى الله عليه وسلم: « إذا مُدح الفاسق . . اهتز العرش » (٧) ، وقال صلى الله

وقال صلى الله عليه وسلم . « إذا مدح الفاسق . . اهتز العرش » . ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إياكم والمدحَ ؛ فإنه الذبح » (^) .

章 章 章

للكن إذا لم يجازف، ولم يدخل في حدِّ الكذب، وكان في غيبة الممدوح.. فلا

ا / ئالىرى<del>ى دىيادى د</del>

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٠٣٢ ) ، وأبو داوود ( ٤٧٩٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٢) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٦١٣١)، وأخرجه هناد في «الزهد» ( ١٢٥٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان»
 ( ٧٧٤٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخطابي في « العزلة » ( ص ١١٣ ) بلفظه ، وابن أبي شيبة ( ٢٦٧٤٥ ) ، والبيهقي في « الزهد الكبير » ( ١٨٨ ) .
 وقوله : ( لا تكلمنه ) من الكلم ؛ وهو الجرح .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم (٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ؛ ( ٣٤٠ ) ، ومسلم ( ٣٠٠٢ ) ، وأحمد ( ٩٤/٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٦) أخرجه البخاري ( ٢٦٦٢ ) ، ومسلم ( ٣٠٠٠ ) ، وأحمد ( ٥١/٥ ) بلفظه عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه ، وفيه : ثم

قال : و من كان منكم مادحاً . . فليقل : أحسب فلاناً والله حسيبه ، ولا أُزكي على الله أحداً ، أحسبه كذاً وكذا ؛ إن كان يعلم ذلك منه : .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغيبة » ( ٨٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٥٤٤ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٤٦٢/٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>A) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٩٥٣ ) ، وابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( ٢٥٨ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١٥٤٣ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .

بأس به ، وهو يزيد في المحبة ، وإن ترتّبت عليه مصلحةٌ ولم يجرّ إلى مفسدة ؛ بأن يبلغ الممدوح فيفتتن ونحوه . . فهو مستحبُّ .

وأما المدح في الوجه؛ فإن كان الممدوح كاملَ الإيمان ، حسنَ اليقين والرياضة ، ذا معرفةٍ تامةٍ ؛ بحيث لا يفتتن ولا يغتر . . فلا بأس به ، وإن خيف شيءٌ من ذلك . .

ه (۱). وأما مدح النفس ؛ فإن ذكره للافتخار ، وإظهار الارتفاع ، والتمييز عن الأقران ونحوه . .

كُره ، وإن كان في ذكره مصلحة دينية ؛ بأن يكون آمراً أو ناهياً ، أو مشيراً بمصلحة ، أو مُعلِّماً أو مُصلِحاً ، أو يدفع عن نفسه شراً ونحوه . . فلا بأس به ، فيذكر محاسنه ناوياً أن يكون هاذا أقرب إلىٰ قَبول قوله ونحوه .

وقيل لبعض الحكماء: ( ما الصدق القبيح ؟ قال : ثناء المرء على نفسه ) (٢٠).

افيل تبعض المحتدد على المحدد المحد

الخطر السادس عشر: الإفساد والتحريش، قال صلى الله عليه وسلم: «ليس منّا مَنْ خَبّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده » (٣) أي: أفسده، فيحرم أن تُحدِّث عبدَ غيرك أو زوجته أو ابنه أو خادمه ونحوهم بما يفسدهم عليه إذا لم يكن أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يُبْلِغني أحدٌ من أصحابي عن أحدٍ شيئاً ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس . . أفسدهم » (°) . وقد نهي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ؛ وهو الإغراء بينهن حتى يتقاتلن ، فما ظنك بالآدميين ؟

 <sup>(</sup>۱) انظر ٥ شرح النواوي علىٰ مسلم ٤ ( ١٩٥/١ ـ ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأنباري في « الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ص ٥٠٣ ) ، والغزالي في » إحياء علوم الدين » ( ١٧٢/١ ) . (٣) أخرجه ابن حبان ( ٤٣٦٣ ) ، والحاكم ( ٢٩٨/٤ ) ، وأبو داوود ( ٢١٧٥ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٦٠ ) ، والترمذي ( ٣٨٩٦ ) ، وأحمد ( ٣٩٦/١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٥) أخرجه الحاكم ( ٣٧٨/٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٨٩ ) ، وأحمد ( ٤/٦ ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

وقال قتادة ومجاهد والحسن: (إن من الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، وإن شيطان الجن إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه.. ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه) (١) فلا يغري إلا شيطان.

**\*** \* \*

الخطر السابع عشر: سبُّ المسلم وأذاه ؛ وهو حرام ، قال النواوي رحمه الله: ( ويحرم أن يقال لمسلم: يا كافر ، أو يا عدو الله ، وأن يُدعىٰ عليه بسلب الإيمان ونحوه ) (٢٠).

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَخْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِلَّهُ مَا اَكْ تَعَالَىٰ الله عليه وسلم: « لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ، ولا يرميه بالكفر . . إلا ارتدَّتْ عليه إن لم يكن صاحبه كذالك » ( \* ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ دعا رجلاً بالكفر ، أو قال : يا عدو الله وليس كذلك . .  $(^{\circ})$  .

وقال صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوقٌ ، وقتاله كفرٌ »  $^{(1)}$  ، وقال : «سابُ المؤمن كالمشرف على الهلكة  $^{(4)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: «المُستبَّان ما قالاً.. فعلى البادئ منهما ما لم يَعْتدِ المظلوم » (^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلمينِ إلا وبينهما سترٌ من الله ، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجرِ . . خرق ستر الله تعالىٰ » (٩٠ .

رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير البغوي » ( ١٢٤/٢ ) ، و اللباب في علوم الكتاب ، ( ٣٨٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( روضة الطالبين ؛ ( ٤٨٨/٦ ) ، ود الأذكار ؛ ( ص ٥٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٠٤٥ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٣٩١٩ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٦١ ) ، وأحمد ( ١٦٦/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . وقوله : ( حار عليه ) أي : رجع .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٦٠٤٤ ) ، ومسلم ( ٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في « مسنده » كما في « كشف الأستار » ( ٢٠٣٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم ( ٢٥٨٧ )، وابن حبان ( ٧٢٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٩) أخرجه البخاري في • الأدب المفرد • ( ٤٣٥ )، والبيهقي في • شعب الإيمان ، ( ٤٦٦٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود

وقال صلى الله عليه وسلم: « من آذي مؤمناً فقيراً بغير حق . . فكأنما هدم الكعبة عشر مرات ، وكأنما قتل ألف مَلَكِ من المقرَّبين » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا كنتم ثلاثة . . فلا يتناجَ اثنان دون صاحبهما ؛ فإن ذلك يؤذي المؤمن ، والله يكره أذى المؤمن » ( \* ) .

قال بعض العلماء: فإن كانوا أكثر من ثلاثة . . فلا بأس بالمسارَّة ؛ فقد سارَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين أراد أن يسرَّ إليه: « أخرج مَنْ عندك » فقال: إنما هم أهلك . . . فذكر حديث الهجرة (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يحلُّ لمؤمن أن يشدَّ إلىٰ أخيه بنظرةٍ تُؤذيه » (°).
وقال: « لا يحلُّ لمسلمٍ تفزيع مسلم » (١)، ويروى : « لا يحل لمسلمٍ أن يروع مسلماً » (٧)
وقال: « إن روعة المسلم عند الله عظيم » (^).



الخطر الثامن عشر : المن بالعطية ، وهو حرام ، وقد تقدَّم بيانه في القسم الثامن (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۷۷۹ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٩٢/٣٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٩٣٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وانظر « كشف الخفا » ( ١٥١/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) مختصراً، وأخرجه الترمذي ( ٢٨٢٥) تاماً عن سيدنا عبد الله بن عمر
 رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٢٦٢٣)، ومسلم واللفظ له ( ٩٨/٢٤٥٠) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ( كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم سارًها فبكت بكاه شديداً، فلما رأى جزعها .. سارًها الثانية فضحكت ...).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٩٠٥ ) ، وابن حبان ( ٦٨٦٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في ﴿ الزهد ؛ ( ٦٨٩ ) عن ابن عبيد رحمه الله تعالى مرسلاً . (٦) أورده ابن الأثير في ﴿ جامع الأصول ؛ ( ٧٥٤٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وعزاه لرزين كما أشار محققه .

رم) اورده ابن ار بيو في د جامع اد علوى ۱ ( ۳۵۲/ ) عن عبد الرحمان بن أبي ليلن عن رجالٍ من أصحاب رسول الله صلى الله (۷) أخرجه أبو داوود ( ۵۰۰۶ ) ، وأحمد ( ۳۲۲/۵ ) عن عبد الرحمان بن أبي ليلن عن رجالٍ من أصحاب رسول الله صلى الله هليه وسلم ورضى الله عنهم .

<sup>(</sup>A) أخرجه البزار في « مسنّده ؛ ( ٣٨١٦ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٨٩٠٥ ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٩) انظر ما تقدم ( ص ۱۷۷ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولا يزكيهم عذاب أليم » فقرأها ثلاث مراتٍ ، فقال أبو ذرٍّ : خابوا وخسروا ، مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : «المُسْبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يَدخل الجنة خَبُّ ، ولا بخيلٌ ولا منَّانٌ » (٢٠).

教 教 教

الخطر التاسع عشر: شهادة الزور؛ وهي كبيرة ، قال الله تعالى: ﴿ وَاَجْتَنِبُواْ قَوْلَ الله تعالى: ﴿ وَاَجْتَنِبُواْ قَوْلَ النّورِ ﴾ (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » ثلاثاً ، قالوا: بلى ، قال : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، وشهادة الزور » قال الراوي : فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « عدلت شهادة الزور بالشرك بالله » <sup>(°)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: «شاهد الزور لن تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار » (٢٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « يُبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعاً لسانه في النار » (٧٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم. . فقد استوجب النار » (٨).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كتم شهادةً إذا دُعي . . كان كمن شهد بالزور  $^{(1)}$  ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦) ، وابن حبان (٤٩٠٧) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ١٩٦٣ ) ، وأحمد ( ٧/١ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده ، ( ٩٥ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وقوله : ( خَبُّ ) بفتح الخاء وقد تكسر : هو الخدَّاع الذي يفسد بين المسلمين .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٦٥٤ ) ، ومسلم ( ٨٧ ) عن سيدنا أبي بكرة نُفيع بن الحارث رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٩٩ ) ، والترمذي ( ٢٣٠٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٧٢ ) عن سيدنا خُرَيم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ٣١٦٥٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأورده المتقي الهندي في «كنا العمال » ( ١٧٧٦٤ ) وعزاه لأبر سعيد النقاش في كتاب « القضاء » عن سيدنا عبد الله بن حداد رضي الله عنه ، قال اله

<sup>«</sup>كنز العمال» ( ١٧٧٦٤ ) وعزاه لأبي سعيد النقاش في كتاب «القضاء» عن سيدنا عبد الله بن جراد رضي الله عنه ، يقال : له -

<sup>(</sup>٧) أورده ابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث ، ( ١٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٢١٦/١١ )، والحارث كما في « بغية الباحث » ( ٤٦٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ، ( ٤١٧٩ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

وقال تعالىٰ في الذين يظاهرون من نسائهم : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُولًا ﴾ ( ' ' .

#### **春 春**

ومن ذلك : الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع ، وقذف المحصن ، وذلك حرام ؛ قسال الله تعالىل : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ . . . ﴾ الآيات (٢) .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَحَسِبَ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمٍ بِهِ، بَرِيَّنَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا ﴾ (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « قذف المحصنة يبطل عمل مئة سنة » (١).

وقال: « اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » ( • ) . وقال صلى الله عليه وسلم: « أيما امرأة أدخلت على قومٍ مَنْ ليس منهم . . فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنّته ، وأيما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه . . احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين » (1 ) .

وقـول الله تعالـن : ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ ، معناه : لا تقل ما ليس لك به علم ، قال قتادة : ( لا تقل : علمت ولم تعلم ، وسمعت ولم تسمع ، ورأيت ولم تر ) ( ' ' ؛ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَمَ وَالْمَاتِ وَلَمْ تَعَلَمُ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ ( ' ' ) ، وفي هذا زجرٌ عن النظر إلى ما لا يحلُ ، والاستماع إلى ما يحرم ، وإرادة ما لا يجوز .

#### 赛 寒 秦

الخطر العشرون: الشعر، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: « كلامٌ حسنُه

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ( ٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) سورة النور (٢٣) ، وتتمة الآيات : ﴿ يَوَرَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْمِينَامُرُ وَلَيْمِهِمْ وَأَنْهَالُهُمْ بِنَا كَافُواْ يَسْتَلُونَ ﴿ يَوْمَ لِللَّهُ لِينَامُهُمُ اللَّهُ يَسْتَهُمُ اللَّهُ يَسْتَهُمُ اللَّهُ يَسْتَهُمُ اللَّهُ يَسْتَهُمُ أَنَّهُ يَسْتَهُمُ اللَّهُ يَسْتَهُمُ أَنَّهُ يَسْتَهُمُ أَنَّا يَسْتَهُمُ أَنَّا يَسْتَهُمُ أَنَّا يَسْتَهُمُ أَنَّا لَهُ هُوَ لَلْمُ اللَّهِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup> ٤٦٤٠ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ، وفي ( ب ) : ( يحبط عمل ) ، وفي المصادر : ( ليهدم عمل ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم ( ۲۷ ) ، وأحمد ( ۲۹٦/۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٤١٠٨ ) ، والحاكم ( ٢٠٢/٣ ـ ٢٠٣ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٦٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في و تفسيره ( ۲۲۳۱۲ ) ، وانظر تفسير الماوردي و النكت والعيون ( ٢٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء ( ٣٦ ) .

حسن ، وقبيحه قبيح » (1) ومعناه: أن الشعر كالنثر ؛ يُحمد حيث يحمد ، ويُذَم حيث يذم . ولا بأس باستماع نشيد الأعراب ؛ وهو إنشاد الشعر من غير لحن ؛ فقد استنشد صلى الله عليه وسلم الشريد من شعر أمية بن أبي الصلت ، كلما أنشده بيتاً . . قال صلى الله عليه

عليه وسلم السريد من سعر الليه بن ابي الصلك ، علما السده بينا . . عان صلى الله عليه وسلم : « هيه » حتى أنشده مئة بيتِ (٢٠) .

ويحرم هجو مسلم فيه ولو بما فيه ، والتجرُّد له والاقتصار عليه . . مذمومٌ على كل حالٍ ، قال صلى الله عليه وسلم وقد عرض له شاعرٌ ينشد شعراً : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً . . خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً » (٣) .

فما كان منه في المواعظ والحِكم ، وذكر نِعَم الله وصفة المتقين . . فهو حَسَنٌ ، وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم . . فمباحٌ ، وما كان من هجو وسخف . . فحرامٌ ، وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور . . فمكروه ، كذا فصّله أبو النجيب السُّهروردي (1) .

وكثرة إنشاده وإنشائه حتى يترك به مهماته ، أو يجعله مكسبة له . . نقص مروءة تُرَدُّ به الشهادة (°) .

### [حكم الغناء وصوت الحادي]

قال الوالد الفقيه موسى بن أحمد الوصابي رحمه الله : ( والغناء من غير آلةٍ مطربة . . ممنوعٌ منه شرعاً ) .

[ وقال في « البيان » : ( هو مكروه ، لا محرَّم ولا مباح ) ( <sup>( )</sup> ، وقال مالكٌ وأبو حنيفة وغيرهما : هو مباح ] ( <sup>( )</sup> .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ( ۲۳۹/۱۰ ) رقم الحديث (۲۱۱۵۳ ) ، والدارقطني ( ۱۵٥/٤ ) ، وأبو يعلىٰ في دمسنده ١ ( ٤٧٦٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ا الأدب المفرد : ( ٧٩٩) ، ومسلم ( ٢٢٥٥ ) ، وابن حبان ( ٥٧٨٢ ) عن سيدنا الشريد رضي الله عنه . (٣) أخرجه البخاري ( ٦١٥٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، ومسلم ( ٢٢٥٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده العلامة المناوي عن السهروردي رحمهما الله تعالىٰ في ( التيسير بشرح الجامع الصغير ( ٨٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر 1 روضة الطالبين ، ( ٣٨٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) البيان ( ٢٩٢/١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع وليست في النسخ ، بل هي في هامش (أ) وزاد فيها أيضاً: ( فعلى مذهبنا: لو داوم على الغناء وسماعه . . رُدَّت شهادته ؛ لتركه المروءة وإن لم يفعل محرماً ، ولا تُردُّ بقليلها) .

م والشعر والرجز والهزج والنصب وجميع ضروب الشعر . . يسمى غناء إذا أخذ بلحن ؟ أي : طريقة ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل يرفع صوته بالغناء . . إلا بعث الله عليه شيطانين : أحدهما : على هاذا المنكب ، والآخر : على هاذا المنكب ، يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت » (١) .

قال في «الروضة»: (ويحرم الغناء بالآلة المطربة التي هي شعار شاربي الخمر؟ كالعود، والصنج، والمعازف والأوتار، والمزمار العراقي، والشبابة والضرب بالصفاقتين، ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة؛ وهو طبلٌ واسع الطرفين، ضيق الوسط)(٢).

وقال: (وتكره أشعار المُولَّدين المشتملة على الغزل والبطالة) (")، ويحرم التشبيب بمُعيَّنةٍ ولو بزوجته وأمته في الأصح إذا ذكر ما حقُّه الإخفاء (١٠).

ولا بأس للنساء بضرب الدف في العرس والخِتان ولو ذا جلاجل، وفي جوازه في غيرهما خلاف (°).

قلت: وكل ما حرم فعله أو قوله . . حرم القصد لاستماعه والنظر إليه .

泰 泰 舜

ولا بأس بأن ينشد على الأُرْجُوحة ما يباح ، ولا بالحداء في السير للسرعة وتنشيط النفوس وترويحها ، ذكره النواوي ، ودلائله كثيرة (٦) .

وعلىٰ هاذا مشايخ الصوفية \_ بارك الله فيهم \_ يجتمعون وحدهم في مكان ، فيقرأ أحدهم شيئاً من القرآن ، ويحدو حاديهم بذكر الجنة والنار ، والشوق إلى العزيز الغفار ؟ فهاذا القدر لمثلهم لا يقابل بإنكار ، ذكره في كتاب « المعتمد » (٧) .

\* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في • أسباب النزول » ( ص ٥٥٣ ) ، والثعلبي في • الكشف والبيان » عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (۲) روضة الطالبين ( ٣٨٠/٧ ) .

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ( ۱۸۳/۱ ) .

<sup>(1)</sup> روضة الطالبين ( ۴۸۱/۷ ) .

<sup>(</sup>۵) روضة الطالبين ( ۳۸۰/۷ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المجموع ) ( ٣٣٨/٤ ) ، وو شرحه على مسلم ) ( ١٨٣/٦ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو كتاب العلامة الإمام أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي ، من كبار فقهاء الشافعية ، ويعرف بفقيه الحرم ؟ لمجاورته
 بمكة نحواً من أربعين سنة ، وكان ضريراً ، ولد ببندنيج قرب بغداد ( ٤٠٧ هـ ) ، وتوفي باليمن ( ٤٠٠ هـ ) ، له كتاب « المعتمد ٤ في الفقه ، قال عنه الإستوي : ( وهو مشهور في الحجاز واليمن ، قليل الوجود في غيرهما ) انظر « الأعلام » ( ١٣٠/٧ ) .

ولا يبعد أن يقرب من ذلك ما يقوله المشتغلون بأعمالهم من ارتجازاتهم التي تزيد في نشاطهم ، ويستدلُّ لذلك بما رُوي في « الصحيحين » عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق ويقول :

« والله لـــولا الله مــا اهتدينــا ولا تصدقنـــا ولا صلينـــا ألى قوله :

وقال أنسٌ : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ويقولون :

نحـن الذيـن بايعـوا محمدا علـى الجهاد ما بقينا أبدا فيجيبهم صلى الله عليه وسلم:

(٢) «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» وقال صلى الله عليه وسلم وقد زُوجت جارية من الأنصار -: «ألا أرسلتم معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم ، فحيًانا وحيًاكم ؟ » ذكره ابن السُني (٢)

李 泰 泰

الخطر الحادي والعشرون: الافتخار، قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله أوحىٰ إليَّ: أن تواضعوا ؛ حتىٰ لا يفخر أحدٌ علىٰ أحدٍ، ولا يبغي أحدٌ علىٰ أحد » (،،).

وقال صلى الله عليه وسلم: «لينتهينَّ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا؛ إنما هم فحمُ جهنم . . أو ليكونُنَّ أهون على الله من الجُعل يُدَهْدِه الخَرْءَ بأنفه ، إن الله قد أذهب

فأنزل ن سكينة علين وثب ت الأقد الاقين الألف في المام إن لاقين الألف في المام إن لاقين الألف في المام إن الألف في المام المام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤١٠٤ ) ، ومسلم ( ١٨٠٣ ) ، وتتمة الأبيات :

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٥ ) ، ومسلم ( ١٣٠/١٨٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ( ١٩٠٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، والنسائي في ( الكبرئ » ( ٥٥٤٠ ) ، وأحمد ( ٣٩١/٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

ص موب يبير بن عبد مد رضي . المهد المهد الله عنه . ( ١٤/٣٨٦٥ ) عن سيدنا عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه . ( ٤) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤٢٨ ) ، ومسلم ( ٦٤/٣٨٦٥ ) عن سيدنا عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه .

عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء ؛ إنما هو مؤمنٌ تقي ، أو فاجرٌ شقي ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم من تراب المناس عوله : ( العبية ) بضم العين ؛ وهي الكِبْر .

\* \*

الخطر الثاني والعشرون: ما هو ردَّة عن الإسلام (١) ، يبيح الدم والمال ، ويحبط جميع الأعمال (٣) ؛ وذلك: كأن أنكر الربوبية (١) ، أو سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره ،

أو بوعده ، أو وعيده ، أو نسبه إلى الظلم . أو تراك المناء أو نسبه إلى الظلم .

أو قال: لو أمرني بكذا . . لم أفعل ، ولو صارت القبلة في هاذه الجهة . . ما صليت إليها ، ولو شهد الأنبياء أو الملائكة بكذا . . ما صدَّقتهم ، ولو كان فلانٌ نبياً . . لم أُومن به ،

أو كذَّب رسولاً ، أو سبَّه ، أو استخفَّ به ، أو صغَّر عضواً من أعضائه على سبيل الاستهانة ، أو قال : إن كان ما قال الأنبياء صدقاً . . نجونا ، أو ادَّعى النبوة ، أو أنه يُوحَى إليه ، أو أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها .

يدخل الجنة وياكل من تمارها . أو قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود ، أو مات قبل أن يلتحي ، أو سأله كافرٌ يريد الإسلام أن يعلِّمه التوحيد ، فقال : اصبر إلىٰ آخر المجلس ، أو أشار عليه بألّا يسلم ،

أو على مسلم بأن يرتد . أو كذَّب المؤذِّن ، أو قال : قصعةُ ثريدٍ خيرٌ من العلم ، أو : اليهود خيرٌ من المسلمين ، أو قال : القرآن غير معجز ، أو أنكر مكة ، أو الجنة أو النار ، أو البعث والحساب ، أو قال : لا أخاف القيامة .

أو جحد آية من القرآن مجمعاً عليها ، أو زاد فيه كلمة ، أو اعتقد أنها منه ، أو قال : الأثمة أفضل من الأنبياء ، أو : لا أدري ما الإيمان ، أو : لم يكن أبو بكر من الصحابة ، أو تمنًى ألَّا يُحرِّم الله تعالى الزنا ، وكل ما لم يكن حلالاً في زمان .

(١) أخرجه أبو داوود ( ٥١١٦ ) بنحوه ، والترمذي واللفظ له ( ٣٩٥٥ ) عن سيدناً أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( يدهده )

محققاً بحلة تشيبة وتحقيق مرضي عن دار المنهاج ، ولله الحمد والمنة . (٤) في (ب) : (كأن استخف بالربوبية ) وأشار لما هو مثبت بنسخة .

أي : يدحرج . (٢) زاد في (ب) : ( وصريح عند كل الأنام ) . (٣) لقد فصل الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي هاذه المسائل في مؤلّفٍ مستقل ، سماه « الإعلام بقواطع الإسلام » وقد صدر

TV9

أو قال لمسلم: (يا كافر) بلا تأويل، أو جحد مجمعاً عليه، أو استحلَّ حراماً بالإجماع ؛ فكل لفظة من هاذه كفر، تبيح القتل وتخلد في النار.

فليحذر الإنسان من إطلاق لسانه في نحو ذلك ؛ لثلا يحبط عمله وهو لا يدري ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَدِهُ مِنصَعُمْ عَن دِينِهِ مَ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَلَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا الله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَدِهُ مِنصَعُمْ عَن دِينِهِ مَ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَلَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا اللهُ تعالى أَن ذلك كفرٌ النواوي في « الروضة » حاكياً عن « العزيز » (۱) .

\* \* \*

الخطر الثالث والعشرون: في أشياء مجموعة ؛ منها ما يُكره ، ومنها ما يَحرم ، ومنها ما يَحرم ، ومنها ما يُباح ، قال صلى الله عليه وسلم: « لا يَقُلْ أحدكم: ما شاء الله وشئت ، وللكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت » (٣).

قال العلماء: ويكره أن يقال: لولا الله وفلان. لكان كذا ، أو أن يقول: أعوذ بالله وبك ، وللكن ليقل: ثم فلان ، ثم بك ، بلفظة (ثم) (،،).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُقبِّحوا الوجه » ( ° ) أي : لا تنسبوه إلى القُبح ؛ فإن الله أحسن كل شيء خلقه ، وقيل : لا تقولوا : قبَّح الله وجهه ( ٢ ) .

وقال : « لا تسبُّوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » ( ٢ ) .

#### [قولوا ولا تقولوا]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن أصابك شيءٌ . . فلا تقل : لو أنِّي فعلتُ . . كان كذا

<sup>(</sup>١) مىورة البقرة ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « العزيز شرح الوجيز » ( ٩٨/١١ ) وما بعدها ، و« روضة الطالبين ، ( ٤٨٨/٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ؛ ( ٧٨٣ ) ، وأحمد ( ٢٢٤/١ ) ، وابن ماجه ( ٢١١٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) ذكره النواوي في ١ الأذكار ، ( ٥٧٥ ) ونقله عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في 1 المعجم الكبير ٤ ( ٣٠/١٢ ) ، وابن عساكر في 1 تاريخ دمشق ١ ( ١٠١/١٤ ) ، وأورده الديلمي في

<sup>«</sup> القردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٣٠٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . د مراه المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في • الأدب المفرد ؛ ( ١٧٢ ) ، وابن حبان ( ٥٧١٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : • لا يقولنَّ أحدكم : قبَّحَ الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فإن الله خلق آدم علىٰ صورته ؛ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ١٨٨١ ) ، ومسلم واللفظ له ( ٢٢٤٦ ) ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وكذا ، وللكن قل : قدَّر الله وما شاء فعل ؛ فإن ( لو ) تفتح عملَ الشيطان » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تقولوا للمنافق: سيد ؛ فإنه إن يكُ سيدَكم . . فقد أسخطتم ربَّكم »(۲).

قال العلماء: ( فإن كان المســوَّد فاضلاً لعلم أو صلاحِ ونحوه ، أو زوجاً ونحوه . . فلا 

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يقل أحدكم: أطعِمْ ربَّك ، اسقِ ربَّك ، وليقل: سيدي ومولاي» (١).

قال العلماء: ﴿ وَالرَّبُّ لا يَطلَقَ إِلا على الله خاصَّة ، فأما مع الإضافة . . فيقال : ربُّ المال ونحوه بلا كراهة ) (٥).

ويكره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يقولنَّ أحدكم : عبدي وأمتي ، وللكن ليقل : غلامي وجاريتي ، وفتاي وفتاتي  $^{(7)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يقولنَّ أحدكم: خَبُثَتْ نفسي ولا جاشَتْ ، وللكن ليقل: لَقِسَتُ » (۲).

قلت : أو يقول : تَبَعْثَرَتْ ؛ فهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (^).

(١) أخرجه مسلم ( ٢٦٦٤ ) ، وابن حبان ( ٥٧٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٦٠ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٧٧ ) ، وأحمد ( ٣٤٧/٥ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

(٣) انظر ( الأذكار ) ( ص ٨١٥ ـ ٥٨٢ ) .

(٤) أخرجه البخاري ( ٢٥٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥/٢٢٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٥) انظر ١ الأذكار ، ( ص ٥٨٢ ) .

(٦) أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ؛ ( ٢٠٩ ) ، ومسلم ( ١٣/٢٢٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي هامش

(أ): (قال أبو بكر العزيزي في كتاب وغريب القرآن»: يسمى المملوك شاباً كان أو شيخاً فتي ؛ قال تعالى : ﴿ فَيَانِ ﴾ [سورة يوصف : ٣٦] أي : مملوكان ، و﴿ نُرَوِدُ فَتَنَهَا ﴾ [سورة يوسف : ٣٠] أي : عبدها . قال القشيري [ ص ٥٠٠] : أصل الفتوة : أن

يكون العبد أبداً في أمر غيره ، والفتل عند أهل الحقيقة : من خالف هواه ، وقيل : الفتل من ينصف ولا يستنصف ؛ وقال أبو بكر الوراق : الفتئ : من لا خصم له ، وقيل : هو من لا يهرب إذا أقبل السائل ، وقيل : من لا يحتجب عن القاصدين ، وقيل : من لا يعتذر ولا يدَّخر ، وقيل : من لا يربح على صديقه ، وقيل غير ذالك ) .

(٧) أخرجه البخاري ( ٦١٧٩ ) ، ومسلم ( ٢٢٥٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، دون قوله : « ولا جاشت ١ وقد أخرجه أبو داوود ( ٤٩٧٩ ) ، و( خبثت ) و( لقــت ) هما بمعنىّ واحد ؛ أي : ضاقت ، وإنما كره صلى الله عليه وسلم معنيْ

> الخبث ؛ لبشاعة الاسم ، وعلَّمهم الأدب واستعمال الألفاظ الحسنة . (A) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٢٠٧/٤ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُسمُّوا العِنَبَ الكَرْم ؛ فإن الكرمَ المسلمُ ، وللكن قولوا: العنب والحَبَلةُ » (١).

### [النهى عن سب الحمي والديك والريح والبراغيث]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تَسُبِّي الحمىٰ ؛ فإنها تُذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خَبَثَ الحديد » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تَسبُّوا الديك ؛ فإنه يوقظ للصلاة » (") ، ويُروئ : « لا تسبُّوا البراغيث ؛ فإنها توقظ للصلاة » ( أ ) .

ونهى عن سبِّ الرِّيح والإبل ، والأيام ، والشمس والقمر والنجوم (°) ، ونهى عن السَّمَر إلا لمصلِّ أو مسافر .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سأل عَرَّافاً . . لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة »  $^{(7)}$  .

### [ ما يكره وما لا يكره من القول]

قال النواوي : ( ويجوز أن يذكر الإنسان مَنْ يَتْبَعُهُ من غلامٍ وولدٍ ومتعلِّمٍ ونحوه باسمٍ قبيح ؛ ليؤدِّبه ويزجره ) (٧٠٠ .

ويجوز لكل مؤدِّبِ أيضاً أن يقول لمن يخاطبه: ويلك ، أو: يا ضعيف الحال ، أو: يا ظالمَ نفسه ، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ، ولا يكون فيه لفظ قذفٍ كنايةً ولا تعريضاً ولو كان صادقاً في ذلك ) (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وجعله حديثين: الأول (٢٢٤٧) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني (٢٢٤٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» ( ٧٩٥) عن علقمة بن وائل عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في و الأدب المفرد » (٥١٦) ، ومسلم (٢٥٧٥) ، عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . قالت : (الحمئ كل الله عليه وسلم . . قالت : (الحمئ لا بارك الله فيها . . .) فذكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥١٠١ ) بلفظه ، وابن حبان ( ٥٧٣١ ) بنحوه عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . (٤) أخرج الطبران في المعجد الأمسط ، ( ٩٣١٤ ) عند بدنا علم بن أن طالب رض الله عنه نحره

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩٣١٤ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه .

<sup>(</sup>ه) زاد **في ( ب ) : ( والشجر إلا البقل ) .** 

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٢٢٣٠ )، وأحمد ( ٦٨/٤ ) عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن . (٧) انظر ه الأذكار ، ( ص ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الأذكار ( ص ٧٠ه ).

قال : ( ولا بأس بقولك للعالم والصالح : جعلني الله فداك ، أو فداك أبي وأمي ـ وإن كانا مسلمين \_ أو: أنا فداؤك)(١).

ويكره أن يُقال للرجل عند الغضب: اذكر الله ونحوه (٢)، ويكره أن يسمي المحرَّم صفراً (٢)، والعشاء عتمة ، والمغرب عشاء ، ولا يكره تسمية الصبح غداة ، ولا تسمية المغرب والعشاء عشاءين ('')، ويكره السؤال بوجه الله، ومنع من سأل به ('').

ويكره لمن صلى العشاء أن يتحدَّث بالحديث المباح في غير هـٰـذا الوقت ، ولا بأس به في الخير ؛ كمع الضيف ، ومذاكرة العلم ومكارم الأخلاق (١٠).

قال: (ويكره للعالم أن يحدِّث الناسَ بما لا يفهمونه، أو يخاف أن يحملوه على خلاف المراد به ) <sup>(۲)</sup> .

ويكره أن يقال في المال المُخرَج في طاعة الله كالحج والضيافة والختان والعرس: خَصِـــرْتُ أو غَرِمْتُ أو ضيَّعتُ ، بل ينبغــي أن يقول : أنفقتُ ، ونحوه ؛ لأن تلك الألفاظ لا

أتُستعمَل إلا في المعاصي (^). وينبغسي ألَّا يقــول لغيره : أنعــم صباحاً ، وأنعم الله بــك عينــاً ، أو أنعم الله عليك ونحوه (١)، ويكره أن يقول: نسيتُ آيةَ كذا، بل يقول: نُسِّيتها أو أَسْقطتها (١٠).

الفتوحات الربانية ، ( ۱۰۰/۷ ) .

<sup>(</sup>١) الأذكار ( ص ٤٥٥ ) . (٢) نقل الإمام النواوي رحمه الله تعالى ذلك في « الأذكار » ( ص ٥٩٠ ) عن النحاس يرويه عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى ،

وكان أحد الفقهاء الأدباء ، وعلَّل ذلك بقوله : ( خوفاً من أن يحمله الغضب على الكفر ، قال : وكذا لا يقال له : صلّ على النبي ي صلى الله عليه وسلم \_ خوفاً من هذا ) .

<sup>(</sup>٣) الأذكار (ص ٨٦٥)، وقال: ( لأن ذلك من عادة الجاهلية )، وفصل ابن علان الصديقي رحمه الله تعالىٰ ذلك في

<sup>﴿ ﴿</sup> الْأَذْكَارِ ( ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup> ص ٥٩٥ ) ، وهاتان العبارتان زيادة من ( ب ) .

**<sup>(</sup>۲) الأذ**كار ( ص ۲۰۰ ) .

**<sup>(</sup>۷) الأذ**كار ( ص ۱۸ ٥ ) .

**٨) الأذ**كار ( ص ٩٩٣ ـ ٩٩٤ ) .

<sup>📢</sup> الأذكار ( ص ٨٨٥ ) نقله عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما ، ونقل عن معمر : أنه لا بأس أن يقول : ( أنعم الله عينك ) .

<sup>(</sup>ص ۲۰۱) الأذكار ( ص ۲۰۱) .

ويكره أن يقال لمن أعاد القرآن : خائض ، أو : هو يخوضه ونحوه ؛ لأن هـُذا اللفظ لا يستعمل إلا في الباطل .

ولا بأس بأن يقال: رمضان للشهر وإن لم تَدُلَّ قرينةٌ على أنه الشهر في الأصح (۱). ولا بأس بقوله: سورة (البقرة) و(العنكبوت) ونحوه، ولا بقوله: هذه قراءة نافع، أو أبى عمرو أو غيرهما (۱).

ولا بقوله: سمعتُ الله تعالى يقول ، ولا بتسمية الطواف شوطاً أو دوراً ، والأولى : أن يقال : طوفةٌ وطوفتان وثلاث (٣) ، ولا بأس بأن يقول لولد غيره: يا بُنَيَّ ويا بُنيَّتي .

قال النحاس : ( وكره بعضُ العلماء أن يقال : ما كان معي خلقٌ إلا الله ) ، قال النواوي : ( وينبغي أن يقول بدل ذلك : ما كان معي أحدٌ إلا الله ) ( ) .

قال البغوي في «شرح السنة»: (ولا بأس أن يُسمَّى القائم بأمر المسلمين أميرَ المؤمنين ، أو الخليفة وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل ، قال : ولا يُسمَّىٰ أحدٌ خليفة الله بعد آدم وداوود) عليهما السلام (°).

وقال أبو الحسن الماوردي: (فيقال: الخليفة على الإطلاق، أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم)(١٠).

体 奋 奋

قال النواوي : ( والصواب : أن يقال في المكوس التي تُؤخذ ممَّن يبيع ويشتري ونحوهما :

<sup>(</sup>١) الأذكار (ص ٦٢٠ \_ ٦٢١)، وقال بعد سرد الأقوال: (والصواب والله أعلم: ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه» [٢٥/٣] وغير واحد من العلماء المحققين: أنه لا كراهة مطلقاً كيفما قال؛ لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع، ولم يثبت في كراهته شيء . . . ).

<sup>(</sup>٢) الأذكار ( ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الأذكار ( ص ٦١٩ \_ ٦٢٠ ) ثم عقب الإمام النواوي بقوله : ( قلت : وهنذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاً . . . ) .

<sup>(</sup>٤) الأذكار ( ص ٨٧ه ـ ٨٨ه ) .

<sup>(</sup>٥) شرح السنة ( ٥٧/٨ ) ، وانظر ٥ الأذكار ، ( ص ٥٧٩ ) . ـ

 <sup>(</sup>٦) انظر و الأحكام السلطانية و (ص٥٠)، واختلفوا في قولنا: خليفة الله، فجوَّزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى: ﴿ فَوَ اللَّهِ عَلَيْكِ فَتَلَكِ عَلَيْكِ فَ الرَّبِي ﴾ [ الأنعام: ١٦٥]، وامتنع جمهور العلماء من ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور. انتهى

ن هامش (أ) باختصار .

المكس، أو ضريبة السلطان ونحوه، ولا يقال لذلك: حق السلطان ونحوه مما يتضمَّن تسميتَه حقاً أو لازماً.

قال بعض العلماء: من سمَّىٰ هاذا حقاً . . فهو كافر ، قال النواوي : ( والصحيح : أنه لا يكفر بمجرد ذلك إلا إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم ) (١١) .

[ من الألفاظ القبيحة المذمومة ]

ومن أقبح الألفاظ المذمومة: ما يقول من يريد أن يحلف على شيء فيتورَّع عن قوله: (والله) كراهة الجِنْثِ، أو تصوُّناً عن الحلف ونحوه، فيقول: الله أعلم، أو: علم الله ما

كان كذا ، أو : لقد كان كذا ونحوه !!

قال النواوي : ( وفي هاذه العبارة خطر ؛ فإن تيقَّن أن الأمر كما قال . . فلا بأس ، وإن شك في ذلك . . فهو من أقبح القبائح ؛ لأنه تعرَّض على الكذب على الله تعالىٰ ، فإنه

أخبر أن الله تعالى يعلم شيئاً لا يتيقّن كيف هو ، والكذب على الله سبحانه كُفرٌ ، وفيه دقيقة أقبح ؛ وهو أنه تعرّض لوصف الله بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تُحقّق . . كان كفراً ) (٢٠ .

قلت : ونحو ذالك من يريد أن ينكر شيئًا فيقول : ما سمع الله بهاذا ونحوه .

# فضياؤا

#### [ في تنبُّه المُقتدَىٰ به لأقواله وأفعاله ]

وينبغي للعالم والمعلم والقاضي والمربِّي ونحوهم ممَّن يُقتدَى به: أن يجتنب

الأقوال والأفعال التي ظاهرها خلافُ الصواب وإن كان مُحقّاً فيها ؛ لأنه إذا فعل ذلك . . ترتّب عليه مفاســـدُ (٣) ؛ منها : توهم أن ذلك جائزٌ على ظاهره بكل حال ، ومنها : وقوع

<sup>(</sup>۱) الأذكار ( ص ۹۹۵ ) . ديرياس د د

<sup>(</sup>٢) الأذكار (ص ٥٩٠). (٣) قال مجالد: حدثني الشعبي بحديث [الحمار الذي عاش بعد الموت] فرويته عنه، فأتاه قوم، فسألوه عنه، فقال: (ما

حدثت بهاذا الحديث قط) فأتوني ، فقلت : أوَمَا حدثتني ؟ قال : ( أحدثك بحديث الحكماء ، وتحدِّث به السفهاء ؟! ) انتهى كن هامش (1) .

الناس فيه ، واعتقادهم نقصه ، و[ منها ] : إساءة ظنِّهم به ، فَيَنْفِرون عنه ويُنفِّرون .

فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقّاً في نفس الأمر . . لم يُظهره ، فإن أظهره ، أو ظهر ، أو رأى مصلحة بإظهاره . . فينبغي أن يقول : هذا الذي فعلتُه ليس بحرام ، وإنما فعلته لتعرفوا أنه إذا كان على هذا الوجه الذي فعلتُه عليه . . لم يحرم ، وهو كذا وكذا ، ودليله كذا وكذا (رأيتُ النبي صلى الله ودليله كذا وكذا (رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلتُ ) (٢) .

ويسن لمن أراد أن يُلْقي على الناس وعظاً أو علماً أن يَسْتَنصِتَهم (١٠).



[ في حكم من قال : مُطرنا بنَوءِ كذا ]

ويكره أن يقال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا (°)، قال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء» (٢).

أراد بالأنواء: منازل القمر ؛ وهي ثمانية وعشرون نجماً: السَّرطان والبُطين ، والثُّريا والنُّريا والنُّريا والسَّرفة ، والدبران ، والهقعة والهنعة ، والذراع والنشرة ، والطرف والجبهة ، والزُّبَرة (٢) والصَّرفة ،

<sup>(</sup>١) انظر (الأذكار) (ص ١٩٥٥ - ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٦١٥ ) ، وأحمد ( ١٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأذكار ( ص ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( ١٢١ ) ، ومسلم ( ٦٥ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « استنصِتِ الناس ) ثم قال : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) .

<sup>(</sup>٥) إشارة إلىٰ حديث أخرجه البخاري ( ٨٤٦ ) ، ومسلم ( ٧١ ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٩٣٤ ) ، والحاكم ( ٣٨٣/١ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، وجعلها أربعاً وزاد : ( الفخر في

الأحساب)، وأخرجه ابن حبان ( ١٤٦٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وعدها ثلاثاً . (٧) فمي ( ب ) : ( والزهرة ) .

والعَوَّاء والسِّماك ، والغَفْر والزُّبانا ، والإكليل والقلب ، والشولة والنعائم ، والبَّلْدة وسعدُ للَّابِح ، وسعدُ بلع وسعدُ السُّعود ، وسعدُ الأخبية ، والفرغ المقدم ، والفرغ المؤخر وبطن

وهي معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف والخريف ، والشتاء والربيع ،

يسقط منها في كل ثلاثَ عشرةَ ليلةً نجمٌ في المغرب مع طلوع الفجر ، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته ، وكلاهما معروف ، وانقضاء هلذه الثمانية والعشرين كلها مع

انقضاء السَّنة ، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السَّنة المقبلة .

كانت العرب إذا ســقط منها نجمٌ وطَلَع آخر . . قالوا : لا بد عند ذلك من مطرٍ ورياح ، فينسبون كل غيثٍ يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الساقط حينتُذِ ، وقال الأصمعي : ( إلى الطالع)(٢) فيقولون: مُطرنا بنوء الثريا ونحوه.

فورد النهي عن ذلك بأحاديث كثيرة ؛ فمن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل . . كفر ، وإن قالم معتقداً أن الله هو الفاعل ، وأن النَّوء علامةٌ لنرول المطر . . لم يكفر ، بل ارتكب مكروهاً ؛ لتلفُّظه بلفظٍ كانت الجاهلية تستعمله ، وقد نُهينا عن استعمال الفاظهم ، قال صلى الله عليه وسلم: « ليس منَّا مَنْ ضرب الخدود ، أو شقَّ الجيوب ، أو

دعا بدعوي الجاهلية » (۲). وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تعزَّىٰ بعزاء الجاهلية . . فأعِضُّوه بِهَنِ أبيه » (١٠٠٠ . قال أبو عبيد: (وهي الدعوى للقتال كقولهم: يا لَفلان يا لَفلان ) (٥٠).

قال : ( وأما الحديث الآخر : « مَنْ لم يتعزَّ بعزاء الإسلام . . فليس منا » فعزاء الإسلام : **أن** يقول : يا للمسلمين ) (١٠) .

(١) انظر و تفسير السمعاني ، ( ٣٧٨/٤ ـ ٣٧٩ ) ، وو تفسير أبي السعود ، ( ٦٢٠/٤ ) .

[(٦) غريب الحديث ( ٣٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر د شرح النواوي على مسلم ، ( ٦١/٢ ) . (٣) أخرجه البخاري ( ١٢٩٧ ) ، ومسلم ( ١٠٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٨٣٣ ) ، وأحمد ( ١٣٦/٥ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ١ ( ٨٨١٣ ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ( ٣٠١/١ ) ، وفي النسخ عدا ( ب ) : ( يا آل فلان ، يا آل فلان ) .

# ؋ۻٛڵٷ

#### [ في التمني المذموم والممدوح ]

واعلم: أن التمني نوعان: أحدهما: مُحرَّم وهو أن يتمنَّىٰ مالَ غيرِه أن يكون له، ويخرج عن صاحبه على جهة الحسد، وهو المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِهِ 
بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعَضِ ﴾ (١٠).

والثاني : مباح ؛ وهو أن يتمنَّىٰ مثل ما لصاحبه من غير أن يحبَّ زواله عن صاحبه ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا تمنَّىٰ أحدكم . . فليكثر ؛ فإنما يسأل ربه » (٢) .

قال أبو عبيد: ( فجعل التمني هنا المسألة ، وهي الأُمنيَّة التي أذن فيها ؛ لأن القائل إذا قال : ليت الله يرزقني كذا . . فقد تمنَّىٰ ذلك أن يكون له ، قال تعالىٰ : ﴿ وَسْتَكُواْ اللهَ مِن فَضَهِا ﴾ (٣٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ليت رجلاً صالحاً يحرسني الليلة »(١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « وَدِدْتُ أَنَّ عندي خبزةً بيضاء ، من بُرَّة سمراء ، مُلَبَّقة بسمنِ ولبنِ » (°) .

وقال عمر لما ذكر عنده الجراد : (وددتُ أن عندنا منه قَفْعةً أو قَفْعتين )<sup>(٦)</sup> ، ونحو ذلك كثير .

# فضكاف

#### [في كراهة النعي وحرمة الندب]

ويكره نعي الجاهلية ؛ وهو أن عادتهم كانت إذا مات منهم شريف . . بعثوا راكباً

<sup>(</sup>١) سورة النساء ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه إبن أبسي شيبة ( ٢٩٩٨٢ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٢٠٦١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ( ٣٢ ) ، وانظر « غريب الحديث ، ( ١٤/٢ \_ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٨٨٥ ) ، ومسلم ( ٢٤١٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٨١٨ )، وابن ماجه ( ٣٣٤١ )، وأورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢١٠٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . وقوله : (مُلبَّقة ) ملينة بالدسم ، مبلولة مخلوطة خلطاً شديداً .

رَّ ) أخرجه مالك في «الموطأ» ( ٩٣٣/٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٥٠٥١ ) ، وعبد الرزاق في «المصنف» ( ٨٧٥١ ) عن سيدنا

إلى القبائل يقـول: نعايا فلان ، أو: يا نعايا العرب؛ أي: هلكـت العرب بمَهْلِكِ فلان ، ريكون مع النعي ضجيجٌ وبكاء .

ويسن الإنذار بالميت ، وإشاعة موته بالنداء والإعلام ؛ سواء الغريب وغيره ؛ لِمَا فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له . ذكره النواوي (١١) .

ويكره الأنين وكثرة الشـكوي للمريض ؛ قال صلى الله عليه وســلم : « من إجلال الله ومعرفة حقه: ألَّا تشكو وجعك ، ولا تذكر مصيبتك » (٢٠).

وقال : « قال الله تعالىٰ : إذا ابتليتُ عبدي ببلاءِ فصبر ولم يشكني إلى العباد . . أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه ، ودماً خيراً من دمه ؛ فمإن أبرأته . . أبرأته ولا ذنب عليه ، وإن

توفيته . . فإلىٰ رحمتي » (٢) .

وقال تعالىٰ : « إذا وجُّهتُ إلىٰ عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل . . استحييتُ منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً ، أو أنشر له ديواناً » (١٠) .

ويروى : « أنه من وُعِكَ يوماً ولم يشكُ ربَّه . . شُقِيَ يوم الظمأ ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وستر الله عليه في الآخرة كما ستر بلاء الله عنده في الدنيا  $^{(\circ)}$  .

قال النواوي : ( ولا بأس بقوله : أنا شديد الوجع ، أو موعوك ، أو وا رأساه ، ونحو ذلك بلا كراهة إذا لم يكن شيء من ذلك على وجه السخط وإظهار الجزع ) (١٠).

ويحرم الندب على الميت ؛ وهو تعديد شمائله ؛ ك ( يا سيداه ) ، والنياحة عليه والصياح وراء الجنازة ، والدعاء بالويل والثبور .

<sup>(</sup>١) انظر د الأذكار ، ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الغزالي في د إحياء علوم الدين ؛ ( ٧٤٩/٧ ) ، وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ( لم أجده مرفوعاً ، وإنما رواه أبن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » [ ٢٢٣ ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألَّا تحدث بمصيبتك ولا

بوجعك ، ولا تزكى نفسك ) انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ٢٩/٩ ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٣٤٩/١ )، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٩٤٧٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي بإسناده في • نوادر الأصول » ( ٩٥٦ ) ، في الأصل ( ١٨٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب ١

<sup>(</sup>١٤٦٧)، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١٤٥٩) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في و المرض والكفارات » ( ٢٥٢ ) عن سعيد بن عبد الجبار رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) انظر دالأذكار، ( ٢٤٣ ) .

ويحرم الدعاء بالمغفرة للكفار أحياءً وأمواتاً (١) ، ويستحبُّ الدعاء بها لكل مسلم ، ويتأكَّد الدعاء بها لكل مسلم من والديه جميعاً ، فيدخل فيه كل من أسلم من آبائه وأجداده إلى آدم وحواء (٢) ، وأدلة جميع ما ذكرته أكثر من أن تحصر .

ويحرم كلُّ صوتٍ رفيع ، وكل كلام يشعر بخلاف الانقياد لأمر الله تعالىٰ ، ذكره في «البسيط».

# فِصُ اللهِ

#### [ في كراهة المبالغة في رفع الصوت ولو بالذكر ]

واعلم : أنَّ المبالغة في رفع الصوت مكروهةٌ ولو بذكر الله تعالىٰ إلا في المواضع التي

نُصَّ على الجهر فيها ؛ كالأذان والتلبية وتكبير العيدين ونحوها ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَأَذَكُرُ تَرَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (٣) ، وقال تعالىٰ : ﴿ اَدَعُواْ رَبَّكُمْ نَصَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) ، قال ابن جُريج : ( من الاعتداء : رفع الصوت بالدعاء والنداء والصياح) (٥) .

وكانوا يُؤمرون بالتضرُّع والاستكانة وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم ، وقد ذكر الله تعالى عبداً صالحاً ورضي فعله ، فقال : ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيًّا ﴾ (١٠) . وقال حاكياً عن قول لقمان لابناء : ﴿ وَأَغْضُقْ مِن صَوْتِكَ ﴾ (١٠) ، قال ابن عباس رضي الله

عنهما: أي ( اغضض من صوتك إذا دعوتَ وناجيتَ ربك ) .

وكذلك وصية الله تعالى في الإنجيل لعيسى ابن مريم : « مُر عبادي إذا دعوني . . أن يخفضوا أصواتهم ؛ فإني أسمع وأعلم ما في قلوبهم » (^) .

<sup>(</sup>١) للكن يجوز أن يُدعىٰ له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك .

<sup>(</sup>٢) إذا قال: اللهم؛ اغفر لكل مسلم ولدني . . دخل فيه جميع من ذُكر . انتهن من هامش (أ) .

<sup>(</sup>۲) إن 50 . النهم . اعفر دمن(۳) سورة الأعراف ( ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أورده الثعالبي في « الكشف والبيان » ( ٢٤٠/٤ ) ، والبغوي في « تفسيره » ( ١٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم (٣).

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر د روح البيان » ( ١٠٤/٧ ) فقد ذكره دون عزو لأحد .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خير الرزق ما يكفي ، وخير الذكر الخفي » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين هلَّلوا وكبَّروا وارتفعت أصواتهم :

ارْبَعوا بأنفسكم \_ أي : ارفقوا \_ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ إنه معكم سميع

وقال عليه الصلاة والسلام : « اذكروا الله ذكراً خاملاً » (٢) أي : خفياً .

وقال الحسن : (بين دعوة السِّر ودعوة العلانِيَة سبعون ضعفاً ، ولقد أدركنا أقواماً ما كان للى الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السِّرِّ فيكونَ علانية أبداً ) (١٠) .

#### ڣۻٛ ڣۻٛٵۺ ۼۻٵ

#### [ نجاة الإنسان في حفظ اللسان]

فهانذا ما وفَّق الله تعالىٰ لذكره ، يفهمك \_ إن شاء الله \_ ما يعنيك مما لا يعنيك ، وهو

ليلٌ بالنسبة إلى ما ذكره العلماء فيه .

ويُروَىٰ أن صبيين تخايرا إلى الحسن بن علي (٠): أيهما أحسن خطاً ؟ فقال له أبوه:

احذر يا بني ؛ فإن الله سائلك عن هلذا ) .

ولما ســـئل ابن عباس عمَّن طلَّق زوجته ألفاً ، قال : ( ثلاث يحرِّمْنَها عليه ، وما بقي . . يه وزره )(١٠) .

وإذا كان مثل هاذا يأثم فيم ولا خطر فيه على أحدد . فكيف بما يضرُّ مسلماً أو يُذيه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؟! فاجتنب من هاذه الأخطار ما استطعتَ ؛

') أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٥٥١٨ ) ، وأحمد ( ١٧٢/١ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ٤ ( ٥٤٨ ) عن سيدنا سعد بن مالك

سي الله عنه . ) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٧٠٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

١) أخرَجه ابن المبارك في و الزهد ، (١٥٥ ) عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى مرسلاً .

؛) أورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٢٤٠/٤ ) ، والبغوي في « تفسيره » ( ١٦٦/٢ ) . ) في ( د ) : ( أن صبيين تحاكما . . . ) .

') أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٨١٠٣ ) ، والدارقطني في « سننه » ( ١٣/٤ ) عن سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال : ( جاء جل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً . . . ) . لتربح أجراً كثيراً ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان ) (١٠) .

#### [خصلة تستر ألف عيب]

ورُوي أنه اجتمع قُسُّ بن ساعدة وأكثم بن صيفي ، فقال أحدهما لصاحبه : ( كمَ وجدتَ في ابن آدم من العيوبُ ؟ قال : هي أكثر من أن تحصى ، والذي أحصيتُه ثمانية آلاف عيب ، ووجدتُ خصلةً : إن استعملها . . سترت العيوب كلها ؛ وهي حفظ

اللسان)(۲).

وقال صلى الله عليه وسلم: « وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟! » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله عند لسان كلِّ قائلٍ ويده » (١٠).

وقال الفضيل رحمه الله : ( مَنْ عدَّ كلامه من عمله . . قلَّ كلامه فيما لا يعنيه ) (٥٠) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ وَٱسْتَقْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم

بِصَوْتِكَ ﴾ (٢) قال : (كل متكلم في غير ذات الله تعالىٰ . . فهو صوت الشيطان ) (٧).

وقال في « المهذب » و « البيان » : ( الحدث حدثان ؛ حدث الفرج ، وحدث اللسان ، وأشدُهما : حدث اللسان ) (^) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير، ( ١٤٩/٩ ) ، والبيهقي في • شعب الإيمان، ( ٣٩١٦ ) ، وابن عساكر في • تاريخ دمشق، ( ١٧٢/٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده النواوي في « الأذكار ، ( ص ٥٣٩ ) ، والذهبي في الكتاب المنسوب له « الكبائر ، ( ص ١٣٩ ) في الكبيرة (٣٠ ) . (٣) أند حدالحاك ( ١٩٧٢ ) ، ١٥ عليه مذي ( ٢٦١٦ ) ، وإن ماجه ( ٣٩٧٣ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٤١٢/٢ ـ ٤١٣ ) ، والترمذي ( ٢٦٦٦ ) ، وابن ماجه ( ٣٩٧٣ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . دري أن من المراد م ٢٠ ٨ م ٢٠٠٠ ) . المراد المراد م ٢٣٦٧ ) منال مقد في دري مالاردان و ٢٦٧٧ ) و دريدة

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٥٤٩٥ ) ، وابن المبارك في « الزهد » ( ٣٦٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٦٧ ) عن سيدة أ : : : الله عن من من المجاهدة المبارك في الزهد » ( ٣٦٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٦٧ ) عن سيدة

أبي ذر رضي الله عنه بنحوه . (٥) أخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص ٣٤١ ) ، والنواوي في « الأذكار » ( ص ٥٤٠ ) ، وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف

<sup>(</sup> ١٩٧٩٥ ) عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١٣٧٠٥ ) ، والطبري في « تفسيره » ( ٢٢٤٧٠ ) ، والبغوي في « تفسيره ( ١٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>A) انظر و المهذب » ( ٤١/١ ) ، و « البيان » ( ١٩٧/١ ) .

وقال في « المهذب » : ( والمستحبُّ : أن يتوضأ من الكلام القبيح ) (١٠) .

فانظر كيف شبَّهوا ما يخرج من الفم مما لا خير فيه بالنتن الذي يخرج من الفرج ، فإن استطعت ألَّا تخرج جيفةً تؤذي بها الناس . . فافعل .

واعلم: بأنك لا تسلم من شيء من هلذه الأخطار إلا بالعزلة وترك الخلطة ؛ فقد بان لك مما قرَّرته وهذَّبته وأوضحته : أنَّ في الصمت جماعَ كلِّ خيرٍ ، وحرزاً من الشيطان ،

وأمانـــاً من غضـــب الرحمان ، وتحبُّباً إلى الإخــوان ، وزيادةً فـــي الأرزاق ، وهو من آداب الحضرة وتهذيب الأخلاق ، ويكره صمت يوم إلى الليل عن الخير أو بعض يوم بقصده ، والله أعلم <sup>(۱)</sup>.

# القِسْمُ السَّابِعَ عَشَرَ

# التبكير في طلب لعسلم والرّزق واختيارالاً يّام

عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ؛ بارك لأمتي

في بكورها» ، ويُروىٰ : « في يوم سبتها وخميسها » (٣) ، وكان صخرٌ تاجراً ، فكان يبعث تجارته أول النهار ، فأثرى وكثر ، مه ، قال الترمذي : وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن

عباس ، وابن عمر وبريدة ، وأنس وجابر رضي الله عنهم (١٠).

وقــال صلــى الله عليــه وســلم : ﴿ باكروا فــي طلب الــرزق ؛ فإن الغــدوة بركةٌ

وقال صلى الله عليه وسلم: « سافروا يوم الاثنين ؛ فإنه نجاح » ، النجاح والنجح : الظفر

ر(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي ( ١/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «الأذكار» ( ص ٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البزار في د مسنده ، ( ٥٣١٢ ) نحوه بلفظ : ( يوم خميسها ) فقط ، وكذَّلك القضاعي في د مسند الشهاب ، ( ١٤٩٢ )

وانظر ما قاله العلامة العجلوني في ٥ كشف الخفا ٤ ( ١٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٤٣٠٦ ) ، وأبو داوود ( ٢٦٠٦ ) ، والترمذي ( ١٢١٢ ) .

<sup>(</sup>١٤٠٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (٧٢٤٦)، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (٣٠٢/١)، وأورده الله يلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٢٠٨٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

بالحوائج ، وأنجح فلان : إذا ظفر فهو منجح ، أنجحتُ حاجته : قضيتها له ، ويقال : نجع أمر فلان : إذا تيسَّر وسهل ، فهو ناجح .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من غدا يوم السبت في طلب حاجةٍ يحلُّ طلبها . . فأنا ضامنٌ قضاءَها » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « اطلبوا العلم في كل يوم اثنين ؛ فإنه ميسرٌ لطالبه » (٢٠) ، ويروى : « كل اثنين وخميس » (٣٠) .

ويروى : « ما من شيء بُدئ في يوم الأربعاء إلا وتم » (1).

ويروئ : « تبرَّكوا بيوم الأحد ؛ فإنه اسم من أسماء الله تعالىٰ » .

# القِسُمُ الثَّامِنَ عَشَرَ

# التنتذوج

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَـرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ . . . ﴾ الآية <sup>(°)</sup> .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله تعالىٰ » (٦٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالتزويج ؛ فإنه يجلب الرزق » (٧٠) .

 $^{(^{\wedge})}$ ويروى : « التمسوا الرزق بالنكاح  $^{(^{\wedge})}$  .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٣٨٨/١ ) ، وابن الأبار في « المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي » ( ٢٩٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٣٧ ) ، وانظر « كشف الخفا » ( ١٣٩/١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ٥ ( ٣٦٤/١ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر «المقاصد الحسنة » ( ص ٣٦٢ ) وما أورده عن الشيخ المرغيناني صاحب «الهداية » : أنه كان يوقف بداية الدرس على يوم الأربعاء ، وكان يروي في ذلك بحفظه .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٣٠ ) ، والترمذي ( ١٦٥٥ ) ، والنسائي في ﴿ الكبرئ ﴾ ( ٤٣١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه الجرجاني في ﴿ تاريخ جرجان ﴾ ( ٣٩٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٩٥/٧ ) بسنده ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢٨٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: «من تزوَّج امرأةً ليعفُّ بها فرجه، ويصل بها رحمه.. كفاه الله همَّ آخرته ودنياه ، ومن تزوَّج امرأةً لغناها . . أفقره الله ، ومن تزوَّج امرأة لعزِّها . .

َّذَلَّهُ اللهِ » ( ` ` . وقال صلى الله عليه وسلم: « من ترك النكاح مخافة العيال . . فليس منَّا ، ويُوكِّل الله

» ملكين يكتبان بين عينيه: يا مضيع سُنَّة الله ؛ أبشر بقلَّة رزق الله » ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ركعة من متأهل خيرٌ من سبعين ركعة من

وقال صلى الله عليه وسلم: « مسكينٌ مسكينٌ رجلٌ بلا امرأةٍ وإن كان غنياً ، مسكينةٌ مسكينةً امرأةً بلا زوج وإن كانت غنية » ( ' ' .

ويُروَىٰ : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا الحاجة ، فقال صلى الله 

ملى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة ، فقال : « عليك بالباءة » ، وكذا قال عمر رضي الله تعالــــي عنه لرجلِ آخر ، وكــــذا قال عثمان رضي الله تعالــــي عنه لرجلِ

#### [ في الترغيب بزواج البكر]

وتزوُّجُ البكر الولود أَوْلَىٰ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالأبكار؛ فإنهنَّ

[١] أخرجه ينحوه الطبراني في ٥ المعجم الأوسط؛ (٣٦٦٣)، وأبو نعيم في ٥ حلية الأولياء؛ ( ٢٤٥/٥) عن سيدنا أنس

📢 أورد أوله الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ (٢٠٦/٣ ) ، وأخرج عبد الرزاق في ﴿ المصنف ، ( ١٦٨/٦ ) ، والطبراني في والمعجم الكبير؛ ( ٣٦٦/٢٢ ) عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَن كَانَ مُوسِراً لأن ينكح ثم لم

> **ينكح . . فليس مني ؛ .** ٢) أخرجه ابن عدي في ١ الكامل في ضعفاء الرجال ١ ( ١٦٣/٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

> انظر (الفوائد المجموعة ) (١٤١).

رَّضِي الله عنه .

🐚 أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان ، ( ٩٥/٧ ) بإسناده عن ابن عجلان رحمه الله تعالى مرسلاً ، وانظر « المقاصد الحسنة » اص ۸۲ ـ ۸۳ ) . أعذبُ أفواهاً ، وأنتقُ أرحاماً ، وأرضى باليسير » (١) ، ويُروىٰ : « وأثبتُ مودةً » (١) ، ويُروىٰ « وأعزُ أخلاقاً » (٦) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « تزوَّجوا الودود الولود ؛ فإني أُباهي بكم الأمم يوم القيامةً حتى بالسِّقط » ( ٔ ٔ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « سوداءُ ولودٌ خيرٌ من حسناءَ لا تلد » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لحصيرٌ في ناحية البيت خيرٌ من امرأةٍ  $V^{(1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « اطلبوا الولد والتمسوه ؛ فإنه قرة العين ، وريحانة القلب ، و وإياكم والعُجَّز والعُقَّر » ( ' ' .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا خيرَ في امرأةٍ عقيم ».

赛 赛

ولم تزل العرب تكره مَنْ لا تلد ، قال أبو صُرَدِ في عجوزِ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله ؛ ما فوها ببارد ، ولا ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا زوجها بواجد ، ولا درها بماكد ) (^^) أي : بدائم .

فكلُّ هـُـذا حَثٌّ أكيدٌ على التماس الولد ؛ لأنه إن عاش . . فله رزقٌ من الله تعالى ، قال الله عالى ، قال الله على الله قال الله قال النبي صلى الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٩٣/٧ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>١) آخر جه التعليمي في ١ المحسف والبيال ٢ ( ١٠) ٢ عن جعفر بن محمد عن

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٩٩٢ ) عن مكحول رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٥٦ ) ، والحاكم ( ١٦٢/٢ ) ، وأبو داوود ( ٢٠٥٢ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه . (٥) أخرجه الطدان في ( المعجم الكبر ؟ ( ١٦/١٩ ) ، وابن عساك في ( تاريخ دمشة » ( ٤٠/١٤ ) عن بعن بن حك

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤١٦/١٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٥٠/١٤ ) عن بهز بن حكيم عن

ابيه عن جده.

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب » ( ٨٥ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه قال : ( حصيرٌ في بيتٍ . . خيرٌ من امرأة لا تلد ) ، والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ٣٧٣/١٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ١١١/٣ ) .

علوم الدين » ( ١١١/٣ ) . (٧) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٤٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، والحافظ ابن حجر في ا فتح

الباري » ( ٣٤١/٩ ) وعزاه لأبي عمرو النوقاني في كتاب « معاشرة الأهلين » عن محارب رفعه ، وقال : ( هو مرسل قوي الإسناد ) . (٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٦٨/١٧ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٥٥٣٨ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء ( ٣١ ) .

مِليه وسلم لرجلِ شكا إليه أخاه : ﴿ لَعَلُّكُ بِهِ تُرزَّقَ ﴾ (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « بيتٌ لا صِبيانَ فيه لا بركة فيه » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان له مال . . فليستكثر من العبيد ، فربَّ عبدٍ قُسِمَ له من الرزق ما لم يقسم لمولاه » (٣) فالولد كذلك .

### [ تربية الأولاد من أعظم الأعمال أجراً]

والولد خيرٌ في كل أحواله إن شاء الله تعالىٰ ، قال صلى الله عليه وسلم : « بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد، وأربعة أشهر صلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم،

وأربعة أشهر استغفار لأبويه » ( ؛ ) .

وهو إن مات في صغره . . كان لوالديه فرطاً ؛ يثقل به ميزانهما ، وإلى الجنة يقودهما ؛ قِال صلى الله عليه وسلم: « إن الطفل يجرُّ أبويه بسَرَرهِ إلى الجنة » (°).

. ويُروى : « أن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب ؛ فيقال للملائكة : اذهبوا بهم إلى الجنة ، فيقفون على بابها ، فيقال لهم : مرحباً بذراري

المسلمين ، ادخلوا الجنة لا حساب عليكم ، فيقولون : وأين آباؤنا وأمهاتنا ؟ فيقال : إنهم ليسوا مثلكم ؛ لهم ذنوبٌ يُحاسبون عليها ، فيتضاغَوْن ويَضِجُّون علىٰ باب الجنة ضجةً واحدةً (١٠) ، ويقولون : لا ندخلُ الجنة إلا مع آبائنا ، فيقول الله تعالى للملائكة : تخللوا

الجمع ، فخذوا بأيدي آبائهم ، فأدخلوهم معهم » (٧).

<sup>(</sup>١ ) أخرجه الحاكم ( ٩٣/١ ـ ٩٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٤٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ٧٤) أورده الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٢١٥٧ ) ، والمتقى الهندي في ٥ كنز العمال ؛ ( ٤٤٤٧ ) وعزاه لأبي

الشيخ في و الثواب ، عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٦٠٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

٤) أخرجه الحافظ أبو طاهر السِّلَفي في « الطيوريات ، ( ٤٦٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر 🍶 و لسان الميزان ، ( ٤٧٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه (١٦٠٩) ، وأحمد (٢٤١/٥) ، والطبراني في المعجم الكبير ، (١٤٥/٢٠) عن سيدنا معاذ بن جبل

<sup>📢</sup> يتضاغون ؛ أي : يُصوِّتون باكين . انتهيٰ من هامش ( أ ) .

<sup>﴾</sup> أورده الغزالي في 1 إحياء علوم الدين ، ( ١١٤/٣ ـ ١١٥ ) بلفظه ، وأخرج النسائي ( ٢٥/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله

وقال صلى الله عليه وسلم: « لأن أُقدِّم سِقْطاً أحبُّ إليَّ من أن أُخلِّف مئة فارسُ كلهم يقاتلون في سبيل الله » (١) وهو إن عاش فما اكتسب من حسنة . . شاركه الوالله في ثوابها .

روى الثعالبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس وخيرُ مَنْ يَمشي على جديد الأرض المعلِّمون؛ كلَّما خَلُقَ الدِّين.. جدَّدوه، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم؛ فإن المعلم إذا قال للصبي: قل: بسم الله الرحمان الرحيم، فقال الصبي: بسم الله الرحمان الرحيم.. كتب الله براءةً للصبي، وبراءةً لأبويه، وبراءةً للمعلم من النار» (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «المولود حتىٰ يبلغ الحنث ما [عمل] من حسنة. . كُتبت لوالديه (") ؛ فإن عمل سيئة . . لم تُكتب عليه ولا على والديه فإذا بلغ الجنث وجرىٰ عليه القلم . . أمر الله تعالى الملكين اللذين معه يحفظانه ويُسدِّدانه ، فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام . . أمَّنه الله تعالىٰ من البلايا الثلاث : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإذا بلغ حمسين سنة . . خفَّف الله عنه حسابه ، فإذا بلغ ستين سنة . . والبده الله الإنابة إليه فيما يحب ، فإذا بلغ سبعين سنة . . أحبَّه أهل السماء ، فإذا بلغ ثمانين سنة . . كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته ، فإذا بلغ تسعين سنة . . غفر الله في الأرض ، فا من ذنبه وما تأخّر ، وشفَّعه في أهل بيته ، وكان اسمه : أسير الله في الأرض ، فإذا بلغ أرذل العمر . . كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير ، وإن عمل في عمل المناء من الخير ، وإن عمل

سيئة . . لم تُكتب عليه » رواه الواحدي والحكيم الترمذي في « نوادره » بإسنادهما ،

وغيرهما (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٩٣٠٢ ) عن حميد بن عبد الرحمان الحميدي مرسلاً بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ( ٩١/٦ ) بإسناده عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>۲) انتشف وابنیان ( ۱۱٫۲ ) پوشناده عن طیدن این عباس رهنی انتخاصها .
 (۳) فی النسخ : ( ماترك من حسنة . . . ) ، والمثبت من المصادر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواحدي في والرسيط ( ٢٥/٤ ) ، والحكيم الترمذي في و نوادره ( ٧٩١ ) في الأصل ( ١٤٤ ) ، وأخرجه أحمد ( ٨٩/٢ ) ، وأبو يعليٰ في و مسنده ( ٣٦٧٨ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

#### [ من حقوق الولد على والده تعليمه القرآن]

فإذا شبَّ الطفل ووحَّد الله وقرأ وصلى . . كان ذلك زيادة فضل ، قال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن وعمل بما فيه . . أُلبِسَ والداه تاجاً يوم القيامة ؛ ضوءه أحسن من ضوء الشمس » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من استظهر القرآن . . خفَّف الله عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من رفع كتاباً من الأرض فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى . . رفع الله اسمه في عِلِيين ، وخفَّف عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً ، فيقرأ صبيٌّ من صبيانهم في الكُتَّاب «فاتحة الكتاب»: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ (١٠) فيسمعه الله تعالىٰ ، ويرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة » (٥٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أفصح أولادكم . . فلقِّنوهم : لا إلنه إلا الله ، ثم لا تُبالوا متى ماتوا » (٦٠) .

وقـــال صلى الله عليه وســـلم: « مَنْ ربَّىٰ صبيــاً حتىٰ يقـــول: لا إلـٰه إلا الله . . لـم يحاسبه الله » (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا نظر الوالد إلى الولد فسَرَّه . . كان للوالد بكلِّ نظرةٍ عنق نسمة » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ٥٦٧/١ )، وأبو داوود ( ١٤٥٣ ) ، والبيهقي في • شعب الإيمان ؛ ( ١٧٩٧ ) عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه . (٢) أورده السمرقندي في • تنبيه الغافلين ؛ ( ٦٥٢ ) عن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) أورده السموقندي في ٥ تنبيه الغافلين ٤ ( ٦٥٢ ) عن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى مرسلاً . (٣) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الصغير ٤ ( ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ) ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ٤ ( ٤/٧٠ ) عن سيدنا علي بن

**يي ط**الب رضي الله عنه . **(1)** سورة الفاتحة ( ۲ ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الثعالبي في ( الكشف والبيان ) ( ٩٠/١ ) بإسناده عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما .

أخرجه ابن السني في ٥ عمل اليوم والليلة ، ( ٤٢٣ ) عن عمرو بن شعيب قال : وجدت في كتاب جدي الذي حدَّثه عن
 أخرجه ابن الله عليه وسلم ، والمراد به : سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٨٦٢ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٢٩٨/٣ ) عن سيدتنا أم
 أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٨٦٢ ) .
 أمومنين عائشة رضى الله عنها ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ١٣٨/٢ ) .

#### [من خلّف لم يمت]

وقال صلى الله عليه وسلم: «من هلك من أمتي فترك خَلفاً يصلي صلاته ويقوم قيامه . . فلم يمت » (۱) .

وأما قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ (٢)؛ فالمراد به : الولد الذي يدعو والده إلى الكفر والضلالة وترك الهجرة ، كذا قاله المفسرون .

ثم إذا مات والده ودعا له . . نفعه ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقةٍ جارية ، أو علم يُنتفَع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له »(٣).

وقال الغزالي رحمه الله في « وسيطه » : ( وليس الصدقة الجارية إلا الوقف ) ( ن ) .

وقال ابن المسيب رحمه الله : ( إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده ) وقال بيده نحو السماء يرفعها (١)، ويُروئ مرفوعاً (١).

قال محمد بن عبد الله الأنصاريُّ : المولود صبيٌّ إلىٰ خمسَ عشرةَ سنة ، ثم هو شابٌّ إلى ثلاثين سنة ، ثم هو كهل إلى أربعين سنة ، ثم شيخٌ إلى أن يموت .

#### [من بركة المرأة تيسير أمرها ويُسر مهرها]

والمرأة يسيرة المهر أولىٰ ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن أعظمَ النساء بركةً أحسنُهنَّ وجوهاً ، وأرخصهنَّ مهراً » (<sup>()</sup> .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٥٤٨٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر ( تنزيه الشريعة ؛

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن (١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٨ ) ، وابن حبان ( ٣٠١٦ ) ، والترمذي ( ١٣٧٦ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) الوسيط في المذهب (٢٣٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في ( الموطأ ، ( ٢١٧/١ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٢٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » ( ١٤٢/٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد كما قال .

<sup>(</sup>٧) أخرج الحاكم نحوه ( ١٧٨/٢ ) ، وأحمد ( ١٤٥/٦ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ٩٢٢٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وأورده الحافظ السخاوي في • المقاصد الحسنة • ( ص ٢٠٤ ) بلفظه وعزاه لأبي عمرو النوقاني في كتاب د معاشرة الأهلين ٤ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من بركة المرأة : سرعة تزويجها ، وسرعة رحمها ـ يعني الولادة ـ ويُشر مهرها » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « البركة في المرأة ، والفرس ، والدار » رواه الحميدي  $( ^{( Y )} )$  ، ويروى : « اليُمْن » (٣) ؛ فيُمنُ المرأة : قلة مهرها ، وحسن خلقها ، وكثرة ولدها ، وفي الفرس : رخصها ، وقلة عللها ( ؛ ) ، وكثرة نسلها ، وفي الدار : رخصها وسعتها وصلاح

ويروى : « الشـــؤم في ثلاثة » وذكر هاذه (٥) ، وهو إذا كانت بالضد ؛ فينبغي ألَّا ينقص الصَّداق عن عشرة دراهم ، ولا يزيد على خمس مئة درهم قَفْلة (١٠) .

وقال عليه السلام : « تزوجوا الزرق ؛ فإن فيهنَّ يُمناً »  $^{(\vee)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أراد أحدكم أن يتزوَّج امرأةً . . فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ؛ فإن الشعر أحد الجمالين » (^).

وقال : « إنما النساء لُعبُ ، فإذا اتخذ أحدكم لعبته . . فليستحسنها » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إيّاكم وخضراءَ الدمن » (١٠) يعني : المرأة الحسناء في

المنبت السوء .

(١) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٩٥ ) ، والحاكم ( ١٨١/٢ ) ، وأحمد ( ٧٧/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، بلفظ : [من يمن المرأة ٤ ، وقال سيدنا عروة رضي الله عنه متمماً : ﴿ وَأَنا أقول من عندي : ومن شؤمها : تعسير أمرها ، وكثرة صداقها ﴾ . (٢) مسند الحميدي ( ٦٣٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : ١ الشؤم في ثلاث . . . . . (٣) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الكبير ٤ ( ٣٣٦/٢٠ ) عن سيدنا مخمر بن حيدة رضي الله عنه بلفظ : ١ لا شؤم ، وقد يكون

اليُمْن في ثلاث: في المرأة ، والفرس ، والدار ، . (٤) في ( ب ) : ( وقلة علفها ) .

(٥) أخرجه البخاري ( ٢٨٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٦ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما . (٦) درهم قَفْلة ؛ أي : وازن ، وهو من كلام أهل اليمن .

بمأثور الخطاب : ( ١٥٣٧ ) ، عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

(٧) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» ( ٩٣/٧ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٢٩٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، والمعنىٰ : أن المرأة التي عينها زرقاء مظنة للبركة .

(٨) أخرجه الثعلبي في و الكشف والبيان ٥ ( ٩٣/٧ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عنُ جده ، وانظر و تنزيه الشريعة ، ( ٢٠٠/٢ ) . (٩) أخرجه الحارث كما في ٩ بغية الباحث ٤ ( ٤٩١ ) عن ابن حزم مرسلاً ، وأورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب ٩

( ٦٩٢٢ ) ، وعزاه المتقى الهندي في وكنز العمال ، ( ٤٤٥٩٢ ) للحاكم في و تاريخه ، عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

(١٠) أخرجه الرامهرمزي في ٩ أمثال الحديث ٢ ( ٨٤ ) ، والقضاعي في ٩ مسند الشهاب ٩ ( ٩٥٧ ) ، وأورده الديلمي في ٩ الفردوس

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والزنج ؛ فإنه خَلْقٌ مُشوَّه » ( ' ' ، وقال صلى الله عليه وسلم : « تخيَّروا لنطفكم » ( ' ' ) .

#### [ الزواج بالغريبة أولى من القريبة ]

وغير القريبة أولى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكحوا القرابة القريبة ؛ فإن الولد يخلق ضاوياً » (٣) أي : نحيفاً .

ويُروى : « اغتربـــوا لا تضـــووا » <sup>( ؛ )</sup> أي : انكحوا في الغرائب ؛ فـــإن ولد الغريبة أنجب وأقوىٰ ، وأولاد القريبة أضوىٰ ؛ أي : أضعف .

وقال عمر : ( يا بني السائب ؛ قد أضويتم فانكحوا في الغرائب ) ( ° ) ، ونحوه عن علي رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « هاجروا . . تورِّثوا أبناءكم مجداً » (٢) أي : تزوَّجوا من غير قبيلتكم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن تزوَّج من بلدة . . فهو من أهلها » ( \* ) قال النواوي : ( وقرابت غير القريبة أولى من الأجنبية ، وذات الدين أولى ، وبعد الدين ذات الجمال والعقل أولى ، وندب ألَّ يزيد على امرأةٍ من غير حاجةٍ ظاهرة ، وألَّا يتزوج مَنْ معها ولد من غيره من غير مصلحة ، وألَّا يتزوجها إلا بعد بلوغها إن لم يكن حاجة أو مصلحة ، وبعد النظر إليها ؛ ليكون أحرى أن يُؤدَمَ بينهما ) ( \* ) .

ويسن لمحارم المرأة زيارتها يوم ثامن زفافها ؛ فقد زوَّج ابن المسيب بنته من أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ( ٤٥٧/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١٠١٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ١٦٣/٢ ) ، وابن ماجه ( ١٩٦٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أورده الغزالي في ( إحياء علوم الدين » ( ١٧٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٣٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٧٢٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» ( ٦٥٥)، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب، ( ٢٦٥٨) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ر كان المرابع المرابع المربع و المربع عنه عن عنه المربع المربع عنه المربع الله عنه الله عنه . ( ٣٠٥/١٦ ) عن سيدنا عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) انظر و روضة الطالبين ، ( ١٦٠/٤ ـ ١٦١ ) .

هريرة (١)، فحملها هو بنفسه إليه ليلاً، فلما أدخلها من الباب . . انصرف ، ثم جاء بعد

ويسنُّ لهم أن يبعثوا إليها بهديةٍ يوم ثاني زفافها ، والله أعلم .

سبعة أيام يسلِّم عليها.

# القِسُمُ التَّاسِعَ عَشَرَ اكث رحماليك تعالى ومشكره

، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا قال الله تعالىٰ : ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (٢)

يرزق الله العبد الشكر فيحرمه الزيادة » (<sup>۳)</sup>. وقال صلى الله عليه وسلم: « ما أنعم الله على عبدٍ من نعمةٍ صغرت أو كبرت فقال :

ِ الحمد لله . . إلَّا كان قد أُعطي أفضل مما أخذه » ( ' ' ) . وقال صلى الله عليه وسلم: « أول مَنْ يُدْعَىٰ إلى الجنة الحامدون الذين يحمدون الله

في السَّرَّاء والضَّرَّاء » (٥). وفي « صحيح مسلم » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها »(١).

ويروىٰ : ﴿ مَنْ عطس أو تجشَّأ ، فقال : الحمد لله علىٰ كلِّ حالٍ . . دفع الله بها عنه

سبعين داءً ؛ أهونها الجذام » (٧). (١) كذا هي العبارة في النسخ ، ولعله سبق قلم ؛ فإن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي زوَّج ابنته لسعيد بن المسيب ،

وسعيد إنما زوج ابنته وحملها إلى بيت زوجها بعد أن خطبها عبد الملك بن مروان لابنه فأبي ، وإنما زوجها لتلميذه ابن أبي وداعة في قصة مشهورة . انظر « سير أعلام النبلاء » ( ٢٣٣/٤ ) . (٢) سورة إبراهيم ( ٧ ) .

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في والشكر؛ (٣)، والبيهقي في وشعب الإيمان؛ (٢٠٨)، والرافعي في والتدوين في أخبار

قزوين » ( ٣٧٨/٢ ) عن يحيي بن عطارد عن أبيه رحمهما الله تعالى مرسلاً . (٤) أورده السمرقندي في و تنبيه الغافلين ) ( ٦٩١ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

(٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٠٥٧)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٩/٥)، وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب » (١٤) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

(٦) صحيح مسلم ( ٢٧٣٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٧) أخرجه ابن عدي في و الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٢٥٦/٦ ) ، وعزاه في و كنز العمال ، ( ٥٥٤٢ ) للخطيب وابن النجار عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وانظر ( اللالع المصنوعة ١ ( ٢٨٤/٢ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ ابتُلي فصبر ، وأُعطي فشكر ، وظُلم فغفر ، وظَلَم فأستغفر . . أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (١٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »  $( ^{( )} )$  .

وقال : « مَنْ لا يشكر الناس . . لا يشكر الله ، ومن لا يشكر القليل . . لا يشكر الكثير ، وإنَّ السكوتَ عنه كفر » (٣٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: «أسرع الذنوب عقوبة كفرانُ النعم » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله يحبُّ أن يَرىٰ أثر نعمته علىٰ عبده » (٥٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أُعطِيَ خيراً فلم يُرَ عليه . . سُمِّيَ بغيض الله ، معادياً لنعمة الله » (١٠) .

# فضنكال

#### [ في حقيقة الشكر]

وحقيقة الشكر: أن يظهر في قلبك الفرح بالله وبنعمته وفضله عليك ، ثم تخوض في العمل بموجبه ؛ وذلك بالجوارح والقلب واللسان .

#### [شكر الجوارح]

فأما الجوارح . . فاستعمالها في طاعة الله تعالىٰ ، والتوقِّي من الاستعانة بنعمه علىٰ عاصمه :

فشكر العين : ستر كل عيبٍ تراه من المؤمن ، وألَّا تنظر بها إلى المعاصي ،

رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٣١٤ ) ، والحاكم ( ١٣٦/٤ ) ، والترمذي ( ٢٤٨٦ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرج أوله البخاري في ا الأدب المفرد ، ( ٢١٨ ) ، والترمذي ( ١٩٥٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه البزار في « مسنده » تاماً ( ٣٢٨٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤١٠٥ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

ر الخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٤١/١٠ ) عن أبي الحسن الرضا عن آبائه رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ١٣٥/٤ ) ، والترمذي ( ٢٨١٩ ) ، وأحمد ( ١٨٢/٢ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في (العيال) ( ٣٦٤)، والثعلبي في (الكشف والبيان) بإسناده ( ٢٣١/١٠) عن سيدنا بكر بن
 عبد الله المزنى رضى الله عنه.

وقال صلى الله عليه وسلم: « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه . . فكأنما ينظر في النار » (١) .

وقال سفيان رحمه الله: ( النظر إلى وجه الظالم خطيئة ) (٢٠ .

وشكر الأذن : ستر كل ما تسمع من العيوب ، وألَّا تسمع بها إلا مباحاً .

**\*** \* \*

وشكر البطن : حفظه عن تناول الحرام والشُّبه .

群 雄 葡

وشكر اليد: إعانة المسلمين ، والتقوِّي بها على الدِّين ، وحفظها عن أن تضرب بها مسلماً ، أو تتناول بها حراماً ، أو تُؤذي أحداً ، أو تخون مسلماً في أمانةٍ أو وديعةٍ ، أو تكتب بها ما لا يجوز النطق به ؛ فالقلم أحد اللسانين ، وقد قال القائل (٣) : [من الوافر]

وما من كاتب إلا سيفنى ويَبقى الدهرَ ما كتبتْ يداهُ فلا تكتُب بكفِّكَ غيرَ شيء يستُكُ فلي القيامة أن تراهُ وتأمَّل قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تمسح يدك بثوب من لا تكسوهُ » (1).

وقوله: « مَنْ أشار إلى أخيه بحديدة . . فإن الملائكة تلعنه ؛ حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه » (٥٠) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يأخذَنَّ أحدكم عصا أخيه لاعباً ولا جاداً » (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ١٤٨٥ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣٢٠/١٠ ) ، وأحمد في « الزهد » ( ١٧٠٧ ) عن سيدنا ابن معلم معادر الله معاللة عليه المعجم الكبير » ( ٣٢٠/١٠ ) ، وأحمد في « الزهد » ( ١٧٠٧ ) عن سيدنا ابن

هباس رضي الله عنهما . (٢) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ٣٧١ ) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤٠/٧ ) ، والسلفي في

<sup>\$</sup> الطيوريات ؛ ( ١٠٠٠ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالىٰ . (٣) ذكر هـٰذين البيتين الإمام اليافعي رحمه الله تعالىٰ في « روض الرياحين ؛ ( ص ٤٥ ) ضمن الحكاية رقم ( ٢ ) .

بمحود . (ه) أخرجه مسلم ( ٢٦١٦ ) ، وابن حبان ( ٥٩٤٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٤١ ) ، والحاكم بنحوه ( ٦٣٧/٣ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٠٣ ) عن عبد الله بن السائب

وقوله: «من قتل عصفوراً عبثاً » (١) ، وقوله: «كل مصوِّرٍ في النار » (١) ، ونهيه عن الخذف ونحو ذلك (٦) .

· \* \* \*

وشكر الفرج: حفظه عمًّا حرَّم الله من الزنا واللواط ونحوه، ولا يصل إلى حفظه إلا بحفظ العين عن النظر، والقلب عن الفكر، والبطن عن الشبع.

· 18 18 18

والرِّجُل شكرها: السعي إلى الطاعات والشفاعات، والإعانة في الحاجات، وحِفْظُها عن المشي إلى المحرَّمات، وإلى أبواب الظَّلمة؛ فإن المشي إليهم من غير ضرورةٍ معصيةً، فإنه تواضعٌ لهم وإكرام، وقد نُهينا عنه، قال الثوري: (من تبسَّم في وجه ظالم، أو وسَّع له في مجلسه، أو أناله من عطائه.. فقد قطع عُرَى الإسلام، وكان من أعوانهم) (1).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما ازداد رجلٌ من السلطان قُرْباً . . إلا ازداد من الله بُعْداً » (°) .

وقال حذيفة رضي الله عنه: ( اتقوا أبواب الأمراء ؛ فإنها مواقف الفتن ) (٦٠ .

وقيل : ( من شاركهم في عزِّ الدنيا . . شاركهم في ذلِّ الآخرة ) (٧٠ .

قلت : وشاركهم في ذلِّ الدنيا أيضاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من اقترب من باب السلطان . . افتَتَنَ » (^) .

فإن كان ذلك بسبب طلب أموالهم . . فهو سعيٌ إلىٰ حرامٍ ، وقد قال صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٥٨٩٤ ) ، وأحمد ( ٣٨٩/٤ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ٥٢٠ ) عن سيدنا الشريد الصحابي رضي الله عنه ، وتتمته : « عبثاً . . عبّم إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب ؛ إن فلاناً قتلني عبثاً ، ولم يقتلني منفعة ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢١١٠ )، وأحمد ( ٣٠٨/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٣) الخذف : رميك حصاة تأخذها بين سبابتيك ، أو بجعل مخذفةً من خشبة ترمي بها بين إبهامك والسبابة ، وهو عمل قوم

لوط ، وهو المنكر في قوله تعالىٰ : ﴿ وَتَأْوُرَتَ فِي نَادِيكُمْ النَّنصَّرَ ﴾ [ العنكبوت : ٢٩ ] . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٤) في ( ب ) : ( قال النووي ) بدل ( الثوري ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٣٧١/٢ ) ، والبيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٨٩٥٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه هناد في

<sup>«</sup> الزهد » ( ۵۹۷ ) عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالىٰ مرسلاً . (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٨٨٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) أورده ابن عبد البر في \* بهجة المجالس \* ( ٣٥٠/١ ) ، والزمخشري في \* ربيع الأبرار \* ( ٢٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داوود ( ٢٨٥٩ ) ، والترمذي ( ٢٢٥٦ ) ، وأحمد ( ٣٥٧/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وسلم: « من تواضع لغني . . ذهب ثلثا دينه » (١) وهلذا في غنيّ صالح ، فما ظنك في الظالم ؟ اللهم إلا إن تقرَّب إليهم لمصلحة غيره . . فذلك لا بأس به ؛ فقد روي أن نبياً من الأنبياء كان يأخذ بركاب الملك يتألُّفه بذلك لقضاء حوائج الناس.

وقال ابن عطاء: ( لَأَنْ يُراثي الرجل سنين ؛ ليكتسب جاهاً يعيش فيه مؤمن . . أنجى له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه ) وللكن لا يصلح هلذا إلا لعبدٍ اطَّلع الله على باطنه أنه لا رغبة له في شيء من الجاه والمال ، ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته . . ما طغيٰ

وعلى الجملة: فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمةٌ من نعم الله تعالى ، فشكرها: استعمالها في الطاعة ، وألا يُحرِّك شيئاً منها في معصيةٍ .

[ في بيان شكر القلب]

وأما القلب فشكره: دوام المراقبة ، وخوفك من الله تعالىٰ ؛ فإنه يراك ، والتفكر في الملكوت ، وما خلق الله من شيء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « تفكُّر ساعةٍ أفضل من عبادة سنة » (٢) وحسن ظنك بالله وبالمسلمين ، ورحمتك لجميع الخلق ، وإضمارك الخير

 وحفظه عن الحسد والرياء والكبر والعجب . فالحسد: هو أعظم من الشح ؛ لأن الشح هو البخل بما في يده على غيره ، والحسود بخل بنعمة الله على غيره وإن لم تحصل له ، قال صلى الله عليه وسلم : « الغل والحسد أكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب " (").

﴾ أخرجه الشاشي في «مسنده» (٦٠٩) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، وأورده الديلمي في «الفردوس بماثور فطاب ۽ ( ٥٤٤٩ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . ) أخرج ابن أبي شيبة (٣٥٧٢٨)، وهناد في «الزهد» (٩٤٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان، (١١٧) عن سيدنا أبي رداء رضي الله عنه بلفظ : ﴿ خير من قيام ليلة ﴾ .

﴾ أخرجه هناد في «الزهد» ( ١٣٩١ ) ، والسمرقندي بإسناده في « تنبيه الغافلين » ( ٢١٨ ) عن الحسن رحمه الله تعالى سلاً ، وأبو الشيخ الأصبهاني في « التوبيخ والتنبيه » ( ٧٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً . والرياء: هو طلب المنزلة في القلوب ؛ لينال بها الجاه والحشمة ، وذلك من الهوى المتّبع ، وفيه هلك الأكثرون ، قال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث مهلكات : شع مطاع ، وهوى متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه » (١).

وكل ما يراثي به في الدِّين . . فهو حرام ، قال الغزالي رحمه الله : ( بل هو من الكبائر ، سواءٌ كان في البدن ؛ كإظهار النُّحول والحزن ، أو بالهيئة كالإطراق ، أو في اللباس كلبس الخشن والمرقعة ، أو بالقول كتحسين اللفظ ، أو بالعمل كتحسين الصلاة ، أو بكثرة الأصحاب ونحو ذلك . . فكله حرام ) (٢٠) .

قال الغزالي : ( بل هو شركٌ )  $^{(*)}$  لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاةً يرائي به . . فقد أشرك  $^{(*)}$  .



وأما طلب المنزلة بغير عبادة . . فلا يحرم ما لم يكن فيه تلبيس ، كمن ينفق في الضيافات وعلى الأغنياء ليعتقدوا سخاءه ، لا ليعتقدوا صلاحه وورعه ، فليس بحرام ، وكذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإعزاز الدِّين ، ونصر المظلومين . . جائز إن شاء الله تعالىٰ .

**泰 泰 敬** 

وأما العجب والكبر . . فهو نظرك إلى نفسك بعين الاستعظام ، وإلى غيرك بعين الاحتقار ، والمتكبِّر : هو الذي إن وَعَظَ . . عنَّف ، وإن وُعِظَ . . أَنِفَ ، وإن رُدَّ كلامه عليه . . استنكف ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من كِبْر » رواه مسلم (°).

وقال حاتم الأصم : ( لا يخرج المتكبِّر من الدنيا حتى يُريَه الله الهوان ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٤٥٢)، والبزار في «مسنده» (٧٢٩٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٧٣١) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر \* إحياء علوم الدين ، ( ٣٣٦/٦ ) وما بعدها ؛ فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خلاصة ذلك .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٣٣٦/٦ ) . (٢) أن بال الحر ( ١٠ ٣٣٨ ) . أ. ( ١٠ ٣٣٠ ) . المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٣٢٩/٤) ، وأحمد ( ٢٢٦/٤) ، والبزار في و مسنده » ( ٣٤٨٢ ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١٤٨/٩١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وقال الغزالي رحمه الله : ( وكل من يرئ نفسه خيراً من أحدٍ من خلق الله . . فهو متكبِّر ، المنفس أن يعلم : أن الكبد والخبّر مَنْ هو كبير خيّـر عند الله في الدار الآخرة ، وذلك

بل ينبغسي أن يعلم: أن الكبير والخيِّر مَنْ هو كبير خيِّر عند الله في الدار الآخرة ، وذلك غيبٌ موقوفٌ على الخاتمة ، فشغلك بخوف سوء الخاتمة عن التكبر مع الشك أولى ؛ فرُبَّ

كافرٍ خُتِمَ له بخيرٍ فصار من الفائزين ، ومسلم خُتم له بشرٍّ فعاد من الخاسرين ) (١٠ . قال الغزالي رحمه الله : ( ومن الكبر : أن يحمل ما يجري للناس بسببه ، فمن آذاه فمات

أو مرض . . قال : قد رأيتم ما فعل الله به ، ويقول عند الإيذاء : سترون ما يجري عليه ، ولم يعلم أن جماعة نالوا من الأنبياء عليهم السلام فعاشوا بلا انتقام ، وربما أسلم بعضهم فسعد في الدارين بالإسلام ) (٢) .

\* \* \*

وأصل هاذه الخصال : حب الدنيا ؛ ولهاذا قال صلى الله عليه وسلم : «حبُّ الدنيا رأس كل خطيئة »(٣) ؛ فمن أخذها للتنعُّم . . فهي مهلكته ، ومن أخذها ليستعين بها على الآخرة . . فهي مزرعته .

# ڣٚۻٛٵؙؚٛؽ

### [ في بيان شكر اللسان ]

واللسان شكره ذكرُ الله تعالىٰ ، وتلاوة كتابه ، وإرشاد الخلق إلى الخير وطريق السلامة ،

والدعاء لهم ، وحفظه من الآفات وقد تقدَّمت . وأجلُّ التَّحاميد أن يقول : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، وأعظم الثناء

وأجلَّ التَّحاميد أن يقول: الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، واعظم الثناء واحسنه قولك: (سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى) ذكره أبو سعد المتولي وغيره (١٠).

意 養 概

<sup>(</sup>۱) انظر و إحياء علوم الدين » ( ٥٠٤/٦ ) بنحوه . (٣) ما ما ما ما النام ( ٢/ ٥١١ )

 <sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين ( ١١٠/٦ ) .
 (٣) أخرجه البيهقي في ٤ شعب الإيمان ٤ ( ١٠٠١٩ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

 <sup>(</sup>٤) ذكره النواوي عن الإمام أبي سعد المتولي رحمهما الله تعالىٰ في • الأذكار ، ( ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ) في مسألة : ( لو حلف ليثنينَ على الله أحسن الثناء ) .

ويُروىٰ أنَّ آدم عليه السلام قال : « يا ربِّ ؛ شغلتني بكسب يدي فعلِمني شيئاً فيه مجامعُ الحمد والتسبيح ، فأوحى الله إليه : يا آدم ؛ إذا أصبحت . . فقل ثلاثاً ، وإذا أمسيتَ . .

فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ؛ فذلك مجامع الحمد والتسبيح » (١٠).

وفي «صحيح مسلم»: أنْ رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس ، فقال: الله أكبر ، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته . . قال: «أيكم المتكلِّم بالكلمات؟ لقد رأيتُ اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها!! » (٢) .

وسأورد في الباب السادس والسابع من أذكار اللسان ، ما فيه مَقْنع لكلِّ إنسانِ إن شاء الله تعالىٰ .

\* \*

وقال صلى الله عليه وسلم : « كل أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بالحمد لله . . فهو أقطع (7) ، ويُروئ : « أجذم (4) .

و « كل خطبة ليس فيها تشهُد من فهي كاليد الجذماء » ( ° ) قوله : ( أجذم ) أي : ناقص قليل البركة . ذكره النواوي ( ` ، فيسنُ ابتداءُ كلِّ قولٍ ونحوه بـ ( الحمد لله ) .

وقيل: الشكر: معرفة المُنعِم، قال صلى الله عليه وسلم: «ما مسّت عبداً نعمةٌ فعلم أنها من الله .. إلا كتب الله له شكرها وإن لم يحمده » رواه الواحدي في « وسيطه » بإسناده والله أعلم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) نقله النواوي في « الأذكار » (ص ۲۰۸ ) عن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمهم الله تعالى ، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » ( ۲۸۹/۳ ) . (۲) صحح مسلم ( ۱۹۰ ) عند ماذا أن منذ بالله عند مقال نا ( مند بالنق ) أو بند المال من ماداد الماليات

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢٠٠) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وقوله : ( حفزه النفّس ) أي : ضغطه لسرعة سيره ؛ ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (١)، والبيهقي في وشعب الإيمان؛ (٤٠٦٢) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٨٤٠) ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٥) أخرجه ابن حبان ( ٢٧٩٦ ) ، والترمذي ( ١١٠٦ ) ، واليزار في ١ مسنده ، ( ٩٦٤٠ ) عن سيدنا أبر هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان ( ٢٧٩٦ )، والترمذي ( ١١٠٦ )، والبزار في 1 مسنده ، ( ٩٦٤٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٦) انظر ه الأذكار ، ( ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٦٦/٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

# القِسْمُ العِشْمُ فِنَ إِكْثَارِ الصّلِلةَ والشّليم على النّبِيّ التَّلَاثِيْمِ

قال الله تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ ('') ، وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صلَّىٰ عليَّ في اليوم مئة مرة . . قضى الله له مئة حاجة ؛ سبعين منها لآخرته ، وثلاثين لدنياه » ('') .

وقال أُبَيُّ رضي الله عنه: يا رسول الله ؛ إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال: «ما شئت ، وإن زدت . . فهو خيرٌ لك » قال: الثُّلث ؟ قال: «ما شئت ، وإن زدت . . فهو خيرٌ لك » قال: النِّصف ؟ قال:

« ما شئت ، وإن زدت . . فهو خيرٌ لك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت . . فهو خيرٌ لك » قال : « إذن تُكفىٰ همك ، ويغفر لك ذنبك » (<sup>7</sup>) .

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صلَّىٰ عليَّ في كتابٍ . . لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » (٤٠) صلى الله عليه وسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صلَّىٰ عليَّ في كل يوم خمس مئة مرة . . لم يفتقر أبداً » (٠٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٢٧٧٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ، ( ٣٠١/٥٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، لنكن بزيادة : وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١٣/٢ه)، والترمذي (٢٤٥٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٤٧٧) عن سيدنا أُبيِّ بن كعب

رضي الله عنه . (٤) أخرجه الطبراني في د المعجم الأوسط ( ١٨٥٦ ) ، والخطيب البغدادي في د شرف أصحاب الحديث ( ٦٥ ) ، والأصبهاني . . - الامنا ما العمر م ( ١٦٧٠ ) و معمد الله عنه من منه الله عنه .

في « الترغيب والترهيب » ( ١٦٧٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (ه) ذكره الأبشيهي في آخر « المستطرف في كل فن مستظرف » ( ٣٧٠/٣ ) ، وقال : ( نقله الشيخ كمال الدين الدميري رحمه الله تعالىٰ عن «شفاء الصدور » لابن سبع ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صلىٰ عليَّ بقربي . . سمعتُه ، ومَنْ صلَّىٰ عليَّ نائياً . . بُلِّغته » (۱).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلم يصلي عليَّ . . إلا حملها مَلَكٌ حتى يؤدِّيها إِلَيَّ ؛ حتىٰ إنه يقول: إن فلاناً يقول كذا وكذا » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا من أحدٍ يُسلِّم عليَّ . . إلا ردَّ الله عليَّ روحي حتىٰ أردَّ عليه السلام »<sup>(۳)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: « البخيلُ: مَنْ ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ » (١٠).

وفي « جامع الترمذي » : ( أن مَن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مرةً . . أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس ) (٥٠) .

#### [ في بيان أفضل الصلوات على سيد السادات]

وأفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن تقول : ( اللهم ؛ صلِّ وسلِّم على محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي ، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم ، وبارك علىٰ محمد النبي الأمي ، وعلىٰ آل محمدِ وأزواجه وذريته ، كما

باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد ) ذكره النواوي وغيره (٦٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَرَّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل

كعب بن عجرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير كعب . . . ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني في ٩ الترغيب والترهيب ٩ ( ١٦٧١ ) ، وعزاه الحافظ ابن حجر في ٩ فتح الباري ١ ( ٤٨٨/٦ ) لأبي الشيخ في 3 الثواب ، بسند جيد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ١٤٤٥ ) عن ابن شهابٍ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأورده الحافظ السخاوي في د القول البديع ، ( ص ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٢٠٤١ ) ، وأحمد ( ٥٢٧/٢ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٥٤٩/١ ) ، والترمذي ( ٣٥٤٦ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي بعد الحديث ( ٣٥٤٥ ) ، وانظر ، الأذكار ، ( ص ٢١٣ ) . (٦) انظر ﴿ الأذكار ﴾ ( ص ١٣٥ ) وقال : ( روينا هذه الكيفية في صحيحي : ١ البخاري ، [ ٣٣٧٠ ] ، و١ مسلم ، [٤٠٦] عن

البيت . . فليقل : اللهم ؛ صلِّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته وأهل بيته ، كما صلَّيتَ على إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد » (١) .

وذكر كثيرٌ من متأخري أصحابنا: أن أفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أن

يقول: اللهم ؛ صلِّ على محمدٍ وعلى آله كلما ذكره الذاكرون ، وكلما سها عنه الغافلون (٢٠) . وقيل: اللهم ؛ صلِّ على محمدٍ أفضل صلواتك ، وعدد معلوماتك ، وملء أرضك وسماواتك .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تجعلوني كَقَدَحِ الراكب \_ يعني : آخر الدعاء ؛ فإن الراكب إنما يأخذ قدحه آخر متاعه \_ بل اجعلوني أول الدعاء وآخره »  $^{(7)}$  صلى الله عليه وسلم .

### [ في مواطن تأكُّد الصلاة عليه ﷺ ]

ويسنُّ إكثار الصلاة عليه في كل وقتٍ ، ويتأكَّد الأمر بها عند ذكره وسماع اسمه أو كنيته ، وأول الدعاء وآخره ، وعند الأذان ، ودخول المسجد والخروج منه ، وتجب في التشهد الأخير ، وصلاة الجنازة ، وخطبتي الجمعة .

\* \* \*

وينبغي أن تكتب في صدر الرسائل بعد البسملة الصلاة عليه وعلىٰ آله صلى الله عليه وسلم ، قال القاضي عياض : (علىٰ هاذا مضَت الأمة ، وعَمِلَ الناسُ به في أقطار الأرض) ، قال : (ومنهم من يختم بها الكتب أيضاً) (١٠).

قال النواوي : ( ويسنُّ أن يجمع المصلي عليه بين لفظ الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود ( ۹۸۲ )، والبيهقي ( ۱۵۱/۲ ) رقم الحديث ( ۲۹۰۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) انظر «روضة الطالبين» ( ۲۰۲/۷ ) فقد ذكر : أن من قال : ( لأُصلينَّ على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة . .

ور) النظر المر أن يقول . . . ) وذكر الصيغة وعزا هذا القول الإبراهيم المرودي ، ثم تعقبه فقال : (وقد بستأنس لذلك : بأن الشافعي رحمه الله كان يستعمل هذه العبارة ، ولعله أول من استعملها ، وللكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به : أن أفضله : ما يقال عقب التشهد في الصلاة . . . ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٤٧٦ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٩٤٤ ) ، والأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ١٦٦٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر د الشفاء ( ص ٥٥٧ ) .

علىٰ أحدهما )  $^{(1)}$  ، ويرفع قارئ الحديث ونحوه بهما صوته بلا مبالغة  $^{(1)}$  .

· 秦 · 秦

وهما مستحبَّان أيضاً على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً ، ويجوز على غيرهم بالتبعية لهم ، ويكرهان على غير الأنبياء استقلالاً كراهة تنزيه في الأصح (٣).

ويسن الترضي والترخُّم على الصحابة فمن تبعهم بإحسانِ إلى وقتنا ، فيقال : على رضي الله عنه ، أو رحمه الله ونحوه ، ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رضي الله ())

القِسْمُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

الإحسان إلى البهتيم

وهــو مَــنْ ليس له أَبُّ ولا جــدٌّ ، قال الله تعالىٰ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَـرْ ﴾ ( ° ) ، وشــكا

رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قساوة قلبه ، فقال : « أتحبُّ أن يرقَّ قلبك ، وتدرك حاجتك ؟ » قال : « ارحم اليتيم ، وامسح برأسه ، وأطعمه من طعامك . . يلن قلبك ، وتدرك حاجتك » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان في منزله يتيمٌ . . رحمه الله وأعانه » .

وقسال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ ضمَّ يتيماً من المسلمين إلى طعامه وشرابه . .

<sup>(</sup>١) انظر ه الأذكار ؛ (ص ٢١٤) فقد نقله المؤلف بالمعنى ، ولقد صرح الإمام النواوي بالكراهة في « التقريب » (ص ٥٨ ) في

الفرع الثالث من النوع الخامس والعشرين ، وفصَّل المسألة ابن علان في « الفتوحات الربانية » ( ٣٣١/٣ ـ ٣٣٢ ) . (٢) انظر « الأذكار » ( ص ٢١٤ ) . وقوله : ( ونحوه ) أي : كالعملي والمستملي في المجالس الحديثية .

<sup>(</sup>٣) انظر «الأذكار» ( ص ٢١٥) ، وعلل كراهة التنزيه بقوله : ( والصحيح الذي عليه الأكثرون : أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد نُهينا عن شعارهم ، والمكروه : ما ورد فيه نهي مقصود ) .

رع) انظر « الأذكار » ( ص ٢١٦ ) ، وزاد أيضاً : ( وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله : « رضي الله عنه » مخصوص بالصحابة ، ويقال في غيرهم : « رحمه الله » فقط . . فليس كما قال ، ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذي عليه الجمهور : استحبابه ، ودلائله

أكثر من أن تحصر).

<sup>(</sup>٥) سورة الضحيّ ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ٢٠٠٢٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ٢١٤/١)، والسمرقندي في «تنبيه الغافلين» بإسناده ( ٤٢٨) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

أوجب الله له الجنة ألبتة ، إلا أن يعمل عملاً لا يغفر له ، ومن أذهب الله كريمتيه \_ يعني عيني عيني عيني عيني عيني عيني - فصبر واحتسب . . أوجب الله الجنة له ألبتة ، إلا أن يعمل عملاً لا يغفر له () .

وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هاكذا » وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئاً (٢).

#### [ أجر مسح رأس اليتيم وما يُدعىٰ له ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يلي أحدٌ منكم يتيماً ، فيحسن ولايته ، أو يضع يده على رأسه . . إلا كتب الله له بكل شعرةٍ حسنةً ، ومحا عنه بكل شعرةٍ سيئةً ، ورفع له بكل

شُعرةِ درجةً » (٢٠) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ مسح علىٰ رأس يتيم . . كان له بكل شعرةِ تمرُّ عليها يده نورٌ يوم القيامة » (١٠) .

ويروى : « من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله . . كان له بكلِّ شعرةٍ تمرُّ عليها يده

وينبغي أن يقول إذا مسحه : ( جبر الله يُتْمك ، وجعلك خلفاً من أبيك ) (`` .

ورأس اليتيم يمسح من وسطه إلى ناصيته ، ومن له أب يمسح من ناصيته إلى وسطه ، كذا قاله صلى الله عليه وسلم (٧).

٣/) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ١٠٥٣١ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ٣٤٤/٤) بنحوه عن سيدنا مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه ، والسمرقندي في « تنبيه الغافلين » (٥١٧ ) بإسناده واللفظ له عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٧) أنه حمال خاري ( ٥٥٠٥ ) مارد حران ( ٢٦٠ ) ، مارد مني ( ١٩١٨ ) رنجوه عن سيدنا سما بن سعد رضي الله عنهما ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٠٠٥ ) ، وابن حبان ( ٤٦٠ ) ، والترمذي ( ١٩١٨ ) بنحوه عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما ، وأخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، بلفظه ( ١٠٥١٥ ) عن صفوان بن سليم رحمه الله تعالىٰ بلاغاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد بن عبد الله الربعي في ﴿ وصايا العلماء ﴾ ( ص ٧٠ ـ ٧١ ) بإسناده عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . (٥) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٥٢ ) عن ثابت بن العجلان رحمه الله تعالى بلاغاً ، وأخرجه البغوي في ﴿ تفسيره ﴾

<sup>(</sup> ٤٢٥/١ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (٦) هذا ما دعا به سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ليتيم من أبناء المهاجرين ، كما أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان»

<sup>(</sup>١٠٥٣١). (٧) أخرج ابن عساكر في • تاريخ دمشق • (١٢٩/٥٣) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>٧) أخرج ابن عساكر في و تاريخ دمشق و ( ١٢٩/٥٣ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أقال : و السيدنا المن عباس رأس اليتيم هاكذا إلى مقدم رأسه ، ومن له أبٌ هاكذا إلى مؤخر رأسه » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُحسَن إليه ، وشرُّ بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُساء إليه » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن اليتيم إذا ضُرِبَ.. اهتزَّ العرش لبكائه، فيقول اللهُ تعالىٰ: من أبكى الذي غيَّبتُ أباه في التراب \_ وهو أعلم به \_ فتقول الملائكة: لا علم لعا به، فيقول الله تعالىٰ: فإني أشهدكم أن مَنْ أرضاه.. فإني أرضيه من عندي » (٢٠).

秦 秦

وكانت عائشة رضي الله عنها لا ترى بأساً باستصلاحه ؛ كما يستصلح الإنسان ولده (٣). وقال إبراهيم: (حَكِّم اليتيم كما تحكم ولدك) أي: امنعه من الفساد وأصلحه كولدك (١٠).

\* \* \*

وقد عدَّ العلماء من الكبائر أكل مال اليتيم بغير حق ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُونَ أَ أَمُوَلَ الْيَتَاعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَالًا . . . ﴾ (°) الآية ، لــٰكن إذا افتقر وليه ، أو كان يفوته كسبه لشغله بمال اليتيم . . فله الأكل منه بالمعروف ، وهل يضمن ؟ علىٰ وجهين (``) .

قال النواوي : ( وله خلط ماله بماله والأكل جميعاً ، وأن يُضَيِّف من ذلك المشترك من شاء ) (٧) بشرط : ألَّا يكون على اليتيم حيف في شيءٍ من ذلك .

وذكر في «العزيز» عن «الزيادات» لأبي عاصم: (أنه إذا خاف الوصي أن يستولي غاصبٌ على المال . . فله أن يؤديَ شيئاً ليخلِّصه به ، والله يعلم المفسد من المصلح) (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في و الأدب المفرد ٥ ( ١٣٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٧٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ٥٢٢ ) بإسناده عن سيدنا عمر رضي الله عنه ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في
 « العيال » ( ٦١٥ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ .

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الفقيه السمرقندي في ٥ تنبيه الغافلين » ( ص ٣٥١ ) : ( لا بأس أن تضربه للتأديب ضرباً غير مبرِّح مثلما يضرب

الوالد ولده . . . وإن كان يقدر أن يؤدَّبه بغير ضرب . . ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يضربه ؛ فإن ضرب اليتيم أمرَّ شديد ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٤٢٧/٤ ) وذكر أن فيه لغتين : ( حكم وأحكم ) ، وفي ( ب ) : ( أحكم ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر و شرح النواوي على مسلم ، ( ١٥٧/١٨ ).

<sup>(</sup>٧) انظر نحوه في ١ روضة الطالبين ١ ( ٥٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>A) العزيز شرح الوجيز ( ٢٨٥/٧ ) ، وانظر ٥ روضة الطالبين ٥ ( ٧٧٣/٤ ) .

قلت : والمسجد كاليتيم ، والله أعلم .

### القِسْمُ الثَّاني وَالعِشْرُونَ

# التيسيرعلى المعسرين وإعانته المسلمين ورحمت المخلوقين ونصب المظلومين

قال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ نفَّس عن مؤمنٍ كربة من كُرَبِ الدنيا . . نفَّس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومَنْ يسَّر على مُعسرٍ . . يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومَن ستر مسلماً . . ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون

أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً . . سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قومٌ في مسجدٍ من مساجد الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم . . إلا نزلت عليهم السكينة ، وغَشِيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومَنْ بطّاً به

همله . . لم يُشرع به نسبه » رواه مسلم في «صحيحه » وهو كثير الفوائد (۱) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أحبَّ أن تُستجاب دعوته ، وتُكشف كربته . . فلييسِّر على المعسر » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا يسَّرتم علىٰ معسرٍ . . يسَّر الله عليكم كل عسير » . وقال صلى الله عليه وسلم : « من أقال مسلماً . . أقال له الله عثرته » (") .

**秦 秦** 

<sup>﴿ (</sup>١) صحيح مسلم ( ٢٦٩٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( ٤٦٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وانظر « إتحاف الخيرة الملموة » ( ١/٢٩٣١ ) .

<sup>📢</sup> أخرجه ابن حبان ( ٥٠٣٠ ) ، والحاكم ( ٤٥/٢ ) ، وأبو داوود ( ٣٤٦٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٧٥/١١ ) ، والحافظ السلفي في « الطيوريات » ( ٥٨٨ ) عن أنس رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ قضى لأخيه حاجةً . . فكأنما خدم الله عمره » (1) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن مشى في حاجة أخيه ساعةً من ليلٍ أو نهارٍ ، قضاه أو لم يقضها . . كان خيراً له من اعتكاف شهرين ، ومن قام في حاجة أخيه المسلم حتى يستتمها . . ثبّت الله قدميه يوم القيامة حين تزول الأقدام ؛ فإن مات قبل ذلك . . مات شهيداً » (1) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد خطا خطوةً في قضاء حاجة أخيه المسلم. إلا كتب الله له بها أجر شهيد، ودفع عنه (٣) سبعين نوعاً من البلاء».

#### [أحب الخلق وأفضل الأعمال]

وقال: « الخلق عيال الله ، وأحبُّ الخلق إلى الله من نفع عيال الله ، وأدخل على أهر بيتٍ سروراً ، ومشيٌّ معَ أخٍ مسلمٍ في حاجةٍ أحبُّ إلى الله من اعتكاف شهرين في المسجا الحرام » ( <sup>؛ )</sup> .

ويروىٰ : « مَنْ أدخل علىٰ أهل بيتٍ سروراً . . خلق الله من ذلك السرور خلقاً ، يستغفر له إلىٰ يوم القيامة » <sup>( ه )</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم : « أفضل الأعمال : أن تدخل على أخيك المسلم سروراً » (٢)

وقال صلى الله عليه وسلم: « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » (٧

(١) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ( ٣٩٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» ( ٣٠٦٨)، وأبو نعيم في «حلي الأولياء» ( ٢٥/١٠) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٢) أخرجه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم ، ( ٣٥٤٣ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه .

رباد ويادري مينها (۳) غاراديا: (درغه وده)

(٣) في ( ب ) : ( ورفع عنه ) . (٤) أخرج شطره الأول البزار في ٩ مسنده، ( ٦٩٤٧ ) ، والقضاعي في ٩ مسند الشهاب، ( ١٣٠٦ ) ، والبيهقي في ٩ شعم

> الإيمان» ( ٧٠٤٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٥) أن مدر رأ بالمناطر وتنه إمال و الدور (٨٠٥ ) و وجنه و دور و دور أو و جدور ...

> (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في ٥ قضاء الحوائج ٥ ( ١١٥ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده .

(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( ١١٢ ) ، والطبراني في «مكارم الأخلاق» ( ٩١ ) ، والبيهقي في « شعم

الإيمان» ( ٧٢٧٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» ( ١١٥ ) ، وابن حبان ( ٥١٩ ) ، والحاكم ( ٤٤٣/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بو

العاص رضى الله عنهما .

ويروى : « خير الناس أنفعهم للناس » (١١) .

**بح**ب فيه نصرته »<sup>(۱)</sup>.

وسيدنا أبي طلحة الأنصاريين رضي الله عنهم.

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لله خلقاً خلقهم لحوائج الناس ، تُقضَى حوائج الناس على أيديهم ، أولئك الآمنون يوم القيامة » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: « الخادم في أمان الله ما دام في خدمة المؤمن ، وللخادم في الخدمة أجر الصائم بالنهار والقائم بالليل » (٣) .

### [اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثاً]

وأوصى جعفر الصادق حاجباً لابن عمار فقال: (اضمن لي واحدة . أضمن لك ثلاثاً ؟ اضمن لي أنك لا تلقى أحداً من موالينا في دار الخلافة إلا قمت في قضاء حاجته . أضمن لك: ألّا يصيبك حدُّ السيف أبداً ، ولا يظلك سقف السجن أبداً ، ولا يدخل بيتك الفقر

أبداً)(''). وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن مُزق بأخيه المسلم عنده فلم ينصره . . أذلَّه الله في الدنيا » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع تُنتهك فيه حرمته ، ويُنتقص فيه من عرضه . . إلا خذله الله في موطن يحبُّ فيه نصرته ، وما من مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته . . إلا نصره الله في موطنٍ

وقال صلى الله عليه وسلم: « من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصرته

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير • ( ٤٥٣/١٢ ) ، وأبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه » ( ٩٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ همشق » ( ١٧/٦٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣٥٨/١٢ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٠٠٨ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١٩٠/٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٣) انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » ( ١٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده العاملي في « الكشكول » ( ٢١٦/١ ) لنكن عن الإمام الكاظم رحمه الله تعالى . (۵) أخرجه أحمد ( ٤٨٧/٣ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٧٣/١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٢٢٧ ) بنحوه عن

صيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه ، والحديث زيادة من النسخة ( ب ) . (١) أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ، ( ١٠٥/٥ ) ، والبيهقي في ( شعب الإيمان ، ( ٧٢٢٦ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله ،

TIA TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

فنصره . . نصره الله فسي الدنيا والآخرة ، فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره . . أدركه الله بها في الدنيا والآخرة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من ردَّ الغيبة عن أخيه المسلم . . ردَّ الله عنه سبعين آفة ، و ونصره على مَنْ عاداه » (۲) .

# فَضِينُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### [الراحمون يرحمهم الرحمان]

وقال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالىٰ: إن كنتم تريدون رحمتي.. فارحموا خَلْقى » (٣٠ .

وقال عليه الصلاة والسلام : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء  $^{(1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الرَّاحمون يرحمهم الرحمان ، ارحموا من في الأرض. يرحمكم مَنْ في السماء » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله لا يَرحم مَنْ لا يَرْحم ، ولا يغفر لمن لا يغفر ، ولا يتوب على مَنْ لا يتوب ، ومن لا يرحم الناس . . لا يرحمه الله » (٢) .

يتوب على من لا يتوب ، ومن لا يرحم الناس . . لا يرحمه الله » ``

وقال صلى الله عليه وسلم: «ينادي منادٍ في النار: يا حنَّان يا منَّان نجِّني من النار، فيأمر الله ملكاً فيخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله تعالى: هل رحمتَ فيَّ شيئاً قط فأرحمك ؟ قال: رحمتُ عصفوراً » (٧٠).

فارحمك ! قال : رحمت عصفورا » .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ٢٠٢٥٨ ) ، وهناد في « الزهد» ( ١١٨١ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٨٦/١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وأخرجه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد» ( ٧٣٤) عن سيدنا ابن مسعود

رب ہر ہیں۔ اللہ عنه . رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرج نحوه الحارث كما في ٥ بغية الباحث ٤ ( ٢٠٥ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهم .
 (٣) أخرجه الطبراني في ٥ مكارم الأخلاق ٤ ( ٤١ ) ، والشاشي في ٥ مسنده ١ ( ١٣١٤ ) ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ١ عن سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

رة) أخرجه البخاري ( ١٣٨٤ )، ومسلم ( ٩٢٣ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٥٨٦٤ ) ، والترمذي ( ١٩٣٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٠٥٣٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » بنحوه ( ٣٧٢ ) ، والسمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ٥٨١ ) عن عمر رضي الله عنه .
 (٧) أخرجه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( ٥٣٨ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٨٧٢ )
 عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه .

#### [لمَّا رَحِمْتَ رُحمتَ]

ويروئ : أن رجلاً نرزل به ضيف ، فذبح لهم عجلاً عند أن ولد ولم يرحم أمه ، فأصبح وقد شَكَّت يده اليمنى ، ثم مرَّ يوماً بعصفورة قد سقطت من جحرها فأدخلها فيه ، فرأى في منامه كأنَّه يُقال له : ( إذ رَحِمْتَ . . رُحِمْتَ ) فأصبح وقد

#### \* \* \*

وروي : أن عابداً مرَّ بصبيانِ ينتفون ريشَ ديكِ وهو حيٌّ ، فخسف الله بالعابد ؛ لما لم برحمه ويستنقذه من أيديهم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُولَّهُ والدة بولدها » (١).

ويروىٰ : « لعن الله مَنْ فرَّق بينَ الوالد وولده ، وبين الأخ وأخيه » (٢).

ويُروىٰ : « مَنْ فرَّق بين والدةٍ وولدها . . فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة » (٣٠ .

وقد (كره صلى الله عليه وسلم ذبحَ ولدِ الناقة قرب الولادة ؛ لثلاث خصالِ : لأنه لا ينتفع بلحمه ، وتبقى الأم بلا ولد ترضعه فينقطع دَرُّها ، ولأنه يولهها بذبحه ويفجعها

ينتفــع بلحمه ، وتبقى الام <u>؛</u> فيأثم ) ذكره أبو عبيد <sup>( ) )</sup> .

#### · 🕸 🎕 🍇

وقال صلى الله عليه وسلم: «بدلاءُ أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صيام ولا صلاةٍ، وللكن برحمة الله وسلامة الصدور، وسخاوة النفوس، والرحمة لجميع

المسلمين ، ( \* ) .

رال الشُّلل .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (٥/٨) رقم الحديث (١٥٨٦٣) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ؛ (٧٧١٨) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، والتّؤليه : أن يُفرِّق بين الأم وولدها في البيع ، وكل أنثئ فقدت مله ها .. فعد واله .

ولدها . . فهي واله . (٧) أخرجه البيهقي ( ١٢٨/٩ ) رقم الحديث ( ١٨٣٦٩ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٣١٤٠ ) ، والطبراني في « الدعاء » ( ٢١١٥ )

هن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . (٣) أخرجه الحاكم ( ٥٠/٢ ) ، والترمذي ( ١٢٨٣ ) ، وأحمد ( ٤١٤/٥ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ع) غريب الحديث ( ٩٤/٣ ) . (ه) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادره » ( ٣٠٠ ) في الأصل ( ٥١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٠٣٩٢ ) عن الحسن

رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ مشي في قضاء حاجة مسلم . . كان الله له عوناً متى ما احتاج إليه ، (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : مَنْ لم يقبل من عبادي الميسور ، ولم يَدَع المعسور . . لم أُنفِّس كَرْبَهُ ، ولم أسمع دعاءه ، (٢) .

وأنشد بعضهم (٣):

إذا شـــئتَ أن تبقــىٰ مــن الله نعمــةً عليك فسارغ في حوائع خلقه

[من الطويل]

فيحظر عنك الله واسع رزقيه ولا تعصيـــنَّ اللهَ مــــا نـلـــتَ ثــــروةً

## القِسْمُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ في برّ الضعفاء والغرباء وإكرامهم وإلانت القول معهم

قال صلى الله عليه وسلم : « أكرموا الضعفاء ؛ فإنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم » وقال صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله ينصرُ المسلمين بدعاء المستضعفين  $^{(\circ)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « بفقراء أمتي تنزل الرحمة في الدنيا والآخرة » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إنَّما نصر الله هـٰذه الأمة بضعفائها ؛ بدعوتهم وصلاتهم

وإخلاصهم » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أكرم الضعيف . . أكرمه الله ، ومن أبغض الضعيف . . أبغضه الله ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في والمعجم الأوسط؛ ( ٤٣٩٣ )، والبيهقي في و شعب الإيمان؛ ( ٧٢٦٣ ) بمعناه عن سيدنا ابن عمر وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي بلفظه في « الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٨٠٧٢ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال ؛ ( ٦٧/٧ ) بنحوه عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الخرائطي في • مكارم الأخلاق ، ( ١٣٤ ) وأن أبا العباس المبرد أنشده إياهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٨٩٦ ) بنحوه عن مصعب بن سعد رضي الله عنه ، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب ا

<sup>(</sup> ٢٢٦ ) بلفظه عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في ٩ المعجم الأوسط؛ ( ٤١٦٠ ) ، وأبو نعيم في ٩ حلية الأولياء؛ ( ١٠٠/٥ ) عن سيدنا سعد بن أبي

وقماص رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلَا أَخبركم مَنْ ملوكُ الجنة ؟ كل أُغبرَ ذي طِمْرَينِ لا يُؤْبَه

له ، لو أقسم على الله . . لأبرَّه » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه : « إن كنتَ أغضبتهم - يعني الضعفاء . . . فقد أغضبتَ ربَّك » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لولا الفقراء . . لهلك الأغنياء » $^{( au)}$  . وقال صلى الله عليه وسلم: « من أكرم غريباً في غربته . . وجبت له الجنة » ( ؛ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ طُوبِي للغرباء ؛ يُفْسَحُ للغريب في قبره علىٰ قَدْر بُعْدِه من أهله » (\*).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ مشي إلىٰ فقيرٍ ليزوره عشرين خطوةً . . كتب الله له سبعين حجة مقبولة » .

ويُروىٰ : أن الله تعالىٰ قال لموسىٰ عليه السلام : « إن ذَكَرَ أهلُ الغنىٰ أهلَ الفقر ، وأهلُ

السُّعة أهلَ الضيق ، وأهلُ العافية أهلَ البلاء . . أتممتُ عليهم نعمتي " (٦٠) . وقال موسىٰ عليه السلام : « إلنهي ؛ أين أطلبك ؟ قال : عند المساكين المنكسرة قلوبهم من أجلي ، (٧).

ويروى : ( جالسِ المساكين ؛ فإن رحمتي لا تفارقهم ) (^).

(١) أخرجــه الترمــذي بنحوه ( ٣٨٥٤ ) ، وأحمــد ( ١٤٥/٣ ) ، والبيهقي في ٥ شــعب الإيمان ، ( ١٠٠٠٠ ) عن ســيدنا أنس رضى الله عنه .

(٢) أخرجه مسلم ( ٢٥٠٤ ) ، وأحمد ( ٦٤/٥ \_ ٦٥ ) عن سيدنا عائذ بن عمرو الصحابي رضي الله عنه ، وهو من أهل بيعة

(٣) انظر « كشف الخفا » ( ٨٨/٢ ) . (٤) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٥٨٠٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر و المقاصد الحسنة ١

( ص ۲۹٦ ) .

(٥) أورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب ؛ (٩٠٠٨ ) ، عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، وأورده السيوطي في وشرح الصدور) ( ص ٣٠٦). (٦) أورد نحوه المتقي الهندي في د كنز العمال ، ( ١٦٦٦٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وعزاه لابن النجار .

(٧) أخرجه أحمد في د الزهد ، ( ٣٩١ ) عن سيدنا موسى عليه السلام ، وابن أبي الدنيا في د الهم والحزن ، ( ٦١ ) ، والبيهقي في والزهد الكبير ، ( ٣٦٧ ) للكن عن سيدنا داوود عليه السلام . [ (٨) أخرج أبو نعيم في ٤ حلية الأولياء » ( ١٩٧/٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما نحوه بمعناه .

ويروى : (ما أهلَكَ الله قوماً وإن عملوا ما عملوا ؛ حتى أهانوا الفقراء وأذلّوهم). قال القشيري : (والفقراء صفوة الله من عباده ، ومواضع أسراره بين خلقه ، بهم يصورا الخلق ، وببركتهم يبسط الرزق)(١).

# القِسْمُ الرَّائِعُ وَالعِشْرُونَ طلسبالِعلم و إكرام المشايخ والعلماء

والتماس البركة في مؤاكلتهم ومجالستهم ، وترك الوقيعة فيهم ؛ أي : اغتيابهم ؛ قال

صلى الله عليه وسلم : « البركة مع أكابركم » ( ` ` يعني به العلماء والأتقياء ، دليله : قوله صلى الله عليه وسلم : « المشي بين يدي الكُبرَاء من الكِبْرِ ، ولا يمشي بين يدي الكبراء إلا

ملعون » قالوا : ومن الكُبراء ؟ قال : « العلماء والصالحون » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من غدا في طلب العلم . . صلَّتْ عليه الملائكة ، وبُورك له في معاشه ، ولم ينقص من رزقه ، وكان عليه مباركاً » ( ن ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من طلب العلم . . تكفَّل الله برزقه » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب

العلم » <sup>(۲)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم: « أكرموا العلماء ؛ فإنهم ورثة الأنبياء ، من أكرمهم . . فقد أكرم الله ، ومن أكرم عالماً . . فقد أكرم سبعين نبياً ، ومن أكرم متعلماً . . فقد أكرم سبعين

الصدائي الصحابي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) انظر ( الرسالة القشيرية ) ( ص ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبنان ( ٥٥٩ ) ، والحاكم ( ٦٢/١ ) ، والبيهقي في « شبعب الإيمنان » ( ١٠٤٩٣ ) عن سيدنا ابن عباس

رضي الله عنهما . (٣) عناه المثلف رحمه ا

<sup>(</sup>٣) عزاه المؤلف رحمه الله تعالىٰ في كتابه 3 نشر طي التعريف ٤ ( ص ٩٥ ) إلى الإمام موسى بن أحمد الوصابي رحمه الله تعالىٰ في كتاب 3 المحجة ٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير ، ( ٦٥/٨ ) مختصراً عن سيدنا صفوان بن عسال رضي الله عنه ، وابن عبد البر في وجامع بان المبار وفقراء ٩ (٧١٧ ) وافظه من منا أن من من الله من من الله من الله عنه ، وابن عبد البر في

ه جامع بيان العلم وفضله » ( ٢١٧ ) بلفظه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (٥) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣٩١ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٣٠٤٤ ) عن سيدنا زياد بن الحارث

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داوود (٣٦٤١)، والترمذي ( ٢٦٨٢)، وابن ماجه ( ٢٢٣) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

شهيداً ، ومن أحبُّ العلم والعلماء . . لا تُكتب عليه خطيئة أيام حياته » (١) .

[تبشير بطول العمر لمن أكرم ذا شيبةٍ مسلم]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إنَّ من إجلال الله تعالىٰ إكرامَ ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه (٢٠) ، وإكرام ذي السلطان المقسط » (٣٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله ، والتواضع للعالم ،

وكرامة الشيخ » ( ' ' ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « ما وقَّر شابٌّ شيخاً لسنِّه . . إلا وقيَّض الله له في سنِّه مَنْ .

يُوقره » (°). قال الغزالي : ( وفي هـنذا تبشيرٌ بطول العمر ) (٢) ، قال في « المهذب » : ( والشيخ : من

جاوز الأربعين سنة ) (٧) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ شاب شيبةً في الإسلام . . كانت له ندوراً يوم القيامة » (٨) ، وقد أقام صلى الله عليه وسلم العالم مقامَ نفسه فقال : « مَنْ زار عالماً . .

القيامة » \* \* ، وقد أقام صلى الله عليه وسنتم العالم مقام لفسته فلتان . \* س رار صله . فكأنما زارني ، ومن صافح عالماً . . فكأنما صافحني » <sup>( 1 )</sup> .

(٢) الغالي فيه: هو المتعمق حتى يخرجه ذلك إلى إكفار الناس؛ كنحو من مذهب الخوارج وأهل البدع، والجافي عنه: هو المعقصِر، وكلاهما سيئة، وخير الأمور أوساطها. انتهى من هامش (أ).
 (٣) أخرجه البخاري في والأدب المفرد، (٣٥٧)، وأبو داوود (٤٨٤٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن سيدنا أبي

موسى الأشعري رضي الله عنه . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١٤٢٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٥) أخرجه الترمذي ( ٢٠٢٢ ) بلفظ : «ما أكرم شاب ...» ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٠٤٨٥ ) عن سيدنا أنس

(٧) انظر « المهذب» ( ٥٩٥/١ ) . (٨) أخرجه ابن حيان ( ٢٩٨٣ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرجه أحمد ( ٢٠/٦ ) عن سيدنا فَضالة بن عُبيد

(م) أخرجه أبن عيان ( ١٩٨١ ) عن شيدن طغر بن العطاب رضي الفاعد ، وأعرب المستدر . . . رضي الله عنه . (٩) أورده السمرقندي في 3 تنبيه الغافلين » ( ص ٤٤٣ ) ، وانظر 3 تنزيه الشريعة » ( ٢٧٢/١ ) .

•

وقال صلى الله عليه وسلم: «النظر إلى وجه الوالد عبادة ، والنظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر في المصحف عبادة » والمجلوس معه عبادة » والمجلوس معه عبادة » والمجلوس معه عبادة » (\*) .

李 春 春

ويُروىٰ: أن الله تعالىٰ يحاسب عبداً فترجح سيئاته ، فيُؤمَر به إلى النار ، فإذا ذُهِبَ به . . يقول الله عزَّ وجلَّ لجبريل عليه السلام : « أدرك عبدي واسأله : هل جلس في مجلس عالم في الدنيا فأغفرَ له بشفاعته ؟ » فيسأله جبريل ، فيقول : ما جلست ، فيقول جبريل : يا رب ؛ أنت أعلم بحال عبدك .

فيقول: «سَلْه: هل أحبَّ عالماً؟» فيسأله فيقول: لا ، فيقول: «يا جبريل؛ سَلْه هل جلس على مائدةٍ مع عالم قط؟» فيسأله فيقول: لا .

فيقول : « يا جبريل ؛ سَلْه عن اسمه ؛ فإن وافق اسمه اسم عالم . . غفرْتُ له » فيسأله ، فلا يوافق .

فيقول لجبريل : « خُذْ بيده وأدخله الجنة ؛ فإنه كان يحبُّ رجلاً كان ذلك الرجل يحب عالماً » فيغفر له ببركته .

存 存 奋

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال لي جبريل: يا محمد؛ لا تحقرنَ عبداً آتاه الله علماً ، فإن الله لم يحقره حين علَمه ، إن الله جامع العلماء في بقيع واحد فيقول: إني لم أستودعكم علمي إلا لخير أردته بكم ؛ فقد غفرتُ لكم ما كان منكم » (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام لهلال بن يسار : « لا تُفارق المحبرة ؛ فإن الخير فيها وفي أهلها إلىٰ يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان ، ( ٧٤٧٦ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، وأورده الديلمي بنحوه في والفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٦٨٦٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٧) أمدو المحدد عند من الخاذ ( م ٢٤٠ ) معالما المحدد عند أن الخطاب ( ٢٨٦٧ ) عند المأذ

<sup>(</sup>٢) أورده السمرقندي في 3 تنبيه الغافلين ٤ ( ص ٤٤٢ ) ، والديلمي في 3 الفردوس بمأثور الخطاب ٤ (٦٨٦٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وقال السمرقندي بعده : ( لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم . . لكان الواجب على الماقل : أن يرغب فيه ؟ فكيف وقد أقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم العالمَ مقام نفسه ؟! ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في ٩ جامع بيان العلم وفضله ٤ ( ٣٣٣ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بنحوه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حقَّر عالماً . . فهو ملعونٌ في الدنيا والآخرة » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « العالم سلطان الله في أرضه ، فمن وقع فيه . . فقد هلك » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: مَنْ عادىٰ لي ولياً . . فقد بارزني

بالمحاربة » (۳). قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما : ( إن لم تكن العلماء أولياء الله . . فليس لله

> ا در ایمانی اور در ایمانی اور

[ في بيان فضل العلم]

إذا عرفتَ هنذا . . فاعلم : أن كل ما تقدُّم لا يتمُّ إلا بالعلم ؛ فالعلم هو الأصل ، والعمل

فرعه ، قال صلى الله عليه وسلم : « العلم إمامُ العمل ، والعمل تابعه » (°) وإنما صار أصلاً

متبوعاً ؛ لأن العبادة لا تحصل إلا بعده ، لأنه يجب أن يُعرَف المعبودُ ثم يُعبَد ، وكيف

وٰلي)(١).

يعبد مَنْ لا يعرف بأسمائه وصفاته ، وما يجب له وما يستحيل في نعته ؟!

قال صلى الله عليه وسلم: « لأن يغدو أحدكم فيتعلَّم باباً من العلم خيرٌ له من صلاة مئة ركعة » (١٠).

مثة ركعة » ` ` . ٍ وقال صلى الله عليه وسلم : « أفضل العبادة الفقه » <sup>( v )</sup> ، قال الغزالي : ( ومن

> . (٢) ذكره المؤلف أيضاً في كتابه « نشر طي التعريف» ( ص ٧٩ ) دون عزو . (٢) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال» ( ٢٨٦٧٣ ) وعزاه للديلمي عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

(٣) أخرجه البخاري ( ٦٥٠٢ ) ، وابن حبان ( ٣٤٧ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
 (٤) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ١٣٧ ) من قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي في

دمناقب الشافعي > ( ١٥٥/٢ ) ، والخطيب في و الفقيه والمتفقه > ( ١٣٨ ) من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه .
 أخرجه الخطيب في و الفقيه والمتفقه > ( ٥٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء >

﴿ ٢٣٩/١ ) ، وابن عبد البّر في ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ ( ٢٦٨ ) عَن سيدنا معاذٌ بن جبل رضي الله عنه . (٦) أخرجه ابن ماجه ( ٢١٩ ) ، وابن عبد البر في ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ ( ١١٤ ) ، وأورده الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور

﴿ عَمَالِ ﴾ ( ٨٣٦٢ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . (٧) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩٢٦٠ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٢٩٠ ) ، والخطيب في « الفقيه

روع) أخرجه الطيراني في «المعجم الأوسط» ( ١٦ ١٠ ) ، والقضاعي في « مسند السهاب » ( ١٦ ١٠ ) ، والتحقيب في «الفقية أوالمتققه» ( ٧٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما . اجتهد بالحج أو الصوم ونحوهما من العبادات ، ولم يُقَدِّم شروطها من التوبة وردِّ المظالم، ولم يتعلَّم من علم الآفات ما يحتاج إليه من تنقية الباطن والظاهر . . فهو من المغرورين ) (١) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «حبذا نومُ الأكياس وفِطْرُهم، كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم، ولَمثقالُ حبَّةٍ من صاحب تقوى ويقين . . خيرٌ من ملء الأرض من المغترّين » (٢) .

فعُرِفَ بهاذا ونحوه: أنه أفضل من كل شيء سواه ، وصاحبه هو الذي يتَّقي الله ويخشاه ، وهو أكبر فضيلة ، وهو إلى الخيرات أكبر وسيلة : [من الطويل]

به يعرف التوحيدُ والحق يظهرُ إلى خنةِ الفردوس بالعلم تخبرُ

وما حرَّم الباري وعُرْثٌ ومنكرُ ومنكرُ ومنكرُ ومنكرُ وصرتُ امراً باللهو والسهو أعبرُ

## فضيان

[في أن العلم الشرعي هو المراد]

واعلم أنِّي إنما عَنَيْتُ بذلك العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون غيره من العلوم الباطلة والمحرَّمة ؛ كالتنجيم، والسِّحْر، والرَّمل \_ وهو الخط \_ والطَّرْق بالحصا ونحوه، والكهانة، وعلم الفلسفة والطبائعيين، وكلها محرَّمة، نصَّ علىٰ ذلك النواويُّ وغيره (1).

بـــه يُعبـــــدُ الرحمـٰنُ حقــــاً ويُقْـــــدُرُ

به تُعرف الأحكام والطُّرق التي

به يُعرف الحلُّ الصريعة جميعه

وللكننى ضيعـــتُ كلَّ حـــدودِهِ

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٦٤١/٦ ) بنحوه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «الزهد» ( ٧٣٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ٢١١/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 ( ١٧٥/٤٧) عن سيدنا أبي الدرداء من قوله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) يقدر ؛ أي : يعظم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( من أقر أن الله علىٰ كل شيء قدير . . فقد قدر الله حق قدره ) انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (روضة الطالبين) ( ٣٧٥/٦ ).

#### [ أقسام العلوم الشرعية ثلاثة ]

ثم العلوم الشرعية تعود الى ثلاثة:

والتوكل ، والإخلاص والصبر وشبه ذلك .

و والاجتناب مثل اجتناب الزنا والغصب والسرقة .

أحدها: علم التوحيد ، الذي هو أول واجبٍ على المكلّفين ؛ وهو أن تعلم أن لك إللها هالماً قادراً ، حياً متكلماً ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وهو الله الذي لا إلله إلا هو وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت ، بيده الخير وهو علىٰ كل شيء قدير .

أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجنِّ كافة ، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده ، وهو الصادق فيما جاء به عن الله ، وفيما ورد على لسانه من الأمور صلى الله عليه وسلم .

ثم أنزل عليه القرآن ، الذي هو أكبر معجزة وبرهان ؛ وهو كلام الله القديم ، وصراطه الممستقيم ، الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، وهو المكتوب في المصاحف من أول ( الحمد لله رب العالمين ) إلىٰ آخر ( قل أعوذ برب الناس ) .

الثاني : علم الأحكام الباطنة ؛ وهي عبادة القلب ، وهي اكتساب واجتناب ؛ فالاكتساب مثل معرفة الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسُّنة ، ومعرفة صدق رسله ، والتزام التقوى

والاجتناب مثل ترك الحسد، والغضب والرياء، والعُجب والكبر، وترك اعتقاد ما يخالف الشرع.

الثالث: علم الشريعة الظاهرة ؛ وهي اكتسابٌ واجتنابٌ أيضاً ، فالاكتساب مثل النطق بالشهادتين وفعل الطهارة والصلاة والصوم وما جرئ هنذا المجرئ .

140 - 316s - 2

فمــن ذالك : ما هو مُتعيِّنٌ علىٰ كل أحدٍ ؛ كعلم التوحيد الماضي ، وصدق الرســول ،

والتصديق بما جاء به القرآن ، والتزام التقوى ، ونحو ذلك من عبادات القلب المكتسبة . وما يحتاج إليه لإقامة الفروض ؛ كالوضوء والصلاة والصوم وغيرها ، وكالزكاة لمن امال ذكويٌّ ، ولا يسقط عنه بالساعى .

وكمن يبيع ويتَّجر . . يتعيَّن عليه معرفــة أحكام التجارة ، وما يصح من المعاملات وأنه لا يجوز بيع مطعومٍ بمطعومٍ نسيئة ؛ إذ هو عين الربا ، ونحو ذلك من المهمَّات . وكذا ما يحتاج إليــه صاحب كل حرفةٍ . . يتعيَّن عليه تعلُّمــه ؛ كالخبَّاز يجب علم

العلم: بأنه لا يجوز بيع الخبز بالحب والدقيق وشبهه ونحو ذلك.

### [بيان المراد بعلم القلب]

وأما علم القلب ؛ هـو معرفة أمراضه المحرمة ؛ كالغضب والحقد والحسد والكِبُ والكِبُ والراء ، فمن رُزق قلباً سـليماً منها . . كفاه ذلك ، ومن لم يَسْلم وتمكن من تطهير قلب من غير معرفة أسبابها وحدودها وعلاجها . . وجب تطهيره ، وإن لم يتمكن إلا بتعلم تعين ذلك .

\* \* \*

مثال علاجها: أن يعالج الغضب عند هيجانه ؛ بأن يعلم ثواب كظم الغيظ ، ويذكر قول تعالى لموسى عليه السلام: « من ذكرني حين يَغْضَبُ ذكرتُه حين أغضب ، ولم أمحة فيمن أمحق » (١٠).

وقوله له أيضاً : « أتحبُّ أماناً من غضبي ؟ قال : نعم ، قال : لا تغضب على من تحت يدك » .

ثم يخوّف نفســـه عقاب الله تعالىٰ ، ويعلم أنه هو أقدرُ عليه ، ويُحذِّر نفســـه عاقب

الانتقام ؛ فإن العدو يُشمِّر لمجازاته ، فتصير العداوة طويلة ، ويتفكَّر في قبح صورة غيره عنا الغضب ، فيقيس نفسه عليه ، ويعلم أنه يُشْبِهُ السَّبُعَ الضاري إذا استعمله ، ومتى استعمل

الحلم والعفو . . أشبه الأنبياء والأولياء .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٤٤٤٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

ثم يتعوَّذ من الشيطان ، ويقول : اللهم ؛ ربَّ النبي محمدِ اغفر لي ذنبي ، وأذهب غيظ قلبي ، وأجرني من مُضلَّات الفتن (١١) .

ويتوضأ ويتحوَّل عن مكانه، وليجلس إن كان قائماً، وليضطجع إن كان جالساً، وعلاج سائر هاذه الأمراض مشهور، وفي كتب الغزالي وغيرها مذكور (٢٠).

### ؋ۻٛٵؠٛ

#### [ العلم النافع أفضل من النوافل]

ثم بعد معرفة ما يتعيَّن عليك من معرفة الله ، فتعلَّم العلم النافع أفضل من النوافل ومن سائر العلوم ، قال الغزالي رحمه الله : ( والعلم النافع : هو ما يزيد في خوفك من الله ، وفي بصيرتك بعيوبك ، وفي معرفتك بعبادة ربك ، وفي رغبتك في آخرتك ، ويقلِّل رغبتك في الدنيا ، ويقصِّر أملك ، ويفتح بصيرتك بآفات عملك ؛ لتحترز منها ، ويطلعك على مكايد الشيطان وتلبيسه على العلماء السوء حتى أكلوا الدنيا بالدِّين ، واتخذوا علمهم وُصْلةً إلىٰ

أموال السلاطين ، وأكل مال الوقف والمساكين ، وصرف همتهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب المخلوقين ، واضطرهم إلى المراء والمنافسة وما يغضب رب العالمين ) (٣) . قال : (وكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة . . فالجهل أَعْوَدُ عليك منه ) (٤) .

**\*** 

فإن فرغت من هنذا العلم النافع وأصلحت نفسك ظاهراً وباطناً . . فلا بأس باشتغالك بعلم المذهب في الفقه ؛ لتعرف الفروع النادرة في العبادات ، وطريق التوسُّط بين الخلق في الخصومات ، وسائر الأحكام والمعاملات ؛ فكل ذلك من فروض الكفايات .

200

 <sup>(</sup>١) أخرج هلذا الدعاء أحمد ( ٣٠٢/٦) ، والبيهقي في الدعوات الكبير ) ( ٣٧٣) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله
 عنها : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها دعاءً لنفسها .

هنها. أنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدمها دعاء للمسها . (١) لقد اختصر المؤلف هنا ما ورد في و إحياء علوم الدين؛ ( ٦١٦/٥) وما بعدها في علاج الغضب، وعلاج بقية الأمراض

مجدها فيه وفي غيره . [٣] انظر : د إحياء علوم الدين » ( ٢٢٣/١ ) وما بعدها ؛ فقد اختصره المؤلف رحمه الله تعالىٰ .

انظر نحوه في ٥ إحياء علوم الدين ٥ ( ٧٣/١ ) ، و« أيها الولد» ( ص ٤٥ ـ ٢٦ ) .

ومن ذلك أيضاً: الطب والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث ونحوها، ومعرفة أصول الفقه والنحو واللغة والتصريف ، وأسماء الرواة والجرح والتعديل ، واختلاف العلماه

قال الغزالي رحمه الله: ( وكما أن الشرعيات تفضل غيرها من العلوم . . فالعلم الذي يتعلَّق بحقائق الشرعيات يفضل ويزيد على الأحكام الظاهرات ؛ فالفقيه يحكم على الظاهر بالصحة والفساد ، ووراءه العلم الذي يَتعرَّف به كون العبادة مقبولة أو مردودة ، ونحو ذلك

### فضياؤا

### [لا بد للعلم من العمل]

واعلم: أنه لا يتمُّ لعالم علمه حتى يكون عاملاً بمقتضاه ، معرضاً عن حب دنياه ، هارباً عمَّا يصدُّه عن الله ، إلا ما لا بد له أن يتولاه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يكون العالم عالماً حتى يكون بالعلم عاملاً » (").

وقال صلى الله عليه وسلم: « إنما العالم من عمل بعلمه » ( ن ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من ازداد علماً ولم يزدَدْ هدى . . لم يزدد من الله إلا

ىعْداً » (\*) . وقال : « العلماء رجلان : رجلٌ عالمٌ آخذٌ بعلمه فهلذا ناج ، ورجلٌ تاركٌ لعلمه فهلذا

من علوم أهل الباطن والمكاشفات ) (٢٠).

هالك ، وإن أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه » (`` .

<sup>(</sup>١) انظر : ١ إحياء علوم الدين ؛ ( ٦٢/١ ) وما بعدها ؛ وقال : ( وهنذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمَّن يقوم بها . . حَرِجَ أهل البلد ، وإذا قام بها واحدٌ . . كفي وسقط الفرض عن الآخرين ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمل هنذا الكلام في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٧٥/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في د أخلاق العلماء ؛ ( ٥٩ ) ، وأبو الليث السمرقندي في د تنبيهه ؛ ( ٦٧٥ ) بإسناده عن سيدنا أبي الدرداء رضى الله عنه من قوله .

<sup>(</sup>٤) انظر د بغية الباحث ، ( ٢٠٥ ) ، ود اللآلئ المصنوعة ، ( ٣٧٣/٢ ) . (٥) أورده الديلمي في \* الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٥٨٨٧ ) بنحوه عن سيدنا على رضي الله عنه ، وقال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في ( إتحاف السادة المتقين) ( ٣٥١/١) نقلاً عن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ( والمشهور: أن هنذا

الحديث من قول الحسن البصري) رحمه الله تعالى . (٦) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٤٢١٣ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

وقال الفضيل رحمه الله: (إذا كان العالم راغباً في الدنيا ، حريصاً عليها . . فإن مجالسته تزيد الجاهل جهلاً ، والفاجر فجوراً )(١).

### ڣۻٛٵؽ

### [ للناس في طلب العلم ثلاثة أحوال]

قال الغزالي رحمه الله: ( والناس في طلب العلم على ثلاثة أحوالي:

- رجل طلبه للهداية ؛ ليتخذه زاداً إلى المعاد ، ولم يقصد به إلا وجه الله ؛ فهو من الفائزين ، وهو الذي أثنى عليه سيد المرسلين ، بقوله : « لَفقيةٌ واحدٌ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابد » (٢) وهو الذي يستغفر له من في السماوات والأرض ، حتى الحيتان في البحر ، كما ورد في الحديث (٢).

\_ ورجل طلبه ؛ ليستعين به على حياته العاجلة ، وينال به العز والمال ، وهو مع ذلك مستشعرٌ في نفسه ضعف حاله وخسَّة قصده ؛ فهذا إن مات قبل التوبة . . خيف عليه ، وإن وُقِق لها قبل الأجل ، وأضاف إلى العلم العمل ، وتدارك ما فرط . . التحق بالفائزين .

#### ★ ★

ـ ورجل اتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال ، والتفاخر بالجاه ، يدخل بعلمه كل مدخلٍ ؛ ليقضيَ من دنياه وطره ، ويضمر أنه عند الله بمكان ؛ لاتِّسامه بسمة العلماء في الذي والمنطق ، مع تكالبه على الدنيا ظاهراً وباطناً ؛ فهاذا من الهالكين المغرورين ، وهاذا

هو العالم السوء؛ الذي حذَّر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم)(1) \_ فنسأل الله

 <sup>(</sup>١) أورده السمرقندي في و تنبيه الغافلين > ( ص ٤٣٧ ) .
 (٣) أخرجه الترمذي ( ٢٦٨١ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٢ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير > ( ٧٨/١١ ) عن سيدنا ابن عباس وضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن ماجه ( ٢٣٩ ) ، وأحمد ( ١٩٦/٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٦/٥٠ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله پُحنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه يستغفر للعالم مَن في السماوات ومَن في الأرض ؛ حتى الحيتان

عي سبور. (2) انظر « بداية الهداية » ( ص ٦٣ ـ ٦٤ ) مع زيادات من المؤلف .

تعالىٰ أن يوفقنا لطاعته ، ويجنبنا معصيته ، بمنه ورحمته آمين ('' \_ [ وخوّف منه أشد من تخويفه من الدَّجال اللعين ('') ، وهاذا هو الساعي في هلاك نفسه وبيع آخرته بدنياه ، ومعلم من هاذه صفته معينٌ له على العصيان ، وشريك له في الخسران ، كبائع سلاحٍ من حربي أو قاطع طريق ، ومن أعان على معصية ولو بتلويح ('') أو بشطر كلمة . . كان شريكاً

李 奏

قال: (وعلماء الآخرة هم الذين لا يأكلون بالدِّين، ولا يبيعون الآخرة بالدنيا؛ لما علموا من عزِّ الآخرة وذلِّ الدنيا، ومن لم يعلم معاندة الدنيا للآخرة ومضارتهما.. فليس من العلماء، ومن أنكر ذلك.. فقد أنكر ما دلَّ عليه القرآن والآثار، ومن علم ذلك ولم يعمل به.. فهو أسير الشيطان؛ قد أهلكته شهوته، وغلبت عليه شقوته، فكيف يُعَدُّ من حزب العلماء من هاذه صفته ؟!) (٥٠).

#### [سبب عموم الداء مرض العلماء]

قال: (وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضاً عسر عليهم علاج أنفسهم ؛ لأن المهلك هو حبُّ الدنيا ، وقد غلب ذلك على العلماء ، فاضطروا إلى الكفِّ عن تحذير المهلك هو حبُّ الدنيا ؛ كي لا تنكشف فضيحتهم ، اصطلحوا كي لا يفتضحوا على الإقبال على الدنيا والتكالب عليها ؛ فبهنذا السبب عمَّ الداء ، وانقطع الدواء ، واشتغل الأطباء بفنون الإغواء ، فهم وإن صرفوا الناس عن الدنيا بذمهم وأقوالهم . . فقد دعوهم إليها بحرصهم وأفعالهم ، ولسان الحال أنطق من لسان المقال ، فليتهم إذا لم يصلحوا . . لم يفسدوا ، وليتهم سكتوا وما نطقوا ، بل كان كل واحدٍ منهم كأنه صخرة في فم الوادي ؛ لا

<sup>(</sup>١) قوله : ( فنسأل الله تعالىٰ . . . إلخ ) ليست في ( د ) ، والكلام الآتي بين معقوفين زيادة من ( د ) والنسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد ( ١٤٥/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لَغيرُ الدجال أخوفني علىٰ أمتي ٤ قالها ثلاثاً ، قال : قلل : يا رسول الله ؛ ما هنذا الذي غير الدجال أخوفك علىٰ أمتك ؟ قال : « أئمةً

مُضلِين ۽ . (٣) في ( د ) : ( ولو بتوليج ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر د بدایة الهدایة ، (ص ٦٥ ـ ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( إحياء علوم الدين ؛ ( ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤ ) .

هي تشرب ولا تترك الماء يشربه غيرها ) هلذا كلامه رحمه الله (١٠).

### [وصف المؤلف للمتعالمين في زمانه]

قلت: وإذا كان هذا في عصره وهم أولو الحقيقة . . فكيف في وقتنا هذا وقد أهمل الناس من العلم طريقه ، وراموا عقوقه ، وأباروا سُوقه ؛ حتىٰ تخيَّلوا من تشبَّه بالعلماء

عالماً ، ومن تسمّىٰ بالفقيه فقيها حاكماً ، وهيهات هيهات ، هاذه هي الترهات !! يقرأ الإنسان مسألتين ، أو إلى باب المسح على الخفين ، ثم يلبس عمامة ثمينة ،

ويضمُّ على عصاه يمينه ، ويقبل على هاذه الدنيا المهينة ، فيعمل باكتسابه حِيله ، ويهمل من أُخراه عمله ، يفتي بالجهالة ، ويحكم بالرذالة ، ويظن أنه قد فاز بالسلامة ، واستوجب الكرامة بنصبه العمامة !!

وهيهات ؛ بل هو في أسفل سُفل ، وأقبح شُغل ، صار في دنياه مشغولاً ، وفي أخراه مسؤولاً ، في أخراه مسؤولاً ، في أدوم مسؤولاً ، فيا ليته كان مجهولاً ، وأنا والله أكثر تلبيساً ، وأفحش تزويقاً وتدنيساً ، وأدوم على الدنيا تعريساً (۲).

### [مناجاة المؤلف لمولاه سبحانه]

[ من الطويل ]

أسأتُ فما عُذري إذا انكشفَ الغِطا وأظهر ربُّ العرش ما أنا أسترُ إذا الله ناداني بيومِ قياميةِ تعديتَ حدَّ العلم هل أنت تُؤجرُ أسأتَ إلى خلقي وحقِّي تركتَه فأين الحيا منِّي فإني أكبرُ من العدما منِّي فإني أكبرُ من العدما منَّا من العدما منَّا من العدما من العدما منَّا من العدما العدم

دعوت إلى علم وأظهرت حكمة وأنت على الدنيا عكوف مشمِّرُ وخالفت ما قد قلت وازددت غفلة وقلبك للزلّات والغشِّ يُضمرُ طننت بأني مهملٌ لامرئ عصى كأنك ليم تعلّم بأنّك تُحشَرُ هنالك يمتازُ المسيئون كلُهم فيا حسرتي إن كنتُ ممن يخسَّرُ

<sup>(</sup>١) انظر مجمل هذا الكلام في « بداية الهداية » ( ص ٦٥ ـ ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٧) هـنذا من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى ، وإلا . . فهو من قد عرفتم علماً وفضلاً ، وزهداً وورعاً ، وما هـنذا الكتاب إلا زهرة أمن روضته ، رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه ، وآتاه باليمين كتابه ، وأحسن عاقبتنا وخاتمتنا ؛ إنه سميع مجيب .

فياحيُّ يا قيومُ يا خيرَ راحمٍ ومن أنت للزلَّات والذنبِ تغفرُ عصيتُك من لؤمي ونفسي ظلمتها وذنبيَ في عمري يزيد ويكثرُ ولكنني إن جئتُ ذنباً وزلة رجوتك يا رحمان للوهن تجبرُ وتغفر لي ذنبي وتصلح عيشتي وترحم آبائي فإنك تقدرُ وأرجوك يا رحمان إذ ما سترتني بدنياي في يدوم القيامة تسترُ

اللهم ؛ إني أسألك بوجهك الكريم ، وبكلامك العظيم ، ونبيك الرحيم . . أن تغفر لي كل ذنبٍ ، وتختم لي بخيرٍ ، يا حليم ، يا لطيف ، يا رحيم .

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، يا حي يا قيوم ؛ برحمتك أستغيث فارحمني ، واغفر لي ولوالدي ولأحبائي ولجميع المسلمين ؛ آمين ] (١) .

### [ ترتيب الأولويات لفروض الكفايات ] (٢)

[ ذكر الغزالي في كتاب « الإحياء » فقال : ( بعد فراغك من علم الآخرة اشتغل بفروض الكفايات على التدريج ، فابتدئ بكتاب الله سبحانه ، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأقل ما في ذلك : تحصيل ما في « الصحيحين » تحصيلاً تقدر به على ما يحتاج إليه عند الحاجة ، ولا يشترط حفظ متونه .

ثــم بعلــم التفسـير ، وأقله : ضعف القــرآن ؛ كـ « وجيــز الواحدي » ، ومــا زاد على « وسيطه » . . فاستقصاء مستغنى عنه ، ثم بسائر علوم القرآن من ناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه وغيرها ، وكذا في السنة .

ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه ، وأقله : معرفة ما في «خلاصة المختصر» ونحوها (٢٠) ، ثم بأصول الفقه ، ثم بعلم الطب والحساب ، وهاكذا في بقية العلم على ما يتَسع له العمر ، ويساعد فيه الوقت .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من ( د ) ومن النـخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين مما سيأتي زيادة من هامش (أ) وأشار لها بنسخة ، ومن المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) وتمام اسمه : ١ خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر ٥ للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ، وقد صدر عن دار المنهاج محققاً ،
 ولله الحمد والمنة .

ولا تستغرق عمرك بفين واحد طلباً للاستقصاء في العلم ؛ فالعلم كثير ، والعمر

واقتصر من شائع علم اللغة على ما يُنطق به ويُفهم به كلام العرب ، ومن غريب علمها على غريب القرآن والحديث.

ومن النحو على ما يتعلُّق بالكتاب والسنة ، ودَع التعمُّق فيه .

وأما علم الشعر ونحوه . . فعلمٌ لا ينفع ، والجهل به لا يضر ، وكتب التواريخ غير نافعةٍ في الدنيا والآخرة ، ويكفيك في حفظ أسامي الرجال ما في كتب مَنْ قبلك ، والكلام

مقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف لا غير ، ومقصود حفظ السنة يحصل رتبة الاقتصاد منه بمعتقدٍ مختصرٍ.

وأما علم النجوم [كالرَّمل](١) . . فعلمها حرام إلا بقدر ما يعرف به [القبلة] وأوقات الصلاة ، وجميع علم السِّحْر ونحوه حرام ، والله أعلم ) ذكره الغزالي في « الإحياء » بما

هنذا معناه (۲).

وهاذه الحاشية في ترتيب أخذ علوم الشريعة محتاجٌ إليها ، وأما علم الخلاف والجدل . . فلا طائل تحته ، وعلم المذهب قد ذكرت [ما] فيه إن شاء الله تعالى ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم ](٢).

### القِسْمُ الْخَامِيسُ وَالْعِشْرُونَ

### الاجتماع والألفذ وحمسن لمداراة والصحبة وما يورث المحبته

قال الله تعالى : ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (١٠) ، قال أبو عبيد : ( يعني : عليكم بكتاب الله وترك الفرقة ؛ فإنه أمانٌ لكم ، وعهدٌ من عذاب الله وعقابه ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): (وأما علم النجوم وكالمرض) والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( ١٤٨/١ ـ ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين زيادة من هامش ( أ ) وأشار لها بنسخة ؛ فقد كتب باللغة التركية : ( هنكذا وجدناها في نسختنا التركية ) ، ومن المطبوع .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>a) غريب الحديث ( ١٠٢/٤ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا تواصل أهال البيت وتحابُّوا . . أجرى الله عليهم الرزق » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تزال أمتي بخيرٍ ما تحابوا ».

وقال صلى الله عليه وسلم: « التودُّد نصف العقل » (٢).

ويروى : « رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس ، والتودد إلى الناس  $^{(r)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » ( · · ) .

وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا ﴾ أي : لا تختلفوا فيما بينكم ﴿ فَتَفْشَلُوا ﴾ فتجبنوا عن

عدوكم ﴿ وَيَكَذْهَبَ بِيحُكُمْ ﴾ (°) أي : نصركم ، وقيل : جرأتكم ، وقيل : دولتكم .

قسال الواحدي رحمه الله: ( والريح هاهنا: كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد ) (١٠) .

### [الجماعة رحمةٌ والفرقة عذاب]

وقد حضَّ صلى الله عليه وسلم على الجماعة في كل الطاعات ، وأمر الله باجتماع الناس كل يوم خمس مرات للصلوات ، وكل أسبوع مرة للجُمُعات ، وحتَّم انضمام أهل البلدان المتفرِّقة للحج في عرفات (٢) ، وندب إلى المشاورة في الأمور والمهمات ، وأمر باجتماع الأمة بإمام واحد حذراً من المشاجرات ، وتأكيداً للألفة بين المؤمنين ، وحثاً على المواصلات ، ولقبول طاعة البعض ببركة البعض رحمةً من ربِّ السماوات ، وليقتدي الطالح بالصالح فيزيد في الطاعات ، ويُقلع عن المحرَّمات ، وإلىٰ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٤٠/١١ ) ، والإسماعيلي في «معجم شيوخه » ( ١٨ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٢٩٨/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط) ( ١٧٤٠)، والبيهقي في (شعب الإيمان) ( ٦١٤٨)، والقضاعي في (مسند الشهاب) ( ٣٣) عن سدنا ان عمد رض الله عندما.

الشهاب ؛ ( ٣٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٣) أخرجه ابن أبي شسيبة ( ٢٥٩٣٧ ) ، والبيهقي في « شسعب الإيمان ؛ ( ٨٠٨٩ ) عن سسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : ( فقد اختلف من كان قبلكم فهلكوا ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال (٤٦).

<sup>(</sup>٦) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٤٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ، ب، ج): (وختم انضمام أهل البلدان . . .).

الأسباب أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: « الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم : « يد الله على الجماعة » $^{(\Upsilon)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « المرء كثيرٌ بأخيه » (٣).

و المؤمن مرآة المؤمن الله (١٠) ، و هما التقلى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيراً ، ( ( ) ، و « المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشدُّ بعضه بعضاً » ( ( ) .

والمسراد بسذالك : مَنْ يَصْلُحُ أمرُ الدين والدنيا بموافقته (٧) ، وما سواه . . فلا بأس بمهاجرته .

وقال عمر رضي الله عنه: ( إذا رأى أحدكم وُدّاً من أخيه . . فليتمسَّك به ) (^^) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « تفتح أبواب الجنة يـومَ الاثنين ويـومَ الخميس ، فيغفر لكل عبدٍ لا يشرك بالله شيئًا إلا رجل بينه وبين أخيه شبحناء ، فيقال : أنظروا هـٰذينِ حتىٰ يصطلحا ، رواه مسلم (١٠) .

فعلى العاقل: أن يُخْرِجَ من قلبه الحسد والغش والعداوة والبغض ، وأن يحب المسلمين لإسلامهم ، ويصلح ذات بينهم ، ولقد كان علماء الدِّين يَسْتَرْوِحُون عند اللقاء ، ويتناصرون

(١) أخرجه أحمد ( ٢٧٨/٤ )، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٥) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

(٢) أخرجه الحاكم ( ١١٥/١ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، والنسائي في ( الكبرئ ، ( ٦٤٦٩ ) عن سيدنا عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه ، وابن أبي عاصم في • السنة ، ( ٨٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(٣) أخرجه البيهقي في ﴿ دَلَاتُلَ النَّبُوةَ ﴾ ( ٣٧١/٤ ) ، وابن عساكر في ﴿ تَارِيخ دَمْشَقَ ﴾ ( ٢٥٧/٢٧ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، وأخرجه القضاعي في 3 مسند الشهاب ، ( ١٨٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ( ٢٣٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦٠٤٧ ) ، والترمذي ( ١٩٢٩ ) عن سيدنا أبي هريرة

(٥) أخرج ابن أبي شببة (٣٥٩٠٥) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : ( ما التقَيْ رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فافترقا . . حتى يدعوا بدعوة ويذكرا الله ) .

(٦) أخرجه البخاري ( ٤٨١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٥ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

(٧) في ( ب ) : ( بمرافقته ) .

(٨) أورده الغزالي في د إحياء علوم الدين ، ( ٢٣/٤ ) ، وانظر د قوت القلوب ، ( ٢١٤/٢ ) .

(٩) صحيح مسلم ( ٢٥٦٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ويتساهمون في السَّرَّاء والضَّرَّاء ؛ حتى قال الشافعي رحمه الله : ( العلم بين أهل العقل رحمُّ متَّصل ) (١) فكيف يدَّعي الاقتداء به جماعةٌ صار علمهم عداوة وقطيعة ؟!

### [تحريم الهجر فوق ثلاث]

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلَا أَخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ؟ » قالوا: بلئ ، قال: ﴿ إصلاح ذات البين ، وفساد ذات البين هي الحالقة » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله ليغفر ليلة النصف من شعبان لجميع مَنْ في الأرض إلا لمشركِ أو مشاحنِ » (٣٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالىٰ: وجبت محبتي للمتحابين فيً، والمتجالين فيً، والمتجالين فيً،

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » (°) ، ويروى: « فمن هجر أخاه فوق ثلاث . . فهو في النار » (٢) .

قال النواوي: ( وهـٰذا إذا كان هجره لحظ النفس وتعنُّت أهل الدنيا ؛ فإن كان لابتداعه ونحوه . . فلا بأس به ) (٧٠٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ نظر إلىٰ أخيه نَظَرَ وُدٍّ . . غفر الله له » (^) . وقال صلى الله عليه وسلم: « من أحبَّ قوماً . . فهو معهم يوم القيامة » (١) ،

<sup>(</sup>١) أورده الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ؛ ( ١٧٤/١ ) .

٧/) اورك العاراني علي وإسليم عموم المدين ٢٠٠٠ ) . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٥٠٩٢ ) ، وأبو داوود ( ٤٩١٩ ) ، وأحمد ( ٥٤٤/٦ ــ ٥٤٥ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الحرجه ابن حبان ( ۱۳۹۰ ) ، وابو داوود ( ۲۱۱۶ ) ، واحمد ( ۲ /۱۷۵ ـ ۷۲۰ ) عن سيدنا ابي اندرداء رصي الله عنه . (۳) أخرجه ابن ماجه ( ۱۳۹۰ ) ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ، ( ۳۲۷/۱۸ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ،

والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٠٨/٢٠ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٥٥٣ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحاكم ( ١٦٩/٤ ) ، ومالك في • الموطأ » ( ٩٥٣/٢ ) ، وأحمد ( ٢٣٣/٥ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٠٧٧ ) ، ومسلم ( ٢٥٦٠ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . (٦) أخرجه البخاري ( ٦٠٧٧ ) ، ومسلم ( ٢٥٦٠ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٥٨٨٠ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨١٥ ) عن سيدنا فَضالة بن عبيد رضي الله عنه . (٧) انظر « روضة الطالبين » ( ٢٣٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحكيم الترمذي في ٥ نوادر الأصول ٢ ( ٧٧٧ ) في الأصل ( ١٣٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وأخرج نحوه الطبراني في ١ المعجم الأوسط ٢ ( ٨٢٤٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٥/٥/٥ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه بلفظه ، وأخرجه بمعناه البخاري ( ٦١٧٠ ) ، ومسلم ( ٢٦٤٠ ) بلفظ : « المرء مع من أحب » .

قيل (١): ولم يفرح المؤمنون بحديثٍ كفرحهم بهاذا (٢).

455 441

وقد كانت أُخُوَّةُ الإسلام مُنعقدةً بين الصحابة ، وهي الأُخوة العامة ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (°) ، وقال تعالىٰ : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوَا الزَّكَوْةَ فَإِخْوَرُنْكُمْ فِي

نِ ﴾ (''). ثم آخيٰ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أُخوةً خاصةً ، وحالف بين قريش والأنصار (°)

نم الله تعالىٰ عنه (۱) . في دار أنس رضي الله تعالىٰ عنه (۱) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « المتحابُّون في الله علىٰ منابرَ من نورِ في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » (٢).

ولما قال رجلٌ من الأنصار يوم السَّقيفة: منَّا أميرٌ ومنكم أميرٌ، قال عمر رضي الله عنه: (سَيْفان في غمد لا يصطلحان) ثم بايع لأبي بكر رضي الله عنه فبايع الناس (^)؛ وذلك أنه

إذا بُويع لاثنين . . تغيَّر الأمر وتبدَّد ، وقَوِيَ العدوُّ وتمرَّد ، واشتدَّ الخلاف وتجدَّد ، وتنغَّص العيش وتنكَّد :

(1)

فالافتراقُ منذلُّ منا بنه رَشَادٌ والاجتماع يُعِزُ الأهال والخِالَّا

وفي اجتماع القلوب ، تزول الكروب ، وقال تعالىٰ في قومٍ مقتهم : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّىُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْرَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠) .

. (٢) أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ( ٣٥٢) عن سيدنا أنس رضي الله عنه، وفي آخره قال سيدنا أنس: ( فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ ) .

(۳) سورة الحجرات ( ۱۰ ) .

(٤) سورة التوبة (١١).

سَنَى تُرِقُ فِي فِهُمْرُ وَإِنْ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) في ( د ) وهامش ( أ ) وأشار لها بنسخة : ( قلت ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ): (وخالف)، وفي هامشها: (خالف؛ أي: آخل بينهم؛ وذلك أنه لا خلف في الإسلام). (٦) أخرجه أحمد ( ٢٨١/٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٧٠٤٧) عن سَيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. (٧) أخرجــه أحمــد ( ٢٣٦/٥ ـ ٢٣٧)، والطبرانــي فــي «المعجم الكبيــر» ( ٨٧/٢٠)، وأبــو نعيم في « حليــة الأولياء»

ر» (۱۲۱/ ـ ۱۲۲/ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . ( ۱۲۱/ ـ ۱۲۲ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . (٨) أخرجه النسائي في « الكبرئ» ( ٨٠٥٥ ) ، والبزار في «مسنده» ( ١٩٤ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف» ( ٩٧٥٨ ) .

<sup>(</sup>٩) البيت من البسيط.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحشر (١٤).

### ؋ۻٛڶڰ

#### [ في بيان ما يورث المحبة ]

إذا فهمت هذا . . فمما يورث التحاب ، ويزرع في القلوب المودة : الصلاح ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّمْنَ وُدًا ﴾ (١) أي : محبة في القلوب ؛ ومنه : الزهد ، قال صلى الله عليه وسلم : « ازهد في الدنيا يحبَّك الله ، وازهد فيما أيدي الناس يحبَّك الناس » (٢) .

\* \* \*

ومنه العفو ، قال الله تعالى : ﴿ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِرَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِئُ حَمِيمٌ ﴾ (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « تعافَوا . . تسقط الضغائن بينكم » ( أ ) .

海海

ومنه : التواضع ، قال صلى الله عليه وسلم : « ثمرة التواضع المحبة »  $(\circ)$  .

秦 禄 身

ومنه : السخاء ، قال صلى الله عليه وسلم : « من طلب محبة الناس . . فليبذل ماله » (7) ، وقال ابن مهران : ( من طلب مرضاة الإخوان بلا شيء . . فليصادق أهل القبور (4) .

林 泰 李

ومنه: الهدية ، قال صلى الله عليه وسلم: « تهادوا تحابُّوا ، وتذهب الشحناء » (^).

(۱) سورة مريم (۹٦).

(٢) أخرجه الحاكم ( ٣١٣/٤) ، وابن ماجه ( ٤١٠٢ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما .
 (٣) سورة فصلت ( ٣٤ ) .

(٤) أخرجه البزار في د مسنده ، (٥٤٠٣) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٢٤٤١ ) عن الأصمعي نقله من كلام بُزرُجُمِهر ، وأورده السمرقندي في ه تنبيه الغافلين » ( ص ١٨٥ ) ونسبه لبعض الحكماء .

(٦) أورده المتقى الهندي في ﴿ كنز العمال ؛ ( ١٦٢٠٥ ) وعزاه للديلمي عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٧) أورده الطرطوشي في ٥ سراج الملوك ٤ ( ص ٦٤٧ ) دون عزو ، وابن كثير في ١ البداية والنهاية ٤ ( ١٦٤/١٠ ) وعزاه لابن أبي الدنيا ، وجعله محقق الكتاب في الهامش زيادة من بعض نسخ ١ البداية والنهاية ١ .

(٨) أخرجــه مالــك بلفظه في و الموطأ ، ( ٩٠٨/٢ ) عن عطاء رحمه الله تعالى مرســــلاً ، وأخرج أولـــه البخاري في د الأدب

وقال صلى الله عليه وسلم: « نِعْمَ المفتاح الهديمة أمام الحاجمة » (١) ، وقال

صلى الله عليه وسلم: « الهدية تُذْهِب السَّخيمة » (٢) أي : الحقد والغلَّ ، وأُنشد في

[ من الوافر ]

إذا أتــتِ الهديــةُ دارَ قــومِ تطايــرَتِ الفظاظــةُ مــن كُواهــا وقال صلى الله عليه وسلم: « تهادوا الطعام بينكم ؛ فإن ذلك توسعةٌ لأرزاقكم » ( ؛ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الهدية رزقٌ من الله طيبٌ » (٥٠).

### [ في بعض أحكام الهدية ]

وقال صلى الله عليه وسلم : « من أُهديت إليه هديةٌ وعنده قومٌ . . فهم شركاؤه فيها وإن كانت وَرقاً أو ذهباً » (٦).

وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمكافأة بها ، وإعطاء خيرٍ منها ، وعَوَّض ببَكْرٍ ست بكرات (٧) ، وبطبَقٍ من رُطبٍ وقفّاء بملء كفِّه حُلِيّاً (٨) ، قال وهب: ( وتركُ المكافأةِ من

التطفيف ) (١٠) .

المفرد » ( ٩٩٤ ) ، والبيهقي في « شـعب الإيمان » ( ٨٥٦٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٦٧٥٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٤١٢ ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مرسلاً ، وأبو الشيخ في ﴿ أمثال الحديث ﴾ ( ٢٤٤ )

والأصبهاني في والترغيب والترهيب ﴾ ( ٢٤٤٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٣) ذكره القاضي عياض في ١ ترتيب المدارك ، ( ١٧٢/٦ ) في ترجمة الفقيه محمد بن عبد الله بن عيشون ، وأن البيت من

شعره ، وأورده الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( ٣٦١/٥ ) كلاهما بلفظ : ( تطايرت الأمانة . . . ) . (٤) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال ؛ ( ١٥٠٩٠ ) وعزاه للديلمي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٧٥٧ ) في الأصل ( ١٣٣ ) بإسناده عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص

رضي الله عنهما .

رضى الله عنهما . (٧) أخرجه الترمذي ( ٣٩٤٥ ) ، وأحمد ( ٢٩٢/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٨) أخرجه الحكيم الترمذي في و نوادره ، ( ٧٥٧ ) في الأصل ( ١٣٣ ) بإسناده ، وابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ٣٤/٤ ) عن

(٦) أخرجه الطبراني في 3 المعجم الأوسط ٤ ( ٢٤٧١ ) ، والبيهقي ( ١٨٣/٦ ) رقم الحديث ( ١٢١٦٣ ) عن سيدنا ابن عباس

سيدتنا الرُّبيع بنت معوّد رضي الله عنهما .

(٩) أخرجه الحكيم الترمذي في 1 نوادره ٤ ( ٧٥٤ ) في الأصل ( ١٣٣ ) ، وأبو نعيم في 9 حلية الأولياء ٤ ( ٥٨/٤ ) .

ولا بأس بإهداء القليل؛ قال صلى الله عليه وسلم: « لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شَاةٍ ﴾ (١) وهو نصف الظلف.

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو أُهدِيَ إليَّ ذراعٌ . . لقبلت » (٢) ، وقد كُنَّ أزواجه صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد بينهنَّ (٣)، ويكره ردُّ الهدية، ومن منعه من قبولها مانعٌ شرعيٌّ . . فليحسن العذر (١٠) .

ومنه المصافحة: قال صلى الله عليه وسلم: «تصافحوا.. يذهب الغل»(٥) وقال صلى الله عليه وسلم: « من أخذ بيد أخيه المسلم إكراماً له . . أكرمه الله تعالى ، (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من تمام التحية الأخذ باليد ، (٧) ، وصافح حمادٌ ابنَ المبارك بيديه (^).

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « زر غباً . . تزدد حباً » (١٠) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا أُحبُّ أَحدكم أَخَاه . . فليعلمه ﴾ (١٠) .

(١) أخرجه البخاري ( ٢٥٦٦ ) ، ومسلم ( ١٠٣٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه أحمد ( ٤٧٤/٢ ) ، والبيهقي في د الآداب ، ( ٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه ابن ماجه ( ٣٢٢٠ ) ، وعبد الرزاق في • المصنف ، ( ٨٧٦٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٤) قال في « الإحياء » [ ٥٨٧/٣ ] : الممال يبذل إما لغرض أجل . . فهو قربة وصدقة ، وإما لعاجل . . فهو : إما لغرض مالٍ ؛ فهو هبة بشرط ثواب، أو لتوقع ثواب، وإما لغرض عمل؛ فإن كان عملاً محرماً ، أو واجباً متعيناً . . فهو رشوة ، وإن كان مباحاً وفيه

تعب ، ويجوز الاستثجار عليه . . فهو حلال وجار مجري الجعالة ، وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له ، فإن كان لمجرد نفسه . . فهو هدية ، فإن كان يتوسل بجاهه . . فهو هدية ، وإن كان بالقضاء والعمل بالولاية . . فهو رشوة . انتهىٰ من هامش ( أ ) بتصرف .

(٥) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ٩٠٨/٢ ) عن عطاء رحمه الله تعالى مرسلاً ، وأورده الديلمي في « الغردوس بمأثور الخطاب » ( ۲۲۷۳ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه . (٦) أخرج ابن السني في لاعمل اليوم والليلة ، ( ٢٠٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : ما أخذ رسول الله صلى الله عليه

وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال : « اللهم ؛ آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ؛ .

(٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ؛ ( ٩٦٨ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ، والترمذي ( ٢٧٣٠ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

(٨) ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٦٣٦٥ ) باب الأخذ باليدين .

(٩) أخرجه الحاكم ( ٣٤٧/٣ ) عن سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه ، وأخرجه البزار في « مسنده » ( ٩٣١٥ ) ، والبيهقي في الشعب الإيمان، ( ٨٠٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(١٠) أخرجه البخاري في ١ الأدب المفرد ، ( ٥٤٢ ) ، والحاكم ( ١٧١/٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٢ ) عن سيدنا المقدام بن معدي

كرب رضى الله عنه .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا آخي الرجلُ الرجلَ . . فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممَّن هو ؟ فإنه أوصلُ للمودة » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « جُبِلت القلوب على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها ، وبُغْضِ من أساء إليها » <sup>(٢)</sup> ، وفي المثل : ( قطع الضراوة عداوة ) <sup>(٣)</sup> أي : العادة .

ومن ذلك الدعاء للمؤمنين ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن يجعل الله له عنده عهداً ، وفي قلوب المؤمنين مودةً . . فليكثر من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات » (١٠) .

ومنه تسوية الصفوف في الصلاة ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «استووا ولا تختلفوا ؛ فتختلفَ قلوبكم ١ (٥).

ومنه إفشاء السلام ؛ ومعناه : أن تُسَلِّم عليه كلما لقيتَه ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أَولًا أدلَّكم على شيء إذا فعلتموه . .

تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم »(٢).

### [ في آداب السلام وما فيه من تفصيل وأحكام ]

وهنا أشرح آداب السلام ، وما فيه من تفصيلِ وأحكام ، ومَن يُسلَّم عليه ومَن لا ، وما

(١) أخرجه الترمذي ( ٢٣٩٢ )، والطبراني في «المعجم الكبير ؛ ( ٢٤٤/٢٢ ) عن يزيد بن نعامة الضبي رحمه الله تعالى

أفضل ذلك وأولى ، وأختصر ذلك جهدي ، وآتي منه بكلِّ ما عندي .

مرسلاً ، وأخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٨٦٠٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٢) أخرجه القضاعي في ( مسند الشهاب » ( ٩٩٥ ) ، والبيهقي في ( شعب الإيمان » ( ٨٥٧٣ ) عن سيدنا ابن مسعود

 <sup>(</sup>٣) ذكره العلامة نشوان الحميري في ٥ شمس العلوم ١ (٣٩٥٧/٦) في باب الضاد والراء وما يتبعهما . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٨٥٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٤٣٢ ) ، وابن حبان ( ٢١٧٢ ) ، وابن ماجه ( ٩٧٦ ) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٥٤ ) ، والترمذي ( ٢٦٨٨ ) ، وابن ماجه ( ٦٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

فاعلم: أن ابتداء السلام سنة مؤكدة على الكفاية ، فإن سلَّم ولو صبياً على واحدٍ . . وجب عليه الردُّ إن كان بالغاً ، ونُدب إن كان صبياً ، أو على جماعةٍ . . فالردُّ فرض كفاية ؛ فإن ردَّ أحدهم . . سقط الإثم عن الباقين ، وإن ردُّوا كلهم . . كان أفضل ، وكانوا مؤدِّين لفرض ، سواء ردُّوا معاً أو مرتباً ، فإن امتنعوا كلهم . . أثموا كلهم ، ولا يسقط الفرض بردِّ عبى منهم (۱) .

وفي وجوب السردِ على المجنون والسكران جوابان للعلماء ، وعندي : أنه يجب على السكران دون المجنون .

\* \*

ولا بدَّ في السلام وردِّه من رفع الصوت بقدر ما يحصل به الإسماع ، ويسنُّ رفعه حتى يسمعه سماعاً محقَّقاً ، فإن شكَّ في ذلك . . زاد في رفعه واستظهر ، وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام . . فليخفض صوته ؛ بحيث يحصل سماع الأيقاظ ، ولا يستيقظ النيام .

群 聲 聲

ونُدِبَ أَن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه من أهل الإسلام ، ويلزم الرسول أن يُبَلِّغه ؛ لأنه أمانة ، ولو ناداه بالسلام من وراء حائلٍ ، أو كتب كتاباً وسلَّم عليه فيه ، أو أرسل رسولاً فقال : سلِّم علىٰ فلان ، فبلغه الكتاب والرسول . . وجب الردُّ على الفور (٢٠) .

ويسن الرد على الرسول أيضاً ، فيقول : وعليكَ وعليه السلام .

海 棒 夔

ولو سلَّم علىٰ أصم . . أتىٰ باللفظ وأشار باليد ، وإلا . . لم يستحقَّ جواباً ، وكذا في جواب سلام الأصم . . يجب الجمع بينهما .

ويكره للناطق الإشارة بالسلام باليد ونحوها من غير لفظٍ ، والجمع بينهما حسنٌ ، وسلام الأخرس وجوابه بالإشارة . . معتدٌ به (<sup>٢)</sup> .

荣 養 華

<sup>(</sup>١) انظر ، روضة الطالبين ، ( ٦٨٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر د روضة الطالبين ، ( ٦٨٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر و روضة الطالبين ؛ ( ٦٨٤/٦ \_ ٦٨٥ ) .

والأفضل: أن يقول المسلِّم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أو سلام عليكم، وبالتعريف أفضل، ويأتي بصيغة الجمع وإن سلَّم على واحد، فلو قال للواحد:

عليكم ، وبالتعريف اقصل ، وياني بضيعه الجمع وإن سندم على واحد ، فنو فان للواحد . السلام عليك أو سلام عليك . . حصل أصل السنة أيضاً .

ويكره الابتداء بقوله: عليكم السلام، أو عليك السلام (١)، ويجب به الرد، فلو قال: وعليكم السلام بالواو . . فليس بسلام، فلا يستحق جواباً .

ويجب أن يكون الردُّ متصلاً بالسلام كاتصال الإيجاب والقَبول في العقود ، فإن أخَّر ثم ردَّ . . لم يكن جواباً وأثم .

وأقل الجواب : عليكم السلام ، أو عليك السلام للواحد ، والأفضل : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ، أو : وعليك السلام للواحد ، فيأتي بالواو أوله ، فإن

حذفها . . أجزأه على الأصح (٢) . وحذفها . . أجزأه على الأصح (٢) . وحليكم ، أو سلام عليكم ، فلو قال : عليكم ، أو وعليكم بلا تعرُّض لسلام . . لم يكن جواباً ؛ كما أنه لو قال : السلام ، ولم يقل : عليكم . . لم يكن

Mr. skr. Skr.

ولو سلَّم عليه جماعةٌ فقال : وعليكم السلام وقصد الردَّ عليهم . . جاز وسقط الفرض (٢) ؛ فإن تلاقى اثنان ، فسلَّم كلُّ منهما علىٰ صاحبه مرتَّباً . . كان الآخر جواباً ، أو معاً . . كان

كلٌّ مبتدئاً ؛ فيجب على كلِّ أن يجيب ( ' ' ) .

سلاماً ، وفيه احتمال .

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داوود ( ٥٢٠٩ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٧٦٩٠ ) عن سيّدنا أبي جُزَيِّ الهُجَيمي رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، قال : ٩ لا تقل : عليك السلام ؛ فإن عليك السلام تحية

العمونين ؟ . (٢) انظر د روضة الطالبين ؛ ( ٦٨٥/٦ ـ ٦٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : روضة الطالبين : ( ۱۸۵/۲ ـ ٦ (۳) انظر : روضة الطالبين : ( ۱۸۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر دروضة الطالبين » ( ١٨٦/٦ ) .

TEV

والابتداء بالسلام أفضل ، فينبغي لكل أحدٍ أن يحرص على أن يسبق فيبتدئ

به .

ومن سلَّم على واحدٍ فغاب ، ثم لقيه على قربٍ . . يسنُّ أن يسلِّم ثانياً وثالثاً وأكثر ؛ كما لو تماشُوا جماعة ، فحال بينهم شجرة ونحوها ثم التقوا ، وكذا إذا كانوا نياماً فاستيقظوا . . نُدب أن يسلِّم بعضُهم على بعض (١١) .

ونُدب أن يسلِّم الماشي على الجالس ، والراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ، ولا يكره ابتداء الجالس والماشي والكثير والكبير وإن كان خلاف الأولى ، هذا إذا تلاقوا في طريق ، فأما إذا ورد على قاعدٍ أو قعود . . فالوارد يبدأ ؛ صغيراً كان أو كبيراً ، قليلاً كان أو كثيراً ، ويقطع القراءة ليسلِّم (٢) .

\*\*\*\*\*\*

ونُدب البداءة بالسلام قبل كل كلام ، ولو سلَّم فأُجيب ، ثم كرَّر السلام مراراً . . فعندي : أن إجابته واجبة كلَّما سلَّم ؛ لعموم قوله تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ لُكُوهَا . . ﴾ الآية (٣) ؛ ما لم يقصد التلاعب بالزيادة علىٰ ثلاث .

ولو لقي صاحبه أو ورد عليه فلم يسلِّم لنسيانِ أو نحوه . . فهل يتداركه ؟ ينبغي أن يكون كمن ترك تحية المسجد حتى جلس ، على الخلاف في ذلك .

### [كراهة السلام في مواضع]

ويكره أن يخصَّ طائفةً من الجمع بالسلام ، وأن يسلِّم على مشتغلِ بالبول ، أو الجماع ونحوهما ، وعلى نائمٍ أو ناعسٍ ، وعلى المصلي وعلى المؤذِّن حال أَذَانه وإقامته ، وعلى مَنْ في حمامٍ ونحوه ، ومن يأكل واللقمة في فمه ، ومن هو مشتغل بالدعاء مستغرق فيه

<sup>(</sup>٢) انظر دروضة الطالبين ، ( ٦٨٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ( ٨٦ ) .

منجمع القلب عليه ، فإن فعل . . لم يستحقُّ رداً في كلِّها ، ويكره للبائل ونحوه ردُّه (١١) .

ويسن للمصلي ردُّه بالإشارة بيده أو برأسه ، ولا يتلفَّظ بشيء ؛ فإن ردَّ بعد فراغها . . فلا بأس ، ولو قال : ( عليه السلام ) . . لم يضر ، وكذا لو قال للعاطس : ( يرحمه الله ) . .

لم يضر ، فإن أتى بلفظ الخطاب . . بطلت صلاته . ذكره في « الروضة » (٢٠) . ويسن للآكل والمؤذن ردُّه .

ويكره السلام على الملبِّي ، فإن فعل . . وجب الردُّ لفظاً ، ويكره السلام والإمام يخطب ؛ فإن فعل . . وجب الردُّ في الأصح (٣) .

وأما الأكل ولا لقمة في فمه ، ومَنْ هو في مبايعة أو سومٍ أو معاملةٍ أو قراءةٍ . . فيسلِّم عليه ويجب الردُّ لفظاً ، ويستأنف القارئ التعوُّذ (١٠) .

ومَنْ مشىٰ في شارع أو سوق ونحوه . . سلَّم علىٰ مَنْ شاء ، ولو دخل علىٰ جماعةٍ يعمُّهم سلامٌ واحد . . اقتصر عليه لجميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم . . فهو أدبٌ ، ويكفي ردُّ أحدهم كما مرَّ ، فإن زادوا . . فأفضل ، فإن كانوا جمعاً لا ينتشر فيهم سلامٌ واحدٌ

كالجامع . . فسنة السلام : أن يبدأ به إذا شاهدهم ، فيكون مؤدِّياً سنته في حق مَنْ سمع . ويجب الردُّ علىٰ مَنْ سمعه على الكفاية ، فإن جلس فيهم . . سقط عنه سنة السلام فيمن بعده ممن لم يسمعه ، وإن أراد الجلوس فيمن بعدهم ممن لم يسمعه . . سلَّم عليهم

وقيل: قد حصلتِ السُّنَّة بالسلام على أوائلهم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) فصّل ذلك الإمام النواوي رحمه الله تعالى في وروضة الطالبين؛ ( ٦٩٠/٦ \_ ٦٩١)، ومما قاله: (ولو سلّم في هنذه المواضع التي لا يستحق فيها جواباً . . هل يشرع الرد؟ فيه تفصيل؛ أما المشتغل بالبول والجماع ونحوهما . . فيكره له الرد؛ كما سبق في باب الاستطابة، وأما الأكل ومن في الحمام . . فيستحب له الرد، وأما المصلي . . فيسن له الرد إشارةً كما سبق،

والله أعلم) . (٢) روضة الطالبين ( ٦٩٠/٦ ) .

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ( ٦٩١/٦ ) .

<sup>(£)</sup> روضة الطالبين ( ٢٩٠/٦ ) وذكر قول الواحدي : أن الأولىٰ ترك السلام على القارئ ، وتعقبه بقوله : ( والظاهر : أنه يُسلِّم

 <sup>(</sup>٤) روضه الطابين (١٠)
 مليه ، ويجب الرد باللفظ ) .

<sup>﴿ (</sup>٥) روضة الطالبين ( ٦٩٣/٦ ) .

بر فرزع فرزع

### [من آداب المجالس]

ومن أراد الجلوس بين قوم . . جلس حيث ينتهي به المجلس ، ولا يقيم أحداً من موضعه ؟ فإن آثره غيره . . لم يقبل إلا أن يكون في تقديمه مصلحة ، أو أمره شيخه بذلك (١) .

ولا يجلس وَسُط الحلقة إلا لضرورة ، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما ؛ فإن فسحا له . . قعد وضمَّ نفسه ، ومن قام من مجلسه ثم رجع . . فهو أحقُّ به (٢) .

ولتكن جِلْسته القرفصاء ، أو التربُّع ، أو الاحتباء ، ولا بأس بالاتكاء ولو على يساره ، ولا يقعد محتفزاً ، ولا متكتاً على اليد اليسرى (٣) ، ولا يترك أحدٌ السلام لغلبة ظنه أن المسلَّم عليه لا يردُّ لسببِ ما .

### [حكم السلام على النساء]

وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال ، ولو سلم رجلٌ على امرأة وعكسه ؛ فإن كانت زوجته أو أمته أو بينهما محرمية . . فالسلام سنةٌ والردُّ واجب ، وإن كانت أجنبية يخاف الافتتان بها . . لم يسلم ، فإن فعل . . حَرُمَ عليها الردُّ ، ولا تسلِّم هي عليه ؛ فإن فعلت . . كُرِه أن يردَّ ، وإن كانت عجوزاً . . جاز السلام ووجب الرد ، وإذا كُنَّ جمعاً فسلَّم عليهنَّ الرجل ، أو الرجال جمعاً فسلَّموا على المرأة . . جاز ما لم يخف فتنة (١٠) .

ويجوز السلام بالعجمية وإن قدر على العربية إذا فهم المخاطب، ومن لا يستقيم نطقه . . سلَّم كيف أمكنه ، والسلام عند الانصراف عن القوم . . سنةٌ كهو عند القدوم ، ويجب جوابه في الأصح (°).

الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه .

<sup>(</sup>١) انظر التبيان في آداب حملة القرآن ، ( ص ٦٥ ـ ٦٦ ) ، وأخرج الترمذي ( ٢٧٥٠ ) ، وأحمد ( ٨٩/٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يُقِيمُ أحدكم أَخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ، قال سالم : وكان

<sup>(</sup>٢) انظر التبيان في آداب حملة القرآن ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : لا بأس بالاتكاء عند طول الجلوس ولو على يساره ، لا أن يكون الاتكاء على البسار له عادة من أول الجلوس .

<sup>(</sup>٤) انظر ٥ روضة الطالبين ٤ ( ٦٨٧/٦ ) ، وﻫ الأذكار ٤ ( ص ٤١٤ ) وقد ذكر الإمام النواوي أحاديث في ذلك كثيرة .

<sup>(</sup>٥) انظر ( روضة الطالبين ؛ ( ٦٨٨/٦ ) ، وه الأذكار ؛ ( ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ) ، وأخرج أبو داوود ( ٢٠٨ ) ، والترمذي ( ٢٧٠٦ )

### [من أحكام السلام لغير أهل الإسلام]

ولا يجوز أن يُبتدأ الذميُّ بسلامٍ ، ومَنْ سلَّم علىٰ مَنْ لا يعرفه فبان ذمياً . . نُدب أن يقول : استرجعتُ سلامي ، أو : رُدَّه عليَّ ؛ تحقيراً له (١) ، فإن سلَّم هو على مسلمٍ . . لم

يزد في الردِّ علىٰ : ( وعليكم ) (٢٠ . ويكره أن يُبتدَأ الذميُّ بشيءِ من الإكرام ، ومن احتاج إليه لعذر . . حيَّاه بغير سلام

ورحمة ؛ كقوله : هداك الله ، أو : أنعم الله صباحك ، أو : صبَّحك الله بالخير ، أو بالسرور ، أو بالسرور ، أو بالعافية ، أو بالسعادة ، ونحوه (٢٠) . ونحوه ومن مرَّ على جماعةٍ فيهم مسلمٌ أو مسلمون وكفار . . سلَّم عليهم وقصد المسلم أو

ومن كتب كتاباً إلى مشرك . . قال فيه : سلام على من اتبع الهدى (٠) .

### [حكم السلام على المبتدع والظلمة]

وأما المبتدع ، ومن اقترف ذنباً ولم يتب منه . . فينبغي ألَّا يسلُّم عليه ، ولا يرد عليه .

فإن اضطر إلى السلام على الظَّلمة ؛ بأن خاف ترتُّب مفسدةٍ في دينه أو دنياه أو غيرهما إلى السلام ونَوَىٰ أن السلام اسمٌ من أسماء الله تعالىٰ ، المعنى : الله عليكم رقيب . ذكر كل ذلك النواوي (٧) .

泰 泰

هن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : • إذا انتهى أحدكم إلى المجلس . . فليسلِّم ، : فإذا أراد أن يقوم . . فليسلم ؛ فليست الأولى بأحقّ من الآخرة x .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في د الأدب المفرد ، ( ١١١٥ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان ، ( ٨٩٠٦ ) . (لا) أخرجه البخاري ( ٢٢٥٨ ) ، ومسلم ( ٢١٦٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر ٥ روضة الطالبين ۽ ( ٦٨٨/٦ ) ، وه الأذكار ۽ ( ص ٤١٥ ــ ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ه روضة الطالبين » ( ٦٨٩/٦ ) ، ود الأذكار » ( ص ٤١٧ ) . .

أخرج ذلك البخاري ( ٧ ) ، ومسلم ( ١٧٧٣ ) عن سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه .
 ١٤٦ احتج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من العلماء على ذلك بقصة سيدنا كعب بن مالك ورفيقيه حين تخلفوا عن

هزوة تبوك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم والسلام عليهم ؛ كما أخرجه البخاري ( ٤٤١٨ ) ، ومسلم ٢٧٦٩ ) .

<sup>📢</sup> انظر د روضة الطالبين ۽ ( ٦٨٨/٦ ـ ٦٨٩ ) ، ود الأذكار ۽ ( ص ٤١٩ ) .

قال : ( ولا ينبغي في غير الأنبياء أن يُقال : فلان عليه السلام ونحوه ، سواء الأحيا والأموات إلا إذا كان خطاباً أو جواباً ) (١٠).

قال: (والتحية عند الخروج من الحمام.. لا أصل لها، لـٰكن لو قال له حفظاً لوقِّه ومؤانسةً له : أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء . . فلا بأس )  $( ^{( \Upsilon )}$  .

قال : ( ولو ابتدأ المارُّ فقال : صبَّحك الله بالخير أو بالسعادة ، أو لا أوحش الله منك ونحوه . . لم يستحق جواباً ، للكن لو دعا له قُبالته . . كان حسناً ، إلا أن يريد ترك ذلك تأديباً له ولغيره ؛ لإهمال السلام )(٢٠).

ويسن لمن سلَّم علىٰ إنسانٍ ، وأسمعه سلامه ، وتوجُّه عليه الرد بشروطه فلم يرد . . أنَّ يقول له بعبارةٍ لطيفةٍ : ردُّ السلام واجب ، فينبغي أن ترد عليَّ ؛ ليسقط عنك الفرض ، فإن

لم يردَّ . . نُدب أن يُحلِّله من ذٰلك ، فيقول : أبرأته من حقِّي في رد السلام ، أو جعلتُه في حلّ منه ، ويتلفظ به فإنه يسقط به حق هلذا الآدمي (١).

ويكره أن يقول لغيره أو يكتب إليه : أطال الله بقاءك ؛ فأول من كتبها الزنادقة ، ومكاتبة المسلمين كانت : ( من فلانِ إلى فلانِ : أما بعدُ : سلامٌ عليك ، فإني أحمد الله إليك الذي لا إلنه إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد . . . ) (٠٠٠ .

[ في آداب الاستئذان والدخول ]

ويسن للبالغ إذا أراد الدخول على قوم ولو على أمِّه ونحوها . . أن يستأذن فيسلِّم (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) انظر « شرح النواوي على مسلم » ( ۱۸٥/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «الأذكار» (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « الأذكار » ( ص ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «الأذكار» (ص ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر \* الأذكار \* ( ص ٩٦٥ ) .

ثم يقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى مَن داخله فيقول: السلام عليكم أأدخل ؟ فإن لم يجبه أحد . . قال ذلك ثانياً وثالثاً (١) ، فإن لم يجبه أحد . . انصرف ولا يعيد الاستئذان

علىٰ أصح الأوجه . ويستأذن بالدخول علىٰ أهل الذمة ، ولا يُقدِّم لفظ السلام ، فإذا استأذن بذلك أو بدقِّ

ويستأذن بالدخول على أهل الذمة ، ولا يُقدِّم لفظ السلام ، فإذا استأذن بذلك أو بدقِّ الباب ، فقيل له : مَنْ أنتَ ؟ فينبغي أن يصف نفسه بما يُعرف به ، فيقول : أنا فلان بن فلان ، أو المعروف بكذا ، وإن كان فيه صورة تبجيل (٢) ، ويكره اقتصاره على (أنا) ، أو

على الخادم ، أو بعض الأصحاب ونحوه (٣) . وسُتُل صلى الله عليه وسلم عن الاستثناس في قوله تعالىٰ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسَتَأْنِسُواْ ﴾ (١) ، فقال : « يتكلَّم الرجل بالتكبيرة والتحميدة ، ويتنحنح يُؤذِن أهلَ

[استئذان الأطفال في ثلاثة أوقات]

وأما المملوك والأطفال . . فيستأذنون في ثلاثة أوقاتٍ في اليوم والليلة : أحدها : من قبل صلاة الفجر ، والثاني : وقت الظهيرة حين يضع ثوبه ، والثالث : بعد صلاة العشاء حين

يفضي الرجل إلى امرأته ، ولا يحتاجون إلى استئذانٍ فيما عدا ذلك . فاذا للغ الأطفال . استأذنه الكا دخول كغدهم ، ومن دُعمَ فجاء مع

البت ، ( \* ) .

فإذا بلغ الأطفال . . استأذنوا لكل دخول كغيرهم ، ومن دُعِيَ فجاء مع الرسول . . فذلك إذنه ، ويعتبر قول الصبي المميز بالإذن في الدخول وإيصال الهدية ونحوهما .

هليها » فقال الرجل : إني خادمها !! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتحب أن تراها عريانة ؟ » قال : لا ، قال : • فاستأذن عليها » . (1) حديث الاستئذان والسلام أخرجه أبو داوود ( ١٧٦ ) ، والترمذي ( ٢٧١٠ ) عن سيدنا كَلَدَة بن الحنبل الصحابي

و) عديد المستنفان والاستنفان ثلاثاً فالرجوع أخرجه البخاري ( ٢٠٦٢ ) ، ومسلم ( ٢١٥٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري وضي الله عنه .

(۲) كـ ( أنا القاضي فلان ، والشيخ فلان ) . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

(٣) انظر دروضة الطالبين » ( ١٩٤/٦ \_ ٦٩٠ ) ، ود الأذكار » ( ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ) .

(**1)** سورة النور ( ۲۷ ) .

موسى الأشعري رضي الله عنه .

### فظنك

### [ في استحباب زيارة الصالحين واستقبالهم ]

ويستحبُّ استحباباً مؤكداً زيارة الصالحين والجيران ، والأصدقاء والأقارب ، وإكرامهم وبرُّهم ؛ لِمَا قدمنا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله . . ناداه مناد : بأن طِبْتَ وطاب ممشاك ، وتبوأتَ من الجنة منزلاً » (١٠) .

ولتكن زيارته لهم على وجهٍ لا يكرهونه ، في وقتٍ يرتضونه .

ونُدب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره ويكثرَ زيارته (٢٠)، ومن زار قوماً . . فلا بأس أن يأكل طعامهم ، ويقيل عندهم (٣٠)، ولا ينقص حظُّه به .

ولا بأس بزيارة العجائز للتبرُّك والدعاء ، قال أبو بكر رضي الله عنه : ( قوموا بنا نزور أمَّ أيمن رضي الله عنها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها ) (١٠) .

### ؋ۻٛؽؙڮ

### [ في إكرام الزائر]

ويسنُّ أن يُكرِم الواصل بالقيام ، ويكون للبِرِّ والإكرام ، لا للزِّياء والإعظام ، وأن يقام لقيامه إذا انصرف حتى يتوارئ ، ويكره حَنْيُ الظَّهْر والرأس في كل حالٍ لكل أحدِ (٥) ، ويحرم أن يطمع في قيام القوم له ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ، ( ٣٤٥ ) ، وابسن حبان ( ٢٩٦١ ) ، وابسن ماجه ( ١٤٤٣ ) عن سميدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٣٧٩ )، ومسلم ( ٦٥٨ ) عن سيدنا أنسِ رضي الله عنه : أن جدَّته مُليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته ( فأكل منه وصلئ ركعتين على حصيرٍ لهم ) صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم ( ٢٣٣١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا - أي: نام وقت القيلولة \_ فعرق ، وجاءت أمي بقارورة ، فجعلت تسلت العرق فيها ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « يا أم سليم ؛ ما هلذا الذي تصنعين ؟ ، قالت: هلذا عرقك ، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٤٥٤ ) ، وابن ماجه ( ١٦٣٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرج الترمذي ( ٢٧٢٨ ) ، وأحمد ( ١٩٨/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : ولا ، قال : ولا ، قال : ولا ، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال :

مت يلقى الحاه او صديقه التحسي له ؟ كان ؟ وقال : ( ولا تغتر بكثرة من يفعله ممَّن يُنسب إلى علم أو صلاحٍ وغيرهما من « نعم » . وانظر « الأذكار » ( ص ٤٣٦ ) ، وقال : ( ولا تغتر بكثرة من يفعله ممَّن يُنسب إلى علم أو صلاحٍ وغيرهما من خصال الفضل ) .

- وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا جاءكم الزائر . . فأكرموه »  $^{(1)}$  .
- وقال صلى الله عليه وسلم: « أفضل الحسنات تكرمة الجلساء » $^{(7)}$ .
- وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لجواب الكتاب حقًّا كردِّ السَّلام » (٣).

### القِسْمُ السَّادسُ وَالعِشْرُونَ

## التلام عند دخول البيت وإن لم يكن فيه أحد

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَنَا فَسَ إِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ غَجِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً . . . ﴾

وقال صلى الله عليه وسلم لأنسِ: « إذا دخلتَ على أهلك . . فسلِّم ؛ تكن بركة عليك وعلى أهلك » (°) .

ويروىٰ : « مَنْ لقيتَ من أمتي . . فسلِّم عليه : يطل عمرك ، وسلِّم علىٰ أهل بيتك . . يكثر خير بيتك » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ورجلٌ دخل بيته بسلامٍ فهو ضامنٌ على الله تعالىٰ » (٧).

فإن لم يكن فيه أحدٌ . . قال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (^) .

الخطاب» ( ١٣٥٢ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما . (٢) أخرجه القضاعي في و مسند الشهاب» ( ١٢٨٥ ) ، وأورده الديلمي عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

(٢) أخرجه المصاعي في و مستد الشهاب ١ ( ١١٨٥ ) ، وأورده الدينمي عن سيدن بن مسعود رسي الله عنه - - .
 (٣) أخرجه البخاري في والأدب المفرد ٤ ( ١١١٧ ) ، وأبن أبي شببة ( ٢٦٨٩٧ ) عن سيدنا أبن عباس رضي الله عنهما موقوفاً

هليه ، وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٠١٠ ) عنه مرفوعاً . (٤) سورة النور ( ٦١ )

(٥) أخرجه الترمذي ( ٢٦٩٨ ) ، والطبراني في 3 المعجم الأوسط ٤ ( ٥٩٨٨ ) عنَ سيدنا أنس رضي الله عنه . (٦) أخرجه البزار في 3 مسنده ٤ ( ٧٣٩٦ ) ، والطبراني في 3 المعجم الأوسط ٤ ( ٢٨٢٩ ) ، والبيهقي في 3 شعب الإيمان ٤

/ (١) الحرجة البزار في لامسنده؟ ( ٧٢٩١ ) ، والطبراني في لا المعجم الاوسط؟ ( ١٨١٦ ) ، والبيهةي في لا سعب الر ]؛( ٨٣٨٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٧) أخرجه أبو داوود ( ٢٤٩٤ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير ، ( ٩٩/٨ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

(A) أخرج ذلك ابن أبي شيبة ( ٢٦٣٥٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، والبيهقي في د شعب الإيمان ، ( ٨٤٥٠ ) عن صيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

### القِسْمُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

## مما يورث البركة وسبنفي الفقر المواظبت على الدّعاء

الذي من قاله . . أذهب الله همّه ، وقضى دَينه ولو كان مثل جبل ثبير ؛ وهو أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى : « اللهم ؛ إنسي أعوذ بك من الهمّ والحزر ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرجال » هلكذا رواه أبو داوود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (١٠) .

ويزيد : اللهم ؛ اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمَّن سواك . ذكره الترمذي في حديثٍ حسن (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال في كل يوم مئة مرة : لا إله إلا الله الملك الحق المبين . . كان له أماناً من الفقر ، ذكره في « الفائق » ( أ ) .

### [الحولقة (٥) تدفع سبعين باباً من الضر]

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا تَعَسَّرَ عَلَيْكَ أَمْرَ دَنِياكُ ، وَوَقَعْتَ فِي ضَيْقٍ وَضَنَكِ . . . فأكثر من : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ فإن الله تعالىٰ يُفرِّج عنك كل همٍّ . وغمّ » (٦) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ١٥٥٥ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٥٦٣ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وفيه : « لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً . . أدَّاه الله عنك ٥ .

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة ( ٣٥٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (٤) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» ( ١٨٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأورده المتقي الهندي في « كنز العمال»

<sup>(</sup> ٥٠٥٨ ) وعزاه للديلمي عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٥) الحولقة : لفظ منحوت ، ومنهم من يقول : ( حوقلة ) والأول أصع .

<sup>(</sup>٦) أخرج نحوه الثعلبي في و الكشف والبيان ، ( ٣٣٦/٩ ) عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه .

وقال مكحول: (من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا منجى من الله إلا إليه . . صرف عنه سبعين باباً من الضر) ، ويروى: (من الفقر) ذكره الترمذي في « جامعه » (١٠) .

. وقال بعض التابعين: (من كثرت همومه.. فعليه بالاستغفار، ومن ألحَّ عليه الفقر.. فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (٢٠).

# القِسْمُ التَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

# تسمينة الله في جميع الأعمال، وتكرار الشميسة. في كلّ الأحوال

حتىٰ عند دخول الخلاء والوقاع ونحوه (")، وتكره عند الاستنجاء، روى الثعالبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: « حلف الله بعزَّته: ألَّا يُسمَّى اسمه علىٰ شيءٍ.. إلا شفاه،

فجاء أعرابيٌّ فأكله بلقمتين ، فقال : « أمّا إنه لو سمَّىٰ . . لكفاكم » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ أُمرٍ ذَي بِالِ لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم.. أقطع ﴾ (٢) ، قال النواويُّ : ( أي : ناقصٌ قليل البركة ) . وقوله : ( ذي بال ) أي : حالٍ يُهتمُّ

فالتسمية سنةً في ابتداء كل قولٍ وعملٍ كاثناً ما كان خلا الاستنجاء ، ويأتي بها الجنب

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ( ۲۲۰۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في د تاريخ بغداد > ( ٥٠/٢ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، وأورده أبو الليث السمرقندي في
 د تنبيه الغافلين > ( ص ٤٤٦ ) ونقله عن بعض التابعين .

و صبية العافلين ( رص ، ع ، ) ولفته عن بعض المنابعين . (٣) أخرج ابن أبي شببة ( ٦ ) ، والطبراني في و الدعاء ، ( ٣٥٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه حديث البسملة قبل دخول المخلاء ، وأما قبل الجماع . . فأخرجه البخاري ( ٣٧٧١ ) ، وأبو داوود ( ٢١٦١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان ( ٩١/١ ) بإسناده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ( ١٨٥٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(1)</sup> أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (١٢٣٢)، وابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»

<sup>(</sup> ص ٥١ ) ، وانظر و نتائج الأفكار ( ٢٧٩/٣ ـ ٢٨٢ ) . ( ٧) انظر و الأذكار ، ( ص ٢٠٥ ) .

والحائض ، ولا يقصد القرآن ، ويجهر بها بحيث يسمع رفقته ؛ ليقتدوا به فيها ، فإن سمَّىٰ أحد الآكلين ونحوهم . . أجزأ عن الباقين .

والأفضل: أن يأتوا بها كلهم؛ فإن اسمه تعالى دواءٌ نافعٌ مجرَّب، يذهب الداء، ويجلب الدواء، به تُسْتَنْزَلُ البركات، وبه يُنجى من الهلكات، قال صلى الله عليه وسلم: «جعل الله هاذه الآية شفاء من كل داء، وعوناً لكل دواء، وغنى من كل فقر، وستراً من النار، وأماناً لهاذه الأمة من الخسف والمسخ، والغرق والقذف، ما داموا على قراءتها، والا يُرَدُّ دعاء أوله: بسم الله الرحمان الرحيم» رواه النقاش في «تفسيره» (١٠).

春 秦 秦

وقد أمر صلى الله عليه وسلم بكتبها في صدور الرسائل والدفاتر، وهي آية من (الفاتحة) ورددها في قراءته عشرين مرة، وأمرت عائشة رضي الله عنها خيَّاطةً أن تنقض رقعة الثوب؛ لأنها لم تسمّ الله عليها.

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا كتبت . . فبيّنِ السينَ في بسم الله الرحمان الرحيم » (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم : « ألِقِ الدواة ، وحَرِّفِ القلم ، وأقم الباء ، وفرّق السين ، ولا تُعور الميم ، وحَسِّن الله ، ومُدَّ الرحمان ، وجوِّد الرحيم » ذكره في كتاب « الشفا » (٤٠) .

# القِسْمُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ

# كُنى المواضع المعهودة بالبركذ، وتجنّب ما يدعو إلى الهسككذ

روىٰ مالك في « الموطأ » : أن امرأةً قالت : يا رسول الله ؛ دارٌ سكنًاها والعدد كثير ،

<sup>(</sup>١) أورد الزمخشري آخره في د ربيع الأبرار ، ( ٦/٣ ) دون عزوٍ لأحد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في والموضوعات ؛ ( ٤٥٠ ) عن سيدنًا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (٣٣٧/١٢)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق، (٦/١٦)، وأورده الديلمي في

د الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ١٠٨٧ ) عن سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الشفا (١٠٩٣)، وأورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب، ( ٨٥٣٣) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه: أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذ'لك.

وَالمال وافر ، فقلَّ العدد ، وذهب المال ؟ فقال : « دعوها ذميمة » (١) ، ونحوه في « سنن ألى داوود » (١) .

وفيها أيضاً قال فروة : يا رسول الله ؛ أرضٌ عندنا يقال لها : أرض أبين ، وهي أرض ريفنا وميرتنا وإن وباءها شديد ، فقال : « دعها عنك ؛ فإن من القرف التلف » (٣) القَرَفُ : مداناة

المرض ؛ أي : قربُ الوباء يُتُلِفُ ('') ، وسماعنا ( أبين ) بفتح الهمزة ، ويُروَىٰ بكسرها . أَ قَالُ مالك : ( كم دارِ سكنها ناسٌ فهلكوا ، ثم آخرون فهلكوا ؟! ) ('') .

#### [التحذير من سكني بعض المواضع]

وكتب عمر إلى أبي عبيدة وهو بالشام لما وقع بها الطاعون: (إن الأردن أرضٌ غمقة \_ أي: كثيرة الأنداء والوباء \_ وإن الجابية أرضٌ نزهةٌ \_ أي: بعيدة من ذلك \_ فاظهر بمن معك من المسلمين إلى الجابية) (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم في البصرة: « إياك وسباخها وكلاءها وسوقها ، عليك المفواحيها ؛ فإنه يكون بها خسفٌ وقذفٌ ورجف » (٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن مصراً ستفتح بعدي ، فانتجعوا خيرها ، ولا تتخذوها

[1] موطأ الإمام مالك ( ٩٧٢/٢ ) عن يحيي بن سعيد رحمه الله تعالئ مرسلاً ، ووصله ابن عبد البر في ﴿ التمهيد ؛ ( ٦٨/٢٤ ) .

﴾ القردوس بمأثور الخطاب» ( ٩١١ ) عن موسى بن علي بن رَبّاح عن أبيه عن جده، وفي ( ب ) : ( إن مصرَ ) بمنع الصرف القعلمية والتأنيث . وانظر « فيض القدير » ( ٢٢/٢ ) .

وقوله : ( نميمة ) أي : مذمومة ، وإنما قال لهم ذلك ؛ خشية عليهم من التزام الطيرة ، وأمرهم بالخروج منها ؛ لثلا يقع لهم بعد ولك شيء فيستمر اعتقادهم أن ذلك منها ، وإنما هو بقَدَر من الله سبحانه وتعالىٰ ، وأفاد وصفها بقوله : • إنها ذميمة ، جواز ولك ، وإنَّ ذكرها بقبيح ما وقع فيها . . سائغٌ من غير اعتقاد أن ذلك منها .

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٣٩٢٤) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، والسائل رجل .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٣٩٢٣ ) عن سيدنا فَرُوة بن مُسيك الصحابي رضي الله عنه .

<sup>42)</sup> وليس هـُذا من باب العدوى ، وإنما من باب الطب ؛ فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان ، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء ، وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره . قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » بعد

اللحديث ( ٧٣٦ ) . [49] أخرجه أبو دارود عقب الحديث ( ٣٩٤٢ ) ، والبيهقي ( ١٤٠/٨ ) رقم الحديثُ ( ١٦٦٠٤ ) .

ر ١٠٤٠ مرب بهو طاورد صب مصديت ( ١٠٤٠ ) » وابنيهمي ( ١٠٤٠ ) ، وابن بطال في « شرح البخاري » ( ٢٢٤/٩ ) . (17) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٨١/٣ ) ، وابن بطال في « شرح البخاري » ( ٢٢٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٤٣٠٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (A) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٧٤/٥ ) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ( ٢٧٩٤ ) ، وأورده الديلمي في

وقال صلى الله عليه وسلم: « رأس الكفر نحو المشرق » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم في نجد: «هنالك الزلازل والفتن ، ومنها يطلع قرقًا الشيطان » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يزال أهل الغرب بخيرٍ حتىٰ يأتي أمر الله » أراد: أهل المغرب ، ذكره في « الشفا » (٣) .

#### [عليكم بالشام واليمن عند هيجان الفتن]

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تعذَّرَ عليه الملتمَس . . فعليه بهاذا الوجه » وأشار إلى اليمن ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : «عليكم باليمن إذا هاجت الفتن ؛ فإن قومه رحماء ، وإن أرضه مباركة » <sup>(٠)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « اللهم ؛ بارك لنا في شامنا ، اللهم ؛ بارك لنا في يمننا » (١٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « عليكم بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه ، يجتبي إليها خيرته من عباده » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «طوبئ للشام؛ لأن ملائكة الرحمان باسطة أجنحتها عليها » (^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أوتاد الأرض من أمتي أبدال الشام ، وعُصَبُ اليمن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٣٠١ ) ، ومسلم ( ٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٠٣٧ ) واللفظ له ، ومسلم ( ٢٩٠٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الشفا ( ٩٦٥ )، والحديث أخرجه أبو نعيم في ٥ معرفة الصحابة ٤ ( ٩٦٣٠ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ٤ وأخرجه مسلم بنحوه ( ١٩٢٥ ) ، ونقل الإمام النواوي الاختلاف في معناه في ٥ شرحه على مسلم ٤ ( ٦٧/١٣ \_ ٦٨ ) ، وأكثر العلماء أن المراد بأهل المغرب : أهل الشام ؛ لأن أهل المدينة يطلقون على أهل الشام أهل الغرب ، كما يطلقون على أهل نجد: أهل الشرق ، وهذه أمور نسبية ، وكانوا يسمون الإمام الأوزاعي إمام الغرب رحمه الله تعالى .

اهل النسرق ، وهمنده الهور تسبيه ، و دانوا يسمون الإمام الاوراعي إمام الغرب رحمه الله تعالى . (٤) أخرج نحوه ابن قانع في ٥ معجم الصحابة ٤ ( ٧١٦ ) عن سيدنا شرحبيل بن السمط الصحابي رضي الله عنه ، للكنه أشار فيه بيده إلى عمان .

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن عساكر نحوه في « تاريخ دمشق » ( ٦٦/١ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ١٠٣٧ ) ، وابن حبان ( ٧٣٠١ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٣٤٨٣ ) ، وأحمد ( ١١٠/٤ ) عن سيدنا ابن حوالة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن حبان ( ٧٣٠٤ ) ، والحاكم ( ٢٢٩/٢ ) ، والترمذي ( ٣٩٥٤ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه .

أربعون صِدِّيقاً ، لا يموت منهم أحدٌ إلا أبدل الله مكانه مثله » (١).

ولا يخفيٰ فضل مكة والمدينة والأرض المقدسة .

#### [عشرة أشياء توزعت في خمسة أنحاء]

ويروئ : (لما خلق الله الخلق . . خلق معهم عشرة أشياء ؛ وهي الإيمان والحياء ،

والكفر والنِّفاق ، والهجرة والسيف ، والغنى والذل ، والشقاء والفقر .

فقال الإيمان : أنا راحلٌ إلى اليمن ، قال الحياء : وأنا معك ، وقال الكفر : أنا راحلٌ إلى

العراق ، قال النفاق : وأنا معك ، وقالت الهجرة : أنا راحلةٌ إلى الشام ، قال السيف : وأنا معك ، وقال الفقر : أنا راحلٌ إلى معك ، وقال الفقر : أنا راحلٌ إلى

البادية ، قال الشقاء : وأنا معك ) (٢) .

وقال كعب لعمر رضي الله عنه: ( لا تخرج إليها ـ يعني العراق ـ فإنَّ بها تسعة أعشار السِّحر والشر، وبها فسقة الجن، وبها الدَّاء العضال) (٣) يعني: الهلاك في الدِّين (١٠).

### [ من حكم سيدنا عمر رضي الله عنه]

وفي حكمة عمر أنه قال: ( فرِقوا عن المنية ، واجعلوا الرأس رأسين ، ولا تلبثوا بدار معجزة ، وأصلحوا مثاويكم \_ أي : منازلكم \_ وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم ، واخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا) ( • ) .

قوله: ( فرقوا عن المنية ) أي: إذا أراد أحدكم أن يشتري شيئاً من الحيوان من رقيقٍ

هنه، وذكره النويري في ( نهاية الأرب ( ٢٩٢/١ ) من قول محمد بن حبيب، والمقريزي في ( المواعظ والاعتبار ( ٥٠/١ )، والميوطي في ( أنهوا تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ) ( ٥١/١ )، والسيوطي في ( حسن المحاضرة ) ( ٢٩٨/٢ )، وهنذا الخبر ليس في ( أن

ج). ج). (٣) أخرجه مالك في و الموطأ » ( ٩٧٥/٢ ) بلاغاً .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن عبد البر في و الاستذكار ، ( ٩٩٨ ٤ ) : ( شتل مالك عن الداء العضال ؟ فقال : الهلاك في الدين ) . (٥) أخرجه عبد الرزاق في و المصنف ، ( ٩٢٥٠ ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في و غريب الحديث ، ( ٣٢٥/٣ ) وما سيذكره

من المعنى . . فهو منه .

أو غيره من الدواب . . فلا يُغالِيَنَّ فيه ؛ فإنه لا يدري ما يحدث به ، وللكن ليجعل ثمنه فو رأسين وإن كانا دون الأول ؛ فإن مات أحدهما . . بقي الآخر .

و( المنية ) : الموت ، و( الإلباث ) : الإقامة ، يقول : لا تقيموا ببلدٍ قد أعجزكم فيه الرزق ، وللكن اضطربوا في البلاد ، وهلذا شبيةٌ بقوله : « إذا اتَّجر أحدكم في شيءِ ثلاث مراتٍ فلم يرزق منه . . فَلْيَدَعْهُ ﴾ (١٠ .

[الهوام وطلب قتلها وندبه وحرمته]

وقوله: ( أخيفوا الهوامَّ قبل أن تخيفكم ) أي : دواب الأرض ؛ كالعقارب والحيات ؛ يقول : احترسوا منهنَّ ، ولا يظهر لكم منهنَّ شيء إلا قتلتموه .

و(الهوام) كل ما يدبُّ من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات، ومنه قوله لكعبٍ أ «أتؤذيك هوامُّ رأسك »(٢٠)؛ يعني: القمل.

ثم منها: ما يستحبُّ قتله للمحرم وغيره ؛ وهي المؤذيات: كالحية والعقرب ، والفأرة والقرد ، والفأرة والبق والبق والبق والبق والبق والبق والبق والبرغوث ، والقمل ، وسام أبرص والوزغ ، قال صلى الله عليه وسلم: « من قتل حيةً . . فكأنما قتل كافراً » (٣٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قتل وزغاً في أول ضربة . . كتب له مئة حسنة ، وفي الثانية . . دون ذلك ، وفي الثالثة . . دون ذلك » رواه مسلم (،، .

ومنها : ما يكره قتله ، وهو ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضرٌّ ؛ كالخنافس ، والجعلان ، وبنات ردان .

ومنها: نوع يَحرم قتله ؛ كالضفدع والنمل والذَّرِّ ونحوها ، قال النقاش: ( ويقال: قتلها ينقص من رزق المرء) ، ولا يجوز إحراق شيء من الحيوان في النارحياً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في ٥ غريب الحديث ٥ (٣٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٨١٤ ) ، ومسلّم ( ٢١/١٢٠١ ) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣٩٥/١ )، وابن أبي شيبة ( ٢٠٢٧٧ )، والبزار في «مسنده» ( ١٨٤٧ ) عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١٤٧/٢٢٤٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

#### [ اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم ]

غلظ: قد تمعدد ، قال الراجز:

حتفي أحياناً )<sup>(٣)</sup>.

كونوا مثلهم ، ودعوا التنعُّم وزيَّ العجم (٢).

حترزوا عن عرق الدواب المتمرغة بالنجاسة .

ه ، لئكن بلفظ : ( وانتضلوا ) أي : واستبقوا بالرمى والعَدو .

قال يصف عقوق ابنه : (كان جزائي . . . ) .

مام على الطعام ، والمباهاة باللباس .

وقوله: (اخشوشنوا) هو من الخشونة في اللباس والمطعم، و(اخشوشبوا) بالباء:

سُبيةً به ، وكل شيء غليظ خشن . . فهو أخشب وخشب ، وهو من الغلظ وابتذال النفس

ني العمل والاحتفاء في المشي ؛ ليغلظ الجسد ويصلب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : : تمعددوا واخشوشنوا ، وانتعلوا وامشوا حفاة » (١٠) .

وقوله : ( تمعددوا ) فيه قولان ؛ يقال : هو من الغلظ أيضاً ، ومنه قيل للغلام إذا شبَّ

[ من الرجز ]

ربَّيتُ ـــه حتـــــــــ إذا تمعـــــددا كان جزائــــى بالعصـــا أن أجلـــدا ويقال : ( تمعددوا ) : تشبُّهوا بعيش مَعَدّ ، وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش ، يقول :

قال فَضَالة : (كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثيرٍ من الإِرْفاه ، وكان يأمرنا أن

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يمشون حفاة (١) ، ويصلون على الأرض بلا سجادة ، يأكلون الطعام المديس بالدواب وقد تبول عليه ، ويمسحون أيديهم بعد الغَمَر بأخمص

مالهم (٥)، أو يعركونها في التراب ثم يصلُّون من غير مسِّ ماء، وعدُّوا الأشنان بدعة، ولم

عمدوا إلى الباطن فطهَّروه تأديباً وتهذيباً ، ووقفوا في الظاهر على ما جوَّزه الشرع تقريباً

) انظر و غريب الحديث ، ( ٣٢٧/٣ ) وما قبلها ، وذكر شطراً من الرجز بين الشطرين وهو : ( وآض صلباً كالحصان أجردا )

) انظر ، إحياء علوم الدين ، ( ٢٠٧٣ ـ ٤٠٨ ) . الغَمَر - بفتحتين - : الدسم والزهومة من اللحم .

) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٦٨٤٩ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٠/١٩ ) عن سيدنا أبي حدرد الأسلمي رضي الله

) أخرجه أبو داوود ( ٤١٦٠ ) ، والنسائي في ( الكبرئ ) ( ٩٢٦٨ ) ، وأحمد ( ٢٢/٦ ) ، والإرفاه : التنعم والدعة ، وإدخال

### القِسْمُ التَّلَاثُوْنَ

# التحبارة والسنفرلا تبنيا والرزق

قـــال الله تعالــــىٰ : ﴿ فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ﴾ `` ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾ `` أي : يتَّجرون .

وقــال صلى الله عليه وســلم : « ســافروا تصحُّوا وتغنمــوا » (٣) ، ويُــروىٰ : « تصحوا وترزقوا » (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « البركةُ في التجارة ، وصاحبها لا يفتقر إلا تاجرٌ حلَّافٌ مَهينٌ » (°).

وقال : صلى الله عليه وسلم : « بيعوا وابتاعوا ؛ فإن لم تربحوا . . بورك لكم » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة ، والجزء الباقي في السَّابياء » (٢٠) ؛ يعنى: النتاج .

ويروى : «الخير عشرة أجزاء ؛ أفضلها : التجارة إذا أخذ الحق وأعطاه » (٧).

وقال : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء »  $^{(\wedge)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « البيِّعانِ بالخيار ما لـم يتفرقا ؛ فإن صَدَقا وبيَّنا . . بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما . . مُحقت البركة من بيعهما » (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الملك (١٥).

 <sup>(</sup>۲) سورة المزمل (۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ( ١٠٢/٧ ) رقم الحديث ( ١٣٧١٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وأخرجه أحمد بنحوه ( ٣٨٠/٢ )

والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٦٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في • المصنف ، ( ١٦٨/٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الأعرابي في و معجمه ، ( ١٢٦١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» ( ٢٩٩/١ )، وصدره أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال»

<sup>(</sup> ٢١٣ ) عن نعيم بن عبد الرحمـٰن رحمه الله تعالى مرسلاً ، وانظر ٥ إتحاف السادة المتقين ٢ ( ٤١٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرج الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ( ١٥٨ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يأتي السوق ويقول: ( السلام عليكم ، يا معشر التجار ؛ إياكم والحلف ؛ فإن الحلف ينفق السلعة ، ويمحق البركة ، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه . . . ) الخبر .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي ( ١٢٠٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داوود ( ٣٤٥٩ ) ، والترمذي ( ٢٠٤٦ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ١ ( ٢٠٠٦ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه ،

وقال صلى الله عليه وسلم: ( ما أملق تاجرٌ صدوق » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ استطاع أن يشتري دابةً . . فليشترها ؛ فإنها تأتيه برزقها ، وتعينه على رزقه » (٢٠) .

وقال موسى عليه السلام: «سافروا وأمِّلوا في أسفاركم البركة؛ فإني قد سافرت وما أومل كل ما أتاني » (٦٠).

وينشد في المعنى (١٠):

تغرّب على اسم الله في طلب العُلا وسافر ففي الأسفار خمسُ فواثدِ تفرّب على اسم الله في طلب العُلا وعليم وآدابِ وصحبه ماجيدِ تفرّج همم واكتسابُ معيشة وعلم وآدابِ وصحبة ماجدِ

قال العلماء: والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وابن عوف وطلحة، وابن مهران وابن سيرين بزَّازين، والزبير وعمرو بن العاص وابن كريز خرازين، وكان العباس عطاراً، وأبو سفيان وأيوب السَّختياني ببيعان الجلود، ومالك بن دينار ورَّاقاً، رضي الله عنهم أجمعين (٥٠).

# القِسْمُ الحَادِي وَالشَّلَاثُوْنَ مَا في إلبركهٔ وہنتي المال تنف ذ العنم

قال صلى الله عليه وسلم: « الغنم بركة ، والإبل عزُّ لأهلها » (١).

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٨٢٠٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (١) أخرج الأصبهاني في ٩ الترغيب والترهيب ٤ ( ٧٠٥ ) خبراً طويلاً وفيه : ١ أي قوم كانت لهم شاة حلوب . . أتاهم الله برزقها ،

٧٤) أخرج الأصبهاني في 3 الترغيب والترهيب ٤ ( ٥٧٥ ) خبراً طويلاً وفيه ١٠ اي قومٍ كانت لهم شاة حلوب . . اتاهم الله برزقها : وزاد في أرزاقهم ، وقدِّسوا كل يوم تقديسة . . . » الحديث ضمن رؤيا .

وراد هي ارزاههم ، وهوسوا كل يوم تقديسه . . . » الحديث صمن رويه . (٣) أخرجـه ابـن عسـاكر فـي « تاريـخ دمشـق » ( ٢٤٧/٦٨ ) عـن أحمد بـن أبـي الحـواري رحمـه الله تعالـئ عن شـيخ بكناكر

يستر... (2) هما للإمام الشافعي ضمن قطعة في « ديوانه » ( ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>a) انظر «المعارف» لابن قتيبة ( ص ٥٧٥ ـ ٥٧٧ ) فقد ذكر جل ذلك ، لكن فيه : أن سيدنا الزبير وابن العاص رضي الله وتهما كانا جزّارين .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٠٥ ) عن سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « صَلُّوا في مرابض الغنم ؛ فإنها بركة » (١٠).

ويروى : « اتخذوا الغنم ؛ فإنها بركة » (٢) .

ويُروى : « البركة في الغنم » (٣) .

ويُروىٰ : « بركة المال الغنم » ، ويُروىٰ : « أفضل الأموال الغنم »  $^{(1)}$  .

ويُروى : « خير الماء الشبم (٥) ، وخير المال الغنم ، وخير المرعى الأراك والسلم

وقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالضأن ؛ فإنه مالٌ ينمى » (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « خير المال الشاء »  $^{(\wedge)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الشاة بركة، والشاتان بركتان، والثلاث شياه ثلاث بركات » <sup>(۱)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم : « السَّكينة في أهل الغنم ؛ وهي من دواب الجنة ، وما من نبيّ إلا رعاها » (١٠).

ويروئ : « استوصوا بالمعز خيراً ؛ فإنه مالٌ رقيق ، وانفشوا له عطنه » (١١) أي : نقُّوا مرابضها مما يؤذيها من حجارةٍ وشوكٍ وغيره .

ويروى أن أبا هريرة قال لحميد بن مالك: (أحسن إلى غنمك، وامسح الرغام عن

(١) أخرجه أبو داوود ( ١٨٤ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

(٢) أخرجه الطبراني في و المعجم الكبير ، ( ٤٢٦/٢٤ ) عن سيدتنا أم هانع رضي الله عنها . (٣) أخرجه الدولابي في ٩ الكنيٰ والأسماء ، ( ١٨٥/١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن راهويه في و مسنده ، ( ١٢٢٦ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً بزيادة : و والحرث ، . (٥) الشبم : البارد ، ويروى : ( السنم ) بالسين والنون ؛ أي : الظاهر على وجه الأرض ، وسيأتي ( ص ٤٤٤ ) .

(٦) أخرجه ابن قتيبة في ( غريب الحديث ) ( ٢٣٥/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(٧) أخرج الطبراني في ٩ المعجم الكبير، ( ١٩٢/١٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ﴿ عليكم بالغنم ؛ فإنها

من دواب الجنة . . . ، الحديث .

(٨) أخرج الحاكم ( ٤٥٨/٤ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : « يوشك أن يكون خير الـمال شاتين مكية ومدنية . . . » الحديث .

(٩) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٧٣ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

(١٠) خبر : ١ السكينة في أهل الغنم؛ أخرجه البخاري ( ٣٣٠١ ) ، ومسلم ( ٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وخبر : « وهي من دواب الجنة » أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ١٨٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وخبر : « وما من نبي إلا رعاها ، أخرجه النسائي في « الكبرئ ، ( ٦٧٠١ ) .

(١١) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» ( ١٠٩/١١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : «استوصوا بالمعزئ خيراً ؟ فإنها مال رقيق . . . ؛ الحديث . أنوفها \_ وهو ما يسيل منها \_ وأطب مراحها ، وصلِّ في ناحيتها ، والذي نفسي بيده ؛ ليوشك أن يأتي على الناس زمانٌ يكون فيه الثَّلة من الغنم أحبَّ إلى صاحبها من دار مروان ) (١١) . وقال صلى الله عليه وسلم : « يأتي على الناس زمانٌ خير مال المسلم الغنم ، يتبع بها

**举** 

وقال: « شررُ الرُّعاة الحطمة » (٢) ، وهو الذي لا يرفق بالماشية ، بل يسوقها سوقاً عنيفاً حتى يحطم بعضها بعضاً.

وقال عمر: (إن الزجر للماشية شديدٌ عليها) يعني الحبس للأول على الآخر، قال الهروي: (وفي الحديث: أن امرأة شكت إليه قلّة نسل غنمها ورسلها (١٠)، وأنها لا تنمو، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما ألوانها؟» قالت: سود، قال لها: «عفري»،

تنمو ، فقال صلى الله عليه وسلم : « ما ألوانها ؟ » قالت : سود ، قال لها : « عفري » ، يقول صلى الله عليه وسلم : اخلطيها بعفر ؛ أي : اجعلي مكانها عفراً ، أو استبدلي بيضاً ؛

فضيك

### [ في فضل الإبل والبقر ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « سيد البهائم البقر » (٢٠). وقال في الإبل: « إنها خُلقت من الشياطين ، ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم (٧٠)،

َ وَقَانَ مَنِي الرَّبِيلَ . \* إِنْهَا مُحَلَقُتُ مِنَ انسَيَاطُ وَأَنْ عَلَىٰ ذَرُوةَ كُلُّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ﴾ <sup>(^)</sup> .

شعف الجبال ومواقع القطر ، يفرُّ بدينه من الفتن » (٢٠).

فالبركة فيها) (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٧٢ ) ، والنَّلة \_ بفتح الثاء \_ : جماعة من الغنم . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ٣٦٠٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الحرج البخاري ( ۱۸۳۰ ) عن سيدن ابي تسميد المحدوي رضي الله عنه . (۳) أخرجه مسلم ( ۱۸۳۰ ) عن سيدنا عائذ بن عمرو رضي الله عنه .

ستم ۱۱٬۱۰۱ ) في فيدك فيد بن شرو رفعي الداند. المانده المدامة (أ)

<sup>(1)</sup> أي: لبنها . انتهىٰ من هامش (أ) .

 <sup>(</sup>٥) كذا في و الغريبين ٤ ( ١٢٩٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٠٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وبلفظ : « أكرموا البقر ؛ فإنها من خير البهائم » .

 <sup>(</sup>٧) قوله: (خلقت من الشياطين) يعني: أنها على أخلاقها وطبائعها، وقوله: (من جانبها الأشأم) يعني: أنها لا تُحلب ولا تُركب إلا من شمالها. انتهى من هامش (1) بتصرف.

<sup>(</sup>A) كذا أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ١٥٦/٣ - ١٥٧ ) ، وأخرج ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٥٤٧ ) هن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إن على ذروة كل بعير شيطاناً . . . » الحديث ، وأخرج أحمد ( ٥٥/٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تصلوا في عطن الإبل ؛ فإنها من الجن خُلقت » .

وقال أكثم: (عليكم بالإبل فأكرموها؛ فإنها حصون العرب، وفيها ثمن الكريمة، وفكاك الدم، وفي ألبانها يتحف الكبير ويغذى الصغير، ولو كلفت الإبل الطحن. لطحنت)(١).

وفي الحديث أيضاً: « دع اللبن » (٢) أي: دَعْ منه شيئاً يستنزل اللبن ، ولا تنهكه حلباً فينقطع .

# القِسْمُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

# اتّحنا ذ النّحنل ، فإنّها بركهٔ

قال صلى الله عليه وسلم: « إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم » (")؛ يعني: النخلة، وقال الله تعالىٰ فيها: ﴿ كَثَجَرَةِ طَيِّبَةٍ . . . ﴾ الآية ( أ )، أراد بها النخلة .

وقال صلى الله عليه وسلم : « نِعْمَ المال النخل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل » (  $^{(\circ)}$  ؛ يعني : الجدب .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أكرموا النخلة ؛ فإنها عمتكم »(٦).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يجوع أهل بيت عندهم التمر »  $^{(v)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله » قاله مرتين أو ثلاثاً (^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أفطر أحدكم . . فليفطر على تمرٍ ؛ فإنه بركة ، فإن لم يجد . . فليفطر على الماء ؛ فإنه طهور » (٩) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « التمر البرني فيه شفاء من كل داء » ، وقال صلى الله عليه

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٥٢٨٣ ) ، والحاكم ( ٦٣/٢ ) عن سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه ، وبلفظ : « دع داعي اللبن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٤٤٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه القضاعي في د مسند الشهاب ، ( ١٣١٢ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلىٰ في ( مسنده ) ( ٥٥٥ ) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( ٣٣٦/٣ ـ ٣٣٧ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي في دسننه ٤ ( ٢١٠٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
 (٨) أخرجه مسلم ( ٢٠٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي ( ٦٥٨ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٢٣٠٦ ) عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه .

<sup>، ،</sup> عربه معرضي (۱۰۰۰ ) ، ورستي عي عيدسوري ، (۱۰۰۰ ) عن

وسلم: « خير تمراتكم البرني ؛ يذهب بالداء ولا داء فيه » (١) ، وهو ضرب من التمر (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تَصبَّح بسبع تمراتِ عجوة . . لم يضره ذلك اليوم سمُّ ولا سحر » رُوِيَ في « الصحيحين » (٣) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن في عجوة العالية شفاء ، وإنها ترياق أول البُكْرة » رواه

. وقال صلى الله عليه وسلم: « العجوة من الجنة ، وفيها شفاءً من السُّم » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ينفع من الجذام: أن تأخذ سبع تمرات كل يومٍ من عجوة المدينة ، تفعل ذلك كل يوم » رواه أبو نعيم (٢٠).

قال أهل الطب: العجوة: صنف من التمر، كريم صلب، ملزز متين القوة؛ وهو شفاء من السم لا سيما السموم الباردة، وهي تنفع من لسعة العقرب، وذلك مجرب ومن غير

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا البلح بالتمر ؛ فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله ؛ يقول : عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخَلَق !! » (^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أطعموا نساءكم في نفاسهنَّ التمر ؛ فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليماً » رواه الحافظ أبو نعيم (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ولدت المرأة . . فليكن أول ما تأكل رطباً ؛ فإن لم

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٦٠٨٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وفيه : ٩ فخير ثمراتكم البرني ؛ يذهب

ذلك ، قال الأزهري: والصَّيحاني منها (<sup>٧٧)</sup>.

الداء ، ولا داء فيه ، ، والحديث فيه قصة .

 <sup>(</sup>٢) أول التمر : طَلْع ، ثم خِلال ، ثم بَلَح ، ثم بُشر ، ثم رُطَب ، ثم تمر . انتهىٰ من هامش ( أ ) .
 (٣) صحيح البخاري ( ٥٤٤٥ ) ، وصحيح مسلم ( ٢٠٤٧ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٢٠٤٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٢٠٦٦ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٨٩٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . - (٧) تهذيب اللغة ( ١٦٧/ ) ، مادة ( صاح ) .

<sup>(</sup>A) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ٦٦٩٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٣٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٩٠ أن سبر أن المدان علاما سال من ( ٨٢٦ ) عن مسلما سلمة من قسر رضم الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ٢ ( ٨٣٦ ) عن سيدنا سلمة بن قيس رضي الله عنه .

يكن . . فتمرة ؟ فإنه لو كان شيء أفضل منه . . أطعمه الله مريم حين ولدت عيسى عليه السلام » (١٠) .

و(كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ وتراً ، ولا يطعم يوم

الأضحىٰ حتىٰ يصلي ) (۲) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « نِعْمَ سحور المؤمن التمر » (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أكل التمر أمانٌ من القولنج » ( ن ) .

# القِسْمُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُوْنَ ممّا روي أنّ في البركذ العسل

قسال الله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴾ (°) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « جعل الله البركة في العسل ، وفيه شفاء من جميع الأوجاع » .

عليه وسلم. « مجعل الله البركة في العسل ، وفيه شفاء من جميع الاوجاع » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ شرب العسل في كل شهرٍ مرةً يريد ما جاء به القرآن . عُوفي من سبعةٍ وسبعين داء » (٦٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « نِعْمَ الشراب العسل »  $( ^{( \vee )}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر . . لم يصبه عظيم من البلاء » $^{(\wedge)}$  .

وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعسل ؛ فوالذي نفسي بيده ما من بيتٍ فيه عسلٌ . . إلا وتستغفر الملائكة لأهل ذلك البيت ؛ فإن شربه رجلٌ منهم . . دخل في جوفه

<sup>(</sup>١) هو تتمة الحديث السابق عنده .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۵٤۲) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه ، والتصريح بالتمرات عند الحاكم (۲۹۳/۱) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه أبو داوود ( ٢٣٤٥ ) عن سبدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في 1 الطب النبوي ٤ ( ٨٢٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ( ٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان في « الثواب » كما في « فيض القدير » ( ٢٢٠/٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .
 (٧) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٨١٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ألف دواء ، وخرج منه ألف داء ، فإن مات وهو في جوفه . . لم تمس النار جسده » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالشفاءَيْنِ : العسل والقرآن » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما طُلِبَ الدواء بشيءِ أفضل من شربة عسل » (1). وقال صلى الله عليه وسلم: « إنه يسرو عن فؤادي ، ويجلو لي عن بصري (1).

وقال صلى الله عليه وسلم: « الذباب كله في النار إلا النحلة » (°).

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا طلا عليه بالعسل حتى الدُّمَّل، ويقول: (قد جعل الله فيه شفاء للناس) (٢٠).

F 4 1 1 2 2 2 2 2

[علاجٌ مجرَّبٌ مبارك]

وقال على رضي الله عنه: (إذا اشتكىٰ أحدكم شيئاً.. فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها \_ وفي رواية: أربعة دراهم \_ فيشتري بها عسلاً ويشربه بماء السماء، فيجمع الله

الهنيء المريء ، والشفاء ، والمبارك ) (٧) .

القِسْمُ الرَّابِعُ وَالشَّلَاثُوْنَ مَّا يورث البركة كي الطّعام وتَفْويتُ وحم النِّدب يروالنَّق دير

قال صلى الله عليه وسلم: « كيلوا طعامكم . . يبارك لكم فيه » (^) .

(١) انظر د تذكرة الموضوعات ؛ ( ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في و الطب النبوي ٤ ( ١٦٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في و الطب النبوي ، ( ٧٧٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير » ( ١٥/١١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه حميد بن زنجويه كما في ( الدر المنثور » ( ١٤٥/٥ ) .
 (٧) أخرجه أن أن شبة ( ٢٤١٥٥ ) . وفي هامث ( أ ) : ( وقال الله

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٤١٥٥ ). وفي هامش (أ): (وقال الله تعالىٰ: ﴿ إَن طِبْنَ لَكُو عَن ثَيْر مِنْهُ مَنْنَا ﴾ يعني من غير إكراه
 ولا خديمة . . ﴿ كُلُوْ مَيْنًا جَيِّئا ﴾ أي: دواء شافياً ، وقيل : الهنيء : الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء ، والمريء ؛ أي: المحمود

<sup>ِ</sup> العاقبة ، التام الهضم ، الذي لا يضر ولا يؤذي . ذكره الثعلبي ) . [ (A) أخرجه ابن ماجه ( ٢٢٣١ ) عن سيدنا عبد الله بن بُسْر المازني رضي الله عنه .

وفي حديث آخر: « قَوِتوا طعامكم . . يبارك لكم فيه » (١) ، وقال الأوزاعي : ( يعني به أُ صِغَرَ الأرغفة ، وقيل : هو كقوله صلى الله عليه وسلم : « كيلوا طعامكم » ) (٢) .

ورُوي : « طعام المكيل بركة » (<sup>٣)</sup> .

ويروىٰ أن قوماً شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرعة فناء طعامهم فقال: « أتكيلون أم تَهِيلُون ؟ » قالوا: نهيل ، قال: « فكيلوا ولا تهيلوا » ( ، ) أي: لا تصبُّوه صباً. وقال صلى الله عليه وسلم: « التدبير نصف العيش » ( ، ) .

**\* \*** 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من فقه المرء رفقه في معيشته »  $^{(7)}$  .

وقال : « من قدَّر . . رزقه الله ، ومن بذَّر . . حرمه الله »  $^{(\vee)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الرفق في المعيشة خيرٌ من بعض التجارة » (^).

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قصد في معيشته . . رزقه الله ه $^{(1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والسَّرفَ في النفقة ، وعليكم بالاقتصاد ؛ فما افتقر قومٌ اقتصدوا » (١٠٠).

ويسروى : « ما عال من اقتصد » (١١) أي : ما افتقر من أنفق على أهله وعياله من غير

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ٥ مسند الشاميين ، ( ١٤٧٢ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ النهاية في غريب الحديث ٥ ( ١٩٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) يفيده حديث البخاري ( ١٨٨٩ )، ومسلم ( ١٣٧٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ٥ اللهم ؛ بارك لنا في صاعنا ومدِّنا ٤ فقد حمله العلماء على الطعام المكيل والموزون .

<sup>(</sup>٤) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٢٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرِجه القضاعي في ( مسند الشهاب ؛ ( ٣٢ ) ، وأورده الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٢٤٢١ ) عن سيدنا علي

رضي الله عنه . (٦) أخرجه أحمد ( ١٩٤/٥ ) عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣٣٧ ) ، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٦٢٣ ) عن سيدنا

علي رضي الله عنه ، وهو قطعة من حديث : ﴿ التدبير نصف العيش ﴾ المتقدم . (٨) أخرجه البيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ ( ٦١٣٦ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٩) هو بمعنى الحديث المتقدم قريباً ، ولفظه : د من قدر . . رزقه الله . . . ، الحديث .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان ، ( ٩٢/٨ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ١٥٦٠ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد ( ٤٤٧/١ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

إسرافٍ ولا إقتارٍ ، ذكره في « شرح الشهاب » .

ويروئ : « ما عال امروٌ مع الاقتصاد في النفقة ، وإن في الاقتصاد نصف العقل ، والنصف الآخر في مُدَاراة الناس ، والتحبُّب إلى الناس مع الصدق من أخلاق الصالحين » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو أن المؤمن عَبَدَ الله عبادة نوحٍ ألفَ سنة . . لما نفعه ذلك عند الله تعالىٰ ؛ حتىٰ تكون فيه ثلاث خصال : اقتباس العلم ، والاقتصاد في النفقة ، وورعٌ يحجزه عن معاصي الله تعالىٰ » .

وقال مجاهد: (إذا كان في يد أحدكم شيء . . فليقتصد ؛ فإن الرزق مقسوم ، فلعل رزقه قليلٌ وهو ينفق نفقة الموسع عليه ، وربما أنفق ماله أجمع في الخير ، ثم لم يزل عائلاً حتى بموت ) (٢٠) .

وأنشد بعضهم (٣):

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثيرُ مع الفسادِ لَحفظُ المالِ أيسرُ من سؤالِ وضربِ في البلاد بغير زادِ

# ؋ۻٛڹؙڰۣ

# [ فيما ينبغي فعله قبل كيل الصُّبرة ]

وينبغي إذا أراد الكيل . . أن يطوف حول الصَّبرة ثلاثاً ، ويسمي الله تعالىٰ ، ويدعو بالبركة ، ثم يكيل ، قال جابر : مات أبي وترك ست بنات ودَيناً كثيراً ، فعرضتُ على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوًا ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اذهب فبيدر كل تمر علىٰ ناحية » ، ففعلتُ ، ثم دعوتُه ، فطاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ، ثم جلس عليه ، فما زال يكيل لهم حتىٰ أدَّى الله أمانة أبي ، وأنا والله راضٍ أن يؤدي الله أمانة والله يولا أرجع إلىٰ أخواتي بتمرةٍ واحدةٍ ، فسلم الله البيادر كلها ؛ حتىٰ إني لأنظر

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في و مكارم الأخلاق ؛ بنحوه ( ١٤٠) والبيهقي في وشعب الإيمان ؛ ( ٦١٤٨ ) عن سيدنا ابن عمر
 وضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) انظر د الكشف والبيان ، ( ۹۲/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان في و لباب الأداب ، للثعالبي ( ص ١١٥ ) .

إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة (١١).

ثم يأخذ من جانب الصبرة ، ولا يأخذ من وسطها ؛ كما يفعل في الأكل ، قال ابن بُسْر : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال ، يقال لها : الغرَّاء ، فلما أضحوا

وسجدوا الضحى . . أُتي بتلك القصعة وقد ثُرِدَ فيها ، فالتفوا عليها ، فلما كثروا . . جثا ، ثم قال : « كلوا من جوانبها ، ودعوا ذِرْوتها . . يُبَارَكْ فيها » (٢) .

ويكثر ذكر الله تعالى ولو بقلبه ، ولا يدق رأس المكيال ، ولا يزلزله ، ولا يلف يده على رأسه ، للكن ما حمله المكيال ، وهو أن يكال برأسه .

وإن كان الطعام في إناء . . فيأخذ منه قليلاً قليلاً ، ولا يصبه صبةً واحدة ؛ فإن البركة تنزل فيما بقي من الإناء ما لم يُحصَ كم بقي فيه .

#### [ مزود سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ]

قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هل من شيء؟» قلت: نعم؛ التمر في المزود، قال: « فأتني به » فأدخل يده فأخرج قبضة ، فبسطها ودعا فيها بالبركة ، ثم قال: « ادع عَشَسرة » فأكلوا حتى شبعوا ، ثم عَشَرة كذلك ، حتى أطعم الجيش كله وشبعوا ، ثم قال: « خذ ما جثت به ، وأدخل يدك ، واقبض منه ولا تكبّه » فقبضت على أكثر ممّا جئت به ، فأكلت منه ، وأطعمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، وحملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله (٢٠).

#### [ لمَّا كِلْناهُ فَنِيَ ]

وقالت عائشة رضي الله عنها: ( مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيءً يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفٍّ لي ، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ ، فكِلْتُه ففني ، ولو كنّا تركناه . . لأكلنا منه ) ، وقولها : ( شطر شعير ) أي : شيء من شعير . ذكره الترمذي ( ، ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص ٣٦٠ ـ ٣٦١ ) ، وأخرجه بنحوه الترمذي ( ٣٨٣٩ ) ، والبزار في ، مسنده ، ( ٩٥١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٢٤٦٧ ) ، وأخرجه البخاري ( ٣٠٩٧ ) ، ومسلم ( ٢٢٨١ ) .

وقال: جاء رجلٌ يستطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: «لو لم تكله.. لأكلتم منه ولقام بكم »(١).

وكانت لأم مالكِ عُكَّة (٢) تقيم لها أُدْمَ بيتها حتىٰ عصرتها ، فقال صلى الله عليه وسلم : ولو تركتها . . ما زال قائماً » (٣) .

### فظيناوا

#### [ في بيان أعدل المكاييل ]

ومن أعدل المكاييل: المكيال المعروف بالأرضي عندنا (١٠)؛ فإنه على قَدْر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخبرني شيخي برهان الدين بن العلوي رضي الله عنه: أن معه عيار صاعه صلى الله عليه وسلم، وأخبرني مَنْ أثق به أنه عاير عليه، فوجدنا ذلك العيار كالأرضى.

والذي به التعامل اليوم: نصف الأرضي وهو نصف الصاع ، والمد: ربع أرضي ، والله أعلم . والذي به التعامل اليوم: نصف الأرضي وهو نصف الصاع وزناً: ست مئة درهم وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم قَفْلة . ذكره النواوي ("") ، وقال الرافعي : ( ست مئة وثلاثة وتسعون وثلث ) والله أعلم (") .

### فضناوا

#### [ إجادة العجن أحد الزيادتين ]

ومن هاذا إجادة العجين ؛ قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: ( أَمْلِكُوا العجين ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٢٨١ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) المكَّة : وعاء من جلد يحفظ فيه السمن والدهن .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٢٨٠ ).
 (٤) الأرضي - بفتح الراء -: منسوب إلى أرضة ؛ وهي قريةٌ من قرئ وُصاب ، فيه سسوق وجمعة ، وهي قريبة إلى عركبة ، التي رقال فيما محمد من الحديد الكلاعي سنة أربع وأربع مئة في قصيدته المفحمة :

يقول فيها مُحمد بن الحسن الكلاعي سنة أربع وأربع مئة في قصيدته المفحمة : 1 م وعركبــــــة فيهــــــا الشــــــراحة طنّبـــــوا وكان بمُقْــــــرَىٰ تُرْخُمـــــــيّ عَشَـــــــنْزرُ

انتهی من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٥) منهاج الطالبين ( ص ١٧٣ ).

<sup>(</sup>٦) العزيز شرح الوجيز ( ١٦٢/٣ ).

فإنه أحد الربعين)، ويروى: (خير الطحينين) (١) أي: أجيدوا عجنه، وأنعموا، والربع: الزيادة؛ فالربع الأول: الزيادة عند الطحن، والثاني: عند العجن.

رياده المحاوي الله عنه: ( لا يَذُرَّنَّ أحدُكم الدقيقَ في البُرْمة حتى يغلي الماء) (١).

# القِسْمُ الْخَامِيسُ وَالثَّلَاثُونَ

# التوسعت على العيسال

سيما في يوم عاشوراء من المحرم ، وفي الأيام الفاضلة كشهر رمضان ، وعشر عرفة قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ وسَّع على عياله يوماً . . لم يسألِ الله شيئاً إلا أعطاه إياه ، .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما وسَّع أحدٌ قط علىٰ عياله . . إلا وسع الله عليه ، (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ وسَّع على عياله يوم عاشوراء . . وسع الله عليه السنة ، كلها » ( أ ) ، ويروى : « سائر السنة » (  $^{(a)}$  ، قال سفيان رحمه الله : ( إنَّا جرَّبناه خمسين سنة ، فوجدناه كذلك )  $^{(1)}$  .

قلت : وهاذا حسنٌ مجرَّبٌ ينبغي الاعتماد عليه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ اغتسل يوم عاشوراء مرَّتين . . لم يمرض تلك السنة إلا مرض المه يمرض تلك السنة إلا مرض الموت ، ومن اكتحل بالإثمد ليلة عاشوراء . . لم يضرُّهُ رمدٌ تلك السنة » (٧) ، ويُروئ : « مَنِ اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء . . لم ترصد عيناه أبداً » رواه

الثعالبي مسنداً (^).

<sup>(</sup>١) أخرجهما عبد الرزاق في « المصنف ، ( ٢١٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٩٣/٣ ) . (٣) أخرجه ابن لال في « مكارم الأخلاق » كما في « كنز العمال » ( ١٦٤٥٣ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ،

وبلفظ : « إن لله عز وجل أملاكاً خلقهم كيف شاء ، وصؤرهم على ما يشاء تحت عرشه ، الهمهم أن ينادوا قبل طلوع الشمس وقل غرب الثرب في كال مرد ترب الاكرام على ما إلى مراكب على الشراع الذراب والدراب والمراكب والمراكب والمراكب وال

وقبل غروب الشمس في كل يوم مرتين : ألا مَن وسَّع علىٰ عياله وجيرانه . . وسع الله عليه في الدنيا . . . ٤ الحديث . (٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ٤ ؛ كما في « مجمع الزوائد » ( ١٩٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ٧٧/١٠ ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في ( العيال ؛ ( ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر و تنزيه الشريعة و ( ١٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٥١٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال يحيى بن أبي كثير: (من اكتحل يوم عاشوراء بكحل فيه مسك . . لم يَشْكُ

قال الترمذي: (وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء أي يوم هو ؟ فقال بعضهم: العاشر من المحرم، وقال بعضهم: التاسع منه) ( $^{(7)}$ . قلت: ودليله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولئن عشتُ إلىٰ قابلٍ . . لأصومنَّ التاسع والعاشر » $^{(7)}$ ، وقال بعضهم: هو الحادي

عشر ، والأصح : أنه العاشر ، وللكن ينبغي الاستظهار بصيام كلها ، والتوسعة فيها ، وأنشد السلّف :
[من الرمل]

صومُ عاشوراء قد جاء عن الـ مصطفىٰ فيه أحاديثُ صحاحُ فاغتنفُهُ ثـم أبشر بعده بصلحٍ وفسلاحٍ ونجاحُ فالذي قد جاء عنه مرتضى وسواه فرياحٌ فسي رياحُ

### [من فضائل عشر ذي الحجة]

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ أعظم عند الله من أيام العشر، فأكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ليلة عرفة وهي ليلة مباركة، ويوم عرفة سيد الأيام»(1).

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهنَّ أحب إلى الله تعالىٰ من هذه الأيام »(°) يعني أيام العشر.

ويروى: « إن صيام يوم منها ليعدل بصيام سنة ، وليلة منها بليلة القدر » $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٥٨٩٧ ) وللكن عن الحسين بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٧٥٤ ، ٧٥٥) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه مع ذكر كلام الترمذي رحمه الله تعالى . (٣) في (أ، ج، د): (الأصومن التاسع عاشوراء)، قال الترمذي عقب الحديث السابق ( ٧٥٥): (اختلف أهل العلم في

رًا، عن ربي برات عن ابن عباس : أنه قال : صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ، وبهاذا الحديث يقول الشافعي وأحمد يوم عاشوراء ، وروي عن ابن عباس : أنه قال : صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ، وبهاذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ) ، وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٥٠٧) عن سيدنا ابن عباسَ رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : « لثن عشت إلى قابل . . صمت يوم التاسع » ولعل المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين . (٤) أخرجه أحمد ( ٧٥/٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر ما بعدها ، وانظر « فيض القدير » ( ١٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>a) أخرجه أبو داوود ( ٢٤٣٨ ) ، والترمذي ( ٧٥٧ ) ، وابن ماجه ( ١٧٢٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ( ٧٥٨ ) ، وابن ماجه ( ١٧٢٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وأنشد السِّلَفي فيها: [من السريع]

صم عشر ذي الحجة وارغب إلى ربِّ العلا في الفوز بالجَنَّةِ فهو كما قد جا لمن صامّه في عرصات الحشر كالجُنَّةِ

وقد تقدَّم في فضل من أكرم عِياله ما يكفي.

# القِسْمُ السَّادِسُ وَالشَّلَاثُوْنَ الاجتماع على الطّعسام وأن ببدأ أنضلهم في السِّن أوالأكلم

قال صلى الله عليه وسلم: « الجماعة بركة » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد » (٢) وهذا عام في كل شيء .

وروي: أن ناساً شكوا إليه صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون ، قال : « فلعلكم تفترقون ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فاجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم الله . . يبارك لكم فيه » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة »(؛).

وقال صلى الله عليه وسلم : « خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي »  $^{(\circ)}$  .

وقال : « الأكل مع الإخوان شفاء » (١٦) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (٦٤٤٧) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢١٦٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٦٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٢٨٦ ) عن سيدنا وحشي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٣٢٨٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في « مستنده » ( ٢٠٤٥ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٣١٣ ) بنحوه عن سيدنا جابر رضى الله عنه .

رحي الله عند الله المعلى عنى الطيوريات ( ١١١٦ ) من قول أبي جعفر الخلدي رحمه الله تعالى بلفظ : ( أَوَما علمت : أن الأكل مع الإخوان لا يضر ؟! ) .

وقال الحسن : ( أخرجوا نهدكم ؛ فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم ) (١) النهد :

إخراج الجماعة النفقة بالسموية يوماً بيوم ، وجمعها في السفر وغيره ، ولا بأس أن يأكل بعضهم أكثر من بعض إذا تحقق أن أصحابه لا يكرهون ذلك ، قال النواوي رحمه الله :

(وليس من باب الربا في شيء ، بل هو سنة حسنة ) (٢). وقــال حذيفة رضي الله عنه : ( كنَّا إذا حضرنا طعاماً . . لم نضع أيدينا حتى يبدأ النبي

صلى الله عليه وسلم يده)(٣). وأُتي صلى الله عليه وسلم بطعامٍ ، فقال : « يستحبُّ أن يبدأ رجلٌ صالح ؛ فخذ يا أبا

و(كان صلى الله عليه وسلم إذا استنَّ . . أعطى السواكَ الأكبرَ (°) ، وإذا شرب . . أعطى الذي عن يمينه)(١١).

وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « ابدؤوا بالأكابر »  $^{(\vee)}$  .

وقال محمد بن علي الترمذي : ( وهـٰذا في الســواك والشــراب وكل شيء ، وإذا لم يبدأ به . . لم يوقِّره ) (^) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم: « ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقِّر كبيرنا » (١٠). وقــال طلحة بن مُصرِّف لرجلٍ : ( لو علمتُ أنك أكبــر منِّي بليلةٍ . . ما تقدمتُك ) (١٠٠)

يعنى في الطريق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في ﴿ غريب الحديث ﴾ كما في ﴿ فتح الباري ﴾ ( ١٢٩/٥ ) . (٢) شرح المهذب ( ٣٢٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في ( الكبرئ ) ( ٦٧٢١ ) عنه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) كذا أورده الطائي في و الأربعين في إرشاد السائرين ، ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود (٥٠) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وقوله : ( الأكبر ) يعني : أعطى السواك للكبير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٣٥١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٠ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضيَ الله عنهما ، والخبر بجملتيه أخرجه الحكيم

الترمذي في • نوادر الأصول » ( ٦٦٧ ) في الأصل ( ١١٨ ) عن عبد الله بن كعب رحمه الله تعالىٰ . (٧) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط ، ( ٣٧٩٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) توادر الأصول ( ٤٧٨/٣ ) في الأصل ( ١١٥ ) .

<sup>. (</sup>٩) أخرجه أحمد ( ٢٠٧/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق) ( ٣٥٧).

وقال صلى الله عليه وسلم لابن سهلٍ لما افتتح الكلام وهو أصغرهم : « كَبِّرِ الكبرَ » أي: لِيَل الكلامَ الأكبرُ (٢)، وكذلك سائر الأفعال.

ويسنُّ الجلوس أيمنَ الإمام والصالح ، وأن يبدأ فيما يتداول من طعامِ وشرابِ وطيبٍ ونحوها بالأفضل (٣) ، ثم بمن على يمينه (١) .

# القِسْمُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُوْنَ

# إكرام الطّعام ولعق الأصابع واتّخاذ النحلّ والبقل والملح

قال صلى الله عليه وسلم : « أكرموا الخبز ؛ فإن الله سخر لكم بركات السماء والأرض ، والحديد والبقر وابن آدم » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما أهان قومٌ طعاماً . . إلا ابتلاهم الله بالجوع » $^{(7)}$  .

ورأىٰ كسرةً ملقاةً في بيت عائشة ، فمشىٰ إليها فمسحها وقال : « يا عائشة ؛ أحسني جِوارَ نِعَمِ الله ، فإنها قلَّما نفرت عن أهل بيتٍ فكادت ترجع إليهم » (٧).

#### [ إهانة النعمة سببٌ للقحط]

قال الحكيم الترمذي في « نوادره » : ( وبلغنا : أن امرأةً أنجت صبياً لها بكسرة خبرِ

(١) أخرجه البخاري ( ٦١٤٢ ) ، ومسلم ( ١٦٦٩ ) عن سيدنا رافع بن خَديج وسيدنا سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما ، وفي

رواية عند البخاري ( ٦٨٩٨ ) : « الكُبْرَ الكُبْرَ ) وهما بمعنيّ .

(٢) وسببه : أن أخاه وُجد مقتولاً بين نخل ، فأتمن عبد الرحمان بن سهل ـ وهو أخو المقتول ـ وحويصة ومحيصة ؛ وهما ابنا عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلم الأخ في شأن أخيه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الكلام للأكبر .

انتهی من هامش ( أ ) .

(٣) في ( ب ، ج ) : ( وأن يبدأ فيما يناول . . . ) .

(٤) أخرج البخاري ( ٢٢٥١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٠ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يساره أشياخ ، فقال للغلام : « أتأذن لي أن أعطى هاؤلاء ؟ ، فقال الغلام : لا والله ؛ لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، قال : فتلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده .

(٥) بلفظه هنا أخرجه تمام في ( فوائده ) ( ٤٩٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وانظر ( المقاصد الحسنة ،

( ١٥٣ ) ، وأخرج قريباً منه الحاكم ( ١٢٢/٤ ) ، والطبراني في : المعجم الكبير ، ( ٣٣٥/٢٢ ) .

(٦) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ٣٩٧/٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « ولا تسندوا القصعة بالخبز ؛

فإنه ما أهانه قومٌ . . إلا ابتلاهم الله بالجوع ﴾ .

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في ( إصلاح المال ( ٣٤٣ ) ، والحكيم الترمذي في ( نوادر الأصول ) ( ٩٢٣ ) في الأصل ( ١٧١ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان ، ( ٢٣٦ ) .

ووضعتها في جُحْر ، فابتُلي أهل ذلك الزمان بقحط ، اضطرت المرأة من شدة الجوع إلى

أن طلبت تلك الكسرة حتى وجدتها ، فأخذتها فأكلتها )(١). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « نعم الإدام الخل ، اللهم بارك في الخل ؛ فإنه كان

إدام الأنبياء قبلي ، ولم يُقْفَر بيتٌ فيه خل ، (٢) قوله : ( يقفر ) بتقديم القاف من القفار ؛

وهو أكل الخبز يابساً بغير إدام. وقال صلى الله عليه وسلم: «سيد الإدام الملح » (٢) ، قال أصحابنا: والإدام: كل ما

يُؤتدم به في العادة ، سواء اصطبغ به أم لا ؛ كاللحم ، والجبن والبيض ، واللبن والسمن ،

والشيرج والملح ، والبقول والبصل وما يؤكل مع الخبز . وروي : « أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل » ( ن ) .

وروي : « زيِّنوا موائدكم بالبقل ؛ فإنه مطردة للشيطان » (°° ، البقل : معروف ؛ وهو في اللغة: كلُّ نبات اخضرَّت له الأرض.

# [ في ذكر شيء من آداب الطعام]

ومن إكرام الطعام ترك انتظار الإدام ، واستقباله بالأدب ، وأكله على السُّنة .

فمن ذلك : غسل اليدين قبل الأكل وبعده في طستٍ واحد ، وسيأتي دليله في الباب

الخامس إن شاء الله تعالى (١٠).

ومسح العينين ببلل اليد ولا ينفضها ، والقعود على الرجل اليسرى متواضعاً واليمنى

(١) نوادر الأصول (١٦٦/٣) في الأصل ( ١٧١) ، والخبر رواه ابن المبارك في ( الزهد) ( ١٨٣) عن يحيى بن جابر الطائي

رحمه الله تعالى . (٢) أخرجه ابن ماجه ( ٣٣١٨ ) عن سيدتنا أم سعد الأنصارية رضي الله عنها ، وفيه : ( يفتقر ) بدل ( يقفر ) ورواية : ( يقفر ) عند الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٥٨/٢ ) عن سيدتنا أم هانئ رضي الله عنها .

> (٣) أخرجه ابن ماجه ( ٣٣١٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٤) كذا في و إحياء علوم الدين ٤ ( ٧٠/٣ ) .

(٥) أخرجه أبو نعيم في و تاريخ أصبهان ؛ ( ١٨٧/٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه ، بزيادة : ﴿ مع التسمية ﴾ ، وانظر

رة كشف الخفاء ( ٢/١٤) .

(٦) انظر ما سيأتي (ص ٥٢٥).

منصوبة ، وأن يخلع نعليه ، ويبدأ بالملح ويختم به ، قال صلى الله عليه وسلم : «عليكم بالملح ؛ فإنه شفاء من سبعين داء ، منه الجنون والجذام والبرص » (١٠) .

الناس كأكله منفرداً ، لكن له ترك الأكل وإن لم يكتفِ بما قد أكل حيث يعلم أن بعده مَن يحتاجُهُ ، أو ينتظر سؤره ، أو جرت عادةٌ بالاحتشام من استيفائه ونحوه ، وليصغِّر اللقمة ، ويُجوِّد المضغ إذا كان فيه رفقٌ بالجليس ، أو تعليم الأدب ، أو كان ضيفاً وفي الطعام

والتسمية وقد ذكرت ، والأكل بالأصابع الثلاث فيما يتأتىٰ بذٰلك ، وأن يكون أكله مع

قلة ، أو كان شبعان ، وإذا رفع يده . . رفع غيره ممَّن له حاجة ونحو ذلك من المقاصد الصالحة (٢) ؛ فإنه يسن أن يمد الآكل مع رفقته ما دام يظن أن لهم حاجة إليه .

ويســـنُّ أن يؤثرهم بفاخر الطعام ؛ كقطعة لحمٍ وخبزٍ طيِّبٍ ونحوه ، وما كان من بركةٍ أو فاضلٍ . . نُدب أن يشــــارك به أحبابه ، وأن يقول لغيره : أَفْضِلْ لي من ذلك ونحوه .

\* \*

ومن تناول طعاماً ونحوه . . فليشارك به أهل مجلسه ، ولا يأكل مما يلي أكيله ، ولا ينتظر على الطعام ، ولا يتبع نظره لقمة صاحبه ، ولا يأكل من أعلى الثريد وغيره ووسط القصعة ، وسيأتي دليله (٣) .

ولا بأس بذلك في الفواكه ، ولا بأس بتتبُّعِ حوالي القصعة لطلب قطع اللحم ونحوها إن لم يكرهه صاحبه (<sup>۱)</sup>.

ويسنُّ ألَّا يتميَّز عن جلسائه بنوع إلا لحاجة ؛ كدواء أو غيره ، ونُدب مدح الطعام الذي يأكل منه ، والاستكثار من الماء المبارك ونحوه (°) ، وتعليم من يسيء الأكل وتأديبه ،

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٤٠٧٤ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وقد أخرجه موقوفاً علئ سيدنا عمر رضى الله عنه ابنُ المقرئ في ٥ معجمه ، ( ٨٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ( ٢٠٥٤)، وابن حبان ( ٥٢٨٧) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه حديث من أطفأ السراج وأرى الضيف أنه يأكل هو وزوجته، فعجب الله من صنيعهما بضيفهما تلك الليلة.

ي من تو ورود الله ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري (٢٠٩٢) ، ومسلم (٢٠٤١) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دُعي عند

خياط . . (كان يتتبع الدُّباء من حوالي الصحفة ) ، قال أنس : ( فلم أزل أحبُّ الدباء منذ يومثذٍ ) . (٥) في ( د ) : ( من الماء البارد ونحوه ) ، وأخرج مسلم ( ٣٤٧٣ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه في حديث إسلامه لما شرب

ر ) هي روي ، روين المدار الموادي و طرح عليه وسلم : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم» . من ماء زمزم وسمن . . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم» .

وتنبيهه على البسملة (١)، والحديث على الطعام بما لا إثمَ فيه، ويجوز أن يقول: لا أشتهى هاذا ونحوه؛ إذا دعت إليه حاجة.

# <u>ڣ</u>ۻٛڹڰ

#### [ فيما يسن عند الفراغ من الطعام]

ويسنُّ إذا فرغ . . أن يلعق أصابعه أو يُلْعِقَها ، وأن يلعق القصعة ، ويأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنجَّس ويتعذَّرْ تطهيرها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان يحضرُ أحدَكم

عند كل شيء من شأنه ، حتى يحضرَهُ عند طعامه ، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة . . فليمط ما كان بها من أذى ، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ، فإذا فرغ أحدكم . . فليلعق أصابعه ؛ فإنه لا يدري في أيِّ طعامه تكون البركة » (٢٠) .

ويروىٰ : « فإن آخر الطعام فيه بركة » <sup>(٣)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أكل في قصعةٍ فلحسَها . . استغفرت له القصعة » (1) ، ويروى : « أنها تقول : أعتقَكَ الله من النار كما أعتقتني من الشيطان » (0) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن وجد كسرةً ملقاةً فمسحها وأكلها . . لم تستقر في بطنه حتى يغفر له ، ويعتق من النار » (١٠) .

. وقال صلى الله عليه وسلم: « من أكل ما سقط من القصعة أو الخوان . . رفع الله عنه المجنون والبرص والحمق ، وعن أولاده تغيير اللون والحمق والجنون » (٧) .

<sup>(</sup>۱) لقد علّم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عندما كانت يسده تطيش في الصحفة أدب الطعام ؛ كمنا أخرجه البخاري ( ٣٧٧٦ ) ، ومسلم ( ٢٠٢٢ ) وقال له : « يا غلام ؛ سمّ الله ، وكُلُ بيمينك ، وكُلُ ممّا

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( ۲۰۳۳ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
 (۳) أخرجه النسائي في ( الكبرئ ٤ ( ۲۷۳٦ ) عن سيدنا جابر رضى الله عنه آخر الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٣٢٧١ ) عن سيدنا نُبَيشة رضي الله عنه مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>ع) أخرجه أبن ماجه ( ١١٧١) عن سيدن ببيسه رضي أمله صل موسى رسون الحد حسى الد حيد رحم.
 (ه) أخرجه رزين كما في 1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ( ٤٧٤٢ ) عن سيدنا نبيشة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٦٧٥٠ ) عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها . (٧) هزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ في « الثواب » عن سيدنا جابر رضي الله عنه كما في « إتحاف السادة المتقين » ( ٢٢٤/٥ ) ،

وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٥٨٤٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أكل ما يسقط من المائدة . . لم يزل في سَعَةٍ من الرزق » (١٠) .

### فضنك

#### [فيما يكره عند الطعام]

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منبطحاً (٢) ، ومتكثاً (٣) ، وبالشمال (١) ، وعن النفخ في وعن النفخ في الطعام والشراب ، وقال : « النفخ في الطعام والشراب ، وقال : « النفخ في الطعام ولهب البركة » (٧) .

ونهى عن الشرب من فم القِرْبة والإناء (^)، قيل: لأنه يُنْتَنُهُ، وقيل: لأنه يخاف أن تكون فيه دابة أو جان، فإن قلنا بالثاني وتيقن أنْ لا شيء فيه.. لم يكره، وإن قلنا بالأول.. كُره بكل حال.

ولا بأس بالكرع في الحوض ونحوه \_ وهو الشرب منه بالفم \_ من غير عذر باليد .

# فظيناني

#### [من تتمات آداب الطعام والشراب]

ويكره الشرب من تُلْمة الإناء (١٠) ، وأن يعيب الطعام والشراب ، وأن يقرن بين تمرتين ونحوهما إلا بإذن ، وأن يتمخّط أو يبصق حال أكلهم إلا لضرورة ، وأن يضع الرغيف تحت القصعة ، وأن يَشَمَّ الطعام كما تَشَمُّهُ السِّباع ، وأن يقرب فمه إلى القصعة بحيث يرجع منه شيء إليها .

<sup>(</sup>١) هو إحدى روايات الحديث السابق عند أبي الشيخ ، وأخرجه الباوردي أيضاً كما في 3 كنز العمال ، ( ٤٠٨٢٢ ) كلاهما عن سيدنا الحجاج بن علاط الصحابي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في « المحليٰ » ( ٤٣٥/٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٣٩٨ ) عن سيدنا أبي جحيفة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٠٢٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
 (٥) أخرجه البخاري ( ١٥٣ ) ، ومسلم ( ٢٦٧ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في 8 غريب الحديث ٤ ( ١٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٤١٥/١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٥٦٢٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث ، ( ٤٧٧/٤ ) .

ويكره الأكلُ على الطبق المقلوب ، وقطعُ الخبز واللحم بالسِّكين ، وقد قطع صلى الله عليه وسلم بها جبنة (١٠).

﴿ وَالْأَكُلُ وَالشَّرَبِ قَائِمًا جَائِزٌ للحاجة ، ولا يكره لغير حاجةٍ ، بل هو خلاف الأُولَىٰ .

#### [بيان كيفية أكل ما له عَجَم]

وإذا كان المأكول شيئاً له عَجَم . فلا يجمع من ذلك ما يُرمَىٰ به وما يؤكل على الطبق ، وإذا كان المأكول شيئاً له عَجَم . فلا يجمع من ذلك ما يُرمَىٰ به وما يؤكل على الله عليه وسلم ولا في كفِّه ، بل يضعه على ظهر كفِّه مِنْ فيهِ ويرمي به ؛ فقد (كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر . . وضع النواة على ظهر إصبعيه - الوسطىٰ والمشيرة - ثم ألقاها ) وأشار ألراوي بإصبعيه (٢) .

قال الحكيم الترمذي: ( وإنما فعل ذلك ؛ لأنه لو أخذ النواة بباطن أصابعه ثم عاد إلى بقية التمر . . لكان لا يخلو أن تكون أصابعه مبتلّة من ريق الفم عند أخذ النواة ، فكره أن يعود إلى بقية التمر وفي يده بلّة النواة ؛ لحرمة الأكيل والصاحب ، ليتأدّب به مَنْ بعده ؛ لمان قد يعاف الرجل في فعله ذلك ويكره ، فكان صلى الله عليه وسلم يتلقى النوى بظهر إصبعيه ، ويستعمل باطنهما في تناوله .

وفي حديث آخر ما يُحَقِّق ما قلناه ؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يُجمَع بين التمر والنوى ، وبين الرطب والنوئ على الطبق ) (٢٠) .

ثم قال: (حدثنا عمر قال: حدثنا الحارث بإسناده: أنه صلى الله عليه وسلم أتي بطبق من رطب، فأكل منه شيئاً، ثم ألقى النوى من فمه بشماله، فمرَّتْ به داجنة ، فناولها إياه، فأكلت) هنذا آخر ما ذكره الترمذي (١٠).

: قلت : وعلى هنذا يكره للآكل إذا أراد أن يعود للأكل . . أن يلعق أصابعه ؛ لِمَا ذكره ، وإنما يسنُ له لعقُها آخر أكله حين لا يعود بعده ، وهو المفهوم من الأحاديث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داوود ( ٣٨١٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

إلى أخرجه مسلم ( ٢٠٤٢ ) عن سيدنا عبد الله بن بُشر رضي الله عنه ، والعراد بالراوي : هو شعبة رحمه الله تعالى .
 إلى نوادر الأصول ( ٧٧٤ ) في الأصل ( ١٤٠ ) ، وأخرجه أيضاً البيهقي في ١ شعب الإيمان ١ ( ٥٤٩٨ ) كلاهما عن سيدنا أنس

وفيي الله عنه . وفيي الله عنه .

<sup>(1)</sup> نوادر الأصول ( ٧٧٥ ) في الأصل ( ١٤٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: ( إذا جلستم مع الإخوان على المائدة . . فأطيلوا الجلوس ؛ فإنها الساعة التي لا تحسب عليكم من أعماركم ) (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى تُرْفَع » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «الطعام البارد ذو بركة ، والطعام الحار لا بركة

وقال صلى الله عليه وسلم: « الثريد بركة » ( أ ) .

وروي أنه عليه الصلاة والسلام دعا يوماً بقرص ، فكسره في صحفة ، ثم وضع فيها ماء شُخْناً وصنع فيها ودكاً ، وصنع منه ثريدةً ، ثم سفسفها ، ثم لَبَّقَها ، ثم صَعْنَبَها (٥) ، قوله : (لبقها) يعني : جمعها بالمقدحة ؛ وهي المغرفة ، وسفسفها : أفرغ عليها زغلة من السَّمن

فروَّاها بها وفرقها فيها ، وصعنبها ؛ أي : رفع رأسها (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » <sup>(۷)</sup> .

# فضياؤا

[ فيما يكره من الطعام ]

واعلم: أنه يكره أن يأكل الإنسان من الحلال فوقَ شِبَعه ، وأكل طعام المباهاة ، وما تُكُلِّف للأعراس والتعازي ، وطعام الظُّلمة والفَسَقة وإن كان من وجهه .

<sup>(</sup>١) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب ، ( ١٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١٠٣٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩١٧٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

رضى الله عنها . (٣) أخرجه أبو نعيم في ﴿ حلية الأولياء ٤ ( ٢٥٢/٨ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(\$)</sup> أخرجه أبو يعلمٰ في 3 مسنده ( ٦٤٤٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر 3 فيض القدير ( ٣٥٦/٣ ) . (٥) أخرجه أحمد ( ٤٩٠/٣ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ٢٠٦/٣ ) ، وفيه ( سفسفها ) بدل ( سفسفها ) ، والسفسفة : جعلُها

كالدقيق ، وعند الزمخشري في «الفائق» ( ١٦٥/٢ ) : (شعشعها ) ، وقال : (وشعشعها : خلط بعضها ببعض كما يشعشع التراب ، يقال : شعشعها بالزيت ) ، والمراد : الخلط الجيد ، والزغلة : دفعة من الشيء بقدر ملء الفم ، ويقال : اسفتي زغلة من

اللبن ، يريد : قدر ما يملأ فمه ، وانظر ( تاج العروس ) ( ١٢٥/٢٩ ) مادة ( زغل ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٣٤١١ ) ، ومسلم ( ٢٤٣١ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .

وأما المجهول؛ فإن لم يمكن ترك طعامه إلا بالإيذاء.. فعليك أن تأكل؛ فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الأذي أولى وأهم من الورع. ذكره الغزالي رحمه الله (١).

#### [ في سنن بعد الطعام ]

ويســنُّ التخلُّل بعد الفراغ بعد الســواك أو قبله بغير قصب الحَرْث ، ومن عود السِّــواك ِ أحب ، قال صلى الله عليه وسلم : « حبذا المتخلِّلون من الطعام ؛ فإنه ليس شيء أشــدَّ

على الملكين من أن يريا المؤمن يصلي وفي فمه وأضراسه شيء من طعام » (٢).

ولا يبلـع الخارج بالخلال ؛ فـإن منه تكون الدُّبَيْلَة \_ وهي قرحٌ تخرج في الرئة (٢٠) ـ ولا : **بأس** بما يلوكه بلسانه .

والمضمضة بعد الطعام أيضاً سُنَّة ، وقد شرب صلى الله عليه وسلم لبناً فمضمض ُ وقال : « إِنَّ له دسماً » <sup>( ؛ )</sup> .

### [ فيما يسن في حق الضيف وإكرامه ]

ويسنُّ إذا استضاف مسلمٌ لا ضرورة به مسلماً . . أن يُضِيفَهُ ويُكرمه ، وقد مرَّ دليله في قسم الصدقة (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . فليكرم ضيفه ، (١٠) ، والضيف جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثةُ أيام ، وما كان بعد ذلك . . فهو

الله إحياء علوم الدين ( ٤٥٤/٣ ) .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> أخرجه الطبراني في ﴿ المعجم الكبير ﴾ ( ١٧٧/٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>[</sup>٢٣] في عامة كتب اللغة تفسير ( الدبيلة ) أنها داء يجتمع في الجوف ، ووقع في ( ب ) : ( وهي قروح تخرج في اللثة ) . (٤) أخرجه البخاري ( ٢١١ ) ، ومسلم ( ٣٥٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

إ**ره)** انظر ما تقدم ( ص ١٦٩ ) .

<sup>🖈</sup> أخرجه البخاري ( ٦٠١٨ ) ، ومسلم ( ٤٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك البخاري ( ٦١٣٥ ) ، وابن حبان ( ٥٢٨٧ ) عن سيدنا أبي شريح الكعبي الصحابي رضي الله عنه ، قال مالك : ﴿ جَائِزَتُهُ ﴾ يعني : تكرمه وتتحفه وتحفظه يوماً وليلة ، والضيافة : ثلاثة أيام ، وقال الهروي : جائزته : أن يُعطى ما يجوز به

مسافة يوم وليلة بعد أن تقريه ثلاثة أيام . انتهى من هامش (أ) .

فمن إكرام الضيف : أن يبدأ بالسلام ، ثم بالطعام ، ثم بالكلام ؛ كصنع إبراهيم صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup>.

ومنه : كثرة الترحيب ، وحمد الله علىٰ حصوله ضيفاً عنده ، وسروره بذلك ، وثناؤه عليه لكونه جعله أهلاً لتضييفه .

ومنه : اختيار الحلو من الأطعمة ، والأكل على الشُّفرة ونحوها .

ومنه : الذبح للضيف ، وخدمته بنفسه .

ونُدب أن يقول لضيفه عند التقديم : باسم الله ، أو : كلوا ، أو الصلاة ، ونحو ذٰلك من العبارات المصرحة بالإذن في الأكل ، ولا يجب ذلك (٢).

وإذا رفع يده عن الطعام . . فليقل له : كُلْ ، ويكرر ذلك عليه ما لم يتحقَّق أنه اكتفىٰ ، وكذا يفعل في الشراب والطِّيب ؛ حتىٰ يسنُّ أن يقول ذلك لزوجته وغيرها من عياله .

ولا يغسل يديه قبل ضيفه ، ولا يستخدم ضيفه ، ولا يحلف على أحدٍ ، ولا يتكلُّف لضيفه إلا أن يكون له فيه نيةٌ من كثرة الإنفاق ، ولا يفعله حياءً وتفاخراً ، وإذا تبعه غيره قال : إن هاذا تبعنا ؛ فإن شئت . . أذنت له ، وإن شئت . . رجع (٣) .

#### [ من آداب الضيف]

وأما الضيف . . فأدبه : أن يجلس حيث أُجْلِسَ ، وألَّا يستحقر ما قُدِّم له ، ولا يخرج إلا بإذن بعد رفع المائدة إن أمكن ، قال الله تعالى : ﴿ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَذْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ ﴾ (١٠) ، قال ابن أبي حكيم: ( هـٰذا أدبٌ أدَّبَ الله به الثقلاء ) (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) قال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ جَلَّتْ زُسُلُنَا إِنزَهِيمَ بِالنِّشْقِ قَالُواْ سَلَنًّا قَالَ سَلَقٌ فَمَا لَبِتَ أَن جَلَّة بِيجَلِ خَيْبِكِ ﴾ [ هود : ٦ ] .

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ في ٥ الأذكار ٥ ( ص ٣٧٧ ) . وقوله : ( الصلاة ) مجاز باعتبار أن الطعام مستحبُّ

بعد غسل اليدين ، وسماه الشارع وضوءاً ؛ لما أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣١٠ ) من قوله صلى الله عليه وسلم: « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم » أي : الجنون ، والمراد بالوضوء هنا : غــل اليدين ، وما بعد الوضوء إلا

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٢٠٨١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٦ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رجلاً من الأنصار يكنئ أبا شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فتبعه سادس ، فقال صلى الله عليه وسلم ما ذكره المؤلف رحمه الله

تعالئ . (٤) سورة الأحزاب ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الثعلبي في ٥ الكشف والبيان ، ( ٥٨/٨ ) عن إسماعيل بن أبي حكيم رحمه الله تعالى .

ولا يصوم الضيف تطوُّعاً إلا بإذن ، ولا يدخل على قوم وقت أكلهم قاصداً إلا إذا تحقَّق فرحَهُمْ بذلك ، وليخرج مع ضيفه إلى باب الدار ، ويحفظ عليهم وقت الصلاة ، ويجوز تقليد ربِّ البيت في قِبْلة بيته ، وليدْعُ له الضيف عند الخروج .

#### 藤 藤 藤

ويسننُ تلقيم الضيف إن لم يكرهوا ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إذا أكل أحدكم مع الضيف . . فليلقمه بيده ؛ فإن فعل ذلك . . كُتِبَ له بكل لقمةٍ عَمَلُ سستين

و إلقام المخادم والزوجة أيضاً سُنَّة (٢)، والأكل مع الضيف سُنَّة ، ويجوز إلقام الضيف ضيفاً آخر (٣)، وإن خصَصه المضيف بطعام . . لم يطعم منه غيره ، وكُره تخصيصه .

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُو ﴾ أي: ليس عليكم حرج في أنفسكم ﴿ أَن تَأْكُلُوا مِن يُوتِكُمُ ﴾ أي: من أموال عيالكم وأزواجكم ، وبيت المرأة كبيت الرجل ، ﴿ أَوْ بَيُوتِ عِمْ يَوْتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمْهَيَكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمْهَيَهِ أَوْ بَيُوتِ أَمْهَيَكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمْهَيَكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمْهَيَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ أَمْهُ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ القرابات وهم لا يعلمون ذالك ؛ كرخصته لمن دخل حائطاً وهو جائع : أن يصيب من ثمره ، أو مرّ في سفر بغنم وهو عطشان : أن يشرب من رسلها ؛ توسعة منه ولطفاً بعباده ، ورغبة بهم عن د: ١٠ الأخلاق ، وضيق النظر ) (٥٠).

ثم قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُمُ مَّفَائِحَهُ ﴾ يعني بذلك وكيل الرجل وقَيِّمه في ضيعته وماشيته لا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ، ويشرب من لبن ماشيته ، ﴿ أَوْصَدِيقِكُمْ ﴾

 <sup>(</sup>١) نسب روايته الحافظ المناوي في ٥ فيض القدير ٤ ( ٢١٠/٦ ) إلى كتاب ٥ المنتخب من الفردوس ٤ عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه .

 <sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨) عن سيدنا سعد رضي الله عنه حديثاً، ومنه: ولستَ تنفق نفقةً تبتغي بها
 وجه الله .. إلا أُجرت بها ؛ حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك »

<sup>﴿</sup>٣) فصَّل هاذه المسألة الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالىٰ في و فتاواه ؛ ( ٦٦٦/٢ ) ، وأنه إذا أخذ اللقمة ليأكل فدفع إلى غيره إ وقلنا : يملك بالأخذ . . وجب أن يجوز ، وإنما لا يجوز إلقام الغير إذا أخذ اللقمة للإلقام .

 <sup>(</sup>٤) سورة النور ( ٦١ ) .

<sup>﴾ (</sup>٥) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣٢٩/٣ ) .

يعني : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هلؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزوَّدوا وتحملوا ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ (١) أي : متفرقين

أعلمَ اللهُ أن الرجل إذا أكل وحده . . فلا حرج عليه ، ذكره الواحدي (٢) .

قال النواوي رحمه الله تعالىٰ : ( وإنما يجوز الأكل من طعام القريب والصديق بلا إذيًّا إذا غلب على الظن أنه لا يكره ذلك ، فإن شكَّ ولم تكن ضرورة . . حَرُم ) (٣) .

ويجوز أن يأخذ الضيف ما يتيقن رضا المالك به ، وليس له إطعام سائلِ وهرةٍ في الأصح ، ويملك الضيف الطعام بالبلع في الأصح .

والأكل والشرب في السوق نقصُ مروءةٍ ، إلا لمن غلبه العطش ، ويجوز الشرب من الحِباب الموضوعة في الطرق .

#### [أنواع الولائم]

والوليمة أيضاً سُنَّة ؛ وهي كل دعوةٍ تُتخذ لسرور حادثٍ ؛ كإعذار للختان ، والعقيقة يوم سابع الولادة ، والخُرْس للسلامة من الطُّلْق ، والنَّقِيعَة لقدوم المسافر ، والوَكِيرة للبناء ، والمَأْدُبة لغير سبب ، والإجابة إليها كلُّها سنة ، وقيل : واجبة ، وتجب وليمة النكاح وإجابتها في الأصح ، والله أعلم (،).

# القِسْمُ التَّامِنُ وَالتَّلَاثُونَ

# تسمية الولدمحت لأأوأحب وأحب لأسماء

قال صلى الله عليه وسلم: « سمِّ ابنك محمداً . . يكثر خير بيتك » (°) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « لا دخل الفقر بيتاً فيه اسمي » (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النور ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣٣٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ١ المجموع ١ ( ٤٩/٩ ).

<sup>(</sup>٤) ذكر الإمام النواوي رحمه الله تعالى في « روضة الطالبين » ( ١٩٦/٥ ) في وليمة العرس قولين أو وجهين ؛ أحدهما : أنها واجبة ، وأصحهما : أنها مستحبة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الصيرفي في و فضائل التسمية بأحمد ومحمد، ( ١١ ) عن جريج رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الصيرفي في « فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ( ٢١ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله مرسلاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا كان في البيت من اسمه محمد . . كثر خيره ، وحضرته الملائكة » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أيما أهل بيت فيهم محمد . . لم تزل البركة في ذلك البيت ما دام محمد حياً » .

وفي « تفسير الثعالبي »: قال صلى الله عليه وسلم: « إذا سمَّيتم الولد محمداً . . فأكرموه ، وأوسعوا له في المجلس ، ولا تُقبِّحوا له وجهاً ، وما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم . . إلا خِيرَ لهم ، وما من

مائدةٍ وُضعت فحضرها مَنِ اسمه أحمد أو محمد . . إلا قُدِّس في كل يومٍ ذلك المجلس مرتين » (١) .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا ما اجتمع قومٌ في مشورةٍ معهم رجلٌ اسمه محمد أو أحمد

فلم يدخلوه في مشورتهم . . إلا لم يباركِ الله لهم فيها » (٢) .

وقال مالك : (سمعتُ أهل مكة يقولون : ما من بيتٍ فيه اسم محمد . . إلا نما ورُزقوا ) (٣) .

存 存 存

وقال صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمان، أوأصدقها: حارث وهمام »(؛).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فحسِّنوا أسماءكم » (°).

(۱) الكشف والبيان ( ۱۷۷/۳ ) ، وأخرجه الصيرفي في • فضائل التسمية بأحمد ومحمد » ( ۲۸ ، ۲۲ ) عن سيدنا علي

فيسنُّ لكل أحدٍ أن يسمِّي ولده باسم حسنٍ ولو سِقْطاً (١) ، ويسنُّ تغيير الاسم إلى

وضي الله عنه . (٢) أخرجه الصيرفي في « فضائل التسمية بأحمد ومحمد » ( ٩ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

👣 كذا في و الشفاء ( ص ٢٢٦ ) .

🐉 أخرجهُ أبو داوود ( ٤٩٥٠ ) عن سيدنا أبي وهب الجُشَمي رضي الله عنه ، وأوله : « تسمُّوا بأسماء الأنبياء . . . ١ .

🍨 أخرجه أبو داوود ( ٤٩٤٨ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

(ص ٤٦٧) انظر و الأذكار ، ( ص ٤٦٧ ) .

أحسن منه (١) ، ويكره كل ما يتطيَّر بنفيه ؛ كأفلح وبركة ويسار (٢) ، وما يتطيَّر بإثباته ؛ كجمرة وحرب وشهاب (٣).

ويكره تسمية المرأة بـ ( سِتِّ الناس ) ونحوه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أنخع

الأسماء عند الله أن يتسمَّىٰ رجلٌ باسم ملك الأملاك »(1)، قوله: (أنخع) أراد أقتل الأسماء وأهلكها له ، ويروى : ﴿ أَخْنَعُ ﴾ أراد أشدها ذلَّا وأوضعها عند الله ، قال سفيان : وذلك كقولهم: شاهان شاه، وقال غيره: هو أن يتسمَّىٰ بأسماء الله؛ كقوله: الرحمان والجبار والعزيز ، قال أبو عبيد : ( وكلا القولين له وجهٌ ، والله أعلم ) (٥٠) .



#### [ في سنية تكنية أهل الفضل رجالاً ونساءً ]

ويسنُّ كنية أهل الفضل من الرجال والنساء ، ومخاطبتهم بها ، سواء كان له ولد أم لا ، وسواء الصغير والكبير ، وسواء كُني بولده أو غيره ، للكن الأولى : أن يُكْنَى بأكبر أولاده (١٠) ، ولا بأس بمخاطبة الكافر بها إذا لم يعرف بغيرها ، أو خِيفَ فتنة من ذكره باسمه .



#### ويجوز أن يكنى الرجل بأبي فلانة وأبي فلان ، والمرأة بأم فلانة وأم فلان (٧) ، والأدب :

<sup>(</sup>١) انظر ما أورده الإمام النواوي رحمه الله تعالىٰ من أحاديث في ١ الأذكار ٤ ( ص ٤٧٢ ) غيَّر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء إلى أحسن منها ، فانظره فإنه مهم .

<sup>(</sup>٢) كما في ٥ صحيح مسلم ، ( ٢١٣٧ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه ، وفيه النهي عن التسمية بأربع : يسار ورباح ونجاح وأفلح ، وفي « سنن أبي داوود » ( ٤٩٦٠ ) النهي عن التسمية ببركة عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرج مالك في « الموطأ » ( ٩٧٣/٢ ) : أن سيدنا عُمر رضي الله عنه قال لرجل : ( ما اسمك ؟ ) فقال : جمرة ، فقال : ( ابن مَن ؟) فقال: ابن شهاب، قال: (ممَّن ؟) قال: من الحُرقة، قال: (أين مسكنكٌ ؟) قال: بحرَّة النار، قال: (بأيها ؟) قال

بذات لظي ، قال عمر : (أدرك أهلك فقد احترقوا) قال : فكان كما قال عمر رضى الله عنه . (٤) أخرجه البخاري ( ٦٢٠٥ ) ، وفيه : ( أخني ) بدل ( أنخع ) ، ومسلم ( ٢١٤٣ ) ، وفيه : ( أخنع ) بدل ( أنخع ) كلاهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ( ١٧/٢ \_ ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرج أبو داوود ( ٤٩٥٥ ) عن سيدنا هانئ الحارثي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي شريح بعد أن سأله عن أكبر أولاده .

<sup>(</sup>٧) وقد تكنئ جماعاتٌ من سلف الأمة من الصحابة والتابعين بأبي فلانة ؛ كأبي الدرداء وأبي ليلئ وأبي أمامة وأبي رقية تميم بن أوس الداري من الصحابة رضي الله عنهم ، وتكنئ مسروق بأبي عائشة وغيرهم كثير ، انظر « الأذكار » ( ص ٤٨١ ـ ٤٨٢ ) .

إَلَّا يذكر الإنسان كنيته في كتابه أو خطابه إلا ألَّا يُعرف إلا بها ، أو كانت أشهر من اسمه ، ولا يجوز التكنِّي بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره في الأصح (١).

ويحرم التنابز بالألقاب ، سواء كان لقباً له أو لأبيه ونحوه ، وذلك كالأعرج والإسكاف والحدَّاد ونحوه ، وينبغي أن يدعوه بأحبِّ أسمائه إليه .

وإذا أراد نداء مَنْ لا يعرف اسمه . . ناداه بعبارة لا يتأذَّىٰ فيها ، ولا يكون فيها كذب ولا مَلَق؛ كقوله: يا أخي، يا فقيه، يا هاذا، يا صاحب الثوب الفلاني أو الجمل أو السيف ونحوه ، على حسب حال المنادي والمنادى .

ويجوز ترخيمُ الاسم وتصغيره إذا لم يتأذُّ صاحبه ، ويجوز بل يستحبُّ اللقب الذي بَحبُّه صاحبه . ذكر أكثر ذلك النواوي (٢) ، والله أعلم .

ولا بأس بتسمية الدوابِّ وتلقيبها ؛ فقد كانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم تسمَّىٰ ُخُلْدُل ، وناقته العضباء والقُصْوَىٰ <sup>(٣)</sup> ، وحماره يعفور ، وسيفه ذو الفقار ، وجفنته الغرَّاء ، والله أعلم <sup>( ۱ )</sup> .

> (١) انظر تفصيل الإمام النواوي رحمه الله تعالى للمسألة في « الأذكار » ( ص ٤٧٩ ) . (۲) انظر ( المجموع ) ( ۳۲۷/۸ - ۳۳۵ ) ، و ( الأذكار ) ( ص ٤٦٥ - ٤٨٢ ) .

(٣) القُصْوَى : التي قُطع طرف أذنها ، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كذَّلك ، وإنما كان لقباً لها . من كتاب • تيسير اللوصول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » [ لابن ] الديبع رحمه الله . وهل القصوئ لقب ثانٍ للعضباء ؟ قيل ذ'لك ، وقيل غيرها ، وانظر ۽ تاج العروس ۽ (ع ض ب ) .

﴿ \$ } زيادة من النسخة ( ب ) وهي : ( آخر الجزء الرابع من كتاب « البركة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم ، وصلى الله هلئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قائدة جليلة عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه :

من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علي ؛ لا توقد قبل إن تفعل خمسة أشياء: ختم القرآن ، والتصدُّق بأربعة آلاف درهم ، وزيارة الكعبة ، وإعطاء ثمن الجنة ، وإرضاء الخصوم » .

يقال: يا رسول الله ؛ كيف أقدر في ليلةٍ واحدة على إتيان هلذه الأشياء ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٩ أخبرني ﴿ عَبِي جَبَرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَةِ وَالسَّلَامِ ، عَنْ حَضَّرَةَ رَبِّ العالمين : أنَّ مَنْ قَرأَ سورة ا الإخلاص ا ثلاث مرات . . فقد ختم القرآن ، مَهِن قرأ سورة والفاتحة ، أربع مرات . . فقد تصدَّق بأربعة آلاف درهم ، ومن قرأ : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلىه إلا الله ،

# القِسُمُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُوْنَ

# النّاُ دسب بهذه الآداب المشهورة المأثورة

قال صلى الله عليه وسلم: «لن يَهْلِكَ امروُّ بعد مشورةٍ » ( ( ) ، وقال صلى الله علم وسلم: «ما شقي عبدٌ بمشورة ، ولا سعد باستغناء برأيٍ ، وإذا أراد الله أن يُهلك عبداً . كان أول ما يفسد منه رأيه » ( ۲ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » $^{(7)}$ .

وقال الحسن : ( والله ؛ ما تشاور قومٌ قطُّ . . إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم ) ( <sup>( )</sup> ) . وقال الله تعالىٰ في مدح قوم رضي فعلهم : ﴿ وَأَمْرُكُوْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ ﴾ ( ° ) .

فيسنُّ لمن همَّ بأمرٍ أن يشاور جماعةً ممن يثقُ بدينه ومحبته ، وخبرته وحذقه ونصيحته ويعرِّفهم قصده وما في ذلك الأمر من مصلحةٍ ومفسدةٍ إن علم ذلك .

ويبذل المستشار وسعه في النصح وإعمال الفكر في ذلك ، والإشارة حقُّ كفاية لا عين وليقبل إشارة الموصوف إن لم يظهر فيما أشار به مفسدة ، ثم يصلِّي صلاة الاستخارة وستأتي بعد ذلك (١٠).

# فكنك

### [ من غرر النصائح النبوية ]

وقال صلى الله عليه وسلم : « احفظ الله . . يحفظك ، احفظ الله تجذهُ أمامك ، تعرَّفُ

<sup>ُ</sup>والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاث مرات . . فقد زار الكعبة ، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات . . فقد أدَّىٰ ثمن الجنة ، ومن قال : أستغفر الله العظيم الذي لا إلـٰه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات . فقد أرضى الخصوم ، وهذه الفوائد تُقال بعد العشاء الأخيرة عند إرادة النوم ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٦٧٩٦ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب، ( ٧٧٣ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ، والكن إلى قوله:

د وإذا أراد . . . . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( ٦٦٢٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، ( ٢٥٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٦٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورئ ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي ( ص ٥٩٠ ) .

إلى الله في الرخاء . . يعرفك في الشدة ، إذا سألت . . فاسأل الله تعالى ، وإذا استعنت . . فاستعن بالله ؛ فقد مضى القلم بما هو كائن ، واعلم : أن ما أصابك . . لم يكن ليخطئك ،

فاستعن بالله ؟ فقد مضى القلم بما هو كائن ، واعلم: أن ما أصابك . . لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك . . لم يكن ليخطئك . . لم

يقدروا عليه ، ولو جهد الناس أن يضرُّوك بما لم يكتبه الله عليك . . لم يقدروا ، واعلم : أن النصرَ مع الصبر ، والفرجَ مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من يصبر على الرَّزيَّة . . يعوضه الله » (٢) ، و« أفضل

العبادة انتظار الفَرَج » (۲) . وقال صلى الله عليه وسلم : « من يستعفف . . يعفه الله ، ومن يتصبَّر . . يصبره الله ، ومن يستغنِ . . يُغنِه الله ، ولن تُعطَوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر » (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الصبر ضياء » (°) أي : الصبر المحبوب ؛ وهو الصبر على طاعة الله تعالى ، وعلى البلاء ومكاره الدنيا ، وعن المعاصي ، لا يزال صاحبه مستضيئاً مستمراً على الصواب .

وقيل في قوله : ﴿ صَبَرًا جَمِيلًا ﴾ (١) : إن الصبر الجميل أن يكون ذو المصيبة مع القوم لا يُدْرَىٰ أيهم هو . وقال صلى الله عليه وسلم : « ما أعز الله بجهلٍ قط ، ولا أذل بحلمٍ قط » (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان » (^). وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والدّين ؛ فإنه همٌّ بالليل ، ومذلَّةٌ بالنهار » (¹).

(١) أخرجه الترمذي ( ٢٥١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، والطبراني في « المعجم الكبير ، ( ٧٥/١٣ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما واللفظ له . (٢) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب ، ( ٣٣٥ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه ضمن خبر .

[٣] أخرجه الترمذي ( ٣٥٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . [4] أخرجه البخاري ( ١٤٦٩ ) ، ومسلم ( ١٠٥٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضَي الله عنه . [6] أخرجه مسلم ( ٢٢٣ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضى الله عنه .

A) أخرجه الترمذي ( ٢٠١٢ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما . ٩) أخرجه البيهقي في • شعب الإيمان » ( ٥١٦٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم: « أقللْ من الدَّين . . تَعِشْ حرّاً » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الإيمان بالقدر يذهب الهمَّ والحزن » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي للمرء أن يذلَّ نفسه ؛ يتعرَّض من البلاء لما لا يطيق » <sup>(٣)</sup> .

# ؋ۻٛڹؙڰ

## [في كف الصبيان وتخمير الإناء عند المساء]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أمسيتم . . فكفُّوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشرُ حينتَذِ » ( ' ' ) ، ويروى « فإن للجنِّ انتشاراً وخطفة ، فإذا ذهب ساعةٌ من الليل . . فخلُّوهم » ( • ' ) .

وقال: « إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار من الليل.. فتعوَّذوا بالله من الشيطان ﴾ فإنهنَّ يبثُّ من خلقه في ليله فإنهنَّ يبثُّ من خلقه في ليله ما يشاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله، وغطُّوا الجرارَ وأكفئوا الآنية \_ أي : غطُّوها \_ وما كان منها فارغاً.. فكبُّوه على وجهه ، وأوكئوا القِرَب » (١) أي : اربطوها.

ويروئ: «وخمِّروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا المصابيح » (٧). ويروئ: «واذكروا اسم الله » في كل ذلك (٨).

ويروىٰ : « فإن الشيطان لا يفتح باباً إذا أُجيف وذُكِرَ اسمُ الله عليه ، ولا يكشف إناءً » ( ' ' ) . ويروىٰ : « فإن في السَّنة ليلةً ينزل فيها وباءٌ ، لا يَمرُّ بإناء ليس عليه غِطاءٌ ، أو سِقاءٌ ليس عليه وكاء . . إلا نزل فيه من ذلك الوباء » ( ' ' ) قيل : إنها في كانون الأول .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) ( ٥١٦٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في د مسند الشهاب ٤ ( ٢٧٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
 (٣) أخرجه الترمذي ( ٢٢٥٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٠١٦ ) عن سيدنا حذيفة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» ( ١٢٣١ ) عن سيدنا جابر رضى الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٢٨٠) ، ومسلم ( ٢٠١٢ ) عن سيدنا جابر رضي ُ الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٥٥١٧ ) ، وأبو داوود ( ٥١٠٣ ) ، والترمذي ( ١٨١٢ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ١٠٧١٢ ) عن سيدنا جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٥٦٢٣ ) ، ومسلم ( ٢٠١٢ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) كما في رواية « الصحيحين » المتقدمة ، فكُررت ثلاث مِرار .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان ( ١٢٧٣ ) ، والحاكم ( ٢٨٣/٤ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم ( ٢٠١٤ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

ويروئ : ( إذا بات الإناء ليس عليه غِطاء . . بزق الشيطان فيه ، أو شرب منه ) (١٠) .

ويروى : « لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمةُ

العشاء » (٢) ، الفواشي - بالفاء - كل منتشر من البقر والإبل والغنم وغيرها ، ذكره الجوهري رحمه الله (٣) ، وفحمة العشاء: سواده ، وذلك أول الليل ، فإذا اشتبكت النجوم . . قلَّت الظُّلمة .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تشربوا من حيال العروة في الإناء ؛ فإنها مقعد الشيطان » <sup>( 1 )</sup> .

## [ في نصائح هامة للخاصة والعامة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم . . ما سار راكبٌ بليل وحده» (°°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تنزلوا الأودية ؛ فإنها مأوى السِّباع والحيَّات » (١٠). وقال صلى الله عليه وسلم : « تبقَّه وتوقَّه » (٧) أي : استبْقِ النفس ولا تعرضها للهلاك ،

(وتوقه) أي : احترز من الآفات ، وقال ابن الزبير : ( الذل أبقىٰ للأهل والمال ) (^^ .

(١) أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( ١٨٥/١ ) عن زاذان رحمه الله تعالى . ﴿ (٢) أخرجه مسلم ( ٢٠١٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

(۳) الصحاح ( ۱۹۵۳/۵ ) ، مادة ( فشأ ) . ﴿ { } أخرجه أبو داوود ( ٣٧٢٢ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : ﴿ نَهِيْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن

إلشرب من ثلمة القدح . . . ، ، وانظر ، فيض القدير ، ( ٣١٦/٦ ) . (٥) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(٦) وقع في والنهاية في غريب الحديث ، ( ٢٢٤/٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود : ﴿ إِياكُ والمناخ على ظهر الطريق ؛ فإنه

﴿ عَنُولًا لَمُوالَّجَةَ ٤ ، قال : ( يعني : السباع والحيات ، سميت والجة ؛ لاستتارها بالنهار في الأولاج ، وهو ما ولجت فيه من شِعْبٍ

﴿وَقُعُهُ : ﴿ يَا أَبَّا بِكُر ؛ تَنقُّ وتُوتُّ ﴾ ، وهو عند أبي نعيم في ﴿ المعرفة ؛ عن شيبان غير منسوب ﴾ والهاء فيهما للسكت . (٨) أي : إنه إذا صبر على الضيم ، وأطاع المسلط عليه . . حمي أهله ، وأحرز دمه وماله ؛ فإن طلب العزُّ والمعالي . . عُودي

ذرينسي أنسل مسالا ينسالُ مسن العسلا

أوما أحسن قول المتنبى:

وتُوثل ، وربما كان سبب هلاكه وتلف ماله وأهله . انتهي • هروي ، بالمعنى [ « الغريبين ، ( ٦٨٢/٢ ) ] .

فصعبُ العلا في الصعبِ والسهلُ في السهل

[ من الطويل]

(٧) كذا في و النهاية في غريب الحديث ، ( ١٤٧/١ ) ، وفي و المقاصد الحسنة ، (٣٨) قال : ( وقد أخرج الطبراني عن ابن عمر

وقال صلى الله عليه وسلم: « اعقل وتوكَّل » (١).

وقال مُطرِّف: ( من نام تحت صَدفِ ماثلٍ وهو ينوي التوكل . . فليرمِ نفسه من طَمارٍ وهو ينوي التوكل ) ( ۲ ) .

قال الهروي: ( فوجب أن يحتاط الإنسان جهده ولا يعتمد احتياطه ، ولا ينبغي ألا يُعرّض نفسه للمهالك ويقول : قد توكّلت ) (٢٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الشيطان يهمُّ بالواحد وبالاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة . . لم يهمُّ بهم » ( ن ) .

« إن الله رفيق يحبُّ الرِّفق ويرضى به ، فإذا ركبتم هاذه الدوابَّ العُجم . . فأنزلوها منازلها ، فإن كانت الأرض جدبة . . فانجوا عليها بنقيها (°) ، وعليكم بسير الليل ؛ فإن الأرض تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنهار ، وإياكم والتعريس على الطرق ؛ فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات » (۱) .

« وإن السفر قطعةٌ من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره . . فليعجل إلى أهله » (٧٠) .

## [سننٌ تتعلّق بلبس النعل وخلعه]

امن البيط : لــــــــولا المشـــــقةُ مـــــــادَ النـــــاسُ كلَّهــــــمُ الجــــــــودُ يفقـــــــرُ والإقــــــدامُ قتَــــــــالُ

(١) أخرجه الترمذي ( ٢٥١٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ : ﴿ اعقلها وتوكل ﴾ ، وبلفظه هنا في ﴿ الغريبين ﴾ ( ١١٨١/٤ ) .

(٢) كذا في \* النهاية في غريب الحديث » ( ١٧/٣ ) . وقوله : ( من طمار ) أي : من موضع مرتفع .

انتهی من هامش ( أ ) .

(٤) إلىٰ هنا أخرجه مالك في والموطأ ، (٩٧٨/٢) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مرسلاً ، وأورده الديلمي في والفردوس بمأثور الخطاب ، (٣٦٨٧) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

(٥) أي : أسرعوا السير وهي صحيحة بشحمها ولحمها ؛ لتسلموا وتصلوا قبل أن تضعف عن السير .

(٦) إلىٰ هنا أخرجه عبد الرَّزاق في • المصنف ، ( ١٦٢/٥ ) عن سيدنا معدان الكلاعي الصحابي رضي الله عنه .

(٧) إلىٰ هنا أخرجه البخاري ( ١٨٠٤ ) ، ومسلم ( ١٩٢٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ".

(٨) أخرجه أبو نعيم في 3 حلية الأولياء ٤ ( ٢٩٠/١٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « استكثروا من النعال ؛ فإن الرجل لا يزال راكباً ما

انتعل » (١٠) . وقال صلى الله عليه وســلم : ﴿ لا يمشينَّ أحدكم في نعلٍ واحدة ، ليُحْفِهِما جميعاً ، أو

ليُنعِلْهُما جميعاً » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا صلى أحدكم . . فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره إلا ألا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه ، أو ليصلِّ فيهما » (٢) .

و(نهى صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً) ('').
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (من السنة: إذا جلس الرجل . . أن يخلع نعليه ،
ويضعهما بجنبه) ('').

[تنبيه على بعض المنهيات والمكروهات]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تطرقِ الفرخَ في العُشِّرِ ؛ فإنه في أمان الله حتى يطير ، فإذا طار . . فارمه بقوسك ، وانصب له فخَّك » (٢٠) . وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ نام على سطحٍ غير محجورٍ عليه . . فقد برئت منه الذمة ، ومَنْ ركب البحر إذا التجَّ . . فقد برئت منه الذمة » (٧٠) . وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فصار بعضه في الشمس . . فليقم ؛ فإنه مجلس الشيطان » (٨) .

(٢) أخرجه البخاري ( ٥٨٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٠٩٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٨٤ أخرجه البيهقي ( ٢٣٦/٣ ) برقم ( ٥٩٨٧ ) .

(ه) أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٢٥٩/٤ ) . (٦) أخرج نحوه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٨٧/٣ ) عن سيدنا زيد بن الأرقم رضي الله عنه ، وبلفظه هنا رواه المختلي في

(٦) أخرج نحوه الخطيب في ٥ تاريخ بغداد ٤ ( ٢٨٧/٣ ) عن سيدنا ريد بن ١١ رقم رضي الله عنه ٢ وينتسه ٥ الديباج ٤ ( ص ١٠٠ ) عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى . (٧) أخرجه أبو نعيم في ٥ معرفة الصحابة ٥ ( ٦٨١ ) عن محمد بن زهير بن أبي جبل رحمه الله تعالى .

(4) كذا عند الهروي في ه الغريبين ؛ ( ١٥٣١/٥ ) ، وفيه : ( لا تحدثوا ) بدل ( لا تصلُّوا ) ، وهو الرواية الآتية .

\_\_\_\_

الجن ، والقرع : الموضع الذي يكون في وسط الزرع أو الكلا خالياً عن النبات ، ويروئ « لا تُحْدِثُوا في القَرَع » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «استعينوا على كل صنعة بصانعها »(١).

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «استعينوا علىٰ نجاح الحواثج بالكتمان لها »(۱)، ويروى: «استعينوا علىٰ أموركم بالكتمان ، وكل ذي نعمة محسود »(۲).

قال بعضهم : ( إِذَا خِفْتَ حسدَ حاسدٍ . . فعَمِّ عنه أمورك ، ومن كتم سرَّهُ . . جهل العدو . • ) .

وقال آخر: ( لا تُعْلِمْ أهلَك وولدك فضلاً عن غيرهم مقدارَ مالك ، فإنهم إن رأوهُ قليلاً . . هنْتَ عليهم ، وإن كان كثيراً . . لم تبلغ رضاهم ) ('') .

[ وقال صلى الله عليه وسلم: « اغتنم خمساً قبل خمس ؛ شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وضحتك قبل موتك » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل ، وعُدَّ نفسك من أهل القبور » ] (١٠) .

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاثةٌ يَدْعون الله فلا يستجيب لهم: رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه، ورجل أعطى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ السخاوي في و المقاصد ؛ ( ١٠٥ ) : ( قد يستأنس له يقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَا كَانَ مَن أَمر دنياكم . . فإليكـــم ﴾ ) ، وعزاه الســيوطي في ﴿ الــدرر المنتثرة ﴾ ( ٨١ ) لابن النجار فـــي ﴿ تاريخه ﴾ ، وللثعالبي فـــي ﴿ لطائف اللطف ﴾ ( ص. ٨٧ ) .

<sup>(</sup> ص ٨٧). (٢) أخرجه الطبراني في 3 المعجم الكبير ، ( ٩٤/٢٠ ) ، والبيهقي في 8 شعب الإيمان ، (٦٢٢٨ ) عن سيدنا معاذ بن جبل

رضي الله عنه . (٣) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٧٠٧ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ذكره الغزالي رحمه الله تعالىٰ في • بداية الهداية ﴾ ( ص ٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣٠٦/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٦) ما بين معقوفين زيادة في المطبوع، والحديث أخرجه البخاري (٦٤١٦)، والترمذي (٢٣٣٣) عن سيدنا ابن عمو
 رضى الله عنهما واللفظ له.

صفيها ماله ؛ وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ﴾ " ('' ، أراد بالسفهاء النساء ؛ لضعف عقولهن ، وقيل : الأولاد ما لم يؤنس رشدهم ، وقيل : الأيتام ، وقيل : الجهَّال .

وقال صلى الله عليه وسلم: « طاعة النساء ندامة » ( ' ' )، وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة » ( " ).

وقال عمر رضي الله عنه: ( خالفوا النساء؛ فإن في خلافهنَّ البركة ) (١٠٠٠ .

وقال معاوية : ( عوِّدوا نساءكم : لا ؛ فإنهن سفيهاتٌ ، إن أطعتَ المرأة . . أهلكَتْكَ ) (٥٠) .

وأمر صلى الله عليه وسلم بالتعوُّذ من إمارة الصبيان (١٠) ، وبإكرام الشهود (٧٠) .

泰 泰 泰

وقال صلى الله عليه وسلم: « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه »  $^{(\wedge)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا كتب أحدكم كتاباً . . فليُتَرِّبُهُ ؛ فإنه أنجح للحاجة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كرم الكتاب ختمه » (١٠٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم:

• قيدوا العلم بالكتابة » (١١٠).
(١) سورة النساء (٥)، والحديث أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان » ( ٧٦٨١) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

(٢) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ، ( ٢٢٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٣) أخرجه البخاري ( ٤٤٢٥ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه ابن الجعد في 1 مسنده 1 ( ٢٩٧١ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(4) آخرجه أبن الجعد في و مسده ( ١٩٧١ ) عن سيدن أبن عمر رضي الله صهد
 (6) عزاه السيوطي في و الدرر المنتشرة ( ٢٦٧ ) للعسكري .

(٦) أخرجه أحمد ( ٣٢٦/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٧) زاد في المطبوع: ( وفي نسخة: وقال: « أكرموا الشهود » ) ، وهنذا الحديث أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٧٣٢) هن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(A) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨١/١١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٢٦٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

ر التربية الترمذي ( ٢٧١٣ ) واللفظ له ، وابن ماجه ( ٣٧٧٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وقوله : ( فليُترِّبه ) من التتريب ؛ وهو تجفيف بلَّة المداد صيانة عن طمس الكتابة ، وذلك بذرِّ التراب عليه .

هن التنزيب؛ وهو تجفيف بِله المعاد صياله عن طعمن المعاب ، وقلت بنارٍ عليه . [10] أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٣٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم قال : ( وهو قوله تعالئ :

﴿ إِنَّ أَلِينَ إِنَّ كِنَتُ كَبِيرٌ ﴾ [النمل: ٢٩]).

(١١) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الكبير، ( ٢٤٦/١ ) عن سيدنا ثمامة رضي الله عنه، وبلفظ: ٥ قَيِّدوا العلم بالكتاب ٥.

وقال صلى الله عليه وسلم: «ضع القلم على أذنك ؛ فإنه أذكر للمآل » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: «عقُّوا عن أولادكم ؛ فإنه نجاةٌ لهم من كل آفة ، (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «كل غلامٍ رهينٌ بعقيقته، تذبح يوم سابعه، ويُحلق ويسمَّىٰ » (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: « اذبحوا لله في أي شهرِ كان ، وبرُّوا لله وأطعموا » ( ، ) .

# ؋ۻؙؙؙؙؙؙؙؙٛڰۼ

### [ في بيان فضل النظافة ]

ومن ذلك النظافة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « غَسْلُ الإناء ، وطهارةُ الفناء . . يورثان الغنير » ( ه ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « بُنِيَ الدِّين على النظافة » (٢٠).

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالىٰ طيبٌ يحبُّ الطيب ، نظيفٌ يحب النظافة ، كريمٌ يحب الكرم ، جوادٌ يحبُّ الجود ، فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم ، ولا تشبَّهوا باليهود بن الكرم ، بن الكرم ، بن الكرم ، الكرم ، بن الكرم ،

يجمعون الأكباء في دورهم » (٧) يعني الكناسات.

وقال علي رضي الله عنه: (طهِّروا بيوتكم من نسج العنكبوت؛ فإن تركه في البيوت يورث الفقر)(^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ، ولا جرس ولا نجس ،

(١) أخرجه الترمذي ( ٢٧١٤ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وفيه : (للمُمْلي ) بدل (للمآل) ، والمثبت موافق لما في ٥ مشكاة المصابيح ٥ ( ٤٦٥٨ ) .

(٢) أخرجه بلفظه هنا أبو حفص المراغي في «مشيخته» ( ص ٢١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٣) أخرجه أبو داوود ( ٢٨٣٨ ) ، والترمذي ( ١٥٢٢ ) ، والنسائي ( ١٦٦/٧ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه .

(٤) أخرجه أبو داوود ( ٢٨٣٠ ) ، والنسائي ( ١٦٩/٧ ) ، وابن ماجه ( ٣١٦٧ ) عن سيدنا نُبيشة رضي الله عنه . (٥) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٩/١٢ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٣٨٥ ) عن سيدنا أنس

> رضي الله عنه . (٦) أخرجه الرافعي في «التدوييز» ( ١٧٦/١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) أخرجه الرافعي في « التدوين » ( ١٧٦/١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه الترمذي ( ٢٧٩٩ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، دون قوله : • ولا تشبهوا . . . ، ، وهي عند البزار

في المستده ، كما في البحر الزخار ، ( ١١١٤ ) .

(A) أخرجه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ۲۸۰/۷ ) .

<del>Day Designed Control </del>

ولا صورة ولا جنب ، ولا جلد نمر ١٠٠٠.

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُبيتوا منديل الغَمَرِ معكم في بيوتكم ؛ فإن الشيطان يمسى عليه » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لبس الثوب النظيف ينفي الهمَّ ، والبخور ينفي الغمَّ » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم : « ارفع إزارك ؛ فإنه أنقى وأبقىٰ » ( ، ، ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « تخلَّلوا فإنه نظافة ، والنظافة تدعو إلى الإيمان » ( ° ) .

# ؋ۻٛڹؙڮ

#### [ من خصال الفطرة قص الشعر وحلق العانة ]

ومن النظافة : حلق العانة للرجل ، ونتفها للمرأة ؛ وهي الشنعر حوالي القُبُل والدُّبر منهما ، ذكره النواوي في « التهذيب » (٢) .

ومنها: قص الشارب بحيث يبين طرف شفته بياناً ظاهراً لا غير ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإِبْط ، وقصُّ ما طال من شعر الأنف ، ويسنُّ تعاهدها في كل جمعة ، ويكره تأخيرها عن

ومنها: فرقُ شعر الرأس ، قال النواوي: ( ولا بأس بحلقه لمن لم يَخِفَّ عليه تعاهده ، ولا بتركه لمن خفَّ عليه ذلك ) (٧٠).

. رب من . ويكره حلق بعض الرأس ، وهو القزع ، سواء كان مفرقاً أو مجتمعاً ، بل سنَّةُ الحلق :

أربعين يوماً .

<sup>(</sup>۱) خبر: وإن الملائكة لا تدخل بيناً فيه كلب أو صورة ، أخرجه البخاري ( ٣٢٢٥) ، ومسلم ( ٢١٠٦) عن سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه ، وقوله : د أو جرس ، أخرجه أبو داوود ( ٢٣٣١) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وقوله : د أو جنب ، أخرجه أبو داوود ( ٢٢٧ ) ، والنسائي ( ١٤١/١) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وقوله : د أو جلد نمر ، أخرجه الطبراني منتر المنافقة المنافق

جنبٌ » أخرجه أبو داوود ( ٢٢٧ ) ، والنسائي ( ١٤١/١ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وقوله : « أو جلد نمر » أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ٢٨٠٠ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، وقوله : « أو نجس » فقد أخرج ابن أبي شيبة ( ٨٩٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه قال : ( ولا تدخل الملائكة بيناً فيه بول ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٣٤٣ ) عن سيدنا جابر رضيُ الله عنه .

<sup>(</sup>٣) عزاه في « تنزيه الشريعة » ( ٢٧٧/٢ ) للديلمي عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٤) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ٩٦٠٢ ) ، والطيالسي في « مسنده » ( ١٢٨٦ ) عن سيدنا عبيد بن خالد رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط ؛ ( ٧٣٠٧ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأسماء واللغات ( ٤٣٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين ( ٦٩١/٢ ) .

أن يستقبل المحلوق القبلة ، ويبتدئ الحالق بمقدم رأسه ؛ فيحلق منه الشق الأيمن ثم الأيسسر ، ثم يحلق الباقي ، ويبلغ بالحلق العظمين اللَّذين عند منتهى الصدغين ، ثم يدفن شعره وأظفاره ونحوهما ، وكذا دم الفصد والحجامة ، وقد تعوَّد الناس التحذيف ولا بسأس به . قال الغزالي رحمه الله : ( وهو القدر الذي إذا وُضِعَ طرفُ خيطٍ على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين . . وقع في جانب الجبهة ) ، ونحوه في المستعذب » (١٠) .

قال الفارقي: (وكانت بنو هاشم يحذفون عنه الشعر)، قال شيخنا برهان الدين رحمه الله:(وليس من القزع في شيء، قال: وينبغي للمتزوج فعله؛ ليتزين لأهله).

### [من السنة إكرام الشعر]

ويسنُّ ترجيل الشعر ، وتسريح اللحية ، ودهنهما غِبَّا ؛ أي : بعد أن يجفَّ الأول ، وأذ يبدأ بدهن حاجبه ومشطه ، ثم الرأس ثم اللحية بعدهما ، فمن فعل هلكذا . . لم يصدعا رأسه ، ذكره الترمذي في « نوادره » (٢٠) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان له شعر . . فليكرمه » (") ، وقال في علامة الفرقة المارقة من الدِّين : « التسبيد فيهم فاشٍ » ( " قال أبو عبيد : ( هو ترك التدهُّن ، وغسل الرأس ، وقيل : هو الحلق واستئصال الشعر ) .

قلت: ودليله أن في رواية: «سيماهم التحليق» قال أبو عبيد: (وقد يكون الأمران جميعاً) (°°).

وقال صلى الله عليه وسلم : « نِعْمَ الرجل خُرَيم ، لولا طول جُمَّته » فقصَّرها من شحمة أذنيه (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر « إحياء علوم الدين » ( ٤٩٢/١ ) ، و « المستعذب في شرح غريب المهذب » ( ٣٠/١ ) . (٢) . (٢) . (٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٤١٦٣ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٧٥٦٢) ، وأبو داوود ( ٢٧٦٦) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، قال أبو داوود : ( التسبيد : استئصال الشعر ) ، ولفظ المصنف هنا عند أبي عبيد القاسم بن سلام في ( غريب الحديث ، ( ٢٦٧/١ ).

<sup>(</sup>ه) غريب الحديث ( ٢٦٧/١ ) . (٦) أن أن ( ١ ( ٨ ( ٨ ) ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٨٩ ) عن سيدنا سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه .

قال الهروي: (وفي الحديث: أنه رأى رجلاً طويلَ الشعر فقال: «هاذا ذباب» أي: هاذا شؤم)(١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « المشط يذهب بالغم والوباء والفقر » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من امتشط قائماً . . ركبه الدَّيْن »  $^{(7)}$  . وقال : « تسريح اللحي بالمشط عقب الوضوء ينفي الفقر »  $^{(1)}$  .

[كيفية قص الأظفار ووقت ذلك]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون . . فليُقلِّم أظفاره يوم الخميس بعد العصر » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «الأظفار تقصُّ يوم الخميس ويوم الجمعة ؛ فإن ذلك يورث الغني »(١).

[وذكر الغزالي: (أن الاختيار: أن يبدأ بسبابة اليد اليمني إلى خنصرها، ثم بخنصر

اليسرى إلى إبهامها ، ويختم بإبهام اليمنى ، هاكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وأما الرِّجْل . . فيبدأ بخنصر الرِّجل اليمنى إلى خنصر اليسرى ؛ كالتخليل في الوضوء )

ذكره في « الإحياء » وغيره (<sup>()</sup> ، وأنشد بعضهم في تقليم الأظفار <sup>(^)</sup>: [من السريع] ابسداً بيمنساكَ وفسي الخنصرِ فسي قصِّسك الأظفسارَ واستبصرِ وثسنِّ بالوسطى وثلِّستْ بمسا

را) كذا في ( النهاية في غريب الحديث ، ( ١٥٢/٢ ) .

(٢) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٤٠٤٣ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن عدي في ٩ الكامل في ضعفاء الرجال ٤ ( ١٧٨/١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٤) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ( ٢٣٨٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .
 (٥) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ( ٥٨٦٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٣٤٣/١٠ ) : ( إن جعفراً المستغفري أخرج نحوه بسند فيه مجهول ، وقال : ورويناه في ومسلسلات التيمي » من طريقه . . . ) .

(A) نسبت لسيدنا علي رضي الله عنه ، وكذَّب نسبتها له الحافظُ السخاوي في المقاصد الحسنة ، (ص ٤٨٣) ، وانظر
 ( طبقات الشافعية الكبرئ ، ( ٢٥٠/٦ ) .

(٧) إحياء علوم الدين ( ٢٠/١ ) وما بعدها .

٤.

> ئانىڭ ئامىرىكانى

[ في غُسل البراجم وتنظيف سائر البدن]

ومنها : غسل البراجم ؛ وهي عقد الأصابع ومفاصلها ، وإزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وصماخها ، وفي الأنف والأظفار وسائر البدن .

ومنها : الغسل في كل حالٍ تتغيَّرُ به رائحة البدن ، ولكلِّ اجتماع .

فضُنَّافًا

[ في فضائل السواك]

ومنها: السواك، قال صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، (۱). وقال صلى الله عليه وسلم: «السواك يزيد الرجل فصاحة » (۲).

وقال صلى الله عليه وسلم: « صلاةٌ بسواكٍ خيرٌ من سبعين صلاة بغير سواك » ( · · ) .

وقال علي رضي الله عنه : ( السواك يجلب الرزق ) ذكره في « البيان » <sup>(°)</sup>.

وكان السواك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة القلم من أذن الكاتب (١) ، وهو سنة في كل وقت ، ولا يكره بحال إلا للصائم بعد الزوال ، ويتأكّد الستحبابه للصلاة ، والذكر ، والتلاوة ، وتغيّر النكهة ، وبعد الأكل ، وعند نومه ، ودخوله

تعالى . (٢) أخرجه النسائي ( ١٠/١ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وسيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ( ١٠/١) ، وإبن ماجه ( ١٨٦ ) ، صنيدات أم المومنين حاسب رضي الله علها ، وسيدنا أبي أسبه رضي الله عنه . (٣) أخرجه أبو تعيم في 3 الطب النبوي ٤ ( ٢١٣ ) ، والقضاعي في 3 مسند الشهاب ٤ ( ٢٣٢ ) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ( ٣٨/١) برقم ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) البيان ( ٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود (٤٧)، والترمذي (٢٣) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .

ويسنُّ أن يكون بعودٍ من أراك ، وأن يكون يابساً قد نُدِّيَ بالماء ، ويستاك عَرْضاً ، ناوياً

الإتيان بالسُّنَّة ، ويُمِرّه على الظاهر والباطن من أسنانه ، وعلى سقف حلقه برفق ، ويعوّده الصبيَّ ليألفَهُ ، ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه . ذكره النواوي (١٠) .

قلت : وينبغي أن يغسل السواك عند إرادته ، وفي الحديث : « نظِّفوا الصماغين ؛ فإنهما مقعد الملكين » (٢) وهما مجتمع الريق في جانب الشَّفة .

## [ في استحباب طي الثياب]

ومن ذالك : طيُّ الثياب ، قال صلى الله عليه وسلم : « اطووا ثيابكم ؛ فإن راحتها في طيِّها ، ترجع إليها أرواحها ، وإن الشيطان لا ينشر ثوباً مطوياً » (٣) .

وقال: « كل ثوبٍ لا يُطُوئ بالليل ويذكر اسم الله عليه . . يستمتع به الشيطان » (١٠٠٠ .

## [ في سنية التختم]

ويسنُّ لبس خاتم الفِضَّة للرَّجُل في الخِنصر في اليمين أو اليسار ، لا فيهما معاً ، وقال صلى الله عليه وسلم: « التختُّم بالزمرُّد ينفي الفقر » (٠٠٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من تختَّم بالعقيق . . لم يقض له إلا بالذي هو أسعد » (٢٠) ، ويروى: « لا يصيب أحدكم غمٌّ ما دام عليه » (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تختم بالياقوت الأصفر . . لم يفتقر »  $^{(\wedge)}$  .

(١) روضة الطالبين ( ٢٩٤/١ \_ ٢٩٥ ) .

(٣) أخرجه الطبراني في ﴿ المعجم الأوسط ﴾ ( ٥٦٩٨ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . (٤) هو عند الطبراني بنحوه من جملة الحديث السابق.

(٥) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢٤٣٩ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

(٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٣) عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بنحوه، وانظر «المقاصد الحسنة»

(٧) أورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢٣٢١ ) عن سيدنا على رضى الله عنه .

(A) أخرجه أبو الغنائم النَّرْسي في « أنس الغافل » كما في « تنزيه الشريعة » ( ٢٧٠/٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) كذا عند الهروي في ٥ الغريبين ٥ ( ١٠٩٧/٤ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد » (١٠).

## فضنافي

## [ في إطفاء المصابيح عند النوم ]

ويسنُّ إطفاء المصابيح عند النوم بغير النَّفَس ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا تتركوا النارَ في بيوتكم حين تنامون » (٢) .

## مَسْلَأِلْتِنُ

#### [تجنب الماء الجاري ليلاً]

قال العجلي رحمه الله في « شرح الوجيز » : ( ويكره البول والغسل بالماء الجاري في الليل ؛ لأن الماء بالليل للجن ، فربما يصيبه شيءٌ من جهتهم ) (٢٠) .

# فظم

### [ في ذكر بعض المنهيات]

وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجدف (<sup>1)</sup>، وعن البول في الجُحْر (<sup>0)</sup>، وفي المُحرد المثمر (<sup>1)</sup>. الماء الراكد (<sup>1)</sup>، وفي الطرق، ومواضع الاجتماع، وتحت الشجر المثمر (<sup>1)</sup>.

ونهىٰ عن قتل حيًّات البيوت (^)، وعن الحصاد في الليل (1)، وعن تعاطى السيف

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٣٥/١٩ ) عن سيدنا مسلم بن عبد الرحمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٢٩٣ ) ، ومسلم ( ٢٠١٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) انظر « تحفة المحتاج » ( ١٦٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٢٤٧/١ ) أن الجَدَف : ما لا يُغطَّىٰ من الطعام والشراب وغيره ، وانظر « الغريبين » ( ٣٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داوود ( ٢٩ ) ، والنسائي ( ٣٣/١ ) عن سيدنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٢٣٨ ) ، ومسلم ( ٢٨١ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا جابر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرج مسلم ( ٢٦٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : • اتقوا اللعانينِ • قالوا : وما اللعانانِ يا رسول الله ؟ قال : • الذي يتخلَّىٰ في طريق الناس ، أو في ظلهم • .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٣٣١٣ ) ، ومسلم ( ٢٢٣٣ ) عن سيدنا أبي لبابة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي ( ١٣٣/٤ ) برقم ( ٧٥٨٥ ) .

مسلولاً (١) ، وعن قَدِّ السَّيْرِ بين إصبعين (٢) ، وعن الجلوس وسط الحلقة (٢) ، وعن

جلوس القوم عِزِين ؛ أي : متفرقين <sup>(١)</sup> ، وعن نتف الشيب <sup>(٥)</sup> . ونهئ عن اللبسة الصماء (٢٠)؛ وهي تجليل البدن بالثوب مع رفع طرفيه على عاتقه

الأيسر، وقيل: مع رفع أحد جانبيه على أحد عاتقيه، وقيل: هي التلفّع؛ وهو أن يشتمل بثوب واحدٍ ويجلِّلَ به جسده ، فلا يرفع منه جانباً يخرج منه يده ، وهـٰذا اشتمال اليهود ،

وقيل : هي أن يلتحف بالثوب ، ثم يخرج يده من قِبَل صدره .

ونهي أن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء (٧)، ونهي صلى الله عليه وسلم عن السَّوم قبل طلوع الشمس (^).

ونهىٰ أن يبيت الرجل في بيت ليس عليه باب (١٠)، وعن النوم فوق سطح غير محجور عليه (١٠٠) ، وأمر بالإسراع تحت الهدف المائل ونحوه (١١١) ، ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنّ أَمْرِية نَ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٢).

### [فيما يورث الغني عن الكاشغري]

قال الكاشغري في بعض مصنَّفاته : ( وممَّا يُورث الغني : حسن الخط ، وقراءة « تبارك » ،

[٢] أخرجه أبو داوود ( ٢٥٨٩ ) ، عن سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه ، وإنما نُهي عن قطع السير ؛ لئلا يعقر الحديدُ يدَهُ .

(١) أخرجه أبو داوود ( ٢٥٨٨ ) ، والترمذي ( ٢١٦٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

٣) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٢٦ ) عن سيدنا حذيفة رضى الله عنه .

(٤) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٢٣ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه .

(٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٠٢ ) ، والترمذي ( ٢٨٢١ ) ، والنسائي ( ١٣٦/٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٧٢١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو

٣) أخرجه البخاري ( ٣٦٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، ومسلم ( ٢٠٩٩ ) عن سبدنا جابر رضي الله عنه .

(٧) أخرجه البخاري ( ٣٦٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، ومسلم ( ٢٠٩٩ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ،

رضي الله عنهما .

رهو تتمة الحديث السابق. (٨) السوم : رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل أن تطلع الشمس وهو نَدِ . . أصابها منه الوباء ، وربما قتلها ، وقيل : السوم : أن

> بسام بالسلعة في ذلك الوقت ؛ لأنه وقت الذكر . انظر • الغريبين » ( ٩٥٥/٣ ) . (٩) أخرجه ابن الجوزي في • العلل المتناهية ، ( ١١٩٢ ) عن سيدنا عطية بن بُسر رضى الله عنه .

(١٠) هو قطعة من الحديث السابق عند ابن الجوزي .

(١١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧١٧٤ ) عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالىٰ بلاغاً .

(١٢) سورة النور (٦٣).

و« المزمل » و« الليل » و« ألم نشرح » ، وحضور المسجد قبل الأذان ، وترك كلام الدنيا بعد الوتر ) .

قال الهروي : ( وفي الحديث : « مَنِ اتخذ قوساً عربيةً وجفيرها . . نفى الله عنه الفقر » ، والجفير : الكنانة ) (١٠ .

# القِسْمُ الأَرْبَعُونَ

# اجننا ب هذه الأشياء اتني تورث الفقر والهمّ

وهي سببُ الريح ، شكا رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر ، فقال : « لعلك تسبُّ الريح » (٢٠) .

وهاجــت ريحٌ فقــال رجلٌ : اللهم ؛ العنها ، فقال ابن مســعود : ( لا ، مَــهُ ؛ فإنها نُذُرٌ ومبشِّراتٌ ولواقحُ ) .

فالريح مبشِّرةٌ بالمطر الذي هو الرحمة ، والنعمة والرزق ، وهي التي تحمل الماء فتمجُّهُ في السحاب ، ثم تمرُّ به فيدرُّ كما تدرُّ اللقحة غزيرة اللبن من النوق ، وهي الملقحة للسجر ، وهي المطيعة لله ، وبها يستدلُّ على القِبلة ، وبها يصحُّ الهواء والجو .

ومنها: الصَّبَا؛ وهي ريح النصر التي تأتي من المشرق، قال الواحدي: ( إذا هبَّت على الأبدان . . نعَّمتها وليَّنتها ، وهيَّجتِ الأشواق إلى الأحباب ، والحنين إلى الأوطان ، ويستروح بها كلُّ حزينِ ومكروب ، وينشد :

سروع بها من سرينٍ وعامروب ، وينسد . (٣) فــــإنَّ الصَّبــــا ريـــــــُّ إذا مـــا تنفَّسَـــتْ عــــــىٰ نفـسِ مهمــوم تجلَّـتْ همومُهَــا )

قال الجوهري رحمه الله: (ويقال: إذا كثرت المؤتفكات. . زكت الأرض؛ وهي التي تختلف مهابُّها) ('').

<sup>(</sup>١) كذا في « الغريبين » ( ٣٤٨/١ ) ، والحديث أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه » ( ١١٤٢ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٢) أخرجه الشافعي في « الأم و ( ٥٩٨ ) ، والروق في ومع فقال نن والآثار » ( ٣٠٩ ) ) إنه ناد الإوام الشافعين في الله عند ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في « الأم » ( ٥٩٨ ) ، والبيهقي في • معرفة السنن والآثار » ( ٢٠٩٩ ) بإسناد الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وقال الإمام الشافعي : ( ولا ينبغي لأحدٍ أن يسب الربع ؛ فإنها خلقٌ لله عز وجل مطبع ، وجندٌ من أجناده ، يجعلها رحمةً

وقال الإمام الشافعي : ( ولا ينبغي لاحدُ أن يسب الربيع ؛ فإنها خلقَ لله عز وجل مطيع ، وجندُ من اجناد ونقمةً إذا شاء ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٦٣٢/٢ ) ، والبيت بنحوه لمجنون ليلي في ٥ ديوانه ، ( ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ( ١٢٩٣/٤ ) ، مادة ( أفك ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « الريح الجنوب من الجنة » وهي اللواقح ، وفيها منافع للناس ، والجنوب : هي التي تأتي من جهة اليمن .

وقال ابن عباس: ( الرياح ثمانٍ : أربع رحمة ، وأربع عذاب ) (٢٠) ، نسأل الله خيرها ، ُونعوذ به من شرِّها .

#### [فيما يورث الفقر]

ومنها : منعُ الماء والخمير والملح والنار ؛ قال ابن عباس : ( منع الخمير يورث الفقر ، ومنع الملح يورث الداء ، ومنع الماء يورث الندامة ، ومنع النار يورث الشِّقاق والعداوة ) (٣٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم: « خمسة أشياء لا يُمْنَعن ، فمن منعهنَّ . . منعه الله تعالىٰ يُومَ القيامة خيره ؛ الماء والملح ، والنار والإبرة ، والخمير » ، قالت عائشة رضي الله عنها : فما تكون النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: « أيما أهل بيتٍ أُعطوا ناراً؛ فما طُبخ به . .

فكأنما تُصدِّق به ، ومن سقىٰ مسلماً أو أعطاه وَضُوءاً . . خلق الله من كل قطرة ( ، ) ملكاً يستغفر له إلى يوم القيامة ، ومن سقى مسلماً والماء موجود . . فكأنما أعتق ستين رقبة من وُلْدِ إسماعيل ، ومن سقىٰ مسلماً في عطشه . . فكأنما أحيا نفساً ، ومن أحياها . . فكأنما أحيا الناس جميعاً ، ومن أعطىٰ إبرة . . كان له كحجة (٥٠) ، ومن أعطىٰ خميراً فما طيَّب

النقاش في « تفسيره » (٦٠). وفي « تفسير الواحدي » : ( قال صلى الله عليه وسلم : « من سقى مسلماً شربةً من ماءٍ

به . . فكأنما تصدَّق به ، ومن منع هـٰذه الخمسة . . منعه الله تعالىٰ يومَ القيامة خيره » رواه

حيث يقدر على الماء . . أعطاه الله بكل شربةٍ سبعين ألف حسنة » ) ( v ) . (١) أخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١٣٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم ، ( ٢٨٧٦ ) وزاد : ( فالرحمة : المبشرات ، والمنشرات ، والمرسلات ، والرخاء، والعذاب: القاصف والعاصف؛ وهما في البحر، والعقيم والصرصر؛ وهُما في البر). · (٣) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>३) في (أ، ج): (من كل نطفة).

ر (ب) : (كان له من الأجر كذلك ) ، وما هو مثبت جعله في الهامش وأشار له بنسخة .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه ابن ماجه ( ٢٤٧٤ ) بنحوه عنها رضي الله عنها . ﴿٧﴾ الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣٧٣/٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

فضنافي

#### [ كثرة النوم مما يورث الفقر]

[ من الوافر]

ومنها: كثرة النوم وقد مضى ذكره (١١) ، قال الشاعر:

سرورُ النَّاس في لبس اللباس وجمع الخير في ترك النُّعاس وقد أجمع رأي سبعين صِدِّيقاً: أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء (٢).

## فضياف

#### [الظلم يورث الفقر]

ومن ذلك : الظلم ، وهو البغي ، قال الله تعالىٰ : ﴿ فَتِلْكَ يُبُونُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ (٢٠ ، وقال عز وجل : ﴿ وَلِقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ (١٠ ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ الْقُرَىٰ الْقُرَىٰ الْقُرَىٰ الْقُرَىٰ الْقُرَىٰ اللهُ الل

وقال صلى الله عليه وسلم : « الظُّلم يَدَعُ الدِّيار بلاقع » <sup>(١)</sup> يعني : يذهب بما في البيت من المال ، ويفتقر ويتفرَّق شمله .

A A A

وقال وهب بن منبه: ( إذا همَّ الوالي بالظلم أو عمل به . . أدخل الله النقص في أهل

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ( ص ۱٦٤ ـ ١٦٥ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدنيوري في ٥ المجالسة وجواهر العلم ٥ ( ٤٠٢ ) من كلام أبي سليمان رحمه الله تعالى ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٥٣٢٩ ) من كلام أبي إسحاق الموصلي رحمه الله تعالىٰ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النمل ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس (١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ( ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) أخرج البيهقي ( ٣٥/١٠ ) برقم ( ١٩٨٩٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « . . . وليس شيء أعجل عقاباً من
 البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » .

<sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع ، والبيتان من البسيط ، وأوردهما الفيروزآبادي في ٩ بصائر ذوي التمييز ، ( ٥٤٣/٣ ) .

مملكته ؛ حتى في الأسواق والأرزاق ، والزرع والضرع وكل شيء ، وإذا همَّ بالخير والعدل . .

أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك ) (١١).

بِجِدُ ناصراً غيري ۽ (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم حاكياً عن ربِّه تعالى : « اشتدَّ غضبي علىٰ مَنْ ظلم من لا

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أعان ظالماً . . سلَّطه الله عليه » (٢٠) .

وقال مالك بن دينار رحمه الله : وجدتُ في بعض كتب الله المنزلة أن الله تعالىٰ قال :  $\epsilon$  أُفني أعدائي بأعدائي ، ثم أفنيهم بأوليائي  $\epsilon^{(4)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « اتقوا الحرام في البنيان ؛ فإنه أساس الخراب » (°).

وقال: ( مطل الغني ظلمٌ ) (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « من مشي مع ظالم . . فقد أجرم ، والله تعالىٰ يقول : ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ " (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم ودعوةَ المظلوم وإن كان فاجراً » (^) ، وفي كتاب الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾ (١) ، قال الهروي : (أي : راجع إليكم ) (١١) .

#### [ذنبان لا يغفران]

وقال صلى الله عليه وسلم: « ذنبان لا يغفران ، وتُعجَّل لصاحبهما العقوبة : البغي ، وقطيعة الرحم ، (١١).

(١) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك ) ( ص ١٧٨ ) .

(٢) أخرجه الطبراني في والمعجم الأوسط ٥ ( ٢٢٢٨ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ٤ ( ٤/٣٤ ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه .

(٤) كذا في د الكشف والبيان ، ( ١٩١/٤ ) .

(٥) أخرجه البيهقي في ٩ شعب الإيمان ، ( ١٠٢٣٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(٦) أخرجه البخاري ( ٢٢٨٧ ) ، ومسلم ( ١٥٦٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٧) سورة السجدة ( ٢٢ ) ، والحديث أخرجه الطبراني في و المعجم الكبير ١ ( ٢٢/٢٠ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . (٨) أخرجه القضاعي في ٩ مسند الشهاب ١ ( ٩٦٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وفيه : ( كافراً ) بدل ( فاجراً ) ، وزاد : « فإنها رليست لها حجاب دون الله تعالى . .

. **(۹)** سورة يونس ( ۲۳ ) .

· (١٠) الغريبين ( ١٩٩/١ ) .

(١١) أورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ١ ( ٣١٦٨ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه .

ويروىٰ : « ما من عملِ يُعصى الله فيه بأعجل عقوبةً مِنْ بغي » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إياك والبغي ؛ فإنه مَنْ بُغِيَ عَليه . . لينصرنَّهُ الله ، وإياك

والمكر ؛ فإنه Y يحيق المكر السيئ إY بأهله Y

وقال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْمِ ﴾ أي : بشركِ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (" فيما بينهم ؛ أي : ( ليس من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة وتركوا الظلم . . أذ

ينزل الله عليهم عذاباً يهلكهم) قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (١٠).

فبيَّن أن الناس لا يُهلكون بالشرك إذا لم يتظالموا ، وللكن يهلكون بالظلم ، والظلم في

اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه ، أو التصرُّف فيما لا يملك.

قال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا الدَّيَّان لا ظلم عندي ا وعزَّتي وجلالي ؛ لا يجاوزني اليوم ظلمُ ظالم ولو لطمة بكفتٍ ، وضربة بيدٍ على يدٍ ا ولأقتصنَّ للجمَّاء من القرناء ، ولأسألنَّ الحَجَرَ لِمَ نكب الحجر ، ولأسألنَّ العودَ لِمَ خدش صاحبه ؟ » (°).

#### [القتل أعظم الظلم]

ومن أعظم الظلم: القتل بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتل مسلم » (1).

وقال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ . . لكبَّهم الله في النار ، ( ) . وقال: « وَمَن يَقْـتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَـمِّدًا فَجَـزَآؤُهُم

جَهَــنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَـهُ . . . ﴾ الآية (^) .

<sup>(</sup>١) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ٢ ( ٨١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في د ذم البغي > (٣) عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن رجلٍ يرفعه .

 <sup>(</sup>٣) سورة هود ( ۱۱۷ ) .
 (٤) أورده بنحوه في و الكشف والبيان ، ( ۱۹٤/۵ ) دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) أورده بنحوه الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور الخطاب ﴾ ( ٨١٥٣ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ( ١٣٩٥ ) ، والنَّسائي ( ٨٢/٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وفي ( ب ، ج ، د ) :

قتل مؤمن ) . (٧) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسط » ( ٩٢٣٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ( ٩٣ ) .

#### [ أنواع القتل ]

وهو أنواع ؛ منها : الغيلة ؛ وهو أن يخدعَ الرجلَ حتى يصيرَ إلى موضعِ يستخفي له يقتله فيه ، وهو الذي يقول فيه أهل الحجاز : ليس للوليّ أن يعفو عنه (١).

والفتك ؛ وهو أن يأتي الرجلُ رجلاً وهو غارٌ مطمئنٌ ('`) ، لا يعلم بمكان الذي يريد تله ، حتى يقتله ، أو يكمن له ليلاً أو نهاراً ، فإذا وجد غِرَّة . . قتله ، قال صلى الله عليه

سلم: « قَيَّدَ الإيمانُ الفتكَ ، لا يفتك مؤمن » (°°).

والصبر ؛ وهو أن يُؤخذ الأسير فيُقتل .

والغدر ؛ وهو أن يُعطِيَ غيره أماناً ثم يقتله ، وهو شرُّ الوجوه كلها ، وهو المراد الحديث ، قال صلى الله عليه وسلم : « ذمة المسلمين واحدة ، فإذا أجارت جاريةٌ . . فلا

خُفروها ؛ فإن لكلِّ غادرٍ لواءً من نارٍ يوم القيامة » ( ' ' ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَمَّن رجلاً ثم قتله . . فأنا بريءٌ منه وإن كان المقتول مي النار » ( ° ) .

\* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: حاكياً عن ربه تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، من كنت خصمَه خصمتُهُ: رجلٌ أعطىٰ بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل ستأجر أجيراً فاستوفىٰ منه ولم يوفِّهِ أجرَهُ » (1) .

# فضياني

[الزنا مما يورث الفقر ويقطع الرزق]

ومن ذلك : الزنا ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا تزنوا ؛ فإن الزنا يقطع الرزق ، ويهدم

۱) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » (٣٠١/٣ ) ، وقال : ( وأما أهل العراق . . فالغيلة عندهم وغيرها واء ؛ إن شاء الولي . . عفا ، وإن شاء . . قتل ) . ١) أي : وهو غافلٌ عنه غير منتبهِ إليه .

٧) أخرجه البزار في « مسنده » كما في « البحر الزخار » ( ٩٧١٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

\$) أخرجه الحاكم ( ١٤١/٣ ) عن سيدتنا أم العؤمنين عائشة رضي الله عنها . مما العرب الما الله عند ما المديد الكرم من المراكز عن المارية على الله عند من من المراكز المارية المراكز أن ك

اخرجه الطبراني في و المعجم الكبير » ( ١/٢٠ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه ، وفيه : ( وإن كان المقتول كافراً ) .
 أخرجه ابن ماجه ( ٢٤٤٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

العمر ، ويدخل النار ، ويسوّد الوجه والصحائف » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تزال أمتي بخيرٍ ما لم يفشُ فيهم ولد الزنا ، فإذا فشأ فيهم . . فيوشك أن يعمَّهم الله بعقاب » (٢) .

وقال عكرمة : ( إذا كثر أولاد الزنا . . قلَّ المطر ) (٣) .

وقال وهب : ( مكتوبٌ في التوراة : الزاني لا يموت حتى يفتقر ، والقَوَّاد لا يموت حتى . عمىٰ ) ( <sup>( ؛ )</sup> .

وقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « نعم ، إذا كثر الخبث » (°) يعنى : الزنا .

# فظينان

#### [الربا مما يورث الفقر]

، وقال صلى الله عليه

ومنها : الربا ، قال الله تعالىٰ : ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلزِّيَوْاَ وَيُرْمِى ٱلصَّدَقَتِ ﴾ `` وسلم : « إن الربا وإن كثر . . فعاقبته تصير إلىٰ قُلّ » (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا بركة في مالٍ خالطه رباً » .

وقال ابن مسعود: ( ما أهلك الله أهل نبوة قط حتى يكثر فيهم الربا والزنا ) (^ ).

ويقال: ما ظهر الزنا وأكل الربا في بلدةٍ . . إلا وخربت .

ولقد كان أبو حنيفة رحمه الله لا يجلس في ظل شجرةِ غريمه ويقول: في الخبر: «كل

قرضٍ جرَّ نفعاً . . فهو رباً » (١٠) .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي بنحوه في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٣٧٠ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرج نحوه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٣/٢٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ١٠٤٤ ) . (٤) أورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٦٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في « الكبري » ( ١١٢٤٩ ) ، وابن ماجه ( ٣٩٥٣ ) عنها رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) اخرجه النسائي في «الكبرئ » ( ١١٢٤٩ ) ، وابن ماجه ( ٣٩٥٣ ) عنها رضي الله عنها . (٦) سورة البقرة ( ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه ( ٢٢٧٩ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان » ( ٥١٢٣ ) واللفظ له عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . دم أن منا المان في منا مسالح من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ منا

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ١٦٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>٩) كذا في « مرقاة المفاتيح » ( ٥٨/٦ ) .

#### [الخيانة في الكيل والوزن تورث الفقر]

ومنها : الخيانة في الكيل والوزن ، وهي كبيرة ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَلِّفِينَ . . . ﴾ لآبات (۱).

وقال صلى الله عليه وسلم: «لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا . . إلا فشا فيهم

لطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال الميزان . . إلا أُخِذُوا بالسِّنين وشدة الموت وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة

مُوالهـم . . إلا مُنعـوا القطر ، ولـولا البهائم . . لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله . . إلا سلِّط الله عليهم عدوَّهم ، وما ترك أتمتهم الحكم بكتاب الله تعالى . . إلا جعل الله بأسهم بينهم » (<sup>()</sup> .

#### [ هلاك القرئ باستحلال أربعة أمور ]

ويروى : أن ليث بن عبد الرحمان قال (٣) : ( إنما يؤذن في هلاك القرى إذا استحلُّوا ربعاً: إذا نقصوا الميزان ، وبخسوا المكيال ، وأظهروا الزنا ، وأكلوا الربا ؛ فإذا أظهروا لزنا . . أصابهم الوباء ، وإذا بخسوا المكيال ونقصوا الميزان . . منعوا القطر ، وإذا أكلوا

لربا . . جُرّدَ فيهم السيف ) (١) .

# فضيك

#### [الخيانة تجرُّ الفقر]

ومنه : الخيانة في كل شيء ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « الأمانة : تجرُّ الرزق ،

and a contact description of the contact of the con

والخيانة: تجرُّ الفقر » (°).

<sup>(</sup>١) صورة المطففين ( ١ ـ ٦ ) ، والآيات بتمامها : ﴿ وَبَلْ لِلْنَطَيْقِينَ ۞ الَّذِينَ إِنَا أَكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَرْفُونَ ﴿ وَمَا كَالُومُ أَو تَنْفُغُرُ نَجْدُرُنَ ﴿ الَّا يَظُنُّ وَٰكِينَ أَنْهُم مَّتَعُونُونَ ﴿ لِيَوْدِ عَظِيرٍ ۞ يَوْرَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ( ٤٠١٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>[</sup>٣] هو عن ليث عن عبد الرحمان بن سابط ؛ كما في ا تنبيه الغافلين ا ( ص ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تنبيه الغافلين ( ص ٣٦٤ ) . (٥) أخرجه القضاعي في ٩ مسند الشهاب ١ ( ٦٤ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

وقــال صلى الله عليه وســلم : « نزلــت المائدة خبــز ولحم (١٠) ، وأُمِــرُوا ألَّا يخونو ولا يدَّخــروا لغـــدٍ ، فخانوا وادَّخروا وخبؤوا لغـــدٍ ، فرُفِعَتْ » ، ويروىٰ : « فمُسِــخوا قرد وخنازير » <sup>(۲)</sup>.

وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالىٰ : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم صاحبه ، فإذا خانه . . خرجتُ من بينهما ، ودخل الشيطان » (٣) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أشار علىٰ أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره . . فقد خانه » (۱)

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يؤمُّ الرجل قوماً فيخصَّ نفسه بالدعاء دونهم ؛ فإنا فعل . . فقد خانهم » ( <sup>ه )</sup> .

ويقال : إفشاء الأسرار . . يورث البوار ، والإعراض عن النصيحة . . يورث الفضيحة . وأعظم الديانة . . ترك الخيانة ، والله لا يحبُّ الخائنين .

[مما يورث الفقر مخالطة العلماء للأمراء]

ومنها : مخالطة العلماء والقرَّاء للكبراء والأمراء ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا تزال يدُ الله علىٰ هـٰـذه الأمة ما لم يعظِّمُ أبرارُهم فجَّارَهم ، وما لم يوافق شرارَهم خيارُهم ، وما لم يَمِلْ قرَّاؤهم إلىٰ أمرائهم ، فإذا فعلوا ذلك . . رفع الله عنهم البركة ، وسلَّط عليهم جبابرتهم ، وقذف في قلوبهم الرعب ، وأنزل بهم الفاقة  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وفي المصادر : ( نزلت المائدة خبزاً ولحماً ) بالنصب .

<sup>(</sup>٢) أخرج الرواية الأولى البزار في « مسنده » ( ١٤١ ) ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٧٠٢٢ ) ، وأخرج الترمذي الرواية الثانية ( ٣٠٦١) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٣٨٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٦٥٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٩٠ ) ، والترمذي ( ٣٥٧ ) ، وابن ماجه ( ٩٢٣ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) كذا في « تنبيه الغافلين » ( ص ٥٢٥ ) عن الحســن رحمــه الله تعالىٰ ، وأورده مختصراً الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ﴾ ( ٧٥٧٢ ) عن سيدنا علمي رضي الله عنه ، وفسي (أ) : ( يرافق ) بدل ( يوافسق ) ، وفي ﴿ تنبيمه الغافلين ﴾ :

وقال صلى الله عليه وسلم: « يخرج في آخر الزمان قومٌ يَخْتِلُون الدنيا بالدِّين ؛ يلبسون

لِلناس جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم أحلىٰ من السُّكر ، وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول الله تعالىٰ : أبي يغترُّون ، أم عليَّ يجترئون ؟! فبي حلفتُ ؛ لأبعثنَّ علىٰ أولئك فتنةً

تدع الحليم منهم حيراناً » ( ` ` .

[الحرص على الولاية والحكم بغير ما أُنزل والجور مما يورث الفقر]

ومنها: الحكم بغير ما أنــزل الله تعالى ، والحرص على الولاية ، والجور ، قال كعبُ

لابن عباس رضي الله عنهما: ( إذا رأيتم السيوف قد أُعْرِيَتْ ، والدماء قد أُهرقت . . ناعلموا أن حكم الله قد ضُيِّع ، فانتقم الله لبعضهم من بعض ، وإذا رأيتم القطر قد نُضِع . . فاعلموا أن أيتم الناس قد منعوا الزكاة ، وإذا رأيتم الطاعون قد فشا . . فاعلموا أن

لزنا قد فشا) (٬٬ ). وقال صلى الله عليه وسلم: « ما نقض قومٌ العهد . . إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وما مكموا بغير ما أنزل الله . . إلا فشا فيهم الفقر » (٬ ).

وقد العير ما البرن الله . . إلا قسا فيهم الفقر » . وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : « إني أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي ؛ لا أُمَّرَنَّ على اثنين ، ولا تولَّينَّ مالَ يتيم » ( ، ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا خير للمؤمن في الإمارة : أولها ملامة ، وثانيها ندامة ،

ثالثها عذابٌ يوم القيامة » (°).
وقال صلى الله عليه وسلم: « ما مِنْ والِ يلي شيئاً من أمور المسلمين . . إلا أُتي به وم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ، يوقف على جسيرٍ من النار ، ينتفض به ذلك الجسر

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الترمذي ( ٢٤٠٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ') أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين ، ( ص ٣٥٩ ) . () أخرجــه الطبراني فـــي « المعجم الكبير » ( ٤٥/١١ ) ، والبيهقي في « شــعب الإيمان ، ( ٣٠٣٩ ) عن ســيدنا ابن عباس

سي الله عنهما . ) أخرجه أبو داوود ( ۲۸٦۸ ) عنه رضي الله عنه . ) أخرجه الطيالسي في « مسنده : ( ٢٦٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه .

<sup>- . .</sup> 

انتفاضة تزيل كل عضوِ منه عن موضعه ، ثمم يُعاد فيحاسب ؛ فإن كان محسناً نجا بإحسانه ، وإن كان مسيئاً . . انخرق به ذلك الجسر ، فيهوي به في النار سبع خريفاً» (١١).

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ جُعِلَ قاضياً . . فقد ذُبِعَ بغير سكين » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « يُجاء بالقاضي العدل يوم القيامة ، فيلْقَيٰ من شدة الحسا،

ما يودُّ أنْ لو لم يكن قضيٰ بين اثنين » (٣).

وقــال صلــى الله عليــه وســلم : « من قضــي بجهالــةٍ أو تكلُّــفي . . لقي الله كافــراً ، وم قضــىٰ فحــاف متعمِّــداً . . لقي الله كافراً ، ومن قضىٰ ببينةٍ وفقــهٍ واجتهادٍ . . فذلك لا له و عليه 🛚 (۱).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما مِنْ والِ يُغلق بابه عن ذوي الخلَّة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن خلَّته وحاجته ومسكنته "(°).

وقال صلى الله عليه وسلم : « خمسةٌ غضب الله عليهم ؛ إن شاء . . أمضى غضبه عليه

في الدنيا ، وإلا . . فمثواهم في الآخرة النار ؛ أحدهم : أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ، و

ينصفهم من نفسه ، ولا يرفع المظالم عنهم »(١).

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ولي من أمر أمتي شيئاً فحسنت سريرته فيهم . . رز

الهيبـة مـن قلوبهم ، وإذا بسـط يده لهم بالمعـروف . . رزق المحبة منهـم ، وإذا وقّر عليه (١) أخرجه أبو نعيم في د حلية الأولياء؛ ( ١٣٨/٦ )، والبيهقي في • شعب الإيمان؛ ( ٧٠٣٤ ) عن سيدنا بشر بن عاص

رضي الله عنه ، والجسر : بفتح الجيم وكسرها ، وهو هاهنا الصراط ، وأصلها : القنطرة التي يعبر عليها . انظر و مشارق الأنواه

(٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٧١ ) ، والترمذي ( ١٣٢٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ؛ ( ٢٦٤٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٤) أخرجه أبو مسهر الغساني في و نسخته ، (٣٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه أحمد ( ٢٣١/٤ ) عن سيدنا عمرو بن مرَّة رضي الله عنه .

(٦) أورده الغزالي في • فضائح الباطنية ؛ ( ص ٢٤٨ ) ، والحافظ الذهبي في كتاب • الكبائر ؛ المنسوب له ( ص ١١٦ ) ، وا حجر الهيتمي في ا الزواجر ؛ ( ٢٤٢/٢ ) دون عزوٍ لأحد ، وتنمته : ١ وزعيم قوم يطيعونه فلا يساوي بين الضعيف والقوي

ويتكلُّم بالهوئ ، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ، ولا يعلمهم أمور دينهم ، ولا يبالي ما أخذوا من دنياهم وما تركو ورجل استأجر أجيراً فيستعمله ولا يوفيه أجره ، ورجل ظلم امرأة مهرها . .

أموالهم . . وفَسر الله عليه ماله ، وإذا أنصف الضعيف من القوي . . قوى الله سلطانه ، وإذا عدل . . مدَّ الله تعالى في عمره » (١٠) .

#### ، مردد فضياري

## [مفارقة الجماعة والخروج على الأمر تجلب الفقر]

ومن ولي شيئاً من أمر المسلمين . . وجب الصبر تحت لوائه وإن جار وعمل الكبائر ،

ولا يجوز الخروج على الولاة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وإن استُعْمِلَ

عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأنَّ رأسه زبيبة » ( · · ) .

يفارق الجماعة شبراً . . إلا مات ميتةً جاهليةً ٥ (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من رأىٰ من أميره شيئاً يكرهه . . فليصبر ؛ فإنه ليس أحدَّ

وقال صلى الله عليه وسلم: « من يطع الأمير . . فقد أطاعني ، ومن يعصِ الأمير . . فقد عصاني » (1) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من وُلِّيَ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله . . فليكرَهُ ما يأتي به من معصية الله ، ولا ينزعنَّ يداً من طاعة » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من خلع يداً من طاعة . . لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة . . مات ميتة جاهلية » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشق عصاكم ويُفرِق جماعتكم . . فاقتلوه » (٧) ، وكل هاذه خرَّجها مسلم في

(١) أخرجه الحكيم الترمذي في ١ نوادر الأصول ٢ ( ٧٥٨ ) بإسناده في الأصل ( ١٣٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧١٤٢) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٣) أخرجه البخاري ( ٧٠٥٤) ، ومسلم ( ١٨٤٩ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٩٥٧ ) ، ومسلم ( ١٨٣٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٨) أخرجه الـ ( ١٨٥٥ ) من مرازا عدف من الله رضم الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٨٥٥ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . (٦) أخرجه مسلم ( ١٨٥١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) الحرجه مسلم ( ١٨٥١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٧) أخرجه مسلم ( ١٨٥٧ ) عن سيدنا عَرفجة بن شريح الأشجعي الكندي رضي الله عنه .

\_\_\_\_\_

وقال صلى الله عليه وسلم : « من فارق الجماعة ، واستذل الإمارة . . لقي الله ولا وج له عنده » (١) .

华 韓 福

وقال صلى الله عليه وسلم : « من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه الله ، ومن أكر. سلطان الله . . أكرمه الله » (٢٠) .

وقــال صلــى الله عليــه وســلم : « الســلطان ظِــلُّ الله فــي الأرض ، يــأوي إليه كل مظلوم » <sup>(٣)</sup> .

وأنشد السِّلَفي في طاعة أولي الأمر ، ومن خصَّه الله بالولاية والقهر : [من الوافر]

عليك بطاعة الشلطانِ سرّاً وجهراً ما بقيتَ مدى الزَّمانِ ولا تعباً بدي سَفِهِ وطيش رَقيع قد يُمنِّيكَ الأماني

ولا تعباً بــذي سَـفهِ وطيـشِ رَقيـعٍ قــد يُمنِّيـكَ الأمانـي فطاعـةُ مَــنُ لــه أمــرُّ ونهــيٌ أمــانُ فــي أمــانِ فــي أمــانِ

فإن أصلح وعدل . . زاد فضله وتضاعف أجره ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إن أحبَّ . السلالية بدو القرادة وأقرب و نه و والسلم أسلوا لله والسلم : « أن

الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً . . إمامٌ عادل » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « والذي نفس محمد بيده ؛ إن الوالي العدل ليرفع له كل يومٍ مثل عمل رعيته ، وصلاته تعدل سبعين ألف صلاة ، وإن جار وظلم . . ثقل حمله وعليه وزره ، وذلك بذنوبنا » (°) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٣٨٧/٥ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ( ۲۲۲۶ ) ، والبيهقي بتمامه ( ۱۲۳/۸ ) برقم ( ۱۲۷۳۷ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . (٣) أخرجه البيهقي في دشعب الإيمان ، ( ۲۹۸۶ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب ، ( ٣٠٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وقوله : ( ظل الله ) أي : ستر الله ، وقيل : خاصة الله .

رعمي الله عنها . ويوك . از عل الله ) ابي . هندر الله ، ومين . عناطبه الله . (٤) أخرجه الترمذي ( ١٣٢٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الأصبهاني في و الترغيب والترهيب ٥ ( ٢١٦١ ) بنحوه عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وليس فيه :

<sup>(</sup> وذالك بذنوبنا ) . (٦) أخرجه مسلم ( ١٨٤٦ ) عن سيدنا سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من والٍ يلي رعيةً من المسلمين فيموت وهو غاشٌّ لهم . . إلا حرَّم الله عليه الجنة » (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كما تكونون . . يولَّىٰ عليكم » (٢٠) . ويروىٰ : ( أسدٌ حطوم . . خيرٌ من والِ ظلوم ، ووالِ ظلوم . . خيرٌ من فتنةِ تدوم ) (٣٠٠ .

فضارا

[ الاحتكار مما يورث الفقر ]

ومنها : الاحتكار في الأقوات ؛ وهو أن يشتري في الغلاء ويمسكه حتى يضرَّ بالناس فيزداد الثمن ، قال صلى الله عليه وسلم : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » ( · ) ، و « من

احتكر على المسلمين طعاماً . . ضربه الله بالجذام والإفلاس » (°) .

قال العلماء : وأما إذا اشــتراه في الرخص وانتظر به الغلاء ، أو دخل عليه غلَّةٌ من ملكه فتربَّــصَ بها الغلاء . . فليس باحتــكار ولا يأثم بذلك ، وهذا المعنى أراد والدي رضى الله

[ من البسيط ]

واحفظ طعامَكَ في حالِ الأمانِ إذا طابَ المكانُ لها حتى يَهُبَّ غَلَا

اللهمَّ إلا إن كان بالناس ضرورة ، وعنده ما يفضل عن مُؤَنِهِ ومؤنِ عياله سنة . . فإنه يجب عليه بيعُ الفضل ، فإن لم يفعل . . أجبرَهُ السلطان علىٰ ذٰلك ، والله أعلم .

[الإساءة لأولياء الله تورث الفقر]

ومنها: الإساءة إلى أولياء الله ؛ وهم: الذين إذا رُؤوا . . ذُكِرَ الله ، قال صلى الله عليه

(١) أخرجه البخاري ( ٧١٥١ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه .

[٢] أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ٩ ( ٥٧٧ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه ، ووقع في ( ب ، ج ) : ( كما تكونوا )

٣] أخرجه ابن عساكر في 9 تاريخ دمشق ٢ ( ١٨٤/٤٦ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن ماجه ( ٢١٥٣ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

(٥) أخرجه ابن ماجه ( ٢١٥٥ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

عنه بقوله:

وسلم : « يقول الله تعالى : مَن أهان لي ولياً . . فقد بارزني بالمحاربة ، وإنِّي لأسرعُ شيءٍ إل

نُصرة أوليائي ؛ إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحَرِب » (١) [ أي ] : شديد الغضب

وقال صلى الله عليه وسلم: « **إياك ونار المؤمن لا تحرقك ، وإ**ن عثر كل يوم سبم مرات ؛ **فإن يمينه بيد الله ، إذا شاء أن ينعشَه . . نَعَشَهُ » <sup>(٧)</sup> .** 

وقال صلى الله عليه وسلّم: «رُبَّ أشعثَ أغبرَ لا يُؤْبه له، لو أقسم على الله.

وقال هنگی الله علیه وقتیم : «رب افتیت اقبر د یوبه ته افو ات لأبره »(۳) .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما ـ ونظر إلى الكعبة ـ : (ما أعظم حرمتكِ !! والمؤم أعظم حرمة عند الله منكِ ) ( <sup>؛ )</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ملعونٌ من ضارَّ مؤمناً أو مَكَرَ به » ( • ) .

# فضياني

#### [قطع الشجر يورث الفقر]

ومن ذلك : قطع الشجر المنتفَع به في الطرق ونحوها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « م قطع سدرةً . . صَوَّبَ الله رأسه في النار » <sup>(٦)</sup> ، قال أبو داوود : هـٰـذا مختصر ، أراد : « مـ قطع سدرةً من فلاةٍ ظُلماً وعُتواً بغير حقِّ له فيها ، كان يستظلُّ بها ابنُ السبيل والبهائم .

قطع سدرة من فلاةٍ ظلماً وعتوًا بغير حقٍّ له فيها ، كان يستظل به صوَّب اللهُ رأسه في النار » <sup>(٧)</sup> .

قال الكاشغري: (والتحرُّز عن قطع الأشجار الرطبة.. يزيد في العمر)، وإذا كا كذلك.. فقطعها ينقصُهُ، والله أعلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قطع شيءٍ م نبات الأرض، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ... ﴾ الآية (^^).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحكيم الترمذي في ٥ نوادر الأصول ٥ ( ٨٩٦ ) في الأصل ( ١٦٤ ) عن الغاز بن ربيعة رحمه الله تعالى مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٨٥٤ ) ، وابن ماجه ( ٤١١٥ ) عن سيدنا أنس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما .

أخرجه الترمذي ( ۱۹٤۱ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٥٢٣٩ ) ، والنسائي في ﴿ الكبرىٰ ﴾ ( ٨٥٥٧ ) عن عبد الله الخثعمي رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داوود ( ٥٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء ( ٤٤ ) ، وانظر ٥ الدر المنثور ، ( ٢٩٠/٥ ) وما بعدها ، وفيها جملة وافرة من أخبار تسبيح الشجر وغيره .

قلت: وأما للمصالح . . فلا بأس بقطع النبات وقلعه ؛ (قطع صلى الله عليه وسلم لخل بني النضير وحرَّق) (١٠) .

وروى أبو عبيد بإسناده في الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض وقد غرس له الله عليه وسلم بالأرض وقد غرس أيها ، قال الراوي : ( فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخلٌ عُمُّ ) أي : تامة

برازد. فضياوي نى طولها والتفافها ، والله أعلم (٢).

[ بوابة الفقر السؤال عن ظهر غني ]

ومنها : السؤال عن ظهر غني ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ما فتح عبدٌ على نفسه بابَ

سألة . . إلا فتح الله عليه باب فقر » (") ، ويروى : « سبعين باباً من الفقر » ( ، ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن سأل الناس عن ظهر غنى . . فصداعٌ في الرأس ، وداءٌ والبطن » ( • ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من احتاج فكتم الناس وأفضى إلى الله تعالى . . كان حقاً . . الله أن يفتح له درزق واسع من حيث لا يحتسب » (٢) .

ملى الله أن يفتح له برزقِ واسعٍ من حيث لا يحتسب » (١٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس . . لم تُسَدَّ ، وإن أنزلها الله . . أغناه » (٧٠).

وقال عمر: (مكسبة فيها بعض الرِّيبة . . خيرٌ من المسألة) (^) . وقال بعضهم : لا تسألوا غير مولاكم ؛ فسؤال العبد غيرَ سيده تشنيعٌ على السيد .

۱) أخرجه أبو داوود ( ٢٦١٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ۱) غريب الحديث ( ٢٩٦/١ ) ، والخبر أخرجه البيهقي ( ٩٩/٦ ) برقم ( ١١٦٤٩ ) عن سيدنا الزبير رضي الله عنه .

١) أخرجه الترمذي ( ٢٣٢٥ ) عن سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه .
 ١) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ) ( ٢٨٥/٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .
 ١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير ) ( ٢٦٢/٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٥٢٦ ) عن سيدنا زياد بن حارث

شُدائي رضي الله عنه . ') سيأتي في الحديث الآتي . ۱) أخرجه أبو داوود ( ١٦٤٥ ) ، والترمذي ( ٢٣٢٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

،) أخرجه ابن أبي الدنيا في ﴿ إصلاح المال ﴾ ( ٣٢٣ ) ، وفيه : ( الدناءة ) بدل ( الريبة ) .

270

وقـــال معـــاذ : ( ينادي منـــادٍ يوم القيامـــة : أين بغضـــاء الله في أرضه ؟ فيقوم سُـــــــــــــــــــــــا

المساجد) (١).

وقال صلى الله عليه وســـلم : « إن المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة : رجلٌ تحمَّل بحَمَالةٍ بير قوم (٢) ، ورجلٌ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله (٦) ، فيســأل حتى يصيب سداداً من عيش ورجلٌ أصابته فاقةٌ حتىٰ يشهدَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَىٰ من قومه أن قد أصابته فاقة ، وأن ق

حلَّت له المسألة ، وما سوى ذلك من المسائل سحتٌ  $^{(1)}$ .

#### [كثرة الطمع والحرص من أسباب الفقر]

ومنها: الحرص وكثرة الطمع والشُّره والرغبة في الدنيا؛ قال صلى الله عليه وسلم « الطمع فقرٌ حاضر » ( • ) .

ويروىٰ : أن الله تعالىٰ قال لموسىٰ عليه السلام : « أتريد ألَّا تحتاجَ إلى الناس ؟ قال نعم ، قال : لا تطمع في أموال الناس » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن هـٰـذا المال خضرةٌ حلوة ؛ فمن أخذه بسخاوة نفس . بُورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفسٍ . . لم يُبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع » <sup>(٧)</sup>

ويروى : « الدنيا حلوة ، فمن أخذ عفوها . . بُورك له فيها » (^) .

<sup>(</sup>١) كذا في ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ ( ٣٤٦/٣ ) ، وأخرجه أبو بكر بن المرزبان في ﴿ ذَمَ الثقلاء ﴾ ( ص ٦٤ ) عن الحسن رحمه الأ

<sup>(</sup>٢) الحَمالة : كأن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء ، فيتحمل دياتها رجلٌ ؛ ليصلح ذات البين . انتهى من هامش (أ)

<sup>(</sup>٣) والجائحة : المصيبة تحلُّ في مال الرجل فتجتاحه كلُّهُ ؛ كالجراد والبَرَد والسيل والفتنة ، نسأل الله اللطف والعافية .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٣٢٩١ ) عن سيدنا قَبيصة بن المخارق رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في ١ الزهد الكبير ١ ( ١٠١ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرج الحاكم ( ٣١٣/٤ ) ، وابن ماجه ( ٤١٠٢ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : أتن رجلٌ فقال

يا رسول الله ؛ دُلَّني علىٰ عمل إذا أنا عملته . . أحبني الله وأحبني الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وازهد فو

الدنيا . . يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس . . يحبوك ، . (٧) أخرجه البخاري ( ١٤٧٢ ) ، ومسلم ( ١٠٣٥ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٢٩/٢٤ ) عن سيدتنا خولة بنت قيس رضي الله عنها . وقوله : ( عفوها ) أي

ما سهل عليه ، يقال : خذ ما عفيٰ لك ؛ أي : جاء سهلاً ، وقوله تعالىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْمَثَرَ ﴾ [الأعراف ١٩٩] أي : خذ الميسور مر أخلاق الناس . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن روح القدس نفث في رُوعي : أنه لن يموت عبدٌ حتى ستكمل رزقه ، فأجملوا في الطلب ، ولا يحملنَّكُمُ استبطاءُ الرزق على أن تطلبوا شيئاً من

ضل الله بمعصيته ؛ فإنه لا ينالُ ما عند الله إلا بطاعته » (۱).

« ألا وإن لكل امرئ رزقاً هو يأتيه لا محالة ؛ فمن رضي به . . بورك له فيه فوسعه ، ومن م يرض به . . لم يبارك له فيه ولم يسعه » (۲) .

« إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله » (٣). وقال صلى الله عليه وسلم: «الرغبة في الدنيا تكثر الهمَّ والحزن ، والزهدُ في الدنيا

يح القلب والبدن ، (،،) . وقال صلى الله عليه وسلم : « إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله . . إلا أعطاك الله خيراً منه » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما ترك العبد شيئاً من الدنيا . . إلا أعطاه الله خيراً ممَّا وقال صلى الله عليه وسلم: «ما ذئبان جائعان أُرسِلا في غنم بأفسدَ لها من حرص  $^{(v)}$ مرء على المال والشرف لدينه  $^{(v)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أحبُّ دنياه . . أضرَّ بآخرته ، ومن أحبُّ آخرته . . أضرَّ انياه ؛ فآثروا ما يبقىٰ علىٰ ما يفنىٰ » (^).

#### [ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم]

وقال صلى الله عليه وسلم: « تعسَ عبدُ الدينار وعبدُ الدرهم وعبدُ الخميصة ؛ إن

<sup>)</sup> أخرجه الدارقطني في « العلل » ( ٢٧٣/٥ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>)</sup> أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ١٢٩٢ ) عن رجلٍ من بني سليم يرفعه . ﴾ أخرجه ابن حبان ( ٣٢٣٨ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، فظهر أن السياق هنا جامعٌ لثلاثة أخبار . ) أخرجه القضاعي في دمسند الشهاب» ( ٢٧٨ ) عن سيدنا ابن عمرو رضي الله عنهما ، وأخرجه البيهقي في دشعب

بمان ، ( ١٠٠٥٤ ) عن طاووس رحمه الله تعالىٰ مرسلاً . ﴾ أخرجه النسائي في • الكبرئ ، ( ١١٨١٠ ) ، والبيهةي في • شعب الإيمان ، ( ٣٦٤ ) عن سيدنا أبي قتادة وسيدنا أبي هماء عن بدويّ لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحدَّثهما به .

<sup>)</sup> أورده الحكيم الترمذي في 1 نوادر الأصول ١ ( ٥٧/٤ ) في الأصل ( ٣٤٤ ) دون نسبة ورفع .

<sup>﴾</sup> أخرجه المترمذي ( ٢٣٧٦ ) ، والنسائي في • الكبرئ ، ( ١١٧٩٦ ) عن سيدنا كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه . ا أخرجه الحاكم ( ٣٠٨/٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

أُعطيَ . . رضي ، وإن لم يُعْطَ . . سخط ، تعسَ وانتكس ، وإذا شيك . . فلا انتقشَ ، ويروىٰ : « لُعِنَ عبدُ الدِّينار وعبدُ الدِّرهم » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خيار المؤمنين القانع ، وشرُّهم الطامع » (٣).

وقال : « ليجيئنَّ أقوامٌ يوم القِيامة وأعمالهم كجبال تِهامة ، فيُؤمَر بهم إلى النار » قالوا :

يا رسول الله ؛ مصلِّين ؟ قال : « نعم ؛ كانوا يصلُّون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل ،

فإذا عرض لهم شيءٌ من الدنيا . . وثبوا عليه » (١٠) .

ويروى : ( لا تنظروا إلى صوم الرجل وصلاته ، وللكن انظروا إلى ورعه إذا أشرف على

الدنيا) (٥).

وينشد: [ من مجزوء الرمل] ءِ رداءٌ رقَّعَـــــ لا يَغُرَّنُـــــكَ مــــن المــــر

ــــــاق منـــــه رفعَــــــه وقميـــصٌ فـــوق كعـــب الـــّـ ـــــه أثــــرٌ قــــد خلعــــهُ وجبيــــــن لاح فيــــ 

أَرِهِ الدِّرهــــم تعــــرف

[حرمان الرزق بالذنوب والمعاصى]

(١) أخرجه البخاري ( ٢٨٨٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( وإذا شيك ) أي : دخلت شوكةٌ في رِجْله . انتهل

ومن ذلك : الذنوب والمعاصي كلُّها ، قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُهُأ

مَّا بأَنفُسِهِ رَ ﴾ (١).

من هامش (أ). (٢) أخرجه الترمذي ( ٢٣٧٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه القضاعي في ٥ مسند الشهاب ٤ ( ١٢٧٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٤) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٧٧/١ ) عن سيدنا سالم مولىٰ أبي حذيفة رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه أبو نعيم في • حلية الأولياء » ( ١٠٤/٦ ) عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالىٰ ، وانظر • النهاية في غريب الحديد . ( £A9/Y )

(٦) سورة الرعد ( ١١ ).

وقال جل وعلا : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَرَ يَكُ مُغَيِّرًا يَقْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَرْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ ( ' ' . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليُحرم الرزقَ بالذنب يصيبه » ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لن يهلك الناس حتى يُعْذِروا من أنفسهم » (٣) أي : حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حاول أمراً بمعصية الله تعالىٰ . . كان أبعد له ممًّا رجا ، وأقرب مما اتقىٰ » ( ؛ ) .

و « مَنْ طلب محامدَ الناس بمعاصي الله تعالىٰ . . عاد حامدُهُمْ منهم ذامّاً » ( ° ) ، و « من أرضى الناس بسخط الله . . وكلّهُ الله إليهم ، ومن أرضى الله بسخط الناس . . كفاه الله

و من أحسن فيما بينه وبين الله . . كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومَنْ أصلح سريرته . . أصلح الله علانيته ، ومَن عمل لآخرته . . كفاه الله أمر دنياه  $^{(v)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن اعتزَّ بالعبيد . . أذلَّه الله » (^) .

وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ يقول الله تعالىٰ : أنا الملك ، قلوبُ الملوك بيدي ؛ فأي قوم أطاعوني . . جعلتُ قلوبَ الملوك عليهم رحمة ، وأي قومِ عَصَوني . . جعلتُ قلوب

قومِ اطاعوني . . جعلت قلوب الملوك عليهم رحمه ، واي قومٍ عصوبي . . جعلت قلوب الملوك عليهم بالمعصية ، وتوبوا . .

إُرضى الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه ( ٤٠٢٢ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .
 (۳) أخرجه أبو داوود ( ٤٣٤٧ ) عن ابن البختري ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٣٩/٦ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>. (</sup>٥) أخرجه القضاعي في و مسند الشهاب » ( ٤٩٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٦) أخرجه الترمذي ( ٢٤١٤ ) ، وأبو نعيم في و حلية الأولياء » ( ١٨٨/٨ ) عن سُسيدتنا أم المؤمنين عائشسة رضي الله عنها

<sup>﴾</sup> أخرجه الترمذي ( ٣٤١٤ ) ، وابو نعيم في • حلية الاولياء ؛ ( ١٨٨/٨ ) عن ســيدتنا ام المؤمنين عائشـــه رضي الله عنها لمفظ له .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في د تاريخه ٤ كما في د كنز العمال ٤ ( ٩٧٧٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
 (٨) أخرجه أبو نعيم في د حلية الأولياء ٤ ( ١٧٤/٢ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨٨) اخرجه ابو نعيم في 3 حليه الاولياء ( ١٧٤/٢ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . (٩) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٨٩٥٧ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٨٨/٢ ) عن سيدنا أبي الدرداء

وقال صلى الله عليه وسلم: «مسكين ابن آدم؛ لو يخاف من النار كما يخاف من الفقر . . لنجا منهما جميعاً ، ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى . . لوصل إليهما جميعاً ، ولو خاف الله في الباطن كما يخافه في الظاهر . . لسعد في الدارين جميعاً »(١).

泰 泰 泰

فيا أيها المحب للسلامة ؛ سالم . . تسلم ، ولا تضرَّ مسلماً . . تندم ؛ فكما تدين . . تُدان ، وكما تذمُّ . . تُذَمُّ وتُهان ؛ فإِنْ مكروهٌ أتاك أو أحدٌ آذاك . . فبما كسبت يداك ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَمَا آضَهُمُ مِن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُو ﴾ (٢) ، وقال تعالىٰ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةًا يُجْزَ بِهِ ﴾ (٣) ، قال صلى الله عليه وسلم : « هي المصيبات في الدنيا » (١) .

#### [عاقبة الغش]

ويُروئ: أن لبَّاناً كان يخلط اللبن بالماء ويبيعه ، فجاء سيلٌ فذهب بالغنم ، فجعل يبكي ويقول: (اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلاً) (٥٠)؛ فاعمل لله وللناس ما تحب أن يعمل لك . . تنلُ عملك .

### فِضِيًا وَا

#### [ في أشياء تورث الفقر ]

ومما ينبغي اجتنابه: حرق قشر البصل والثوم ، والنوم على الوجه ، وكنس البيت في الليل ، وكنسه بالخرقة ، وترك الكُناسة في البيت ، وغسل اليد بالطين والنُخالة ، وفي الإناء الذي أكل فيه ، والجلوس على العتبة \_ وهي التي يوطأ عليها \_ والاتكاء على أحد زوجي الباب ، والتوضُّؤ في المتبرَّز .

وخياطةُ الثوب على البدن ، وتجفيف الوجه بالثوب ، وترك اليد على الخاصرة ، والبول

<sup>(</sup>١) كذا في ( إحياء علوم الدين ) ( ٣٧/٨ ) عن بعض الحكماء.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورئ ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ( ١٢٣ ) . (٤) أخرجه الطبري في ٥ تفسيره ، ( ١٠٥٣٩ ) عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٥) أورد هلذه القصة أبن الجوزي في « المدهش ، ( ٥٧٣/٢ ) وقال : ( ولسان الجزاء يناديه : يداك أوكنا وفوك نفخ ) .

عرياناً ، والأكل جنباً ، وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر ، والبكور إلى السُّوق ، وبطء الرجوع منه .

وشراء كِسَر السائلين ، ودعاء الشَّر على الوالدين والأولاد وعلى الولاة ، وترك تخمير الأوانى ، وإطفاء السِّراج بالنَّفَس ، والرمى بالقملة وهي حيَّةٌ ، وغسل القدم باليمين ، والبول

في الماء الراكد.

ولبس السراويل قائماً ، والتعمُّم قاعداً ، وغسل الجنابة في موضع البول والنجاسة ، والأكل بإصبعين ، والمشى بين الغنم ، وبين امرأتين ، وحجامة يوم سابع من الشهر ، وكثرة

العبث باللحية ، وقرع الأسنان ، وتشبيك الأصابع حول الرُّكبتين ، وكثرة تفقيعها ، ووضع الكفِّ على الأنف ، وقطع الظفر بالسِّنِّ .

وكشف العورة في وجه الشمس والقمر ، واستقبال القبلة ببول أو غائط ، والتثاؤب في الصلاة ، والبُزاق على الخلاء والرماد ، ووضع اليد على الخد وأنت قاعدٌ بلا وجع .

ومن أعظم ذلك: التهاون بالصلاة ، والتهاون بما يسقط من المائدة ، وترك التسمية على الطعام ، وكثرة الأكل ، والكذب ، ولبس نعل الشمال قبل اليمين ، والأكل على الطبق

المقلوب . . فكل هذه الخصال تورث الهمَّ والحاجة ، فينبغى اجتنابها . ذكر أكثرها الكاشغري في بعض مصنفاته ، والله أعلم .

#### [ في التوبة ووجوبها وكيفيتها ]

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَثُولِنَا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾ ( ' ' ، وقال جل

وعلا : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ عَمَلًا صَلِحًا تَأْوُلَتِكَ يُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَلتِ . . . ﴾ الآية ('') . وقال سبحانه وتعالىٰ : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ

رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النور ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ( ١١٩ ) .

وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَـةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَةَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَّتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِـتْهِ . . . ﴾ الآية (١٠ .

وقال جل وعلا : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَيِّينَ ﴾ (``).

وقال صلى الله عليه وسلم : « التائب حبيب الله » (") ، « التائب من الذنب كمن (") ، (") .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا تاب العبد فقبل الله توبته . . أنسى الحفظة ما كان

يعمل ، وقيل للأرض ولجوارحه: اكتمي عليه ، ولا تظهري مساويه أبداً » (٥).

وقال صلى الله عليه وسلم: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها . . تاب الله عليه » (١٠) .

وقال الفضيل : ( لا يُرَدُّ الجور بالسيوف ، وإنما يُرَدُّ بالتوبة ) .

وقد أجمعت الأمة على وجوبها ؛ ولأن الانخلاع عن المعاصي واجبٌ على الدوام ، فصارت التوبة واجبةً على الفور ، وهي من أصول الإسلام .

قصارت النوبه والجبه على الفور ، وهي من اصول الإسلام . وهي منقسمة إلى توبتين : توبة بين العبد وبين الله \_ وهي التي يسقط بها الإثم \_ وإلى .

-توبة في الظاهر ؛ وهي التي تعود بها الشهادة والولاية .

#### [التوبة بين العبد وربه وشروطها]

أما الأولىٰ . . فإنه يندم علىٰ ما فعل ، ويترك فعله في الحال ، ويعزم ألَّا يعود إليه أبداً ؟

والترهيب؛ ( ٧٥١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٧))، وقال مجاهد والضحاك: الجهالة: العمد، وقال الزجاج: الجهالة: اختيارهم اللذة الغانية على اللذة

الباقية ، وقال سائر المفسرين: هي المعاصي كلها ؛ فكل من عصى الله . . فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته .

قال السدي والكلبي: القريب: ما دام في صحته قبل المرض والموت، وقال عكرمة: ما قبل الموت. . فهو قريب، ونحوه عن

الضحاك ، وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : هو أن يتوب قبل موته بفواق ناقة ، قال صلى الله عليه وسلم : • إن الله يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه ، انتهى من هامش (أ). (٢) سورة البقرة ( ٢٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه أبو الشيخ في « الثواب » كما في « الدرر المنتثرة » للسيوطي ( ١١١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٤٢٥٠ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحكيم الترمذي في و نوادر الأصول ( ٥٣/٣ ) في الأصل ( ١٥٥ ) ، وأخرجه بنحوه الأصبهاني في ( الترغيب

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في ١ الكبرئ ، ( ١١١١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

فإن لم يتعلَّق به حقٌّ ماليٌّ لله ولا للعباد ؛ كقُبلة الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج . . فلا · شيء عليه سوى ذ'لك (١٠) .

وإن تعلَّق بها حقٌّ ماليٌّ ؛ كمنع الزكاة والغصب والخيانة في أموال الناس . . وجب مع ذلك تبرئة الذِّمة عنه ؛ بأن يؤدِّي الزكاة ، ويردَّ أموال الناس إن بَقِيَتْ ، ويغرم بدلها إن لم

تبقَ ، أو يستحل المستحق فيبرئه .

ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به ، ويُوصِله إليه إن كان غائباً وغصبه منه هناك ؟ فإن مات . . سلَّمه إلى وارثه ؛ فإن لم يكن له وارثٌ أو انقطع خبره . . دفعه إلى قاضِ حسن السيرة والديانة ؛ فإن تعذَّر . . تصدَّق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده ، فإن كان

معسراً . . نوى الغرامة إذا قدر ، فإن مات قبل القدرة وكان غاصباً بالتزامها . . فالظاهر : ثبوت المطالبة بالظلامة ، والمرجوُّ من فضل الله : المغفرة (٢٠) .

فأما إذا استدان في موضع يُباح له الاستدانة ، واستمرَّ عجزه عن الوفاء حتى مات ، أو أتلف شيئاً خطأً وعجز عن غرامته حتى مات . . فهاذا لا مطالبة في حقه في الآخرة ؛ إذ لا

معصية منه ، والمرجو: أن الله تعالى يُعوِّض صاحب الحق (٣). وتستباح الاستدانة لحاجةٍ في غير معصيةٍ ولا سرفٍ إذا كان يرجو الوفاء من جهة ، أو سبب ظاهر.

وإن تعلَّق بالمعصية حتٌّ ليس بمالي ؛ فإن كان حداً لله تعالى كالزنا ونحوه ؛ فإن لم يظهر عليه . . فله أن يظهره ويقرَّ ؛ ليقام عليه الحد ، والأفضل : أن يستر على نفسه ؛ لِمَا

رسول الله ؛ إني أصبتُ حداً فأقمه عليَّ ، قال : ولم يسأله عنه ، قال : وحضرت الصَّلاة ، فصليْ مع النبي صلى الله عليه وسلم ،

(٣) أخرج البخاري ( ٢٣٨٧ ) ، وابن ماجه ( ٢٤١١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها . . أدَّى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها . . أتلفها الله ، .

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٦٨٢٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءه رجلٌ فقال : يا

فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة . . قام إليه الرجل ، فقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله ، قال : ﴿ أَلْيُسَ قَدْ صَلَّيْتُ مَمَّنا ؟ ﴾ قال : نعم ، قال : ﴿ فَإِنْ اللَّهُ قَدْ خَفَرَ لَكَ ذَنبك وحدَّك ﴾ . (٢) انظر ﴿ روضة الطالبين ﴾ ( ٧٧٧٧ ـ ٤٩٨ ) .

قدَّمتُ في أقسام اللسان (١) ، فإن ظهر . . فقد فات الستر ، فيأتي الإمام ؛ ليقيم عليه الحد ، وإن كان حقاً للعباد ؛ كالقصاص وحدِّ القذف . . فيأتي المستحقَّ ويمكنه من الاستيفاء ، فإن لم يَعلم المستحقُّ . . وجب إعلامه ، فيقول : أنا الذي قذفك أو قتل أباك ؛ فإن شئتَ . . فاعفُ .

体 敬 辟

وتصح التوبة من القتل الموجب للقورد قبل تسليم القاتل نفسه للقصاص في حق الله تعالى ، ويكون منعه للقصاص معصية مجددة تقتضي توبة لها ، ولا تقدح بالأولى (٢٠).

### [كيفية التوبة من الغيبة والحسد]

وأما الغيبة ؛ فإن لم تبلغ المغتاب . . فيكفيه الندم والاستغفار في الأصح ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا اغتاب أحدكم أخاه من خلفه . . فليستغفر له ؛ فإن ذلك كفارة له » (٣) . فإن بلغته . . فيأتيه ويستحله ، ويشترط أن يُبيِّن له ما اغتابه به .

ويسن للمغتاب أن يبرئه منها ؛ فإن تعذَّر لموته أو تعسَّر لبُعده . . فقد تعذَّر تحصيل البراءة عنهما ، للكن ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ، ويكثر الحسنات ، ولا اعتبار بتحليل الورثة .

幸 韓 梅

والتوبة من الحسد ونحوه \_ وهو أن يهوى زوال نعمة الغير ويُسَرَّ بنكبته \_ تحصل بما تقدَّم ، فيسأل الله زوال هاذه الخصلة .

ولا يُستحبُّ أن يخبر المحسود بحسده له (١٠) ، فلو قصَّر فيما عليه من مظلمةٍ ودَينٍ ومات المستحق ولينًا ومات المستحق المطالبة في

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ روضة الطالبين ، ( ٣٩٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في د الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٤٧/٣ ) بلفظه عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ،

وابن أبي الدنيا في « الغيبة والنميمة » ( ١٥٥ ) بنحوه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٤) قال الإمام النواوي رحمه الله تعالى في « روضة الطالبين » ( ٣٩٩/٧ ) بعد نقله ما ذُكر : ( قلت : المختار بل الصواب : أنه

لا يجب إخبار المحسود ، بل لا يستحب ، ولو قبل : يكره . . لم يبعد ) .

الآخرة صاحب الحق أولاً في الأصح ، فلو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه . . خرج من مظلمة الكل إلا فيما سوَّفَ وماطَّلَ .

[انقسام توبة الظاهر إلى فعلية وقولية]

وأما توبة الظاهر التي يتعلَّق بها عَود الشهادة . . فهي فعليةٌ ؛ كالزنا والسرقة ونحوهما ،

فلا يكفي إظهار التوبة منها في قَبول الشهادة ، بل يُختبر مُدَّةً يغلب على الظن أنه قد

صلحت سريرته ، وأنه صادقٌ في توبته ؛ وذلك سَنَةٌ على الصحيح ، وقيل : نصفها ، وقيل :

لا تقدير لها<sup>(۱)</sup>. وقوليةٌ كالقذف ، فيشترط في التوبة منه القول ، فيقول : القذف باطل ، أو يقول : أنا

نادمٌ علىٰ ما فعلت ولا أعود ، أو يقول : ما كنتُ محقاً في قذفي وقد تُبْتُ منه ونحوه ، وليكن ذلك عند القاضى .

وسواء في ذلك القذف على سبيل السبِّ والإيذاء ، أو على صورة الشهادة إذا لم يتم العدد ، لنكن لا تُشترط المدة المذكورة إن كان على صورة الشهادة ، فلو جاء ببينةٍ علىٰ زنا

المقذوف ، أو اعترف المقذوف ، أو قذف زوجته ولاعن . . لم يحتج إلى توبة .

وكذا ينبغي اشتراط التوبة بالقول في سائر المعاصي القولية كالغيبة ونحوها ، فيقول في شهادة الزور: كذبت ولا أعود ، ويستبرأ المدة المذكورة ، ثم تقبل شهادته في غير تلك

وسواء في ردِّ الشهادة والتوبة قذف محصناً أو غيره ، حتىٰ لو قذف عبده أو ولده . . فالحكم كذلك ، فتحريم القذف سببٌ للردِّ .

وتصح التوبة من ذنبٍ وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصرّاً عليه ، وإذا تاب من ذنبِ توبةً صحيحة ثم عاد إليه في وقت . . أثم بالثاني ووجب عليه التوبة منه ، ولم تبطل توبته من

الأول ، خلافاً للمعتزلة في هاتين المسألتين .

<sup>(</sup>١) انظر دروضة الطالبين، ( ٤٠٠/٧ ) .

ومن تاب من معصيةِ وذكرها . . وجب تجديد الندم كلما ذكرها ، وقيل : لا يجب ، فإنها لم يجدِّد التوبة . . كان ذلك معصية جديدة ، والتوبة الأولى صحيحة (١٠) .

وتجب توبة من ترك التوبة ، وإسلام الكافر ليس بتوبةٍ من كفره ، وإنما توبته ندمُه علىٰ كفره، فيجب مقارنة الإيمان بالندم على الكفر، ثم يسقط وزر الكفر بالإيمان، والندم على الكفر إجماعاً قطعاً ، والله أعلم . ذكره النواوي وغيره (٢) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حلف فقال في حلفه : واللاتِ والعزى . . فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعالَ أقامرك . . فليتصدَّق " (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار » (١٠).

وقال بعضهم : ( الذنب الذي لا يغفر . . قولُ العبد : ليت كل شيء عملته مثل هـٰذا ) <sup>(٠)</sup> . فينبغى ألًّا يستهزئ الإنسان بذنب وإن صغر ، فتواتر الصغائر عظيمٌ في تسويد القلب. اللهم ؛ اغفر لنا ولوالدينا ، ولأحبابنا ولأصحابنا ، ولجميع المسلمين .



<sup>(</sup>١) انظر ، روضة الطالبين ، ( ٧/٠٠٠ \_ ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٤٠٢/٧ ) وما قبلها وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤٨٦٠ ) ، ومسلم ( ١٦٤٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه القضاعي في ١ مسند الشهاب ٤ ( ٨٥٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٥) أورده الغزالي في ﴿ إحياء علوم الدين ؛ ( ١١٠/٧ ) .

### البابالرابع

# في الطب والمن أفع ``

اعلم : أن التداوي مأمورٌ به ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « يا عباد الله تداووا ؛ فإن الله

لم يضع داءً إلا وضع له شفاء ، غير داءٍ واحدٍ وهو الهرم  $^{(\Upsilon)}$ . قال الشافعي رضي الله عنه: (العلم علمان: علم الفقه للأديان، وعلم الطب **للأبد**ان ) <sup>(۳)</sup> .

فإن قلت : الرضا بالقضاء واجبٌ ، فلعل التداوي خروج عن الرضا ؟

فاعلم : أن من جملة الرضا بقضاء الله تعالى التوصُّل إلى محبوباته بمباشرة ما

جعله سبباً ، فليس من الرضا للعطشان ألًّا يملُّ يده إلى الماء زاعماً رضاه بالعطش السذي قضاه الله ؛ فإن الله تعالىٰ قد أمرنا بإزالة العطش بالماء ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ

الغزالي (٥). وقد سُــئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرُّقَىٰ : هل تردُّ من قَدَرِ الله شيئاً ؟ فقال :

حِذْرَهُمْ ﴾ ( ' ' ) ؛ فمعنى الرضا : ترك الاعتراض على الله تعالى إظهاراً وإضماراً ، مع بذل

الجهد في التوصُّل إلى محابِّه ؛ وذلك بحفظ الأوامر وترك المناهي ، فافهم ذلك . ذكره

د هي من قدر الله » (١) . إذا عرفت هاذا . . فسمأورد لك من الأحاديث المتضمِّنة للطب ما فيه مَقْنعٌ للأديب ،

وتَــذكار للطبيب إن شماء الله تعالــئ ، وأذكره مشــروحاً ، ولا ألتزم فيـــه ترتيباً ، والله الموفِّق.

(٧) أخرجه الحاكم ( ٣٩٩/٤ )، وأبو داوود ( ٣٨٥٥ )، والترمذي ( ٢٠٣٨ ) عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : ( في الطب والتداوي ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الرازي في و آداب الشافعي ومناقبه » ( ص ٣٢١ ) ، والبيهقي في و مناقب الشافعي ، ( ١١٤/٢ ) واللفظ له . (٤) سورة النساء (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ( ٥٢٥/٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٦١٠٠ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه ، والترمذي ( ٢٠٦٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٣٧ ) عن سيدنا

أبى خزامة رضى الله عنه .

### القول في المحمية وتعث ديرالأكل

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَاوُا وَلَا شَرِفُواْ ﴾ (١) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشبعوا من الطعام ثم تأكلوا عليه ؛ فإن ذلك أصل كل داء » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «أصل كل داء البردة» (٢)؛ أي: التُّخمة والبَشَم، ويروى: (البَرْد) (٢) بسكون الراء وحذف الهاء؛ وهو ضد الحر.

وقال صلى الله عليه وسلم: « الأكل على الشبع يورث البرص » ( ؛ ).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يُحبُّه ؟ كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه » (٥٠).

وقال عمر رضي الله عنه: « إياكم والبِطْنة في الطعام والشراب ؛ فإنها مفسدة للجسم ، مورثة للسقم ، مكسلة عن الصلاة ، وعليكم بالقصد فيهما ؛ فإنه أصلح للجسد ، وأبعد من السَّرف » (1) .

وقال الحكماء: (الشِّبع داعية البَشَم، والبَشَم داعية السقم، والسقم داعية الموت، قالوا: ولو سُئل أهل القبور عن سبب آجالهم. لقالوا: البِطْنة والتُّخم) (٧٠).

قالوا: ( وليس للبطنة خيرٌ من خمصةٍ تتبعها ) (^^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « المعدة حوض البدن ، والعروق إليها واردة ؛ فإذا صحَّت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في 8 الطب النبوي » ( ١٣٠ ) ، والدارقطني في 3 العلل » ( ٢٤٣٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وانظر 3 المماصد الحسنة » ( ١٢٠ ) ، و3 كشف الخفا » ( ١٣٢/١ ) .

وانظر « المقاصد الحسنة » ( ١٢٠ ) ، و« كشف الخفا » ( ١٣٧/ ) . (٣) أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٨٣/٢ ) عن سبدنا أنس رضي الله عنه ، وابن عساكر في « تاريخ

دمشق » ( ١٩٥/٥٥ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقال : والصواب : ( البردة ) يعني التخمة بزيادة هاء . (٤) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ١٦٨/٢ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٣٩١/٥ ) ، وكل منهما لم

<sup>(</sup>٥) أورده بهو طالب المعني هي و هوك الفلوب ( ١١٨/١) ، والعزالي هي و إحياء علوم الدين ( ٢٩١/٥) ، وكل منهما لم يرفعه ، وانظر و المغني عن حمل الأسفار » ( ٢٧٥٥ ) . (٥) أخرجه أحمد ( ٢٧٨/٤ ) عن سيدنا محمود بن لبيد رضي الله عنه ، والحاكم ( ٢٠٨/٤ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري

رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في ﴿ الطب النبوي ﴾ ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أوردهما ابن قتيبة في و غريب الحديث > ( ٢٩/٢ ) ، والبشم : التخمة .

<sup>(</sup>٨) أورده الميداني في و مجمع الأمثال ، ( ١٣٠/٣ ) .

المعدة . . صدرت العروق بالصحة ، وإذا سقمت المعدة . . صدرت العروق بالسقم » (١٠) .

ويُروى : « المعدة بيت الأدواء » (۲) .

ويقال: دمك داؤك، وأقاربك أعداؤك، ومالك قاتلك، ورأس الداء البطنة، ورأس الدواء الحمية، وعوِّدوا كل جسم ما اعتاد (٢٠).

**4 4 4** 

وتقدير الأكل ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : « حسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه ؛ فإن كان لا بد فاعلاً . . فثلتُ للطعام ، وثلتُ للشراب ، وثلتُ للنَّفَس » ( ، ) .

وليقدِّم الألطف والأشهى والرطب على ضدِّها، ويمزج الحلو بالحامض، والرطب

وليتعبِّم الانت و عليه و مراب المعار ، وقد روي : « إذا أكلتم . . فرازموا » (°) ؛ أي : اخلطوا أكلكم ؛ فكلوا ليِّناً مع يابسٍ ، وسائغاً مع خشن ، وقيل : كلوا يوماً لحماً ، ويوماً لبناً ، ويوماً قفاراً ،

وقيل : رازموا ؛ أي : قولوا بين اللقم : الحمد لله . وعاد صلى الله عليه وسلم مريضاً فقال له : « ما تشتهي ؟ » قال : خبز برٍّ ، فقال صلى الله

وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فقال له : « ما نشتهي ؟ » قال . خبر بر ، فقال صلى الله عليه وسلم : عليه وسلم : « من كان عنده شيء من الخبز . . فليأتِ به » ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : د إذا اشتهى مريضُ أحدِكم شيئاً . . فليطعمه » (١٠) ، ففي هذا بيان أن المريض إذا تناول ما

يشتهيه وإن كان أضر قليلاً . . كان أنفع وأقل ضرراً مما لا يشتهيه وإن كان نافعاً ، لا سيما إذا كان ما يشتهيه غذاء ؛ ولهاذا يستحبُّ من الأطعمة ما كان أنضجَ طبخاً وأحسنَ لوناً ، وأزكىٰ رائحةً ، وأطيبَ طعماً ؛ ليكون الطبع إليه أميل فينهضم ، ويكون أبلغ في التغذية

**\$ \$** \$

والقوة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في و المعجم الأوسهط » ( ٤٣٤٠ ) ، والبيهقي في و شعب الإيمان » ( ٤١٤ ) عن مسيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في و الدرر المنتشرة ؛ ( ٣٧٢ ) وعزاه للخلال عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
 (٣) انظر و المقاصد الحسنة ؛ ( ١٠٣٥ ) ، و دكشف الخفا ؛ ( ٢١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٦٧٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٨٠ ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ه) أورده ابن قتيبة في د غريب الحديث ، ( ٣٥٣/٢ ) ، وابن الأثير في د النهاية في غريب الحديث والأثر ، ( ٢٢٠/٢ ) من قول صيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

راً الخرجه ابن ماجه ( ١٤٣٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

وقد ترك صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب حين عافه ولم يكن يعتاده ('') ، وفي ذلك دليلٌ على الامتناع عن الأطعمة التي لم تجرِ بها العادات ، ولم تشتهها النفوس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تُكُرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم » ('').

#### [ وصفةٌ نبويةٌ للناقه وأخرى للمحموم]

وقالت أم المنذر: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على ولنا دوالِ معلّقة \_ تعني: عناقيد \_ فجعل صلى الله عليه وسلم يأكل وعلى معه فقال: «مه \_ أي: اكفف \_ يا على ؛ فإنك ناقه " قالت: فجعلتُ لهما سِلقاً وشعيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم: « يا

علي ؛ مِنْ هـٰذا فأصِبْ ؛ فإنه أوفق لك » <sup>(٣)</sup> .

الناقه: الذي صحَّ ولم تتكامل قوته، فهو لين العضو، ضعيف الهضم؛ فاللائق به: تلطيف الغذاء وتقليله، والدَّعة والروائح الطيبة، وترك الرياضة، وللشعير حُسُنُ تغذية بقوة، وإن طحن طحناً ناعماً وطُبخ وجُعل ضماداً فوق السُّرَّة.. أخرج الدود من البطن.

وقد رُوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول علياً وهو محمومٌ تمرةً ثم أخرى ثم أخرى ثم أخرى منع أخرى منع أخرى منع أكل سبعاً ، ثم قال: « حَسْبك يا علي » ( أ ) ، ففي هذا دليلٌ على منع المريض ما يزيد في علّته ، ودليلٌ على أن السبع التمرات في حدِّ القلة .

### ڣۻٛڹؙڮ

#### [ في بيان أحسن الأطعمة]

وأحسن الأطعمة وأغذاها: خبز البُرِّ المحكم الصنعة ؛ وهو أن يكون من حنطةٍ كمل نضجها بعد أن جفَّت منها الرطوبات ، وأن يكون الخبز خشكاراً ؛ وهو: ألَّا يقشر ولا تُسْتَأْصَل نخالته بالغربلة ، ويكون ظاهر الخمير والملح ، جيد العجن ، مخبوزاً في التَّنور .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٥٣٧ ) ، ومسلم ( ١٩٤٥ ) عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢٠٤٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٤٤ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الحرجه الدرمدي ( ۱۸۵۰ ) ، وابن ماجه ( ۲۰۲۷ ) عن سيدنا عقبه بن عامر (٣) أخرجه أبو داوود ( ۳۸۵٦ ) ، والترمذي ( ۲۰۳۷ ) عنها رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» ( ٧٠٦\_٧٠٠ ).

وأما خبز الحُوَّارَىٰ ؛ وهو ما نقي منه وبيض . . فإنه ليس كالأول ، وهو معتدلٌ .

\* \* \*

وأما الهريسة . . فدون ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن جبريل أطعمني الهريسة ؛ يشدُّ بها ظهري لقيام الليل » (١٠) .

منها ، فزادني قوة أربعين رجلاً  $^{(Y)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: «شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى الله تعالى الضعف،

فأوحى الله إليه: أن كُلُّ مَلَّةً بسمن » (٢) ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه: «بلغني: أن من أكل خبزة . . سمن » (١) ، وقال الأصمعي: ( هي التي تُسمَّىٰ عند العامة

. الملة ) <sup>(ه)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « نعم الطعام الزبيب ؛ يطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويصفي اللون ، ويشدد العصب ، ويذهب الوصب ، ويطفئ الغضب » (٢) وذكر خصالاً

ويروى: «عليكم بالزبيب؛ فإنه يكشف المرَّة، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالعياء،

ويحسن الخلق ، ويطيب النفس ، ويذهب بالغم » (٧) . قال الأطباء : الزبيب : حارٌ لين ، ينفع من وجع الأمعاء ، وعجمه : باردٌ يابس ، يأكل

قال الأطباء: الزبيب: حار لين ، ينفع من وجع الأمعاء ، وعجمه : بارد يابس ، يا كل \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۲۰۹۲ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ، وانظر « مجمع الزوائد » ( ۸۰۲۲ ) ، و« كشف الخفا » ( ۱۷۰/۱ ) . (۷) أورده الديلمسي فسي « الفردوس بمأثور الخطساب » ( ۳۸۸۶ ) ، وانظر « اللآلئ المصنوعة » للمسيوطي ( ۲۳٤/۲ \_ ۲۳۲ ) ،

وه كشف الخفاء ( ١٧٥/١ ) . وأما إعطاؤه قوة أربعين . . فقد أخرج البيهقي ( ٥٤/٧ ) ، وأبو يعلئ في « مسنده » ( ٣١٧٦) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ما يدل عليه . (٣) أه ده الدملم . في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٦٤٢ ) عن سيدنا أبر هريرةً رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣٦٤٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحاكم ( ١٣٥/٢ ) ، والبيهقي ( ٢٠/٩ ) برقم ( ١٨٠٥٥ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٠٧/٦ ) عن سيدنا أبي

برزة الأسلمي رضي الله عنه ، وفي (ب، د): (من أكل خبزةً بسمنٍ). (ه) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٢٠١/٤).

٣) أخرجه أبو نعيم في ٩ الطب النبوي ٤ ( ٨٠٩ ) عن سيدنا أبي هند الداري رضي الله عنه .

٧) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبري » ( ٣١٩ ) ، وفيه : « ويذُّهب بالهم » عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

البلغم، ويُعْذِبُ الفمَ ، وإن دقَّ عجمه دقاً ناعماً وسُقي منه وزن ثلاثة دراهم بماءٍ فاترٍ . . نفع من الإسهال.

وأما التمر . . فقد مضى فيه قسمٌ في الباب الماضي (١١) ، وفيه : أنه ينفع من السُّم ، ومنه ما ينفع من الجذام والقُولنج وغيرهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالبغيض النافع \_ يعني التلبينة \_ فوالذي نفسي

بيده ؛ إنها لتغسل البطن كما يغسل أحدكم ثوبه من الوسخ » ، وكان إذا اشتكئ أحدٌ من أهله . . لم تزل البرمة على النار حتى يأتي على أحد طرفيه ؛ يعني : يحيا أو يموت (١٠) . وقال صلى الله عليه وسلم: « في التلبين شفاء من كل داء » (٣).

وشكت إليه عائشة رضي الله تعالىٰ عنها خشونةً في صدرها ، ووجعاً في رأسها ، فقال صلى الله عليه وسلم: «عليكِ بالتلبين \_ يعني الحساء \_ فإنه له وجاء » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « إنه [ يرتو ] فؤاد الحزين \_ أي يشدُّه ويقويه \_ ويَسْرو عن فؤاد السقيم » (°)؛ أي: يكشف.

ويروى : « التلبينة : مجمَّةٌ لفؤاد المريض ، تذهب ببعض الحزن » (٦) ، التلبينة : ما يُنقَع من النخالة فيطبخ ما صفا من مائها ، أو حساءٌ يُعمَل من الدقيق ، وربَّما جُعل فيه عسل وسكر ؛ فإن شُرب حاراً . . كان أكثر نفعاً ، وسماه بغيضاً ؛ لأن المريض يعافه وهو نافعٌ له ، فمن كان غذاؤه في صحته الشعير أو الذرة . . عمل له الحساء من البرّ ، ومن كان الغالب

علىٰ غذائه البر . . عمل له من الشعير ، وقوله : ( مجمة ) أي : مريحة .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فقد مضى في القسم الثاني والثلاثين ) ، وأثبتها في ( أ ) رقماً فوق الكلمة ، انظر ما تقدم ( ص ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النــاثي في و الكبرئ ( ٧٥٣١ ـ ٧٥٣٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٣) أخرجه أبو نعيم في ( الطب النبوي ) ( ٣٩٢ ) عن إسحاق بن أبي طلحة رحمه الله تعالى موسلاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في ا الطب النبوي ، ( ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٢٠٣٩ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ، ( ٧٥٢٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وما بين

معقوفين مثبت من المصادر ، وفي ( ب ) : ( يربو ) وفي البواقي : ( يرثو ) . (٦) أخرجه البخاري ( ٥٤١٧ ) ، ومسلم ( ٢٢١٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقال صلى الله عليه وسلم: « سيِّد طعام الدنيا والآخرة: اللحم ثم الأرز » (١) ، ويقال له: الرز، وهو حارٌّ قابض، ينفع مَنْ يبول الدم إذا أكله بلبن، ويأتي فيه حديث في الباب الخامس إن شاء الله تعالى (٢).

وعن علي رضي الله عنه : ( من ابتدأ غداءه بالملح . . أذهب الله عنه سبعين نوعاً من البلاء، ومن أكل كل يوم سبعَ تمراتِ عجوة . . قَتَلَتْ كلَّ دابةٍ في بطنه ، ومن أكل إحدىٰ وعشرين زبيبة حمراء كل يوم . . لم يَرَ في جسده شيئاً يكرهه ، والثريد طعام العرب ، واللحم ينبت اللحم ، والشحم يخرج مثله من الداء ، والسمك يذيب الجسد ، ولم يستشف النساء بشيء أفضل من الرطب ، وقراءةُ القرآن والسواك يذهب البلغم ، ولم يستشف الناس

بشيء أفضل من السَّمن ، والمرء يسعى بجده ، والسيف يقطع بحده ، ومن أراد البقاء ولا بقاء . . فليبكِّر العَشاء \_ أي : [ لا ] يؤخره \_ وليباكر الغداء ، وليقل غشيان النساء ، وليخفف الرداء ؛ يعني : الدَّين ) (٣٠) .

قال بعضهم: ( ومباكرة الغداء وإن قلَّ . . تطيب النكهة ، وتطفئ المرة ، وتعظم القوة ، وتُقلِّل شرب الماء)().

### [ نصيحة لمن أراد البقاء ولا بقاء]

ويروئ عنه أيضاً: ( مَن أراد البقاء ولا بقاء . . فليجوِّد الحِذاء ، وليأكل على نقاء ، وليشرب على ظَمَاء ، وليقلُّ من شرب الماء ، وليتمدَّد بعد الغداء ، وليتمشَّ بعد العشاء ، ولا يبيت حتى يعرض نفسه على الخلاء، ودخول الحمام على البطنة . . من شرِّ الداء، وأكل القديد بالليل . . معينٌ على الفناء ، ومجامعة العجائز . . تهدم أعمار الأحياء ) (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٨٤٩ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سیأتی ( ص ۵۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في و كنز العمال ، ( ٢٨٤٧٢ ) ، وقال : ( روئ بعضه ابن السني وأبو نعيم معاً في و الطب ، ) ، وأخرج

أوله البيهقي في وشعب الإيمان : ( ٥٥٥٣ ) ، وقال : ( قد أخرجناه بطوله في و مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ ) . (٤) أخرج ابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ( ٣٨١/٤٥ ) عن عمر بن هبيرة رحمه الله تعالى قال : ( عليكم بمباكرة الغداء ؛ فإن

في مباكرته ثلاثة خصال: يطيب النكهة ، ويطفئ المرَّة ، ويعين على المروءة ) فقيل : وما يعين على المروءة ؟ قال : ( لا تتوق نفسه إلىٰ طعام غيره).

<sup>(</sup>٥) أورده ابن أبي أصيبعة في « طبقات الأطباء » ( ص ١٦٥ ) ، وفي « الطب النبوي » لابن القيم ( ٢٩٤ ) ، و« الأداب الشرعية » لابن مفلح ( ٤٣/٢ ) من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب.

وقال علي رضي الله عنه أيضاً: (عليكم بالثريد ؛ فإنه يطرد الفكر) (١) ، وقد مضئ في قسم إكرام الطعام من صفة الثريد ما يكفي إن شاء الله تعالى (٢).

### القول في الميساه

قال الله تعالىٰ : ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ فَكُلِي وَاَشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ (<sup>،)</sup> ، وقال صلى الله عليه وسلم : « سيِّد الشراب في الدنيا والآخرة الماء » (٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « خير الماء السَّنِم » <sup>(١)</sup> ؛ أي : الجاري الظاهر على وجه الأرض <sup>(٧)</sup> ، ويروى : الشَّبِم ؛ أي : البارد <sup>(٨)</sup> .

و(كان يستعذب له الماء من بئر السُّقيا) وهي عينٌ بينها وبين المدينة يومان (١٠).

و(كان صلى الله عليه وسلم يكره شرب ماء الحميم) (١٠)، وقال لعائشة رضي الله تعالىٰ عنها وقد سخنت ماءً في الشمس : « لا تفعلي هـٰذا ؛ فإنه يورث البرص ، (١١).

قال أبو نعيم: (الماء يحفظ على البدن رطوبته، وهو أنفع الأشربة وأوفقها، وأنفع المياه: أخفُّه وزناً، وأعذبه طعماً.

والماء البارد على الريق يبرد الكبد جداً ، وعلى الطعام يقوِّي المعدة وينتهض الشهوة ،

<sup>(</sup>١) انظر « الطب النبوي ، لأبي نعيم قبل الحديث ( ٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وقد مضىٰ في القسم السابع والثلاثين . . . ) ، وانظر ما تقدم ( ص ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٤٧٣ ) ، والبيهقي في « شمعب الإيمان » ( ٥٥١٠ ) عن سيدنا بريدة

<sup>(</sup>٥) اخرجه الطبرانـــو رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في والأحاديث الطوال؛ (٣)، وابن قتيبة في وغريب الحديث؛ ( ٢٣٥/١) ورجع أن يكون بالسين والنون عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وابن عساكر في وتاريخ دمشق؛ ( ٧٧/٧٢) عن سيدنا عبد الله بن

<sup>(</sup>٨) انظر ( غريب الحديث ) لابن قتيبة ( ٢٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان ( ٥٣٣٢ ) ، وأبو داوود ( ٣٧٣٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣٣٨/١٧ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٧٣٣ ) عن سيدنا عقبة بن عامر

رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارقطني ( ٣٨/١) ، والبيهقي ( ٦/١ ) برقم ( ١٤ ) .

وأجمود المواضع لتبريم الماء: البرَّادات والأشمجار، والمواضع الهوائية، ومياه الأنهار الكبار : أحمد المياه ، وأنفع المياه : ما رُوِّق وسُكِّن حتىٰ يرسب ما خالطه ، وأردؤها : مياه

العيون التي تجري من ناحية الجنوب.

وماء السماء أخفُّ المياه وألطفها ما لم يطل مكثه في المصانع \_ أي : البرك \_ ومياه السِّباخ أغلظها ؛ يتولد منها الأمراض البلغمية ؛ والمياه العذبة أنفع للاغتسال من

والماء الحارُّ المحرق مع العسل يحلُّ القولنج ويفش الريح ، وكثرة الاغتسال بالماء

مما يتغيَّر به اللون ، ويشحب منه الجلد ، والبَرَد مبردٌ للمعدة ، ولا يحتمله إلا من كان حر المزاج ، وهو بركةٌ تَطْهُرُ به البطن ) وأورد أبو نعيم في خلال ذٰلك أحاديث كثيرة (١٠).

[النهي عن الشرب في أوقات مخصوصة]

ولا ينبغي الشرب عقيب الجماع، والرياضةِ، والخروجِ من الحمَّام، وأحسنه: بعد ساعةٍ يستقرُّ بها الطعام في البطن.

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا شرب أحدكم الماء . . فليشرب أبرد ما يقدر عليه ؟ لأنه أطفأ للمِرَّة ، وأنفع للعلة » (٢).

> وكان عليه الصلاة والسلام يأكل البَرَد ، ويقول : « يقتل الدود في الأسنان » . وقال صلى الله عليه وسلم : « الشرب في أثر الدسم داءٌ في البطن » (  $^{(7)}$  .

وأكل طعاماً ثم شرب ماءً بارداً في الصيف ، وقال : « يا بردها على الكبد !! » ( ن ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الشرب من فضل وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين داءً ؟ أدناها : الهم » <sup>(ه)</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشربوا في نَفَسٍ واحد ، واشربوا في ثلاثة أنفاس ؛ فإنه

(١) الطب النبوي ( ١٥٦/٢ \_ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الثعلبي في ﴿ تفسيره ﴾ ( ٢٧٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٣٦١٦ ) عن سيدنا أبى أمامة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ١٢٨/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٣٦١٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

أهنأ وأبرأ وأمرأ» (١) ، وقد شرب صلى الله عليه وسلم في نَفَسين (١) .

ويروىٰ : ( أن الكُباد\_يعني وجع الكبد\_ من العَبِّ ) <sup>(٣)</sup> ؛ وهو جرع الماء من غير مَصٍّ ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمصِّ ، ونهىٰ عن العَبِّ <sup>(١)</sup> ، وأمر بعبِّ اللبن .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من شرب الماء على الريق . . انتقصت قوته »  $(\circ)$  .

### القول في التباسس

قال الله تعالىٰ: ﴿ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤْدِي سَوْءَ تِكُمُ ﴾ (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم: «استدفئوا من الحرِّ والبرد» (١) . وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بلباس الصوف؛ تجدون حلاوة الإيمان في

قلوبكم ، وعليكم بلباس الصوف تجدون قلة الأكل ، وعليكم بلباس الصوف تعرفون به في الآخرة ، وإن لباس الصوف يُورث القلب التفكُّر ، والتفكُّر يُورث الحكمة ، والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم ؛ فمن كثر تفكُّره . . قلَّ طُعمه وكلَّ لسانه » (^) .

#### [ الرخصة بلبس الحرير للمريض]

وقد رخَّص للزبير وابن عوف بلبس الحرير من وجعٍ كان بهما ، ويُروىٰ : من الحِكَّة <sup>(١)</sup> ، ويُروىٰ : من القمل <sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن حبان ( ٥٣٣٠ ) ، والنسائي في ٥ الكبرئ ٤ ( ٦٨٦٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، والترمذي

<sup>(</sup> ١٨٨٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (٢) أخرجه الترمذي ( ١٨٨٦ ) عن سيدنا امن عباس رضي الله عنهما ، والنسائي في « الكبرئ » (

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ١٨٨٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٦٨٥٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ( ٢٨٤/٧ ) برقم ( ١٤٧٧٤ ) ، وعبد الرزاق في • المصنف » ( ٤٢٨/١٠ ) عن أبي حسين رحمه الله تعالى مرسلاً . (٤) أخرجه البيهقي في • شعب الإيمان » ( ٥٦١٠ ) عن ابن شهاب رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط » ( ٤٦٤٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في 3 الطب النبوي ٤ ( ١٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرج أوله الحاكم ( ٢٨/١ ) ، وأخرجه البيهقي في ٥ شعب الإيمان ٥ ( ٧٤٢ ) مع تقديم وتأخير في الألفاظ ، وهو بلفظه

عند الخطيب البغدادي في ٥ الزهد والرقائق ٤ ( ٥ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (٩) أخرجه البخاري ( ٢٩١٩ ) ، ومسلم ( ٣٤/٢٠٧٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري ( ٢٩٢٠ ) ، ومسلم ( ٢٦/٢٠٧٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقال للمرأة التي استُحيضت: «أنعتُ لكِ الكرسف؛ فإنه يذهب الدم»(١)؛ يعني العُطب، وطبعه حار (٢).

والعمامة تكسب الحلم ، قال صلى الله عليه وسلم : « اعتمُّوا . . تزدادوا حلماً » (٣) . وعن علي وابن عباس أنهما قالا: ( من لبس نعلاً صفراء . . لم يزل في سرور ما دام

القول في النُّوم

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ (٦) ؛ أي : راحةً لكم ؛ ففي النوم راحة النفس ، وهو يسخن الباطن ، ويُعين على الهضم ؛ فإن أفرط . . رطب الجسم وأرخاه وأطفأ حرارته .

[استحباب القيلولة وكراهة النوم بعد العصر]

وقال صلى الله عليه وسلم: «قيلوا ؛ فإن الشياطين لا تقيل » (٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من نام بعد العصر فاختُلس عقله . . فلا يلومنَّ إلا

وقال مكحولٌ لرجلٍ نام بعد العصر : ( لقد عُوفيت ، لقد دفع عنك ؛ إنها ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون ـ يعني الجن والشياطين ـ وفيها تكون الخَبْطَة ) وهي الجنون والخبل (١٠). ويُروى : ( النوم في أول النهار حُمق ، وفي وســطه خلق ، وفي آخره خرق ) (١٠٠ ، وقد

١) أخرجه أبو داوود ( ٢٨٧ ) ، والترمذي ( ١٢٨ ) عن سيدتنا حَمْنة بنت جحش رضي الله عنها .

٢) المُطب : القطن . ٣) أخرجه الحاكم ( ١٩٣/٤ ) ، والطبراني في ( المعجم الكبير ، ( ٢٢١/١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

لابسها ) ( ع أ ، ويروى : ( قلَّ همُّه ) ( ه أ .

٤) أخرجه الطبراني في والمعجم الكبير ، ( ٢٦٣/١٠ ) ، والسلفي في والطيوريات » ( ٨٨٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس ضِي الله عنهما ، وزاد في ﴿ الطيوريات ﴾ تتمة قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ لأن الله عز وجل يقول : ﴿ صَفَرَاتُهُ فَاقِعٌ لِهَا نَشُرُّ اَلنَّطِينَ ﴾ [البقرة : ٦٩]).

٥) انظر «المقاصد الحسنة » ( ١١٧٤ ) ، و كشف الخفا ، ( ٢٧٦/٢ ) .

٦) سورة النبأ ( ٩ ) .

٧) أخرجه الطبراني في ٥ المعجم الأوسط ، ( ٢٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . ٨) أخرجه أبو يعليٰ في « مسنده » ( ٤٩١٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

٩) أورده الزمخشري في ( الفائق ) ( ٣٥٣/١ ـ ٣٥٤ ) . ١٠) أورده المروزي في « مختصر قيام الليل : ( ص ١٠٤ ) عن سيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه .

مضيٰ في القســم الســابع من الباب الماضي في النهي عن نومة الغداة ما يكفي إن شاء الله تعالىٰ (١).

## القول في التحسم

قال الله تعالىٰ : ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ (`` ، وقال صلى الله عليه وسلم : « خيـ إدام الدنيا والآخرة اللحم  ${}^{(7)}$ ، وهو يزيد في السمع  ${}^{(1)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن اللحم لينبت اللحم <sup>( ° )</sup> ، فكلوه نهشاً ؛ فإنه ألذُّ ، وهر يقوي الجسم » (٦<sup>٠)</sup> ، و« من ترك اللحم أربعين يوماً . . ساء خُلقه » ، و« من داوم عليه أربعير يوماً . . قسا قلبه » (۲) .

ويروى : « أكل اللحم يحسِّن الوجه ، ويطيب النفس ، ويُحسن الخلق » (^ ).

وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بأكل لحوم الإبل »  $^{(1)}$  .

#### [اختلاف خواص لحم الحيوان]

وقال صلى الله عليه وسلم : « أطيب اللحم لحم الظهر » (١٠٠ ، ويُروىٰ : « خير اللحم م اتصل بالعظم » (١١١).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٤٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥١٠)، وأبو نعيم في «الطب النبوي ، ( ٨٤٨ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

<sup>(\$)</sup> أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب؛ (٥٩٦٠) من قول سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر « المقاصد الحسنة » ( ٥٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٥٠٩ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٨٥٦ ) من قول سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٧٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والترمذي ( ١٨٣٥ ) عن سيدنا صفوان بن أمية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أورده أبو طالب المكى في « قوت القلوب » ( ١٧٢/٢ ) من قول سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٢٣/٤٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أورده الديلمي في « الفردوس بماثور الخطاب ، ( ٤٠٦٤ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه النسائي في « الكبري » ( ٦٦٢٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٠٨ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٧٥٧ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٨٧٣ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر

رضى الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن للقلب فرحةً عند أكل اللحم »  $^{(1)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « عليكم بألبان البقر ؛ فإنها دواء ، وأسمانها شفاء ، وإياكم ولحومها ؛ فإنها داء » (۲) .

قال الأطباء: لحمها باردٌ يابس ، ولحم العجل معتدل ، ولحم الضأن حارٌّ ليِّن ، وكذا لحم الدجاج والحمام ، ولحم المعز باردٌ لين ، ولحم الذكر أطيب ، ولحم الأنثى أرطب .

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( الجدي جيدٌ لوجع الظهر ) ، ونحوه عن علي

ويُروئ : أن نبياً شكا إلى الله تعالى الضعف ، فأمره أن يطبخ اللحم باللبن ؛ فإن القوة

### القول في البيض

روىٰ أبو نعيم في كتابه : أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلَّة الولد ، فأمره بأكل البيض ، فقال : يا رسول الله ؛ وأي بيضٍ ؟ قال : « كُلِ البيضَ ولو بيضَ النمل » ( ' ' ) .

البيض ) <sup>(ە)</sup> .

ومخ البيض : حارٌّ معتدل ، وبياضه : باردٌ معتدل .

دمشق ﴾ ( ٣٦/ ٢٠٠ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن دلهم رضي الله عنه .

رضى الله تعالى عنه ؛ وهو الذكر من أولاد المعز .

### القول في الألب إن والأدهان

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْهَ لِعِبْرَةً لَنْتَقِيكُم مِنَّا فِي بُطُونِهِ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ لَبَنَّا خَالِصَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٥٢٧٦ ) عن سيدنا سلمان رضي الله عنه، وأبو نعيم في « الطب النبوي ، ( ٨٤٦ )

عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه الحاكم ( ٤٠٤/٤ ) ، وأبو نعيم في ٩ الطب النبوي ١ ( ٨٥٨ ) واللفظ له عنَ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،

والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ٤٢/٢٥ ) ، والبيهقي ( ٣٤٥/٩ ) عن سيدتنا مُليكة بنت عمرو رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٠٤ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي ، ( ١٩٢ ) عن مطر الوراق رحمه الله تعالى من قوله . (٤) الطب النبوي ( ٤٣٨ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في د شعب الإيعان ، ( ٥٥٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وابن عساكر في د تاريخ

سَآيِنًا لِلشَّرِيِينَ ﴾ (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « تداووا بألبان البقر ؛ فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاءً وبركةً ، فإنها تأكل من كل الشجر » <sup>(٣)</sup>.

وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن ناساً اجْتَوَوُا المدينة \_ أي: لم توافقهم \_ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي إبله فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، ففعلوا ذلك فصحَّتْ أبدانهم (1).

ويروى : أنه أصابهم بها وعكٌ شديدٌ ، فاصفرَّت ألوانهم ، ونحلت أجسامهم ، وعظمت بطونهم ، وخمصت بطونهم ، وخمصت بطونهم ، وخمصت بطونهم ، ونبتت أجسامهم (°).

و (كان صلى الله عليه وسلم إذا حلب اللبن . . لم يشربه حتى يشوبه بالماء ) .

و(كان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن المرضوف) (١٠) ، الرضف : هو الذي طرح فيه الرضفة ، وهي الحجر الحامية .

#### [ اختلاف خواص حليب الحيوانات ]

قال الحافظ أبو نعيم: (اللبن: الحليب يخصب البدن، وينفع من الربو والسعال، ويزيد في الباه، وألبان الغنم أكثرها فضولاً، وأدسمها، فإذا شِيبَ بالماء.. كان أقل ضرراً لمن يَعتريه الصُّداع، ولبن المعز أعدل من لبن الضأن وأرق، وألبان الأتن نافعة من سدد الرئة، واللبن الحليب مع التمر مخصبٌ للبدن جداً، والزبد: نافعٌ للقوباء ولخشونة

مستد الرحه ، والنبل المحليب مع النمر محسب للبدن جدا ، والربد .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ( ٦٦ ) ، والآية بتمامها : ﴿ مِنَّا فِي بُطْوِيدِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِوْ وَدَرٍ لَّبَنَّا عَالِهَمَا سَلَهَا لِلِشَّيْرِينَ ﴾ . (٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٣٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٤/١٠ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٣٢٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود

رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٨٠٤ ) ، ومسلم ( ١٦٧١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . ١٨٧٤ عدم الماليان المعادية ١٨٧٤ عدم ١٨٧٤ )

<sup>(</sup>٥) انظر « سبل الهدئ والرشاد» ( ١٨١/٦ \_ ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٣٩٠٥) ضمن حديث الهجرة عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

الصدر ، والسَّمن : أقوى الأدهان وأغذاها ) (١١ وأورد في ذلك أحاديث كثيرة .

قال : ( وألبان الإبل تشفي من فساد المزاج ، وتغيُّر المياه والسدد ) (٢٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « في ألبان الإبل وأبوالها شفاءً للذَّرِبة بطونهم » (").

#### [ الادِّهان بالزيت شفاء من سبعين داءً ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا الزيت وادَّهنوا بالزيت ؛ فإن فيه شفاء من سبعين داءً ؛ منها الجذام » (؛).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ ادَّهن بالزيت . . لم يَقْربه شميطان أربعين ليلة » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « عليكم بهنذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به ؛ فإنه مصحةٌ من الباسور ، (١).

ويروئ : « عليكم بهنذه الشــجرة المباركة زيت الزيتون عند أوانه ؛ فإن فيه شــفاءً للناس » .

وشجرة الزيتون كثيرة البركة ، وفيها أنواع المنافع ؛ لأن الزيت يُسْرَج منه ، وهو إدامٌ ودهان ودباغ ، ويوقد بحطب الزيتون وتفله ، ورمادُه : يغسل به الإبريسم ، ولا يحتاج في استخراج دهنه إلىٰ عصَّار ، وطبع الزيت باردٌ .

وكان صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة: ( يلدُّه من الجانب الذي يشتكيه) (٧).

<sup>(</sup>۱) الطب النبوي ( ۱۷۹/۲ \_ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>۲) الطب النبوي ( ٦٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣١) أخرجه أحمد ( ٢٩٣/١ ) ، والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ٢٣٨/١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ﴾(٤) أخرج شطره الأول الترمذي ( ١٨٥٢ ) ، والنسائي في • الكبرئ ؛ ( ٦٦٦٩ ) عُن سيدنا أبي أسيد رضي الله عنه ، وابن ماجه

<sup>﴾ (</sup>٣٣٢٠) ، وهو بلفظه في ﴿ الطب النبوي ﴾ لأبي نعيم ( ٦٨٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ، ( ٦٨٥ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه . (١) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير ، ( ٢٨١/١٧ ) ، وأبو نعيم في • الطب النبوي ، ( ٤٦٣ ) عن سيدنا عقبة بن عامر

إُورْضِي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ( ٢٠٧٨ ) عن سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه .

### [الادِّهان بالبنفسج مذهبٌ للوباء]

وقال صلى الله عليه وسلم: « فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الخلق ، وهو باردٌ في الصيف ، حارٌ في الشتاء » (١٠).

ويُـروى : « إذا وقع الوباء في بلـدةٍ وأنت بها . . فعليك بدهن البنفسـج ؛ فإنه يذهب الوباء » .

البنفسج: نبات كالحشيش طيب الريح ، زهره أحمر ، يضرب إلى السواد ، ودهنه يرطب الدماغ ويزيل النشوفة .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الدهن يذهب بالبؤس ، والكسوة تظهر الغني » (٢).

وقال : « تُحفةُ الصائم : الدهن والمجمر » (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ادَّهن أحدكم. . فليبدأ بحاجبيه ، فإنه يذهب الصداع » ( ، ) ، ويروى : « من أدمن على حاجبه بالمشط . . عُوفي من الوباء » ( ، ) .

### القول في الملح

قد مضى فيه حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث عن علي رضي الله عنه (<sup>٢)</sup> ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بالملح واختم بالملح ؛ فإن الملح فيه شفاء من سبعين داءً ؛ منها : الجنون ، والجذام والبرص ، ووجع البطن ووجع الأضراس » (٧).

ولدغَتْـهُ عقـربٌ في إبهام رِجْله اليسـري فقال : « عليَّ بذلك الأبيـض الذي يكون في

<sup>(</sup>١) أخرجه بلفظه أبو نعيم في 3 الطب النبوي ؛ ( ٩٠٥ ) ، وهو بنحوه في 3 المعجم الكبير ؛ ( ١٣٠/٣ ) عن سيدنا علي بن أبيًّ طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ٩ الطب النبوي ٤ ( ٢١٥ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٨٠١) ، والطبراني في « المعجم الكبير ، ( ٨٨/٣ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . (٢) أخرجه الركي التروني في « ناد الأمر الرمان الدر ( ٨٦٠ ) في الأمر ( ٨١٥ ) ... درا و وفي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في 1 نوادر الأصول ٢ بإسناده ( ٦٦٨ ) في الأصل ( ١١٥ ) ، وابن السني في 1 عمل اليوم والليلة 4 ( ١٧٥ ) عن سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنه ، وعلَّل الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى البدء في الحاجبين بالمشط والدهن 1 لأنه بُدئ بهما في الخلقة ، فهو أكبر ممَّن بعده ، فالحق له ، فإذا ضيع الحق في ذلك ، فقدَّم المؤخَّر وأخَّر المقدَّم . . فغيرُّ

مستنكرٍ أن يهيج الصداع ؛ لأن في فعله إتعابَ الحق والعقل . (٥) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٨٦٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أورده الديلمي في 3 الفردوس بما تور الحطاب ) ( ٥٨٢٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٦) انظر ما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ص ٣٨٢ ) ، وما تقدم من قول سيدنا علي رضي الله عنه ( ص ٤٤٣ ).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الحارث في و مسنده ٤ كما في و بغية الباحث ٤ ( ٤٦٩ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

العجين ، فأتيَ بملح ، فلعق منه ثلاث لعقات ، ثم وضع بقيته على اللدغة فسكنت (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن مثل أصحابي في أمتي كالملح ، لا يصلح الطعام إلا **بال**ملح » (۲) .

والملح : حارٌّ يابس في الثالثة ، وإذا اكتحل به . . قلع الظفرة ، واللحم الزائد في العين ، وإن جُعل على حرق النار . . لم يتنفَّط .

### القول في العسل

قد مضى فيه قسمٌ كاملٌ في الباب الثالث (٦)، وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن ، (١٠).

وقال رجلٌ : يا رسول الله ؛ إن أخي استُطلِق بطنُه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اسقِهِ حسلاً ، ففعل ، ثم أتاه فقال : فعلتُ فما زاده إلا استطلاقاً ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : « اسقِهِ عسلاً » ففعل ، ثم أتاه فقال : فعلتُ فما زاده إلا استطلاقاً ؟! فقال صلى الله عليه

وسلم : « اسقِهِ عسلاً » ، ثم أتاه فقال : فعلتُ فما زاده إلا استطلاقاً ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : « صدقَ الله وكذبَ بطنُ أخيك ، اسقه عسلاً » فسقاه فبرأ (° ).

#### [كيف و ف العسل لمن استطلق بطنه ؟]

ومَنِ اعترض علىٰ هـٰذا الحد ث : بأن الأطباء مجمعون علىٰ أن العسل مسهل . . فكيف يوصف لمن به الإسهال ؟

قلنا له : اعلم : أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ، ثم يكون داءه في الساعة التي

والمعجم الصغير؛ ( ٢٣/٢ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : لدغت النبيُّ صلى الله عليه وسلم عقربٌ وهو يصلي ؛ فلما فرغ . . قال : و لعن الله العقرب ؛ لا ثدع مصلياً ولا غيره ، ، ثم دعا بماء وملح وجَعل يمسح عليها ويقرأ . . . الحديث .

(١) أورده السهروردي في «عوارف المعارف» (٦٠/٢) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعند الطبراني في

(٧) أخرجه القضاعي في و مسند الشهاب ، ( ١٣٤٧ ) ، وابن المبارك في و الزهمد ، ( ٧٧٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٣) انظر ما تقدم ( ص ٣٧٠ ) .

(٤) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٢ ) ، والحاكم ( ٢٠٠/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(٥) أخرجه البخاري مختصراً ( ٥٧١٦ ) ، ومسلم ( ٢٣١٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

تليها لعارض يعرض من غضبٍ ؛ لحمَّىٰ مزاجه ؛ أو هواء يتغيَّر ، أو غير ذلك .

وجميع الأطباء مجمعون علئ أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف الزمان والسن، والعادة، والغذاء المألوف، وقوة الطباع، فيحتمل أن يكون هنذا الإسهال في الشخص المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة (١١)، فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل ، فزاده إسهالاً ، فزاده عسلاً إلى أن فنيت المادة ، فوقف الإسهال ، ويكون الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل.

وعن أبي سعيد : ( دواء المبطون العسل ) $^{(\tau)}$  .

وفي الحديث : « هل عقّيتم صبيكم ؟ » أي : هل سقيتموه عسلاً ؛ ليسقط عنه عِقْيُه (٦) ـ أي : غائطه ـ وكان ابن سيرين رحمه الله إذا غدا إلى المصلَّىٰ . . يلعق لعقة عسل وقال :

( إنه يحبس عليَّ البول ) (١٠) . وروى أبو نعيم: أن رجلاً أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرساً وكتب إليه أنه

ظهرت به دُبَيْلةٌ ( ° ) ، فابعث إليَّ بدواءٍ من عندك ، فردَّ صلى الله عليه وسلم الفرس لأنه لم يسلم ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقبل زبد المشركين (٢٠) ، وأهدى إليه عكَّة عسلٍ ، وقال : « تداوی بهنذا » (۲) .

#### [ بعض منافع العسل ]

والعسل حارٌّ يابسٌ في الثانية ، وهو جلَّاء غسَّال مُفَتِّحٌ إذا استعمل أكلاً وطلاء ، وينقي البشرة وينعمها ، ويسمَّى الحافظ الأمين ؛ لأنه يحفظ ما يُودَع فيه .

وإذا جعل في اللحم الطري . . حفظ طراوته ثلاثة أشهر ، وكذا إذا جُعل في القثاء

<sup>(</sup>١) الهيضة: يعني الخلفة، وقال في دفقه اللغة، [٢٠٨/١ ـ ٢٠٩]: (الهيضة: أن يصيب الإنسان مغصّ وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف ، والخلفة : ألا يُلبث الطعام في البطن اللبث المعتاد ، بل يخرج سريعاً وهو بحاله لم يتغير مع لذع ووجع واختلاف صديدي ) . وقال الجوهري [ ٩٣٤/٣ ] : ( الهيضة : قياء وقيام معاً ) انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في 3 جامع الأصول ٤ ( ٥٦٣٨ ) للكن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الزمخشري في ﴿ الفائق ﴾ ( ١٦/٣ ) في سياق كلامه .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن حجر في ٥ فتح الباري ١ ( ٤٤٧/٢ ) من قول ابن عون رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٥) الدُّبيلة : كل ورم في داخله موضع تنصبُّ إليه المادة ، أو قرحة تنقب البطن .

<sup>(</sup>٦) أي : هداياهم ،

<sup>(</sup>٧) الطب النبوي ( ٣٨٤ ) عن عبد الله بن بريدة رحمه الله تعالى ، والرجل : هو عامر بن الطفيل .

والقرع وكثير من الفواكه . . حفظها ، وإذا لطخ به الشعر المقمل . . قتل قمله وصيبانه ، وطوَّل الشعر وحسَّنه ، وإذا استنَّ به . . جلا الأسنان وحفظ صحتها وصحة اللثة ، وإذا تغرغر

به . . نفع به من أوجاع الحلق والخُنَاق (١) .

وهو يوافق السعال البلغمي ، ويدرُّ البول والحيض ، ويلين البطن ويفتح سددها ، ويفتح أفواه العروق ، وينفع من لسع الهوام ذوات السموم ، ومن عضة الكَلْب الكَلِب .

وهو غذاء وشراب ودواء وحده ومع الأدوية ، وهو حلواء وفاكهة .

ولعقه على الربق: يذيب البلغم، ويسخن المعدة باعتدال، ويفتح سددها، ويدفع

الفضل ، ويفعل كذلك بالكبد والكلئ والمثانة . وإذا لعقه صاحب السكتة . . نفع من الماء وإذا لعقه صاحب السكتة . . نفع من الماء الذي فيها ، وإن خُلط معه مرارة ديكِ أو ثورِ ، أو تيسٍ واكتحل به . . أحدَّ البصر ، وكذا إذا

اكتحل به وبماء الرمان ، أو به وبماء البصل . . جلا العين . وإن وإن جعل معه مثله من لبن امرأة واكتحل به . . نفع من البياض في عين الصبي ، وإن كان في عين كبير . . فزبد البحر مع العسل يسحق ناعماً ، ويكتحل به غدوة وعشية ، أو

كان في عين كبير . . فزبد البحر مع العسل يسحق ناعما ، ويكنحل به عدوه وعسيه ، أو يطبخ بول الصبي في إناء نحاسٍ مع العسل ويكتحل به .

وإن عُجِنَ الثوم المحرَّق بالعسل . . أزال الأثر العارض تحت العين ، وإن خلط الثوم بعسلٍ أيضاً . . نقَى الوجه وأذهب كمنة الدم ('') . وإن خلط العسل مع كندر مدقوق . . منع تحلب الزكام ، وإن سُقي صاحبُ الاستسقاء .

العسل مع بعر شاةٍ . . نفعه (٣) . وإن أُحرِقَ ظلفُ ماعزٍ وعُجن بعسلٍ وشُرِبَ بماءٍ . . نفع من البول في الفراش ، وإن خلط مع عود العنب بعد سحقه وطُلي على اللِّئة . . شدَّ الأسنان المسترخية ، وقطع الدم

وإن لُتَّ بالعسل فتيلةٌ قويةٌ وحُقِنَ بها وتُرِكَتْ ساعة .. نفع لانحصار الغائط ، وإن

 <sup>(</sup>١) الخُنَاق : داءٌ يمتنع معه نفوذ النَّفَس إلى الرثة ، ويأخذ في حلوق الناس والدواب .

<sup>(</sup>٢) الكمنة : ورمٌ في الأجفان ، وقيل : قرح في المآقي ، وقيل : يبسٌ وحمرة . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٣) الاستسقاء : كِبَرُ البطن وانتفاخها ؛ لاجتماع الماء الأصفر فيها . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

سُحق القرنفل ودِيفَ بالعسل مع ماء فاترٍ وطُلي على البهق . . أزاله .

### القول في الفواكه

قال صلى الله عليه وسلم: « ربيع أمتي العنب والبِطِّيخ » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم : « في العنب خمسة أشياء حلال : تأكلونه عنباً وعصيراً ما لم ينش ، وتتخذون منه زبيباً ، ورُبّاً ، وخلاً » ( ٢ ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت أمي تعالجني ببعض السُّمْنة ؛ لتدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتهيَّأ لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرُّطَب، فسمنْتُ كأحسن السُّمنة) (٢٠).

### [بعض منافع البطِّيخ]

وقال صلى الله عليه وسلم: «تفكّهوا بالبطيخ وعضوه ؛ فإن ماءه رحمة ، وحلاوته من حلاوة الجنة ؛ فمن أكل لقمة من البطيخ . . كتب الله له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة » (٥٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « البِطِّيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاً ، ويذهب بالداء أصلاً » (٢٠) .

وأخذ صلى الله عليه وسلم بطيخاً وشمَّه ، ثم وضعه وقال : «عظموا البطيخ ؛ فإنها من حلل الجنة ، ماؤها شفاء ، وحلاوتها من الجنة » (٧).

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب، (٣٢٦٧) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وانظر ١ كشف الخفا، ( ٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في ٥ الضعفاء » ( ١٠٨/١ ) ، وأورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٤١٤ ) عن سيدنا أبي هـ . قـ فـ الله عنه ، داننا عالم؟! ما المرمن عقم ( ٢١٠/٢ )

هريرة رضي الله عنه ، وانظر ( اللآلئ المصنوعة ، ( ٢١٠/٢ ) . (٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٩٠٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٣٢٤ ) ، وينحوه عند النسائي في ( الكبرى ، ( ٦٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ( ٩/١١ ) ، مادة ( قِنْأً ) .

<sup>(</sup>٥) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٢٣٢٥ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ٥ ( ١٠٥/٢٨ ) عن بعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم ، وانظر « كشف الخفا ٥
 ( ٢٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « تنزيه الشريعة المرفوعة » ( ٢٦٠/٢ ) .

وكان أحب الفواكه إليه البطيخ والرُّطب، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الرطب بيمينه، والبِطِّيخ بشماله ويأكل منه (۱)، ويلقي النَّوىٰ بين إصبعيه السبابة والوسطى (۲) ويقول: « نكسر حرَّ هاذا ببرد هاذا » (۳).

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالبطيخ؛ فإن فيه عشر خصال: هو طعام وهو شراب، وهو أشنان، وهو ريحان، وهو يغسل المثانة، وهو يغسل البطن،

ويكثر ماء الظهر ، ويزيد في الجماع ، ويقطع الإِبرِدَة ، وينقي البشرة » ( أ ) ، وأنشد بعضهم ( ° ) :

وأشــــنانٌ وحلـــواءٌ مهنّـــــى ومُنْــــــقِ للمثانــــة كل عـــــامِ والإِبْرِدَة : \_ بكسر الهمزة والراء \_ : علّةٌ من غلبة البرد والرطوبة ، تُفَيِّرُ عن الجماع .

وقال على: (ما من بِطِّيخة إلا وفيها من ماء الجنة قطرة لا محالة ، فكلوا وتبرَّكوا ؛ قال استطعتم ألَّا تطرحوا منها شيئاً . . فافعلوا ، وكلوها بقشورها وشحومها وبزورها ، ولا تصبُّوا ماءها ؛ فإنها رُبَّتْ بالبركة ، وحُشيت بالرحمة إذا أراد المؤمن أكلها ، وما من طعام في الجنة . . إلا وفيها من لذة ذلك الطعام ) .

#### [منافع الرمان وأنواعه]

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أكل رمانة حتى يستتمها . . نور الله قلبه أربعين ليلة ، (١٠) .

وقال علي رضي الله تعالى عنه: ( إذا أكلتم الرُّمان . . فكلوه بشمحمه ؛ فإنه دباغ

(۲/۳۳۹۹) ،

المعدة ) ( ۷ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ١٢١/٤ ) ، والطبراني في • المعجم الأوسط ، (٧٠٠٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٧) أخرجه مسلم ( ٢٠٤٣ ) ، وأبو داوود ( ٣٧٢٩ ) عن سيدنا عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٣٦ ) ، والترمذي ( ١٨٤٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٣٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أوردها الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( ٢٧٢/١ ) منثورةً من قول بُزُرُجُمِهُر . (٣) أوردها الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( ٢٧٢/١ ) منثورةً من قول بُزُرُجُمِهُر .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٥٨٤٢ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . \_(٧) أخرجه أحمد ( ٨٢/٥ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٧٥٥٧ ) ، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (ليس من رمانةٍ إلا وفيها قطرة من الجنة ، فمن دخلت تلك القطرة في جوفه . . أمرضتِ الداء الذي يوسوس في القلب أربعين يوماً ) (١٠ . والرمان نوعان : حلو وحامض ؛ فالحلو : معتدل لا حارٌّ ولا بارد ، وأكله : ينفع من السعال ، والحامض : باردٌ يابسٌ يعقل الطبيعة .

### [من منافع السفرجل والأترج]

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا السَّفرجل وتهادَوه ؛ فإن ذالك يثبت المودة » ( ` ` · · وروي : أن أول ما خلق الله تعالىٰ من ثمار الجنة : السفرجلة ؛ حلوة من غير قذى ، صفراء من غير أذى .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا السفرجل وأطعموه الحوامل ؛ فإنه يزكي العقل » . وقــال : « إذا وجد أحدكــم طخاءً علىٰ قلبه . . فليأكل الســفرجل » <sup>(٣)</sup> ، الطخاء : ثِقْل وغَشْي .

وقال لرجلٍ معه سفرجلة : « كُلُها ؛ فإنها تجم الفؤاد » ( أ ) ؛ أي : تريحه .

ويروىٰ : « فإنها تشدُّ القلب ، وتطيب النفس ، وتذهب بطخاوة الصدر » (°).

ويُروىٰ : « كلوا السفرجل على الريق ؛ فإنه يذهب وغر الصدر » (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالأترج؛ فإنه يشدُّ الفؤاد، ويزيد في الدماغ» (٧٠).

الخطاب ، ( ٤٧١٢ ) بلفظ : ﴿ كلوا السفرجل على الربق ، .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في 3 الفردوس بمأثور الخطاب؛ ( ٤٠٥٧ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبنحوه من قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في 3 الفردوس بمأثور الخطاب؛ ( ٦٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٢٨٢٦١ ) وعزاه للقالي في « أماليه » عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٣٧٠/٣ ) ، وأبن ماجه ( ٣٣٦٩ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، وفيه : ( دخلت على النبي

صلى الله عليه وسلم ، وبيده سفرجلة فقال : « دونكها . . . ) الحديث . (ه) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١١٧/١ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٣٥٦ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ﴿ الطب النبوي ؛ ( ٧٩٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٠٦٢ ) عن سيدنا عبد الله بن دلهم رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ، طعمها طيب ، وريحها طيب » (١) ، قال أهل الطب : والأترج \_ يقال له : أترنج أيضاً \_ ينفع للزكام

[ من فوائد النين والبلس ]

وقــال صلى الله عليه وســلم : « كلوا التيـن ؛ فإن علىٰ كل حبةِ : باســم الله القوي » ، ويُروئ : « أكل التين أمانٌ من القولنج » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « كلوا التين ؛ فلو قلتُ : إن فاكهة نزلت من الجنة . . قلت :

هئذه ؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم ، فكلوها ؛ فإنها تقطع البواسير ، وتنفع من النقرس  $^{(T)}$  ،

النقرس: ورم يكون في المفاصل.

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن أحبَّ أن يرقُّ قلبه . . فليُدْمن أكل البلس » (  $^{(1)}$  ، وقال نشوان بن سعيد في تفسير هلذا الحديث نفسه : ( والبلس : حارٌّ لينٌ نافعٌ في نهش

الهوام )  $\binom{\circ}{}$  ، وقال الجوهري : ( البلس : يشبه التين )  $\binom{\circ}{}$  .

والسموم .

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (لما أهبط الله آدم إلى الأرض. كان أول

شيءٍ أكل من ثمارها النَّبِق ) (٧) ، النَّبق : ثمر السِّدر ، فقشره : باردٌ رطبٌ ما دام غضاً ، فإذا اشـــتدَّت حلاوته . . فهو معتدل وفيه رياح ، ونواه : باردٌ يابس ، والذي في بطن النوىٰ حارٌّ

يابس ، والسدر : شجرٌ ورقه يغسل به الرأس .

(١) أخرجه البخاري ( ٥٤٢٧ ) ، ومسلم ( ٧٩٧ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

(٧) أورده المناوي في و فيض القدير ، ( ٩٦/٢ ) . وفي هامش ( أ ) : ( قال الواحدي : التين : فاكهة مخلصة من شائب التنفيص ، وفيه أعظم العبرة ؛ لدلالته على من هيَّأها على تلك الصفة ، وجعلها على مقدار اللقمة ) .

(٣) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ، ( ٤٦٧ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

(٤) أورده الديلمي في والفردوس بمأثور الخطاب؛ (٤٠٦٠) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر واللالع المصنوعة ( ٢١٢/٢ ) .

(٥) انظر دشمس العلوم ، ( ٦١٢/١ ) باب الباء واللام وما بعدهما .

(٦) الصحاح ( ٧٧١/٢ ) ، مادة ( بلس ) .

(٧) أخرجه أبو نعيم في 3 الطب النبوي ٤ ( ٨٠٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالفواكه في الإقبال؛ فإنها مصحةٌ للأبدان، مطردةٌ للأحزان، واتقوها في الإدبار؛ فإنها داءٌ في الأبدان» (١١).

### القول في العطر والرّياحين

قال صلى الله عليه وسلم : « إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والعود البحري  $^{( au)}$  .

#### [القسط وأنواعه وفوائده]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تعذِّبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة ، وعليكم بالقُسط » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « عَلَامَ تَدْغَرْنَ أولادكنَّ بهنذا العِلَاق ؟! عليكنَّ بهنذا العود الهندي ؛ فإن فيه سبعة أشفية » (1).

الدغر : غمز الحلق إذا أخذته العذرة ؛ وهي وجعٌ يهيج فيه من الدم ؛ يقول : لا ترفعوا الحنك على الإصبع ، ولكن عليكم بالقسط ؛ وهو عُروق شجرة .

وهو نوعان: بحري وهندي؛ فالبحري: هو القسط الأبيض؛ وهو أفضل من الهندي وأقل حرارة منه، وقيل: هما حارَّان يابسان في الثالثة، والهندي: أشدُّ حراً. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم السبعة مجملاً (٥)، وذكر الأطباء: أنه يُدِرُّ الطَّمث

والبول ، وينفع من السموم ، ويحرك شهوة الجماع ، ويقتل الدود ، وحب القرع في الأمعاء إذا شُرب بعَسلٍ ، ويذهب الكلف إذا طُلي عليه ، وينفع من برد المعدة والكبد ، ومن حمى

الوِرْد والربع ، وغير ذلك ، ذكره النواوي في « شرح صحيح مسلم » (٦٠) . وقال في « شمس العلوم » : ( القسط : عودٌ يتبخَّر به ، وهو أسود وأبيض ، والأبيض

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٠٥٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٦٦ ) ، ومسلم ( ٦٣/١٥٧٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) هو تتمة الحديث السابق المتفق عليه . (٤) أخرجه البخاري ( ٧١٣ ) ، ومسلم ( ٢٢١٤ ) عن سيدتنا أم قيس بنت محصن رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري ( ٥٧١٣ ) ، ومسلم ( ٢٢١٤ ) عن سيدننا ام فيس بنت محصن رضي الله عنها .
 (٥) أي : في الحديث السابق حيث قال : « فإن فيه سبعة أشفية » وهي التي سيذكرها المؤلف عن النواوي رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم ( ١٩٦/١٤ )

أجود ، ينفع من الطحال ، ويجفِّف القروح الرطبة ، وإذا شرب ماؤه . . نفع من لسع الحيات ، وإذا سُمحق وطُبخ بزيتٍ أو سمليط وطُلي به البدن . . نفع من الفالج والارتعاش واسترخاء العصب ، وسكن النافض ، وإذا عُجن بالعسل . . أذهب الكَلَف ) (١٠) .

وهو يسعط من العذرة ، ويلدُّ من ذات الجنب ، وإذا دِيفَ بعسلِ ثم لعق . . نفع من سقوط اللهاة ، وإذا شُمَّ أو تبخر به في الأنف . . نفع من الزكام .

وقال صلى الله عليه وسلم في المُحِدَّة: « ولا تمسَّ طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار » (٢) ، الأظفار : طيبٌ يُتبخَّر به .

و(كان صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألُوَّةِ وبكافورِ يطرحه معها) (٣) ، الألوة : العود الذي يتبخَّر به ، وينسب إلى مدينة باليمن فيقال : عود ظُفاري .

وهو حارٌ يابس في الثانية ، مقوِّ للدماغ والأعضاء ، يذهب كثرة رطوبة الجسد والمعدة ، ويطرد الريح ، ويفتح السدد ، ويحبس البطن ، وينفع من سلس البول ، والكافور : ضرب من الطيب ، وهو صمغ شجر ، وهو المراد بالحديث .

### [من فوائد الكافور والإثمد والمسك]

والكافور أيضاً: نباتٌ له نَوْرٌ ، وهو باردٌ يابس في الثالثة ، قاطعٌ لشهوة الجماع إذا شُمَّ أو شُرب ، مذهبٌ للصداع الحار ، وإذا شرب بماء . . عقل البطن من إسهال الصفراء . ويروى : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه وقد خرج في إصبعها بشرة \_ أي : خراج صغير \_ فقال : « عندك ذريرة ؟ » فوضعها عليها وقال : « قولي : اللهم ؟

بتره - اي . حراج صعير - فقال . « طعد دريره . » دوطنعه صيه ودن . « عربي ، حصب مصغّر الكبير ، ومُكبِّر الصغير صغّر ما بي » فطفئت ( ) ، والذريرة : فتات قصب من قصب الطيب ، يُجاء به من الهند .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) شمس العلوم ( ٥٤٧٩/٨ ) ، والفالج : استرخاء أحد جانبي البدن ، ويطلان حبِّه وحركته بغتة ، وبغير سبب من خارج ،
 والارتماش : حركة العضو من غير إرادة . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٥٣٤٢ ) ، ومسلم ( ٩٣٨ ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٢٥٤ ) ، وابن حيان ( ٥٤٦٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

رُوعُ) الغرجه النسائي في « الكبرئ » ( ١٠٨٠٣ ) ، وأحمد ( ٣٧٠/٥ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالإثمد المروَّح عند النوم »(١)، قال أبو عبيد: (أراد: المطيَّب بالمسك، رخص صلى الله عليه وسلم بالمسك أن يكتحل به أو يتطيب به ) <sup>(۲)</sup> ، وكان يُرَىٰ وبيصُه في مَفْرقه <sup>(۳)</sup> .

المسك : أطيب الطيب ، وهو حارٌّ يابس في الثانية ، يُقوي الأعضاء الضعيفة ، وينفع الشيوخ وأصحاب الرطوبات، ويذهب الرياح من العين ومن سائر الجسد، وإذا شمَّه المغشي عليه . . أفاق ، وإذا أخذ منه وزن نصف عَدَسةٍ مع مثله زعفران واستعط به . . نفع من الصداع الحادث من الرطوبة والبرد ، وكل الأطياب حارةٌ ما خلا الصندل والكافور .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالمرزنجوش، فشمُّوه؛ فإنه جيدٌ يذهب بالخُشَام » ( ؛ ) ، المرزنجوش : الأزاب ، وشمه : ينفع من الكابوس والسدر ( ° ) والـدوار والصداع البارد (٢٠) ، وماؤه : ينفع لوجع الأذن من البرد يقطر فيها ، وإن شرب طبيخه . . نفع من المغص وعسر البول ، وإن طبخ ورقه بالأدهان . . حلَّل الإعياء ، وإن ضمد به الفالج واللقوة . . أذهبهما .

قال أبو نعيم : ( والخشام : داءٌ يأخذ الأنف ، وصاحبه مخشوم )  $^{(\vee)}$  .

#### [من فوائد الآس والنرجس]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أُعْطِي أحدكم الريحان . . فليشمه ؛ فإنه خرج من الحنة » <sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٧٧ ) ، وأحمد ( ٥٠٠/٣ ) ، والطبري في ١ تهذيب الآثار ١ ( ٧٥١ ) في مسند سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، عن سيدنا معبد بن هوذة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث ( ٢٢٨/١ ). (٣) أخرجه البخاري ( ٢٧١ ) ، ومسلم ( ١١٩٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في • الطب النبوي • ( ٣٨٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>a) في (ب، ج): (السدد). (٦) الكابوس: أن يرئ في نومه كأن شيئاً يكبسه أو يخيفه ، ويدوم إلىٰ أن يصيح فلا يسمع صوته ، والانتباه بغتة ، وثقل

الرأس ، وهو من مقدمات الصرع ، والسدر : أن يكون شبيهاً بالمهووس ، وأعضاؤه مسترخية ، والدوار : أن يرئ جميع ما حوله يدور ويهمُّ بالسقوط . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٧) الطب النبوي ( ٣٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي ( ٢٧٩١ ) عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى مرسلاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا وُضعت الحلوى . . فأصيبوا منها ولا تردُّوها ، وإذا وضع الطيب . . فأصيبوا منه ولا تردُّوه » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أهبط الله آدم من الجنة بثلاثة أشياء: بالآسة ؛ وهي سيدة ريحان الدنيا ، وبالسنبلة ؛ وهي سيدة طعام الدنيا ، وبالعجوة ؛ وهي سيدة ثمار الدنيا » (٢٠) .

وقال ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: (أول غرس وضعه نوح في الأرض حين هبط من السفينة الآس) (٣)، والآس: الهدس؛ وهو شجرٌ طيب الريح، بارد في الأولىٰ، يابس في الثانية، يجلو البهق، ويسود الشعر، وإذا سحق وذُرَّ على القروح المترطبة.. جفَّفها،

ويطيب الآباط المنتنة ، وحبُّه: نافع لنفث الدم ، يقوي المعدة ، ويدرُّ البول ، وينفع من أوجاع المفاصل إذا ضُمد به .

وكل الأزهار والرياحين حارةٌ إلا الآس ، والخلاف ، واللينوفر ، والورد الأبيض والأحمر ؛ فإنها باردة .

وقال صلى الله عليه وسلم: «شمُّوا النرجس ولو في اليوم مرة ، ولو في الشهر مرة ، ولو في الشهر مرة ، ولو في الدهر مرة ؛ فإن في القلب حبة من الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس » (١٠).

النرجس \_ بفتح النون وكسر الجيم \_: ضربٌ من الشجر ، له زهر ؛ ظاهره : أبيض ، وباطنه : أصفر ، وفي وسطه سوادٌ يُشبه العيون ، ورقه : كورق البصل ، له عمود في وسطه أجوف كساق البصل ، وهو حارٌ في الثانية .

وخاصيته : أنه يقلع الكَلَف ، وينفع إذا شُمَّ من وجع الرأس الكائن من البلغم والسوداء .

\* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: «سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية » ( ٥ ) ؛ يعني :

<sup>(</sup>۱) أورده المتقي الهندي في دكنز العمال ، ( ١٧٣٥٤ ) وعزاه للحاكم في د تاريخه ، وبنحوه أخرجه البيهقي في د شعب الإيمان ، ( ٥٥٣٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في د الطب النبوي ٥ ( ٦٤٢ ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي ( ٦٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في • تاريخ دمشق ؛ ( ٣٨/٣٠ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . (٥) أخرجه الطبراني في • المعجم الأوسط ؛ ( ٧٤٧٣ ) ، والبيهقي في • شعب الإيمان ؛ ( ٥٥١٠ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

زهرة الحناء ، وقيل : الفاغية : ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع .

## القول في الثّوم والبصل والفجل وانخسّ

قال صلى الله عليه وسلم لعلِي : « كُلِ الثوم نيئاً ، فلولا أن المَلَك يأتيني . . لأكلته » (١٠) ، قال السِّلَفي : (وهاذا محمولٌ على التداوي ، أو في بعض الأشخاص لفائدة ، أو في ابتداء الإسلام ، ثم نُسخ ؛ فقد ورد النهي عن أكله ونحوه نيئاً أحاديث صحيحة ، ولا بأس بمطبوخه ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «كلوا الثوم وتداووا به ؛ فإن فيه شفاء من سبعين داء » (٢٠). وأصاب ابنَ عمر رضي الله تعالى عنهما قطعٌ أو بهرٌ ، فكان يُطبَخُ له الثوم في الحساء فيأكله (٣) ، القطع والبهر: تتابع النَّفَس وعلوُه .

والثوم : حارٌ يابس ، وهو يسمَّىٰ ترياق البدن ، ومنافعه كثيرة ، وهو ينفع من لسع الحية إذا أُغْلي بسمنٍ وشُرب ، وكذا إذا ضمد به وبالملح والسمن ، وإن شُوي الثوم وأُكل . . صفى الحلق ونفع الصوت ، وإن أخذ منه سِنٌّ ، وجُعل على الضرس المتآكل . . نفعه .

李 李

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلتم بلدةً وَبِيئةً فخفتم وباءها.. فعليكم ببصلها »(١٠)، ويروى: «من أكل من فحا أرضٍ.. لم يضرُّوه ماؤها »(٥٠).

الفِحَا \_ مقصور \_ : البصل ، وهو حارٌ يابس ، نافع لمن انقطع حيضها من غير وقته ، وإن أكل مشوياً . . صفى الصوت .

وماؤها: نافعٌ من الغشاء ، ومن ابتداء الماء في العين إذا اكتحل به ، وإن كسر وشُمَّ . . حرَّك العطاس ، وأذهب الغم الشديد ، وهوَّن المرض .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) ( ٣٥٧/٨ ).

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٤٧٢١ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أورده الزمخشري في و الفائق في غريب الحديث ، ( ٢١٠/٣ ) .
 (٤) انظر و كشف الخفا ، ( ٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أورده ابن الأثير في ا النهاية في غريب الحديث والأثر ، ( ٢١٨/٣ ) .

وإن طُبخ مع لبن البقر أو مع اللحم . . زاد في الباه وفي ماء الظهر ، وقوَّى

الكليتين.

\* \*

وعن ابن المسيب رحمه الله: ( من أكل الفجل فسرَّه ألَّا يوجد ريحه . . فليذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول قضمة ) (١١) .

الفُجْل - بضم الفاء وإسكان الجيم -: معروفٌ ؛ وهو خبيث الجشاء ، وهو حارٌ دسم ،

يطرد الرياح ، ويزيد في البلغم ، ويهضم الطعام ، ويجلو البصر ، وورقه : خير من أصله ، والصغار أصلح من الكبار .

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا الخس ؛ فإنه يُورث النعاس ، ويهضم الطعام » (٢) ، الخس : نبت باردٌ لين ، يزيد في الدم .

# القول في الحلبة والزنجبيل والفلفل والكمّون والسّنّوت

قال صلى الله عليه وسلم: « لو تعلم أمتي ما في الحلبة . . لاشتروها ولو بوزنها ذهباً » (٣) ، الحلبة : حارةٌ لينة ، نافعةٌ للجسم ، ولكل ورم ، ولضربان المفاصل ، وتسكن

ذهبا » `` ، الحلبة : حارة لينه ، نافعه للجسم ، وتحل ورم ، ولصربان المعاصل ، وتسار السعال والرياح ، وإن طُلِيَ بها على القروح . . برئت .

وإن دُقَتْ وجعلت في بُرْمة ، وأُضيف إليها دقيق الكمون ، وصُبَّ عليهما ماء ، وطُبِخا يسيراً ، وألزم على البطن والمعدة . . نفع من المغص ، وإن خلط دقيقها بدقيق الباقلاء وخُلطا بعسل ، أو ضرب دقيقها بسمن قديم وجُعل على الدمل . . فتحه وأخرج ما فيه ، أو

جعل على الخنازير (؛) والورم خلف الأذن . . نفعه .

(١) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» ( ٦٨٣ ) ، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ١٠٦٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وانظر ما قاله الحافظ السخاوي في «القول البديع» ( ص ٤٤٩ ) . (٢) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٤٧١٧ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

(٣) أخرجه الطبراني في • المعجم الكبير ، ( ٩٦/٢٠ ) ، وأبو نعيم في • الطب النبوي ، ( ٦٥٠ ) عن سيدنا معاذ بن جبل

ر ي (٤) الخنازير : هي عبارة عن قروح صلبة تحدث في الرقبة . وروى أبو نعيم: أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم زنجبيلاً ، فأطعم كل إنسانِ قطعة (١).

幸 幸 奋

الزنجبيل: معروف؛ وهو حارٌ في الثالثة، رطبٌ في الأولى، هاضم للطعام، معينٌ على الجماع، يحلِّل الرياح الغليظة في المعدة والأمعاء.

ويروىٰ : أن سلمىٰ طحنت شعيراً ثم جعلته في قِدْر وصبَّت عليه زيتاً ، ودقَّتِ الفلفل والتوابل ، وقالت : ( هاذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُحسِّن أكله ) (٢٠).

\* \*

الفلفل: حارٌ يابس في الرابعة ، إذا مُضغ مع الزبيب . . جفَّف البلغم ، وإذا اكتحل به . . نفع من ضعف البصر الحادث من الأخلاط الغليظة ، وإن احتملته المرأة بعد الجماع . . منع من الحبل .

والتوابل: جمع تابل؛ وهي الأبزار.

#### [المراد بالسنوت ومنافعه]

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالسَّنا والسَّنوت؛ فإن فيهما شفاءً من كل داء إلا السَّام » (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: «الكمون الأسود شفاء»، السنوت: هو الرازيانج؛ وهو الشمار، ومحلل الرياح، وهو حارٌ في الثانية، يابسٌ في الأولى، والذي يستعمل منه بزره وورقه وأغصانه ولحا عروقه، وهو يذهب الرياح، ويفتح السدد، ويدر البول والطمث.

وإذا أُغْلي ونُزعت رغوته ، وشُرب بعسلٍ . . نفع من الحمى المتطاولة ، وإن ضمد به مع العسل . . نفع من عضة الإنسان ، وإن شرب بماء بارد . . سكن الغثيان .

華 埼 孝

<sup>(</sup>١) الطب النبوي ( ١٦١ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٨٤)، وسيدتنا سلمئ: هي زوجة سيدنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما.
 (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٤٥٧)، والحاكم (٢٠١/٤) عن سيدنا أبي أبي ابن أم حرام الصحابي رضي الله عنه، وكان قد

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٧) ، والحاكم ( ٢٠١/٤ ) ع صلى الصلاتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقيل : السنوت : الكمون ، وهو حار يابس ، يجفف الرطوبات ، ويحلل الرياح والنفخ في البطن والمعدة ، وإذا شُمَّ . . نقَّى الدماغ ، وإن مُضغ . . نفع من وجع المعدة ، وإن شُرب

مغلياً بشراب . . نفع من المغص ، وإذا تبخَّرتِ المرأة وهي في الطلق به وبالورس . . ولدت سريعاً ، وإن مضغته وجعلته على ثديها . . نفع من وجعه ، وإن شربت منه ومن السذاب من كل واحد وزن درهمين . . قطع اللبن .

وبزره نافعٌ للفواق ، وإن أُضيف إلى الحلبة وجُعل في برمة بعد الدَّقِّ وصُبَّ عليهما ماء وطُبخا طبخاً يسيراً ووُضع على البطن والمعدة . . نفع من المغص أيضاً ، وإن نفخ في الأنف مسحوقاً . . قطع الرعاف .

وقال ثعلبة بن سهيل: ( ليس شيء يدخل الجوف إلا تغيَّر إلا الكمون ) (١٠).

وقيل : السنوت : العسل وقد ذكر (٢) ، وقيل : هو عكَّة السمن تعصر فيخرج منها خطوط تَسْوَدُّ مع السمن ، وقيل : هو الشبت ، وقيل : التمر ، وقد ذكر (٣) ، وقيل : العسل الذي يكون في زقاق السمن ، فيكسبه ذلك رطوبة ودهانة .

# القول في سب ائر الأشجب ار

#### [ من فوائد الحبة السوداء]

قال صلى الله عليه وسلم: « إن في الحبة السوداء شفاءً من كل داء إلا السَّام » ، والسام: الموت ، والحبة السوداء : الشونيز (1) .

ويروى أن أبا عتيق عاد مريضاً فقال: (عليكم بالحبة السوداء، فخذوا منها خمساً أو سبعاً فاسحقوها ، ثم قطروها في أنفه بقطرات زيتٍ في هنذا الجانب ، وفي هنذا الجانب ) واستشهد بالحديث (٥).

وكان ابن مسعودٍ يأمر من وجع البطن أن يستفُّ ثلاث سفاتٍ من شونيز يُرض رضاً ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ١ ( ٦٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ص ٣٧٠ ) و( ص ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص ٣٦٨ ) . (٤) أخرجه البخاري ( ٥٦٨٨ ) ، ومسلم ( ٢٢١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥٦٨٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٤٩ ) .

ويقول في كل سفَّةٍ : ( باسم الله العظيم ، رب العرش العظيم ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتكئ بطن أحدكم . . فيأخذ في كفه شونيزاً فيستفُّه ، ويشرب عليه عسلاً » (١٠) .

والشونيز: هو الكمون الأسود، ويسمى الهندي، وهو حارٌ يابس، يشفي الزكام إذا قُلي فصرٌ وشُمَّ دائماً، ويُحلِّل النفخ، ويقتل الدود إذا أُكل على الريق أو طُلي على البطن، وإذا نقع منه سبع حبات في لبن امرأة وسُعط به صاحب اليرقان. نفعه (٢).

وإذا شُرب في الأحساء . . أدرَّ الطمث والبول واللبن ، وإذا بُخر به . . طرد الهوام ، وإذا علق في عنق المزكوم . . نفعه ، وإذا شرب منه مثقال بماء . . نفع من البهر وضيق النَّفَس ، وهو ينفع من نهش الزبيلا (٦) ؛ وهي حيةٌ قصيرة ، ومن حمى الربع ، ويقتل حب القرع ، وينفع الصداع البارد إذا طُلي به على الجبين ، وينفع البثور والجرب .

#### [ من فوائد السنا]

وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: « بِمَ تستمشين ؟ » قالت: بالشُّبْرم ، قال: « حار يار » قالت: ثم استمشيتُ بالسنا ، فقال صلى الله عليه وسلم: « لو أن شيئاً كان فيه الشفاء من الموت . . لكان السنا » ( ) .

الشبرم: حبُّ شبيه بالحمص من شجرٍ ترعاه الإبل والغنم، له شوك، وهو حارٌ بإفراطٍ في الدرجة الرابعة، شديد الحرارة؛ ولهاذاً أكَّد بقوله: «يار» والمستعمل منه: لبنه وقشور عروقه، والشربة منه: قيراط إلى ثلاثة قراريط، والإكثار منه يقتل لحرارته ويبسه.

والسناء \_ بالمد والقصر \_ : نبتٌ يتداوى به ، له حمل إذا يبس وحرَّكته الريح . . سمعتَ له زجلاً ، وهو حارٌ يابس في الأولى ، وأفضله : ما يكون منه بمكة ، وهو يقوي القلب ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ١٠٩ ) ، وأبو نعيم في «الطب النبوي» ( ٦١٨ ) واللفظ له غن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البرقان : داء يصيب الإنسان ، فيعلو جمده صفرة ، قال في و فقه اللغة ؛ [ ٢١١/١ ] : هو الصفار من امتلاء المرارة واختلاط الصفراء بالدم ، والصفار : صفرة في العين والجمع ؛ لاجتماع الماء في البطن . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : ( الرتيلا ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٢٠٨١ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٦١ ) عن سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، وفيه : ( حازٌ جازٌ ) .

ويخرج السوداء، والصفراء، وخاصيته: النفع من الوسواس السوداوي، ومن شقوق لأطراف، وانتثار الشعر، ومن القمل، والجرب والحكة، وإن طُبخ بزيتٍ وشُرب. نفع

وقولها: (استمشيت) أي: شربت دواء المشي ؛ وهو الإسهال .

من أوجاع الظهر والوركين.

كالمرزنجوش.

ويروىٰ : ( لا بأس للمحرم أن يتداوىٰ بالسنا والعتر ) ( ' ' ، العتر : نبتٌ يُتداوىٰ به

[ من فوائد السعتر والمر واللبان]

وروىٰ أبو نعيم بإسناده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بحائط وفيه شجرة نابتة ، فقالت : خذني يا رسول الله ، فوالذي بعثك بالحق نبياً ؛ ما من داءٍ . . إلا وفيَّ منه دواء ؛ يعني : السعتر ) (٢) ، قال صلى الله عليه وسلم : « بخِّروا بيوتكم باللبان والمر والسعتر » (٢) . فالسعتر : شجرٌ معروف ، وهو حارٌّ يابس في الثالثة ، يحل النفخ ويطرد الرياح ، وينقي

قطر ماؤه في الأذن مع لبن امرأة . . نفع من وجعها . قال الجوهري: ( وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب ؛ لئلا يلتبس بالشعير )(١٠).

الرئة والمعدة والكبد من البلغم ، وينزل الحيض ويدرُّ البول ، وينفع من أوجاع الحلق ، وإذا

والمر: صمغ شجرة ، وهو حارٌّ يابسٌ إذا وُضع تحت اللسان وشُرب ما ينحلُّ منه . . صفى الصوت ، وإن ذُرَّ علىٰ قروح الرأس . . أبرأها ، وإن شرب منه قدر باقلاء . . نفع من السعال ووجع الصدر ، وإن لطخ به المنخر . . أذهب نزلة الزكام ، وإن مضغ . . طَيَّبَ النكهةَ .

(١) أورده الزمخشري في « الفائق » ( ٢٠٢/٢ ) ، وابن الأثير في ه النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الطب النبوي ( ٦٢٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٣) أخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٥٦٧٩ ) ، وأبو تعيم في ٥ الطب النبوي ؛ ( ٦٥٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك

رضي الله عنه . (٤) الصحاح ( ٥٨٩/٢ ) ، مادة ( سعتر ) .

وروي: أنه لما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام . . أتي باللبان والمر .

واللبان: هو الكندر، وهو حارٌ قابض، يجلو ظلمة البصر، وينزف الدم من كل عضو، وإذا مُضغ . . حلَّل البلغم، وأذهب حديث النفس، وزاد في الحفظ، وإذا شرب . . نفع من نفث الدم وإطلاق البطن، وإذا دخل دخانه الأنف . . نفع من الزكام .

福 神 華

ومن عجائبه: أن ينقع النوشادر في ماء حتى يتحلَّل ، ثم يُكتب بمائه في قرطاسٍ أبيض ويترك حتى يجفَّ ، ثم يبخَّر باللبان فيظهر عجيباً ، وهاذا سرٌّ لحفظ السر ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتبخُّر باللبان ، وقال : « الكندر : طيبي وطيب الملائكة » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم باللبان؛ فإنه يمسح الحزن من القلب، ويشدُّ القلب، ويشدُّ القلب، ويشدُّ القلب، ويذهب النسيان» (٢٠٠٠).

ويروئ: «عليكم باللبان فامضغوه؛ فإنه يذهب بالبلغم، وهو بخور الأنبياء، ولا يصعد إلى السماء تحفةٌ غيره، والبيت الذي يبخر فيه لا يدخله شيطان ثلاثة أيام».

وقال صلى الله عليه وسلم: «أطعموا نساءكم الحبالي اللبان؛ فإنه يزيد في عقل الصبي » (٣).

ويروى : « أطعموا حبالاكم اللبان ؛ فإن يكن في بطنها ذكر . . يكن زكي القلب ، وإن تكن أنثى . . يحسن خلقها ، وتعظم عجيزتها » ( ؛ ) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (خذ مثقال كندر ومثقال سكر، فدقّهما واشربهما على الريق؛ فإنه جيدٌ للبول والنسيان) (°).

#### [ من فوائد قصب السكر وحب الرشاد ]

السكر والقَند : عصارة قصب السكر ، والسكر : معتدلٌ في الحرارة واللين ، نافعٌ لأرباب

<sup>(</sup>١) انظر « المقاصد الحسنة » ( ٨٤٤ ) ، و كشف الخفا ، ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في ﴿ الفردوس بمأثور الخطاب ؛ ( ٤٠٥٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٣٣١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو تعيم في « الطب النبوي » ( ٦٤٩ ) عن محمد بن علي رحمه الله تعالى مرسلاً ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٢٩/٥٤ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في ( الطب النبوي ؛ ( ٣٦٦ ) .

الأمزجة الملتهبة ، وقصبه : يزيد في الباه ، وينفع من السعال ، ووجع الصدر .

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا قصب السكر ؛ فإنه يُهضم الشبعان ، ويشبع

وقال صلى الله عليه وسلم: « بخِروا بيوتكم باللبان والشيح » (١).

قال أبو نعيم : ( والشيح : طعمه مرٌّ ، ورائحته طيبة ، ومنابته : القيعان والرياض ) $^{( au)}$  .

قال غيره : ( وهو حارٌّ في الدرجة الثانية ، يابس في الثالثة ، يدر البول والطمث ، وإذا تَدَخَّنَـتْ به المرأة . . خرج الجنين ، ودخانه : يطرد الهوام ، وإذا ضمد به على لسعة

العقرب . . نفع ، وإذا شرب ماء طبيخه بعسلٍ . . قتل دود البطن ) (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالثفاء ؛ فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء » ( <sup>( ؛ )</sup> .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ماذا في الأمرَّين من الشفاء: الصبر والثفاء » (°). والثفاء علىٰ مثال القراء : الحُرْف ، وهو حبُّ الرَّشاد ، ويقال : الحلف ، وهو حار يابس

في الرابعة ، يحلل الرياح وأورام الطحال ، وينقي الرئة من البلغم اللزج ، ويسهل الطبيعة إذا شرب منه وزن خمسة دراهم مسحوقاً بماء حار ، وإن سُفَّ مسحوقاً . . نفع من البرص ،

وإن ضُمد به العرق المعروف بالنسا . . سكن ضربانه ، وإن جُعل على الدمل بماء وملح . . أنضجه . ويخرج الدود من البطن ، وإن جعل صاحب العلقة شيئاً من حب الرشاد في فمه وقفل

عليه . . نزلت العلقة فيه .

(١) أخرجه البيهقي في دشعب الإيمان؛ ( ٥٦٧٨ )، وأبو نعيم في دالطب النبوي؛ ( ٦١٥ ) عن عبدالله بن أبي جعفر رحمه الله تعالى . (۲) الطب النبوي ( ۵۸۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر وشمس العلوم ( ٣٥٩٧/٦ ) ، باب الشين والياء وما يتبعهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في ٤ الطب النبوي ٤ ( ٦٤٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ( ٣٤٦/٩ ) برقم ( ١٩٦٠٦ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٦٢٩ ) عن قيس بن رافع القيسي رحمه الله

وقال الجوهري في «صحاحه»: (الثُّقَّاء: الخردل) (١)، ونحوه حكى الهروي عن الليث (٢).

وهو أيضاً حارٌ يابس في الرابعة ، نافعٌ من وجع الطحال والأوجاع الحادثة من البلغم والسوداء ، وإن دُقَّ وعُجن بماء وعسل واكتحل به . . جلا غشاوة البصر ، وإذا دُقَّ وقُرِّبَ من المنخرين . . حرَّك العطاس ، وحرَّك المغمى عليه من الصَّرع .

وعن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما: (ينفع من تقطير البول خردل يُعجَنُ بعسلٍ ويُبَنْدَقُ ، ويؤخذ منه كل يوم على الريق وزن ثلاثة دراهم ).

### [ من منافع الصّبر والكبر]

والصبر: معروفٌ عصارة شـجر، ويقال له: صبر شُـقَطري، وهو حارٌ في الثانية، يابس في الثالثة، ينقي المعدة والـرأس والمفاصل من البلغم، ويسهل الطبيعة، ويفتح سـدد الكبد، ويُذْهِبُ البرقان، ويلصق القروح البطيئة الاندمال، وإذا دِيفَ بالماء.. أذهب الـورم في الأنف والفـم والعينين، وسـكَّن حكة العيـن والمآقي، ومنافعهما كثيرة.

وقال صلى الله عليه وسلم في المُحْرِم يشتكي عينه: « يضمدها بالصَّبِر » (٢٠) . وقالت أم سلمة رضي الله تعالىٰ عنها: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي

أبو سلمة وقد جعلتُ في عينيَّ صبراً ، فقال : « ما هلذا ؟ » فقلت : إنما هو صبرٌ ليس فيه طيب !! فقال : « إنه يشبُّ الوجه » ( ن ) ؛ أي : يُحسِّنه ويوقده ويلونه .

**泰 泰 泰** 

وقال صلى الله عليه وسلم: « ضحكت الأرض فأخرجت الكَبَر » ( ° ) ، وهو الأَصَف ، قال

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ٢٢/١ ) ، مادة ( ثفأ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « غريب الحديث » ( ٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٢٠٤ ) ، وابن حبان ( ٣٩٥٤ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٠٥ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ٥٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في ا الطب النبوي ا ( ٦٦٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

أبو نعيم : ( قال ابن الأعرابي : الأَصَف : صعتر الحضر ؛ منه سهليٌّ وجبليٌّ ) (١٠) .

وقال في «شمس العلوم»: (والأَصَف: وهو اللصف، شجر حار يابس في الثالثة، وأقواه : لحاء أصوله ، ثم ثمره ، ثم ورقه ، ثم زهره .

إذا خُلط بدقيق شعيرٍ ، وضمد به على الطحال . . نفع ، وإذا عُلِّق ورقه على امرأةٍ . .

لم تحبل ما دام عليها ، وورقه وأصلُه يحلِّل الخنازير والأورام الصلبة ، وإذا خُلط بماء حارٍّ وعسل . . نفع من النقرس وضعف الأوراك ، وإذا أُخذ شيءٌ من أصوله مع كف خردل ، ودُقَّ

كل واحدٍ منهما وحده ، ثم خيضا بالماء ، وطُلي علىٰ خرقةٍ ، وأُلزقت على الطحال . . نفع

### [أنواع الهندباء ومنافعها]

وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا الهندباء ؛ فإنه ليس من الأيام يومٌ إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه » (٣) .

ومرَّ بالرَّجلة وفي رجله قرحةٌ فداواها فبرأت ، فقال صلى الله عليه وسلم : « بارك الله فيكِ ، انبتي حيث شئتِ ؛ فأنتِ شفاءٌ من سبعين داء ، أدناها الصداع » (٤٠) .

و (كان صلى الله عليه وسلم يحبُّ من البقول الهندباء ، والبقلة الحمقاء ) (٥٠). الهندباء \_ يمدُّ ويقصر \_ : بقلةٌ من أحرار البقول ؛ وهي ضربان : أهلي وبري .

فالبري : هو الذي تسميه الأطباء : الطرخشوف ، والعامة : المرَّار ، وهو باردٌ في أول الدرجة الأولىٰ ، يابسٌ في آخرها .

والأهلي : صيفي وشتوي ، والصيفي : باردٌ يابسٌ ، يُبسه أكثر ، والشتوي : أكثر برودةً وأقل يبساً ، والمستعمل : عصارتهما .

<sup>(</sup>١) انظر « الطب النبوي » ( ٢/٩٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر \* شمس العلوم » ( ٢٧٢/١ ) ، باب الهمزة والصاد وما بعدهما ، وفيه : ( في الدرجة الثانية ) . (٣) أخرجه الحارث في « مسنده » كما في « بغية الباحث » ( ٥٣٤ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٦٧٦ ) عن سيدنا أنس بن

مالك رضى الله عنه . (٤) أخرجه الحارث في « مسنده » كما في « بغية الباحث » ( ٥٣٥ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٦٧٩ ) عن ثور بن عفير

رحمه الله تعالى . (٥) أورده الغزائي في « إحياء علوم الدين » ( ٤٢/٤ ) ، وانظر « الطب النبوي » لأبي تعيم ( ٦٧٥ - ٦٧٩ ) .

#### [البقلة الحمقاء والكَرْفَس والحرمل ومنافعها]

والبقلة الحمقاء هي الرَّجِلة ، وتسمى الفرفخ ، وعندنا الحرقب ؛ وهي بقلةٌ حِرِيفةٌ باردةٌ لينةٌ ، تبرد حرارة الأورام ، وتنفع في الصفراء ، وكثير من الأدواء ، وتجعل على الثآليل فتذهبها ، وتنفع لوجع الضرس إن مُضِغَتْ في إِبَّانها ، وإذا غُمست في عسلٍ ومُضغت . . نفع من السلاق .

**泰 森 森** 

وقال صلى الله عليه وسلم: « كُلِ الكرفس ؛ فإنها بقلة الأنبياء ، وهي طعام الخضر وإلياس » (۱).

والكَرْفَس \_ بفتح الكاف والفاء وسكون الراء بينهما \_: بقلةٌ من أحرار البقول ('`) ، وهي تفتح السدد ، وتذكي القلب ، وتورث الحفظ ، وتطرد الجنون والجذام والبرص ، والمداومة على أكله تزيد البخر .

泰 春 参

وقال صلى الله عليه وسلم: «شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى الله تعالىٰ جُبناً في قومه، فأوحى الله إليه: أن مُرْهم فليسْتَفُوا الحرمل؛ فإنه يزيد الرجل شجاعة » (٣).

ويروىٰ : و« إن فيها شفاءً من اثنين وسبعين داء ، فتبخروا بها » .

الحرمل \_ بفتح الحاء والميم \_ : شجرٌ ، وهو حارٌ يابسٌ في الدرجة الثالثة ، يدرُّ البول ، ويخرج دود البطن ، وينفع من عرق النَّسا ، ويحل رياح الدماغ والقولنج ، قال في «شمس العلوم » : ( وهو ضربٌ من النبات ، يسميه أهل اليمن الحرمل الشامي ، وهو نبتٌ ينبت في الأودية والبلاد الحارة ، له أغصان قدر ذراعين ، ورقه أخضر ، وزهره أبيض ، وله حبٌ كحب الحنطة ، في قرونٍ كقرون اللوبياء ، وهو حارٌ رطب ) (1).

ويروىٰ : أن فاطمة رضي الله عنها عمدت إلىٰ حصير فأحرقته وألصقته علىٰ جرح النبي

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في إلا الفردوس بمأثور الخطاب ٥ ( ٨٤٦٨ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أحرار البقول : ما أكل غير مطبوخ . انتهيٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو طاهر السلفي في « الطيوريات ؛ ( ١٣٨ ) عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) شمس العلوم ( ١٤٠٥/٣ ) ، باب الحاء والراء وما بعدهما .

صلى الله عليه وسلم؛ ليستمسك الدم، فاستمسك ('')، وكان هذا الحصير يعمل من البردي؛ وهو ورقٌ ينبت في المياه، وسطه: عسلوج طويل أخضر إلى البياض، وهو باردٌ يابس، ولرماده قوةٌ في حبس الدم، فإذا نُفِخَ في أنف الرَّاعف. . قطعه، وأبلغ شيء يقطع

دم الفصاد ثمر الرَّاء ، يسحق ويُجعل عليه .

#### [ من فوائد الحناء]

وقال صلى الله عليه وسلم: «اختضبوا بالحناء؛ فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم

ونكاحكم » (٢) . و(كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الحناء إذا وجد في رأسه حرارة ، ولا تصيبه قرحة

ولا شوكة . . إلا وضع عليها الحناء ) (") . وقالت عائشة رضي الله عنها : ما شكا أحدٌ إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً

وقال صلى الله عليه وسلم: « الخضاب بالحناء يجلو البصر ، ويطيب النكهة ، ويطرد الشيطان » .

الحناء : معتدل الحرارة ، وهو يُنْبِت الشعر ويقويه ويُحسِّنه ، ويقوي الرأس ، وينفع حرق

النار إذا صُبَّ طبيخه على الموضع . ومن خاصيته : الترطيب والتبريد والتليين ، وفيه قبضٌ يشدُّ الأعضاء ، وإذا عُجن بالسمن

(٣) أخرجه الترمذي ( ٢٠٥٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٠٣ ) ، واللفظ له عن سيدتنا أم رافع رضي الله عنها . (٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٥٨ ) ، وأحمد ( ٤٦٢/٦ ) ، والحاكم ( ٤٠/٤ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٣٤٢ ) للكن عن

(٤) الحرجة أبو داوود ( ١٨٥٨) الله عنها .

ً (٥) الطبُ النبوي ( ٣٠٨ ) .

وضُمد به الجرب المتقرح المزمن . . أبرأه ، وإذا دُقَّ زهرُه مع خلِّ . . سكن صداع الرأس . وينفع من الورم الحار ضماداً ، ومن قروح الفم والقلاع في أفواه الصبيان إذا مُضغ ، ولونه : ناري محبوب ، وقال صلى الله عليه وسلم في جلد ميتة : « يطهره الماء والقرظ » (١٠ ، خُصَّ القرظ بذلك ؛ لأنه حِرَيف يعمل في نزع الفضول .

وإذا نُقِعَ ورقه وثمرته في ماء أياماً ، ثم طُبخ حتىٰ يتفسَّخ ، ثم صُفي الماء وأُعيد على

النار حتى ينعقد رُبُّه . . نفع ذلك من الحمرة والنملة والأورام الحارة والشقوق والداحس ، ويقطع سيلان الرطوبة من الرحم ، ويردُّ نتوء المقعدة والرحم البارزة إلى خارج ، وإذا شرب . . عقل الطبيعة ؛ وهو باردٌ في الأولىٰ ، يابسٌ في الثانية ، وكذا طبع صمغه .

#### [ من فوائد الهليلج واليقطين والكمأة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالهليلج الأسود؛ فإنه من شجر الجنة، طعمه مر، وفيه شفاء من كل داء» (٢٠).

الهليلج: حب شجرة ؛ وهو ضربان: أسود انتهى نضجه ، وهو بارد يابس في الأولى ، وأصفر ؛ وهو بارد يابس في الأولى ، وأصفر ؛ وهو بارد يابس في الثانية .

وقال صلى الله عليه وسلم: «كلوا اليقطين ؛ فلو علم الله شجرة أخف منها . . لأنبتها على أخي يونس ، فإذا اتخذ أحدكم مرقاً . . فليكثر فيه من الدباء ؛ فإنه يزيد في الدماغ وفي العقل » (") .

\* \* \*

اليقطين : الدُّبَّاء ، وهو بارد رطب ، ولا يقرب الذباب ما رُشَّ بماء ورقه .

وقال كعب : ( شكا نبي من الأنبياء إلى الله تعالى الصداع ، فأوحى الله إليه أن يأكل القرع باللبن ) والقرع : الدباء .

وقالت أم سلمة : (كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكَلَف ) (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ١٣٩١ ) ، وأبو داوود ( ٤١٢٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٤٠٤/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٧١٩ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . (٤) أخرجه الترمذي ( ١٣٩ ) ، وابن ماجه ( ٦٤٨ ) .

الورس: حار يابس، وهو صبغٌ أصفر في اليمن، يتخذ منه طلاء للوجه فيحسنه، ويذهب الكلف والبهق الأبيض والحكة.

**秦 秦 秦** 

وقال صلى الله عليه وسلم: « الكمأة من المَنِّ ، وماؤها شفاءٌ للعين ، وهي شفاءٌ من السُّم » (۱) ، ويروى : « عليكم بماء الكمأة الرطبة » (۱) .

وقال أبو هريرة رضي الله تعالىٰ عنه : ( أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمساً أو سبعاً ، فعصَرْتُهُنَّ ، فجعلتُ ماءهنَّ في قارورة ، وكحلت به جاريةً فبرأت ) (٣) .

جعلت ماءهن في فاروره ، و تحلت به جاريه فبراك ، الكمأة \_ جمع كمأ \_ : وهو نباتٌ يخرج فينفض الأرض ، مستديراً لا ورق له ، يؤكل بعد

أن يُشوَىٰ ، وتسمىٰ نبات الرعد ؛ لأنها تكثر به ، وهي باردة رطبة ، تنفع من ضعف البصر إذا اكتحل بمائها ، وإذا دُقَّت بماء وخُضب به الشعر . . نفع من ابتداء الصلع العارض قبل وقته ، للكن منها صنفٌ قتَّال يحدث أكله الاختناق .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الحوك: بقلةٌ طيبةٌ ، كأنِّي أراها نابتةً في الجنة ، والجرجير:

وقال صلى الله عليه وسلم . "العود . بطنه طيبه ، كابي ، راف عبه عيى ، حبد . و . ر . ر . ر . و مقلّ خبيثة كأني أراها نابتة في النار » ( ن ) . وقال ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةً

خَيِيثَةٍ ﴾ (° ): ( إنها الكشوت ) ( <sup>( ) )</sup> ، وقال أنس رضي الله تعالىٰ عنه : ( هي الحنظل ) ( <sup>( ) )</sup> . وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ ﴾ ( ^ ) : وهي شجرة الزقوم ( <sup>( ) )</sup> .

(١) أخرجه البخاري ( ٥٧٠٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٩ ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ، وبلفظه أخرجه الترمذي ( ٢٠٦٦ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ١ ( ٢٥٨ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .
 (٣) أدرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ١ ( ٢٥٨ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .

(٣) أخرجه الترمذي ( ٢٠٦٩ ) . (٤) بلفظه أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٧٨٤٠ ) ، وأخرج أوله أبو نعيم في «الطب النبوي» ( ٦٧٤ ) عن

سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . (٥) سورة إبراهيم ( ٢٦ ) . (٦) أورده الخازن في « تفسيره ، ( ٧٧/٣ ) ، والكشوت : نبات أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره من غير أن يضرب بعرقه في

-أرض .

(٧) أخرجه ابن حبان ( ٤٧٥ ) ، والترمذي ( ٣١١٩ ) .
 (٨) سورة الإسراء ( ٦٠ ) .

(٩) الحرجة البخاري ( ٣٨٨٨ ) ، والترمذي ( ٣١٣٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الجبن داء ، والجوز داء ، فإذا اجتمعا . . صارا شفاءين » (۱) وعدً ابن عباس رضي الله عنهما ممَّا يُورث النسيان التفاح (۲) .

### ؋ۻؙٛٛڵڟ

#### [ في فضل العدس ومنافعه ]

وقال صلى الله عليه وسلم: «شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى الله تعالىٰ قساوة قلوب قومه، فأوحى الله إليه وهو في مصلاه: أن مُرْ قومك يأكلوا العدس؛ فإنه يرق القلب، ويدمع العين، ويذهب بالكبرياء، وهو طعام الأبرار» (٣٠).

العدس : بارد يابس ، يهيج الريح ويكثر المرة والدم ، ويسمى البلسن ، وإذا صُبَّ ماء طبيخه على دقيق الدخن ، وأنعم عجنه ، وضمد على السُّرَة . . نفع من وجع البطن ،

وسيأتي فيه حديث في الباب الخامس إن شاء الله تعالىٰ (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أكل فولة بقشرها . . أخرج الله منه من الداء مثلها » (°) ، الفول: الباقلاء .

وعن علي رضي الله عنه أنه قال : ( من أراد ألَّا يؤذيه الباقلاء . . فليأكله بقشره ) .

### القول في المعسادن

(١) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي ، ( ٧٦٩ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٢٥٦٢ ) عن سيدنا

وهي أشياء ؛ منها: الملح وقد ذُكر ، والجبلي أفضل.

ومنها: الإثمد ، قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالإثمد عند النوم ؛ فإنه يجلو

البصر ، وينبت الشعر » <sup>(٢)</sup> . .....

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (۲) أورده الذهبي في 1 سير أعلام النبلاء x ( ٤٢١/٩ ) .

(٣) أخرجه أبو تعيم في ( الطب النبوي ) ( ٦٨٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٤) انظر ما سيأتي ( ص ٥٢٥ ) . د د أ

(٥) أخرَجه تمام في « فوائده » ( ١٢٥٢ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٨٤٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها . (٦) أخرجه الترمذي ( ١٧٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وابن ماجه ( ٣٤٩٦ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

٤٧٨

ويروىٰ : « ويذهب بالدمع » ، وكانت له صلى الله عليه وسلم مُكْحلةٌ يكتحل منها كل بِلَةِ ثَلَاثَةً في هَلْذُه ، وأربعةً في هَلْذُه (١) ، وقيل : ثلاثةً في كل عينِ وهو الأصح (٢) .

قال أبو عبيد: (ويسمى الإثمد: الجلاء؛ لأنه يجلو البصر فيقويه، أو يجلو الوجه

يحسِّنه ) (<sup>٣)</sup> ، وقال صلى الله عليه وسلم : «عليكم بالإثمد ؛ فإنه منبتةٌ للشعر ، مذهبةٌ لقَذَىٰ ، مصفاةٌ للبصر » (١٠).

والإثمد: باردٌ يابسٌ في الرابعة.

#### [من منافع الذهب والفضة]

ومنها: الذهب والفضة ، يروى : أن عرفجة أُصيب أنفه ، فاتخذ أنفاً من وَرق ، فأنتن لميه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب (٥٠).

الورق : الفضة ، وهي باردة يابسة باعتدال ، والذهب موافقٌ للأجساد ؛ حتى إنه إذا كُوي الم يتنفَّطْ مكان كيّهِ وأسرع بُرْؤُه ، وهو لا يبليه الثرى ، ولا يصديه الندى ، ولا تنقصه

[من منافع الحديد والنحاس]

ومنها : الحديد ، ومنفعته ظاهرة ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ نَّاسِ ﴾ (١٠) ، وهــو محتــاج إليــه في كل صنعةٍ ، وطبعه : بــاردٌ يابسٌ ، وإذا أُحمي وأطفئ في ـاءٍ . . نفـع ذلك المـاء من ورم الطحال وضعف المعدة والإسـهال والهيضـة ، وخبثه : باردٌ

ابس أيضاً إذا أُخذ معه قشر الكندر ، ونُقع في شراب قابض ، وشُرب منه قبل الطعام يعده . . قطع الطمث ، وحسَّن اللون ، وأذهب الصفار .

١) انظر « فيض القدير ، للمناوي ( ١٠٨/٥ ) .

٢) أخرجه الترمذي ( ١٧٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

عريب الحديث ( ٣٣٨/٤ ) .

لأرض ، ولا تأكله النار .

٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٠٩/١ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢٠٨ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب

٦) سورة الحديد ( ٢٥ ).

ضى الله عنهما . ه) أخرجه ابن حبان ( ٥٤٦٣ ) ، وأبو داوود ( ٤٣٣٢ ) ، والترمذي ( ١٧٧٠ ) .

وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتختُّم بالعقيق (١) ، قال في «شمس العلوم»: (ومن أُتقلَّده أو تختَّم به . . سكنت عنه حدَّة الغضب ، وإذا لُبس منه ما كان غير صافي الحمرة على لون غسالة اللحم وفيه خطوط بيض . . نزف الدم من أي موضع كان ) (١) .

وكان لعائشة رضي الله عنها عقد من جَزْع ظَفَار (<sup>٣)</sup>، البجزع : معروف ، وإذا لُفَّ بشعر امرأةٍ . . أسرع ولادتها .

ويروىٰ : أن الملائكة تَنْفر من ريح النحاس ؛ وهو الصُّفر (١٠).

قال الأطباء: ( ولا ينبغي أن يؤكل فيها ، فمن أدمن الأكل فيها . . أصابته أدواء كثيرة ؟ كوجع الكبد والطحال ) ( ° ) .

وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدحٌ من قوارير يشرب فيه (^).

تختص بالرجال ) (٧).

#### [غبار المدينة شفاء]

وقال صلى الله عليه وسلم: « غبارُ المدينة يبرئ من الجذام » ( ( ) ، وجاءه رجلٌ في كفِّه وَضَحٌ ، فقال صلى الله عليه وسلم: « انظر بطن وادٍ لا منجد ولا متهم فتمعَّك فيه » ففعل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٣) عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>۲) شمس العلوم ( ۲/۹۷/۷ ) ، باب العين والقاف وما بعدهما .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤١٤١ ) ، ومسلم ( ٢٧٧٠ ) ، وقوله : ( جزع ظفار ) الجزع : خرز يماني ، وظفار : قرية من قرى اليمن ، مبنية على الكسر على وزن ( حذام ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في 8 المعجم الأوسط » ( ٣٨٩٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٥) شمس العلوم ( ٢٥١٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٦٠٨٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٣١ ) ، وأحمد ( ٤٤٥/٤ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . (٧) الغريبين ( ٢٠٤١/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٣٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢٩٥ ) عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالىٰ مرسلاً ورضي الله عن أبيه .

فلم [ يجد ] شيئاً حتى مات (١٠) ، وأراد صلى الله عليه وسلم وادياً حدّاً من نجد ، وحدّاً من

وروي : « تنكّبوا الغبار ؛ فمنه تكون النسمة » (٢) وهي الربو الذي لا يزال صاحبه يتنفّس

وقال صلى الله عليه وسلم: « التراب ربيع الصبيان » (٢).

نفساً ضعيفاً.

النار» (°).

وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: « لا تأكلي الطين ؛ فإنه يغير اللون ، ويعظم البطن ، ويعين على القتل » ( ، ) « مَنْ بات وفي بطنه مثقال من طين . . أكبَّه الله تعالىٰ في

# فضُنَّافً

#### [ في مداواة البهائم]

رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يطلي بعيره بالقطران من الجرب) ، في هذا دليلٌ على مداواة البهائم ، والقطران الهِنَاء ، وهو حارٌ يابسٌ في الرابعة ، ويسمى حياة

يت . إذا استنشق . . نفع من الوباء ، وإذا لطخ على الحلق . . نفع من الخناق ، وإن لُتَّتْ به

فتيلةً وأُدخلت الأذن . . قطع مدتها ، وإن قطر فيها . . قتل الدود والهوام الداخلة فيها ،

وهو يطرد الهوام، وإن جعل في بيوت النمل . . قلعها ، وإذا احتملته المرأة بصوفةٍ . . أفسد النطفة ، وقتل الأجنّة ، وأخرج الميتة ، وإن جعل مع جوف العفص على الضرس

المتآكل . . نفعه <sup>(۱)</sup> . \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( فلم يزد شيئاً ) ، وفي المطبوعة : ( فلم يَرَ شيئاً ) . (٢) أورده ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » ( ٤٩/٥ ) وقال : ( النسمة : هي هاهنا النَّفَس ـ بالتحريك ـ واحد الأنفاس ، أراد تواتر النَّفَس والربو والنهيج ، فسُميت العلة نسمة ؛ لاستراحة صاحبها إلىٰ تنفسه ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في ٤ المعجم الكبير ٤ ( ١٤٠/٦ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما ، والقضاعي في ١ مسند
 الشهاب ٤ ( ٢٧٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢١٦/١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١٢/٥١ ) . (٥) أخرجه ابن حبان في « المجروحين » ( ٢٧٧/١ ) طبعة دار المعرفة ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٤٦/٣ )

هن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (1) في ( ب ) : زيادة : ( والله سبحانه وتعالى أعلم ، انتهى الجزء الخامس من كتاب « البركة في السعي والحركة » ) .

# القول في المساكن``

وقد مضى في الباب الثالث قسمٌ فيها ، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مواضع الوباء (٢) ، ولما نزل المدينة وكانت شديدة الوباء . . دعا الله تعالى أن ينقل وباءها إلى مَهْيَعة ؛ وهي الجُحفة (٣) ، فيختِار سكن البراري ؛ لصحة هوائها .

قال أهل الطب: ونسبة هواء المدن إلى هواء البراري . . كنسبة الماء الغليظ الجوهر الكدر إلى الماء الصافي ؛ وذلك لأن هواء المدن راكدٌ ، لارتفاع مبانيها ، وكثرة ما يتحلَّل من فضلات ساكنيها ، وجيف دوابهم ، والشرف المرتفعة على التلال والجبال ، العليلة المياه والشجر . . أفضل .

فإن لم يكن بدُّ من سكنى المدن . . فليسكن المكشوفة الآفاق ، ويسكن أطرافها ومما يلي الشمال أفضل ، ولتكن مجالس السكني عالية البناء ، واسعة الفناء ، تخترقها ريح الشمال ، وتدخلها الشمس ؛ لتلطف هواءها ، ولْيُبْعِدْ عنها المستراحات ما أمكنه .

### فضكاف

#### [ في السواك والخلال ]

قال صلى الله عليه وسلم: « في السواك عشر خصال ؛ مطهرةٌ للفم ، مرضاةٌ للرب ('') ، ومسخطةٌ للشيطان ، ومحبةٌ للحفظة ، ويشدُّ اللثة ، ويطيب الفم ، ويقطع البلغم ، ويطفئ المرة ، ويجلو البصر ، ويوافق السنة » (°) ، وقد تقدَّم فيه زيادة في آخر القسم التاسع

والثلاثين (٢) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( بسم الله الرحمان الرحيم : القول في المساكن ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ص ۱۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٣٩٢٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث إصابة الحمي لسيدنا أبي بكر وسيدنا بلال رضي الله عنهما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم ؛ حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، وصححها ، وبارك

لنا في صاعها ومُدِّها ، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » . (٤) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٣٥ ) ، وابن حبان ( ١٠٦٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الدارقطني ( ٥٨/١) موقوفاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٥٢١) موقوعاً عن سيدنا أبن بن مرفوعاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٣٦٩) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وانظر « البدر المنير » ( ٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم (ص ٤٠٦).

وقال صلى الله عليه وسلم: « نعم السواك الزيتون ، من شجرة مباركة ، يطيب الفم ، ويذهب الحفر ، هو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » (١).

وقد مضى فصل في الخلال في القسم السابع والثلاثين من الباب الماضي (٢) ، وقال

صلى الله عليه وسلم: « لا تتخلَّلُوا بقضيب آسٍ ، ولا بقضيب ريحان ؛ فإني أكره أن يحركن عرق الجذام » (٣).

ويروىٰ : أنه نهىٰ أن يُستاك أو يُتخلِّل بعود الآس والرمان ، وقال : « إنه يُحرِّك عرق الجذام » ( <sup>؛ )</sup> .

ونهي عن التخلل بالتين والطرفا والقت والورد ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : « ومن

لم يتجنَّب هاذه فأصابه سوء . . فلا يلومنَّ إلا نفسه » (°) . ويروى : أن رجلاً تخلُّل بالقصب فنفر فمه - أي : ورم - فنهي عمر عن التخلُّل بالقصب (١١).

ويروىٰ أن التخلُّل بعود الطرفا . . يورث السِّلُّ .

## فضيكاني

[ في تأكد غسل اليد بعد الطعام]

وغسل اليد بعد الطعام متأكد ، وقد مضى ذكره ، وسيأتي دليله في الباب الذي بعد هـندا إن شاء الله تعالى (٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الشيطان حسَّاس لحاس ، فاحذروه على أنفسكم ، من

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٨٢)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٨٦) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وفي ( ج ) : ( الشجرة المباركة ) وهي موافقة لرواية ﴿ الطب النبوي ٤ .

> (٢) انظر ما تقدم ( ص ٣٨٧ ) . (٣) أخرجه أبو نعيم في ٥ الطب النبوي ١ ( ٣٠٠ ) عن سيدنا قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧٠٧٩ ) ، والحارث في و مسنده ، كما في و بغية الباحث ، ( ١٦٢ ) عن ضمرة بن صهيب رحمه الله

تعالئ مرسلاً .

(٥) انظر كلام العلامة المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير ، (٣١٥/٦).

(٦) أخرجه البيهقي في د شعب الإيمان، ( ٥٦٥٦ ).

(۷) انظر ما سیأتی ( ص ۲۵ ) .

بات وفي يده ريح غَمَر فأصابه شيء ـ ويروىٰ : لمم ـ فلا يلومنَّ إلا نفسه » ( ' ) . ويروىٰ : « من أكل غَمَراً ولم يغسل يديه فعرض له عارضٌ . . فلا يلومنَّ إلا نفسه » ( ' )

قال جعفر رحمه الله: ( العرض هنا: الجذام ) .

### فضنك

#### [ في تقليم الأظفار وخصائص الأيام]

كل الأيام صالحة لتقليم الأظفار إلا عشر عرفة للمُضحِّي ، وقال صلى الله عليه وسلم «من قلَّم أظفاره يوم الجمعة . . كان أماناً له من الجذام » (") ، ويروئ : « حُفظ من الجمع إلى الجمعة » (١٠) .

وعن حُميد بن عبد الرحمان: ( مَنْ قصَّ أظفاره يوم الجمعة . . أخرج الله تعالىٰ منا الداء ، وأدخل فيه الشفاء ) (°، ، ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما (٦٠) .

وبناء ، ويوم الاثنين : يوم سفرٍ وطلب رزق ، ويوم الثلاثاء : يوم حربٍ وبأس ، ويوم الأربعاء يــوم لا أخذ فيه ولا عطاء ، ويــوم الخميس : يوم دخولٍ على الســلطان وطلب الحوائج

يسوم مراحد ميه وم عدام ، ويسوم المر والجمعة : يوم خطبة ونكاح » ( <sup>٧ )</sup> .

قلت : وقد روي : « أن النور خُلق يوم الأربعاء » (^) ، قال الكاشغري : ( ويستحب بدايد

التعليم يوم الأربعاء) (١) ، قال : ( لأنه يوم نحسٍ على الكفار ، فيكون سعداً للمؤمنين ) .

(١) أخرجه الترمذي ( ١٨٥٩ ) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه ، وانظر « البدر المنير » ( ٢٦/١ ) . وقوله : ( غَمَر ) بفتع أوليه : ربح اللحم وزهومته ، والمراد : أنه لم يغسل يديه بعد الطعام .

(٢) أخرجه ابن حُبان ( ٥٥٢١ ) ، والحاكم ( ١٣٧/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ، ( ٤٧٤٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٥٦١٦ ) .

(٦) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١٧٢٥٨ ) وعزاه لأبي الشيخ . (٧) أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٢٦١٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وتمام في « فوائده » ( ٦٤٧ ) عن سيدة

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

(٨) أخرجه مسلم ( ٢٧٨٩ ) ، وابن خزيمة في ( صحيحه » ( ١٧٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٩) انظر « كشف الخفا » ( ١٣/١ ) .

(٣) انظر « كشف الخفا » ( ٣٩٧/٢ ) .

### فضيكا

### [ في عدم إطالة الجلوس في الشمس]

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تطل القعود في الشمس ؛ فإنها تظهر الداء الدفين » (١٠) . وقال عمر رضي الله تعالىٰ عنه: ( لا تُطيلوا الجلوس في الشمس؛ فإنه يغيِّر اللون، ويقبض الجلد، ويُبلي الثوب، ويبحث الداء الدفين) (٢٠).

وقال على رضي الله عنه لرجلِ رآه في الشمس : (قم عنها ؛ فإنها مبخرةٌ مجفرة ، تنقل الريح ، وتبلي الثوب ، وتظهر الداء الدفين ) (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: « استقبلوا الشمس في الشتاء بوجوهكم ؛ فإنها بكم برَّة ، تخرج الداء من الجوف ، والصداع من الرأس  $^{(1)}$ .

و( نهى صلى الله عليه وسلم أن يقف الرجل بعضُه في الظِّلِّ وبعضُه في الشمس ) (\*)، وقال لرجلٍ شكا إليه النقرس : (كَذَبَتْكَ الظهائر) أي : عليك بالمشي فيها (١٠).

وشكا رجلٌ إلىٰ عمر المعَص فقال: (كذب، عليك العَسْل) أي: عليك بسرعة المشي $^{(\gamma)}$ ، والمعَص : التواء في العصب $^{(\Lambda)}$ .

وشكا قومٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم العياء في المشي ، فقال : « عليكم بالنَّسَلان » فنسلوا فخفَّت أجسادهم وقطعوا الأرض (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٤١١/٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ( الطب النبوي ) ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في ١ المجالسة وجواهر العلم ، ( ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب ، ( ٤٠٤٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن ماجه ( ٣٧٢٢ ) ، والحاكم ( ٢٧٢/٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ٦٣٣ ) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (٧) أورده الزمخشري في «الفائق» (٢٥٠/٣)، وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٥٨/٤). وقوله:

<sup>(</sup> العسل) روي بالرفع ، والصواب : النصب بالإغراء . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٨) المعص ـ بالعين المهملة مفتوحة ـ : التواء في عضد الرَّجْل ، كأنه يقصر عصبه فتتوجع قدمه ، ثم يسويه بيده . انتهىٰ من

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن خزيمة في وصحيحه و (٢٥٣٧ ) ، والحاكم ( ٤٤٢/١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

وفي حديث آخر: أن قوماً شكوا الضعف، فقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالنسل » (١) ، يقال: نسل في المشي: إذا سارع وقارب الخطو.

### القول في التحك مته

قال صلى الله عليه وسلم: « خير الدواء الحجامة والفصاد » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: «الحجامة على الريق تزيد في العقل، وتزيد الحافظ حفظاً ، ومن احتجم . . فيوم الخميس والأحد ، كذلك يوم الاثنين ، والثلاثاء . . فإنه يومّ دفع الله فيه عن أيوب البلاء ، وضربه يوم الأربعاء ، لا يبدأ بأحدكم داءٌ من جذام ولا برص

 $^{(7)}$  إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء  $^{(7)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الحجامة في الرأس شفاءٌ من سبع إذا نوى صاحبها: من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والنعاس ، ووجع الأضراس ، والصداع ، والظلمة يجدها في عينيه » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « عليكم بالحجامة في جَوْزة القَمَحْدُوَة ؛ فإنه دواء من اثنين وسبعين داءً: من الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع الأضراس » (٥٠) .

القمحدوة : رأس القفا ، التي إذا استلقى الإنسان . . أصابت الأرض من رأسه (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « استعينوا علىٰ شدة الحرّ بالحجامة »  $( ^{( v )} )$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « نِعْمَ العبدُ الحجَّام ؛ يذهب بالدم ، ويجفُّ الصلب ،

<sup>(</sup>١) أورده الزمخشري في « الفائق » ( ٢١/٣ ) ، وابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ( الطب النبوي ) ( ١٨٣ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه ابن ماجــه ( ٣٤٨٨ ) ، والحاكـــم ( ٢١١/٤ ) ، والبزار في « مــــنده » ( ٩٦٩ ) عن ســيدنا عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في والمعجم الكبير، ( ٢٩/١١)، وأبو نعيم في والطب النبوي، ( ٢٩٦) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في و المعجم الكبير ٥ ( ٣٦/٨ ) ، وأبو نعيم في و الطب النبوي ، ( ٣٠٢ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه . (٦) الطب النبوي لأبي نعيم ( ٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٧) أورده المتقيى الهندي في ٤ كنز العمدال ٤ ( ٢٨١١٩ ) وعزاه للحاكم في ٤ تاريخه ٤ عن صديدنا عبد الله بن عباس

رضى الله عنهما .

(١١) ، ونهىٰ عن الحجامة في النصف الأول من الشهر ، وأمر بها في كل ويجلو عن البصر » النصف الآخر.

وقال صلى الله عليه وسلم: « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين . .

· كان شفاء من كل داء » (۲) . وقال صلى الله عليه وسلم: « احتجموا لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ؟

لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم »("). وقال صلى الله عليه وسلم : « إن في الجمعة لساعةً لا يحتجم فيها أحدٌ إلا مات » ( ؛ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن يوم الثلاثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم » (°).

وقال : « من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر . . أخرج الله منه داءً سنةٍ » (٢). وقال صلى الله عليه وسلم : « من احتجم أو اطَّلَىٰ يوم السبت أو الأربعاء فأصابه برص . .

[الحماقة تصديق المنجم وتضعيف الحديث]

قال الغزالي رحمه الله: ( وما أعظم حماقة مَنْ يُصدِّق المنجِّم والطبيب ، ولا يصدِّق المصطفئ صلى الله عليه وسلم المكاشف بأسرار الملكوت !! فلو أن المنجم قال لك :

فلا يلومنَّ إلا نفسه » (<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٠٥٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٧٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٦١ ) ، والبيهقي ( ٣٤٠/٩ ) برقم ( ١٩٥٦٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٨٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، والطبراني في « المعجم الكبير ٥ ( ٧٠/١١ ) ، والبزار **ني «**مسنده» (٤٩١٧) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وقوله : ( لا يتبيغ ) أي : لا يثور ويهيج بكم الدم . .

يغلبكم ويقهركم فيقتلكم ، نسال الله العافية . (٤) أخرجه أبو يعليٰ في « مسنده » ( ٦٧٧٩ ) عن سيدنا الحسين بن على رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٦٢ ) ، والبيهقي ( ٣٤٠/٩ ) برقم ( ١٩٥٦٦ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . (١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢١٥/٢٠ ) عن سبدنا معقل بن يسار رضي الله عنه ، والبيهقي ( ٣٤٠/٩ ) برقم

<sup>(</sup>١٩٥٦٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٤٠٩/٤ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٧٨٠٠ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٩٠٥ ) هن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

إذا كان يوم كذا أصابتك مصيبةٌ فاحترز ذلك اليوم . . لم تزل خائفاً مستشعراً ، ويُروىٰ لك حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : ضعيف ، أو لعله لا يكون كذلك ؟! وهلذا نوع من الشرك) (<sup>(1)</sup>.

وقد احتجم بعض المحدِّثين يوم السبت وقال : هلذا حديثٌ ضعيف ، فبرص وعظم عليه ذلك ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فشكا إليه ، فقال : « لِمَ احتجمتَ يوم السبت ؟ » قال : لأن الراوي ضعيف . قال : « أليس قد نُقِل عنِّي ؟ » قال : تبتُ يا رسول الله ، فأصبح وقد زال ما به (٢).

وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ من رهصةٍ أصابته (٢)، واحتجم صلى الله عليه وسلم على وركه من وَثْءٍ كان به (١٠)، واحتجم في رأسه من وجع كان به (٠٠)، ويروىٰ : من شقيقةٍ كانت به وهو صائم (٦٠).

# القول في الكيّ والتّ كميد

يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بسارقِ فقال : « اقطعوه ثم احسموه » اقطعوا عنه الدم بالكي ، والحسم : كي العروق بالنار ؛ لينقطع الدم .

والكي يقطع الدم ، ويجف الرطب ، ويسخن البارد ، ويشد الرِّخُو ، وقد ( كوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد من الشوصة ) ( ^ ) وهي ورمٌ في حجاب الأضلاع من داخل ،

<sup>(</sup>١) انظر « المنقد من الضلال » ( ص ١٢٥ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أورده الغزالي في « الأربعين في أصول الدين » ( ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٦٦٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٠٨٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والرهصة:

وجع في العضو كالرض يصل ألمه للعظم دون كسر . (٤) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٦٦٠ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٦٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وقوله :

<sup>(</sup> من وَثَءٍ ) بفتح الواو وسكون الثاء فهمز : وهو وجع يصيب العضو دون الكسر ، فيشعر بوهن في العظام ، ولا تقرأ هلذه اللفظة إلا بالهمز .

<sup>(</sup>٥) أخرجــه البخـــاري ( ٥٧٠٠ ) عن ســيدنا عبد الله بن عبــاس رضي الله عنهما ، ومســـلم ( ١٢٠٣ ) عن ســيدنا ابن بُحينة

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٥٦٩٤ ، ٥٧٠١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « جامع الأصول « ( ١٣٢٢

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٩٨/٤ ) ، والدارقطني ( ١٠٢/٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ٤٠/٢٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، والمراد بأسعد: سيدنا ابن زرارة رضى الله عنه .

و(كواه في حلقه من الذبحة ) وهي وجع الحلق $^{(1)}$  .

و ( بعث صلى الله عليه وسلم إلى أبي بطبيبٍ فكواه وفصده في العِرْق ) (٢) ، وكوى أبو عبد الرحمان السُّلمي غلاماً له ، وقال : ( هو دواء العرب ) (٣٠٠ .

وكُــوي أنس من اللقوة ( ' ' ) ؛ وهي داءٌ يصيب الوجه ، علامته : إذا رام تغميض عينيه . . بقيت التي في الجانب الصحيح مفتوحة .

وكوي ابن عمر من اللقوة أيضاً ، ورقي من العقرب (°) ، واكتوىٰ خبابٌ سبعَ كيات (¹).

وأُتــي صلى الله عليه وســـلم برجلٍ نُعِتَ له الكــي فقال : « اكـــووه أو ٱرْضفوه » ( ′ ′ ) ، والرضف: الحجارة تسخن ثم يكمد بها.

وقال صلى الله عليه وسلم: « مكان الكي : التكميد ، ومكان العلق : السَّعوط » (^) ، وعاد صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص من القولنج ( فكمده بخرقة ) ( ^ ) أي : سخَّنه ، ويروى : ( بخرقة فيها ملح وشعير مشوي ) (١٠٠ .

#### [الشفاء في ثلاث]

وقال صلى الله عليه وسلم : « الشفاء في ثلاث : شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية

بنار ، وما أحبُّ أن أكتوي » (١١) .

(١) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٩٢ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٨٧/٢٢ ) عن محمد بن عبد الرحمان رحمه الله تعالى ،

وأحمد ( ٢٥/٤ ) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم -

(٢) أخرجه مسلم ( ٢٢٠٧ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٦٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٢) أخرجه أحمد ( ١/١٤٤) ، وأبو نعيم في ا الطب النبوي ، ( ٢ ) .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٠٧٧ ـ ٢٤٠٧٨ ) ، وأبو نعيم في «الطب النبوي » ( ٥١٩ ـ ٥٢٢ ) .

(٥) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ٩٤٤/٢ ) ، والبيهقي ( ٣٤٣/٩ ) برقم ( ١٩٥٨٤ ) .

(٦) أخرجه البخاري ( ٦٣٤٩ ) ، ومسلم ( ٢٦٨١ ) .

(٧) أخرجه النسائي في ا الكبرئ ا ( ٧٥٥٧ ) ، وأحمد ( ٤٠٦/١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٨) أخرجه أحمد (١٧٠/٦)، وأبو نعيم في «الطب النبوي، (٣٩٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،

والتكميد : هو تسخين خرقة ووضعها على الألم ، والاكتفاء بذلك عن الكي إن أمكن ؛ لأنه أقل تعبأ ، والسعوط : تقطير الدواء

في الأنف ، والاكتفاء به عن معالجة ورم في الحلق بإدخال الإصبع وإخراج القيح والدم منه ؛ لأنه أيسر على المريض . (١) أخرجه الطبراني في \* المعجم الكبير » ( ١٣٨/٢ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي ؛ ( ٣٨٦ ) عن سيدنا جبير بن مطعم

> رضی الله عنه . (١٠) أخرجه أبو نعيم في • الطب النبوي ، ( ٣٨٧ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه .

ِ (١١) أخرجه البخاري ( ٥٦٨٠ ـ ٥٦٨١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وأيضاً ( ٥٦٨٣ ، ٥٧٠٢ ) عن سيدنا

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ومسلم ( ٢٢٠٥ ) عنه أيضاً .

هـٰذا الحديث من بديع الطب ؛ لأن الأمراض الامتلائية دموية ، أو صفراوية ، أو بلغمية ، أو سوداوية ؛ فما كان دموياً . . فشفاؤه إخراج الدم ، وما كان من الثلاثة . . فشفاؤها الإسهال بالمسهل اللائق بكل خلطٍ منها ، فكأنه صلى الله عليه وسلم عبَّر بالعسل عن المسهلات، وبالحجامة عن إخراج الدم بها ، وبالفصد ووضع العلق وغيرها ، وأخَّر الكي ؛ لأنه يُستعمَل عنىد عندم نفع المشروبة ونحوها ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم : « وما أحب أن أكتوي، إشارة إلىٰ تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه .

## القول في الشعوط واللّدود والمشي والعلق

قـال صلـى الله عليـه وسـلم : « إن خيـر مـا تداويتـم بـه السَّـعوط واللَّـدود ، والحجامة

والمشي » (١) ، ويُروى : « والعلق » (١) ، ويُروى : « اللدود : أحبُّ إليَّ من الإعلاق » (٣) . فالسعوط : صبُّ الدواء في الأنف ، واللدود : صبُّ الدواء في جانب الفم ، والمشمى : الإسهال ؛ سمي بذٰلك لأنه يكثر المشي إلى المتوضأ ، والإعلاق : العلق يجعل في محجمة فيمـصُّ الـدم ، وقد لُدَّ صلى الله عليه وسـلم وهو مريض ، وقـال : « لا يبقىٰ أحدٌ من البيت إلا لدَّ » إلا عمه العباس (؛).

### منافع الصّلاة والقرارة والصّوم والصّدقت

قد مضيّ في أقسامها ما يكفي في بيان فضلها ، وأنها جامعةٌ لخير الدنيا والآخرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من كثرت قراءته بالنهار . . كثر جماعه بالليل » ، وسيأتي في الباب السادس والسابع من منافع آيات ودعوات ما تقرُّ به العين إن شاء الله تعالى (٠٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من كثرت صلاته بالليل . . حسن وجهه بالنهار » $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٠٤٧ ) ، والحاكم ( ٢٠٩/٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٣٨٩٩ ) ، وأبو نعيم في ﴿ الطب النبوي ، ( ١٨٠ ) عن الشعبي رحمه الله تعالىٰ مرسلاً . (٣) أخرجه عبد الرزاق في ٩ المصنف ١ ( ٤٠٧/١٠ ) عن الشعبي رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٤٤٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٢١٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي ( ص ٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه ( ١٣٣٣ )، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٨٣٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنها

وقال أبو هريرة : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « اشْكَنْب دردم » قلت : نعم ، قال : ا قم فصل ؛ فإن الصلاة شفاء » (١).

[الصلاة شفاء من كثير من الأمراض]

ففي هذا فائدتان : إحداهما : تكلُّمه بالفارسية ؛ ومعناه : أتوجعك بطنك ؟ والثانية : أن الصلاة شفاء ، وهي تبرئ من ألم الفؤاد والمعدة والأمعناء وكثير من الآلام ، وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة ؛ لأنها تشتمل على انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك ،

فيتحرَّك معها أكثير الأعضاء ، لا سيما المعدة والأمعاء ، والسجود الطويل ينفع صاحب النزلة والزكام ، ويمنع انصباب النزلة إلى الحلق ، وهو معينٌ على فتح سدة المنخرين في

علَّـة المزكام ، وهـو يعين على نفض الأخبثين وحدر الطعام عـن المعدة والأمعاء ، وتحريك الفضول وغير ذالك . فإن قارن الصلاة خشوعٌ ، ونيةٌ صالحةٌ وخضوع . . حصل فيها خيرات الدنيا والآخرة ، وفضائل النفس والجسد ، وهي تسرُّ النفس ، وتمحق الهم والحزن ، وتذيب الأمل الخائب (٢) ، وتكشف الوهم الكاذب ، ويصفو فيها الذهن ، ويتفرَّغ البال ، وهي تطفئ نار الغضب وغير ذلك من فوائد الدنيا والآخرة التي لا تحصى . كذا ذكره بعض العلماء

وقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصوم ؛ فإنه محسمةٌ للعروق ، مذهبةٌ للأشر » (٣).

وانظر المقاصد الحسنة ، ( ١١٦٩ ) ، ولهنذا الحديث قصة بيَّنها ابن الأثير في أول ( جامع الأصول ، ( ١٤٢/١ ) فقال : ( دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه ، وشريك يقول : حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر متن الحديث ، فلما نظر إلى ثابت بن موسى . . قال : « من كثرت صلاته بالليل . . حسَّن وجهه بالنهار ، وإنما أراد بذلك : ثابت بن موسىٰ ؛ لزهده وورعه ، فظن ثابت بن موسىٰ أنه

روى الحديث مرفوعاً بهنذا الإسناد، فكان ثابت يحدِّث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وليس لهنذا

(٣) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي » ( ١١٥ ) عن شداد بن عبد الله رحمه الله تعالى مرسلاً .

رضي الله عنهم .

الحديث أصل إلا من هـٰـذا الوجه ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٨ ) ، وأحمد ( ٣٩٠/٢ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٩٣٧١ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ١٥٩ ) ، وقد اختلف في لفظها في هنذه المصادر ، وهي بالفارسية ، والمعنى : أتشتكي بطنك ؟ . (٢) في ( ب ، د ) : ( وتذهب الأمل الخائب ) .

وقال لعبد الله بن عمرو حين ذكر قيام الليل وصيام النهار: « إنك إذا فعلتَ ذلك .

هجمت عيناك \_ أي : غارت ودخلت \_ ونَفِهَتْ نفسك » (١١) ؛ أي : أعيت .

وقال صلوات الله وسلامه عليه للنساء: « إنكنَّ إذا جعتن . . دقعتن ، وإذا شبعتن . خجلتن » (٢) ، الدقع : الخضوع ، والخجل : الكسل ، وقيل : البطر (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « داووا مرضاكم بالصدقة » (١٠) .

### القول في المحمَّام

قال صلى الله عليه وسلم: « غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمَّام . . أمانً من الصداع » (٥٠) ، ويُروى : « من النقرس » (٦٠) .

وعن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال : ﴿ نِعْمَ البيت الحمَّام ؛ ينقي الوسخ ويُذكِّر

النار) (٧). وقال ثعلبة بن سهل: (الحمَّام جيدٌ للتخمة) (١)، وقد دخلت عائشة رضي الله عنها

حمًّاماً لسقم بها (١٠). وقيل: (بولةٌ في الحمام قائماً في الشيئاء أنفع من شربة دواء، ونومةٌ في الصيف بعد

الحمام تعدل شربة دواء) (···).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٥٣ ) ، ومسلم ( ١١٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١٦١٣٦ ) وعزاه لابن الأنباري في « كتاب الأضداد » عن منصور بن المعتمر
 رحمه الله تعالى مرسلاً .

 <sup>(</sup>٣) الدقع: الخضوع في طلب الحاجة والحرص عليها، مأخوذ من الدقعاء وهو التراب؛ أي: إنكن تلصقن بالأرض من الخضوع، والخجل: الكسل والتواني عن طلب الرزق، انظر « غريب الحديث» ( ١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراتي في « المعجم الكبير » ( ١٢٨/١٠ ) ، والبيهقي (٣٨٢/٣ ) برقم ( ٦٦٦٧ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود

رضي الله عنه . (٥) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٩٠٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي ( أ ، ج ، د ) : ( أمان من القولنج ) ،

وأشار في هامش ( أ ) إلىٰ أنه في نسخة : ( الصداع ) ، وعكس ذلك في ( ب ) . (٦) أورده أبو طالب المكى في « قوت القلوب » ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١٧٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٣٩١ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبن أبي شيبه (١١٧١) ) والبيهقي في « شعب الريمان » ( ١١٩١ ) .
 (٨) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ١٩٦٦ ) ، وفيه : ثعلبة بن سهيل .

 <sup>(</sup>٩) أورده أبو طالب المكي في ا قوت القلوب ا ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٢٦١/٢ ) .

ويكره صبُّ الماء البارد على الرأس ، وشربه بعد الخروج منه ، وسيأتي فيه زيادة كلامٍ في القسم السادس من الباب الآخر إن شاء الله تعالى (١).

### القول في الاستقاءة

يروى عن أنس رضي الله عنه: أنه كان إذا وجد شيئاً . . خلط من هاذه الأطعمة ثم استقاء ، وقال : ( وجدته نافعاً ) (٢٠ ) .

# القول في الرُّقيٰ والتّمائم والسِّحروالنُّتُ ثدة

ويُروىٰ : أن النبي صلى الله عليه وسلم استُؤذِنَ في رُقيةِ ، فقال : « مَنِ استطاع منكم أن بنفع أخاه . . فليفعل » (٣٠) .

وفي حديث آخر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرُّقَىٰ والتمائم والتِّولَة من الشرك » ( أ ) ، أراد بالرقىٰ : ما ليس بلسان العربية ممَّا لا يُدرىٰ ما هو ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد رخَّص في الرقية من العين ، والحُمَةِ ، والنملة ؛ وهي قروح تخرج في الجنب ( ه ) ، ورأىٰ صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سَفْعة ّ أي : صفرة تضرب إلى السواد - فقال : استرقوا لها ؛ فإن بها النَّظْرة » ( ٢ ) ؛ يعني : العين من نظر الجن .

والتمائم : خرزاتٌ وسيورٌ كانت العرب تعلِّقها في أولادهم ، يتَّقون بها العين بزعمهم ، فنهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « مَنْ تعلَّق شيئاً . . وُكِل إليه » (٧) .

والتِّوَلَة \_ بكسر التاء ويجوز ضمها \_ : الذي يُحبِّب المرأة إلى زوجها ؛ وهو من السِّحْر ، والتأخيذ : تبغيضها إليه .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سيأتي ( ص ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ﴿ الطب النبوي ﴾ ( ١٩٧ ـ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢١٩٩ ) ، وابن حبان ( ٥٣٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٦٠٩٠ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٨٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٥) أخرجه مسلم ( ٢١٩٦ ) ، والترمذي ( ٢٠٥٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٥٧٣٩ ) ، ومسلم ( ٢١٩٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرَجه التُرمذيّ ( ٢٠٧٢ ) عن عبد الله بن عُكَيم رحمه الله تُعالىٰ ، والنسائي في « الكَبرىٰ » ( ٣٥٣٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

#### [تحريم السِّحْر وبعض آثاره]

قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: أَأْقَيِدُ جملي ؟ قالت: (نعم) فقالت: أَأْقَيِدُ جملي ؟ قالت: (نعم) فقالت: أَأْقَيِدُ جملي ؟ فلما علمَتْ ما تُريد. قالت: (وجهي من وجهكِ حرامٌ) أرادت بجملها: زوجها، وتقييده: أن تُوخِذَه عن النساء بالسِّحْر، وهو حرام (١١).

قال العلماء: (وللسِّحْر حقيقةٌ وتأثيرٌ في الأجسمام، وقد يقتل كثيراً، ويُفرَّق به بين الزوجين، ويكون قولاً كالرقية) (١) وهو من الخبائر.

وقد سُـحر المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم حتىٰ كان يُخيَّل إليه: أنه يفعل الشيء وما يفعله ، وأنه يأتي النساء ولا يأتيهنَّ ، فأُتِيَ صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقيل له: « إنك مطبوبٌ من فلان ، وإنه في مُشـط ومُشـاطة وجُفِّ طلعة ذَكرٍ تحت راعوفة في بئر ذَرُوان ، فلاب صلى الله عليه وسـلم فاسـتخرجه منهـا ، وكأنَّ ماءَها نُقَاعةُ الحِنَّاء ، وأمر بالبئر فدُفنت (٣).

李 泰 康

ومرضت عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقال لها سِنْديٌّ : إنكِ مطبوبة \_ يعني : مسحورة \_ فقال ـ وقد بال صبيٌّ الآن في حجرها ، فقال ـ فقال ـ أمنْ طبَّني ؟ ) قال : امرأة من نعتها كذا وكذا ، وقد بال صبيٌّ الآن في حجرها ، فنظرت عائشة فإذا هو نعت مدبرتها ، فسألتها فأقرَّتْ ، ثم أُرِيَتْ عائشة رضي الله عنها في النوم : أنِ اغتسلي من ثلاث أبؤر يمد بعضها بعضاً ؛ فإنك تشفين ، فوجدت بوادي قناق ، فاستُقِيَ لها من كل بئر ، فاغتسلت به فشفيت (1).

قال أبو عبيد رحمه الله : ( وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : « فلعلُّ

<sup>(</sup>١) أورده الزمخشري في ٥ الفائق » ( ٢٨/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « البيان » ( ۱۳/۱۲ ) للإمام العمراني رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٢٦٨ ) ، ومسلم ( ٢١٨٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والمشاطة والمشاقة :
 ما يخرج من الرأس إذا مشط ، والجف : وعاء الطلعة الذي يزال عند التلقيع ، والراعوفة : صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت . . يكون هناك ، وقيل : هو حجر يكون على رأس البثر يقوم عليها المستقي . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البغوي في « شرح السنة ، ( ٣٢٦٠ ) .

طباً أصابه » يعني : سحراً ، ثم نشره به « قل أعوذ برب الناس » ) (١٠) .

وذكر في « الشفا » : أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشَّر (٢٠) .

وروى البخاري جواز ذلك عن ابن المسيب وغيره ، وأجازه الطبري وغيره (٣) .

### [النُّشرة وطريقتها]

والنُّشـرة ـ بالضـم ـ : هي ضـربٌ من العـلاج والرقية ؛ وهو ما يتخـذه المعروفون بالجنون والمصروع من أدوية يجعلونها في إناءٍ ، ويوقدون النار تحتها وغير ذلك مما

يتعاطونه .

وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يأمر بنُشرةٍ من الحمئ : أن يؤخذ دلو جديد ، فيجعل له عَرْقُوَتَان من جريدتين ذكر وأنثى (١٠) \_ يعني : النخل الذكر والأنثى \_ ثم يُملأ من ماءٍ يُنزع

من البئر ، ويجعل فيه سبع تمرات عجوة ، وتُجعل عليه حديدة ، ثم يعلق تحت النجوم ، فإذا أصبح . . اغتسل به ، يفعل ذلك ثلاث غدوات متواليات .

ويروىٰ : أن قوماً مرُّوا بشــجرةٍ ، فأكلوا منها ، فكأنما مرَّتْ بهم ريحٌ فأخمدتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم: « قَرِّسوا الماء في الشِّسنان - أي : بَرِّدوه - وصبُّوه عليهم فيما بين الأذانيــنِ » (°) أي : أذان الفجر والإقامة ، وقال أبو عبيد رحمه الله : ( الشِّـــنان : الأســـقية ،

والقِرَبِ الخُلْقان خصَّها دونَ الجُدد ؛ لأنها أشــد تبريداً ، قال : وهـٰذا الفعل شبيهٌ بالنشرة ، ورد رخصةً في غير إصابة العين ) (١٠).

قلت : وسيأتي في الباب الذي بعد هاذا القول في العين مستقصى ، وكيفية الاستغسال منها إن شاء الله تعالىٰ <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ( ١٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الشفا ( ص ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الآداب الشرعية ) ( ١٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) عرقوتان : مثنيٌّ ( عرقوة ) وهي إحدى الخشبتين المعترضتين عليٌّ فم الدلو كالصليب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٤١٩٣ ) عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث ( ٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر ما سیأتی ( ص ۵۳۱ ) .

### القول في البضاع والولادة والرّضاع

قال صلى الله عليه وسلم: « إذا أعجبَ أحدَكم المرأةُ . . فليأتِ أهله ؛ فإن ذلك يردُّ من نفسه » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من استطاع منكم الباءة . . فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء » (٢) ، الباءة والباه: الجماع ، قال الشاعر (٣) :

والباه مثال الباء يخاصف للدناء أو يَجُارُ ففي هاذا: حتُّ على النكاح وندبٌ إليه ، وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيري التزويج ، كان لسليمان عليه السلام سبع مئة مهرية ، وثلاث مئة سُرِّية ('') ، وكان لداوود عليه السلام مئة زوجة ('') ، و(كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ) وهنَّ إحدى عشرة امرأة ('') ، وقد أُعطي قوةَ أربعين رجلاً ('').

#### [ من منافع الجماع ومضار الإكثار منه ]

ثم إن منافعه كثيرة ، إذا كان به همٌّ . . سُرِّي عنه به ، وإن كان قلبه متعلقاً بالحرام . . زال ذلك عنه به ، ويزول به الوسواس عن القلب ، ويسكن الغضب ، وينفع من القروح في النفس لمن طبيعته الحرارة .

ويقال: كل شهوة يعطيها الرجل نفسه فإنها تقسي قلبه إلا الجماع ، قالوا: وقد يؤدّي تركه إلى الصَّرَع والماليخوليا ؛ وهو اختلاط الذهن ، وكثرة الهذيان والغم ، والتخيلات والأفكار الرديئة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٤٠٣ ) ، وأبو داوود ( ٢١٥١ ) ، والترمذي ( ١١٥٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٩٠٥ ) ، ومسلم ( ١٤٠٠ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الببت لأبي العلاء المعري ، وهو في « شرح اللزوميات » ( ١٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الثعلبي في ﴿ الكشف والبيان ﴾ ( ٣٢٩/٣ ) ، ومهرية : إبل منسوبة إلىٰ قبيلة ، وهي من أحسن الإبل .

<sup>(</sup>٥) أورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٣٢٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٢٦٨ ) ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٣١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعليٰ في « مستده » ( ٣١٧٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقد يَحْدُث من تركه مع كثرة الشهوة ما يعمي عين القلب ، ويسدُّ على الفكر بابه ، وعلى الدِّين أسلوبه ، ويحدث سوء تدبير .

وقد يبرئ استعماله من هاذه الأمراض ، وكثرته في الصيف والخريف أعظم ضرراً ، وفي الشتاء والربيع أقل ضرراً.

ومن مضارِّه : أنه يُضْعِف البدن والبصر ، ويحدث منه وجع الظهر والرأس سيما لمن طبيعته البرودة أو اليبوسة ، وكثرته : تُضْعف الكُليٰ ، وتؤيس الدماغ ، وتضر بالروح . قال معاوية بن أبي سفيان : (إدمان النكاح فناء العمر)(١).

وسُئل عنه مالك فقال: ( هو نور عينيك ، ومخ ساقيك ، فأقلل منه أو أكثر ) (٢٠).

ويقال: إن وقاع العجوز يضعف ويُسرع الهرم (٣)، ووقاع المريضة يورث المرض إلا

لشبق مفرط ، والوقاع حال خلو المعدة أقل ضرراً ، وحال امتلائها أكثر ضرراً ، ويظهر ذلك في الولد ، وهو على الامتلاء يورث القولنج والفالج والنقرس والحصاة .

والوقاع قائماً يضعف البدن ، وقاعداً يورث وجع الكُلئ والمثانة والبطن ، وعلى الجنب الأيمن يضعف الكلي ، وعلى الأيسر يورث ورم الرئة ، والإسراع يورث الفالج واللقوة .

### [ما ينبغي لمن يطلب الولد]

وينبغي لمريدي الولد: أن يكونا في موضع نظيفٍ ، طيبي الرائحة ، خفيفي المعدة ، جافَّينِ عن الرطوبة ، ويلتفًّا بثوبٍ واحد ، فإذا فرغا . . تركه عليها ، وتوقع المرأة نفسها علىٰ أحسن إنسانِ تعرفه وتُضْمِرُه في قلبها ذلك الوقت ؛ حتى يصير في داخل ضميرها كأن ذلك الإنسان بين يديها تبصره.

قال الغزالي في كتاب « الأربعين » : ( عُرف بالتجربة : أن المجامع حال مباشرته لو (١) ذكره في \* العقد الفريد ؛ ( ١٣٩/٦ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه بلفظ : ( ما رأيت نَهِماً في النساء . . إلا عرفت ذلك

<sup>(</sup>٢) أورده ابن مقلح في ﴿ الآدابِ الشرعية ؛ ( ٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الزمخشري في ‹ ربيع الأبرار ، ( ١٢٥/٥ ) عن حكيم قوله : ( أربعة تهدم البدن : الجماع على الامتلاء ، والاستحمام على الشبع ، وأكل القديد ، ونكاح العجوز ) .

أدمن النظر إلى بياضٍ مشرقٍ ، أو حمرةٍ قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه .. مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه ، وأن الجنين وقت ما يتحرك في البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت الأم مشاهدة تلك الحالة لصورة حسنةٍ ، بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها ؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المباشر عند مباشرته أن يُحضر في قلبه إرادة صلاح المولود ، ويدعو الله بذلك ) هاذا كلام الغزالي رحمه الله (١٠).

\* \* \*

وينبغي أن يكون ذلك في قبل الطهر بعد مداعبة ، قال ابن قتيبة رحمه الله : إذا غُشِيَتِ المرأة في قُبُل الطُّهْر ، وأول الشهر ، وعند طلوع الفجر . . أنجبت ، وقد جمعتْ هذه المعاني في قول الشاعر (٢٠) :

لَقِحَتْ في الهلالِ عن قُبُل الطهـ وقد لاحَ للضياء بشيرُ

قال : ( وإن الرجل إذا غشيها وهي مذعورةٌ فأكرهها . . أذكرت فجاءت به لا يُطاق ) (٣٠ .

ثم إذا قضى حاجته . . فلا يقوم قائماً ولا عن يساره ، بل عن يمينه ويضطجع ؛ فإنه أصح لجسمه ، وأسرع للقاح ، ولا يغتسل فوراً ؛ فإنه يخشى منه الحمى ، بل بعد ساعةٍ ليسكن فيها تعبه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالىٰ أمرني أن أُعلِّمكم مما علَّمني وأُؤدّبكم: لا يكثرنَّ أحدكم الكلام عند المجامعة ؛ فإنه يكون منه العمىٰ ، ولا يُقَبِلنَّ أحدكم امرأته إذا هو جامعها ؛ فإنه يكون منه صمم الولد » ( ؛ ) .

ويروى : « النظر إلى الفَرْج يُورث الطمس » أي : العمىٰ (°) ، قيل : عمى الناظر ، وقيل : إن حَدَثَ ولدٌ . . كان أعمى القلب أبله (١) .

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ غريب الحديث ٤ ( ٣٣٦/٢ ) لابن قتيبة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ( ٣٣٦/٢ ) . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨١٧٢ ) عن سيدنا عطية بن بُشر رضي الله عنه ، وانظر ، تنزيه الشريعة »

۱۱۳/۲). (۲۱۲/۲).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ( ٩٤/٧ ) برقم ( ١٣٦٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « البدر المنير » ( ١٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « تفسير القرطبي » ( ٢٣٢/١٢ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تقربوا المرأة وهي حائض ؛ فإنه إن قُضِيَ بينكما ولد . . كان أجذم » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تقتلوا أولادكم سرّاً؛ فإن الغَيْل يدرك الفارس فَيُدَعْثِرُه » (١٠) ؛ أي : يهدمه ويطحطحه بعدما صار رجلاً ، والغَيْل : أن ترضع ولدها وهي حامل ، والغِيلة : الاسم منه ؛ وهو أن يطأ امرأته وهي مرضع ، فكره صلى الله عليه وسلم

أن يجامع امرأته وهي ترضع ، ولم يُحرِّمه . وقالت عائشة رضي الله عنها: نظرتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ ، فقلتُ : لأنت أحقُّ بقول أبى كبير : [ من الكامل]

ومبـــرَّأُ مـــن كلَّ غُبَّــر حيضـــةٍ وفسادِ مرضعـــةِ وداءِ مغيـــل فقال صلى الله عليه وسلم: « وأنتِ مبرأةٌ من أن تكون أمكِ حملَتْ بك في غُبَّر

الحيض » (۲) ؛ أي : بقيته .

### [النهي عن الجماع في أوقاتٍ مخافةً على الولد]

وقد ورد نهى عن ذلك فيني أوقات مخافةً على الولد (")؛ فمن ذلك: أول يوم من الشهر، وآخر ليلة منه؛ مخافة الجنون على الولد، وليلة الأربعاء أو يومها؛ لئلا يك\_ون قَتَّالاً ، وليلة الأحد أو يومها ؛ لئلا يكون عاقـاً ، وليلة النصف ؛ لئلا

يصرع ، ولا ليلة الفطر ويومها ؛ فيكون عقيماً ، وليلة الأضحى ويومها ؛ لئلا يزيد أصابعه ، ولا آخر النهار ؛ فيكون أحول ، وفي المواضع التي تطلع عليه الشــــمس ،

ولا يكشف عورتها في النجوم ، ولا من قيام ؛ فيكون بوَّالاً في الفراش ، ولا بشهوة امــرأةٍ غيرها ؛ فإن الولد [ يكون ] مخنثاً ، ولا يمســحا فرجهما بعد الفراغ بخرقة واحدة ، وســـيأتي في الباب السادس ما يقال عند الوقاع إن شاء الله تعالىٰ فاعتمد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٥٩٨٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٨١ ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي بنحوه ( ٤٢٢/٧ ) برقم ( ١٥٥١٥ ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، د ) : ( مخافة أشياء على الولد ) . (٤) انظر ما سيأتي ( ص ٦٠٩ ) .

### فضي

### [فيما يزيد في الجماع وممَّ يكون الشَّبه]

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن جَزَّ الشعر يزيد في الجماع » ( ' ' ، ويروى : « صوموا ووفِّروا أشعاركم ؛ فإنها مجفرة » ( ' ' ؛ أي : مقطعة للنكاح ، ونقص للماء .

ويُروىٰ : أن رجلاً شكا إليه التعزُّب ، فقال : « عَفِّ شعرك » ففعل ، فسكن ما به (٣٠) . وقال مجاهد : ( النطفة تزيد في الولد ) .

ويروىٰ : ( من كثرت قراءته بالنهار . . كثر جماعه بالليل ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود . . فليتوضأ » ( ، ) . وقال : « رُفِعَ عن الحبالي الحيض ، وجُعل رزقاً للولد » ( ، ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن للرجل تسعة وتسعين عرقاً ، وللمرأة مثل ذلك ؛ فإذا كان حين الولد . . اضطربت العروق كلها ، ليس منها عرقٌ إلا يسأل الله تعالى أن يجعل الشّبه به » (1) .

وقال: « إن الرجل ربما أشبه أخواله ، والولد لا يكون إلا من الماءين: ماءِ الرجل وماء المرأة ؛ فماء الرجل وماء المرأة ؛ فماء الرجل يخرج من صلبه ، وماء المرأة يخرج من ترائبها وهو موضع القلادة من الصدر ؛ فإن سبق ماء الرجل . . أشبهه الولد ، وإن سبق ماء المرأة . . أشبهها الولد » (٧٠) .

ورُويَ : ( أن النطفة إذا استقرَّت في الرحم . . أحضرها الله تعالىٰ كل نسبٍ بينها وبين آدم ، وفي أي صورة ما شاء . . ركبه ) <sup>(^)</sup> أي : في أيِّ شبهٍ من أبٍ أو أم ، أو خال أو عم ، أو غيرهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ١ الطب النبوي ١ ( ٤٥٢ ) عن الهذيل بن الحكم .

<sup>(</sup>٢) أورده البغوي في « شرح السنة » ( ٢٨٠/٥ ) ، وأخرجه أبو داوود في « مراسيله » ( ١٨٧ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » ( ٣٤٧/٢ ) ، وفيها : ( ففعل فارفأنٌ ما به ؛ أي : سكن ما كان به ) ، وابن الجوزي في « غريب الحديث » ( ٢٤٠٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٣٠٨ ) ، وابن حبان ( ١٢١١ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) أورده ابن القيم في ا زاد المعاد ا ٣٣٥/٤) وعزاه لأبي حفص بن شاهين رحمه الله تعالى ، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحكيم الترمذي في ١ نوادر الأصول ١ ( ٨٤٦ ) في الأصل ( ١٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم بنحوه ( ٣١٤) ، وأحمد ( ٩٢/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٧٤/٥ ) عن سيدنا رباح بن قصير رضي الله عنه .

# فضيكونا

#### [ في تعليم الخاتنة ]

ويروىٰ : أن عمر رضي الله تعالىٰ عنه مرَّ بامرأةٍ قد ولدت ، فدعا بشربةٍ من سويق وقال : (اشربي هنذا؛ فإنه يقطع الحِسَّ ويدرُّ العروق) والحِسُّ : وجعٌ يأخذها عقب الولادة (١١)،

وسيأتي في الباب السادس ما يقال عند تعشّر الولادة إن شاء الله تعالى (٢٠)، وفي الباب الآخر ما يقال بعد الولادة إن شاء الله تعالىٰ (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أشمي ولا تنهكي ؛ فإنه أنور للوجه ، وأحظىٰ عند  $^{(1)}$  ؛ أي : أكثر لماء الوجه ودمه ، وأحسن عند الجماع .

بيانــه : قول عائشــة رضي الله تعالىٰ عنهـا لختَّانــةٍ : ( إذا خَفَضْتِ الجــواري . . فلا تستوعبيه ؛ فيذهب ماء وجهها ولذة زوجها ) (٥٠).

### [ في أن الرضاع يُغيّر الطباع ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « الرضاع يُغيِّر الطباع » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تسترضعوا أولادكم الحمقاء ؛ فإن اللبن يغذي » (٧)، ويروىٰ : « يُشبَّه عليه » (^ ) ، معناه : أن المرضعة إذا أرضعت غلاماً . . فإنه ينزع إلىٰ أخلاقها

تسمل خافضة ، وقوله : ( ولا تنهكي ) أي : لا تبالغي في القطع .

فيشبهها ؛ ولذلك يختار المرضعة عاقلة . ذكره الهروي (٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) أورده نشوان الحميري في « شمس العلوم » ( ١٢٥٤/٣ ) ، وابن الجوزي في « غريب الحديث » ( ٢١٣/١ ) . (۲) انظر ما سیاتی ( ص ٥٩٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ( ص ٦٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٢٢٧٤ ) ، والبيهقي ( ٣٢٤/٨ ) برقم ( ١٧٦٢٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . وقوله : ( أشمى ) الإشمام : أخذ اليسير في خفض المرأة ، والخفض : ختن النساء ، والمرأة التي تفعل ذلك

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داوود ( ٥٢٧١ ) نحوه عن سيدتنا أم عطية الأنصارية رضي الله عنها مرفوعاً .

<sup>(</sup>٦) أخرجه القضاعي في ا مسند الشهاب ٥ ( ٣٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في ا مسنده ١ ( ١٩/٤٢ ) ، والطبراني في «المعجم الصغير » ( ٥٢/١ ) . (A) أخرجه عبد الرزاق في ا المصنف ( ٧٦/٧ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) غريب الحديث ( ٦/٢ ) .

قالوا: ويختار كون المرضعة صحيحة الحواس والجسد ظاهراً وباطناً ، معتدلة ، لحيمة ، عظيمة الثديين ، وتغتذي الحلو والسمن ، والسمك والرطب (١١).

# فظيناونا

#### [في تركيب بنية الإنسان]

وقال صلى الله عليه وسلم في نعت الإنسان: «عيناه هاد، وأذناه قمعٌ، ولسانه توجمان، ورجلاه بريد، وكبده رحمة، ورئته نفس، وطحاله ضحك، وكلوتاه مكر، والقلب ملك، فإذا طاب . . طابت جنوده » (٢٠) .

قال وهب رحمه الله: ( النفس للدواب وللآدمي ؛ وهي حارة ، ومسكنها البطن ، وفضل الآدمي بالروح وهو باردٌ ، ومسكنه الدماغ ) ( ) .

ويروىٰ أن الله تعالىٰ قال في آدم: (ركبت جسده من رطبِ ويابس، وسخنٍ وبارد؛ فالماء رطب، والتراب يابس، والنفس حارة، والروح بارد) ('').

قال [ابن] الجوزي رحمه الله ويقال: (إن الجنين يكون في بطن الأم معتمداً بوجهه على رجليه ، وراحتاه على ركبتيه ، وأنفه بين ركبتيه ، والعينان على الركبتين ، وظهره إلى وجه الأم ، وعظام البدن: مئتان وأربعون سوى السمسمانية ، والله أعلم) (°).

### فضياؤا

### [ في أطوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة ]

قال محمد بن عبيد الله الأنصاري: ( المولود صبي إلى خمس عشرة سنة ، ثم هو شابٌّ

<sup>(</sup>١) في (أ): (الحلو والسمين والسمك الرطب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ١٠١١ ) ، و« حلية الأولياء » ( ٤٧/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) ذكر الحكيم الترمذي نحواً من هلذا الكلام في « نوادر الأصول » ( ٦٧٦/٣ ـ ٦٧٧ ) في الأصل ( ٢٣٩ ) .

عظمام البدن بعدد أيام السمنة ، يظهر منها للحس مثنان وخمسة وسمنتون ، والباقية صغار ، تسمى السمسمانية . . . ) . وفسي هامسش (أ) : (كذا ذكره ابسن الجوزي في كتساب « المنتخب » ، ولم أجد السمسمانية ما هي فسي كتب اللغة ،

فليتحفق ) .

إلىٰ ثلاثين ، ثم كهل إلىٰ أربعين ، ثم شيخ إلىٰ أن يموت ) .

#### [تعليم المرأة التطهر من حيضها]

ويروئ : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فقال لها :

« خذي فِرْصةً من مسكِ فتطهري بها » (١) ، قال النواوي رحمه الله : ( يقال : إن المطلوب منه إسراع علوق الولد ، وقيل غير ذلك ) (١) .

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : ( ما تستطيع إحداكنَّ إذا تطهرَتْ من حيضها . . أن تدخَّن بشيءٍ من قُسْطٍ ؛ فإن لم تجد . . فبشيءٍ من ريحان ـ تعني : الآس ـ فإن لم تجد . .

تذكن بشيءٍ من فسطٍ ؟ فإن لم تجد . . فبشيءٍ من ريحان ـ تعني . ١١ س ـ فإن لم ته فبشيءٍ من نوى ، فإن لم تجد . . فبشيءٍ من ملح )<sup>(٢)</sup> .

### القول في بعض الحيوا نات

منها: الحَمَام؛ يروىٰ: أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحشة، فقال: «اتخذ زوجاً من حَمَام » ( ؛ ) .

ويروئ : أن نوحاً عليه السلام لما أرسل الحمامة لتأتيه بخبر نضوب الماء . . وقعت بموضع الكعبة ، وكانت طينة حمراء ، فخضبت رجليها ، فسألت نوحاً عليه

السلام: أن يهب لها الطوق في عنقها والخضاب في رجليها ، فمسلح يده على عنقها وطوَّقها ، ووهب لها الحمرة في رجليها ، ودعا لها وأسلكنها الحرم ، وبارك عليها ،

وقال: «باركَ الله فيكِ وفي نسلكِ ، وجعلها محببة أنيسة ، فمن ثم يبعث بها الناس في الكتب ، وقال: جعل الله في نسلك شفاء للمريض ، وتحفة للصحيح » . ذكره النقاش في «تفسيره » (°) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣١٤ ) ، ومسلم ( ٣٣٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٢) شرح صحيح مسلم ( ١٣/٤ ) .

رح) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ١٢٠١ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٤٣٥ ) . . .

<sup>(</sup>٤) أورده المتقي الُّهندي في « كنز العمال » ( ٤٢٠٤٧ ) وعزاه لوكيع في « العزلة » عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده المتفي الهندي في 9 كنز العمال ٢ ( ٢١٤٧ ) وعزاه لوكيع في والعزلة ٢ عن سيدنا علي رضي الله عنه . (۵) أخرجه ابن عساكر في 9 تاريخ دمشق 9 ( ٢٦٤/٦٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل ، وانظر

و تفسير القرطبي > ( ٤٤/٩ ) .

ومنها: الديك ، قالت امرأة : يا رسول الله ؛ إن ابنتي ما تنام من الفزع ، فقال : « اربطي عند رأسها ديكاً أبيض » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الديك الأبيض الأفرق صديقي وصديق صديقي جبريل، وعدو عدو الله \_ يعني: إبليس \_ يحرس دار صاحبه وسبع دورٍ » ، وكان صلى الله عليه وسلم يبيته معه في البيت (١٠).

静 蓉

ومنها الذباب ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « أحد جناحي الذباب سم ، والآخر شفاء ؛ فإذا وقع في الطعام . . فامقلوه \_ أي : اغمسوه \_ فإنه يُقدِّم الشَّم ويؤخِّر الشفاء » (٣) .

幹 幸 春

ومنها الحية ؛ قال صلى الله عليه وسلم: « لا تقتلوا من الحيّات إلّا كل أبتر ذي طفيتين ؛ فإنه يسقط الولد ، ويذهب البصر » ( أ ) .

ويروى: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» (°)، فذو الطفيتين: الذي على ظهره خطًان يشبهان الطفية ؛ وهي خوصة المقل، والأبتر: القصير الذَّنَب من الحيات وغيرها. ذكره أبو عبيد رحمه الله (۱)، وسيأتي في الحيات كلامٌ شافٍ في الباب الآخر إن شاء الله تعالى (۷).

群 導 韓

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٦٨١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم : « اتخمذوا الديسك الأبيض ؛ فإن داراً فيها ديسك أبيض . . لا يقربها شيطان ولا ساحر ، ولا الدويرات حولها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في « مسنده » كما في « بغية الباحث » ( ٨٧٨ ) ، وانظر « المقاصد الحسنة » ( ٤٩٩ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٣١٣٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، والديك الأفرق : ذو غرفين كأن عرفه مفروق .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه البخــاري ( ٥٧٨٢ ) ، وابــن خزيمــة فـــي ٤ صَحيحــه ٥ ( ١٠٥ ) ، وابن حبــان ( ١٢٤٦ ) عن ســـيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٣١٠) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٢٩٧ ) ، ومسلم ( ٣٢٣٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث ( ١/٥٥ ـ ٥٦ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر ما سیأتی (ص ۷۱۱ ـ ۷۱۲).

وقال كعب برضي الله تعالى عنه: ( لا تديموا أكل الحِيتان . . فإنه يورث

وقد (نهي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها) ذكره الحافظ أبو نعيم في كتابه (۱).

و (سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة فويسقة ) (٢) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (سؤرها : يورث النسيان ) (٦) .

# فضيك

#### [ فيما يقى من الجن من رقية وغيرها ]

وقال عليه الصلاة والسلام لجارية أصابتها سعفة : « استرقوا لها ؛ فإن بها النظرة ) ( ، ) ؛ يعنى : العين من نظر الجن .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( والكلاب من الجن ، فإذا غشيتكم عند طعامكم . .

فألقوا لهنَّ ؛ فإن لهن أنفساً ) (° ) ؛ يعني : أعيناً . ويُروَىٰ أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هنذا به جنونٌ يُصيبه عند الغداء والعشاء ،

لَّمْنِي ١٠٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الشيطان لا يُخَبِّل أحداً في بيته فرس عتيقٌ من

فمسح صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له ، فثغَّ ثغةً ، فخرج من جوفه جروٌ أسود يسعىٰ ،

(١) الطب النبوي ( ١٦٠ ) عن سيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه .

الصحابي رضي الله عنه .

ا**لخ**يل » <sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>٢) أخرجــه البّخـــاري ( ٣٣١٦ ) ، ومســـلم ( ٢٠١٢ ) ، وابـــن حبـــان ( ١٢٧٣ ) ، واللفـــظ له عن ســـيدنا جابر بـــن عبد الله

رضي الله عنهما . (٣) أورده الذهبي في ٥ سير أعلام النبلاء » ( ٤٢١/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم ( ص ٤٩٣ ) ، والسعفة : سواد في الوجه ، وهو مرضٌ جلدي على شكل لطخٍ حلقية . (٥) كذا في « النهاية في غريب الحديث » ( ٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في « النهاية في غريب الحديث » ( ٩٦/٥ ) . (١) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٢١٢/٢ ) ، ومعنىٰ ( ثغَّ ثغة ) : قاءَ قيئة .

٧٧) اورده ابو طبيد الفاصم بن شارم في « عريب المحديث » ٧ ، ١٠٠٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٧٨/٤٥ ) عن سيدنا عريب المليكي (٧) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٨٩/١٧ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٧٨/٤٥ ) عن سيدنا عريب المليكي

### القول في العبدويٰ

قال صلى الله عليه وسلم: « لا تُديموا النظر إلى المجذوم ؛ فمن كلَّمه منكم . . فليكن بينه وبينه قِيدُ رمح » (۱).

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يُوردَنَّ ذو عاهةٍ علىٰ مُصحّ » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا عدوي ولا طيرة ، ولا هامة ولا صفر ، وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد » (٢).

قال في « البيان » : ( أجرى الله العادة بأن يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذي به الداء )

[ من معاني : لا عدوىٰ ولا هامة ولا صفر ]

ومعنلى قوله : ( لا عمدوي ) أي : هلذه الأدواء لا تُعْدي بأنفسها وطباعها كما قالت الملحدة ، ويروى : « لا عدوى ولا هامة ، ولا صفر ولا غول  $^{(\circ)}$  .

فالهامــة : هو قول العرب : إن عظام الموتئ تصير هامة ، فيخرج منها طائرٌ يطير ، يقال له: الصَّدَىٰ ، فأبطله صلى الله عليه وسلم .

والصفسر: حيةٌ تكون في البطن ، تصيب الماشية والناس ، وهي عند العرب أعدىٰ من الجرب ، تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنها

والغول : ساحرةُ الجن ، تتغوَّل للآدميين في الفلوات ومواضع النجاسات ؛ أي : تتلوَّن فتهلكهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسها .

وقوله: « إذا تغوَّلت الغيلان . . فنادوا بالأذان » (٧) . . دليلٌ على وجودها ، وكذا ما ذكره

(٤) البيان ( ٢٩٢/٩ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( ٢٧٢٤ ) مختصراً عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وبلفظه هنا أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢٩١ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بنحوه ( ٥٧٧٠ ) ، ومسلم ( ٢٢٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٧٠٧ ) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٢٢٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه .

<sup>(</sup>٦) كذا في « غريب الحديث » ( ٢٥/١ ) لأبي عبيد القاسم بن سلام .

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي في ا الكبري ، ( ١٠٧٢٥ ) ، وأحمد ( ٣٠٥/٣ ) من حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

الترمذي في حديث الذي كان يأخذ من بيت الصدقة : أنه الغول (1) . . دليل على ذلك ، والله أعلم .

وقع بالشام ، فاستشار عمر رضي الله تعالىٰ عنه المهاجرين فاختلفوا عليه ، ثم الأنصار فاختلفوا ، ثم مشيخة قريش فقالوا : نرىٰ أن ترجع بالناس عن الوباء ، فرجع عمر رضي الله تعالىٰ عنه بالعسكر ، وقال : ( نَفِرُ مِن قَدَرِ الله إلىٰ قدر الله ) ، فجاء ابن عوف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم به \_ يعني : الطاعون \_ بأرضٍ . .

ويروىٰ : أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام بأمراء الأجناد ، فأخبر أن الوباء قد

فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها . . فلا تخرجوا فراراً منه » فحمد الله عمر رضي الله عنه ، ثم انصرف (٢) .

### ؋ڞٛڵٷ

### [ في توقِّي الحركة في أوقات مخصوصة ]

وروى الحافظ بإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا ارتفعت النجوم . . رُفِعَت العاهة عن كل بلد » (٢) ، قال أبو نعيم: قال بعض المتطببين: ( اضمنوا لي ما بين مغيب الثريا إلىٰ طلوعها وأضمن لكم سائر السنة ) (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « الشتاء ربيع المؤمن » (٥٠).

# القول في الهمّ والمحزن

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما على أحدكم إذا لجَّ همه . . أن يتقلَّد سهمه ينفي به همه » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٨٨٠ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٧٢٩ ) ، ومسلم ( ٥٩١٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي ( ١٤٠ ) ، وأخرجه أحمد ( ٣٤١/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الطب النبوي ( ٢٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد ( ٧٥/٣ ) ، والبيهقي ( ٢٩٧/٤ ) رقم الحديث ( ٨٥٣٢ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الطبراني في « المعجم الصغير » ( ١٣٨/٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقال صلى الله عليه وسلم: «من ساء خلقه.. عذَّب نفسه، ومن كثر همه.. سقم بدنه، ومن لاحى الرجال.. ذهبت كرامته، وسقطت مروءته» (۱۰).

وقال الشافعي رحمه الله : ( من نظف ثوبه . . قلَّ همه ، ومن طاب ريحه . . زاد عقله ) (۱) .
وفي حكمة آل داوود : ( العافية ملك خفي ، وغم ساعة هرم سنة ، وفقد الإخوان يذيب
الجسد ) (۱) .

وقال عمر رضي الله عنه: ( سبب موت أبي بكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ، ما زال جسمه يجري ـ أي: ينقص ـ حتى مات ) (١٠٠٠ .

ويروى : أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مريضاً فمرض ، فبرأ النبي صلى الله تعالىٰ عنه لما رآه ، النبي صلى الله تعالىٰ عنه لما رآه ، وأنشد (٥) :

مرض الحبيب بن فزرتُ من أسفي عليب فررت من أسفي عليب من أسفي عليب من أسفي الحبيب بن فعادني وليب فعادني البيب وسيأتي في الباب السادس إن شاء الله تعالى ما يقال لدفع الهم والحزن (١٠).

وتقدَّم عن علي وابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهم: (من لبس نعلاً صفراء.. قلَّ همه)(٧).

# القول في الأوحباع

الحمىٰ : قال صلى الله عليه وسلم : « الحمىٰ من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء » (^) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٨٠٨١) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ١٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٨٤/٥ ) من كلام مكحول رحمه الله تمالى .

 <sup>(</sup>٣) أورده من دون قوله: ( وفقد الإخوان . . . ) الذهبي في ١ الطب النبوي » ( ص ٨ ) ، والصالحي في ١ سبل الهدى والرشاد ١
 د حدر د د . . . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٦٣/٣ ـ ٦٤ ) من كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) روى البيتين بنحوهما الرافعي في « التدوين في أخبار قَزوين » ( ٤٩٥/٣ ـ ٤٩٦ ) من شعر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وهما في « ديوانه » ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي ( ص ٥٨٩ ).

<sup>(</sup>٧) انظر ما تقدم (ص ٤٤٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٣٢٦٤ ) ، ومسلم ( ٢٢٠٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا حُمَّ أحدكم . . فليرشَّ عليه من الماء البارد من السَّحَر

وكانت أسماء رضي الله عنها إذا أُتيَتْ بالمرأة وقد حُمَّت لتدعوَ لها . . أخذت الماء وصبَّتْه بينها وبين جيبها ، واستدلت بالحديث (١٠) .

وفي هذا دليلٌ على حمل المريض إلى من يدعو له ، والمراد بهذه الحمي : الحمي المحرقة التي معها ورمٌ في بعض الأعضاء ، وقوة المريض مستظهرة ، والصفراء في غليانها ، وكثيراً ما تعرض في أرض العرب وفي كل بلدٍ حار يابس ، فهاذه التي يوافقها الماء ســقياً

وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرضه : « هريقوا عليَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحلل أوكيتهنَّ ؛ لعَلِّي أعهد إلى الناس » فأُجلِسَ في مخضب ، فصُبَّ عليه (٣).

وقال مكحول : وصف لنا هلالٌ مَنَّ الحميٰ قال : ( تأخذ إحدىٰ وعشرين حبةً شونيزاً وتنقعها في الماء ، ثم تأخذ ثلاث قطرات ، فيقطر أول يسوم في منخره الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وفي اليوم الثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة ، وفي الثالث مثل

الأول) ( أ ) . وقد مضى في النشرة فيه حديث ( ٥ ) . وروى أبو نعيم في كتابه بإسناده عن الشعبي رحمه الله: أن رجلاً استهوته الجن، فقال : ( علموني للحمى الربع شيئاً ، فقالوا : تأخذ ذباب الماء فتعقده في خيط ، ثم تجعله في عضدك الأيسر، فتبرأ) (١).

وقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: ( إذا كانت حمىٰ ربع . . فليأخذ ثلاثة أرباع من السَّمن ، وربعاً من لبن فيشربه ) (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في ١ الكبرى ١ ( ٧٥٦٦ ) ، والحاكم ( ٤٠٣/٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٢) أخرجه النسائي في « الكبري » ( ٧٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٩٨ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، (٧٠٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي بنحوه ( ٢٠٧٠ ) من كلام قتادة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم (ص ٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) الطب النبوي ( ٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤١٧٦ ) ، وأبو نعيم في ١ الطب النبوي ١ ( ٥٩٣ ) .

علاج الدُّوَار : قالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها : ( ينفع من الدوار سبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق ) (١٠ .

# القول في وجع العين

قال صلى الله عليه وسلم: « لا همَّ إلا هم الدَّين ، ولا وجع إلا وجع العين » (١).

وكان صلى الله عليه وسلم ( إذا رمدت إحدى نسائه . . لم يأتها حتى تبرأ عينها ) (٣٠).

و ( كحل عليه الصلاة والسلام عين علي ببزاقه ) فبرأت (١٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم

لصهيب : « تـأكل التمر وبك رمد ؟! . . . » الحديث (٥) ، استفهام منكر عليه ؛ لأن الرمد مرض حارٌ عفن والتمر يزيده ، وكان بعليّ رمد ، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل

تمراً ، فرمى إليه بتمرة ، ثم بأخرى ، ثم بأخرى ، حتى رمى إليه سبعاً ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : « حسبك يا علي » (٢٠) ، فجعل السبع في حد القلة .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه: ( مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عليه وسلم مثل العين ، ودواء العين تركُ مسِّها ) ( ' ' .

وقال ابن المسيب رحمه الله : ( العين نطفة ، فإذا مسستها . . رَنِقَتْ ، وإن أمسكت عنها . . صَفَتْ ) . عنها . . صَفَتْ ) (^) .

#### [مما يُجلى البصر]

وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: شكوت عيني إلى النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ( ٢٣٩٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في • المعجم الأوسط؛ ( ٦٠٦١ ) ، وينحوه البيهقي في • شعب الإيمان • ( ٨٧٥٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وانظر • كشف الخفا • ( ٣٦٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢٧٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٠٥/١٠ ) ، وأبو نعيم في • الطب النبوي » ( ٢٧٠ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وانظر • الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٣٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣٩٩/٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ( ص ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في ٩ الطب النبوي ٩ ( ٢٧٩ ) ، وانظر ٩ كشف الخفا ٩ ( ٢١٢/١ ، ٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» ( ٢٨٠ )، وانظر « كشف الخفا » ( ٧٦/٢ ) .

فقال: «انظر في المصحف؛ فإن عيني اشتكت فشكوت إلى جبريل فقال: انظر في المصحف »(١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أدمن النظر في المصحف . . متَّعه الله ببصره » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث يجلين البصر : النظر في الماء الجاري ، والنظر في الخضرة ، والنظر إلى الوجه الحسن » (٢).

و(كان صلمي الله عليه وسملم يعجبه النظر إلى الخضرة ، وإلى الماء الجاري ، وإلى الأترج ، وإلى الحمام الأحمر )(١).

وقال صلى الله عليه وسلم للحسن : « نَمْ علىٰ قفاك . . تخمص بطنك ، وخذ من شعرك . . تحسن رقبتك ، واكتحل . . يضيء بصرك »  $^{(\circ)}$  .

### [علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر]

الضرس: روىٰ أبو نعيم عن سلمان رضي الله عنه قال: ( اشتكيتُ ضرسي ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آكل التمر بشقِّ ضرسي الآخر ) (٢٠).

العذرة : قد تقدَّم أن القُسط ينفع من العذرة ، وروى أبو نعيم في كتابه : أن النبي صلى الله عليه وسلم (اشتكى العذرة فضَمَدَ صُدْغيه) (٧).

011

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عماكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٢/٥ ) ، وعبد الله : هو سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) عزاه في « كنز العمال : ( ٢٤٠٦ ) لأبي الشيخ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٣) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» ( ١٣٤ ) ، وانظر ، كشف الخفا، ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أما النظر إلى الخضرة والماء الجاري . . فعزاه السيوطي في « الجامع الصغير » ( ٧١٢٩ ) إلى ابن السني وأبي نعيم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وأما النظر إلى الأترج والحمام الأحمر . . فأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣٣٩/٢٢ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢١٦ ) عن سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه ، وانظر « اللآلئ المصنوعة »

<sup>(</sup>a) عزاه ابن عراق في ؛ تنزيه الشريعة » ( ٢٦٣/٢ ) للديلمي ، وفي النسخ ما عدا ( د ) : ( للحسين ) بدل ( للحسن ) .

<sup>(</sup>٦) الطب النبوي ( ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الطب النبوي ( ٣٥٠ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وانظر ما تقدم ( ص ٤٦٠ ـ ٤٦١ ) .

وجع الظهر: قال علي رضي الله تعالىٰ عنه: (الجدي جيدٌ لوجع الظهر)(١).

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وحبشيٌ يغمز ظهره وهو نائمٌ على بطنه ، فقلتُ: ما هلذا يا رسول الله ؟ فقال: « إن الناقة تقحمت بي البارحة » (۲).

### القول في الفلب

قال صلى الله عليه وسلم : « في الجسد مضغة إذا صلحت . . صلح الجسد كله ، وإذا فسدت . . فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب (7) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « قلوب بني آدم تلين في الشتاء » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أذيبوا طعامكم بذكر الله ، والصلاة ، ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم » (١٠).

وقال إبراهيم الخوَّاص: ( دواء القلب خمسة أشياء: إخلاء البطن، وقراءة القرآن بالتدبر، ومجالسة الصالحين، وقيام الليل، والتضرع في السحر) (٧٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب » (^).

#### [علاج الطحال ووجع الخاصرة]

الطحال: روى أبو نعيم أن رجلاً قال للقاسم بن محمد: إني لطحيل فكيف أصنع ؟

<sup>(</sup>١) تقدم هنذا الأثر ( ص ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه الطبراني في « المعجم الصغير » ( ٨٢/١ - ٨٣ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥٩٩ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر « إتحاف السادة المتقين » (  $\Upsilon \Lambda V/V$  ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في ا حلية الأولياء ، ( ٢١٦/٥ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وانظر ، تنزيه الشريعة ، ( ١٧١/١ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩٤٩ ) ، والبيهتي في « شعب الإيمان » ( ٥٦٤٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ٢٨٦ ) ، ومن طريقه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٢٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٥٣ ) ، وابن ماجه ( ٤١٩٣ ) عن سيدًنا أبي هريرة رضي الله عنه .

فقال رجلٌ من أهل العراق: (خذ سام أبرص، فعلِّقه على موضع الطحال من بطنك، ثم اقبضه ثم اجعله في حُقَّة ؛ فإنه يضمر إذا ضمر السام أبرص)(١٠).

وجع الخاصرة: قال صلى الله عليه وسلم: «الخاصرة على الكلية، فإذا تحرك تدرك ما دية الكلية الماء المحرق والعسل "(٢)، وقد شرب

صلى الله عليه وسلم الماء المحرق منها ؛ أي : من وجع الخاصرة ، والماء المحرق : المغلمي بالحرق وهي النار ، وقد تقدَّم أن القسلط والزيت والسورس نافعة من ذات

### القول فىالباسسور

قد تقدَّم في الزيت أنه مصحةٌ من الباسور ، وفي التين أنه يقطع الباسور ( ' ' .

(أبن أنت عن الأصف ؟ \_ يعني : الكَبَر \_ تأخذه فتدقه وتسف منه » قال : ففعلتُ فبرأتُ (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « الاستنجاء بالماء البارد صحةٌ من البواسير »  $^{(7)}$  . ويروئ : « عليكم بغسل الدبر ؛ فإنه مذهبةٌ للباسور »  $^{(7)}$  .

وقال لقمان : (طول الجلوس على الخلاء يتَّجع منه الكبد، ويورث الباسور، ويصعد

الجنب (۳) .

 <sup>(</sup>۱) الطب النبوي ( ۳۷٤).
 (۲) أنه حد ما الحاك . ( ۵/۶).

 <sup>(</sup>٢) أخرجـه الحاكـم ( ٤٠٥/٤ ) ، والطبرانـي فـي « المعجـم الأوسـط » ( ١١٣ ) عـن سـيدتنا أم المؤمنيـن عائشـة
 رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ص ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في الزيت ( ص ٤٥١ ) ، وما تقدم في التين ( ص ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>a) الطب النبوي ( ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني بنحوه في « المعجم الأوسط » ( ٤٨٥٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٣٠٨/٢)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٦٤) عن سيدنا هيدالله بن عمر رضى الله عنهما.

الحرارة إلى الرأس ، فاقعد هويناً وقم ) (١٠) .

# ؋ڞؙٛڵٷ

#### [ في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء ]

قال صلى الله عليه وسلم: « إذا وجد أحدكم في بطنسه رزاً . . فليأتِ مرحاضه ؛ فإنَّ حَبْسه بعدما يهيج داء ، وإذا وجد أحدكم بولاً . . فليبل ؛ فإن حبسه يورث الحصىٰ » (٢) ، قال الهروي : ( المرحاض : الموضع الذي بُني للغائط ) (٣) .

ولما بال الأعرابي في المسجد . . ابتدره الناس ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تزرموه » أي : لا تقطعوا عليه بوله (،) ، وكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحسن وقد بال في حجره فأُخِذ منه : « لا تزرموا ابني » (،) .

قال الشافعي رحمه الله : ( وكانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً ، وقد بال صلى الله عليه وسلم قائماً لعلةٍ بمَأْبِضيه ) (٦٠) .

#### [علاج وجع البطن وعرق النسا]

وجع البطن : قد مضى في العسل والشونيز والسنوت أنها تنفع البطن (٧٠).

3<sup>th</sup> 2<sup>th</sup> 3<sup>th</sup>

النسا: قال صلى الله عليه وسلم: «شفاء عرق النسا: ألية شاةٍ أعرابية، تُذاب ثم تُجزَّأُ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق كلَّ يوم جزء» (^).

<sup>(</sup>١) أورده الثعلبي في « عرائس المجالس » ( ص ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي بنحوه مختصراً ( ٢٥٦/٢ ) رقم الحديث : ( ٣٤٣٣ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الغريبين ( ٣/٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٠٢٥ ) ، ومسلم ( ٢٨٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط» (٦١٩٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أورده البيهقي بنحوه ( ١٠١/١ ) عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، ثم قال : ( وقد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى بمعناه ) ، وبوله صلى الله عليه وسلم قائماً أخرجه الحاكم ( ١٨٢/١ ) ، والبيهقي ( ١٠١/١ ) رقم الحديث ( ٤٩٤ ) عن سيدنا أبي هريرة

رضي الله عنه . والمأبِضُ : باطن الركبة . (٧) انظر ( ص ٤٦٧ ــ ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٦٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

ويسروئ : « ألية كبش عربي ، لا صغير ولا كبيسر » ( ( أن ) ، قال أنس : ( فوصفته لأكثر من مئة فبرئوا ) (  $^{(7)}$  .

# فَنَا يُلَعَ

### [ في ذكر دواءٍ للمصروع]

ويقال: إن هاذه الألية نافعة للذي يُصرَع كل شهر؛ تُقطَّع صغاراً صغاراً، وتنضج بالنار، فإذا صفا دهنها.. صُبَّ إلىٰ إناء، ويؤخذ شهدٌ حديث، فيرمىٰ عنه شمعه، ثم

يخلط عسله مع الدهن ، ويعرك ليختلط ، ثم يشربه ثلاثة أيام على الريق ، ويمتنع صاحب ذلك عن الألبان والبقول والتمر والفاكهة ، ويشرب ماء النعنع .

# القول فسيما يورث الحفظ والنّسيان

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أراد الحفظ . . فليأكل العسل » ( " ) ، ويروى :

إغسل الرأس يزيد في الحفظ » (1) .
 وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( خمسةٌ تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ،

وقال ابن طباس رضي الله تعالى عنهما . ﴿ عمسه تورك النسيال . اكل النفاح الحامض ، وإلقاء القمل حياً على الأرض ، والبول في الماء الراكد ، وأكل ســـؤر الفأر ، والحجامة في النقرة ) (°).

زاد غيره: (وقراءة ألواح القبور، والمشي تحست الخطام، وبين امرأتين، والنظر إلى المصلوب، وكثرة الهم، والمعاصي، والبلغم والرطوبات) (،).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه الحاكم ( ۲۰٦/۶ ) ، وأحمد ( ۲۱۹/۳ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (۲) أخرجه الحاكم (۲۰٦/۶۰ ) ، وفيه : ( لأكثر من ثلاث مئة ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب • ( ٥٨٦٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٤) أورده الديلمي في • الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٢٨٦ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب ُ في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٨٦٥ ) من كلام إبراهيم بن المختار رحمه الله تعالى ، وانظر « ربيع الأبرار » ( ٦١٦/٣ ) ، و« كشف الخفا » ( ٣١٣/٢ \_ ٣١٣) .

<sup>(</sup>٦) أورد بعضها في «محاضرات الأدباء» ( ٨٢/١ )، وه ربيع الأبرار » ( ٦١٦/٣ ) من كلام سيدنا علي رضي الله عنه . وقوله : ( المشي تحت الخطام ) لعله أراد بين الجَمَلين المقطورين ؛ كما في « ربيع الأبرار » .

ودواء البلغم والرطوبات : أكل الخبز اليابس ، والقيء ، وأكل الزبيب على الريق بحيث لا يحتاج إلى شرب الماء ، وتقليل شرب الماء .

وقال ابن سيرين : ( ثلاثٌ دواء البلغم : السواك ، والصيام ، وقراءة القرآن بالليل ) (١٠). وقال أيضاً : ( لبس النعل السوداء يورث النسيان ) ، ونحوه عن ابن الزبير (٢٠) .

وسيأتي في القسم الخامس عشر من الباب السابع ، وفي القسم العشرين منه أذكار لحفظ القر آن (٣).

# القول في الجروح

قد مضىٰ أن رماد الحصير يقطع الدم <sup>(؛)</sup> ، ويُروىٰ : أن رجلاً أصابته شــجةٌ في رأســه . فأمره أصحابه بالاغتسال لمَّا أجنب ، فاغتسل فمات ، فقال صلى الله عليه وسلم : « قتلوه قتلهم الله ؛ إنما كان يكفيه أن يعصب على رأســه خرقةً ويمســح عليها ويتيمم ، ويغسل سائر بدنه » (۵).

و( أمر علياً صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر )(٢٠)؛ وهي العيدان التي يُجبَر بها العظام ، وفي هـٰذا دليلٌ علىٰ أن الماء يضرُّ بالجروح .

وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ فَتَيَكَمُواْ ﴾ (٧ ) ، قال ابن عباس : (أراد مَرَضاً يضرُّه الماء ؛ كالجدري والقروح والجروح ) (^ أ .

وقال عمر رضي الله عنه : ( إن المِدة إذا نزلَتْ بين العظم واللحم . . أكلته ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في ٥ الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٩٨٠ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه السِّلَفي في • الطيوريات ؛ ( ٨٨٧ ) من كلام يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالىٰ ، وتقدم ( ص ٤٤٧) استحباب لبس النعل الصفراء.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي في القسم الخامس عشر ( ص ٧٠٩ ) ، وفي القسم العشرين ( ص ٧٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه أبو داوود ( ٣٣٦ ) ، والدارقطني ( ١٨٩/١ ـ ١٩٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه ( ٦٥٧ ) ، والدارقطني ( ٢٢٦/١ ـ ٢٢٧ ) ، وانظر ﴿ الكامل في ضعفاء الرجال ﴾ ( ١٢٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٤٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه بنحوه ابن خزيمة في ٩ صحيحه ٩ ( ٢٧٢ ) ، والحاكم ( ١٦٥/١ ) مرفوعاً عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤١٠٢ ) . والمِدة : القيح المجتمع في الجرح .

وأمرت أم كلثوم بشاقٍ فسُلِخَتْ حين جَلَد عمر أبا بكرة فلبس جلدها (١٠) ، قال أهل الطب: (وذلك إذا لُبس عقب السلخ نافعٌ لأثر السياط ومن الأورام) (٢٠) .

شقوق الأرجل: قال أبو ذرِّ لقومِ تشقَّقت أيديهم وأرجلهم: ( داووها بالدهن ) (٣٠٠ .

فكناف

### [ أربعٌ دواءٌ لأربع ]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تَكْرهوا أربعةً ؛ فإنها لأربعةٍ ، لا تكرهوا الرمد ؛ فإنه يقطع عروق العمى ، ولا تكرهوا الزكام ؛ فإنه يقطع عروق الجذام ، ولا تكرهوا السعال ؛ فإنه يقطع عروق البرص » ( ؛ ) .

فضكاف

[المناظر تؤثر في الناظر]

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تُديموا النظر إلى البحر - ويروىٰ : إلى الماء - فإن ذلك يُورث ذهاب العقل » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تنظروا في المرآة في الليل ؛ فإنه يصيب منه الحول في العينين » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تنظروا إلى وجوه الموتى ؛ فإنه يورث الصفرة » . قال الحكماء: وللنظر تأثيرٌ ني الناظر ؛ فالنظر إلى الحزين . . يورث حزناً ، وإلى أهل

الصلاح . . يورث رِقَّةً وصلاحاً ، وإلى الفَسَقة . . يورث قسوةً وفساداً ، وإلى الناعس . . يورث نعاساً .

ىدىن ئى<mark>دىن ئىرىدى ئ</mark>

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ؛ ( ١٣٥١٠ ) ، والبيهقي ( ٣٢٦/٨ ) رقم الحديث ( ١٧٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « حياة الحيوان الكبرى » ( ٦١٣/٢ ) -(٣) أن مر در ما الربية . ( ١٩٨٥ ) مع الربيات ( ١٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البيهقي ( ٥٨/٥ ) رقم الحديث ( ٩١٨١ ) . (٤) أخرجه ابن عدي في د الكامل في ضعفاء الرجال ٤ ( ٢٤٣/٧ ) ، والبيهقي في د شعب الإيمان ٤ ( ٨٧٧٧ ) عن سيدنا أنس بن

<sup>(\$)</sup> اخرجه ابن علي في لا الخامل في صعفاء الرجان ١ / ١٤١/٦ ) • وابيبهمي مي مسمب مريست مريست . . . . . . . . . . . مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أورد ذالك زروق رحمه الله تعالىٰ في « النصيحة الكافية لمن خصَّه الله بالعافية » ( ص ٤٠ ) دون أن يجعله حديثاً .

# فضيك

#### [في أشياء مجموعة]

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه »  $^{(\,1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف؛ فإنه يورث الإِكْلَةَ؛ قَصُوه قصاً » (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « الشعر في الأنف والأذنين أمانٌ من الجذام » (٣٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « طعام الجواد دواء ، وطعام البخيل داء » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم : « أيُّ داءٍ أدوأ من البخل ؟! » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم: « تَعَشَّوا ولو بكفٍّ من حَشَفِ ؛ فإن ترك العشاء مَهْرمة » (١٠). و ( كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يتعشَّىٰ إذا طفئ السراج حتىٰ يسرج له ، ولا يقعد في بيتٍ مظلم حتىٰ يضاء له فيه سراج ) (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تردُّوا شربة العسل على مَن أتاكم بها » (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨١/١١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، والبيهقي في « شعب الإيمان » عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وانظر « اللالئ المصنوعة » ( ٧٨/٢ ـ ٨١ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٠٩)، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (٧٤٠٦) عن سيدنا
 عبد الله بن بشر المازني رضى الله عنه، وانظر «تنزيه الشريعة» (٢٨٠/٢)، و( الإكلة) بكسر الهمزة: الحِكَة.

سبد الله عن المسارعي رضي الله عن و الطب النبوي ، ( ٣٠٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وبنحوه الطبراني في • المعجم الأوسط » ( ٢٧٦ ) ، وأبو يعلى في • مسنده » ( ٤٣٦ ) عن سيدنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر • كشف الخفاء الأوسط » ( ٢٧٦ ) ، وأبو يعلى في • مسنده » ( ٤٣٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر • كشف الخفاء

<sup>(</sup>٣١٢/٢ ـ ٣١٣). (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (٣٩٥٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وانظر « كشف الخفا»

<sup>(</sup> ٣٨/٣ ـ ٣٩ ) . (٥) أخرجه البخاري في ٥ الأدب المفرد : ( ٢٩٦ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والبيهقي في ١ شعب الإيمان،

<sup>(</sup> ١٠٣٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ( ١٨٥٦ )، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال ؛ ( ٣٦٢/٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وانظر « كشف الخفا » ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه دون قوله : « وكان يكره . . . يسرج له » البزار في « مسنده » كما في « كشف الأستار » ( ٣٠١٥ ) ، وابن سعد في « الطبقات » ( ٣٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٨) أورده في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب ٤ ( ٧٣٤٤ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن » ` ` ·

وقال صلى الله عليه وسلم: « من تطبب ولم يُعْلَم منه طِبٌّ . . فهو ضامن » (٢٠) .

وقال على رضي الله عنه: ( إذا أنستم من صبيانكم سوء خُلقٍ . . فأذِّنوا في أذنه اليمنى ، وقال على رضي الله عنه : ( إذا أنستم من صبيانكم سوء خُلقٍ . . فأقيموا في اليسرى ؛ كما فعل صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين ) (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر: « إنه ليس بدواءٍ ، وللكنه داءً » (١٠).

و(نهي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الضفدع في الدواء) (٥٠).

و (كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم) (٢٠).

# فضك

### [ في الطبائع الأربعة ]

وهي أربعٌ ؛ المرَّة الصفراء ، وغالبها : قبل البلوغ ، وهي حارة يابسة ، ويستدل عليها بصفرة اللون ، ونحافة الجسم ، وكثرة الحركة ، والعجلة في الكلام والأفعال .

علاجها : بكل بارد رطب ؛ كالسكر الأبيض ، والليم ، وسمن المعز ، والشعير ، والقثاء ، والبطيخ ، والحومر ؛ وهو التمر الهندي .

ومن أماراتها: الحمي ، والصداع ، واصفرار الإراقة ، ومنزارة الفم ، وأن يرى في نومه النيران والشمس المحرقة ونحو ذلك .

عنه، والأذان يطرد الشيطان، أخرج النسائي في « الكبرئ » ( ١٠٧٢٥ ) ، وأحمد ( ٣٠٥/٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( ۲۷۹۰ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۵٦۷۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (۲) أخرجه الحاكم ( ۲۱۲/٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٥٨٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرج الحاكم ( ١٧٩/٣ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما ) ، وأخرجه أبو داوود ( ٥١٠٥ ) ، والترمذي ( ١٥١٤ ) عنه : أنه أذن في أذن سيدنا الحسن رضي الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « عليكم بالذُّلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالليل ، فإذا تغولت لكم الغيلان . . فنادوا بالأذان » . (\$) أخرجه مسلم ( 19۸8 ) ، وأحمد ( ٣١٧/٤ ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه الحاكم ( ٤٤٥/٣ ) . وأبو داوود ( ٣٨٧١ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن عثمان رضي الله عنه .
 (٦) أخرجه الحاكم ( ٤٣٢/١ ) . وأبو داوود ( ٢٣٦٥ ) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

ويتولد منها جرب الجفن ، ووجع الأذن والمفاصل ، وشقوق الأصابع ، وصفرة الأسنان ، والـــدوار ، والشُّــوصة ، والبثور ، والحصبــة ، والنملة ، والحمرة ، ووجع اللهاة ، والعشــقَّ ونحوها ، ومهما احترقت . . صارت سوداء .

والدم ؛ وغالبه : بعد البلوغ إلى خمسة وثلاثين ، ويستدل على زيادته بالسِّمن ، وحمرة اللون وبشاشته ، وانبساط وجهه ، ومحبته للملاهي ، وهو حار رطب .

دواؤه : كل بارد يابس ؛ كالذرة ، واللبن الحامض ، والعنب الحامض ، والعُثْرب ، والعَنَمة ، والصمغ العربي ؛ وهو صمغ الطلح .

ومن أماراته : امتلاء الجسم ، والحكة ، وكثرة النوم والدمل ، وأن يرى في نومه الرعاف والاحتجام والدماء ، واللعابين والرقاصين ، والرياض والبساتين .

ويتولد منه الزكامُ ، والرمد ، وحكة العين ، ووجع الحلق ، والذبحة ، وذات الجنب ، وورم الكبد والطحال والمِعَىٰ والأنشيين.

والبلغم ؛ وغالبه : من خمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين ، ويستدل عليه : ببياض الجسم ، وضخم البدن ، وبطء الحركة ، وقلة نشاطه وكلامه ، وهو باردٌ رطب .

ودواؤه : كل حاريابس ؛ كالعسل ، والجلجلان ، والسمسم ، والزبيب بلا حب ، والدخن ، والقرفة ، ولبن الإبل ، والشيرج ، والكشد ، والجزر ، والمصطكِّي ، وحب العصفر .

ومن أماراته : كثرة البصاق ، وبرودة الجسم ، وقلة شهوة الطعام أول النهار ، وأن يرى ا في نومه الأمطار والمياه ، والاغتسال والسباحة .

ويتولد منه الفالج ، والسَّدر (١) ، والصداع البارد ، والجرب ، والبخر ، والخنازير ، والنسيان ، والسعال اللين ، والبرص ، والنمش ، ونتن الإبط ، وحمى الورد ، وبرد الكبد والطحال ، والحَبَن ، وعسر الولادة ونحوها .

<sup>(</sup>١) في النسخ ما عدا (ج): (السدد).

والمِرَّة السوداء: وغالبها: فوق الأربعين ، ويستدل عليها: بسواد اللون ، واخضرار البشرة ، وصلابة الأعضاء ، واكتناز اللحم ، وقلة الكلام ، وهي باردةٌ يابسةٌ .

دواؤها: كل حار رطبٍ ؛ كالبُرِّ ، والسكر الأحمر ، والودك ، والموز اليانع الذي لم يتغير ، والجزر النواضح والكُرَّاث ، وخاصية الحلبة ولبن الضأن .

يتعير، والعبرر التواصيح والتوات ، وتاسية العين وسائر الجسم ، وقلة النوم ، وكثرة الشرب ، ويبوسة الإراقة الباطنة ، وأن يرئ في منامه الأهوال والمخاوف ، والحيات والأموات ، ونحو ذلك .

ويتولد منها خفة الرأس ، والرعاف ، والثآليل ، والباسور ، والصّرع ، والماليخوليا ، والقولنج ، والقوباء ، والبهق ، والكلف ، والجذام ، والسعال اليابس ، وداء الثعلب والنقرس ،

### [ فصول السنة وأسماء الأشهر]

وفصول السنة أربعة : الشتاء ، وهو بارد رطب ، وأوله لسبع بقين من أيلول . والربيع ، وهو بارد يابس ، وأوله لسبع بقين من كانون الأول ، وهو أعدل السنة .

والصيف، وهو حار رطب، وأوله لسبع تبقىٰ من آذار .

والخريف ، حار يابس ، وأوله : أقصر ليلة في السنة لستِّ بقين من حزيران . فلكل فصل ثلاثة أشهر ، وثلاثة بروج ، وسبع منازل .

谷 韓 睿

وهاذه أسماء الأشهر: تشمرين ، وتشمرين ، وكانون ، وكانون ، وشباط ، وآذار ، ونيسان ، وأيار ، وحزيران ، وتموز ، وآب ، وأيلول ، يصلح في كل فصلٍ عكس طبعه من المذكورات .

والشهوة الكلبية (١١) ، ومن عفونتها حمى الربع .

 <sup>(</sup>۱) في النسخ ما عدا (ب): (الكُلْبة).

#### [ ذكر خواص بعض الأطعمة]

واعلم: أن كل حامض . . فهو بارد ، وكل حلو أو مرِّ أو مالح . . فهو حارٌ ، إلا ما أُزيل طبعه بمعالجةٍ أو نار ، وكل ما جاوز الحرارة أو البرودة إلى أقصى الغايات . . فهو من السموم ، وكل بياض . . فهو دليل على البرودة ، وكل سُمْرة . . دليل على الحرارة .

والفِرْسِك باردٌ ثقيلٌ ذو رياح ('')، وكذا التفاح، والمشمش حار، والدجر حار ثقيل، ولبن النساء حار، والنورة حارة يابسة وكذا النار.

enter de la companya La companya de la co

واعلم: أن حفظ الأشياء يكون بأشباهها، وعلاجها بأضدادها، وحفظ صحة الشباب بالفصد والإسهال، والكهول بالإسهال دون إخراج الدم، ويمتنعون عن الجماع، وأما

الشيوخ . . فلا يتعهدون شيئاً من ذلك ، وأنفع ما يكون لهم الحقنة بالزيت ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) الفِرسِك: هو الخوخ بلغة اليمن ؛ كما في « شمس العلوم » ( ٥١٥٥/٨ ) ، وهو نوعان : حميري لا يتفلّق عن نواته وهو الأطيب ، والثاني : خُلاسي ، ويتفلق عن نواته ، وهو دون الأول .

### الباب الخامس

# في أربعين حدثيًا كلّ حديثٍ منها تبضمّن لفظ البركذ سبر دتُها سبردًا واخنصرتُها حدًّا

الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أكرموا يوم الجمعة وليلته ؛ فإنه يومٌ مبارك ، وليلته شـريفة ، ولله فيه عتقاء من النار ، ومن بركته: لا تُســعَّر النار فيه ، ومن بركة ليلته يغفر الله كبائر أمتى إلا الشرك بالله تعالى » .

ويروئ : « يوم الجمعة يوم بركة ورحمة ، [ وكل مولود يُولد من الكفار في ليلة الجمعة أكرمه الله تعالى بالإسلام ] » (١٠ .

- Ç1. — - Ş2 — - s Ç.

الثاني : قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالغنم ؛ فإنها مباركةٌ رقيقة » (٢).

الثالث : قال صلى الله عليه وسلم : « البركة في الطعام البارد » (") .

. F

 $^{(1)}$  .  $^{(2)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(4)}$  .

泰 泰 泰

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من ( ب ) ومن المطبوع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في 1 إصلاح المال 1 ( ١٧٧ ) بلفظ : 1 عليكم بالغنم ؛ فإنها من دواب الجنة ، فصلُوا في مراحها ، وامسحوا رغامها ٢ ، وأخرج ابن ماجه ( ٣٣٠٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضِي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 1 الشاة من دواب الجنة ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان بنحوه ( ٥٢٠٧ ) ، والحاكم ( ١١٨/٤ ) عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) جعل الناسخ أرقاماً للأحاديث الأربعين في النسخة ( أ ) فأثبتناها من هذه النسخة ؛ تمييزاً لهذه الأحاديث ، لأن المؤلف يذكر ما قد يؤيد المعنى الذي ذكره ، فبُظَن أنه حديث آخر .

<sup>(</sup>ه) أورده بنحوه في • الفردوس بمأثور الخطاب ، (٢١٥٧) ، وعزاه في • كنز العمال ، (٤٤٤٧١) لأبي الشيخ عن سيدتا هيدالله بن عباس رضى الله عنهما .

٥ - وقال صلى الله عليه وسلم: « تختَّموا بالعقيق ؛ فإنه مبارك » (١).

李 华 舜

٦ - وقال صلى الله عليه وسلم : « الحجامة على الريق أفضل ؛ فيها شفاءٌ وبركة » (``).

海 聯 藥

春 泰 徐

 $\Lambda$  - وقال صلى الله عليه وسلم : « كلوا الأرز ؛ فإن فيه بركةً وشفاءً » (  $^{\circ}$  ) .

秦 恭 春

٩ - وقال صلى الله عليه وسلم: « كلوا الزيت وادَّهنوا به ؛ فإنه من شجرةٍ مباركة » (١٠) ؛

يعني بها: شجرة الزيتون، وهي كثيرة البركة، وفيها أنواع المنافع؛ لأن الزيت يُسرج

منه ، وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ ، ويوقد بحطب الزيتون وتفله ، ورماده : يغسل به الإبريسم ، ولا يحتاج في إخراج دهنه إلى عصر ، قال الجوهري : ([والعُتُم](٧): شجر الزيتون

رو يا عدم علي ۽ عرب تا عد *۽ علي عسر د دي دي.بر عرب بري ، در*. المبري ) <sup>(^)</sup> .

[ وقال صلى الله عليه وسلم: « نِعْمَ السواك الزيتون من شجرة مباركة ؛ يطيب الفم، ويذهب الحفر، هي سواكي وسواك الأنبياء قبلي » ] (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١٤٧/٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر « كشف الخفا » ( ٢٩٩/١ ـ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه الحاكم ( ٢١١/٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٨٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٩٢٣) ، ومسلم ( ١٠٩٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٤٤ ) ، وينحوه ابن حبان ( ٣٤٦٥ ) .

<sup>(°)</sup> أخرج أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٨٤٩ ) عن سيدنا على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « س

طعام الدنيا : اللحم ثم الأرز » ، وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص ٤٩ ) . (٦) أخرجه الحاكم ( ٣٩٧/٢ ) ، والترمذي ( ١٨٥٢ ) عن سيدنا أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) (ب) : ( والقتم ) وسقطت من باقي النسخ ، والمثبت من « الصحاح » .

<sup>(</sup>٨) الصحاح ( ١٦٠٥/٤ ) ، مادة ( قتم ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع ، والحديث تقدم ( ص ٤٨٣ ) .

ويروئ: «عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون عند أوانه؛ فإن فيه شفاءً للناس »(١).

١٠ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالعدس؛ فإنه مبارك مقدَّس، وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة، وقد بارك فيه سبعون نبياً، آخرهم عيسى عليه السلام» (٢٠٠٠ .

群 蔡 韓

١١ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «كلوا من حوالي القصعة، ولا تأكلوا من وسطها؟ فإن البركة تنزل في وسطها » (٣).

群 溶 春

 $^{(1)}$  . ويصح البصر  $^{(1)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده » (°) ، وفي حديث آخر: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم » (٦) ؛ أي : الجنون ، وأراد بالوضوء : غسل اليد ، قال في « البيان » : ( لأن الوضوء إذا أُضيف إلى الطعام . . اقتضىٰ ذلك غسل اليد ) (۲) .

قال الهروي : ( وهو هنا بضم الواو ) ( ^ ) ، وقال قتادة : ( من غسل يده . . فقد توضأ ) ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني بتحوه في ١ المعجم الكبير ، ( ٢٨١/١٧ ) ، وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٤٦٣ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بنحوه في « المعجم الكبير » ( ١٣/٢٢ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، وابن الجوزي في
 والموضوعات » ( ١١٢/٣ ـ ١١٣ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان بنحوه ( ٥٢٤٥ ) ، والحاكم ( ١١٦/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه القضاعي ينحوه في 8 مسند الشهاب ٤ ( ٣١٠ ) عن محمد بن جعفر عن آباته متصلاً رضي الله عنهم ، وانظر « كشف الخفاء ( ٣٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ١٠٦/٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٧٦١ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر دمسند الشهاب» (۲۱۰).

<sup>ِ (</sup>۷) البيان ( ۱۹۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) الغريبين (٢٠٠٨/٦ ) .

<sup>(</sup>١) أورده الهروي في 3 الغريبين ؛ ( ٢٠٠٨/٦ ) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « اجمعوا وَضوءكم . . يجمع الله شملكم » (١١) . . هو بفتح الواو ، وقال في « شرح الشهاب » : وأراد به : الماءَ الذي يغسل به قبل الطعام وبعده ؛ وهو المأمور به .

وقال صلى الله عليه وسلم : « املؤوا الطست ، وخالفوا المجوس »  $(\dot{})$  .

قال بعضهم: (وإنما صار غسلها موجباً لنفي الفقر؛ لأن غسلها قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب، وذلك من شكر النعمة ، والشكر يستوجب المزيد \_ كما مرَّ في الباب الثالث

في قسم الشكر (٢) \_ فصار غسلها مستجلباً للنعمة ، مذهباً للفقر ) (١). وقد روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم غسل يده بعد الطعام ، ثم مسح ببلل كفِّهِ وجهَهُ

١٣ ـ وقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالسَّراري ؛ فإنهنَّ مباركات الأرحام » (١٠) .

١٤ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: « أعظم النساء بركةً : أقلهنَّ مهراً ، وأيسرهنَّ مؤنة » (٧) ، ويروى : « أعظم النكاح بركةً : أخفه مؤنة » (^) ، وقال : « مَشُـوا بالإملاك ؛ فإنه أفضل في اليُمنِ ، وأعظم في البركة » (١٠) .

وذراعيه ورأسه ) ذكره أبو داوود <sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٤٣٠ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٧٠٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه البيهقي بنحوه في «شعب الإيمان» ( ٥٤٣٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وانظر « كشف الخفاء

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ص ٣٠٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر (عوارف المعارف) ( ٦٠١/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ١٨٤٨ )، والطبراني في والمعجم الكبير؛ ( ٨٢/١٨ ـ ٨٣ ) عن سيدنا عِكْراش بن ذؤيب الصحابي رضي الله عنه ، ولم نجده في مطبوع أبي داوود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨٣٤٩ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، وانظر « تنزيه الشريعة »

<sup>(</sup>٧) أخرجه بنحوه الحاكم ( ١٧٨/٢ ) ، وأحمد ( ١٤٥/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر ا الإفصاح عن

أحاديث النكاح ، ( ص ١٩ ـ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه بنحوه أحمد ( ٨٢/٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦١٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الثعلبي بإسناده في # الكشف والبيان ؛ ( ٩٤/٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

١٥ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: « يُستحبُّ النكاح في رمضان ؛ رجاء البركة » (١٠).

ith the ite

١٦ - وقال صلى الله عليه وسلم: « من بركة المرأة تبكيرها بالإناث » (٢) ، ويروى: « ما

من رجل يُولَد له جارية ولا يسخط . . إلا نزل ملَكٌ من السماء ، فيضع يده على رأسها ، فيقول : مباركةٌ من مباركٍ ، المنفقُ عليها مُعانٌ » (٣) .

\*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*

بركة » <sup>( ; )</sup> .

١٨ ـ وقال صلى الله عليه وسلم : « البركة في نواصي الخيل » (°) .

**秦 秦** 

19 \_ وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا هاجت الفتن . . فعليكم باليمن ؛ فإنها مباركة » (٢٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « يرجع تُلث بركة الدنيا إلى اليمن ، ومن كان

هارباً من الفتن . . فإليه يهرب ؛ فإن العبادة في اليمن رضاء الله الأكبر » .

٢٠ ـ وقال عليه الصلاة والسلام: « اللبن بركة ، فإذا قُدِّم إلى أحدكم . . فعُبُّوه عبًّا ،

整 樂 參

(١) أورده في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٩٠٣٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٢) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٢٥/٤٧ ) ، وأورده في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨١٨ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، وانظر « كشف الخفا » ( ٢٨٦/٢ ـ ٢٨٧ ) .

(\$) أورده الديلمي في \* الفردوس بمأثور الخطاب \* ( ٥٧٩٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وانظر \* كشف الخفا \* ( ٢٢٤/٢ ) .

(٥) أخرجه البخاري ( ٢٨٥١ ) ، ومسلم ( ١٨٧٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (١) أخرجه ابن عساكر بنحوه في ٤ تاريخ دمشق ٤ ( ٦٦/١ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .

(٣) انظر و تنزيه الشريعة ، ( ٢٠١/٢ ) ، وما قاله عنه .

(٧) مصُّ الماء أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٥٦٠٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

٢١ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: « من أطعمه الله طعاماً . . فليقل : اللهم ؟ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ، ومَنْ سقاه الله لبناً . . فليقل : اللهم ؟ بارك لنا فيه وزدنا منه ؟ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن » (١٠) .

春 韓 敬

٢٢ ـ ولما ( زوَّج صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي رضي الله عنهما ، وزَفَّها . .
 استدعىٰ بماء ودعا فيه بالبركة ، ثم رشَّه عليهما ) (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «يا على ؛ إذا تزوجتَ . . فاغسل رجليها حين تجلس، وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ؛ فإنك إذا فعلت ذلك . . أخرج الله عن دارك الأذى ، ويدخل في دارك سبعون بركة ورحمة » (٣) .

**4 4** 4

٢٣ ـ وقال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم ـ بئر في المسجد الحرام ، بينها وبين البيت [ثمانية ] وثلاثون ذراعاً ، وهي خير بئر في الأرض ('') ـ : « إنها مباركة ؛ إنها طعامُ طعم ، وشفاءُ سقم » (°) .

泰 泰 章

٢٤ - وقال صلى الله عليه وسلم: « من وُلِدَ له مولودٌ فسمَّاه محمداً حُبّاً لي وتبرُّكاً باسمي . . كان هو ومولوده في الجنة » (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٣٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١٠٧٦ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . (٣) أخرجه أن حران نحره في « المحروم » ( ١٠٧٨ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان بنحوه في « المجروحين » ( ٥٣٨/١ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، طبعة دار المعرفة ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ٢٠٠/٢ ـ ٢٠٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الشرطتين زيادة من ( د ) وهامش ( أ ) ، وفيهما : ( ثمان وثلاثون ذراعاً ) .

<sup>(</sup>٥) أخرِجه مسلم بنحوه مطولاً ( ٢٤٧٣ ) ، والطيراني في « المعجم الصغير ، ( ١٠٦/١ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري

رضي الله عنه . (٦) أخرجه الرافع. في « الندوين في أخيار قزوين » ( ٢/

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( ٣٤٣/٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه ، وقال الحافظ السيوطي في
 « الحاوي للفتاوي » ( ٥١/٢ ) : ( أخرجه ابن بكير في « فضل من اسمه محمد وأحمد » من حديث أبي أمامة ، وسنده عندي على شرط الحسن ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما أُكِلَ طعامٌ قطُّ من حلالٍ عليه رجل اسمه اسمي . . إلا تُضَاعف لهم البركة في طعامهم » (١٠) .

م حوقال صلى الله عليه وسلم: « وَدِّعوا إخوانكم إذا أردتم سفراً . . يبارك لكم في دعائهم »  $( ^{( * )} )$  .

# فضُنَّاكُ

### [ فيما يقوله المودِّع والمودَّع ]

فيستحبُّ للإنسان أن يودِّع أهله ومن أحبَّ ، ويقول : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه (٢٠) ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا استُودِعَ شيئاً . . حفظه » (١٠) .

قلت : ونعم الحفيظ هو ؟ فمن قال ذلك . . حفظ الله له ما استودعه ، وذلك مجرَّبٌ .

أستودع الله أولادي وأمّه م والدّين والمال والآباء والجسدا والعلم والجام والعلم والجماة والبلدا والعلم والجماة والإخران والبلدا وكلّ ما أنعم الباري عليّ به فهو الحفيظُ لما استودعتُه أبدا

إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جبلتها عليه ، ثم ليأخذ بناصيتها ، وليَدْعُ بالبركة » (١٠) .

٧٧ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله . . فليبرِّك

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ السيوطي دون عزوٍ في «الحاوي للفتاوي » ( ٤٢/٢ ) . (٢) أخرجه بنحوه الخرائطي في «مكارم الأخلاق » ( ٨٠٥ ) عن سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرَّجه أبن ماجه ( ٣٨٢٥ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ١٠٢٦٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في د الكبرئ ، ( ١٠٢٧٣ ) ، وأحمد ( ٨٧/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) الأبيات من البسيط .

عليه ؛ فإن العين حقٌ  $^{(')}$  ، ويروى : « إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه . فليدْعُ بالبركة  $^{(7)}$  .

華 韓 韓

٢٨ ـ وكان صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئاً بعينه . . قال : « اللهم ؛ بارك فيه ولا تضره » رواه ابن السني (٦٠) .

# فَصُرُكُونَ

#### [ في التحصين من العين ]

فإذا رأى الإنسان من نفسه وولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف عليه العين . . فليقل ذلك ، ويزيد ما قاله القاضي حسين في كتابه «التعليق» قال: (نظر بعض الأنبياء إلى قومه فاستكثرهم ، وأعجبوه ، فمات منهم في ساعةٍ سبعون ألفاً ، فأوحى الله إليه: إنك عِنْتَهم ، ولو أنك إذ عِنْتهم حصَّنتهم . لم يَهْلِكوا ، قال: وبأي شيءٍ أُحصنهم ؟ فأوحى الله إليه: تقول: حصَّنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ، ودفعتُ عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) (1).

群 排 着

وكان صلى الله عليه وسلم يُعوِّذ الحسن والحسين : « أُعيذكما بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة » <sup>( ° )</sup> .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومالٍ وولدٍ فقال: ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . . فيرى فيها آفةً دونَ الموت » رواه الثعالبي وابن السنى (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أحمد ( ٤٤٧/٣ ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه الحاكم ( ٢١٥/٤ ) ، والنسائي في ا الكبرئ ، مطولاً ( ٩٩٦٨ ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه . (٣) عمل اليوم والليلة ( ٢٠٨ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه .

 <sup>(3)</sup> انظر «الأذكار» (ص ٥١٥)، والخبر أخرجه بنحوه النسائي في « الكبرئ» ( ٨٥٧٩)، وأحمد ( ٣٣٣/٤) عن سيدنا صهيب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بنحوه ( ٣٣٧١ ) والحاكم ( ١٦٧/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الثعلبي بإسناده في «الكشف والبيان» (١٧١/٦)، وابن السني في ١ عمل اليوم والليلة ، (٣٥٧)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٢٧٣) ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

### [ دعاء للسلامة من العين والآفات والعاهات ]

وشكا إليه رجلٌ أنه تصيبه الآفات ، فقال صلى الله عليه وسلم: «قل إذا أصبحت: باسم الله على نفسي وأهلي ومالي . . فإنه لا يذهب لك شيء » فقالهنَّ الرجل ، فذهبت عنه الآفات ، رواه ابن السني (١٠) .

فينبغي المواظبة على ذلك ؛ ليسلم من العاهات والعين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره وقضائه بالأنفس » ( ) ؛ يعني : الأعين .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن العين لَتُدخِلُ الرجلَ القبرَ ، والجمل القِدْر » (٣).

### [كيفية الاستغسال من العين]

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو كان شيء سابق القدر . . لسبقته العين ، وإذا استغسلتم . . فاغسلوا »(،) .

قال الزهري: (الاستغسال: أن يُؤتَى العائن بقدحٍ فيدخل كفّه فيه ، فيمضمض ثم يمجُّه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفّه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى

فيصب على قدمه اليمنى ، ثم يدخل بده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ، ثم يدخل بده اليسرى ، ثم يدخل بده اليسرى فيصب على ركبته اليسرى ، ثم يدخل بده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ، ثم يغسل داخلة إزاره ، ولا يوضع القدح على الأرض ، ثم يصب على رأس الذي أُصيب

بالعين من خلفه صبةً واحدة ) (٠).

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة ( ٥١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في « مسنده ، كما في « كشف الأستار » ( ٣٠٥٢ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الأثار » ( ٢٩٠٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وانظر « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١١٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ٤٠٧/٦ ـ ٤٠٨ ) ، وأبو تعيم في « حلية الأولياء » ( ٩٠/٧ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وانظر « كشف الخفا » ( ٧٦/٢ ـ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢١٨٨ ) ، وابن حبان ( ٦١٠٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٠٦١ ) ، ومن طريقه ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٢٤٢/٦ ـ ٣٤٣ ) .

قال أبو عبيد: ( وأراد بداخلة إزاره: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده ، وهو يلي الجانب الأيمن من الرجل ؛ لأن المؤتزر إذا اتزر . . إنما يبدأ بجانبه الأيمن ، فذلك الطرف يباشر جسده ، فهو الذي يغسل ) (١) ، وقيل : داخلة الإزار : المذاكير ، وقيل : الورك (١) .

قلت: وهنذا من أنواع النشرة ، والله أعلم.

وقد عان عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فصُرع مكانه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل له ، فراح مع الركب (٢٠).

وعانت امرأةٌ سعدَ بن أبي وقاص فسقط ، فأُرسل إليها فغسلت له ( ' ' ) .

وقال عمر وقد رأى صبياً مليحاً: (دسِّموا نونته؛ كيلا تصيبه العين) (°)، والنونة: الحفرة التي تكون في ذقنه، قال بعضهم: (ويقال للدائرة تحت الأنف: نونة أيضاً) (٬۱). ودسِّموا؛ أي: سوِّدوا، قال الهروي: (والتدسيم: السواد الذي يجعل خلف أذن الصبي؛ كيلا تصيبه العين) (٬۲).

幸 遊 奏

٣٠ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ( ١١٣/٢ \_ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « غريب الحديث » ( ۱۱۳/۲ ) ، و« الغريبين » ( ۱۲۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٦١٠٦ ) ، والحاكم ( ٤١٠/٣ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ ، ( ٩٩٦٥ ) ، عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ١١٣/٢ ) ، وابن قتيبة في • غريب الحديث » ( ٣٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن يحيى الشيباني كما في « غريب الحديث » للخطابي ( ١٣٩/٢ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . (٦) انظر ه لسان العرب » ( ٢٠٨/١٢ ) ، مادة ( هرتم ) ، وه تاج العروس » ( ٨٤/٣٣ ) ، مادة ( هرتم ) .

<sup>(</sup>٧) الغريبين ( ٦٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » (٩٠/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٥٥/٨ ) عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ٩/٢ \_ ١٠ ) .

إلى الأرض: الحديد، والنار، والماء، والملح » (١٠).

فضياني

[ في بيان بركة ماء السماء]

وهو الرحمة في قول الله تعالىٰ : ﴿ فَأَنظُرَ إِلَىٰٓ ءَائَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ﴾ (١) ، و﴿ وَيَنشُرُ رَمْنَهُ ﴾ (٧) ،

وهو الرزق ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن زِنْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْفِهَا ﴾ (١) ، وفي

وهو اللباس؛ قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا ﴾ (١١)، يعنى: المطر؛ أنبتنا به

(١) أورده الديلمي في ٩ الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦٥٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وانظر ٩ كشف

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل الله من السماء من بركةٍ . . إلا أصبح فريق من

لناس بها كافرين ؛ يُنزِّل الله الغيث فيقولون : بكوكب كذا وكذا "(٢)، وأراد بالبركة :

وقد سماه الله تعالىٰ مباركاً فقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُبَدِّكًا ﴾ (٣) ، وسمَّاه طهوراً (١) ،

وكيف لا يكون بركة ، ومنه حياة الأجسام ؟! قال الله تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ

خَيّ ﴾ <sup>(ه)</sup> .

(٢) أخرجه مسلم (٧٢)، وأحمد (٢١/٢) ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٣) سورة قَ ( ٩ ) .

(٤) في قوله : ﴿ وَأَنْلِنَا مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّهُ طَهُورًا ﴾ [ الفرقان : ٤٨ ] .

الخفاء ( ٤٥٨/١ ) .

(٥) سورة الأنبياء (٣٠).

(٦) سورة الروم (٥٠ ).

و﴿ بُشْـَرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ﴾ (^).

قوله تعالىٰ : ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ (١٠) .

النبات ، فاتخذ الناس منه اللباس .

(٧) سورة الشوري ( ٢٨ ) . (٨) سورة الأعراف ( ٥٧ ) .

(٩) سورة الجاثية ( ٥ ) .

(١٠) سورة الذاريات ( ٢٢ ).

(١١) سورة الأعراف (٢٦).

وهو السماء في قوله تعالىٰ: ﴿ وَفِي اَلسَّمَآءَ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ 🗥 أراد المطر، قال الله تعالىٰ : ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنَّهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ ﴾ (\*).

وهو الشيء ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّن شَقٍّ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾ (") يعني : المطر .

قال الواحدي رحمه الله: (وُذُلك لأنه سبب الرزق والمعاش ، فلما ذكر أنه يعطيهم المعاش . . بيَّنَ : أن خزائن المطر الذي هو سبب المعاش . . عنده ، ثم قال : ﴿ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾ ('') يعني : أن الله تعالىٰ ينزل المطر كل عام بقدرٍ معلوم ؛ لا ينقصه ولا

يزيده ، ليس عام بأكثر مطراً من عام ، غير أنه يصرفه إلى من يشاء حيث يشاء ؛ يُمطَر قومٌ ويُحرَم آخرون ، وربما كان في البحر ) (٥٠).

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( المطر : مزاجه من الجنة ؛ فإذا كثر المزاج . . عظمت البركة وإن قلَّ المطر ، وإذا قلَّ المزاج . . قَلَّتِ البركة وإن كثر المطر ) (`` .

وأفضـــل المطــر : مــا كان بالليل ومن غير رعــد ، وفي ذالك حديــث ذكره في « الوسيط » (٧).

٣١ ـ وأدخل صلى الله عليه وسلم يده في إناءٍ فيه قليلُ ماءٍ ، ثم قال : « حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله » فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم (^).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ( ٢٢ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ( ١٠ \_ ١١ ) ، وهنذه الفقرة زيادة من ( ب ) والمطبوع ، ووقع وهم في أول الآية فأوردها الناسخ : ( وأنزلنا من

السماء ماء لكم منه . . . ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ( ٢١ ).

<sup>(</sup>٥) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٤٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في « المطر والرعد والبرق والريح » ( ٨ ) ، وأبو الشيخ في ١ العظمة ، ( ٧٦٢ ) .

<sup>(</sup>٧) قال الإمام الواحدي في « الوسيط » ( ٩/٣ ) : ( وروئ أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١ إن ربكم تبارك وتعالىٰ يقول: لو أن عبادي أطاعوني . . لأسقيتهم المطر بالليل ، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ، ولم أسمعهم صوت

الرعد ») والحديث أخرجه الحاكم ( ٣٤٩/٢ ) ، وأحمد ( ٣٥٩/٢ ) . (٨) أخرجه البخاري ( ٣٥٧٩ ) ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٠٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

٣٢ ـ و(كان صلى الله عليه وسلم يُؤتَىٰ بالصِّبيان فيحنِّكهم ، ويدعو لهم بالبركة ) (١٠).

ولما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة . . جعل أهلها يأتونه بصبيانهم ، فيدعو لهم بالبركة ، ويمسح على رؤوسهم (٢).

٣٣ ـ وكان صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بأول الثمر . . أخذه وقال : « اللهم ؛ بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مُدِّنا » ثم يدعو أصغر وليدٍ له فيعطيه ذلك الثمر (٣) ، وفي روايةٍ لمسلم : « بركة مع بركة » ثم يعطيه أصغر مَنْ

٣٤ \_ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفًّا إنساناً إذا تزوَّج . . قال : « بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير » (٠٠).

٣٥ ـ وقال : « قال الله تعالىٰ : باركتُ لأهل مكة في التمر واللحم واللبن ، فوسَّعت علىٰ عبادي في ثلاث خصال » (١٦) .

٣٦ ـ وقال : « من أعطيته عطاءً عن طيب نفسِ . . فهو مباركٌ له »  $^{(\vee)}$  .

(١) أخرجه مسلم بنحوه ( ٢٨٦ ) ، وأبو داوود ( ٥١٠٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٢) أخرجه الحاكم ( ٢٠٠/٣ ) بنحوه ، وأبو داوود ( ٤١٨١ ) عن سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه مسلم ( ١٣٧٣ ) ، وابن حبان ( ٣٧٤٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) صحيح مسلم (٤٧٤/١٣٧٣). وفي هامش (أ): (وقد تقدم في الباب الأول فيه حديث؛ وهو أنه يقول: اللهم؛ كما

أريتنا أوله . . فأرنا آخره ) ، وانظر ( ص ٦٥ ) .

(٥) أخرجه أبو داوود ( ٢١٣٠ ) ، والترمذي ( ١٠٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أما البركة عموماً . . فقد دعا بها لأهل مكة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ كما أخرجه ابن حبان (٣٧٤٦) ، والترمذي ( ٣٩١٤ ) ، وأما التوسعة على العباد في ثلاث خصال . . فقد أخرجه بنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ١ ( ٣٤٤/٦٤ )

> للكنه في غير ما نحن فيه . (٧) أخرجه مسلم بنحوه ( ١٠٧٣ ) ، وأحمد ( ٩٩/٤ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .

٣٧ ـ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الطعام إذا قُرِّب إليه : « اللهم ؛ بارك لنا فيما رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، باسم الله » (١٠ .

\* \* \*

٣٨ ـ و( دعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه ) ؛ فما اشترى شيئاً . . إلا ربع

※ ※ 核

٣٩ ـ ودعا لعروة بن أبي الجعد بالبركة ، قال : ( فلقد كنتُ أقوم بالكناسة . . فما أرجع حتى أربح أربعين ألفاً ) (٢٠ ، قال البخاري : ( فكان لو اشترى التراب . . ربح فيه ) (٤٠ . والكُناسة : سوق معروف بالكوفة .

٤٠ ـ و( دعا لعبد الرحمان بن عوف بالبركة ) فملك من المال ما لا يحصره عدد (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ۹۳۶/۲ \_ ۹۳۵ ) ، وابن أبي شيبة ( ۲۵۰۰۰ ) من كلام سيدنا عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه ، وقال في « جامع الأصول » ( ۴۰۹/٤ ) : ( ورأيته في كتاب « رزين » عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .

وسلم ) .

(۲) أخرجه الحاكم ( ۳۷۲/۱ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ۱۰۸۳۸ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني بنحوه ( ١٠/٣ ) عن سيدنا عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه ، والبخاري ( ٣٦٤٢ ) من دون قول عروة .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٣٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥١٥٥ ) ، ومسلم ( ١٤٢٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

# فضُناق

## [في ذكر حلية النبي ﷺ وشمائله]

وهاذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرها ، أتيت بها تبريكاً للكتاب بذكرها ؛ لأنه روي : أن ما كانت صفته صلى الله عليه وسلم في منزلِ رجلٍ ، أو بين أمتعته ، أو على عضده وكان ظاعناً أو قاطناً . . إلا أمِنَ من السرق والغرق والحرق وجَور السلطان ، ولحدتُ ذلك في كتاب « اللباب في فضائل المصطفى على عفارق منزله السرور أبداً ، وجدتُ ذلك في كتاب « اللباب في فضائل المصطفى المصلى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصلى المص

والأصحاب » وفي غيره .

الأسفار ، أبلج ، أزج ، أقنى ، أفلج ، أشنب ، عظيم الهامة ، معتدلَ القامة ، مدوَّرَ الوجه ، يتلألو وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر (٢) ، كأنَّ ماء الذهب يجري في صفحة خدِّه ، ورونقَ البلال يَطَّرد في أسرَّة جبينه ، كأنَّ الجُدُرَ تُلاحِكُ وجهَهُ (٢) ، واسعَ الجبينِ ، كثَّ اللحية تملأ صدره ، سهلَ الخدين ، ضليعَ الفم ، أحسن الناس عنقاً ، كأن عُنُقَه جيدُ دميةٍ في صفاء الفضة ، سواء البطن والصدر ، واسع الصدر ، عظيم المنكبين ، ضَخْمَ العظام ، عَبْلَ

العَضُدَينِ والذِّراعينِ والأسافل ، رَحْبَ الرَّاحة ، شَـثْنَ الكفَّينِ والقدمين ، طويلَ الزندين ،

سائلَ الأطراف ، سبطَ العصب ، أَنْوَر المتجرَّد ، في ساقيه حُموشةٌ .

وهو (' ): أنه صلى الله عليه وسلم كان أَزْهَرَ اللونِ ، أَدْعَجَ ، أَنْجلَ ، أَشْكلَ ، أَهْدَبَ

لو رأيتَهُ . . رأيتَ الشمس طالعة (١) ، موصولَ ما بين اللَّبَة والسُّرَّة بشَعْرِ يجري كالخطِّ ، عاري الثديين ما سوئ ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر ، رَبْعَ القَدِّ ، ليس

(٢) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٣٦٢ ) كثيراً من ذلك في حديث سيدنا الحسن بن علي عندما سأل خاله هند بن

<sup>(1)</sup> قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في آخر المجامع الأصول اله ( ٩٤/١٢) : (قد أكثر الناقلون صفاته صلى الله عليه وسلم مجموعة ومتفرقة ... وأحسن ما سمعت ، وأتم ما رأيت في صفته مجموعاً في حديث واحد .. ما أورده الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : سألت خالي هند بن أبي هالة ...) ، وأخرج الترمذي في الشمائل ا ( ٧/١ ) أكثر هذه الأوصاف لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في ا دلائل النبوة ا ( ٣٠٠/ ـ ٣٠١) .

ر) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ٦٦ ) ، والبيهقي في « دلائمل النبوة » ( ٢٠٠/١ ) عن سيدتنا الزُّبَيِّع بنت معوِّذ (٤) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ٦٦ ) ، والبيهقي في « دلائمل النبوة » ( ٢٠٠/١ ) عن سيدتنا الزُّبَيِّع بنت معوِّذ

<sup>(</sup>ع) اخرجــه الدارمـــي قـــي « هـــــــــده ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ وابييهــــي في «قد عنن الله عنهما . رضي الله عنهما .

بالطويل البائن ، ولا بالقصير المتردِّد ، ومع ذٰلك : فلم يكن يماشيه أحدٌ يُنسَبُ إلى الطُّول . . إلا طاله صلى الله عليه وسلم (١١).

إذا افترَّ ضاحكاً . . افترَّ عن مثل سنا البرق ، وعن مثل حبِّ الغمام (٢) ، جُلُّ ضحكه التبسُّم (٢) ، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه ، إذا تكلُّم . . رُئي كالنور يخرج من ثناياه (١) ، جهير الصوت ، حسن النغمة ، في صوته صحل .

كانت قراءته مُفسَّرةً حرفاً حرفاً (٥)، وربما رجّع فيها ، وفي كلامه ترتيل (١)، لا فضول فيه ولا تقصير.

كان متماسكاً ، ضَرْبَ اللحم ، ليس بمطهِّم ولا مكلثم ، منهوسَ العَقِبِ (٧) ، خُمْصَان الأخمصين ، مسيحَ القدمين ، ينبو عنهما الماء ، رَجِلَ الشعر ، إن انفرقت عقيقته . . فرق ،

وإلا . . فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفَّره ، وربما ضفره . إذا زال . . زال تقلعاً ، ويخطو تكفؤاً ، ويمشي هوناً ، ذريعَ المشية ، إذا مشى . . كأنَّما

ينحطُّ من صبب ، وإذا التفت . . التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جلُّ نظره الملاحظة .

يسوق أصحابه ، ويبدأ مَنْ لقيه بالسلام ، خاتم النبوة عند مرجع كتفه اليسرى مثل الجُمْع حولها خيلانٌ ، متواصلَ الأحزان ، دائمَ الفكرة ، ليست له راحة ، طويلَ السكوت (^).

إذا أشار . . أشار بكفِّه كلها ، وإذا تحدَّث . . اتصل بها ، فضرب بإبهامه اليمني راحته اليسرى، إذا فرح . . غض طرفه (٩٠) ، وإذا غضب . . أعرض وأشاح ، وإذا سُرَّ . . استنار

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٩٨/١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٠٣/١ ). (٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٥٥/٢٢ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في « مسمنده » ( ٥٩ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٧١ ) عن سميدنا عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣١٠/١ ) ، والترمذي ( ٢٩٢٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٣٨ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ٢٣٣٩ ) عن سيدنا جابر بن سَمُرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في ٥ شعب الإيمان ٥ ( ١٣٦٢ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ مدينة دمشق » ( ٣٣٨/٣ ـ ٣٤٠ ) .

وجهُه كأنه قطعةُ قمر (١)، وإذا اهتمَّ . . أكثر من مسِّ لحيته (٢)، وربما نكت في الأرض بعودٍ أو مخصرة في يده (٢) ، بين حاجبيه عرق يُدرُّه الغضب .

كان صلى الله عليه وسلم يتختُّم تارةً باليمين وتارةً باليسار، وكان خاتمه فضة وفصُّه منه ، ومرَّة فصُّه حبشياً ، كان يجعل فصَّه مما يلي كفه (؛) ، وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم: (محمد) سطر، و(رسول) سطر، و(الله) سطر معمد) هاكذا في الأصح:



وقبيعة سيفه من فضة (٢) ، كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد ؛ مرة شملة ، ومرةً حبرةً يمانية ، ومرةً جبةَ صوفٍ ، ومرةً قباء (٧) ، ومرةً برداً أحمر (^^ ، ومرة بردين أخضرين (١)، ومرةً جبةً طيالسةٍ مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج (١٠٠،، ومرةً بُرُداً نجرانياً غليظ الحاشية ( ١١٠ ، ومرةً جبةً روميةً ضيقةَ الكُمين ( ١٢ ) ، وتوشَّع صلى الله عليه وسلم مرةً بثوبٍ قطريِّ وصلَّىٰ (١٣) ، وربَّما لبس في بيته مِجْوَلًا (١٠٠) .

(١) أخرجه البخاري ( ٤٤١٨ ) ، ومسلم ( ٢٧٦٩ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه من حديث طويل في قصة توبته .

(٣) أخرجه البخاري ( ٤٩٤٦ ) ، ومسلم ( ٢٦٤٧ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

(٢) أخرجه البزار في « مسنده » ( ٧٩١٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٤) أخرجه أبو داوود ( ٤٢٢٧ ) ، والبيهةي في « شعب الإيمان » ( ٥٩٤٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

(٥) أخرجه البخاري (٣١٠٦) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . قال العلامة ابن حجر في « التحفة » ( ١٦١/١ ) : ( ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء)، وقال الشرواني متمماً : ( قال في ٥ المهمات ٤ : وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ٩ ليكون اسم الله تعالىٰ فوق الجميع)، وقد وردت في بعض المصادر بعكس ما هو مثبت، وفي النسخ الاتفاق علىٰ ما أثبتناه، والله أعلم.

(٦) أخرجه أبو داوود ( ٢٥٨٣ ) ، والترمذي ( ١٦٩١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٧) انظر (بهجة المحافل) (ص ٤٢٣).

(٨) انظر و سبل الهدئ والرشاد ، ( ٤١٠/٨ ) .

(٩) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٦٥ ) عن سيدنا أبي رمثة رضي الله عنه .

(١٠) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٥٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(١١) أخرجه البخاري ( ٣١٤٩ ) ، ومسلم ( ١٠٥٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(١٧) أخرجه الترمذي ( ١٧٦٨ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٨٢ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

(١٣) أخرجه ابن حبان ( ٢٣٣٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (١٤) أورده الزمخشري في «الفائق» ( ٢٤٢/١ ). والمجول: ثوب يثنى ويخاط أحد شِقَّيه، ويجعل له جيب يلبس ويجال به

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مروط نسائه (``، وكان صلى الله عليه وسلم يأتزر إلىٰ أنصاف ساقيه (<sup>' ')</sup> .

وكان صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص والحبرة (٣)، وكان كمه

إلى الرسيغ (ننه ، وكان له ثيوبٌ لجمعته خاصةً (ه) ، وإذا اعتمَّ . . سَدَلها بين كتفيه (<sup>(1)</sup> ، وخطب يوماً وعليه عمامةٌ سيوداء (<sup>(۱)</sup> ، وعَصَبَ رأسيه مرةً بخرقةٍ حمراء <sup>(۱)</sup> ، ومرةً بخاشية بُرْدٍ (<sup>(1)</sup> ، وكان علىٰ رأسه في مرض موته عصابة صفراء (۱۱۰ .

وكان لنعله قِبالان (١١١) ، وصلى يوماً في نعلين مخصوفتين (١٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيمُّن ما استطاع في كل شيء من شأنه ؛ وفي ترجُّله ، وتنعُّلهِ وطهوره (١٣).

وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وإعطائه ، وكانت يده اليسرىٰ للاستنجاء ، ولما كان من أذىّ (١١٠) .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس . . احتبى بيديه (١٠) ، واحتبى مرة بشملة (١١) واستلقى في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في ( شعب الإيمان ؛ ( ٥٧٤٥ ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) انظر « شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم ، ( ١٠٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم » ( ١٠٥٦ ) . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٢٧ ) ، والترمذي ( ١٨٢١ ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٣٥٤٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أورده الخركوشي في ٩ شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم ، ( ١٠٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ١٣٥٩ ) عن سيدنا عمر بن حُريث رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) انظر ( إمتاع الأسماع » ( ٣١٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ﴿ جَامُعُ الْأُصُولُ ﴾ ( ٧٢/١١ ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٨١/١٨ ) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاريّ ( ٥٨٥٧ ) ، وأبو داوود ( ٤١٣٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد ( ٣٠٧/٤ ) عن سيدنا عمر بن حُريث رضي الله عنه . (١٣) أخرجه البخاري ( ٤٢٦ ) ، ومسلم ( ٢٦٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البحاري (۲۲۱) ، ومسلم (۲۱۸) عن سيدننا أم المؤمنين عائمة رضي الله عمها . (۱٤) أخرجه أبن حبان (۷۲۲) ، وأبو داوود (۳۲) عن سيدتنا أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبن خبان ( ١٩١٧ ) ، وأبو داوود ( ١٠) عن سيدننا أم المومين خفصه رضي الله عنه . (١٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٤٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٤٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الحدري رضي الله عنه . (١٦) أخرج أبو داوود نحوه ( ٤٠٧٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري ( ٤٧٥ ) ، ومسلم ( ٢١٠٠ ) عن عباد بن تميم ، عن عمه رضي الله عنه .

وخرج يوماً يتوكَّأ علىٰ أسامة (١)، ومرةً على الفضل، واضعاً كفَّه علىٰ منكبه، وربما اتكاً على وسادة على يساره (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي . . صُدِع فيغلِّف رأسه بالحناء (٣) . وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته كل يوم مرتين ('' ، ولا يفارقه المشط والمدرئ في حضرٍ ولا سفر (٠).

وكان صلى الله عليه وسلم يترجَّل غباً (١) ، ويكثر القناع (٧) .

وعرضها (۱۱).

ولم يكن في رأســه شــيب إلا شــعرات في مفرق رأســه ، إذا ادَّهن . . واراهُنَّ الدهن (^) ، وكان صلى الله عليه وســــلم شــــيبه أحمر (٩) ، وربما أخذ من طول لحيته

وكان صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالصفرة (١١١) ، ويكره الخلوق للرجال ، ويكره الحمرة من الألوان (١٠).

وكانت له مُكْحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين (١٣٠).

وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ من الشاة الذراع (١١) والكتف (١٠)، ومن القِدر (١) أخرجه ابن حبان ( ٢٣٣٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٢) أخرجه ابن حبان ( ٥٨٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٧٠ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ، ( ٥٦٢٥ ) ، والبزار في « مسنده ، ( ٧٨٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أورده الغزالي في و إحياء علوم الدين ، ( ٥٠٦/١ ) .

(٥) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( ٥٣٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . والجِدْري : القرن الذي يحك به الرأس. (٦) أخرجه الترمذي في ( الشمائل ) ( ٣٥ ) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .

(٧) أخرجه البيهقي في : شعب الإيمان ، ( ٦٠٤٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٨) أخرجه الحاكم ( ٦٠٦/٢ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه .

(٩) أخرجه الحاكم ( ٦٠٧/٢ ) عن سيدنا أبي رمثة رضي الله عنه .

(١٠) أخرجه الترمذي ( ٢٧٦٢ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

(١١) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٦٤ ) ، والنسائي في الكبرى ، ( ٩٣٤٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

(١٢) أخرجه البخاري ( ٥٨٤٦ ) ، ومسلم ( ٢١٠١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(١٣) أخرجه الترمذي ( ١٧٥٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٩٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (١٤) أخرجه البخاري ( ٣٣٤٠ ) ، ومسلم ( ١٩٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

الدُّباء ( ' ' ، ومن الشيراب الحلو البارد ( ' ' ، ومن الأزهار الفاغية ( " ) ، ومن الألوان الخضمرة (١)، ومن الصباغ الخل (٥)، ومن التمر العجوة (١)، ومن الفواكه الرطبة البطِّيغ والقثاء والعنب (٢)، وربما أكل العنب حتى يسيل رؤاله على لحيته كاللؤلؤ (^)، وكان

صلى الله عليه وسلم يأخذ عنقود العنب بيده اليسرى ، ويتناول منه حبةً حبةً بيده اليمنى فيأكل <sup>(١)</sup>، وربما أكله خرطاً <sup>(١)</sup>.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب والملح (١١)، وأكثر طعامه التمر

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البِطِّيخ بالرطب (١٢)، ويجمع بين الخربز والرطب (١١)، وأُتي بجمَّار نخلةٍ فأكل منها <sup>(١٠)</sup>.

وكان صلى الله عليه وسلم يُنقَع له الزبيب أول الليل فيشربه من الغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيهرَاق (١١٠) .

رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٣٧٩ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ١٨٩٥ ) ، والحاكم ( ١٣٧/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ١٥٣/٣ ) ، والطبراني في ٩ المعجم الكبير ، ( ٢٥٤/١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في « مسنده » ( ٧٢٣٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٩١٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو تعيم في ٥ الطب النبوي ٥ ( ٩٠١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٦) أخرجه أبو نعيم في ٩ الطب النبوي ١ ( ٨٤٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٨٠٨) عن أمية بن زيد رحمه الله تعالىٰ ، ورواية القثاء أخرجها الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٧٤/٢٤ ) عن سيدتنا الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنهما ، وأخرج البخاري ( ٥٤٤٠ ) ، ومسلم (٢٠٤٣) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء ) .

<sup>(</sup>٨) أورده الغزالي في ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٧٣٩/٤ ) . (٩) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» عن سيدنا علي رضي الله عنه ، ولفظه: «كلوا العنب حبة حبة ؛ فإنه أهنأ

وأمرأ، . (١٠) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٤٩/١٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٥٦٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري ( ٥٤٤٠ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، وأما رواية أكله بالملح . . فرواه ابن عدي في ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ٣٣٥/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري ( ٥٣٨٣ ) ، ومسلم ( ٢٩٧٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (١٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٣٦ ) ، والترمذي ( ١٨٤٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه النسائي ( ٦٦٩٢ ) ، وأحمد ( ١٤٢/٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخاري ( ٢٢٠٩ ، ٥٤٤٤ ) ، ومسلم ( ٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مسلم ( ٢٠٠٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٧١٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

وكان صلى الله عليه وسلم يتمجَّع اللبن بالتمر، ويسميهما: الأطيبين (١٠)، وأطيب الطعام لديه اللحم (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الثريد باللحم والقرع (٣).

ويعجبه الفأل الصالح ( ' ' ) ، والكلمة الحسنة ( ' ' ) ، ويعجبه إذا خرج لحاجةٍ . . أن يسمع : يا راشد يا نجيح يا تمام ونحوه (٦) ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء (٧) ؛ فإن

كره شيئاً . . رُئي كراهتُه في وجهه (^ ) .

وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الزبد والتمر (١) والثفل ؛ وهو ما بقي من الطعام (١٠٠) ، ويعجبه الثريد من الخبز ، والثريد من الحيس (١١١) ، ويأكل الخبز بالسمن (١٢)

والفالوذج (١٣). وكان صلى الله عليه وسلم أكثر لباسه البياض (١١٠)، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القلانس تحت العمائم ، وبغير عمامة ، وربما نزع قلنسوته فجعلها سترةً يصلي إليها (١٠) ،

(٩) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٣٧ ) عن ابني بسر السُّلَمبين رضي الله عنهما .

رضى الله عنه .

. ( NOA)

(١) أخرجه أحمد ( ٤٧٤/٣ ) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . (٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» ( ١٨٥ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه، وابن ماجه ( ٣٣٠٥ ) عن سيدنا أبي الدرداء

(٣) أخرجه البخاري ( ٢٠٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٤) أخرجــه البخـــاري ( ٥٧٥٦ ) عـــن ســـيدنا أنس بن مالـــك رضي الله عنه ، ومـــــــلم ( ٢٢٢٣ ) عن ســـيدنا أبـــي هريرة (٥) أخرجه البخاري ( ٥٧٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٦) أخرجه الترمذي ( ١٦١٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، دون ذكر : ( يا تمام ) .

(٧) أخرجه ابن حبان ( ٥٨٢٧ ) ، وأبو داوود ( ٣٩٢٠ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

(٨) أخرجه البخاري ( ٣٥٦٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

(١٠) أخرجه أحمد (٢٢٠/٣) ، والترمذي في « الشمائل » ( ١٩٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(١١) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٨٣ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٥١٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(١٣) أخرجه البخاري ( ٣٥٧٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(١٣) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٥٣٢ ) ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ٧٣٨/٤ ) .

(١٤) أخرجه ابن حبان ( ٥٤٢٣ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٧٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (١٥) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٧٨ ) ، والترمذي ( ١٧٨٤ ) عن ســيدنا ركانة رضي الله عنه ، وأبو الشــيخ في ٣ أخلاق النبي صلى الله

هليه وسملم وآدابه » ( ٣٠٥ ) عن سميدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وانظر «شمرف المصطفى صلى الله عليه وسلم»

Mario Company of the company of the

وكانت له عباءة تُفرَش له حيثما انتقل ، تثني تحته طاقين (١١).

وكانت له عَنَزَةٌ يخرج بها معه يوم العيد (٢) ، وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ العراجين ، ودخل يوماً المسجد وبيده عرجون فحكَّ به النخامة (٢) .

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة (١٠) ، وكان صلى الله عليه صلى الله عليه الله عليه وسلم فراشه الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف (٥) ، وكان صلى الله عليه وسلم ينام أحياناً على سرير مرمول بشريط حتى يؤثِّر في جنبه (١) .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرَّس قُبيل الصبح . . ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفِّه (٧) .

وطحنت سلمى رضي الله عنها شعيراً ، ثم جعلته في قدر وصبت عليه زيتاً ، ودقّت الفلفل والتوابل وقالت : (هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله) (^).

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج ('') والحبارئ (''') ، وقال عتبة رضي الله عنه : ( رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر ) (''').

وقال ابن أبي أوفي رضي الله عنه : ( غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غز**وات** 

<sup>(</sup>١) أخرجـه الترمـذي فـي « الشــماثل » ( ٣٣٥ ) عـن سـيدتنا أم المؤمنيـن حفصـة رضـي الله عنهـا ، وأبو الشـيخ فـي • أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٤٦١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٩٧٣ )، ومسلم ( ٥٠١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٣٠٠٨ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، وابن خزيمة في ا صحيحه ا ( ٨٨٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٩/١ ) ، وانظر « إحياء علوم الذين » ( ٧٥٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٠٨٢ ) ، وابن حبان ( ٦٣٦١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بنحوه ( ٤٩١٣ ) ، ومسلم ( ١٤٧٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ويلفظه في الأدب المفرد ( ( ١١٦٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ٦٨٣ ) ، وابن خزيمةً في « صحيحه » ( ٢٥٥٨ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٩٩/٢٤ ) ، والترمذي في « الشمائل » ( ١٨٤ ) ، وقد تقدم انظر ( ص ٤٦٦ ).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري ( ٥٥١٧ ) ، ومسلم ( ١٦٤٩ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داوود ( ٣٧٩٧ ) ، والترمذي ( ١٨٢٨ ) عن سيدنا سَفينة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم ( ٢٩٦٧ ) ، وابن حبان ( ٧١٢١ ) .

نأكل الجراد ويأكله ) (١١).

وكان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه (٢)، وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط ؛ ليتذكر به الشيء (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم له قدح من قوارير يشرب فيه (١)، وكان صلى الله عليه وسلم يشرب الحليب ممزوجاً بالماء (٥) ، وكان صلى الله عليه وسلم يشرب كل يوم قدح

عسلٍ ممزوجاً بالماء على الريق (١) ، ويغتذي بعد ذلك بخبز الشعير مع الملح ونحوه (٧). وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ الطيب ، ويكره العَرْف الرديء (^) ، وكان صلى الله

عليه وسلم يتتبَّعُ الطيب في رباع النساء (١). وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق (١١) ، وعرقُه أطيب الطيب صلى الله عليه

وسلم (١١) ، ورائحتُه أطيب من العنبر والمسك الأذفر جِبِلَّة وإن لم يمسَّ طيباً . وكانت له سُكَّة يتطيَّب منها (١٢) ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسردُ الطيب (١٣) ، ويستجمر ثلاثاً بالعود وبكافورِ يطرحه معه (١١).

رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٤٩٥ ) ، ومسلم ( ١٩٥٧ ) ، وبلفظه في « العظمة » لأبي الشيخ ( ١٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ١٥٠٢ ) ، والبيهقي ( ١٨٧/٢ ) برقم ( ٣٠٦٩ ) ، وفي 8 صحيح ابن حبان » ( ٨٤٣ ) ، و8 سنن الترمذي » (٣٤٨٦): ( التسبيح بيده ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . (٣) أخرجه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٣٣/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء

الرجال » ( ١٣/٢ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٣٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجــه البخــاري ( ٥٦١٢ ) عن مـــيدنا أنس بــن مالك رضي الله عنه ، ومـــــلم ( ٣٥٨ ) عن مـــيدنا عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك العيني في « عمدة القاري » ( ٢٣٢/٢١ ) دون عزو لأحد .

<sup>(</sup>٧) ذكر ذلك أيضاً العيني في « عمدة القاري » ( ٢٣٢/٢١ ) دون عزو لأحد .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن حبان ( ٦٣٩٥ ) ، وأبو داوود ( ٤٠٧٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داوود الطيالسي في ٩ مسنده » ( ٢٠٤٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (١٠) أخرجه مسلم ( ٢٣٣٢ ) عن سيدتنا أم سليم رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم ( ٢٣٣١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو داوود ( ٤١٦٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري ( ٢٥٨٢ ) ، والترمذي ( ٢٧٨٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (١٤) أخرجه مسلم ( ٢٢٥٤ ) ، وابن حبان ( ٥٤٦٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك حتى يوجد بريقُه في رأسه ولحيته (١١). وكان يغسل رأسه بالخِطْمي (٢) ، وربما لبَّده (٢) ، وكان يُقبّل عائشة ويمص لسانها وهو

صائم (١) ، ومَضَغَ وَتَراً في رمضان ورَصفَ (٥) به وَتَر قوسه .

وخرج يوماً وعليه مرطٌّ مرحَّلٌ من شعَرِ (٦) ، واغتسل يوماً من حمَّام بالجُحفة .

وكان أحبُّ شيءٍ إليه بعد النساء الخيل  $(^{\vee})$ .

وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم علىٰ هامته وبين كتفيه (^)، واحتجم علىٰ وركه (1) وعلى ظهر قدميه (١١٠)، وفي الكاهل والأخدعين (١١١)، وهو سيد المرسلين، وخاتم النبيين

صلى الله عليه وسلم .

ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحىً ، وكُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية من كرسف، لا قميص فيها ولا عمامة (١٢).

وقُبر ليلة الأربعاء وهو ابن ثلاثٍ وستين سنة (١٣).

ولم يخلِّف صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ، ولا شاةً ولا بعيراً ، إلا سلاحه

(١) أخرجه البخاري ( ٥٩٢٣ ) ، ومسلم ( ١١٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر « شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم » ( ١٦٦٨ ) .

> (٢) أخرجه أبو داوود ( ٢٥٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . (٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٦٥/١٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(٤) أخرج البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦) حديث التقبيل وهو صائم عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،

وأخرج أبو داوود ( ٢٣٨٦ ) عنها أيضاً : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها ) وتمَّمت بقولها :

( وكان أملككم لإربه ) صلى الله عليه وسلم . (٥) في (أ): (ورضف).

(٦) أخرجه مسلم ( ٢٠٨١ ) ، وأبو داوود ( ٤٠٣٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٧) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ٤٣٨٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٨) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٥٩ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٨٤ ) عن سيدنا أبي كيشة رضي الله عنه .

(٩) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٦٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه .

(١٠) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٥٩/١١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، والبيهقي ( ٣٣٩/٩ ) برقع

( ١٩٥٥٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (١١) أخرجه ابن حبان ( ٢٠٧٧ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٦٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(١٣) أخرجه البخاري ( ١٣٨٧ ) ، ومسلم ( ٩٤١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

(١٣) أخرجه البخاري ( ٣٥٣٦ ) ، ومسلم ( ٢٣٤٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وبغلته ، وأرضاً جعلها صدقةً ؛ وهي مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَكِ ، وما بقي من خُمُس وقال صلى الله عليه وسلم: « من أُصيب بمصيبةٍ . . فليذكر مصيبته بي ؛ فإنها من أعظم المصائب » (٢) ، ولما قالت عائشة رضي الله عنها : فمن لم يكن له فرط ؟ \_ تعني ولداً مات قبله \_ قال : « أنا فرط أمتي ، لم يُصابوا بمثلى »  $^{(\pi)}$  .

صدق صلى الله عليه وسلم، وشرَّف وكرَّم، ورزقنا شفاعته، وختم لنا بخيرِ بمنِّه

ولطفه.

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(١) أخرجه البخاري ( ٣٧١١ ) ، ومسلم ( ١٧٥٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وانظر ﴿ سيرة ابن هشام ﴿ . ( 777 \_ 707/7) (٢) أخرجه ابن ماجه (١٦٠٠) عن سيدنا الحسين رضى الله عنه ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٦٧٧) عن سيدنا

(٣) أخرجه الترمذي ( ١٠٦٢ ) ، وأحمد ( ٣٣٥/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

# قصيدة للمؤلّفِت

[في ذكر شيء من صفاته وشمائله ﷺ]

وهاذه أبيات نظمتُها في مدحه صلى الله عليه وسلم، تشتمل على كثيرٍ من صفاته، شارة الله بعض معجزاته ؟ وهي :

وإشارة إلىٰ بعض معجزاته ؛ وهي :

بباسمِ اللهِ أبدأُ في كلامي وأُثني اللهِ أبداً في السَّامِ وأُثني بالصَّالِم اللهِ وبالسَّامِ

نبيئُ اللهِ خيرُ الخَلْتِي طَرَا

نبيٌّ جاءَ مِن عَليا قريشٍ نبيٌّ إنْ دعا في عام مَحْل

نبيعي إن أتياهُ ذَوُو بَكِيْ

نبيٌّ إن دعا بحياةِ مَيْتِ

نبيٌّ إنْ خلا في تحتِ غُصْنِ

نبييٌّ إنْ تَــراهُ رأيــتَ نــوراً نبــيٌّ ريحُــهُ مِسْــكٌ ووَرْدٌ

نبيتٌ خُلْقُ له حِلْمٌ وعلم

نبيتي أَنْجِ لِ رَبْعِ ورَحْبُ

نبيٌّ قد يَـرَىٰ مِـنْ خَلْـفِ ظهـرٍ

نبيعٌ أدعيجُ العَيْنينِ وقساً

نب\_\_\_يُّ أفل\_\_\_جُ الأســـنانِ درّاً

وأحمدُهُ على النِّعهم الجسَام علين خير البرينة والأنام وأفضيل نَشيل حيواء وسيام وأخرجنا منن الكُنرب العِظام إلىه العيسسُ تُحْدَىٰ كلَّ عام ب\_\_\_ الأدوا ويُغفّ للأثام ختامُ الرُّسُلِ ظُلِّلَ لَا بِالغَمِامِ أثار الخير في يَمَن وشام ليمسحة شفاه من السِّقام يَعُدُ حيّاً يجيب من الرِّجام حطيم عادَ مُخضر الحُطام وقلت الشمس بل بدر التمام نبيتٌ لَفْظُهُ وُرُّ النِّظِ ام نبيتٌ خَلْقُهُ ضَخْهُ العِظَام نبيئ مصطفى للدِّين حسام يَصُدُّ الخَلْقَ عن طلب الحرام نبيع مُجتبي وافسى الذِّمسام

يُض ي عُ بنُ ورهِ غَسَ قَ الظَّ لام

لَقَاهُ الصَّحٰرُ يَدْعِو بالسَّلام نبيٌّ إنْ دنا من صُمِّ صَخْر فقد سَمَّتُكَ زينب في عِظامي وكلَّمَـــهُ مبـــاركٌ اليَمامـــي وكلَّمه الصَّبِيُّ بوَسْطِ مهدٍ على شهرين مِن وَضع الغلام وكان كلامُ هـٰذا الطِّفـــــل حقــــــا وأبررا ذا التَّعلُّدل مِنْ سِقام وكــم أشــفى مَريضــاً مِـــنْ ضَنــاهُ فنادى الله بارك في الحَمَام وظلَّلِـــهُ الحَمَـــامُ بيـــوم فَتْـــح بانَّ المُصطفى هاد تِهَامىي وكلَّمــهُ الحمــارُ وصــاحَ ضَــبُّ ونــــنَّهُ أحمــــداً مِــــنْ كلّ ذام وكم ذئب بنصح الخلق نمادي ظِباءُ الوَحْشِ في خُسنِ الكلام وخــرَّ لـــه البعيـــرُ وكلَّمتْـــهُ حنين النُّوقِ من وجيدِ الغَرام وحــنَّ الجِــذْعُ مــن شــوقِ إليــه دعا الأغصان من بعد السلام إلى أن قال : عُودِي بٱلْتئام فجاءتـــه تخــــدُّ الأرضَ خـــــدَّا وجاءتْ ــــــه لقَصْ ـــــدِ الإِســــــتلام فعادَتْ مشل ما كانَتْ قديماً فما نقص الأكولُ من الطعام وأشبعَ من قليل الخبز ألفاً وما نقص الإدامُ عـن البِرام وأشبعَ من جِداءِ المعزِ ألفاً وعُكِّـــة أمّ مالـــكِ أذ أتاهــــا فلم تنقص بناك عَسن الإدام وكم قد عَمةً مِن مِنْن جِسَام وأشبعَ من سَوادِ الشاةِ خَلْقاً فصارَ الماءُ مِن كفَّيهِ هامي وأروىٰ جيشَــــهُ بالكَــــفِّ منــــه وكلٌّ منهــــــمُ صــــــادٍ وظامــــــي وهُــمْ ألــفٌ ونصــفُ الألــفِ حقــاً فصبَّ المُرزنُ سبعاً في دوام ونـــــادى اللهَ بالسُّــــقيا جِهـــــاراً ول\_م تنفك تهمي بانسجام فأحيا الناسَ بعسدَ الياسُ طُسرًا نَ ضُـرَّ الغيـثِ فـي هَـدُم الخِيَـام إلى أن جاءه الأعرابُ يشكو

فلاح الجو مرتفع الجهام فنادى ربَّهُ: يا ربّ خَفِّهُ تعلَّتْ في السما فوق الأكام وردَّ الشمس بعد العصر حتيى فلاحَ الحقُّ في طُرُقِ الشآم وشُـــــقَّ البـــــدر للإعجـــــــازِ ليــــــلاً ففار الماءُ عذباً في التطام وألقكي ريقه فسي قعير بئسر كريح المِسْكِ فُصْ عن الخِتَام وبررك في ذرى تلك البهام أثارَ اللَّرَّ منها بعد يأس فأروى الركب من حرّ الأُوَام أبساد المُشركين بيروم بَدر بكـــــفّ مــــن حصــــــى والله رام علىن بُعْد فولَ وا بأنه زام وهمم ألفٌ فأعماهُم جميعاً وفرَّقَ شملَهُمْ وأدامَ فيهمم سهام الرّجس مَعْ حيدِ الحُسام رؤوسَ القـــوم والنفـــرِ الطَّغــام وألقك في القليب قليب بدر وضَعْضَعَ رجْسَ أهل الكفر حقاً وناجَـــى اللهَ فـــي أعلــــىٰ مَقـــام ولاقسى الأنبياءَ وأُمَّ فيهمم فعــادَ وقــد دنــا مِــنْ قــابِ قوســيــ ...ن هذذا الأمر في وقب المنام وعاد من السماء قرير عين بتخفيف ألصّ لاةِ وبالصِّيام بــان نصيبه م عـال وسـام وبشَّـــــرَ أهـــــلَ ديـــــنِ اللهِ حقــــــاً عليه صلاة ربسي كلَّ حين فيا رحمانُ بلِّغه سلامي بنــاركَ إنَّهــا شــرُ اللِّـرام ولا تحرق بيوم الحشر عَظْمي جميع المؤمنين من الفِئام بحــــقِ محمــــدٍ يـــــا ربِّ وٱرحَــــمْ حُبيش يُّ وُصاب يُّ المَقام وناظـــــمُ مدحِــــهِ عبــــدٌ ضعيــــفٌ فيا رحمان سهِّل لي مرامي

ورَجْ وايَ الشفاعة في القيام أقميتُ علي المَعاصي مُستمِراً ولا أبقك مع الحِزبِ اللِّئام فُجدْ لي يا محمدُ منكَ واشفَعْ فقد سُــمِّيتُ باســمِكَ لا تَدَعْنِــي بيروم الحشر أُنفكي فسي ظللام يـــــلازمُ فــــي النَّهــــارِ وفــــي منــــام فذنبي مُثْقلٌ للظهر منِّي وللأب والمدي شيخي إمامي إلـــى الرَّحمـٰنِ فاشـــفع لـــي وأهــــي وللإخـــوانِ أصحابـــي جميعــــأ وللرَّاجيـــنَ أهــــلِ الإهتمـــام عليك صلاةُ ربِّسي كلَّ حين تدوم مدى الزَّمانِ بسلا انصرام

## [تنبيه اللبيب إلى شرح الغريب]

وهاذا تنبيهٌ على غريب هاذا الفصل جمعتُه من كلام الأئمة الماضين رحمة الله عليهم

أجمعين : الأزهر: مشرق اللون، والأدعج: شديد سواد الحدقة، والأنجل: واسع شتِّي العين، والأشكل : الذي في بياض عينه حمرة ، وهو محمود ، والأشفار : شعر الأجفان ، والأهدب :

طويلها ، وفي حديث أم معبد : ( في أشفاره عطف ) (١١) أي : طول وانعطاف . والأبلج : مشرق الوجه مُسْفِره ، والبَلَج : أن يكون ما بين الحاجبين نقيًّا من الشعر ؛ وهو محمود، والقَرَن: اتصالهما، والحاجب الأزج: المقوَّس الطويل الوافر الشعر، والأقنى:

سائل الأنف المرتفع وسطه ، والفلج : فرق بين الثنايا ، والشنب : رونق الأسنان وماؤها . وعظيم الهامة: ضخمها، ومعتدل القامة؛ كقوله بَعْدُ: ( ربع القَدِّ ) أي : لا طويل ولا قصير ، والقد : التقطيع .

وقوله : ( مدوَّر الوجه ) وقد رُوي أنه ( كان أسيلاً ولم يكن مستديراً ) ( ` ` ، وهو صلى الله عليه وسملم قد جمع نهاية الحُسْن ؛ فهو مستدير مع طوله ، وخده أسيل ؛ أي : لين طويل ، فمن وصفه بالاستدارة . . راعي رقعة الوجه وحسن تناسبها واستوائها ، ومن

(١) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٧٩/١ ) عن سيدنا حبيش بن خالد رضي الله عنه . (٢) أخرجه الترمذي ( ٣٦٣٨ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، واللفظ المذكور ذكره ابن الأثير في ا جامع الأصول» ( ٨٧٨٤ ) وقال : ( هنذه الرواية ذكرها رزين ) . وصفه بالطول . . راعى الخدَّينِ وحسن طولهما ؛ فهو صلى الله عليه وسلم في نهاية حسن الطول وحسن الاستدارة ؛ فإن المستدير : الذي ليس بطويلٍ مذموم ، والطويل الذي ليس بمستدير مذموم ؛ فهو في نهاية الجهتين صلى الله عليه وسلم .

يتلألاً وجهه ؛ أي : يلمع ويضيء ، والأسرَّة : الخطوط التي في جبهته مثل التكسُّر فيها ، والملاحكة : شدة الملاءمة ؛ أي : يرى شخص الجدر في وجهه كأنه مرآة .

والجبينان: ما عن يمين الجبهة وشمالها، وكثوثة اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، للكن فيها كثافة؛ أي: كثرة، وضليع الفم؛ أي: عظيمه، والعرب تحمد ذلك

وتذم صغره ، وقيل : أراد عظم الأسنان وتراصفها ، والدمية : الصورة .

وسواء البطن والصدر ؛ أي : مستويهما ، والضخم والعبل : الغليظ ، والرَّحب : الواسع ، والشَّسَثْن : اللحيم ، والزندان : عظما الذراعين ، وسبائل الأطراف : طويل الأصابع ، وسبط

العصب ، ويروى : القصب (١) ؛ أي : ممتد ليس فيه تعقُّد ونتوء .

والأنور: النَّيِر، والمتجرَّد: الذي تجرَّد عنه الثياب من جسده، فإذا تجرد.. فهو ملء العين، والحموشة: الدِّقَة، واللَّبَّة: موضع النحر.

وحبُّ الغمام: البَرَد، والنواجذ \_ بالجيم والذال المعجمة \_: الأضراس، والجهير: العالى، ويقال: هو حسن النغمة . . إذا كان حسن الصوت بالقراءة .

والمتماسك : معتدل الخلق يمسك بعضه بعضاً ، والمطهّم : مسترخي اللحم ، والمكلثم : قصير الذقن ، وضرب اللحم : خفيفه .

ومنهوس العقب ؛ أي : قليل لحمها ، والأخمص : الذي لا تناله الأرض من وسط القدم ،

وخُمُصانٌ ؛ أي : متجافي أخمص القدم ، ومسميح القدمين : أملسهما لا وسخ فيهما ولا شقوق ولا تكسُّر ، وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ( لا أخمص له ) (٢٠ . والشَّعر الرَّجل : الذي كأنه مُشط فتكسَّر قليلاً ؛ لا سميط ولا جعد ، والعقيقة : شعر

الرأس ، المعنى : إن انفرقت من ذات نفسها . . فرقها ، وإلا . . تركها معقوصة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٥٥/٢٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٣٦٢ ) عن سيدنا الحسن بن علم رضي الله عنهما . .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١٥٥ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٧٥/١ ) .

وشحمة الأذن: ما لان من أسفلها ، والضفر: نسج قوي الشعر وإدخال بعضه ببعض ،

فإذا لُوِيَتْ . . فهي عقيصة .

والتقلُّع: رفع الرِّجْلِ بقوة ، والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده ، والذريع: واسع الخطو ، كان صلى الله عليه وسلم يرفع رجليه بسرعة ، ويمد خطوه ، خلاف مِشْية المختال ،

وكل ذلك برفق وتثبُّتِ بلا عجلة ، وربما أسرع في مشيه لحاجة ذكرها ، والصبب : ما انحدر من الأرض .

وقوله : ( التفت جميعاً ) يقول : كان صلى الله عليه وسلم لا يلوي عنقه يمنة ، ولا يسرة ناظراً إلى الشيء كفعل الطائش ، وللكن كان يُقْبِل جميعاً ، ويُدبر جميعاً .

ناظرا إلى الشيء كفعل الطائش ، وتنكن كان يقبِل جميعا ، ويدبر جميعا .
والملاحظة : النظر بلحاظ عينه إلى الشيء شزراً ؛ وهو شق العين الذي يلي الصدغ ،
والذي يلي الأنف : الماق والموق .

ويسوقهم ؛ أي : لا يأذن لأحدِ أن يمشي خلفه ، للكن يقدِّمهم ويمشي خلفهم تواضعاً ، والجُمْع : المجتمع كالبيضة .

وقوله: ( أشار بكفِّه كلها ) أخبر أن إشارته صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة ؛ فما كان منها في ذكرٍ كالتوحيد والتشهد . . فهو بالمسبِّحة ، وإذا أشار في غير هاذا المعنى . .

أشار صلى الله عليه وسلم بكفه ؛ ليكون بين الإشارتين فرق . وقوله : ( اتصل بها ) أي : وصل حديثه بإشارةِ تؤكِّده ، وأشاح : مال وانقبض ، وأراد

بالحبشي: الجزع والعقيق ؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة ، وقيل : أراد نوعاً آخر . والقبيعة : التي تكون على رأس القائم ، وربما اتُخِذَ من فضة على رأس السكين ، والحبرة : المخطط ، والحبّة : ثوبان يُخاطان ويُحشى بينهما قطن .

والجيب: الفتح الذي يدخل فيه الرأس ، والفرجان: الموضعان المشقوقان قدَّام القميص وخلفه ، يُجعل لأجل الركوب ، والقطري: ضرب من البرود حمرٌ لها أعلام ، فيها بعض خشونة ، ويقال: ( توشَّع بثوبه) إذا جعله مكان الوشاح ؛ وهو ما يتوشح به ، ينسج من

حسوبه ، ويقال . ( توسع بنوبه ) إذا جعله مكان الوساع ؛ وهو ما يتوسع به ، ينسب من أديم عرضاً ، ويرصَّع بالجواهر ، وتشده المرأة على عاتقها وكشحها ، وقد يقال : التوشع والتأبط والاضطباع . . بمعنى ؛ فالاضطباع مسنونٌ في الطواف والسعي ، مكروهٌ في جميع

الصلوات ؛ وهو أن يدخل وسط ثوبه تحت يده اليمنى ، فيجمع طرفيه على منكبه الأيسر، ويبدي ضبعيه وهما عضداه ، كذا ذكره أهل اللغة والفقه (١١) ، زاد الغزالي في « الإحياء،

ر ويرخي طرفاً وراء ظهره ، وطرفاً بصدره ) (۲<sup>)</sup> .

قال في فقه اللغة: (التأبط: أن يدخل الثوب تحت يده اليمنى، فيلقيه على منكبه الأيسر، قال: وكانت ردية النبي صلى الله عليه وسلم التأبط) (٢٠٠٠ .

وقد مضى في القسم التاسع والثلاثين من الباب الرابع تفسير اللِّبسة الصماء وكراهتها (١٠). والمجول: الصدرة ؛ وهو قميص قصير، والرسغ: موصل الكف بالذراع، والقبال: سَيْرٌ

بين الإصبعين الوسطى والتي تليها ، والترجُّل : الادِّهان ، وامتشاط الشعر .

ولا بأس بالاستلقاء كما وصف إذا كان الإزار سابغاً ، ولابسه عن التكشُف متوقياً ، فإن الم يكن كذلك . . كره ، وعليه يحمل حديث النهي (٥) .

والقِناع: التقنُّع بثوب، والرؤال: اللعاب، ويقال: (خرط العنقود) إذا وضعه في فيه وأخرج عمشوقه عارياً، والخِرْبز: نوعٌ من البِطِّيخ، والجُمَّار: قلب النخلة؛ وهو شحمها،

أبيض مستطيل كهيئة الفؤاد ، ونجع الطعام : إذا هيَّأ أكله ، والحيس : تمرٌ يُخلط بسمنٍ وأقط . وأقط . والقلنسوة : لباس الرأس ، فما كان مدوراً . . فهو كمة ، وما كان طويلاً . . فبرنس ،

وكانت كمته بطحاء ؛ أي : لاطئة لازقة بالرأس ، والعنزة : العكازة ؛ وهي عصاً أسفلها زج من حديد ، وقد كان للزبير عنزة كذلك ، فسأله إياها النبي صلى الله عليه وسلم

فأعطاه إياها ، فلما قُبض . . أخذها ، ثم أعطاها أبا بكر رضي الله عنه ، فلما قُبض . . أخذها ، ثم أعطاها أخذها ، ثم أعطاها

<sup>(</sup>۱) انظر ه شمس العلوم» ( ۳۹۲۰/۲) باب الضاد والباء وما بعدهما ، وه الصحاح» ( ۱۰۳٦/۳) ، مادة ( ضبع) ، وه روضة الطالبين ه ( ٥٥٨/٢ ) . (۲) إحياء علوم الدين ( ١٧٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) وتبيد عنوم نصين (٢٠٧٠) .
 (٣) فقه اللغة ( ٢٧/١ ) ، والحديث أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٣٣٣/٤ ) ، وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في

ه غويب الحديث ، ( ١٩٢/٤ ) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه . (٤) انظر ما تقدم ( ص ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢٠٩٩ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

عثمان رضي الله عنه ، فلما قُتل عثمان . . وقعت عند آل علي رضي الله عنهم ، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل (١) ، فانظر كيف تداولوها للتبرك في أثره صلى الله عليه وسلم !!

والمنطقة: هي التي يشد بها المرء وسطه ، ويقال: (رمل الحصير) إذا شقّه ، وأراد على نسيج وجه السرير من السعف ، والسعف: أغصان النخل ، والشريط: الحبل من الخوص ، والخوص: ورق النخل والمقل ، وعرّس ؛ أي: نام آخر الليل ، والرباع: جمع ربعة ؛ وهي جؤنة العطار ، والخِطْمي: نباتٌ يُغسَل به الرأس ، ولبّده: جعل فيه شيئاً من الصمغ ؛ ليتلبد

والسحولية: منسوبة إلى (سحول) قرية في اليمن، ورصف (١٠)؛ أي: لواه على مدخل النصل في السهم، والمرحل: الذي عليه صور الرحال.

وقولنا في الأبيات: الجسام ؛ أي: العظام ، والعيس: الإبل ، والأدواء: جمع داء ، ليمسحه ؛ أي: ليمسح البلاء ، والرجام: القبر ، وقد أحيا الله له يوسف بن كعب وقصته طويلة (٣).

والحطيم : اليابس ، وقولنا : (لقاه) هي لغة لطيء ، والأفصح : لقيه بكسر القاف ، والذراع : ذراع الشاة ، وسمَّتك ؛ أي : جعلت لك السمُّ فيَّ ، وهي زينب بنت الحارث اليهودية (١٠) .

والتهامي: منسوبٌ إلى تهامة بكسر التاء، وهي بلدٌ منخفض، قال البَطَلْيَوْسي: (هو اسمٌ واقع على جزيرة العرب؛ وهي ما بين عدن إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى أقصى العراق عرضاً) (٥٠).

فلا يقمل ولا يشعث .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٩٩٨ ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . (٢) في ( أ ) : ( ورضف ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في ١ دلائل النبوة ١ ( ٥١/٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد نصَّ البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٦٣/٤ ) على اسم \* أد

<sup>(</sup>٥) الحلل في شرح الجمل ( ص ٢٧٢ ) .

والذام : العيب ، والسلام \_ بفتح السين \_ : شجر ، وتَخُدُّ ؛ أي : تقطع ، وسواد الشاة : هو سواد بطنها ، أطعم منه مئة وثلاثين .

والهامي: المنصب، وكان مقتضاه هامياً؛ لأنه في موضع نصب فحذف ضرورة،

والصادي : العطشان .

والجو: ما بين السماء والأرض ، والجهام : السحاب ، والبهام : جمع بهم ؛ وهي الأنثى من أولاد المعز والضأن ، والأوام : العطش ، والحسام : السيف ، والقليب : البئر .

والطغام: الأوغاد، والاصطلام: الاستئصال، واللزام: الملازم، والمرام: المطلب.

وقوله: (طُراً) أي: جميعاً، وقطع ألف (الاستلام) ونحوه ضرورة، والفئام: الجماعات (١٠)، والانصرام: الانقطاع، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) زاد في (ب): (والجمام - بكسر الحاء -: الموت) وليست في القصيدة ، فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) وإذ في (ب) : (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهنذا آخر الجزء السادس من كتاب « البركة في فضل السعي والحركة وما ينجى بإذن الله من الهلكة »).

# الباب السّادس

# في الأذكار والدّعوات لمباركات لنّافعات التى وردت فيهاالفضيلات

جمعتُها في هاذا الباب تقريباً للأصحاب، راجياً من الله تعالى الثواب، وقد أضفتها إلى من سهل عليَّ من ناقليها ؛ لتطمئن نفس العامل فيها ، وقد أُضيفُ إلىٰ

كتب غريبة ، وهي في أشهر منها قريبة ؛ طلباً للتعريف والاستعجال ، قبل حدوث الموت والاشتغال.

قال الله تعالىي : ﴿ فَآذْكُرُونِي ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ (٢) ، وقال تعالىي : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٣).

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ('' أي : أكبر من كل عبادةٍ سواه ، وقال تبارك

وتعالى : ﴿ أَنْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٥). وروى الترمذي وابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألا أنبئكم بخير

أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والوَرق ، وخير لكم من أن تلقَوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: بليٰ ، قال : « ذكر الله تعالىٰ » (٦) .

وقال عطاء رحمه الله : ( إن الصاعقة لا تصيب ذاكراً )  $^{(v)}$  . وقال أبو جعفر الباقر: ( الصواعق تُصيب المسلم وغير المسلم ، ولا تصيب ذاكراً ) (^^).

(٤) سورة العنكبوت ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( ب ) قبل الباب : ( بسم الله الرحمان الرحيم ) . (٢) سورة البقرة ( ١٥٢ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ( ١٤٣ ـ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر (٦٠).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٣٧٧ ) ، سنن ابن ماجه ( ٣٧٩٠ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن المبارك في ﴿ الزهد ﴾ ( ١٠٢٣ ) .

<sup>(</sup>A) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ١١٦٢ ) .

## [ذكر الله لا ينحصر في التسبيح والتهليل والتكبير]

قلت : وذكرُ الله غيرُ منحصرِ في التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها ، بل كل عاملِ لله تعالىٰ بطاعته . . فهو ذاكرٌ لله ، كذا حكاه النواوي عن ابن جُبير وغيره (١١) .

وقال عطاء رحمه الله: (مجالس الذكر: هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتزكي وتحج، وتنكح وتطلق، وأشباه هاذا) (٢٠).

رتبيع ، وتصلي ونصوم ، ونزكي وتحج ، وتنكع ونطلق ، واشباه هندا ) ... وقال الحسن : ( الذِّكر ذِكْران : ذكر الله تعالىٰ بينك وبين نفسك ما أحسنه وأعظم

أجره ، وذكر الله عند ما حرم الله أفضل ) <sup>(٣)</sup> .

وقال غيره: (الذكر: هو طاعة الله تعالىٰ ؛ فمن لم يطعه . . لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ) ( ، ، ) .

التهليل وفراءة الفران ) . فمتـئ كان الرجل مطيعـاً . . كان في ذكره كثيراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسـلم :

« مــن أطـاع الله . . فقد ذكسر الله وإن قلَّتْ صلاتــه وصيامه وتلاوتــه القرآن ، ومن عصى الله . . فقد نســي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن » رواه الثعالبي

والواحدي (°°). قلت : وكل من ترك حراماً خوفاً من الله تعالىٰ أو فعل ما يرجو به ثواباً من الله تعالىٰ . .

فهو ذاكر لله وإن لم يلفظ بتسبيح ونحوه ، وهذا أفضل الذكر ؛ ولهذا قال يوسف بن أسباط : (ليس الذاكر من قال : سبحان الله والحمد لله ، للكنه الذي إذا رفع ذؤابة الميزان . . علم أن الله يراه ، فأخذ الحقَّ وأعطاه ) .

<sup>(</sup>۱) الأذكار ( ص ٣٨) ، وقول ابن جبير رواه الواحدي في ٥ الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، ( ٢٣٤/١ ) ، وهو : ( اذكروني بطاعتي . . أذكركم بمغفرتي ) . ( (٢) أخرجه الطبراني في ١ مسند الشاميين ١ ( ٢٢٩٩ ) ، وأبو نعيم في ١ حلية الأولياء ١ ( ١٩٥/٥ ) . وقوله : ١ كيف

<sup>(</sup>۱) احرجه الطبراني في المستد الساميين) (۱۱۹۹)، وابو تعيم في الحقيد الأوليان (۱۹۵۶)، وتوقع ما مين تشتري ... اللي آخره ليس من قول عظاء، بل هو من كلام أبي الميمون عبد الرحمان بن عبد الله البجلي ؛ كما بين ذلك الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (٤٣٢/٤٠) بعد أن ذكر الخبر، فقال : ( زاد أبو الميمون ...) فذكره،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) ( ١٥٨٧ ) .

<sup>)</sup> الشريع الدستهائي في «الشرطيب والشرطيب » ( ١٠٠١ ) . 6) أن حمل الدال الله و الأدواع ( ١٣٨ ) من الدادات أمان المحاد عاد عاد

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٨ ) من زيادات نعيم بن حماد عنه . (٥) الكشف والبيان ( ١٩/٢ ) ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٣٤/١ ) عن سيدنا خالد بن أبي عمران رضي الله عنه .

### [ أفضل الأذكار ]

قلت: وأفضل الذكر: ذكر القلب واللسان معاً ، ثم الذكر في القلب وحده ، ثم ذكر اللسان بلا قلب (١٠) .

قال النواوي رحمه الله: ( والمراد من الذكر: حضور القلب ، فليحرص الذاكر على تدبُّر ما يذكر وتفهُّم معناه ؛ ولهاذا يستحب مدُّ الذاكر قوله: لا إلله إلا الله ؛ لما فيه من

قال: ( وأفضل الأذكار: قراءة القرآن) (٣).

التدبُّر ) (٢).

قال الغزالي رحمه الله: (ومن أفضل الأذكار: لا إلنه إلا هو الحي القيوم؛ فإن فيه

اسم الله الأعظم)(،).
قال: ( ويقرب منه قولك: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله

يتلفَّظ به بحيث يُسمعُ نفسه إذا كان صحيح السمع (٦٠).

وهذا حين أنثر الفوائد بالدلائل ، وأبرز مكنون الوسائل والفضائل ، رُوي في «الصحيحين»: أن فقراء المهاجرين أَتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم ؛ يصلُّون كما نصلِّي ، ويصومون كما نصوم ،

ولهم فضلٌ من أموال ؛ يحجُّون بها ويعتمرون ، ويجاهدون ويتصدَّقون ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « أَلَا أُعلِّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) انظر \* الأذكار \* ( ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأذكار ( ص ٤٣ ــ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الأذكار ( ص ١٨٩ ) . (٤) الأربعين في أصول الدين ( ص ٩٠ ) .

 <sup>(</sup>ه) الأربعين في أصول الدين ( ص ٩١).

رد) انظر « التبيان في آداب حملة القرآن » ( ص ١٤٩ ) .

قال : « تسبّحون وتحمدون وتكبّرون خلف كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرة » (١١) .

قلت: فيقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر حتى يكون منهنَّ كلهن ثلاثاً وثلاثين، ويزيد تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ؟ « فمن قال ذلك . . غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم في « صحيحه » (٢٠) ، والدُثور: الأموال الكثيرة .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مُعقِبات لا يخيب قائلهنَّ ـ أو فاعلهنَّ ـ دُبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، وثلاثاً وثلاثين تحميدة ، وأربعاً وثلاثين تكبيرة » رواه مسلم أيضاً (٣٠).

### [ « صحيحا البخاري ومسلم » أصع كتب السنة ]

واعلم: أن «صحيحي البخاري ومسلم» أصحُّ الكتب المصنَّفة ، وقد أجمع الناس على تسميتهما صحيحين ؛ وذلك لأنهما لم يُدْخلا في كتابيهما إلا ما صح عندهما ، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعداً مشهوران ، وما نقله عن كل واحدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أربعة من عدول التابعين فأكثر ، وأن يكون عن كل واحدٍ من التابعين أكثر من أربعة (1).

وروي عن مسلم أنه قال: (لم أُدخل في كتابي هنذا إلا ما أجمعوا على صحته) (°)؛ يعني: أئمة الحديث؛ كمالك والثوري، وشعبة وأحمد، وابن مهدي وغيرهم، فلتطمئن نفسك أيها الصاحب بما خرجاه رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٨٤٣ ) ، صحيح مسلم ( ٥٩٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٥٩٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٥٩٦ ) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه . وإن قال كل واحدة خمساً وعشوين وجعل التهليل معهن خمساً وعشوين أيضاً . . فلا بأس ؛ فقد ورد بذلك حديث قال الترمذي [٣٤١٣] : وهو صحيح . انتهىٰ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٤) هنذا كلام لأبي حفص الميانجي في كتاب « ما لا يسع المحدِّث جهله » وقد ردَّه العلماء ، فقال الحافظ ابن حجر في ا فكته » ( ٢٤١/١ ) : ( فهنذا الذي قاله الميانجي مستغني بحكايته عن الرد عليه ؛ فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما ، وكم في الصحيحين » من حديث لم يروه إلا صحابي واحد ، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد ، وقد صرَّح مسلم في الصحيحين » ببعض ذلك ، وإنما حكيث كلام الميانجي هنا ، لأتعقبه ؛ لئلا تغتر به ) . وانظر في الكلام على « الصحيحين »

كتاب ا نزهة النظر» (ص ٦٢ ـ ٦٤). (٥) صحيح مسلم ( ١٥/٢)، عندما سأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر عن حديث أبي هريرة، ولِم لَم يضعه في ا صحيحه؛

### [عقد التسبيح باليد ودليله]

وقال صلى الله عليه وسلم : « خلَّتان لا يحافظ عليهما عبدٌ مسلمٌ إلا دخل الجنة ، هما

يسيرٌ ، ومن يعمل بهما قليلٌ ؛ يسبِّح الله دُبر كل صلاةٍ عشراً ، ويحمد عشراً ، ويكبِّر عشراً ؛ فذلك خمسون ومئة باللسان ، وألف وخمس مئة في الميزان ، ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ، ويحمد ثلاثاً وثلاثين ، ويسبح ثلاثاً وثلاثين ؛ فذلك مئة باللسان ، وألف في

الميزان » رواه الترمذي وأبو داوود والنسائي (۱) .
وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثانٍ رجليه قبل أن
يتكلم: لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على

كل شيء قدير عشر مرات . . كُتب له عشر حسنات ، ومُحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكان يومه ذلك في حرزٍ من كل مكروه ، وحُرِس من الشيطان ، ولم ينبغ

لذنبٍ أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى » رواه الترمذي وغيره ، وقال حديث حسن صحيح (٢).
وفي كل هذه الأحاديث دليلٌ على عقد التسبيح ونحوه باليد ونحوها ، فَعَلَهُ النبي

صلى الله عليه وسلم (٦)، وأمر به بقوله للنساء: «اعقِدْنَ بالأنامل؛ فإنهنَّ مسؤولاتُ مستنطقاتُ » (١٠).

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبِّع بالنَّوى الذي قد حكَّ بعضه حتى ابيضَّ منه يوً (٥٠٠). يع (٥٠٠). و( دخل صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ وبين يديها حصى تُسبِّع به ، فلم ينكر عليها )(١٠٠).

(۱) سنن الترمذي (۳٤۱۰)، سنن أبي داوود (٥٠٦٥)، سنن النسائي (٧٤/٣) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص

رضي الله عنهما . (٢) سنن الترمذي ( ٣٤٧٤ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، وأخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١٤٠ ) عن ما نا معاذر درج لمرض الله عنه ، وفي ( أ ، ج ، د ) : ( ولم نتيع بذنب ) .

عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وفي ( أ ، ج ، د ) : ( ولم يُتبع بذنبٍ ) . (٣) أخرج أبو داوود ( ١٩٠٢ ) ، والترمذي ( ٣٤٨٦ ) ، وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح ) . (٤) أخرجه أبو داوود ( ١٥٠١ ) ، والتومذي ( ٣٥٨٣ ) عن سيدتنا يُسيرة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٧٤٧/٥ ) ، ولفظه : ( أن أبا هريرة كان يُستِح بالنوى المجزّع ) ، والنوى المجزّع : هو الذي حكَّ بعضاً حتى ابيضَّ المحكوك منه ؛ وبقي الباقي على لونه تشبيهاً بالجزّع . انظر : « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٢٦٩/١ ) .

رو عرب ( ١٠٠٠ ) . (٦) أخرجه أبو داوود ( ١٥٠٠ ) ، والترمذي ( ٣٥٦٨ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

### [مما ينبغى المواظبة عليه صباح مساء]

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبدٍ يقول في صباح كل يومٍ ومساء كلّ ليلةٍ: باسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات). لم يضرَّه شيء » رواه أبو داوود والنسائي والترمذي ، وقال: حديث صحيح ، وفي سنن أبي داوود: «لم تصبه فجأة بلاء » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خُبيب: «قل» قال: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي (ثلاث مرات).. تكفيك من كل شيء، رواه أبو داوود والنسائي والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال في كل يومٍ حين يُصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إلنه إلا هو ، عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم ( سبع مرات ) . . كفاه الله ما أهمَّه من أمر الدنيا والآخرة » رواه ابن السني وغيره (٣) .

فينبغي المواظبة على هذا ؛ فقد قال ابن أبي الصَّيف اليمني : (ينبغي الاعتماد من ربع العبادات على تلاوة القرآن ، وقول : حسبي الله . . . إلى آخره ، قال : لأن العبادات سوى هذين يُشترط فيها حضور القلب والصدق ، وتلاوة القرآن قد جاء : أنها أعظمُ القُرَب بفهمٍ وغير فهمٍ ، وقائل : «حسبي الله » قد جاء : أن الله يكفيه ما أهمَه ؛ صادقاً كان به أو

وقسال صلى الله عليه وسسلم: « مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شسريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شسيء قدير (عشر مرات) على إثر المغرب . . بعث الله تعالى له مَسْلحةً يتكفّلونه من الشيطان حتى يصبح ، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ، ومحا عنه عشر سيئات موبقات ، وكانت له بعدل عشر

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٥٠٨٨ ) ، سنن الترمذي ( ٣٣٨٨ ) ، سنن النسائي الكبرئ ( ١٠١٠٦ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٨٢ ) ، والترمذي ( ٣٥٧٥ ) ، والنسائي في ١ الكبرىٰ ، ( ٧٨١١ ) .

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة ( ٧١ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ٥٠٨١ ) ـ من رواية ابن داسة ـ عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٨٣ ) ـ من رواية ابن داسة ـ عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، والطبراني في « الدعاء ، ( ١٠٣٨ ) عن ميسرة بن حلبس رحمه الله مرسلاً .

رقاب مؤمنات » رواه الترمذي والنسائي (١١).

والمسلحة \_ بالسين والحاء المهملتين \_ الحرس (٢) فقد ورد حديث بتعجيلها قبل أن يتكلَّم (٣).

## [كلماتٌ مَن قالها لم تصبه مصيبة]

. ويقول ذلك بعد سُنَّة المغرب ؟

وقيل لأبي الدرداء: قد احترق بيتك ، فقال: ما احترق ، لم يكن الله ليفعل ذلك ؟ بكلمات سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ، من قالها أول نهاره . . لم تُصِبْهُ مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار . . لم تُصِبْهُ مصيبة حتى يصبح : «اللهم ؟ أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله . . كان ، وما لم يشأ الله . . لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء

قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها ؛ إن ربي على صراطٍ مستقيم » رواه ابن السني وأبو عمرو بن الصلاح في « المنتخب من كتاب الدعوات » للواحدي ، ونحوه وجدت في كتاب « أنس المنقطعين » (1)

احترقت ؛ لأني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال حين يصبح هذه الكلمات . . . وذكرها . . لم يُصِبْه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيءٌ يكرهه » وقد قلتُها اليوم . ثم قال : انهضوا بنا ، فقام وقاموا معه ، فانتهوا إلىٰ داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها

ورواه ابن الســني أيضاً من طريقٍ آخر وقال فيــه ـ يعني أبا الدرداء رضي الله عنه ـ : ما

شىء (ە).

<sup>&</sup>quot; (١) سنن الترمذي ( ٣٥٣٤) ، سنن النسائي الكبرئ ( ١٠٣٣٨ ) عن عمارة بن شبيب السبئي رحمه الله تعالى مرسلاً . (٢) قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » ( ٣٨٨/٢ ) : ( المسلحة : القوم الذين يحفظون الثغور من العدو ، وسموا

مسلحة ؛ لأنهم يكونون ذوي سلاح ، أو لأنهم يسكنون المسلحة ؛ وهي كالثغر والمرقب ) . (٣) أخرج الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١٠٧/٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ومن صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم . . كتبت صلاته في عليين » . (٤) عمل اليوم والليلة ( ٥٧ ) ، وأخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٣٤٣ ) ، وانظر « أنس المنقطعين » ( ق/٥٦ ) رقم الحديث

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ٥٨ ) .

ونحوه رُوي أيضاً عن بريدة رضي الله عنه ، وقال فيه : « من قاله إذا أصبح وإذا أمسى ثم مات . . دخل الجنة » (١) .

#### [أدعية للحفظ]

وفي « سنن أبي داوود » : « سبحان الله وبحمده ، لا قوة إلا بالله ، ما شاء الله كان . إلىٰ قوله: «علماً » قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قالهنَّ حين يصبح . . خُفِظَ حتىٰ

يُمسي ، ومَنْ قالهنَّ حين يمسي . . خُفِظَ حتىٰ يصبح » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ ( حم المؤمن ) إلىٰ قوله : ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ (٣)، وآية الكرسي حين يصبح . . خُفظ بهما حتى يمسي ، ومن قرأهما حين يمسي . . خُفظ بهما حتى يصبح  $^{*}$  رواه الترمذي وابن السني  $^{(1)}$  ، ويروى : وسورة ( الدخان )  $^{(0)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال حين يصبح: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ وَكَانَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (٦٠ . . أدرك ما فاته في يومه ذلك ، ومن قالها حين يمسي . . أدرك ما فاته في ليلته » رواه أبو داوود والنسائي (٧) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قال : ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . . . ﴾ الثلاث آيات (^^)، وآخر ( الصافات ) ( 1 ) دُبر كل صلاةٍ يصليها . . كُتِبَ له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد نبات الأرض ، وإذا مات . . أجرى الله له بعدد

(١) أخرجه ابن حبان ( ١٠٣٥ ) ، والحاكم ( ٥١٤/١ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٥٠٧٥ ) عن أم عبد الحميد مولئ بني هاشم وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر (٣)، والآيات بتمامها : ﴿ حمّ ﴿ تَزْيِلُ الْكِتَبِ مِنَ أَنْمَوْ الْعَيْزِ الْمَلِيمِ ﴿ عَا غَافِرِ اللَّمَٰثِ وَقَالِي النَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْبِقَابِ ذِى النَّقَالُ لَا إِلَّهَ إِلَّا

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٢٨٧٩ ) ، عمل اليوم والليلة ( ٧٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٥) ذكرها ابن الأثير في « جامع الأصول » ( ٦٢٧٤ ) وعزاها للترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ( ١٧ ـ ١٩ ) ، والآيات بتمامها : ﴿ فَمُنتِئَنَ اللَّهِ مِينَ نُشْرِنَ وَهِينَ تُشْمِيعُونَ ﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلنَّسَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَعَشِيبًا وَهِينَ تُظْهِمُكُ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَنِّ وَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داوود ( ٥٠٧٦ ) ، وأخرجه ابن السني في لا عمل اليوم والليلة لا (٥٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ولم يُعزّ في كتب الأطراف إلا لأبي داوود .

<sup>(</sup>٨) سورة الروم ( ١٧ ) ، وقد ذكرناها قريباً .

<sup>(</sup>٩) وهـي قوله تعالىٰ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَنَّا يَصِلُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ بَقِهِ رَبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴾ ( الصافات ١٨٠ ــ ١٨٢ ) .

كل حسنة عشر حسنات في قبره » رواه الثعالبي في « تفسيره » ` ` ·

. يەنى ئۇق

ويروى أن رجلاً قال : يا رسول لله ؛ تولّت عنّي الدنيا ، وقلّت ذاتُ يدي ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « فأين أنت من صلاة الملائكة ، وتسبيح الخلائق وبها يرزقون ؟! » قال : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، وأستغفر الله ( مئة

مرة) ما بين طلوع الفجر إلى أن تُصلي الصبح . . تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ، ويخلق الله تعالى من كل كلمة ملكاً يسبِّح الله إلى يوم القيامة لك ثوابه » ذكره الغزالي في كتاب «الإحياء» (۱) .

وذكره القاضي أبو الحسين الأندلسي في بعض مصنفاته ، ونحوه روى ابن الصلاح عن الواحدي بإسناده .

# [خصالٌ سبعٌ لمن قرأ هاذه الأذكار]

وسُئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) ، فقال : «هي لا إلئه إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، لا قوة إلا بالله الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، من قالها إذا أصبح وأمسى (عشر مرات) . . أعطاه الله سبع خصال : يُحرس من إبليس وجنوده ، ويحضره اثنا عشر ملكاً يحفظونه ويستغفرون له ، ويُعطى قنطاراً من الأجر ، وتُرفع له درجة ، ويزوجه الله زوجةً من الحور العين ، ويكون له من الأجر كمن قرأ التوراة والإنجيل ، وكمن حجَّ واعتمر

فقُبلت حجته وعمرته ، وإن مات من ليلته . . مات شهيداً » أورده الفقيه بطَّال في « الأربعين » التي خرَّجها من الصحاح والحسان ('') ، ورُوي نحوه في « تفسير الثعالبي » (6) .

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ٢٩٨/٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٢) إحياء علوم الدين ( ٣٦٠/٣ ) ، والحديث أخرجه ابن حبان في « المجروحين » ( ١٣٨/١ ) ، وابن عدي في « الكامل في

ضعفاء الرجال ، ( ٣٤٣/١ ) ، وابن بشران في « أماليه » ( ٥٧٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وانظر « تنزيه الشريعة ، (٣١٨/٢ ) . (٣) سورة الزمر ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٣ ) ، وأبو يعلىٰ في « المسند الكبير » كما في « المطالب العالية » ( ٣٧٠١ )

عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>a) الكشف والبيان ( ٢٤٩/٨ ) .

### [ دعاء للعتق من النار وآخر لتأدية شكر الليل والنهار ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « صن قال حين يصبح أو يمسي : اللهم ؛ إني أصبحت أُشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك : أنكَ أنت الله لا إلـٰه إلا أنت، وأن محمـداً عبـدك ورسـولك . . أعتـق الله رُبعـه من النار ، فمـن قالها مرتيـن . . أعتق الله نصف من النار ، ومن قالها ثلاثاً . . أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ، ومن قالها أربعاً . . أعتقه الله من النار » رواه أبو داوود  $^{(1)}$ .

ونحوه روى الترمذي ، وفيه « من قال ذلك إذا أصبح . . غفر الله له ما أصابه في يومه ذلك من ذنبٍ ، ومن قالها حين يمسي . . غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب » (٢٠) . وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال حين يصبح : اللهم ؛ ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك . . فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر . . فقد أدَّىٰ شكر يومه ، ومن قال مثل ذلك حين يُمسي . . فقد أدَّىٰ شكر ليلته » رواه أبو داوود أيضاً (٣٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « صن قال إذا أصبح اللهم ؛ إني أصبحتُ منك في نعمةٍ وعافيةٍ وسترِ ، فأتمَّ نعمتك عليَّ وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ( ثلاث مرات ) إذا أصبح وإذا أمسى . . كان حقاً على الله أن يتمَّ عليه نعمته  $^{(1)}$  , واه ابن السني  $^{(1)}$  .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من قال إذا أصبح: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . . كان له عدل رقبةٍ من وُلْدِ إسماعيل ، وكُتب له عشر حسنات ، وحُطّ عنه عشر سيئات ، ورُفع له عشر درجات ، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان حتىٰ يمسي ، وإن قالها إذا أمسىٰ . . كان مثل ذلك حتىٰ يصبح » رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه (،).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٥٠٦٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٥٠١) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٥٠٧٣ ) عن سيدنا عبد الله بن غنَّام البَيَّاضي الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة ( ٥٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود ( ٥٠٧٧ ) ، سنن النسائي الكبرى ( ٩٧٧١ ) ، سنن ابن ماجه ( ٣٨٦٧ ) عن سيدنا أبي عياش الزرقي

الأنصاري رضى الله عنه .

### [ دعاء به تُجارُ من النار ]

وعن مسلم بن الحارث رضي الله تعالىٰ عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرَّ إليه فقال: « إذا انصرفتَ من صلاة المغرب. فقل قبل أن تُكلِّم أحداً: اللهم ؛ أجرني من النار

(سبع مرات) فإنك إذا قلت ذلك ثم متَّ من ليلتك . . كُتِبَ لك جِوارٌ منها ، وإذا صليتَ الصبح فقل ذلك ؛ فإنك إن متَّ من يومك . . كُتِب لك جوارٌ منها » رواه أبو داوود (۱۱) ويروى : « جواز منها » (۱۲) .

## [عشر كلمات خمس للدنيا وخمس للآخرة]

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ قال عشر كلماتٍ عند دُبر كل صلاةِ غداةٍ . . وجد الله عندهنّ مكفياً مجزياً ؛ خمس للدنيا ، وخمس للآخرة : حسبي الله لديني ، حسبي الله لما أهمّني ، حسبي الله لمن بغلى عليّ ، حسبي الله لمن حسدني ، حسبي الله لمن كادني بسوء ، حسبي الله عند الموت ، حسبي الله عند الموت ، حسبي الله عند المساءلة في القبر ، حسبي الله عند

الميزان ، حسبي الله عند الصراط ، حسبي الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب » رواه الحكيم الترمذي في كتابه « نوادر الأصول » ، وذكره المعافى بن إسماعيل في كتاب « أنس المنقطعين » (1) .

# وعن أبي ذرِّ رضي الله عنه أنه كان يقول : ( من قال حين يصبح : اللهم ؛ ما حلفتُ من

وعن ابي در رضي الله عنه الله كان يقول . ( من قال حين يصبح . اللهم ؟ ما حلفت من حلف من عنه أو قلت من قول أو نذرت من نذر . . فمشيئتك بين يدي ذلك كله ( ° ) ؛ ما شئت . .

منها»<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ٥٠٧٩ ) . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٢٠٢٢ ) عن سيدنا الحارث بن مسلم التميمي الصحابي رضي الله عنه ، ولفظه : « كتب الله لك جوازاً

رقم الحديث ( ٢٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (ه) قوله : ( فمشيئتك ) بفتح التاء ؛ أي : أُقدِّم مشيئتك ، هذا هو الصواب الحسن ، ومن رفعه . . فقد شذَّ ، ذكره الخطابي في وشأن الأدعية » [ ص ١٣٠ ] . انتهى من هامش ( أ ) .

كان ، وما لم تشأ . . لم يكن ، اللهم ؛ اغفر لي وتجاوز لي عنه ، اللهم ؛ فمن صلَّيتُ عليه . . فعليه صلاتي ، ومن لعنتَ . . فعليه لعنتي . . كان في استثناءٍ يومَه ذلك ، أو قال:

ذلك اليوم) رواه أبو داوود (١١). وقد روي مرفوعاً (٢).

秦 崇 泰

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبدٍ مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح (ثلاثاً): رضيتُ بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً . . إلا كان حقاً على الله أن يرضيَهُ يسوم القيامة » رواه أبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم في

« المستدرك على الصحيحين » ، وقال : حديث صحيح الإستاد ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (<sup>7</sup>) ، وفي روايته : « وبمحمد نبياً » فينبغي الجمع بينهما ، فيقول : ( نبياً ورسولاً ) ذكره النواوي (<sup>1)</sup> .

وفي « سنن أبي داوود » : « من قال ذلك . . وجبت له الجنة » <sup>( ° )</sup> .

### [ أجر قراءة آخر سورة ( الحشر ) ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال حين يصبح » (ثلاث مرات): أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة (الحشر) (٢٠٠٠. وكَّل الله به سبعين ألف مَلَكِ يصلُّون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم.. مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي .. كان بتلك المنزلة » رواه الترمذي وابن السني (٧٠٠.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ۱۰۸۷ ) .

 <sup>(</sup>۱) سنن ابني داوود ( ۵۰۸۷ ) .
 (۷) أخ حد الحداك ( ۵۱۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٥١٦/١ )، وأحمد ( ١٩١/٥ )، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ٤٧ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٧٢ ) ، والترمذي ( ٣٣٨٩ ) ، والنسائي في « الكبرى » ( ٩٧٤٧ ) ، والحاكم ( ٥١٨/١ ) عن رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي « سنن الترمذي » عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه ، ولعله هو الرجل الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد نزل حمص ومات بها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الأذكار ( ص ١٥٥ ) . (٥) سنن أبى داوود ( ١٥٢٩ ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه .

ر) النص بني عاروه ( ٢٠٠٠ - ١٠) عن عليت ابني تصنيب الصحوبي رضيني النه عند الله الله الله الله الله الله أو التعالى الله أو السّائم المفرض (٦) وهي قوله تعالى الله إلّا هُو التعالى الله أوس السّائم المفرض السّائم المفرض

<sup>َ</sup> الْمُهَنِينُ الْعَزِيزُ الْحُبَادُ الْنَتَكِيزُ سُنِحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَانُ الْخَسَنَى بُسَيْخِ لَهُ, مَا فِي السَّعَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَلَمْ الْعَنِيزُ الْفَكِيدُ ﴾ (الحشر ٢٢ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ( ٢٩٢٢ ) ، « عمل اليوم والليلة » ( ٨٠ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ آخر سورة (الحشر).. غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ».

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم فقال : « عليك بآخر سورة ( الحشر ) » قاله مراراً ، رواهما الثعالبي (١٠٠٠ .

章 章 。

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ ثلاث آياتٍ من أول ( الأنعام ) ( ) حين يصبح . . وكل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه ، وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة ، ونزل ملك من السماء معه مِرْزبة من حديدٍ كلما أراد الشيطان أن يُلْقي في قلبه شيئاً من الشر . . ضربه بها ، وجُعل بينه وبين الشيطان سبعون ألف حجاب ، فإذا كان يوم القيامة . . قال الله تعالى : ابن آدم ؛ امشِ تحت ظلي ، وكُلْ من ثمار جنَّتي ، واشرب من ماء الكوثر ، واغتسل

تعالى: ابن آدم ؛ امشِ تحت ظلي ، وكُلْ من ثمار جنّتي ، واشرب من ماء الكوثر ، واغتسل من ماء السلسبيل ؛ فإنك عبدي وأنا ربك ، لا حساب عليك ولا عقاب » رواه الواحدي في «الوسيط » (").

\* \* |

وروي عـن أنس بـن مالك رضي الله عنه: أن الحَجَّاج غضـب عليه وقال: لولا كتاب عبد الملك بن مروان . . لفعلتُ بك كذا وكذا ، فقال له أنسٌ : لا تستطيع ذلك ، قال : وما يمنعني ؟! قال : دعواتٌ علَّمنيها رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وقال لي : « ادْعُ بها كلَّ صباح ومساء » ، فقال : علِّمنيها ، فأبى ، فألحَّ عليه فأبى ، قال أبانٌ : فسألته عن ذلك حين

صباح ومساء » ، فقال : علمنيها ، فابئ ، فالح عليه فابئ ، قال ابان : فسالته عن دلك حين مرض ، فقال لي : قل ( ثلاث مرات ) : « باسم الله على نفسي وديني ، باسم الله على أهلي وولدي ومالي ، باسم الله على كل ما أعطاني ربي ، الله ، الله ، الله ربي لا أُشرك به شيئاً ، الله أكبر ، الله أكبر ، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر ، عزَّ جارك ، وجلَّ ثناؤك ،

ولا إلنه غيرك .

<sup>.</sup> (٢) وهي قوله تعالى : ﴿ لَلْمَنْدُ بَلُهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْمَارِضِ وَيَعَمَلَ الطَّلَمَتِ وَاللَّوْرَ فَتَمَ اللَّينَ كَفَرَّواْ بَرَفِهِمْ يَقْدِلُوتَ ﴿ فَمُونَا لَهُ عَنَى طِينِ لَهُ صَنَى لَيْكَ وَلَئِلَ مُسَمَّى عِيدَةً. لَمْ الْشَعْرُونَ ﴾ وفو اللَّشِينَ فِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِؤَلَمْ وَجَعْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْفِينِ ﴾ ( الأنعام ١ - ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٥٠/٢ \_ ٢٥١ ) عن باذام أبي صالح ، رحمه الله تعالى موسلاً .

اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر كل شيطان مريد ، وشر كل جبار عنيد ، ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُـلْ حَسْمِيَ ٱللَّهُ لَاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَـرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١) ، ﴿ إِنَّ وَلِغِيَ اللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَابِّ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١) » ذكره أبو الليث السمرقندي في كتابه « تنبيه الغافلين » (").

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة : أستغفر الله الذي لا إلـٰه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ( ثلاث مرات ) . . غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه ابن السني وغيره (١٠).

وقال قَبيصةُ رضي الله عنه : يا رســول الله ؛ علِّمني كلمــاتٍ ينفعني الله بها ، فقد كبر سِنِّي ، وعجزتُ ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أمَّا لدنياك . . فقل إذا صليت الغداة ( ثلاث

مرات ) : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ فإنك إذا قلتهنَّ . . أُمِنْتَ من الغمِّ والجذام ، والبرص والفالج .

وأمــا لآخرتــك . . فقل : اللهم ؛ اهدني مــن عندك ، وأفضْ عليَّ من فضلك ، وانشــر عليَّ من رحمتك ، وأنزل عليَّ من بركاتك » ثم قال صلى الله عليه وسلم: « أما إنه إذا وافـــىٰ بهنَّ يـــوم القيامة ولم يَدَعَهُنَّ . . فتح الله له أربعة أبوابٍ من الجنة » ذكره الغزالي في

## [ دعاء سيدنا الخضر وإلياس عليهما السلام]

شاء الله ، كلُّ نعمة من الله ، ما شاء الله ، الخيرُ كلُّه بيد الله ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء

« الإحباء » (°).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الغافلين ( ٨٩١ ) ، وقصة الحجاج مع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وذكر الدعاء أخرجها أبو سعد النيسابوري في « شرف المصطفي صلى الله عليه وسلم » ( ١٩٢١ ).

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة ( ٨٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٢١٣/٢)، وفيه: (العمن) بدل (الغم)، والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا

<sup>(</sup> ٣٦٨/١٨ ) ، وابن السني في ا عمل اليوم والليلة » ( ١٣٣ ، ١٣٤ ) .

إلا الله ، من قالها ثلاثاً إذا أصبح . . أَمِنَ من الغَرق والحَرق والسَّرق ، قال : ( وهو دعاء الخضر وإلياس عليهما السلام إذا التقيا في كل موسم ) (١٠) .

\_

[من أذكار الصباح والمساء]

وذكر في كتاب « مكنون الجواهر وحرز القطين (  $^{(*)}$  والمسافر » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يصبح : بسم الله الرحمان الرحيم ،  $^{(*)}$  ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( عشر مرات ) . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ويدفع الله عنه اثنين

وسبعين باباً من البلاء (٣) ؛ أدناها : الجذام والبرص ، ويوكِّل الله به ألف ملكٍ يستغفرون له إلى الليل ، وكان أعظم أجراً ممن حجَّ سبعين حجة واعتمر سبعين عمرة متقبَّلة بعد حجة

الإسلام ، وهي رقية من اثنين وسبعين داء » .

وذكر فيه أيضاً قال صلى الله عليه وسلم : « من قال إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم ؛ أنت خلقتني وأنت تهديني ، وأنت تطعمني وتسقيني ، وأنت تميتني وتحييني ؛ لم يسأل الله تعالىٰ شيئاً . . إلا أعطاه » (؛) .

44 (£)

وقال صلى الله عليه وسلم: « من سبَّح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي . . كان كمن حج مئة حجة ، ومن حمد الله مئة بالغداة ومئة بالعشي . . كان كمن حمل على مئة فرسٍ في سبيل الله \_ أو قال : غزا مئة غزوة \_ ومن هلَّل الله مئة بالغداة ومئة بالعشي . . كان كمن

أعتق مئة رقبةٍ من ولد إسماعيل ، ومن كبَّر الله مئةً بالغداة ومئة بالعشي . . لم يأتِ في ذلك اليوم أحدٌ بأكثرَ مما أتىٰ به إلا من قال مثل ما قال ، أو زاد علىٰ ما قال » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قال : أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، إلنها

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٤١٥/٣ ) ، والحديث أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضِعفاء الرجال » ( ٣٢٨/٣ ) ، وأورده الديلمي في و الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٨٩٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٢٦/١٦ ـ ٤٢٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) في (ب): (المقيم). دست دا استان دادست

<sup>(</sup>٣) في ( أ ، ج ) : ( اثنين وستين باباً . . . ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ؛ ( ١٠٣٢ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه .

واحداً ، أحداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له كفواً أحد (عشر مرات). كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة » روى هاذين الترمذي (١١).

### [ أذكارٌ غير مقيدةٍ بوقت]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال : أستغفر الله الذي لا إلنه إلا هو الحي القيومُ وأتوب إليه . . غُفرت ذنوبه وإن كان قد فرَّ من الزحف » رواه الترمذي وأبو داوود  $(\,^{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,})$  .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من شهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محملاً عبد الله ورسوله ، وأن عيسين عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلىٰ مريم وروحٌ منه ، والجنةُ حتٌّ ، والنار حتٌّ . . أدخله الله الجنة علىٰ ما كان منه من العمل » رواه البخاري ومسلم (٣٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «كلمتانِ خفيفتانِ على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» ختم به البخاري

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، في يوم ( مئة مرة ) . . كانت له عدل عشر رقاب ، وكُتب له مئة حسنة ، ومُحيت عنه مئة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذٰلك حتى يمسى ، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل ممَّا جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه »  $(\circ)$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قال: سبحان الله وبحمده في يوم ( مئة مرة ). خُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٤٧٣ ) عن سيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٥٧٧ ) ، سنن أبي داوود ( ١٥١٧ ) عن سيدنا زيد أبي يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم . (٣) صحيح البخاري ( ٣٤٣٥ ) ، صحيح مسلم ( ٢٨ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٧٥٦٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٢٩٣ ) ، ومسلم ( ٢٦٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٦٤٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسىٰ : « ألا أدلَّك علىٰ كنزِ من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » (١) رُويت هـٰـذه الثلاثة في « الصحيحين » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟! يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ، ويحط عنه ألف خطيئة » رواه مسلم ( `` ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما على الأرض أحدٌ يقول: لا إلنه إلا الله ، والله أكبر ،

ولا حول ولا قوة إلا بالله . . إلا كُفِّرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه الترمذي

وقال : حديثٌ حسن (٣) . ورُوي أيضاً : أنه صلى الله عليه وسلم دخل علىٰ صفية رضي الله عنها وبين يديها

أربعة آلاف نواةٍ تُسبِّح بها ، فقال : « ألا أُعلمكِ بأكثر مما سبَّحتِ به : سبحان الله عدد

خلقه» (؛). وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله اصطفىٰ من الكلام أربعاً: سبحان الله ، والحمد لله ،

ولا إلـٰه إلا الله ، والله أكبر ؛ فمن قال : سبحان الله . . كُتب له عشرون حسنة ، وحُطَّت عنه عشرون سيئة ، ومن قال : الله أكبر . . فمثل ذلك ، ومن قال : لا إلـٰه إلا الله . . فمثل ذلك ، ومن قال : الحمد لله رب العالمين من قِبَلِ نفسه . . كُتبت له ثلاثون حسنة ، وخُطت عنه

ثلاثون خطيئة » رواه أبو داوود وغيره (°).

# [ خذوا جُنَّتكم من النار]

وقـال صلى الله عليه وسـلم : « خذوا جُنَّتكم » قالوا : من عـدوِّ حضر ؟ قال : « بل من النسار » قالوا : وما جُنَّتُنا ؟ قال : « ســبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٣٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٧٠٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . (٢) صحيح مسلم ( ٢٦٩٨ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٣٤٦٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣٥٥٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٣٥/٣ ) ، والنسائي في ا عمل اليوم والليلة ا ( ٨٤٦ ) عن سيدينا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري

رضي الله عنهمًا ، ولم يعزه أصحاب الأطراف لأبي داوود ، وقد أخرج قريباً منه بمعناه ( ٨٣٠ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضى الله عنه .

ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنهن أيأتين يوم القيامة مقدِّمات ، ومنجيات ومعقِّبات ، وهنَّ الباقيات الصالحات » رواه الثعالبي والواحدي في « تفسيريهما » (١٠) .

ودخل صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تُسبِّح به ، فقال : صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبرك بما هو أيسرُ عليكِ من هذا وأفضل ؟ » فقال :

« سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل

ذلك ، ولا إلنه إلا الله مثـل ذلك ، ولا حـول ولا قـوة إلا بالله مثـل ذلك » رواه أبو داوود والترمذي ، وقال : حديث حسن (٢٠) .

## [ست خصال لمن قرأ هنذه الأذكار]

ويروى أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: « قل: سبحان الله ،

والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم ، وزنة ما علم ، ومل علم ؛ فإنه من قالهن . . كتب الله له ست خصال : كتب من الذاكرين الله كثيراً ، وكان أفضل من ذكره الليل والنهار ، وكن له غرساً في الجنة ، وتحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر اليابس ، وينظر الله إليه ؛ ومن نظر إليه . . لم يُعذِّبه ، رواه الواحدي في « وسيطه » ، والثعالبي وغيرهما (٣) .

### [ما يقول إذا أوى إلى فراشه]

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يأوي إلىٰ فراشه ، فيقرأ سورةً من كتاب الله حين يأخذ مضجعه . . إلا وكَّل الله به ملكاً لا يَدَعُ شيئاً يقربه يؤذيه حتىٰ يَهُبَّ متىٰ هبً

حين يأخذ مضجعه . . إلا وكَّل الله به ملكاً لا يَدَعُ شيئاً يقربه يؤذيه حتىٰ يَهُبَّ متىٰ هبً ا رواه الترمذي والنسائي وابن السني ( ؛ ) .

(١) الكشف والبيان ( ١٧٤/٦ ) عن خالد بن أبي عمران رحمه الله تعالى ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد (١٥١/٣ ) عن

سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٢) سنن أبي داوود ( ١٥٠٠ ) ، سنن الترمذي ( ٣٥٣٨ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داوود ( ١٥٠٠ ) ، سنن الترمدي ( ٣٥٣٨ ) عن سيدنا سعد بن ابي وفاص رضي الله عنه . (٣) الوسيط في تفسيد القرآن المحيد ( ٤٧١/٣ ) ، الكشف والبيان ( ٤٦/٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٧١/٣ ) ، الكشف والبيان ( ٤٦/٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٤) أخرجه التومذي ( ٣٤٠٧ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ١٠٥٧٩ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٤٦ ) عن سيدنا

ر)، عرب مصوطعي راب به باروس شدَّاد بن أوس رضي الله عنهما .

ومعنىٰ قوله : ( يهب ) أي : ينتبه ويقوم .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ قال حين يأوي إلىٰ فراشه : أستغفر الله العظيم الذي

V إلنه إV هو الحي القيوم وأتوب إليه (ثلاث مرات).. غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن ('')، و(عالج): اسم موضع رمله كثير ('').

وقال صلى الله عليه وسلم: « الآيتان من آخر سورة ( البقرة ): مَنْ قرأهما في ليلة . .

كفتاه » ، رُوي في « الصحيحين » ( ) . قيل : كفتاه من الآفات في ليلته ، وقيل : من قيام ليلته ، ودليله : ما روى الثعالبي أنه

صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأهما بعد العشاء الآخرة ( مرتين ) . . أجزأتا عنه قيام الليل » : ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ . . . ﴾ ( \* ) إلى آخر ( البقرة ) ( \* ) ، قال النواوي : ( ويجوز أن يراد به الأمران ) ( \* ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «علِّموها \_ يعني (الكافرون) صبيانكم ؛ ليقرؤوها عند منامهم، فلا يعرض لهم شيء » رواه الثعالبي (٧٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « ألا أدلُّكم على كلمةٍ تنجيكم من الإشراك بالله ؟ تقرؤون

زلآ

وَلَا أَنتُهُ عَبْدُونَ مَا أَغَيْدُ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٣٩٧ )، وفيه : « عدد ورق الشجر » بدل : « عدد النجوم » . (٢) رمل عالج : رمل عظيم في بلاد العرب ، يمر في شهمال نجد قرب مدينة حاثل إلىٰ شهمال تيماء ، وقد سمي قسمه الغربي

<sup>﴿</sup> رَمَلُ بَحْتُرُ ﴾ نسبة إلىٰ قبيلة طيء ، ويسمى اليوم : النفود . انظر « المعالم الأثيرة » ( ص ١٨٥ ) . (٣) الآيتان هما : ﴿ تَامَنَ الرَّسُولُ بِنَا أَنِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِّنَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلْتَبِكَيْهِ، وَكُنْهِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِقُ بَئِنَ أَصَرِ مِن رُسُلِهٍ، وَقَالُواْ سَيعْنَا ۚ

رُّا الْمَيْنِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْسًا إِلَّا وُسَعَقًا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَخْسَبَتُ كَنِّا لَا فَالْحِدُنَّا إِنَّ لَمِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلا نَحْيَلُنَا مَا لا طاقة لنَا بِهِ ۚ وَأَغْفُ عَنَا وَأَفْغِيز لَنَا وَلاَ مُحْيَلُنَا مَا لا طاقة لنَا بِهِ ۚ وَأَغْفُ عَنَا وَأَفْغِيز لَنَا وَلاَ مُحْيِلًا مَا لا طاقة لنَا بِهِ ۚ وَأَغْفُ عَنَا وَأَفْغِيز لَنَا وَلاَ مُعْيِلًا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِينَ ﴾ عَلَيْنَا إِضَرًا حَسَنَا حَمَلُتُهُ, عَلَى اللَّذِيكِ مِن قَبْلِنَا وَلا مُحْيِلُنَا مَا لا طاقة لنَا بِهِ ۚ وأغفِ عَنَا وأَفْفِيز لَنَا وَلاَعْمُونَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِينَ ﴾

<sup>(</sup>البقرة: ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ) ، والحديث في « صحيح البخاري » ( ٤٠٠٨ ) ، و« صحيح مسلم » ( ٨٠٧ ) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٨٥ ) .
 (٥) الكشف والبيان ( ٣٠٣/٢ ) عن سيدنا أبى مسعود البدري رضى الله عنه .

لَمَّا عَلِدٌ مَّا عَبَدَثُمْ ۚ وَلِا أَشْهُ عَنِدُونَ مَا أَغْبُدُ ۚ لَكُو يِبُكُمْ وَيُنْكُمْ وَكُ

(قل يا أيها الكافرون) عند منامكم » رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده » (۱) ، ونحو روى الترمذي ، وأبو داوود ، والثعالبي ، والواحدي (۲) .

群 拳 拳

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أوى إلى فراشه طاهراً ، وذكر الله حتى يدركه النعاس . . لم ينقلب ساعةً من الليل يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة . . إلا أعطاه

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبدٍ يقول عند ردِّ الله روحه: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » رواهما ابن السني (") ، وروى الأول منهما أيضاً الترمذي (1) ، ونحوه روى أبو داوود والنسائي (0).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ عند منامه: ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُرْ جَهَنَّرُ بِمَا كَفَرُواْ . . . ﴾ إلى آخر ( الكهف ) (<sup>(1)</sup> وسأل الله أي ساعة . . قام فيها » ذكره الغزالي في كتابه « كنز الأنام في أدعية الأيام » .

## [ ما يقول من تعارَّ من الليل ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من تعارَّ من الليل فقال حين يستيقظ: لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله ، والمحمد لله ، ولا إلنه إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ثم دعا: ربِّ اغفر لي . .

<sup>(</sup>١) المسند الكبير لأبي يعلى الموصلي ؛ كما في « إتحاف الخيرة المهرة » ( ٥٩٠٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس

رضي الله عنهما . (۲) أخرجه الترمذي ( ٣٤٠٣) ، وأبو داوود ( ٥٠٥٥ ) ، وانظر « الكشف والبيان » ( ٣١٤/١٠ ) ، و« الوسيط في تفسير القر**آن** 

<sup>(</sup>٣) أخرجهما في « عمل اليوم والليلة » ؛ الأول ( ٧١٩ ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، والثاني ( ١٠ ) عن سيد**ننا** أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٣٥٢٦) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٤٢ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٨١٠ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(1)</sup> سورة الكهف ( ١٠٦ \_ ١١٠ )، والآيات هي : ﴿ فَاقَ خَوْلَغُرْ جَمَانُو بِنَا كَذَيْواْ فَغَنْدُوْ مَنْتِي وَرْسَلِي لِمُؤَا ﷺ بَالَّذِي مُنْتُوا وَعِيْلُوا الشَّيْسَتِ كَانَ لَلَمْ جَنَّتُ الْهِرَوْسِ لَؤْلَا ﴾ خَلِينِينَ فِيمًا لَا يُتَمَونَ مَنْهَا حَوْلَا ﴾ فَل لَّوْ كَانَ الْمُجْرِمِينَانَ لِكَهِيْتِ نِيَّ لَقِيدَ الْمَجْرُدُ فَلَ فَي فَلَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ست ميروري راد. بشلكو لموخق إلى ألقنا إللكو إلله ويهاً فنس كان تبزكها المائة رتبه. للتبندل عملا حمايا كال يشرال بيدادة تنهم أخاً ﴾ .

استُجيب له ، فإن قام وتوضأ وصلى . . قُبِلَتْ صلاته » رواه البخاري وغيره (١) ، وقوله : (تعارَّ) أي : استيقظ ، وقيل : تمطَّىٰ وأَنَّ .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن في الليل لساعةً لا يُوافقها رجلٌ مسلمٌ يسأل الله تعالىٰ خيراً من أمر الدنيا والآخرة . . إلا أعطاه الله إياه ، وذلك كل ليلة » رواه مسلم (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأى أحدكم رؤيا يحبُّها . . فإنما هي من الله ، فلا يحدِّث بها إلا من يحب ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره . . فإنما هي من الشيطان ، فليستعذ

من شرِّها ، ولا يذكرها لأحدٍ ؛ فإنها لا تضرُّه » رواه البخاري (٢٠) .

والتعوُّذ أن يقول : ( أعوذ برب موسى وعيسى ، وإبراهيم الذي وفَّىٰ ، ومحمد المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم من شر ما رأيتُ في رؤياي أن تضرني في ديني ودنياي ، عزَّ جار الله ، وجلَّ ثناء الله ، وتقدَّست أسماء الله ) ذكره في « تجريد الصحاح » ( أ · ) .

ويروى : « فلينفث عن يساره ثلاثاً ، وليتعوَّذْ من الشيطان » روي في « الصحيحين » والنفث: نفخٌ لطيفٌ بلا ريق.

ويــروىٰ : « إذا رأىٰ أحدكم رؤيـــاه يكرهها . . فليتفل ( ثلاث مرات ) عن يســــاره ، ثـم يقول : اللهم ؛ إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام ، فإنها لا تكون شيئاً » رواه

ابن السني (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١١٥٤ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ٥٠٦٠ ) ، والترمذي ( ٣٤١٤ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . (٢) صحيح مسلم ( ٧٥٧ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٦٩٨٥ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(\$)</sup> أخرج عبد الرزاق في « المصنف « ( ٢٠٣٥٩ ) عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال : ( إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها . .

**فليقل** : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي الليلة أن تضرني في ديني أو دنياي يا رحمان ) . وكتاب « تجريد الصحاح » للإمام أبي الحمسن رَزين بن معاوية السَّرَقُسْطي العبدِري الأندلسي ، وهو الذي جمع « الموطأ » ،

و الصحيحين ، ، والسنن الثلاث : لأبي داوود والترمذي و « الكبرى ، للنسائي ، ورتبه على أبواب « البخاري ، في كتابه ، تجريد الصحاح » للكنه أودع فيه أحاديث لا توجد في الأصول السستة ، وكرر أحاديث كثيرة ، وترك أكثر منها ، واشستهر بزياداته التي وجدها في بعض النمسخ دون بعض ، وقد أشسار ابن الأثير في مقدمة « جامع الأصول » إلىٰ شيء من ذلك ، ويقول : ( أخرجه أو

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ١٩٩٥ ) ، صحيح مسلم ( ٢٢٦١ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة ( ٧٧٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وروى الترمــذي : « وليقــم فليتفــل » (١) ، ويــروى : « وليتحوَّل عن جنبــه الذي كان عليه » (١) .

### [ فضل قراءة سورة ( الكهف ) يوم الجمعة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة ( الكهف ) ليلة الجمعة أو يوم الجمعة . أُعطي نوراً من حيث يقرؤها إلى مكة ، وغُفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ، وصلَّىٰ عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وعُوفي من الداء والدُّبيلة وذات الجَنب ، والبرص والجذام وفتنة الدجال » ذكره في « إحياء علوم الدين » ( " ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ عشر آيات من أول سورة (الكهف).. عُصم من الله عليه وسلم: « عشر آيات » (  $^{(a)}$  ) وفي كتاب الترمذي: « ثلاث آيات » (  $^{(a)}$  ) ويروى: « عشر آيات من آخر (الكهف) » (  $^{(1)}$  ).

# [الأذان يطرد الشيطان، وما يقال لكف أذى المكان]

وعن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلىٰ بني حارثة ومعي غلام لنا ، فناداه مناو من حائط باسمه ، وأشرف الذي معي على الحائط فلم يَرَ شيئاً ، فذكرتُ ذلك لأبي فقال: لو شعرتُ أنكَ تلقىٰ هاذا . . لم أُرْسلك ، وللكن إذا سمعتَ صوتاً . . فنادِ بالصلاة ؛ فإني سمعتُ أبا هريرة يحدِّث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الشيطان إذا نُودي بالصلاة . . أدبر » (٧٠) .

وقال رجلٌ : يا رسول الله ؛ ما لقيت من عقربٍ لدغتني البارحة ؟ فقال صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٢٧٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٢٦٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٦٩٢/١ ـ ٦٩٣ ) عن سيدينا ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو في اقوت القلوب؟ ( داريج من أربي الربيل ال

<sup>(</sup> ٦٧/١ )، وأصل الحديث عند الحاكم ( ٥٦٤/١ )، والدارمي في « مسنده » ( ٣٤٥٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . والذُّبيلة : كل ورم داخله موضع تنصب إليه المادة ، وذات الجنب : ورمّ حازٌّ في العضلات الباطنة .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٨٠٩ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، وفيه : « من حفظ » بدل : « من قرأ » .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ( ٢٨٨٦ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ، ولفظه فيه : « من قرأ \* .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٨٠٩ ) ، عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ( ١٧/٣٨٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وسلم: « أما لو قلتَ حين أمسيتَ : أعسوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . . لم

وقال صلى الله عليه وسلم: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من

شر ما خلق . . لم يضره شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذالك » روى هاذه الثلاثة مسلم في « صحيحه » (۲) ، وفي كتاب « ابن السني » يقول ذلك ثلاثاً (٣) .

قال الهروي : ( وكلمات الله هنا : هي القرآن ) $^{(1)}$  .

وفي « كتاب الترمذي » : « من قال حين يمسي ( ثلاث مرات ) . . لم تضرُّه حمَّةٌ تلك

الليلة » ( ° )

[قراءة سور سبعاً تدفع السوء لجمعة دفعاً]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ إذا سلَّم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه

(فاتحة الكتاب)، و(قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس ) ، سبعاً سبعاً . . غفر الله له ما تقدُّم من ذنبه وما تأخَّر ، وأُعطي من الأجر بعدد من

آمن بالله ورسوله واليوم الآخر » رُوي في « الأربعين المحررة » $^{(7)}$  .

وفي كتاب ابن السني : « من قال ذلك . . أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرىٰ » ولم يذكر في حديثه ( فاتحة الكتاب ) (٧).

قال الغزالي رحمه الله : ( ويقول بعد ذلك : اللهم ؛ يا غني يا حميد ، يا مبدئ يا معيد ، يا رحيم يا ودود ؟ أغنني بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عمَّن سواك ؟ فمن داوم على

هلذا . . أغناه الله عن خلقه ، ورزقه من حيث لا يحتسب ) ذكره في « الإحياء » (^) .

(١) صحيح مسلم ( ٢٧٠٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) صحيح مسلم ( ٢٧٠٨ ) عن سيدتنا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها .

(٣) عمل اليوم والليلة ( ٧١٢ ) . (٤) الغريبين ( ١٦٥١/٥ ).

(٥) سنن الترمذي ( ٣٩٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ( طبعة المكنز الإسلامي ) .

(٦) لأبي الأسعد القشيري كما في • الجامع الصغير ، ( ٨٩٨١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأورده الحافظ ابن حجر في 1 معرفة الخصال المكفرة 4 (١٥) وانظر كلامه عليه .

(٧) عمل اليوم والليلة ( ٣٧٥ ) .

(٨) إحياء علوم الدين ( ٦٨٤/١ ).

### [ دعاء لمغفرة الذنوب ونيل المطلوب]

وذكر فيه أيضاً: (أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يتوب عليه . . طاف بالبيت سبعاً وهو يومئذٍ رَبْوةٌ حمراء ، ثم صلى ركعتين ، ثم قال : اللهم ؛ إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي ، وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لى ذنوبى .

اللهم؛ إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته لي، وأرضني بما قسمته لي؛ فأوحى الله إليه: أني قد غفرتُ لك، ولن يأتي أحدً من ذرِّيتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به.. إلا غفرتُ له، وكشفتُ غمومه وهمومه، ونزعتُ الفقر من بين عينيه، وجاءتُهُ الدنيا وهي راغمةٌ وإن كان لا يريدها)(١).

وذكر في ( الباب الثاني ) من ( كتاب الدعوات ) أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : « من قال : سبحانك ، ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . .

غفرت ذنوبه ولو كانت كمدبِّ النمل » (۲).

وفيه أيضاً : قال علي رضي الله عنه كنتُ إذا سمعتُ من النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً . . ينفعني الله تعالىٰ منه بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني أحدٌ من أصحابه . استحلفتُه ، فإذا حلف . . صدَّقته ، وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر ، قال

استخلصه ، فود المنطق الله عليه وسلم يقول : « ما من عبدٍ يذنب ذنباً ، فيحسن الطهور ،

ثـــم يقوم فيصلي ركعتيــن ، ثم يســتغفر الله . . إلا غفر الله له » ، ثم تـــلا قوله تعالىٰ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اَللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُولِهِمْ . . . ﴾ الآيـــة (٣) .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٢١٧/٢ ـ ٤١٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وهو في ٥ قوت القلوب ، ( ١٠/١ ) وأخرجه الأزرقي في ٨ أخبار مكة ، ( ٢٠/١ ) عن عبد الله بن أبي سليمان مولئ بني مخزوم رحمه الله تعالى ، والطيراني فم ٤ المعجم الأوسط ، ( ٩٧١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٢٠٤/٢)، والحديث أخرجه بنحوه البيهقي في و الدعوات الكبير، ( ٢٢١) عن سيدنا علي بن أبو طالب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عموان ( ١٣٥ ) ، وتمام الآية : ﴿ نَاسْتَغَفَّرُواْ لِنُغُولِهِمْ وَسَ يَغْفِرُ النُّغُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِدُّواْ غَلَ مَا ضَغُواْ وَلَمْ يَسْلَمُونَ ﴾ .

ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم (١١).

春 参 林

ويروئ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واذنوباه واذنوباه - مرتين أو ثلاثاً - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قل: اللهم؛ مغفرتك أوسع من ذنوبي،

او الرق عندي من عملي » فقالها ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « عُدْ » فعاد ، ثم قال : « قم ؛ فقد غفر الله لك » رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٢ ) .

# [ صلاةُ الحاجة]

وروى ابن الصلاح بإسناده ، عن الواحدي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تصلي ثنتي عشرة ركعة من ليلٍ أو نهار ، تقرأ في كل ركعة ( الحمد لله ) وسورة ، لا تسلِّم إلا في آخرهن ، ثم اسجد واقرأ ( فاتحة الكتاب ) سبع مرات ، وآية الكرسي سبع مرات ، ولا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات .

ثم قل: اللهم؛ إني أسألك بمعاقد العزِّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة، ثم سَلْ حاجتك، ولا تعلِّموها السفهاء، فيتعلَّمون ذلك».

قال أحمد بن حرب أحد رواة هذا الحديث: ( فخبَّرني مئةٌ أو يزيدون ممن فعلوا ذلك فاستجاب الله دعاءهم في أمور الدنيا والآخرة)، وقال أبو زكريا العنبري: ( وقد جرَّبته أنا فوجدته كذلك) (٢٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من كانت له حاجةٌ إلى الله تعالى أو إلى أحدٍ من بني

الكبرئ ، ( ١٠١٧٥ ) ، و﴿ سنن ابن ماجه ، ( ١٣٩٥ ) .

(٢) المستدرك ( ٣٤٣/١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

(٣) أخرجه الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليقل : لا إلنه إلا الله الحكيم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، اللهم ؛ لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ، ولا همّاً إلا فرَّجته ، ولا حاجةً هي لك رضاً . . إلا قضيتها يا أرحم الراحمين » رواه الترمذي وابن

وينبغسي أن يزيـد إلـي ذالك دعـاء الكـرب ومـا بعـده ممـا سـنذكره من بعد إن شـاء الله

تعالى (٢٠) ، ويزيد : « اللهم ؛ إنبي أتوجَّه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يما محمد ؛ إني توجَّهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى لي ، اللهم ؛ فشفِّعه فيَّ » فقـد رواه الترمـذي عن النبي صلى الله عليه وسـلم في حديثٍ ، وقال : ( هو صحيح)(۲).

ويزيد أيضاً: «اللهم؛ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً ، وفي الآخرة حسنةً ، وقنا عذاب النار » ؛ فقد صح أن ذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أنساً كان لا يدعو بدعاءٍ . . إلا جعلها فيه ('') .

وذكــر الغزالي في « الإحياء » صلاة الحاجة ؛ وهي : أن يصلي اثنتي عشــرة ركعة يقرأ فسي كل ركعة بـ « الفاتحة » وآية الكرسي و « الإخلاص » ، فإذا فرغ . . خرَّ ساجداً ، ثم قال : سبحان الذي لبس العزَّ وقال به ، سبحان الذي تعطُّف بالمجد وتكرَّم به ، سبحان الذي أحصىٰ كل شيء بعلمه ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي المنِّ والفضل ، سبحان ذي العزّ والكرم ، سبحان ذي الطول ، أسألك بمعاقد العز من عرشك (°) ،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٤٧٩ )، سنن ابن ماجه ( ١٣٨٤ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه، وفيهما: « الحليم » بدل ، الحكيم ، ، وانظر « القول البديع » ( ص ٤٥٢ \_ ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ( ص ٥٨٧ ).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٣٥٧٨ ) عن سيدنا عثمان بن حنيف رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٣٨٩ ) ، ومسلم ( ٢٦٩٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في « القول البديع ؛ ( ص ٤٥٢ ) : ( وقوله : «بمعاقد العز من عرشك ، قال

الحافظ أبو موسى المديني: هنذا ـ والله أعلم ـ كما يقال: عقدت هنذا الأمر بفلان؛ لكونه أميناً قوياً عالماً ، فالأمانة والقوة والعلم: معاقدُ الأمر به وسببُ ذلك؛ أي: بالأسباب التي أعززت بها عرشك حيث أثنيتَ عليه بقولك: ﴿ الْمَرْش الْفَلِيمِ ﴾ [ النوبة : ١٢٩ ] ، و﴿ أَلْمَرَيْنَ ٱلْكَوْبِيرِ ﴾ [ المؤمنون : ١١٦ ] ، و﴿ ٱلْنَرَيْنِ ٱلْنَجِيدُ ﴾ [ البروج : ١٥ ] ونحو ذلك . . . ) .

وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم ، وجدك الأعلى ، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهـنَّ برٌّ ولا فاجر . . أن تصلي على محمد [ وعلىٰ آل محمدِ] ، ثم يسـأل حاجته

فيستجاب (١).

وروي في كتاب « فضائل الأعمال » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت له حاجـة . . فليتوضأ وضوءاً جيداً ، ثم ليقم في موضع لا يراه أحدٌ فيصلي أربع ركعات ؟

يقرأ في الأولىٰ بـ « فاتحــة الكتاب » مرة ، و« قل هو الله أحد » عشر مرات ، وفي الثانية به « الفاتحة » مرة و « قل هو الله أحد » عشرين مرة ، وفي الثالثة : بـ « الفاتحة » مرة ، و « قل

هــو الله أحد » ثلاثين مرةً ، وفي الركعة الرابعـة : بـ « الفاتحة » مرة ، و « قل هو الله أحد » أربعين مرةً ، فإذا فرغ من الصلاة . . قرأ « قل هو الله أحد » خمسين مرة .

ثــم يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمسين مـرة ، ويصلي على النبي

صلى الله عليه وسلم خمسين مرة ، ثم يستغفر الله سبعين مرة ؛ فإنه إن كان عليه دينٌ . . يُقضــــيٰ عنه دينه ، وإن كان فقيراً . . أغناه الله تعالىٰ ، وإن كان غريباً . . ردَّه الله إلىٰ وطنه ،

وإن كان عليه من الذنوب حشو الدنيا . . يغفر الله له ، وإن لم يكن له ولد . . فيسأل الله أن يرزقه ولداً » (<sup>۲)</sup>.

وفيه أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : « لو أن لصاحب هلذا الاستغفار من الذنوب مثل السماوات السبع والأرضين السبع والجبال الرواسي وعدد قطر المطر وورق الشجر وماء البحر وعدد الرمل . . لحطُّه الله عنه ، وكتب له عدد ذلك حسنات ، ولا يفتقر صاحبه أبداً ؟ وهو : اللهم ؛ إني أستغفرك لما تبتُّ إليك منه ثم عدتُ فيه ، وأستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك فيه ، وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك ، وأســتغفرك للنِّعم التي أنعمتَ عليَّ بها فتقويتُ بها علىٰ معاصيك ، وأستغفر الله الذي لا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٧٦٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) أورده السخاوي في « القول البديع » ( ص ٤٦٢ ) وعزاه لعبد الرزاق الطَّبَسي في كتاب « الصلاة » له عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

إله إلا هو الحي القيوم ، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم ، لكل ذنبِ أذنبته ، ولكل معصيةِ ارتكبتها ، ولكل ذنبِ أتيتُ به أحاط علم الله به » (١٠).

\* \* \*

وفيه أيضاً : قال النبي صلى الله عليه وســلم : « من صلــي ليلة الجمعة ركعتين : يقرأ

في كل ركعة (أم القرآن) مرة ، وآية الكرسي مرة ، و(قل هو الله أحد) خمسة وعشرين مسرة ، ويقول إذا فرغ من صلاته ألف مرة : صلى الله على محمد النبي الأمي ، صلى الله على محمد النبي الأمي ، صلى الله على محمد النبي الأمي ، صلى الله علي محمد النبي الأمي ، وغفر له ما عليه وسلم . . فإنه يراني في المنام ، ومن رآني من أمتي . . فله الجنة ، وغفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ، ولأبويه إن كانا مسلمين ، ورُفع عنه عذاب القبر وشدة القيامة ، وفرق الله عنه كرات وفرق الله عنه الله عنه سكرات

الموت ، ولا يسلَّل الله شيئاً . . إلا أعطاه ، ويبعث الله إليه في الدنيا ألف مَلَكِ يحفظونه من الشيطان » (٢) .

# [دعاء للفرج والنجاة من كل شدة]

وذكر فيه أيضاً دعاء الفرج والنجاة من كل شدة ؛ وهو: أن يتوضأ ويصلي أربع ركعات بتسليمة ، ثم يقول: (يا ودود يا ودود ؛ يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد ، يا فعال لما تريد ؛ أسلك بعزك الذي لا يُرام ، وبملكك الذي لا يُضام ، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ، وبرحمتك التي وسعَتْ كل شيء ؛ أن تكفيني شر فلان ، لا إلله إلا أنت ، يا مغيث أغثني ) ثلاث مرات يقوله في آخر

سيءَ؟ أَنْ تَكْفَيْنِي شَرْ فَكُلُ ، لَا إِلَنْهُ إِلَّا أَنْتُ ، يَا مَعْيَثُ أَعْثَنِي ) ثَلَاثُ مَرَاتَ يقوله في أَخْرِ سجوده ، ثم يتشهَّد ويُسلِّم (٢) .

وذكر في هنذا حكايةً رقيقةً تشهد بصدقه ، ونحوه ذكر القشيري في

(١) أورد نحوه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٥١٢٦ ) وعزاه للديلمي ، وأوله : عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول لنا : « معاشر أصحابي ؛ ما يمنعكم أن تُكفّروا ذنوبكم بكلمات يسيرة ؟ ي قالوا : يا رسول الله ؛ وما هي ؟ قال : « تقولون مقالة أخي الخضر » قلنا : يا رسول الله ؛ ما كان يقول ؟ قال : « كان يقول : اللهم ؛ إنى أستغفرك . . . » دون ذكر لأنواع الثواب .

بني استعمر على المن المورد و المورد و المورد و المورد و المرد و المرافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص ٤٠١) أخرجه بنحوه ابن الجوزي في الموضوعات » ( ٢٠٠ ٤٥٣) ، وأورده المحافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص ٤٠١) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وعقب عليه .

عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعقب عليه . (٣) أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ( ٢٩٥/٦ ) بإسناد أبي موسىٰ ، وذكر قصة أبي معلق الأنصاري رضي الله عنه ، وأن لصاً تعرض له فصلىٰ ودعا عليه ، وإذا بفارس قد أقبل وبيده حربة ، فطعن اللص فقتله .

« رسالته » (١١) ، وهي كتابٌ نفيس في أخلاق الصوفية وحقائقهم رضي الله عنهم ، ونحوه في « الياقوتة في العبادات » .

### [الدعاء بأسماء الله الحسني]

وروىٰ في « المنتخب من كتاب الدعوات » : قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله ؟ علِّمني اسم الله السني إذا دُعي به . . أجاب ؟ قال : « قومي فتوضئي وادخلي المسجد ، فصلِّي ركعتين ، ثم ادعي حتىٰ أسمع » ففعلَتْ وقالت : اللهم ؛ إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى ما علمتُ منها وما لم أعلم ، وأسألك باسمك العظيم الأعظم ، الكبير

الأكبر ؛ الذي من دعاك به . . أجبته ، ومن سألك به . . أعطيته ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أصبتيه » (٢٠) .

وقال سعيد بن المسيب: ( نزل بي أمرٌ همَّني ، فخرجت من الليل إلى المسجد ، فسمعتُ حركة الحصى ، فالتفتُّ فلم أَرَ أحداً ، فسمعتُ قائلاً يقول: ادعُ الله لهاذا الأمر الذي أهمَّك ، وقل: اللهم ؛ إني أسألك بأنك مَلِكٌ ، وأنك على كل شيء قدير ، وأنك ما تشاء من أمرٍ . يكون ؛ أن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ، قال: فما دعوتُ بهنَّ في

شيءِ من أمر الدنيا . . إلا وقد رأيته ، وأنا أرجو أن يكون ما دعوت به من أمر الآخرة . . على مثل ذلك إن شاء الله ) رواه عنه ابن الصلاح في « منتخب الدعوات » .

### [أسماء الله الحسني]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً ، من أحصاها ـ ويروى : من حفظها ـ . . دخل الجنة ؛ إنه وتر يحبُّ الوتر » رواه البخاري ومسلم

والترمذي وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ( ص ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهي قصة الناجر مع اللص ، وذكرها القشيري بإسناده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ١١٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٣) صحيح البخاري ( ٢٧٣٦ ) ، صحيح مسلم ( ٢٦٧٧ ) ، سنن الترمذي ( ٣٥٠٦ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٧٦١٢ ) ، وابن

باجه ( ۳۸۹۰ ) .

قال أبو إسحاق الإسفراييني: («من أحصاها دخل الجنة».. أراد: من علمها . دخل الجنة على العاقبة ؟ إما بالتوبة عن الذنوب في الدنيا ، أو بالشفاعة في الآخرة) (١٠٠ . زاد الترمذي: (هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمانُ الرحيم ، الملكُ القدوس ، السلامُ المؤمن ، المهيمنُ العزيز ، الجبّار المتكبّر ، الخالق البارئ ، المصور ، الغفار القهّار ، الوهّاب الرزاق ، الفتاح العليم ، القابضُ الباسط ، الخافض الرافع ، المعزُّ المذلُّ ، السميع البصير ، الحكمُ العدل ، اللطيفُ الخبير ، الحليم العظيم ، الغفور الشكور ، العليُّ الكبير ، الحفيظ المقيت ، الحسيبُ الجليل ، الكريم ، الرقيب المجيب ، الواسعُ الحكيمُ ، الودود المجيد ، الباعث الشهيدُ ، الحتُّ الوكيل ، القويُّ المتين ، الوليُّ الحميد ، المحصي المبدئ المعيد ، المحي القيوم ، الواجد الماجد ، الواحد الصمد ، القادر المقتدر ، المقدِّم المؤجِّر ، الأوَّل الآخِر ، الظاهر الباطن ، الوالي المتعالي ، البرُّ التواب ، المنتقمُ العفي ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط الجامع ، الغني المغني ، المانع ، الضار ، النافع ، النور الهادي ، البديع الباقي ، الوارث الرشيد ، الصبور ) قال

وينبغي أن يزاد فيها: الحنّان المنّان ، المستعان الرزاق ، البادئ الأحد ، المغيث المعطي (") ، الدائم النصير ، الحافظ الجميل ، الشاكر الفرد ، الخلّق الراحم ، الدّيّان المبين ، الأكرم المجير ، السربُ الظهير ، المليك المنير ، المليء الحفي الوفي ، المولى الأعلى ، السبّوح الغالب ، القائم الكفيل ، الكافي الستار ، العلّم المحمود ، المعبود المحسن ، المجمل الوتر ، المقدّر المحيط ، الصادق القريب ، الفاطر القديم ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . . فكلها أسماء لله تعالىٰ حسنىٰ (").

الترمذي : (حديثٌ حسن )(٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ه شرح صحيح مسلم ه للنواوي ( ٥/١٧ ) ، وه فتح الباري ه ( ٢٢٠/١١ ) .

 <sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٥٠٧) ، وقد جعل في ( أ ) فوق كل اسم رمزاً ، وقال في الهامش : ( ذ ) اسم ذات ، ( ص ) اسم صفات ،
 ( ف ) اسم فعل .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ج، د) جعل في الأعلى : ( المغيث ) ، وهنا ( المقيت ) فبدَّل بينهما ، والمثبت من ( ب ) و اسنن الترمذي ٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر « شرح السنة » للبغوي ( ٣٠٩/٣ ) . وفي هامش ( أ ) : ( قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلِمَّةِ ٱلْأَسْدَةَ ٱلْمُسْتَقَ فَانْتُوهُ مِثَّا اللَّذِينَ لِلْمَسِلَةِ اللهِ اللهِ عمال اللهِ عند اللهُ عند اللهُ بما لم يُسمِّ به نفسه ، ولم ينطق به كتاب ، ولا ورد به توقيف . . فقد كذب في ذلك ومال عن الحق ) .

### [تتمة أدعية الكرب]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لله ملكاً موكَّلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين ؛ فمن قالها ثلاثاً . . قال له الملك : إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسَلْ » رواه الحاكم في

« المستدرك » (١٠) . وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: « لا إلله إلا الله العظيم الحليم، لا إلنه إلا الله رب العرش العظيم ، لا إلنه إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم » رُوي في « الصحيحين »  $( ^{( )} )$  ، وفي روايةٍ لمسلم : ( ) كان إذا حزبه أمرٌ . . قال  $)^{( ^{( )} )}$ 

أي : إذا نزل به مهم أو أصابه غمٌّ (١). وقال على رضي الله عنه: لقَّنني النبي صلى الله عليه وسلم هـٰؤلاء الكلمات، وأمرني إِن نزل بي كربٌ أو شدَّة . . أن أقولها : « لا إله إلا الله الكريم العظيم ، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين» رواه النسائي وابن السني، وقالا: ( وكان عبد الله بن جعفر يلقنها [الميت] وينفث بها على الموعوك، ويعلِّمها المغتربة من

بناته ) ( ° ) وهي التي تُزَوَّج إلىٰ غير أقاربها . فينبغي لكل من وقع في شدةٍ أو كربٍ . . أن يقول كل ذلك ، ويزيد عليه : ( لا إلله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إلنه إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب

« اللهم ؛ رحمتك أرجو فلا تكلني إلىٰ نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا

رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٥٤٤/١ ) عن سيدنا أبي أمامة رضى الله عنه . (٢) صحيح البخاري ( ٦٣٤٥ ) ، صحيح مسلم ( ٢٧٣٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٨٣/٢٧٣٠ ) من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث ، عن أبي العالية ، عن سيدنا عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>٤) انظر ( النهاية في غريب الحديث ، ( ٣٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في ( الكبري ) ( ١٠٣٩١ ) ، وابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) ( ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ( ٩٢/١ ) ، والبزار في «مسنده» ( ٧٠٥ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٤٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٨) أخرجه الحاكم ( ٥٤٥/١ ) ، والترمذي ( ٣٥٢٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

إله إلا أنت (١) ، الله ، الله ، الله وبي لا أشرك به شيئاً » يقول هذه سبعاً (١) .

« لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (٢) ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل (١) ، اعتصمت بالله ، استعنت بالله ، توكلت على الله (٥) ، حصنت كلّنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ، ودفعت عنّا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » (١) .

اللهم ؛ يا قديم الإحسان ، يا من إحسانه فوق كل إحسان ، يا مالك الدنيا والآخرة ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه (۲) ، يا كثير الخير ، يا دائم المعروف (^) ، يا بديع السماوات والأرض ؛ أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (۱) ، وأسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت (۱۱) : أن تصلي على رسولك سيدنا محمد وعلى آله ، وأن تجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً ، وأن تصلح ديننا ودنيانا ، وأن تخذل من عادانا .

ويزيد ما شاء ؛ فكل هـٰذه جاء فيها حثٌّ أكيد ، وهي مجرَّبة ، وأرجو أن اسم الله الأعظم لا يعدوها إن شاء الله تعالىٰ ، وقد ورد في ذٰلك أحاديث صحيحة .



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد » ( ٧٠١ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٩٠ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ١٥٢٥) ، وابن ماجه ( ٣٨٨٢) عن سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولم تذكر التكرار سبع مرات ، وأخرج الطبراني في « الدعاء » ( ١٠٢٦) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم فقال : « إذا أصاب أحدكم غم أو هم . . فليقل ( سبع مرات ) : الله ربي لا أشرك به شيئاً » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٠٥/١ ) ، والترمذي ( ٣٥٠٥ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٢٠٣) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وقد بؤب له بقوله : ( باب ما يقول إذا وقع في الأمر العظيم ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٦٦/١ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) ذكره النواوي رحمه الله تعالى في « الأذكار » ( ص ٣٥٢ ). وقوله : ( حصنتُنا ) بضم الناء من ( حصنتُ ) ولم يتحد الفاعل

والمفعول ؛ إذ الفاعل هو المتكلم ، والمفعول هو وغيره ، فلا يقال : هنذا مخالف لما استقر : أن من خواص أفعال القلوب جواز اتحاد فاعلها ومفعولها ؛ نحو : رأيتني ، وقوله : ( كلَّنا ) بالنصب تأكيد ضمير المفعول . انظر ¤ الفتوحات الربانية » ( ٦٥/٥ ). (۷) انظر « الأذكار » ( ص ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٢٩٨١ ) عن شيخ من قريش : أن جبريل علَّمه لسيدنا يعقوب عليهما

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي ( ٣٤٧٥ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٧٦١٩ ) عن سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن ماجه ( ٣٨٥٨ ) ، وأحمد ( ١٢٠/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة ( البقرة ) عند الكرب . .

أغاثه الله » رواه ابن السني (١١). وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا وقعت في ورطةٍ . . فقل : بسم الله الرحمان الرحيم ،

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء » رواه ابن السني (٢) ، والورطة : الهلاك .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . دواءٌ من تسعةٍ وتسعين داءً؛ أيسرُها الهم» رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «الطب» (٢)، ونحوه في « الأربعين المقدسية » .

# [ دعاءٌ لذهاب الهمّ ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن كثر همُّه . . فليقل: اللهم ؛ إني عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، وفي قبضتك ، ناصيتي بيدك ، ماضٍ فيَّ حكمك ، عدلٌ فيَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ؛ سميتَ به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك . . أن تجعل القرآن نور صدري ، وربيع قلبي ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي ؛ ما قالها عبدٌ قط . . إلا أذهب الله همَّه وأبدله به فرجاً » روي في السنن <sup>(1)</sup>.

فقال صلى الله عليه وسلم : « أجل ، فقولوهنَّ وعلموهنَّ ؛ فإنه من قالهنَّ التماس ما فيهنَّ . . أذهب الله حزنه وأطال فرحه » (°).

وقال صلى الله عليه وسلم لبريدة رضي الله عنه : « ألا أعلمك كلماتٍ إذا أراد الله بعبدٍ

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة ( ٣٤٤ ) عن سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . (٢) عمل اليوم والليلة ( ٣٣٦ ) عن سيدنا على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي ( ٢٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٥٠٩/١ ) ، وأحمد ( ٤٥٢/١ ) ، والبيهقي في ١ الدعوات الكبير ١ ( ١٨٤ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود

رضى الله عنه . (٥) عمل اليوم والليلة ( ٣٣٩ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

خيراً.. علمهن أياه ثم لم ينسهُن أبداً ؟ » قال: بلئ ، قال: «قل: اللهم؛ إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي ، وخذ إلى الخير بناصيتي ، واجعل الإسلام منتهى رضاي ، اللهم الني ضعيف فقوني ، وإني فقير فأغنني ، وإني ذليل فأعزني » رواه الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي » ، ونحوه ذكر في كتاب «أنس المنقطعين » ، وفي «مسند

« الفاصل بين الراوي والواعي » ، ونحو ابن أبي شيبة » ، ونعو الإحياء » (١٠) .

### [فضل الاستخارة ودعاؤها]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا هممتَ بأمرٍ . . فاستخِر ربَّك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى الذي سبق الله عليه وسلم ؛ فإن الخير فيه » رواه ابن السني (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من توضًا فأسبغ الوضوء ، وصلى ركعتين يخلص فيهما لله تعالى ، ثم استخبر الله على إثر ذلك مئة مرة يقول: أستخير الله ، أستخير الله ، إلا وفقه الله وسدَّد أمره » .

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : ( ما استخار عبدٌ قط في أمر مئة مرة يقف عند رأس الخمسين فيحمد الله ويمجده ويثني عليه بآلائه . . إلا رماه الله بخير الأمرين ) .

الثلاثة في كتاب « الأربعين اليمنية » ، وسأعيد الكلام في الاستخارة آخر الباب الآخر إن شاء الله تعالى (٦٠) .

### [ ما يقول إذا رأى الحريق]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم الحريق. . فكبِّروا ؛ فإن التكبير يطفئه » ( أ ) .

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ( ٢٦٧ ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٩٩٦٥ ) ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ٤١٣/٢ ) ، و« أنس المنقطعين » ( ق/١٥١ ) رقم الحديث ( ١٤٩ ) .

<sup>-</sup>(٢) عمل اليوم والليلة ( ٥٩٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ( ص ٧٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » ( ٢٩٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا وقعَتْ كبيرة ، أو هاجت ريحٌ عظيمةٌ . . فعليكم بالتكبير ؛ فإنه يجلى العجاج الأسود » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا تغوَّلت الغِيلان . . فنادوا بالأذان » (٢٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم . . أن يقول

الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: باسم الله الذي لا إلنه إلا هو » روى هنذه الأربعة ابن السني (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: « أمانٌ لأمتي من الغرق: إذا ركبوا.. أن يقولوا: ﴿ بِسْــهِ

ٱللَّهِ مَجْرِنَهَا وَمُرْسَنَهَأْ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ ( ' ' ) ﴿ وَمَا قَـكَدُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ . . . ﴾ الآية ( ° ' ) رواه ابن السني أيضاً  $^{(7)}$  ، ونحوه في « وسيط الواحدي » وزاد أوله : ( سبحان الله الملك )  $^{(4)}$  .

[ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من لبس ثوباً فقال : الحمد لله الذي كساني هلذا الثـوب، ورزقنيـه من غير حَولٍ مني ولا قوة . . غُفر له مـا تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ، ومن

أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هـٰـذا الطعام ، ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة . . غُفر له ما تقدَّم من ذنبه » روى أوله ابن الســني ، وروىٰ آخره الترمذي وأبو داوود وغيرهما (^).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمَّل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدَّق به . .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ، ( ٢٨٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٢٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة ( ٢١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٤) سورة هود ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ( ٦٧ ) ، والآية بشمامها : ﴿ وَمَا فَنَدُلُا لَنْهَ خَلَ فَدَوِهِ وَالْمَرْضُ جَيِمًا فَتَصَنْهُ يَوَمَ الْفِيَمَةِ وَالسَّمَوَّفُ مَطْوِيَتَكُ بِيَمِينِهُ. سُبْحَنَهُ وَتَعَلَقُ عَتَا

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة ( ٥٠٠ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٥٧٤/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) عمل اليوم والليلة ( ٢٧١ ) ، سنن الترمذي ( ٣٤٥٨ ) ، سنن أبي داوود ( ٢٠٢٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه ،

وأبو داوود رواه كله لنكن بتقديم الأكل على اللباس.

كان في حفظ الله ، وفي كنف الله ، وفي سبيل الله حيًّا وميتاً » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « من رأى صاحب بلاءٍ فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضَّلني على كثيرِ ممَّن خلق تفضيلاً . . إلا عُوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش » روئ هلذين الترمذي (٢٠).

ويروئ : « لم يصبه ذلك البلاء » قال الترمذي : حديث حسن (٣) ، ورواه الواحدي في « وسيطه » ؛ وفيه : « من قال ذلك . . أدَّىٰ شكر ذلك البلاء » (١٠) .

قال النواوي : ( وينبغي أن يقول ذلك سِرّاً ؛ بحيث يسمع نفسه ، ولا يسمعه المبتلي ) قال في «المستعذب»: (والبلاء: ما يُصيب الإنسان من الشدة والتعب في النفس والمال) (٢).

### [كفارة المجلس]

وقال صلى الله عليه وسلم: « من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وقال :

( حديث حسن صحيح  $)^{(\vee)}$  ، ونحوه في « المستدرك  $)^{(\wedge)}$  .

وقال عليه الصلاة والسلام: « المجلس الصالح يكفِّر عن المؤمن ألفي ألف مجلس من مجالس السوء » ذكره في « الإحياء » وغيره (٩٠) .

وقال على رضي الله عنه : ( من أحبُّ أن يكتال بالمكيال الأوفى . . فليقل آخر مجلسه

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٥٦٠ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه ، وفيه : ١ ستر الله ١ بدل : ١ سبيل الله ١ .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٣٤٣١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٤٣٢ ) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ١١٨/٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) الأذكار ( ص ٤٩٠ ).

<sup>(</sup>٦) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ( ٣٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داوود ( ٤٨٥٨ ) ، سنن النسائي الكبرئ ( ١٠١٥٧ ) ، سنن الترمذي ( ٣٤٣٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) المستدرك ( ٤٩٦/١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين ( ٣٥٢/٢ ) ، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب؛ ( ٥٨٣ ) عن راشد بن وداعة رحمه الله

أو حين يقوم: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) رواه في « حلية الأولياء » لأبي نعيم الحافظ (١) ، ونحوه في « الوسيط » ، وفي

« الكشف » (٢) .

# [الحمد والاستغفار والصلاة على النبي على عند المصافحة]

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من عبدينِ متحابّينِ في الله ، يستقبل أحدهما صاحبه ، فيصافحه ، فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم . . إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ؟

ما تقدَّم منها وما تأخَّر » رواه ابن السني ، ونحوه في « الأربعين المحرَّرة » (١٠).

وفي رواية لابن السني: « إذا التقى مسلمان وتصافحا، وحمدا الله، واستغفراه . . غفر الله لهما » ( ه ) .

وفي رواية له أيضاً: « إن المسلمين إذا التقيا، فتصافحا، وتكاشرا بودٍّ ونصيحةٍ . . تناثرت خطاياهما بينهما » (٦) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان وتصافحا.. كان أحبهما إلى الله أحسنهما بِشْراً بصاحبه، وأُنزل عليهما مئة رحمة ؛ تسعون منها للذي بدأ بالمصافحة ، وعشر للذي صُوفح » رواه الميانشي في كتاب «المجالس المكية » (٧).

### [ دعاء دخول السوق ]

وقال صلى الله عليه وسلم: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ( ١٨٠ ـ ١٨٢ )

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ( ١٢٣/٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣٦/٣٠ ) ، الكشف والبيان ( ١٧٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة ( ١٩٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٥) عمل اليوم والليلة ( ١٩٣ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ١٩٣ ) عن سيدنا البراء بن عارب رصي الله عنهما .
 (١) عمل اليوم والليلة ( ١٩٥ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في ا مسنده ( ٢٠٨) ، والحكيم الترمذي في ا نوادر الأصول ا ( ١٠٧٤) في الأصل ( ٢١٣) عن سيدنا

عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

درجة ، وبني له بيناً في الجنة » رواه الترمذي ، والحاكم في « المستدرك على الصحيحين » ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » وغيرهم (١٠).

[ دعاء الخروج من البيت لسفر وغيره ]

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج الرجل من بيته فقال : باسم الله ، توكلتُ على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . . يقال له : هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ ، وتنحَّىٰ عنه الشيطان ، فيقول

ـ يعني : الشيطان لشيطانِ آخر ـ : كيف لك برجلِ قد هُديَ وكُفي ووُقي ؟ » رواه أبو داوود ،

ونحوه روى الترمذي والنسائي وغيرهما (٢).

قال النواوي: (وينبغي للمسافر أن يقرأ عند إرادته الخروج آية الكرسي و« لإيلاف قريش » ؛ قال : فقد جاء : أن « من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله . . لم يصبه شيءٌ

يكرهه حتىٰ يرجع » .

وقال أبو الحسن القزويني: مَن أراد سفراً ففزع من عدةٍ أو وحشٍ . . فليقرأ « لإيلاف قريش » ؛ فإنها أمانٌ من كل سوءٍ ، وذلك مجرب ) (٣٠٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما خلَّف أحدٌ عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً » رواه الطبراني ( <sup>، ، )</sup> ، وقال النواوي : ( يقرأ في الأولى : « الكافرون » ،

وفي الثانية : « الإخلاص » ) <sup>(ه)</sup>.

ويروئ : « يصلي أربعاً بـ « الفاتحة » و« الإخلاص » ثم يقول : اللهم ؛ إني أتقرَّب بهاذه إليك ، فاجعلهنَّ خليفتي في أهلي ومالي » (١٠).

قال صلى الله عليه وسلم: « وهنَّ خليفته في أهله وماله وداره ودار من حول داره حتى

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٥٣٨/١ ) ، سنن الترمذي ( ٣٤٢٨ ) ، نوادر الأصول ( ٨٠٢ ) في الأصل ( ١٤٥ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي هامش (أ): ( في ا جامع المسانيد ا لابن الجوزي: نقول ذلك جهراً).

<sup>(</sup>٢) ســـنن أبي داوود ( ٥٠٩٥ ) ، ســـنن الترمذي ( ٣٤٣٦ ) ، ســـنن النســـائي الكبرى ( ٩٨٣٥ ) عن ســـيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الأذكار ( ص ٣٦١ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٥٦/٥٨ ) عن الثقة المطعم بن المقدام رحمه الله تعالى ، وهو في « المناسك ، للطبراني كما في « الإصابة ، ( ٥٠١/٣ ) ، وانظر كلامه .

<sup>(</sup>٥) الأذكار ( ص ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦١٨٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

يرجع » رواه في كتاب « فضائل الأعمال » ، وقد مضى في الباب قبل هاذا توديع الأهل ، فطالعه (۱۱).

[ دعاء للأمن من بطش السلطان]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا دخل أحدكم على سلطانٍ يخاف تغطرسه.

فليقل (٢): اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر فلانٍ وأحزابه أن يفرط عليَّ أحدٌ منهم أو أن يطغيٰ ، عزَّ جارك ، وجلَّ ثناؤك ، ولا إله غيرك » رواه في « الوسيط » (٢٠) .

وسيأتي في القسم العاشر من الباب الأخير فيه زيادة إن شاء الله تعالى ('').

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أراد أحدكم أن يخرج من المسجد.. تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما يجتمع النحل على يعسوبها ، فإذا قام أحدكم على باب المسجد . . فليقل : اللهم ؛ إني أعوذ بك من إبليس وجنوده ؛ فإنه إذا قالها . . لم تضرُّه » رواه ابن السني (٥) ، واليعسوب : ذكر النحل .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن وُلد له مولودٌ فأذَّن في أذنه اليمني ، وأقام في اليسري . . لم تضرُّه أمُّ الصبيان » (١٠).

ويروىٰ : أنه لما دنا ولادة فاطمة رضي الله عنها . . ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب أن تأتيا فتقرأا أية الكرسي، و﴿ إِنَّ رَبَّكُم لَلَّهُ . . . ﴾ الآية (٧)، وتُعوِّذاها بـ « المعوذتين » ) رواهما ابن السني (^^).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ٥٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) التغطرس : الظلم والتكبر . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٠٨/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٤) انظر ما سيأتي ( ص ٦٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ١٥٥ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة ( ٦٢٣ ) عن سيدنا الحسين بن على رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ( ٥٤ ) ، والآية بتمامها : ﴿ إِنَّ رَبِّكُم اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبْتِلُو ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَدَيْقِ ابْشِيقِي ٱلِّيلَ النَّهَادَ يَظَلُبُهُ حَيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَـمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيُّهُ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَاللَّمَزُّ تَبَارَكَ آلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) عمل اليوم والليلة ( ٦٢٠ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

### [فائدة لعسر الولادة]

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا عسر على المرأة ولادتها.. فاكتب لها في قرطاس: بسم الله الرحمان الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، ﴿ كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلّا عَشِيَّةً أَوْضَحَهَا ﴾ (١)، ﴿ كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلّا عَشِيَّةً أَوْضَحَهَا ﴾ (١)، ﴿ كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَغٌ ... ﴾ الآية (٢)، ثم يصب عليها الماء وتشربه) رواه الثعالبي في « تفسيره » وغيره (٣).

### [ما يقول إذا آذاه البرغوث]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا آذاك البراغيث . . فخذ قدحاً من ماء فاقرأ عليه سبع مرات : ﴿ وَمَا لَنَاۤ أَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللّهِ وَقَدْ هَدَنَا سُبُلَناً وَلَصَّيِرَنَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاذَيْتُمُونَا . . . ﴾ الآية ('') ، فإن كنتم آمنتم بالله . . فكفوا شرَّكم وأذاكم عناً ، ثم ترشُّ الماء حول فراشك ؛ فإنك تبيت تلك الليلة آمناً من شرها » رواه الواحدي في « وسيطه » (°) .

泰 春 李

وقال صلى الله عليه وسلم: « من بادر العاطس بالحمد . . لم يضرُّه شيءٌ من داء البطن » رواه الحكيم الترمذي في « نوادره » (  $^{(1)}$  ، قال : ( وداء البطن : وجع الخاصرة )  $^{(4)}$  .

وقال علي رضي الله عنه: ( من قال عند كل عَطْسةٍ يسمعها: الحمد لله رب العالمين على كل حالٍ . . لم يُصِبْه وجعُ ضرسٍ ولا أذنٍ أبداً ) رواه أبو نعيم بإسناده في كتابه «الطب» (^).

春 春 韓

<sup>.</sup> (۱) سورة النزاعات ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ( ٣٥ ) ، والآية بتمامها : ﴿ كَأَلَهُمْ يَتَمْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَتُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَقَائِم بَلَثُغٌ فَهَلَ يُهْمَكُ إِلَّا اَلْقَوْرُ اَلْفَسِيدُونَ ﴾ . (٣) الكشـــف والبيـــان ( ٢٧/٩ ) ، وأخرجه ابن الـــــني في « عمل اليـسوم والليلة » ( ٢١٩ ) عن ســـيدنا عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>١) الخسسف والبيسان ( ١٧/٦) ، واحرجه ابن السسبي في و عمل اليسوم والليله ( ١١٦) عن سسيدنا عبد الله بن . رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ( ١٢ ) ، وتتمة الآية : ﴿ وَلَتَمْ يَنَ عَلَ مَا ءَادَيْتُمُونَأُ وَعَلَى أَلْمَوْ فَلِيَتَوَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٥/٣ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) نوادر الأصول ( ٦٨٣ ) في الأصل ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) نوادر الأصول ( ٥٠٦/٢ ) في الأصل ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) الطب النبوي ( ٣٢٩ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده ( سبع مرات ): أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم أن يشفيك . . إلا عافاه الله من ذلك المرض » حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داوود والنسائي والحاكم في « المستدرك » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا حول ولا قوة إلا بالله . . كنزٌ من كنوز الجنة ، فيها شفاء من تسعة وتسعين داء » ذكره في « الأربعين المقدسية » (٢) .

#### [ دعاء العهد ]

وهاذا دعاء العهد المشهور ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من قال في دبر صلاة الصبح بعد ما سلَّم هاؤلاء الكلمات . . كتبها مَلَكٌ في رَقِّ فختمه بخاتم ، ثم رفعها إلى يوم القيامة ، فإذا بَعَثَ الله العبدَ من قبره . . جاء الملكُ ومعه الكتاب ينادي : أين أهل العهود

حتىٰ يدفع إليه ؟ والكلمات أن يقول: اللهم ؛ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمان الرحيم ؛ إني أعهد إليك في هاذه الحياة الدنيا: بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا

شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنك إن تكلني إلى نفسي . . تُقرِبني من الشرِ وتباعدني من الخير ، وإني لا أثق إلا برحمتك ، فاجعل رحمتك لي عهداً عندك تؤديه إليّ يوم القيامة ؛ إنك لا تخلف الميعاد » رواه الحكيم الترمذي في كتابه « نوادر الأصول » بإسناده (7) .

ثم قال: حدثنا صالح بن عبد الله ، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان المؤدِّب ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن ابن طاووس: (أنه أمر بهلذه الكلمات أن تكتب في كفنه) (1) ، قال الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل: (تجعل أمام الوجه).

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٢) أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٢٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول ( ٩٢٩ ) في الأصل ( ١٧٦ ) .

<sup>)</sup> يوادر الأصول ( ٩٢٩) في الأصل ( ١٧٠) . منا الله الديم مداء الأياد ١٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) نوادر الأصول ( ١٨٠/٣ ) في الأصل ( ١٧٦ ) .

وذكر الثعالبي في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا ﴾ ('' ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يتَّخذ كل صباح ومساءٍ عند الله عهداً ؟ » قالوا: كيف ذلك ؟ قال: « يقول كل صباح ومساءٍ: اللهم ؛ فاطر السماوات والأرض . . . » إلى قوله : « في هلذه الحياة الدنيا : بأني أشهد أن لا إلنه إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنك إن تكلني إلىٰ نفسي . . . » إلىٰ آخر ما تقدم « فإذا قال ذلك . . طُبع عليه بطابع ووُضع تحت العرش ، فإذا كان يوم القيامة . . نادى منادٍ : أين الذين لهم عند الله عهد ؟ فيدخلون الجنة » (۲). [ خدمة سَنَةٍ مقابل حديث واحد] وروى الثعالبي أيضاً عن غالب القطان قال : أتيتُ الكوفة ، فنزلتُ قريباً من الأعمش ،

فكنت أختلف إليه ، فلما كان ذات ليلة . . قام فتهجَّد ، فمرَّ بهاذه الآية : ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ

إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ . . . ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴾ (٢) ، ثم قال : وأنا أشهد بما شهد الله به (١٠) ، وأستودع الله هاذه الشهادة ، وهي لي عند الله وديعة : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُ ﴾ (٥) قالها مراراً ، فقلت له : إني سمعتُك تردِّدها ؛ فما بلغك فيها ؟ قال : والله ؛ لا

أُحدِّثك بها سنةً ، فمكثتُ على بابه سنةً ، فلما مضَتْ . . قلتُ : قد مضت السنة ، فقال : حدثني أبو وائل ، عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يُجاء بصاحبها يوم

القيامة فيقول الله : إن لعبدي هنذا عندي عهداً وأنا أحقُّ من وفَّى بالعهد ، أدخلوا عبدي الجنة » <sup>(٢)</sup> .

وروىٰ أيضاً بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ . . . ﴾ (١) سورة مريم ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ( ٢٣١/٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ســورة أل عمــران ( ١٨ ) ، والآيــة بنمامهــا : ﴿ شَهِدَ ٱتَّهُ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتيكَ فَأَوْلُواْ الْمِلْمِ فَآلِمَاْ بِٱلْفِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَزْيِنُ

<sup>(</sup>٤) في ( د ) زيادة : ( علىٰ نفسه ، وشهدت به ملائكته ورسله وأولو العلم من عباده ، وأشهد الله علىٰ ذلك وأستودع الله . . . ) ، وليست عند الثعلبي في « الكشف والبيان » .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (١٩).

<sup>(</sup>٦) الكشف والبيان (٣١/٣).

الآية : عند منامه . . خلق الله منها سبعين ألف مَلَكٍ يستغفرون له إلى يوم القيامة » (١١) .

## [فائدة لوجع الضرس]

وفي كتاب « فضائل الأعمال »: أن أبا ذرّ اشتكئ وجع الأضراس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صلّ كل ليلة بين المغرب والعشاء ركعتين بـ ( الحمد ) مرة و( قل يا أيها الكافرون ) و( إذا جاء نصر الله والفتح ) و( قل هو الله أحد ) و( المعوذتين ) مرة مرة ؛ فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس » قال أبو ذرّ : فصليتها ، فما اشتكيت بعدها وجع

الأضراس .
وفيه أيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المقتول في سبيل الله شهيد ، والمبطون

شهيد، والغريق شهيد، والملدوغ شهيد، وصاحب الهدم والمتردِّي شهيد، وصاحب

الجَنْب شهيد، وصاحب السِّل شهيد، والمطعون شهيد، وأكيل السَّبُع شهيد، والنفساء شهيدة ('')، ورجلٌ ركب دابته فقال حين ركبها: ﴿ سُبَحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ سُبَحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِلَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ ('')، فوقع منها فمات فهو شهيد، ورجل ركب سفينة، فقال حين دخلها: ﴿ بِسَـمِ اللّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَأَ إِنَّ رَقِى لَغَفُورٌ تَجِيمٌ ﴾ ('')، حتى مات فيها فهو

شهيد ، ورجل نزل منزلاً فقال حين نزل : اللهم ؛ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المُنزِلين ، فمات في ذلك المنزل . . فهو شهيد » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من بلغه فضل عن الله تعالىٰ . . أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » أخرجه في « الأربعين السباعية » ، وفي « الياقوتة في العبادات » (°) .

وروى في كتاب «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي

(٣) سورة الزخرف ( ١٣ ـ ١٤ ) .

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ٣١/٣) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٢) وفي حديث آخر : « والمرأة تموت بجمع شهيدة ، قال أبو زيد والكسائي : يعني أن تموت وفي بطنها ولد ، وقال غيرهما :

هي التي تموت بكراً لم يمسسها رجل ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : و أيما امرأة ماتت بجمع لم تطمث . . دخلت الجنة ه قال أبو عبيد : قوله : ( لم تطمث ) أي : لم تمسس ، قال الله تعالىٰ : ﴿ زَيْلَمِنْكُ ﴾ [ سورة الرحمثن ٧٤ ] . انتهىٰ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود (٤١). (٥) أخرجه الطبراني بنحوه في «المعجم الأوسط» (٩١٢٥) وعزاه المتقي الهندي في «الكنز» (٣٤١٣٣) للديلمي وابن

النجار عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

بإسناده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بلغه عن الله شيء فيه فضيلةٌ فأخذ به إيماناً ورجاء ثوابه . . أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » (١٠) .

# [رقيةٌ لجميع الأوجاع]

وهاذه رقيةٌ لجميع الأوجاع ، روى النسائي وأبو داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من اشتكىٰ منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له . . فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك ، أمرك في السماء والأرض ؛ كما رحمتك في السماء . . فاجعل رحمتك في الأرض ، فاغفر لنا حُوبَنا وخطايانا ؛ إنك أنت رب الطيبين ، فأنزل رحمةً من رحمتك ، وشفاءً من شفائك علىٰ هاذا الوجع ؛ فيبرأ » (٢) .

ويروى : ( الطبيبين ) بدل : ( الطيبين ) ، والحوب : الإثم ، والله أعلم .

### [ آيات نافعات لدفع العاهات والآفات ]

وهانده آياتٌ مباركاتٌ نافعاتٌ لجميع العاهات أحببتُ أن أضيفها مع الدعوات ، وهي نافعةٌ من العين والفالج والجذام والبرص ولمئة داء من الأمراض المعضلات ، وهي حرزٌ من كل الآفات .

وهـي (الفاتحـة)، وأربع آياتٍ مـن أول (البقـرة) ""، ﴿ وَإِلَّهُ كُور إِلَّهُ وَحِدٌ ﴾ وآية بعدها ("")، ﴿ وَإِلَهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ وآية بعدها ("")، ﴿ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَّا لَا لَا لَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ٱلْمُسَخِّرِ فَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ( ٥٧ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي الكبرى ( ١٠٨٠٩ ) ، سنن أبي داوود ( ٣٨٩٣ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) والآيات هي : ﴿ اللهِ ١٠ وَلِنَ ٱلْعِيْتُ لِا رَبُّ فِينَ هَدَى لِلْمُتَقِينَ ١٠٠ الَّذِنَ لِلْمَانِ بَالْنَبِي وَلَغِيْنَ السَّلَوْ وَمِنَا رَفَقَهُمْ لِنِعِمْنَ ١٠٠ وَالَّذِنَ فِعْمَانَ لِمِنْ أَمْنَى لِلْمُلْمِنِينَ ١٠٠ اللّهِ وَمَا أَشِلَ مِن
 ﴿ ١ - ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البفرة ( ١٦٣ ـ ١٦٤ ) ، والآيتان هما : ﴿ وَإِلَّهُكُرُ إِلَنْهُ وَحِدَّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ الرَّغَمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ إذَ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَخَيْلَفِ النِّيْنِ وَالْمُؤْمِ النَّهُ مِنَ السَّمَاتِي مِن مُلْهِ فَأَخْتِنا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مُؤَمِّنَا وَبُثُ فِيهَا مِن حُمُلِ وَالْمَاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاتِي مِن مُلْهِ فَأَخْتِنا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مُؤْمِنًا وَبُثُ فِيهَا مِن حُمُلِ وَالْمَاتِمِ وَالسَّمَاتِي مِن السَّمَاتِي مِن اللّهِ وَالسَّمَالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاتِمِ وَالسَّمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْرِيفٍ الرّبِيْعِ وَالسَّمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِرُهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْقِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>٥) والأيتان هما : ﴿ الَّذِ ﴿ الَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمُنْ ٱلْفَيْؤِمُ ﴾ سورة آل عمران ( ١ ـ ٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ( ١٨ ) ، والآية بنمامها : ﴿ شَهِدَ اللَّهَ أَنَّهُۥ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُواْ الْمِلْمِ قَالِمَا بِالْقِنطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْبِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ .

بعدها ''' ، وآيتان آخر ( التوبة ) ''' ، و ﴿ قَالَ إِنِيَّ أُشْهِدُ اللَّهَ وَاَشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَّ " مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ . . . ﴾ إلى آخر ( هـود ) (''' ، و ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ . . . ﴾ (''' ، و ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ . . . ﴾ إلى آخر ( سـبحان ) ''' ، و ﴿ وَال ( طنه ) إلى ﴿ ٱلْأَشْمَاءُ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْرَوْسِ نُزُلًا . . . ﴾ إلى آخر ( الكهفف ) ''' ، وأول ( طنه ) إلى ﴿ ٱلْأَشْمَاءُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِدَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آلحُسَنَىٰ ﴾ (٧) و﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا . . . ﴾ إلى آخر ( المؤمنين ) (^) ، وعشر آيات أول ( الصافات ) (١) . و﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَانِ عَبْدَهُ . . . ﴾ (١١) ، ﴿ أَلَاّ إِلَىٰ ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ (١١) ، و﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ ﴾ ،

و ﴿ الْيُسَ اللّهُ بِكَافِي عَبْدهُ . . . ﴾ ، ﴿ الا إِلَى اللهِ نَصِيرُ الْأَمُولِ ﴾ ، و ﴿ يَنْعَمْسُرُ الْحِقِ والآيتان بعدها في ( الرحمان ) (١١) ، وست آيات أول ( الحديد ) (١٣) ، وأربع آخر

(٢) والآيتنان هما من سورة التوبة ( ١٢٨ - ١٢٩ ) : ﴿ لَقَدْ جَاءْكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَهْمِكُمْ عَرِيلٌ عَلَيْهِ مَا عَيَثُمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَهِيمٌ ﴿ فَإِن تَوْلُواْ فَشُلْ حَنْهِيَ آلَهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ فَوَحَلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلسَّلِيمِ ﴾ . (٣) سورة هود ( ٥٤ – ٥٥ ) ، والآيتان بتمامهما : ﴿ قَلْ إِنْ لَنْهِدُ لَلهُ وَانْهَهُذُواْ أَنْ يَرِيَةٌ بِمَنا نُشْرُلُونَ ﴾ .

ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ .

يَرْيُواْ لِللَّهُ رَبِهِ، لَلْيَمْدَلُ عَلِيهَا وَلَا لِمُسْرِلَةِ بِعِنَادَ وَلِهِ أَخَلَا ﴾ . (٧) سورة طنه (١ ـ ٨ )، والآيات هي : ﴿ طه له مَا أَرْلَنَا عَلِيْكَ الْفُرْيَاتَ لِيَشْفَقَ لَهُ إِلَّا تَشْكِرَةً لِيْنَ يَخْفَى ﴾ تَلَايَكَ تَلْقَلَ وَالْمَاتِقَ لِللَّهُ عَلَى الْفُرْقِي وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا خَفَ الْأَرْقِ وَمَا يَبْنَهُمَا وَمَا خَفَ الْأَرْقِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا خَفَ الْأَرْقِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

(١٠) سورة الزمر ( ٣٦ ) ، والآية بتمامها : ﴿ أَلَيْسَ آللَهُ بِكَافِي عَبْدَةً. وَلِمُؤَوْلِكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهُ. وَمَن لِضَيْقِ آللَهُ قَمَا لَهُ. مِنْ هَادِ ﴾ . (١١) سورة الشوري ( ٥٣ ) .

(١٣) سورة الرحمــٰـن ( ٣٣ ــ ٣٥ ) ، والآيات هي : ﴿ يَسَتَدَّرَ الْجِنِّ وَالْإِنِي إِن السَّقَلَةُ أَن تَطَدُّوا مِنْ أَفْطَارِ السَّنَوْتِ وَالْأَنْجِ الْفَطْوَ لَا شَّفَدُونَ إِلَّا يِسْلَطَنِ اللَّهِ عِلَمُ اللَّهِ عَالَمُ مِنْ الْمُورِّقِ فِي اللَّهِ مِن قَالِ وَنُحَاشِ فَلَا تَسْمِينِ ﴾ .

عِيهِ هَدُهُ نِهِمُنَا مَدِينِهِ ۚ ۚ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مَا عَلَى الْمُنْ وَهُوْ ٱلْعَيْدُ الْحَيْدُ الْمُنْ الْسَتَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَيْدُ الْحَيْدُ اللَّهِ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُو عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ (الحشر) ('') ، و ﴿ وَأَنَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِنَا مَا أَتَخَذَ صَحِبَةً ﴾ الآيتين في (الجن) ('') ، وسورة (القدر) ، و (الحافرون) ، و (القدر) ، و (الحافرون) ، و (الحافرون) ،

و( الإخلاص ) ، و( المعوذتان ) .

ذكر الفقيه بطال في كتاب « الأربعين » منها ثلاثاً وثلاثين آية ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قرأها في ليلةٍ . . لم يُصبه في تلك الليلة لصِّ طارئ ، ولا سبع ضارٍ ، وعُوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح » ( \* ) .

و( قرأها النبي صلى الله عليه وسلم علىٰ رجلٍ به جنونٌ فبرأ ) رواه ابن السني (١٠).

قال شعيب بن حرب: (وكنا نسميها آيات الحرز)(٥٠).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رقى مجنوناً به ( فاتحة الكتاب ) حتى برأ فأُعْطِيَ جُعْلَه مئةَ شاةٍ : « خذها ؛ فلعمري لمن أكل برقيةِ باطلٍ . . لقد أكلتَ برقيةِ حقٍّ » رواه أبو داوود وابن السني (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم لآخرَ رقى لديغاً بـ ( الفاتحة ) على قطيع من الغنم جُعْلاً له حتى برأ : « وما يدريك أنها رقية ؟ قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً » رُوِيَ في

« الصحيحين » ( ` ' .

ٱلْعَزيزُ لَلْعَكِيمُ ﴾ .

َ تَنَيْءِ فَيْرُ ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآئِينَ وَالْفَلِهِمُرُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ هُوَ الْذِي عَلَى النَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبَارٍ لُمُّ اَسْتَوَى عَلَى الْمَرْضُ مِنَا لَمُنْ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ لَذَ مُلْكُ السَّمَوْنِ وَاللَّرْضُ فَالَى اللّهِ ثَنْتُمَ الْمُودُ ﴾ . الشَّهَرَ فِي النِّيلُ وَمُو عَبِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ .

(١) والآيات من سورة الحشر ( ٢١ \_ ٢٤ ) هي : ﴿ تُو أَنْكَنَا هَذَا الْفُرْوَانَ عَلَى جَبَلِ أَنَّائِتُهُ. خَلِيمًا مُتَصَدِّقًا مِن خَفْيَةِ الْقَوْ وَبَلْكَ الْكُمْتُلُ تَفْهِمُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ هُوَ اللّهِ اللّهِ إِلّا هُوِّ عَلِيمُ الْفَتْبِ وَالنَّهَكَةُ هُوَ الرَّمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ هُوَ النَّهُ الْمُؤْمِنُ المُهَنِينُ الْعَزِيرُ الْمُبَنَّدُ الْمُتَحَدِّي اللّهِ عِمَا يُشْرِيحُونَ ﴿ هُوَ اللّهُ الْخَلِقُ الْبَارِينُ الْمُسَوِّقُ لَهُ الْأَسْمَةُ الْخَسَنَّ بُسَيّعُ لَهُ. مَا فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضُ وَهُوْ

(٢) سورة الجن (٣ ـ ٤ )، والآيتان هما : ﴿ وَأَنْهُ تَنَلَ جَدْ رَبِّنَا مَا لَغَنَدَ صَحِبَةَ وَلَا وَلَهَا ﴿ وَأَنْهُ كَانَ بَعُولُ اللَّهِ مَا لَهُ مَعَلَما ﴾ . (٣) أخرجه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ١٧٠/١٨ ) ، وعزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٢٤١٢ ) للديلمي عن

(٣) اخرجه ابن النجار في « ديل ناريح بعداد » ( ١٧٠/ ١٨ ) ، وعزاه المتقي الهـ. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

(٤) عمل اليوم والليلة ( ٦٣٢ ) عن رجلٍ من الصحابة رضي الله عنهم .

(٥) ذكره ابن النجار في « ذيل تاريخ بغدّاد » ( ١٧١/١٨ ) .

(٦) سنن أبي داوود ( ٣٨٩٧) ، عمل اليوم والليلة ( ٦٣٠) عن سيدنا علاقة بن ضحار التميمي الصحابي رضي الله عنه .

(٧) صحيح البخاري ( ٢٢٧٨ ) ، صحيح مسلم ( ٢٢٠١ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ( فاتحة الكتاب ) رقيةٌ من كل شيء إلا السَّام » ، والسام : الموت ، ذكره في كتاب « النجم » (١٠٠٠ .

موت ، د دره في صفح « المحتاب ) شفاء من كل سم » ، ويسروى : « مسن كل داء » رواه

الثعالبي (٢) ، ودلائل ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد تقدَّم في القسم الخامس عشر من

الباب الثالث في فضل كل القرآن ما يكفي والحمد لله (٢٠) . وتقدَّم في القسم الثاني منه ، وفي السابع والعشرين والذي بعده ، وفي الباب الذي

قبل هذا من الأذكار ما إذا استعملْتَهُ مع الذي في هذا الباب . . بان لك فضله وبركته إن

شاء الله تعالىٰ .
[ دعاء لوجع الضرس ]
وقال صلى الله عليه وسلم : « من اشتكىٰ ضرسه . . فليضع إصبعه عليه ، ثم ليقرأ هـٰـذه
الآية : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفِيدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١٠) » رواه ابن الصلاح

في « منتخبه » (°). وروئ فيه أيضاً بإسناده : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن رواحة : إني

وروى فيه أيضا بإسناده : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبن رواحه . إلى أشتكي ضرسي آذاني ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أَذْنُ منِّي ؛ فوالذي بعثني بالحق لأدعونَ لك بدعوةٍ لا يدعو بها مؤمنٌ مكروبٌ . . إلا كشف الله عنه كربه » فوضع صلى الله

عليه وسلم يده على الخدِّ الذي فيه الوجع وقال : « اللهم ؛ أذهب عنه سوء ما يجد وفُحْشَه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك » سبع مرات ، قال : فشفاه الله قبل أن يبرح (٢٠) .

# [دعاء للحفظ من الشياطين]

وروىٰ فيــه أيضاً قال : تحدَّرت الشــياطين من الجبال والأوديــة يريدون النبي صلى الله

(١) أخرجه الحافظ الخلعي في • فوائده ٤ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، كما في • الإتقان ٤ ( ٢١٧٨/٦ ) . (٢) الكشف والبيان ( ١٢٨/١ ) الأول : عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، والثاني : ( ١٢٩/١ ) عن أبي سليمان رحمه الله تعالى .

- (٣) انظر ما تقدم ( ص ٢٢٠ ) وما بعدها .
- (٤) سورة الملك ( ٢٣ ) . (٥) أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ٥٦/٩ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٢٠٨ ) عن سيدنا عبد الله بن
  - عباس رضي الله عنهما . (٦) أخرجه البيهقي في ١ الدعوات الكبير ، ( ٦١٠ ) عن نوح بن ذكوان رحمه الله تعالىٰ .

عليه وسلم ، وفيهم شيطانٌ معه شعلةٌ من نار يريد أن يحرقه بها ، فلما رآهم . . فزع منهم ، وجاءه جبريل عليه السلام فقال : « قل : أعوذ بكلمات الله التامات ، التي لا يجاوزهنَّ بَرُّ ولا فاجرٌ ؛ من شر ما خلق وبرأ وذرأ ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر كلِّ طارقٍ إلا طار**فًا** يطرق بخير يا رحمان » (١) قال : فطفئت نار الشيطان ، وهزمهم الله تعالى (١).

ونحـوه في « الموطأ » قال صلى الله عليه وسـلم : « رأيت ليلة أُسـري بي عفريتاً من الجن يطلبني بشعلةٍ من نار ، كلما التفتُّ . . رأيته ، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: ألا أُعلمــك كلمات تقولهنَّ فتنطفئ شــعلته ويخرُّ لفيه ؟ قل : أعــوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات . . . » إلىٰ آخر ما تقدَّم  $(^{r})$  .

وكان صلى الله عليه وسلم يُعلِّمهم من الفزع كلمات : « أعوذ بكلمات الله التامات ؟ من غضبه وشــر عباده ، ومن همزات الشــياطين ، وأن يحضرون » وكان عبد الله بن عمرو رضيي الله عنهما يعلمُهنَّ مَن عقل من بنيه ، ومن لم يعقل . . كتبه فأعلقه عليه . رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وقال : ( حديث حسن ) (١٠٠٠ .

وذالك أيضاً ينفع من السهر والوحشة ، وفي ذالك أحاديث رواها ابن السني وغيره (°).

### [ دعاء للحفظ من العين]

وفي كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الحافظ بإسناده إلى محمد بن يوسف قال : ( كان أبو عبد الله النِّباجي مستجابَ الدعوة (٦) ، وله آيات وكرامات ، بينا هو في بعض أسفاره

<sup>(</sup>١) الطارق: كل ما أتاك في الليل . انتهى من هامش ( أ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٥٩٩ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن خنبش رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الموطأ ( ص ٩٥٠ ) عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ٣٨٩٣)، سنن النسائي الكبرئ ( ١٠٥٣٣ )، سنن الترمذي ( ٣٥٢٨) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن السني في ٥ عمل اليوم والليلة ١ ( ٦٣٨ ) عن سيدنا الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ إني

أجد وحشةً ؟ قال : ﴿ إذا أخذت مضجعك . . فقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين ، وأن يحضرون ؛ فإنه لا يضرك ، وبالحري أنه لا يقربك . .

<sup>(</sup>٦) تصحف الاسم في مطبوع « حلية الأولياء ه من ( النِّباجي ) إلى ( الساجي ) وتكور مراراً ، فليتنبه ، والنباجي : بكسر النون وفتح الباء؛ نسبة إلى النباج: قرية في بادية البصرة على النصف من طريق مكة. انظر د الأنساب، ( ٤٥٣/٥ ) .

على ناقة ، وكان في الرفقة رجلٌ عائن ؛ ما نظر إلى شيء . . إلا أتلفه وأسقطه ، وكانت ناقة أبي عبد الله فارهة ، فقيل له : احفظها من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ، فتحيَّن غيبة أبي عبد الله ، فجاء إلى رحله ، فعان ناقته وسقطت تضطرب ، فأتي أبو عبد الله فقيل له : إن العائن قد عان ناقتك وهي كما تراها تضطرب !! فقال : دلوني على العائن ، فذل عليه ، فوقف عليه وقال : باسم الله ، حَبْسٌ حابس ، وحجرٌ يابس ، وشهابٌ قابس ، رددتُ عينَ العائن عليه ، وعلى أحبِّ الناس إليه ، في كُلُوتيه رشيق ، وفي ماله يليق ، ﴿ فَأَرْجِع ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُلُورِ \* فَرُ آرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئاً

وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (١) ، فخرجَتْ حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها ) (٢) .
وقد قدمتُ في الباب الذي قبل هاذا ما تُدفع به العين والعاهات ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ، والحمد لله (٢) .

وقال الحسن: ( دواء إصابة العين: أن يقرأ الإنسان: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ إِلَّهَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللللَّالِمُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

### [ وصفةٌ نبويةٌ للمحموم]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أصاب أحدكم الحمىٰ ؛ فإن الحمىٰ قطعةٌ من النار . . فليطفئها عنه بالماء ، فليأتِ نهراً جارياً ويستنقع فيه ، وليقل : باسم الله ، اللهم ؛ اشفِ عبدك ، وصدِّق رسولك ، ويكون بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ، فينغمس فيه سبع غمسات (°) ، يفعل ذلك ثلاثة أيام ، فإن لم يبرأ في ثلاثة . . فخمسة ، فإن لم يبرأ في خمسة . . فسبعة ، فإن لم يبرأ في سبعة . . فتسعة ؛ فإنها لا تكاد تجاوز تسعة أيام حتىٰ

يبرأ بإذن الله تعالىٰ » رواه الترمذي في « جامعه » (```.

<sup>(</sup>١) سورة الملك (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ( ٣١٦/٩ ـ ٣١٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ص ٤٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ( ٥١ \_ ٥٦ ) ، وانظر « الكشف والبيان » ( ٢٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ ، وفي مطبوع ١ سنن الترمذي ١ : ( فليغتمس فيه ثلاث غمسات ) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٢٠٨٤ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

### [دواءٌ يغنى عن أدوية الأطباء]

وقال صلى الله عليه وسلم: «علَّمني جبريل عليه الصلاة والسلام دواة لا أحتاج معه إلىٰ أدوية الأطباء ، قال: تأخذ من ماء مطرٍ لم يمسّه سقف ، فتقرأ عليه ( فاتحة الكتاب ) سبعين مرة ، وآية الكرسي مثله ، و( الإخلاص ) مثله ، و( قل أعوذ برب الفلق ) مثله ، و( قل أعوذ برب الفلق ) مثله ، و( قل أعوذ برب الناس ) مثله ، ولا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير مثله \_ يعني : سبعين مرة \_ ثم تشرب من ذلك يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير مثله \_ يعني : سبعين مرة \_ ثم تشرب من ذلك الماء سبعة أيام متوالية على الريق ، تفطر به وأنت صائم عند المغرب . تُشفىٰ من كل داء في جسدك ، قال : نُسِخَ من اللوح المحفوظ » ذكره في « تجريد الصحاح الستة »: « صحيح البخاري » ، و« مسلم » ، و« الموطأ » ، و« سنن الترميذي » ، و« أبي داوود» ، و« النسائي » (١٠) .

# [دعاءٌ لعلاج الصداع]

وروى ابن الصلاح في « منتخبه » بإسناده عن بعض ولد أبي مسلم : أن هنذه الآيات إذا وضعت على مَنْ به صداعٌ شديد . . سكن وجعه ، وذلك مجرب ، وذكر فيه حكايةً عجيبةً ؟

بِشْ إِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيْمِ

﴿ حَمْهِيَعْضَ ۚ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيًّا ۚ ۚ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآةً خَفِنَّا ﴾ (١)

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ لِٱللَّهِ عَلَيْهِ الرَّمْ لِٱلرَّحِيَّةِ

﴿ حَمَّ عَسَقً كَذَالِكَ يُوحِنَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبَالِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٣)

كم من نعمةٍ لله علىٰ كل قلب خاشع وغير خاشع ، وكم من نعمة لله علىٰ كل عبدٍ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن الأثير في « جامع الأصول » ( ٥٦٥٥ ) ، وبيَّض لمخرجه ، عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم (۱ـ۳). د.،

<sup>(</sup>٣) سورة الشورئ ( ١ ـ ٣ ) .

شاكرٍ وغير شاكر ، وكم من نعمةٍ لله بكل عرقي ساكنٍ وغير ساكن ؛ اسكن أيها الوجع بعزَّة

من له ما سكن في الليل والنهار ؛ وهو السميع العليم (١١).

وفي رواية بعد التسمية الثالثة : ( سبحان من لا ينسئ من ذكره ، ولا ينسئ من نسيه ) (٢٠) .

وفي كتاب « مكنون الجواهر » قال : روى النحاس أن ما قُرئ هـٰذا علىٰ شيءٍ من العلل . . إلا عُوفيت ؛ وهو : اسكن بالله الذي يسكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم ،

اسكن سكَّنتك بالله الذي ﴿ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِءَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (") ، وذكر في ذالك حكايةً حسنةً عجيبة تشهد بصدقه ('').

# [ حرز النبي ﷺ ]

وذكر فيه أيضاً حرز النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو : « باسم الله أسترعيك ربك ، وأعيذك بالواحد من شر كل حاسدٍ ؛ قائم أو قاعد ، وكل خلق رائد يأخذ بالمراصد ، وفي طرق الموارد ؛ لا يضرُّوه ولا يطرقوه (٥) في يقظة ولا منام ، ولا ظعن ولا مقام ؛ حِنْدس الليالي وآخر الأيام (1) ، يد الله فوق أيديهم ، وحجاب الله فوق عاديهم (1) .

قال أبو عمرو : ( من كان هـٰـذا معه . . لم يبالِ بأي أرضٍ بات ) .

وروى ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « بسم الله الرحمان الرحيم ، أُعيذك بالله الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد من شرِّ ما تجده ،

یا عثمان ؛ تعوَّذ بها ، فما تعوَّذتم بمثلها  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه الدميري في « حياة الحيوان الكبري » ( ١٥٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو طاهر السلفي في « الطيوريات » ( ٣٢١ ) ، وذكر فيه قصة عجيبة . (٣) سورة فاطر ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكر نحوه الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( ١٥٥/١ ) فيما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مما وُجد في بعض دور بني أمية .

<sup>(</sup>٥) في هامش ( ب ) : ( ولا يطوروه ) وأشار لها بنسخة ، وعكس ذلك في ( أ ) .

<sup>(</sup>٦) حندس الليالي : شدة ظلمتها وسوادها .

<sup>(</sup>٧) في ( أ ) : ( وحجارة الله فوق عاديهم ) . (٨) عمل اليوم والليلة ( ٥٥٣ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا دخلتَ علىٰ مريضِ . . فمُرْهُ فليَلْءُ لك ؛ فإن دعاء، كدعاء الملائكة »(١).

وأتــــىٰ رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وســــلم يشـــكو الوحشــــة ، فقـــال : « أكثِرْ من أن تقول : سبحان الملك القدوس ، رب الملائكة والروح ، جلَّلتَ السماواتِ والأرض بالعزُّه والجبروت » فقالها الرجل ، فذهبت عنه الوحشة (٢).

وقــال صلــي الله عليه وســلم : « من قرأ آية الكرســي عند الحجامــة . . كانت منفعة حجامته » (٣) ، روى هـٰـذه الثلاثة أيضاً ابن السني .

### [ما يقال عند المصيبة]

راجعــون ، اللهم ؛ أُجُرنــي في مصيبتي ، واخلُــفْ لي خيراً منهـــا . . إلا أجره الله في مصيبتـــه ، وأخلف له خيراً منها » رواه مســــلم (¹٬ ، ويروىٰ : « وإن تقـــادم عهدها » رواه الثعالبي (٥).

ويروى : «اللهم ؛ عندك أحتسب مصيبتي فأجُرني فيها ، وأبدل لي خيراً منها » رواه في السبر (۱).

ويروى : " ما من نعمة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد بالحمد . . إلا جدَّد الله له ثوابها ، وما من مصيبةٍ وإن تقادم عهدها ، فيُجدِّدُ لها العبدُ بالاسترجاع . . إلا جدَّد الله له ثوابها وأجرها » رواه الحكيم الترمذي في « نوادره » $^{(\vee)}$ .

وما أحسن قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَيْشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا يَقِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة ( ٥٥٧ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم والليلة ( ٦٣٩ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة ( ١٦٧ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٤/٩١٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان ( ٢٣/٢ ) عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داوود ( ٣١١٩ ) ، وسنن الترمذي ( ٣٥١١ ) ، وسنن النسائي الكبرئ ( ١٠٨٤٤ ) ، وسنن ابن ماجه ( ١٥٩٨ ) عن

سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) نوادر الأصول ( ٨٥٩ ) في الأصل ( ١٥٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ (١)

وقال صلى الله عليه وسلم: «ليسترجع أحدكم في كل شيءٍ ، حتى في شِسع نعله ؛ فإنها من المصائب » رواه ابن السني (١) ، والشسع : سيور النعل التي تُشَدُّ إلى النمام.

فينبغي أن يقول ذلك عند كل مصيبة وإن قلَّتْ ، حتىٰ عند انطفاء مصباحه ونحوه ؛ فكلُّ ما آذى المؤمن . . فهو مصيبة (٢) .

4 4 A

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ولد العبد.. قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسَمُّوه بيتَ الحمد» رواه الثعالبي والترمذي، وقال: حديث حسن (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله . . قال : باسم الله ، اللهم ؛ جنِّبنا الشيطان ، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا ، فقُضي بينهما ولد . . لم يضرُّه » رُوي في « الصحيحين » ( ° ) .

#### [دعاء للستر عن أعين الأعداء]

وروى الثعالبي بإسناده عن كعبِ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (٢)، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من

المشركين بثلاث آيات ؛ التي في « الكهف » : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ . . . ﴾ الآية (٧) ، والتي في « النحل » : ﴿ أُولَابِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَدْهِمْ . . . ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ( ١٥٥ ـ ١٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم والليلة ( ٣٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داوود في « المراسيل » عن عمران القصير رحمه الله قال : طفئ مصباخ النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع ، فقالت عائشة : إنما هلذا مصباح ؟! فقال : » كل ما ساء المؤمن . . فهو مصببة » .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ١٠٢١ ) ، الكشف والبيان ( ٢٣/٢ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ١٤١ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٣٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ( ٤٥ ) .

٧) سورة الكهف ( ٥٧ ) وتشمة الآية هي : ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا عَلَى تُلْوَيْهِمْ أَكِينَةً أَن يَشْقَهُوهُ وَفِي مَاتَانِهِمْ وَقَرٍّ وَلَن نَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهَدَىٰ فَنَن يَهْمَدُواْ إِذَا أَبُدَا ﴾ .

الآية ('') ، والتي في « الشريعة » ('') : ﴿ أَفَرَيْتَ مَنِ الْخَذَ إِلَهْهُ هَوَلهُ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ غِشَوَةً ﴾ ("' ، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأهنَّ . . سُتِرَ عن المشركين ) ('') .

قال كعب رحمه الله : ( فحدثت بهنَّ رجلاً من الشام ، فأُسِرَ بأرض الروم ، فمكث ما شاء الله ، ثم قرأ بهنَّ فخرج هارباً ، فخرجوا في طلبه حتىٰ كانوا يكونون معه في طريقه

ولا ينظرونه).

وقال الكلبي: (حدثتُ به رجلاً بالري فأسر في الديلم، فمكث ما شاء الله، ثم قرأ بهن فخرج هارباً، فخرجوا في طلبه حتى جعلت ثيابهم تمس ثيابه فما يبصرونه!!)(٥٠).

[ ما يقول إذا انفلتت دابته ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة . . فلينادِ : يا عباد الله

احبسوا، يا عباد الله احبسوا؛ فإن لله عزَّ وجلَّ حاضراً في الأرض سيحبسه» رواه ابن السني (٢٠٠٠).

قال النواوي : ( ركبتُ مع جماعـةٍ ، فانفلتت منَّا بهيمةٌ ، وعجزوا عنها ، فقلته فوقفت

الحال .

#### [امرأة استغنت بالقرآن عن الطعام]

ويُروىٰ: أن امرأة أُسِرَتْ من حلب إلى الروم في أيام سيف الدولة ، فهربت منهم ، ومشت مئتي فرسخ لم تطعم شيئاً ، فقدمت إلىٰ سيف الدولة ، فقال لها: (كيف قويتِ

 <sup>(</sup>١) سورة النحل ( ١٠٨ ) ، والآية بتمامها : ﴿ أُولَتُهِكَ اللَّهِنَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى فَالْرِيهِ تَ وَتَسْتِيهِ مَّ أَلْتَهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُوتَ ﴾ .
 (٢) في ( ب ) : (الجاثية ) ، وكلاهما اسمان للسورة عينها ؛ فتسمى (الجاثية ) و(الشريعة ) . انظر «بصائر ذوي التمييز»
 ( ٤٢٦/١ ) ، و«الإنقان» ( ٣٦٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة المجاثية ( ٣٣ ) ، والآية بتمامها : ﴿ أَنْوَيْنَ مَنِ الْقَدْ إِلَهُهُ, هَوْلَهُ وَأَضْلَهُ آللَهُ عَلَى عَلِمْ وَفَتْمَ عَلَى سَعْمِهِ، وَقَلْمِهِ، وَقَلْمِهِ عَسْمَوْهُ عَسْمَهِ عَسْمَوْ ﴾ .
 (٨) الكره : المال ( ٣/ ١ ) . . . )

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (٢٠٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان ( ١٠٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة ( ٥٠٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) الأذكار ( ص ٣٧٠ ).

على المشي وعشتِ بلا طعام ؟ فقالت : كلما جعتُ أو عَييتُ . . قرأت : « قل هو الله أحد » ثلاث مرات ، فأشبع وأروى وأقوى ) رواه الثعالبي (١١) .

被 雞 蜜

وروى ابن السنى عن يونس بن عبيد التابعي قال : ( ليس رجل يكون على دابةٍ صعبةٍ فيقـول فـي أذنهـا : ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسَلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَالْيَهِ

يُرْجَعُونَ ﴾ (٢٠) . . إلا وقفت بسإذن الله تعالى ي (٣٠) ، ونحو ذلك روى الثعالبي عن ابن ، (١)

#### [ما يُقال عند تعثُّر الدابة]

ويروى : أن دابة النبي صلى الله عليه وسلم عثرت ، فقال رجلٌ : تَعِسَ الشيطان ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقل : تعس الشيطان ؛ فإنك إذا قلت ذلك . . تعاظم حتى يكون مثل البيت ، ولكن قل : باسم الله ؛ فإنك إذا قلت ذلك . . تصاغر حتى يكون مثل الذباب » رواه ابن السني ، ونحوه في « سنن أبي داوود » ( • ) .

#### [ما يقال لدفع مضرة الرعد]

وذكر في « المهذب » وغيره عن ابن عباس قال : (كنَّا مع عمر رضي الله تعالىٰ عنه في سفر ، فأصابنا رعدٌ وبرقٌ وبَرَدٌ ، فقال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (ثلاثاً) . . عُوفي من ذلك الرعد ، فقلنا

وكان طاووس يقول إذا سمع الرعد: (سبحان من سبَّحْتَ له) ذكرهما النواوي في كتاب «الأذكار»(٧).

. فعُوفينا ) <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ١٦٨/٧ ) فيما بلغه .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ( ۸۳ ) . ۱۳۰ - الله الله ( ۸۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة ( ٥١٠ ) عن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى .
 (٤) الكشف والبيان ( ١٠٧/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت

شموساً . . فليقرأ في أذنها هنذه الآية ) . (٥) عمل اليوم والليلة ( ٥٠٩ ) ، سنن أبي داوود ( ٤٩٨٢ ) ، واللفظ له ، عن سيدنا أسامة بن عمير رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) المهذب ( ١٧٣/١ ) ، وأخرجه الطبراني في «الدعاء ؛ ( ٩٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الأذكار ( ص ٣٠٦ ) .

وفي «تفسير الثعالبي»: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (من سمع [صوت] الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدل كذه المراعقة : أشد صورت الرعد ، تسقط معه

قدير ؛ فإن أصابته صاعقة . . فعليَّ دمه ) ( ' ' ، والصاعقة : أشد صوت الرعد ، تسقط معه قطعةٌ من نارِ تحرق ما أصابت . ذكره [ ابن ] الجوزي والجوهري والواحدي رحمهم الله  $( ^{(1)} )$  .

ويروى : أن عبد الله بن الزبير كان جالساً مع أصحابه ، فسمع صوت الرعد ، فترك

الحديث وقال : ( سبحان من سبَّحْتَ له ) ، وقال : ( إن هـٰذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا سمعتم الرعد . . فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ذاكراً » ذكرهما الواحدي في « وسيطه » (٢٠) .

قال: (والرعد: ملكٌ موكَّلٌ بالسحاب، والصوت الذي يُسمَع: زجره للسحاب إذا زجر، ويقال: الرعد: صوت الملك إذا زجرها، والبرق: أثر ضرب الملك للسحاب) (٬۰،

وقال صلى الله عليه وسلم: « اللهم ؛ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحَزْن إذا شئت سهلاً » رواه ابن السني (٥) ، فيقول ذلك من استصعب عليه أمر ، والحَزْن : الغليظ ، ذكره النواوي رحمه الله ونفع به (١) ؛ فإن أكثر ما جمعته قطرةٌ من قطره ، ونقطةٌ من

بحره (٧) ، جزاه الله عنًا خيراً ، وجزئ والدينا ومشايخنا وكل مَنْ أحسن إلينا أفضل الجزاء ؛ بمنِّه وكرمه ؛ إنه حليم رحيم .

#### [ تأنيس المريض والدعاء للغير بظهر الغيب]

ويروىٰ : أن جعفر بن محمد دخل علىٰ عليلٍ يعوده ، فقال : قل : ( اللهم ؛ إنك عيَّرتَ أَقُواماً فقلت لهم : ﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۚ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضَّرِّ عَنكُرُ وَلَا تَحْيِيلًا ﴾ (^، ،

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ٢٧٩/٥ ) ، وفي ( د ) : ( ديته ) بدل ( دمه ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر \* زاد المسير \* ( ٤٤/١ ) ، و « الصحاح \* ( ١٢٤٢/٤ ) مادة ( صعق ) ، و « الوسيط في تفسير القرآن المجيد \* ( ١٧٩/٤ ) .
 (٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٩/٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (٩/٣).

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ٣٥١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) الأذكار ( ص ٢٢٧ ) ، وقال فيه : ( الحَزْن : بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي ؛ وهو غليظ الأرض وخشنها ) .

<sup>(</sup>٧) في ( أ ، ج ) : ( ونطفة من يحره ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء ( ٥٦ ).

وأعلم أنك الله ربي القادر على كشف ضري فاكشفه عني ، وحوِّله إلى أعدائك الجاحدين لك) فقالها فعُوفي من ساعته ، ذكره أبو الحسين الأندلسي في كتابه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا حضرتم المريض أو الميت . . فقولوا خيراً ؛ فإن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون » (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ؛ عند رأسه ملَكٌ موكَّلٌ ، كلما دعا لأخيه بخيرٍ . . قال الملَك الموكَّل به : آمين ، ولك بمثلٍ »

رواهما مسلم في «صحيحه» (٢). وقال صلى الله عليه وسلم: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله تعالى بدعوةٍ . . إلا

رعاق تعلى من حديث رعم مسموع على مدر من مسلم يدور من مسلم يدور من فقال له رجل: إذا نكثر ؟! فقال : « الله أكثر » رواه الترمذي (\*\*).

#### [ما يقال في مرض الموت]

وعن أبي سعيد وأبي هريرة : أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال : لا إلنه إلا الله والله أكبر . . صدَّقه ربُّه فقال : لا إلنه إلا أنا ، وأنا أكبر ، وإذا قال : لا

إلنه إلا الله وحده لا شريك له . . يقول الله : لا إلنه إلا أنا وحدي لا شريك لي ، وإذا قال : لا إلنه إلا الله ، له الملك وله الحمد . . قال : لا إلنه إلا أنا ، لي الملك ولي الحمد ، وإذا

قال: لا إلـٰه إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . . قال : لا إلـٰه إلا أنا ، ولا حول ولا قوة

إلا بي »، وكان يقول: « من قالها في مرضه ثم مات . . لم تطعمه النار » رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما ، وهو حديث حسن (١٠) .

( ٢٨٩٥ ) . (٣) سنن التومذي ( ٣٥٧٣ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

(٢) صحيح مسلم (٢٧٣٣ ) عن سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها ، وفي (ب، د): (ولك بمثله ) وهي رواية ابن ماجه

(١) صحيح مسلم ( ٩١٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها .

(£) سنن الترمذي ( ٣٤٣٠ ) ، سنن ابن ماجه ( ٣٧٩٤ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ٨٥١ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩٧٧٤ ) .

تجيزه من الصراط إلى الجنة » رواه في « حلية الأولياء » (١٠) .

25 Kg 3

ورُوي في «سنن أبي داوود»: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان آخر كلامه: لا إلله إلا الله . . دخل الجنة » (٢٠) ، اللهم ؛ اختم لنا بها ، وارزقنا جزيل ثوابها .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله عموداً عن يمين العرش ، فبإذا قال العبد: لا إله

إلا الله . . اهترَّ ذلك العمود ، فيقول الرب تعالى : اسكن ، فيقول : وعزَّتك ؛ لا أسكن حتى تغفر لقائلها ، فيقول : إني قد غفرتُ له ، فيسكن عند ذلك » رواه في « الأربعين

المحررة» (٣).

# # #

وقال أبو ذرِّ رضي الله عنه: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم أتيتُه وقد استيقظ فقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبدٍ قال: لا إلله إلا الله ثم مات على ذلك.. إلا دخل الجنة » قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: «وإن زنى وإن سرق » قلت: وإن زنى الله عليه على المناه المناه على المناه المناه

وإن سرق ؟ قال : « وإن زني وإن سرق » قلت : وإن زني وإن سرق ؟ قال : « وإن زني وإن سرق » قال : « وإن زني وإن سرق » ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذر » رُوي في « الصحيحين » ( ، ) .

#### [قصةٌ عجيبةٌ في الفكاك من النار]

وأخبرني شيخي الفقيه برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي رضي الله عنه من لفظه إملاء بإسناده إلى أبي عبد الله القرشي، قال: سمعتُ الشيخ أبا إسحاق بن طريف يقول: (لما حضرَتِ الشيخَ أبا الحسن بن غالب الوفاةُ..قال لأصحابه: اجتمعوا وهلِّلوا سبعين

( لما حضرَتِ الشّيخ ابا الحسن بن غالب الوفاة . . قال لاصحابه : اجتمعوا وهلِلوا سبعين ألف مرة ، واجعلوا ثوابها لي ؛ فإني بلغني : أنها فداء كلّ مؤمن من النار ، قال : فعملناها

واجتمعنا عليها ، وجعلنا ثوابها له ) .

وقال القرشي أيضاً: سمعتُ الشيخَ أبا زيد القرطبي يقول: سمعتُ في بعض الآثار:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ( ٢١٣/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن الشخير الصحابي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود ( ۳۱۱۸ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .
 (۳) أخرجه الخطيب في ٤ تاريخ بغداد ٤ ( ٢٤١/٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٥٨٢٧ ) ، صحيح مسلم ( ٩٤) .

أن « من قال : لا إلله إلا الله سبعين ألف مرة . . كانت فداؤه من النار » فعملتُ على ذلك رجاءَ بركة الوعد ، فعملت منها لأهلي ، وعملت منها أعمالاً ادَّخرتها لنفسي ، وكان إذ ذاك ببيت معنا شابٌّ ، كان يقال : إنه يكاشف في بعض الأوقات بالجنة والنار ، وكانت الجماعة ترىٰ له فضلاً علىٰ صغر سنِّه ، وكان في قلبي منه شيء ، فاتفق أن استدعانا بعضُ الإخوان إلى منزله ، فنحن نتناول الطعام والشاب معنا . . إذ صاح صيحةً منكرةً واجتمع في نفسه ، وهو يقول : يا عم ؛ هلذه أمي في النار ، وهو يصيح بصياح عظيم ، لا يشك من سمعه أنه عسن أمرِ عظيم ، فلما رأيتُ ما به من الانزعاج . . قلت في نفسي : اليوم أُجرِّب صدقه ، فألهمني الله إلى السبعين الألف ، ولم يطلع على ذلك أحدٌّ إلا الله تعالى ، فقلت في نفسي : الأثرُ حقٌّ ، والذين رَوَوه لنا صادقون ، اللهم ؛ إن السبعين الألف فداء هاذه المرأة أم هذذا الشاب من النار ؛ فما استتممتُ الخاطر في نفسي . . إلى أن قال : يا عم ؛ ها هي أُخرجَتْ ، الحمد لله ، الحمد لله ، فحصلَتْ لي فائدتان : إيماني بصدق الأثر ، وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه (١).

فقد جمعتُ لك أيها الطالب في هذا الباب ما فيه الفائدة الظاهرة ، في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة ، وأنا سائلٌ من كل منتفع به : أن يبتهل إلى الله ربه ، في غفران ذنبي مع ذنبه ، ووالدينا ومن يلينا بحبِّه ، والمسلمين أجمعين (٢٠)؛ إن الله كريم رحيم (٢٠).

فيما يرجئ من رحمة الله تعالى

قال الله تعالىٰ : ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْـنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْفِـرُ

(٣) في ( ب ) : ( فإن الله كريم رحيم ، والله تعالى أعلم ، تم الجزء السابع من كتاب « البركة وما ينجي بإذن الله تعالمي من

**الهلكة :** ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . (٤) في ( ب ) : ( بسم الله الرحمان الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، فصل ) .

<sup>(</sup>١) ذكرها اليافعي في ﴿ روض الرياحين ﴾ ( ص ٣٣٥ ) في الحكاية ( ٣٤٨ ) . (٢) نقل القاضي عياض في «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع » ( ص ١٩١ ) عن الشيخ أبي محمد التميمي الحنبلي قوله : ( يقبح بكم أن تستفيدوا منا ، ثم تذكرونا ولا تترخَّموا علينا ) ، رحم الله علماء المسلمين ، وجزاهم عنا خير

ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَكُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١).

وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِيمُ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـفُولًا تَحِيمًا ﴾ (٢). وقال جلَّ وعزَّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (\*).

وقال صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده ؛ لو لم تُذْنبوا . . لذهب الله بكم ولجا،

بقوم يُذْنبون فيستغفرون [الله] فيغفر لهم » رواه مسلم في « صحيحه » (٤٠٠٠ . وقد وصف الله نفسه: بأنه عفوٌّ رؤوف (\*)، حليمٌ لطيف، غفورٌ كريم، ومن يغفر

الذنوب إلا الله ؟! وينشد (١): [ من الطويل

أنا المذنبُ الخطَّاء والعفو واسعٌ ولو لم يكن ذنبٌ لما وقع العفو

وفي « جامع الترمذي » : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى : يا بن آدم

إنك ما دعوتني ورجوتني . . غفرتُ لك علىٰ ما كان منك ولا أُبالي ، يا بن آدم ؛ لو بلغَنا

ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني . . غفرتُ لك ، يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض

خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً.. لأتيتُك بقِرَابها مغفرة » (٧)، قِرابها: ما يقارب

[ من الكامل

فلقد علمتُ بأنَّ عفوك أعظمُ

فبمن يلبوذُ ويستجيرُ المجرمُ

ملأها .

وأنشد بعضهم (^):

يـــا رب إن عظمــت ذنوبـــيَ كثـــرةً

إن كان لا يرجـوك إلا محسـنٌ

(١) سورة الزمر ( ٥٣ ) .

(٢) سورة النساء (١١٠).

(٣) سورة النساء ( ٤٨ ) .

(٤) صحيح مسلم ( ٢٧٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٥) ني ( ب) : ( عفو رؤوف رحيم ) .

(٦) البيــت لإبراهيم بن محمد اليزيدي ، ذكره أبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني » ( ٧٩٣٦/٢٣ ) ، وأبو إســحاق القيرواني ا

« زهر الآداب » ( ٤٤٨/١ ) ، وعندهما : « عرف » بدل : « وقع » ، وله تتمة أبيات وقصة .

(٧) سنن الترمذي ( ٣٥٤٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي ( أ ، د ) : ( ابن آدم لو بلغت ) بدون ( يا ) الندا

وهي رواية أحمد ( ١٦٧/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

(٨) هـُـذه الأبيات زيادة من النسخة ( ب ) ، وهي لأبي نواس الحسن بن هانئ في « ديوانه » ( ٧١٦ ) ، وقيل : إن بعض إخو رآه بعد موته بأيام في المنام ، فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر الله لي بأبيات قلتها ، وهي الآن تحت وسادتي ، فنظر فم

فإذا هي هنذه الأبيات.

أدعوك ربِّ كما أمرتَ تضرُّعاً فإذا رددْتَ يدي فمن ذا يرحمُ ما لي إليك وسيلة إلا الرَّجا وعظيمُ عفوك ثم إني مسلمُ

存 蜂 :

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وآمن بالبعث والحساب . . دخل الجنة » قيل لأبي سلمئ : أنتَ سمعتَ هاذا من رسول الله

وامن بالبعث والحساب . . دخل الجمه » فين لا بي سندى . النف سنمت منصد عن رسوق المعلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنا سمعتُ هاذا منه غير مرة ، ولا مرتين ، ولا ثلاث ، ولا و (١)

### [حديث عن فداء المسلم من النار بإسناد المؤلف]

وأخبرني والذي عفيف الدين عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن عبد الله الحُبيشي رضي الله تعالىٰ عنه ، وجزاه خيراً سماعاً عليه ، قال : حدثنا الفقيه محمد بن علي القوتائي ، قال : أنبأنا الفقيه عمر بن محمد بن عبد الله الحبيشي رحمه الله (٢) ، قال :

أنبأنا الفقيه أبو بكر بن محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا محمد بن أسعد الصعبي بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان يوم القيامة . . دُفع إلىٰ كل مؤمنٍ رجلٌ من أهل المِلَل ، فقيل : هـٰذا فداؤك من النار » (٣) ،

ويروى : « دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً ، فيقول : هنذا فداؤك من النار » ( \* ) . قال أبو أسامة أحد رواته : ( هنذا الحديث خيرٌ للمؤمنين من الدنيا وما فيها ، وعدَّه الأئمة من كنوز الحديث ) ( ° ) ، وخرجه مسلم في « صحيحه » ( ٢ ) .

ويروى : « لا يموت رجلٌ مسلمٌ . . إلا أدخل الله النار مكانه يهودياً أو نصرانياً » ( · · ) .

(١) أخرجه البغوي في ٩ معجم الصحابة ٩ ( ٥٦٠ ) ، وابن عماكر في ٩ تاريخ دمشق ١ ( ٢٩١/٤ ) عن سيدنا حريث أبي سُلمن

راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنه . (٢) في هامش ( أ ) : ( هو جد المصنف ) رحمهما الله تعالىٰ . ( ) أن من ( ) / ( ) . ( ) . ( ) . الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٤٠٩/٤ \_ ٤١٠ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٣٥/٢٥ ) . (۵) أورده العلامة أبو الفتوح الطائي في « الأربعين في منازل السائرين » ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٢٧٦٧ ) . (٧) أخرجه ابن حبان ( ٦٣٠ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » ( ٦٤٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٦٦/٢١ ) عن

 <sup>(</sup>٧) الحرجة إلى حبال (١١٠) والبيهاي في «البلك والتسور» (١٠٠٠) سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

#### [حديث البطاقة]

وأخبرني والدي أيضاً وغيره ، عن الشعبي ، عن القاضي أحمد بن عبد الله الهمداني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُصاح برجلٍ من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً ، كل سجل منها مد البصر ، ثم يقول الله : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمَكَ كَتَبتي ؟ قال : لا ينا رب ، فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول : لا يا رب ، فيقول تعالى : بلى لك عندنا حسنات ،

وإنه لا ظلم عليك ، فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقول الله عز وجل : ورسوله ، فيقول : يا رب ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السبجلات ؟! فيقول الله عز وجل : إنك لا تُظلم ، فتُوضَع السبجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السبجلات ،

قال أبو الحسن الصواف أحد رواته: (لما أملى علينا حمزة هذا الحديث.. صاح غريبٌ من الحلقة صيحةً فاضت نفسه معها، وأنا ممَّن حضر جنازته)(٢).

قال ابن الأعرابي : ( والبطاقة : الورقة ) (٣٠ .

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: « إذا عملت سيئةً . . فاعمل حسنةً ؛ فإنها عشر أمثالها » قال : أمن الحسنات : لا إله إلا الله ؟ قال : « نعم ؛ هي أحسن الحسنات » رواه الواحدى ( : ) .

#### [ إسناد المؤلف لأشرف حديث لأهل الشام]

وأخبرني شيخي المقري يوسف بن محمد الجعفري الوصابي قراءةً عليه وهو يسمع في

وثقلت البطاقة »<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ۲۲۵ ) ، والحاكم ( ۲٫۱ ) ، والترمذي ( ۲٫۲۳ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٠٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن

العاص رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني في و جزء البطاقة » ( ٢ ) ، وأخرجه أبو طاهر السِّلَفي في و مشيخة الشيخ
 الأجل أبى عبد الله محمد الرازي و ( ١٧ ) ثم أوردا عقبه قول الإمام أبى الحسن الحراني الصواف ( ص ١٠٨ ) ، وأورده بعد ذكر

الحديث بإسناده الإمام جمال الدين الظاهري الحنفي في « مشيخة ابن البخاري » ( ١٧٠٩/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في « غريب الحديث » ( ٧٦/١ ) .
 (٤) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٣٤٣/٢ ) ، وأخرجه الطبراني في » الدعاء » ( ١٤٩٨ ) .

منزله سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، قال : أخبرني الفقيه أحمد بن محمد الجعبري ، قال : أنبأنا محيي الدين أبو زكريا النواوي ، قال : حدثنا أبو البقاء خالد بن يوسف ، قال : أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله وغيره ، قالوا : حدثنا أبو القاسم بن عساكر ، قال : أنبأنا

الشريف بن علي خطيب دمشق ، قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن سلوان ، قال : أنبأنا أبو القاسم الفضل بن جعفر ، قال : أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم الهاشمي ، قال : أنبأنا أبو مسهر ، قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن جبريل عليه الصلاة والسلام ، عن الله تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادي ؛ إني حرَّمتُ الظلم على نفسي

وجعلت بينكم مُحرَّماً فلا تظالموا ، يا عبادي ؛ إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي ، فاستغفروني . . أغفر لكم (۱) . يا عبادي ؛ كلكم جائعٌ إلا من أطعمته ، فاستطعموني . . أطعمكم ، يا عبادي ؛ كلكم

عارٍ إلا من كسوته ، فاستكسوني . . أكسكم (٢) . يا عبادي ؛ لـو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم . . لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً .

يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، كانوا على أتقى قلب رجل منكم . . لم يزد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، كانوا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ ما سأل . . لم ينقص ذلك من مُلكي شيئاً إلا كما ينقص البحر إن

يغمس المِخْيَطُ فيه غمسة واحدة . يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم ، أحفظها عليكم ؛ فمن وجد خيراً . . فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك . . فلا يلومن إلا نفسه » .

. جثا علىٰ ركبتيه ، وقد رواه مسلمٌ في

كان أبو إدريس إذا حدَّث بهنذا الحديث.

ولكن جاءت بعد قوله : ( فاستغفروني أغفر لكم ) .

« صحيحـه » (' ' ، قـال أحمـد ابن حنبـل : ( ليس لأهل الشـام حديثُ أشـرف من هـٰذا الحديث ) (' ' ) .

### ؋ۻٛؽؙڵڟ

### فيما يدلُّ على سعة رحمة الله (٢)

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن لله تعالى مئة رحمة ؛ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس ، والبهائم والهوام ؛ فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وأخّر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة »('') ، ويروئ : «كل رحمة منها كطباق الأرض »('') أي :

تغشى الأرض كلها.

وقال صلى الله عليه وسلم: «يخرج من الناريوم القيامة من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير »(٦).

ويروى : « إن الله تعالى يقول : أخرجوا من النار مَنْ ذكرني يوماً ، أو خافني في مقام » (٧٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أذنب ذنباً فعلم أن الله تعالى قد اطلع عليه . . غفر له وإن لم يستغفر » ( ^ ) .

#### [سبع بشارات لأمة محمد ﷺ]

ويروئ أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبع بشاراتٍ كرامةً له صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۲۵۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الأذكار ( ص ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الفصل والعنوان زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٩/٢٧٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢١/٢٧٥٣ ) بنحوه عن سيدنا سلمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٤٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٧) أخرجه الترمذي ( ٢٥٩٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) أخرَجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٤٦٩ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ١٦٧٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

أولها : يقول الله تعالى : « يا محمد ؛ من أطاعني من أمتك كما ينبغي منه . . قبلتُ طاعته وأجزيه الجزاء علىٰ طاعته كما ينبغي مني ، لا كما يليق به .

الثانية : أنظر في جوارحه السبعة ، فإن كانت ستة مذنبة . . وهبت الستة المذنبة للواحدة المطيعة .

الثالثة : من تاب منهم من المعاصي والآثام . . أخرجتُه من ذنوبه كيوم ولدته أمه .

الرابعة : من أصرَّ على الذنب . . ابتليته بالأسقام والأمراض ؛ حتى أطهره على كرهِ منه . الخامسة : من أذنب ذنباً يعلم أنه قد أساء . . غفرت له ولا أبالي .

السادسة : أفتح عليهم الهاوية أربعين يوماً ، والزمهرير أربعين يوماً ، أجعل ذلك حظهم وحقهم من النار . السابعة : إذا قامت القيامة ، وقاموا بين يديُّ . . حاسبتهم حساب المولى الكريم للعبد

الضعيف » .

وقال سفيان بن عيينة : ( أبشروا ؛ فإنه ما استقصىٰ كريمٌ قط !! ) (١٠ .

وقال علي رضي الله عنه : ( ليس آية في القرآن أرجىٰ من قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيْ ﴾ (\*) ، قال : ( ولا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدٌ من أمته النار ) (\*) . وقال صلى الله عليه وسلم: « ما من أمةٍ إلا وبعضها في النار ، وأمتي كلها في

وقال جابر بمن عبد الله : ( من زادت حسناته . . فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب ، ومن تساوت حسناته وسيئاته . . فهو الذي يحاسب حساباً يسيراً ، ومن زادت سيئاته على حسناته . . فذاك الذي أوبق نفسه ، وأغلق ظهره ، وإنما تُدَّخر شفاعة النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه كما في «كنز العمال» ( ٦٧٧) ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه ، وذكره الثعلبي في « الكشف والبيان ، ( ٣٤٦/٩ ) من قول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة الضحي (٤). (٣) أخرجه الثعلبي في ا الكشف والبيان ، ( ٢٢٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ( ٢٣٢/١ )، والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ٣٨٤/٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وسلم لمثله) (۱) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » رواه الترمذي وغيره (۲) .

اللهم ؛ اجعلنا من أمته ، ولا تحرمنا بركة شفاعته .

ويا رحمان فاجعلني وأهلي بيوم الحشر في ظل اللِّواء

لـــواءِ محمــــد خيــــر البرايـــا وشــــقِعه بنـــا يـــومَ اللِّقـــاءِ

فق د أحببتُ ، والرُّسْ لَ كُلَّا وهم ذُخري إلى يوم الجزاء

فق له احببت ه والرّش ل كلا وهم ذخري إلى يه وم الجزاء وقد أقررتُ في ذنبي وضعفي وإتيان الفواحس من صبائي

فقابلنـــي بعفـــو منـــك جَـــة وجمِّلنــي وحقِّــق لــي رجائــي

ولا تُوحِينُ بيومِ الحشرِ قلبي بحيقِ العلمِ واسمَعُ لي دعائبي ولا تُوحِينُ العلمِ واسمَعُ لي دعائبي وللآبياء فاغفر كلَّ ذنبِ وخلِّصنا الجميعَ من البلاءِ

وجازهم الجميمل وكل خيرٍ وأكرم روحهم في الأولياء

وقال صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده ؛ إن العبد ليدعو الله وهو عليه غضبان فيُعْرِضُ عنه ، ثم يدعوه فيعرض عنه ، ثم يدعوه فيقول الله لملائكته: أبي عبدي أن يدعو

غيري فقد استجبْتُ له » رواه القشيري في « رسالته » (١٠٠٠ .

ويروئ: « أذنب عبدٌ ذنباً فقال: ربِّ اغفره ، فغفره الله ، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: ربِّ اغفره ، فغفره الله تعالى: علم عبدي أن له رباً اغفره ، فغفره له ، ثم أذنب فقال: ربِّ اغفر لي ، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له رباً

يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء » رُوي في « الصحيحين » بما هاذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤١٣/٢٧ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » ( ٥٦١ ) مختصراً ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٢٤٣٥ ) ، وأخرجه أبو دُاوود ( ٤٧٣٩ ) ، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الوافر .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ( ص ٥٥٦ ) ، وأخرجه الطبراني في • الدعاء ، ( ٢١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٧٥٠٧ ) ، صحيح مسلم ( ٢٧٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

#### [ حسن الظن بالله ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حيث يذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه . . ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملاً . . ذكرته في ملاً خيرٍ منهم ، وإن اقترب إليَّ شبراً . . تقرَّبتُ منه ذراعاً ، وإن اقترب إليَّ ذراعاً . . اقتربتُ إليه

باعاً ، وإن أتاني يمشي . . أتيته هرولة » رواه مسلم (۱۱) . وإن أتاني يمشي . . أتيته هرولة » رواه مسلم ويروئ : « أن الله تعالئ يقول : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني » (۱۱) ، و« أنه

ما قال عبدٌ قط: يا رب . . إلا قال له: لبيك ؛ فيعجِّل ما يشاء ، ويؤخِّر ما يشاء » (٣) . وروى الترمذي وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قال: « ما من رجلٍ يدعو بدعاءٍ . . إلا

استُجيب له ؛ فإما أن يعجل الله له في الدنيا ، وإما أن يدخر له في الآخرة ، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ؛ ما لم يَدْعُ بإثمِ أو قطيعة رحم » ( ، ) .

فأسأل الله تعالى بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أن يغفر لبي الذنوب التي اكتسبتُها ، والمعاصي التي اجترحتُها ، وأن يختم لي بخير الأعمال والأقوال ، وأن ينجيني من العذاب والأهوال ، وأن يفعل ذلك بوالدي وأولادي ، وأحبابي وأصحابي ، وكافة المسلمين ؛ فإنه سبحانه كريم ، لا يردُّ سائله ، ولا يُخيِّبُ آمله ، وهو أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ٢٦٧٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) أخرجه مسلم ( ١٩/٢٦٧٥ ) ، والترمذي ( ٢٣٨٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٦٢٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه زيادة : ( ثلاثاً ) بعد ( يا رب ) .

<sup>(</sup> يا رب ) . ( يا ) سنن الترمذي ( ٣٩٥٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ( طبعة المكنز الإسلامي ) .



# الباب السّابع في الأذكار المتكرّرة في الأحوال والأعصار المكنون للفضائل البساهرة الدّلائل ممّار وي أن النّبيّ طَنْهَا فِيمَ واطب عليه أوعلّمه ونَدَب إليه

نظمتها في هنذا الباب مُختصِراً فضلها ، جامعاً شملها ؛ لتكون مع ما تقدَّم في الكتاب عمدةً لجميع الأصحاب ؛ فمن أحب اللحوق بالأخيار . . فليعتمد هنذه الأذكار ، في الحضر والأسفار ، يحصل له إن شاء الله تعالى خير محصول ؛ لاقتدائه بالرسول صلى الله عليه

وسلم ، فإن أولى ما تمسَّك به المتمسِّكون ، واعتمد عليه المتنسِّكون . . ما روي عن سيد المرسلين ، أو عن الصحابة والتابعين ، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَتَّبِعُونِى يُحَبِّبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيثٌ ﴾ (١) . وقال : ﴿ وَمَاۤ ءَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ﴾ (١) .

وقال : ﴿ فَلْيَخَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم ؛ بأيهم اقتديتم . . اهتديتم » ( ' ' ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،

وقد اختصرتُ ذلك جهدي ، وأتيت فيه بكل ما عندي ؛ تقريباً للطالب ، وتسهيلاً للصاحب ، والثقة بالله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ( ۳۱ ) . (۲) مدال در (۲۱ )

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر (۷).(۳) سورة النور (٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد ؛ كما في « المنتخب » ( ٧٨٤ ) ، وابن بطة في « الإبانة » ( ٧٠٢ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء

الرجال ﴾ ( ٣٧٦/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٥) أخرجه البخاري ( ٢٦٥٢ ) ، ومسلم ( ٣٥٣٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وقد رُوِيَتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة ، فجمعتُها وأشرتُ إلىٰ تفريقها بأصفار متخللة وضعتها ('') ؛ ليأخذ كل أحدٍ ما كان إليه راغباً ، وما ورد عن صحابي أو تابعي . . نستُه إليه غالباً .

وعندي : أنَّ حِفظَ ما في هـٰذا الباب متعينٌ علىٰ كل متدين ، وروى الواحدي في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ وَالنَّاكِرِينَ ۖ الله عنهما وَلَهُ عَنْهِمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَعُنْهُمَا اللهُ في أدبار الصلوات ، وغدواً وعشياً ، وفي المضاجع ، وكلما استيقظ من قال : ( يذكرون الله في أدبار الصلوات ، وغدواً وعشياً ، وفي المضاجع ، وكلما استيقظ من

نومه ، وكلما غدا أو راح من منزله . . ذكر الله تعالىٰ )  $( ^{ au } )$  .

#### [ متى يصير المؤمن من الذاكرين الله كثيراً ؟]

وسُئل ابن الصلاح: عن القَذر الذي يصير به [المؤمن] من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؟ فقال: (إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً ؛ وهي مثبتةٌ في كتاب «عمل اليوم والليلة» . . كان من الذاكرين الله كثيراً) (١٠) .

قلت: وقد جمعتُها في هنذا الباب؛ راجياً من الله تعالى الثواب، وقسمتُه عشرين السماً.

<sup>(</sup>١) كأنه يشير إلى أمر اصطلحه لنفسه رحمه الله تعالى ؛ وهو أن يضع لكل ذكر بداية ونهاية بعلامة مميزة ؛ كدائرة في منتصفها نقطة ، ليعلم القارئ أول الذكر وآخره ، وإن احتاج إلى تكرار . . علم من أين يبدأ التكرار عند قوله : ( ثلاثاً ) مثلاً ، للكن الأصول التي بين أيدينا لا يوجد فيها هذه العلامات ، فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ( ٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٤٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوي ابن الصلاح ( ١٥٠/١ ).

### ا لأوّل

# فيما يقال عندالصّب ح والمسار والنّوم

يقول إذا استيقظ من نومه عند الصباح: أصبحنا وأصبيح الملك لله، والحمد لله،

والكبرياء والعظمة لله ، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله ، اللهم ؛ اجعل أول هنذا النهار صلاحاً ، وأوسطه نجاحاً ، وآخره فلاحاً ، يا أرحم الراحمين (١٠).

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ، اللهم ؛ إني أسالك خير هاذا اليوم فتحّه ونصرَه ونورَه وبركتَه وهداهُ ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده (٢).

أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وملَّة أبينا إبراهيم عليه السلام ، حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين (٢٠) .

، اللهم ؛ بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك النشور ( ، ) .

سمَّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربَّنا صاحبنا ، وأفضِلْ علينا ، عائذاً بالله من

سمع الله داعياً لمن دعا ، ليس وراء الله مرمي لمن رمي (١٠) ، سبحان الملك القدوس (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٨٤ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . (٣) أخرجه أحمد ( ٤٠٦/٣ ) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة » ( ١ ) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة » ( ٣٤ ) عن

إغ) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٦٨ ) ، والترمذي ( ٣٣٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وعند المساء يقول : ( اللهم ؛ بك مسينا وبك أصبحنا . . . ) إلى آخره .
 ه أخرجه مسلم ( ٢٧١٨ ) ، وابن حبان ( ٢٧٠١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( سمع سامع ) روي بوجهين :

حدهما : فتح الميم من ( سمَّع ) وتشديدها ، والثاني : كسرها مع تخفيفها ، والتشديد رواية أكثر رواة مسلم ، ومعناه : بلَّغ مامعٌ قولي هلذا لغيره ، وبالتخفيف معناه : شهد شاهدٌ على حمدنا لله تعالىٰ علىٰ نعمه وحسن بلائه . انظر : « شرح صحيح

ع توني = معيوه او. سلم » للنواوي (٣٩/١٧) .

آخرجه البزار في ( مسنده ) ( ١٠٥٣ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه .

٧) أخرجه الترمذي ( ٣٥٦٤ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٢ ) عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه .

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (۱). اللهم ؛ إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم ؛ إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي ، وأهلي ومالي ، اللهم ؛ استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم ؛ احفظني من بين يديّ ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى (۱).

幸 春 發

اللهم ؛ إني أعوذ بوجهك الكريم ، وبكلماتك التامة ، من شرِّ ما أنت آخذٌ بناصيته ، اللهم ؛ أنت تكشف المَغْرَم والمأثم ، اللهم ؛ لا يُهزَمُ جندُك ، ولا يُخلَفُ وعدُك ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ منك الجد ، سبحانك وبحمدك (٣) .

ربِّ ؛ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، وأعوذ بك من عذابِ في النار وعذابِ في القبر (١٠) .

اللهم ؛ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، ربَّ كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شيرِ نفسي ، ومن شيرِ الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرَّه إلى مسلم (٥) .

韓 華 春

اللهم ؛ إني اسألك من فجأة الخير ، وأعوذ بك من فجأة الشر(٢٠).

يا حي يا قيوم ؛ برحمتك أستغيث ، فأصلح لي شأني ، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفة (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٦٠/٤ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٧٧ ) عن سيدنا أبي عيَّاش الزرقي الصحابي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٧٤ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ، ( ١٠٣٢٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥٢ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٧٦٨٥ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٧٢٣ ) ، والترمذي ( ٣٣٩٠ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٣٥٢٩ ) ، وأحمد ( ١٩٦/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . (٦) أخرجــه أبــو يعليٰ في « مســنده » ( ٣٣٧١ ) ، وابن السبــني في « عمل اليــوم والليلة » ( ٣٩ ) عن ســيدنا أنس بن مالك

رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٥٤٥/١ )، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٧٥ )، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٨ ) عن

سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه.

اللهم ؛ إني أسألك من فضلك ورحمتك ؛ فإنهما بيدك ، ولا يملكهما أحدٌ غيرك ('').

اللهم ؛ عافني في بدني ، اللهم ؛ عافني في سمعي ، اللهم ؛ عافني في بصري ، اللهم ؛

إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إلله إلا أنت ('').

12 H 24

اللهم ؛ إني أسالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها شملي ، وتلمُّ بها شعثي ، وتردُّ بها ألفتي ، وتُصلح بها ديني ، وتحفظ بها غائبي (١٠) ، وترفع بها شاهدي ،

وتزكي بها عملي ، وتبيض بها وجهي ، وتلهمني بها رشدي ، وتعصمني بها من كل سوء . اللهم ؛ أعطني إيماناً صادقاً ، ويقيناً ليس بعده كفر ، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة .

اللهم ؛ إني أسالك الفوزَ عند القضاء ، ومنازلَ الشهداء ، وعيشَ السعداء ، والنصر على الأعداء ، ومرافقة الأنبياء .

اللهم ؛ إنسي أُنزل بك حاجتي وإن ضعف عملي ، وقصر رأيي وافتقرتُ إلى رحمتك ، فأسألك يا قاضي الأمور ، ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور . . أن تجيرني من عذاب

السعير ، ومن دعوة الثبور ، ومن فتنة القبور . اللهم ؛ وما قصــر عنه رأيي وضعف فيه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعدته

ويكرر هنذا الأخير ( ثلاثاً من الصفر ) (٣) .

أحداً من عبادك ، أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك . . فإني أرغب إليك فيه ، وأسالكه يا رب العالمين . والسالكة يا رب العالمين . والمعلنا هادين مهتدين ، غير ضالّين ولا مضلين ، حرباً لأعدائك ، سلماً اللهيم ؛ اجعلنا هادين مهتدين ، غير ضالّين ولا مضلين ، حرباً لأعدائك ، سلماً

اللهم ؛ اجعلنا هادين مهتدين ، غير ضالِّين ولا مضلين ، حرباً لأعدائك ، سلماً

(١) أخرجه أبو نعيم في ٩ حلية الأولياء ٩ ( ٢٢/٢ ) ، وابن عساكر في ٥ تاريخ دمثق ٥ ( ٣٦٩/٦٢ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع

. ( ١٥/

رضي الله عنه . (٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٠ ) ، والنسائي في ٩ الكبرئ ٤ ( ٩٧٦٥ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . (٣) قوله : ( ثلاثاً من الصفر ) ، المراد : أن المؤلف رحمه الله تعالى وضع علامات في نسخته بين كل فقرة من فقرات الأدعية ؛

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ثلاثا من الصفر)، المراد: أن المؤلف رحمه الله تعالى وضع علامات في نسخته بين كل فقرة من فقرات الادعية؛
 أي: يكرر من قوله: «اللهم؛ إني أعوذ بك من الكفر . . . » إلى آخره ثلاث مرات؛ كما في رواية أبي داوود رحمه الله تعالىٰ .
 (٤) في (أ، ب): (غايتي)، وكذا جاءت هذه الرواية في «المجروحين» لابن حبان (٢٣٠/١)، و«تاريخ دمشق»

لأوليائك ، نحبُّ بحبك الناس ، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك ، اللهم ؛ هذا الدعاء ومنك الإجابة ، وهذا الجهد وعليك التكلان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ذا الحَيْلِ الشديد والأمر الرشيد (١) ؛ أسألك الأمن يوم الوعيد ، والجنة يوم الخلود ، مع المقربين الشهود ، والرُّكع السجود ، والموفين بالعهود ؛ إنك رحيم ودود ، وأنت تفعل ما تربيد

سبحان من تعطَّف بالعزِّ وقالَ به ، سبحان الذي لبس المجد وتكرَّم به ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي الفضل والنعم ، سبحان ذي الجود والكرم ، سبحان الذي أحصىٰ كل شيء بعلمه .

اللهم ؛ اجعل لي نوراً في قلبي ، ونوراً في قبري ، ونوراً في سمعي ، ونوراً في بصري ، ونوراً في بصري ، ونوراً في عظامي ، ونوراً في عظامي ، ونوراً في عظامي ، ونوراً من بين يديّ ، ونوراً من خلفي ، ونوراً عن يميني ، ونوراً عن شمالي ، ونوراً من

فوقي ، ونوراً من تحتي ، اللهم ؛ زدني نوراً ، وأعطني نوراً ، واجعل لي نوراً (٢٠) . وينبغي أن يقول هاذا كله من الصفر بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح (٢٠) .

ونُدب أن يفرِق بين سنة الصبح والفريضة باضطجاع أو كلام ، وألَّا يصل شيئاً من الفرائض بنافلة بعدها ؛ لا راتبة ولا غيرها ، بل يفصل بينها وبين الراتبة بتحوُّل أو كلام أو نحوه . ذكره في « الروضة » و« غرائب الشرحين » ( ؛ ) .

« الدعاء » ( ٤٨٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو حديث طويل ، وأوله من قوله : ( اللهم ؛ إني أسألك

<sup>(</sup>۱) في (ب): (الحبل)، وفي (أ، د): (الحيل)، وضبطها بنقطتين، وجاء في هامش (أ): (الحيل بمثناة \_: القوة، ويروى: الخبّل؛ وهو العهد). وقال الزبيدي في «تاج العروس» مادة (حيل): (وأصحاب الحديث يصحفونه يروونه «الخبّل بالنباء الموحدة»، وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» ( ٢٠٠١١): (الخبّل: القوة، قال الأزهري: المحدثون

بالباء الموحده)، وقال ابن الانير في قالنهاية في عريب الحديث) ( ٢٠٠/١): ( الحيل: الفوه، قال الارهري. المحدثول يروونه الحبل بالباء، ولا معنىٰ له، والصواب: بالياء). (٢) أخرجه الترمذي ( ٣٤١٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» ( ١١١٩)، والبزار في «مستده» ( ٥٢٣٤)، والطبراني في

رحمة من عندك . . . ) .

<sup>(</sup>٣) أي : من قوله : ( اللهم ؛ إني أسألك رحمة من عندك . . . ) .

رغ) روضة الطالبيين ( ٦٣١/١ )؛ لما رواه البخاري ( ١١٦١ ) ، ومسلم ( ٧٤٣ ) عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله \*

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أصبح لا ينوي ظلمَ أحدٍ . . غفر الله له ما جنى ذلك البوم » (١٠) .

وعند المساء ، يقول : أمسينا وأمسى الملك لله . . . إلى آخر ما يريد من الذي تقدَّم إلىٰ قوله : ويكرر هاذا الأخير ( ثلاثاً ) .

## فضُلُوا

#### [فيما يقال عند إرادة النوم]

ويقول عند إرادة النوم: باسمك ربي وضعت جنبي ، وبك أرفعه ، إن أمسكتَ نفسي . . فارحمها ، وإن أرسلتها . . فاحفظها بما حفظت به الصالحين (٢٠) . باسمك اللهم أحيا

وأمـوت (٣) ، وذلك بعد أن ينفض فراشـه الذي ينـام عليه بداخلـة إزاره ( ثلاث مرات )

ويضطجع '').
ويضطجع أن يستقبل القبلة عند نومه ؛ إما علىٰ جنبه الأيمن كالملحود ، ويده اليمنى تحت خدِّه ، وإما علىٰ ظهره مستقبلاً كالميت المسجَّىٰ .

#### [أقسام هيئة النوم أربعة ]

قال الشافعي رضي الله عنه: (والنوم على أربع: نوم على القفا؛ وهو نوم الأنبياء، ونوم على البيمين؛ وهو نوم العلماء والأولياء، ونوم على الشمال؛ وهو نوم السلاطين لهضم الطعام، ونوم على الوجه؛ وهو نوم الشياطين) (٥٠).

وليجتنب النوم بين قعود ؛ فإن غلبه النعاس . . قام أو دفعه بمحادثة أو غيرها ، وإن نام

(٥) ذكره الغزالي في ١ إحياء علوم الدين ١ ( ٨٧/٣ ) ضمن خبر طويل .

رضى الله عنه .

عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر ؛ فإن كنتُ مستيقظة . . حدَّثني ، وإلا . . اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ) . (١) أخرجه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ١٩٣٥ ) ، والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ٩٤/٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري ( ٦٣٢٠ ) ، ومسلم ( ٢٧١٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٣٩٤)، والترمذي ( ٣٤١٧) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. (٤) هنذا من بداية الحديث قبل السابق؛ فإن أوله: « إذا أوى أحدكم إلى فراشه . . فلينفض فراشه بداخلة إزاره ـ أي : بطرفه ـ

فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم يقول : باسمك ربي . . . . .

<sup>. .</sup> 

جماعة وهو بينهم . . فالأدب : أن يوافقهم أو يقوم عنهم .

泰 齊 韓

ويزيد: اللهم؛ أسلمتُ نفسي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك؛ رهبةً ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلته، ونبيك الذي أرسلت (١٠).

اللهم ؛ قني عذابك يوم تبعث عبادك ( ثلاثاً ) (٢٠) .

اللهم ؛ اغفر لي ذنبي ، وأخسِ شيطاني ، وفكَّ رهاني ، واجعلني في النَّديِّ الأعلىٰ (٣).

اللهم ؛ متِّعني بسمعي وبصري ، واجعلهما الوارث مني ، وانصرني على عدوي ، وأرني منه ثأري ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من غلبة الدّين ، ومن الجوع ؛ فإنه بئس الضجيع ( ، ) .

اللهم ؛ إني أعوذ بك من الجُبْن والكسل ، والسَّآمة والبخل ، وسوء الكبر ، وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ، ومن الشيطان وشركه (٥٠).

اللهم ؛ أنت خلقت نفسي وأنت تتوفَّاها ، ولك مماتها ومحياها ؛ إن أحييتها . . فاحفظها ، وإن أمتها . . فاغفر لها ، اللهم ؛ إني أسألك العافية (١) .

**秦** 李 李

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ، الحمد لله الذي مَنَ عليَ فأفضل ، والذي أعطاني فأجزل ، اللهم ؛ ربَّ كل شيء ومليكه ، وإلله كل شيء أعوذ بك من النار (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٣١١ ) ، والترمذي ( ٣٥٧٤ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٣٣٩٨ ) ، وأحمد ( ٣٨٢/٥ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥٤ ) ، والحاكم ( ٥٤٠/١ ) عن سيدنا أبي الأزهر اليماني رضي الله عنه . وقوله : ( في الندي الأعليٰ ) أي : الملأ الأعلىٰ من الملائكة المقرَّبين . انتهىٰ من هامش ( أ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٣٤ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٣٧٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السني في 8 عمل اليوم والليلة ١ ( ٧٣٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٢٧١٢ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٩٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥٨ ) ، والنسائي في ﴿ عمل اليوم والليلة ؛ ( ٧٩٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

اللهم ؛ ربَّ السماوات وربَّ العرش العظيم ، ربَّنا وربَّ كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن : أعوذ بك من شرِّ كل ذي شرِّ أنت آخذٌ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء : اقض عني الدَّينَ ، وأغنني من الفقر (١).

泰 尊

اللهم ؛ أيقِظْني في أحبِّ الساعات إليك ، واستعملني في أحب الأعمال إليك ، التي تقربني إليك زلفى ، وتبعدني من سخطك بُعْداً ، أسألك فتعطيني ، وأستغفرك فتغفر لي ، وأدعوك فتستجيب لي ، اللهم ؛ لا تُؤمنِّي مكرك ، ولا تُولِّني غيرك ، ولا ترفع عني سترك ، ولا تُنسني ذكرك ، ولا تجعلني مع الغافلين (٢) .

اللهم ؛ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إلله إلا أنت ، أعوذ بك من شرِّ نفسي وشرِّ الشيطان وشِرْكه (٣) .

### [سورٌ وآيات تُقرأ قبل النوم]

ويقرأ (المعوِّذات) ثم ينفث في كقَّيه ، فيمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده (١٠) ، يفعل ذلك (ثلاث مرات).

ويقرأ (الفاتحة) وسورة (الجرز) و(تبارك الذي بيده الملك) (°)، و(الكافرون) (')، و وآية الكرسي (أربع مرات) (')، وآخر (البقرة) (()، وعشر آيات آخر (آل عمران) (()،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥١ )، والترمذي ( ٣٤٠٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٠١٧ )، وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ٢٢٨/١٦ ) عن سيدنا

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ٤٤٨/٢ ) . (٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٦٧ ) ، والترمذي ( ٣٣٩٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٧٤٨ ) ، والطبراني في « الدعاء » ( ٢٧٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٥) أخرجه الترمذي ( ٢٨٩٤ ) ، وابن السنى في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٧٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٧) أخرجه البرمدي ( ١٨٩٤ ) ، وابن السبي في « عمل اليوم والليلة » ( ١٧٥ ) عن سيدل جايز بن ع والمراد بسورة ( الجرز ) : سورة ( السجدة ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥٥ ) ، والترمذي ( ٣٤٠٣ ) عن سيدنا فروة بن نوفل رضي الله عنه . (٧) أخرجه البخاري ( ٢٣١١ ) ، والنسائي في ٤ عمل اليوم واللبلة ٩ ( ٩٥٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ١١١١ ) ، واستمالي في الطفل البوم واستينه ١٠١٧) عن طيدان ابني مريزه وطني الله عنه .
 (٨) أخرجه البخاري ( ٤٠٠٨ ) ، ومسلم ( ٨٠٧ ) عن سيدنا أبني مسعود البدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» ( ٦٨٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

 $e( بني إسرائيل ) و ( الزمر ) <math>^{(1)}$  والمسبّحات  $^{(7)}$  .

وإن قرأ الآيات المباركات التي بيَّنتها في الباب الذي قبل هاذا أو بعضها . . كان أفضل (٣) .

قال على رضي الله عنه: (ما كنتُ أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الثلاث الآيات من آخر سورة « البقرة » ، وما كنت أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام قبل أن يقرأ آية الكرسي!!) ( ، ) .

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول عند نومها: (اللهم ؛ إني أسألك رؤيا صالحة ، صادقة غير كاذبة ، نافعة غير ضارة) ثم لا تتكلم بعدها بشيء (°).

وكان بعض الصالحين رحمه الله تعالى ونفعنا به يواظب على قراءة ( يس ) و( الواقعة ) و ( تبارك الملك ) ويقول : ( هلذا التوفيق لي من الله . . خيرٌ لي من ملك الدنيا بحذافيرها ) .

### فَصُنَافَ

[ما يقول من استيقظ ويريد العَود للنوم]

ويقول من استيقظ من الليل وأراد النوم بعده: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار (٢٠).

لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ؛ وهو على كل شيء قدير (ن). ويسبِّح ويحمَد ويُكبِّر ويُهلِّل (عشراً عشراً) (^).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٩٢٠)، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٧٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . والمراد بسورة ( بني إسرائيل ) : سورة ( الإسراء ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود (٥٠٥٧)، والترمذي (٢٩٢١) عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه. وأشار في هامش (١)
 إلى المسبحات، وفي (د) جعلها من النص: (المسبحات: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، قال الغزالي: وكان

إلى المسبحات ، وفي ( د ) جعلها من النص : ( المسبحات : الحديد والحتبر والصف والجمعه والتعابن ، فال العزالي . و كان العلماء يجعلونها ستاً فيزيدونها : سبح اسم ربك الأعلىٰ ) . (٣) انظر ما تقدم ( ص ٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج الدارمي القسم الأول من الحديث في « مسنده » ( ٣٤٢٧ ) ، وابن أبي شيبة القسم الثاني ( ٢٩٩٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٧٠٤١ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ؛ ( ٧٦٤١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ١١٥٤ ) ، وابن حبان ( ٢٥٩٦ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . . . . .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن حبان ( ٢٦٠٢ ) ، والنسائي في ١ الكبرى ، ( ١٣١٩ ) عن سيدتنا أم المؤمَّنين عائشة رضي الله عنها .

سبحان القدوس (عشراً) (١) ، ويحولق ، ثم يدعو بما شاء (١) .

والجَنَّة حق ، والنَّار حق ، ومحمد حق ، والسَّاعةُ حق .

لا إلله إلا أنت سبحانك اللهم ، أستغفرك لذنبي ، وأسألك برحمتك ، اللهم زدني علماً ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة ؛ إنك أنت الوهاب (٢٠) . اللهم ؛ إني أعوذ بك من ضِيق الدنيا ، وضِيق يوم القيامة (١٠) .

#### [ما يقول إذا قام للتهجد]

وإذا قام للتهجد . . قال : اللهم ؛ لك الحمد أنت قَيِّم السماوات والأرض ومَنْ فيهنَّ ، ولك الحمد ، أنت نورُ السماوات والأرض ومَن فيهنَّ ، ولك الحمد ، أنت نورُ السماوات والأرض ومَن فيهنَّ ، ولك الحمد ، أنت الحقُّ ، ووعدُك الحقُّ ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ،

اللهم ؛ لك أسلمتُ ، وبك آمنتُ ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاصمت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت . . فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرت ، وما أسررتُ وما أعلنت ، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر ، لا إلله إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله (°).

ثم ينفض فراشه بِصَنِفَةِ إزاره إذا عاد ( ثلاثاً ) فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه (١٠).

فإذا قَلِقَ في فراشه فلم ينم . . قال : اللهم ؛ غارت النجوم ، وهدأت العيون ، وأنت حيٌّ قيوم ، لا تأخذك سِنة ولا نوم ، يا حي يا قيوم ؛ أهدئ ليلي وأنم عيني (٧٠) .

ليوم ، أو السماوات السبع وما أظلَّتْ ، وربَّ الأرضين وما أقلَّت ، وربَّ الشياطين وما اللهم ؛ ربَّ السماوات السبع وما أظلَّتْ ، وربَّ الأرضين وما

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٨٥ ) ، والنسائي في • الكبرئ ، ( ١٠٦٤١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٢) أخرجه البخاري ( ١١٥٤ ) ، وابن حبان ( ٢٥٩٦ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وقوله : ( ويحولق ) أي :

يقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وهـٰذا من باب النحت ، وهي أفصح من قولهم : ( يحوقل حوقلة ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٢/٠٤٥ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٧٤٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٨٥ ) ، والنسائي في • الكبرئ » ( ١٠٦٤١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٥) أخرجه البخاري ( ١١٢٠ ) ، ومسلم ( ٧٦٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ( ٣٤٠١) ، وأصله في و صحيح البخاري ، ( ٦٣٢٠ ) ، وو مسلم ، ( ٢٧١٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وصَنِفة الإزار : طرفه وجانبه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٤٩ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٢٤/٥ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه .

أَضلَّت . . كن لي جاراً من شرِّ خلقك كلهم جميعاً أن يفرُط عليَّ أحدٌ منهم ، وأن يبغي عليَّ ، عزَّ جارك ، وجلَّ ثناؤك ، ولا إلنه غيرك ، ولا إلنه إلا أنت (١) .

وإذا خاف الاحتلام . . فليقل إذا نام : اللهم ؛ إني أعوذ بك من الأحلام والاحتلام ، وأعوذ بك أن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام ( ثلاث مرات ) .

ويضيف إليه مما تقدَّم آيةُ الكرسي وآخسر ( البقرة ) ولا يزال يذكسر الله حتىٰ يغلبه النوم ( ` ` ) .

قال بعضهم: وقد يكون الموجب للاحتلام ترك حزبه أو ورده ونحوه .

### ؋ۻٛٳؙڮٛ

#### [ في أذكار الاستيقاظ]

فإذا استيقظ النائم . . قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور (٣) .

الحمد لله الذي رَدَّ عليَّ روحي ، وعافاني في جسمي ، وأَذِنَ لي بذِكْره ('').

الحمد لله الذي يمسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه (٥).

الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة ، الحمد لله الذي بعثني سالماً سوياً ، أشهد أن الله يحيي الموتى ، وهو على كل شيء قدير (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٣٥٢٣ ) ، والطبراني في « المعجم الصغير » ( ١٧٧/٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣٠٢٣٩ ) عن سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مع سبب وروده الذهبي في ٥ ميزان الاعتدال » (٢٠٧/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد جاء في هرج حدال خاري (٣٢٩٢ ) برهد ما ١٠ (٣٣٦ ) بريد بالله عنه الله عنه الله عنه الله عنهما ، وقد جاء

في ا صحيح البخاري ا ( ٣٢٩٢ ) ، و « مسلم ا ( ٢٢٦١ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : د ... والحلم من الشيطان ا ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٣١٢ ) ، ومسلم ( ٢٧١١ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣٤٠١) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ١٠٦٣٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرج النسائي في «الكبرى» ( ١٠٦٢٤ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : • إذا

أوى الرجل إلى فراشه . . ابتدره ملك وشيطان ، فيقول الملك : اختم بخير ، ويقول الشيطان : اختم بشر ، فإن ذكر الله ثم نام . . بات الملك يكلؤه ، فإذا استيقظ . . قال الملك : افتح بخير ، وقال الشيطان : افتح بشر ، فإن قال : الحمد لله الذي رد إلي نفسي ، ولم يمتها في منامها ، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ، فإن وقع من سريره فمات . . دخل الجنة ١ .

على المرابع الله المستي في « عمل اليوم والليلة » ( ١٣ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٢٠٥٩ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

ويضيف إليه ما شاء مما يقوله من استيقظ وهو يريد العود في النوم .

وإذا خرج من بيته . . فلينظر إلى السماء ويقرأ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . . . ﴾ إلىٰ آخر (آل عمران) ('') ، ويلبس ثوبه وهو في الدعاء ، ثم يتوضأ بعد قضاء الحاجة ، ثم يتوجَّه إلى المسجد ، فيصلي التحية إن كان قد صلىٰ سنة الصبح ، وإلا . . صلاها وأجزأت

عن التحية . ثم ينتظر الجماعة مكثراً من الذِّكر ويُسبِّح ويحمد ويهلِّل ويكبِّر ويستغفر الله (سبعين

ولا يتنفل بعد طلوع الفجر بغير سنة الصبح لا قبلها ولا بعدها .

مرة)(۲).

ثم إذا صلى الفريضة . . اشتغل بعدها بما يُقال عقب الصلاة ، وفي الصباح .

(١) سورة آل عموان ( ١٨٩ ـ ٢٠٠ ) ، والآيات هي : ﴿ إِنَّ فِي عَلَيْ التَمْتَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخِلَفِ الْبَالِ وَالْفَادِ لَآئِنِ لِلْأَلْفِ رَبَّنَا مَا عَلَفْتَ هَذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَيْنَا عَلَامَ النَّادِ ﴿ وَيَعْلَى النَّارَ فَقَدَ أَخْرَتُهُۥ اللَّهَ فِيَنَا وَلُمُونًا وَقَلَ جُمُهُهُمْ وَيَتَفَكَرُونَ فِي عَلِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا عَلفت هَذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَيْنَا عَلَامُ النَّادِ ﴿ وَيَعْلَى النَّارِي لِلْإِمْنِ أَنْ مَالِيهًا يَرَبُكُمُ فَامَنَا وَتَقَالَى وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَاللَّهُ وَلَوْمَا وَكُومِ وَالْمُؤْمِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمَ الْمُؤْمِّ وَلَوْمَ الْمُؤْمِّ وَلَا أَنْهِا وَاللَّهُ وَلَا عُلِيلًا مِنَا مِلْمُؤُمُ وَمَالِينَا مَا وَعَدَقْنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا يُؤْمِ الْفِيمَةِ إِلَىٰ لَا غُلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ فَالسَّاجَاتِ لَهُمْ رَقُهُمْ لَوْ لَوْمِنَا عَلَى رُسُولِ فِي مِنْ الْمَؤْمِ الْمَالِقِيمَةِ إِلَى اللَّهُ لِلْمُؤْمِلُونَا عَلَى اللْفِيمِينَ فِي الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُونَ عَلَى عَبْلِي مِنْكُمُ فِنْ اللَّهُ لِمُؤْمِلُونَا عَلَى وَاللَّوْمِ وَالْمُؤْمِلُونَا عَلَى وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِلُونَ وَاللَّالِينِ وَلَا عُلِيلًا مِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا عُلِيلًا مِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلَا عُلِيلُونِ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْمَا الْمُؤْمِلُونِ وَلَا عُلِمْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَلَا عُلِيلًا مِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَاللَّذِي اللَّوْمِ اللْمُؤْمِلُونِ اللْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُولُونُ

ثالين حَماجَرُها وَلَمَنِهُمْ وَارْدُوا فِي سَيبِلِ وَقَنْتُلُوا وَلَيْهُوا لَالْحَقَدَنَ عَنْهُمْ سَيْنَافِهِ وَلَأَدْخِلْتُهُمْ جَنَّتُ فَيْهِ وَلَنْهُ عِنْهُمْ سَيْنَافِهُ وَلَمُنْهُمْ جَنَّتُ فَيْهُ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ مَادُهُمْ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُمُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ اللَّهُمُ عَنْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُ وَمُعْمَ عِنْهُ إِنَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

تُقَلِمُونَ≥ ﴾ ، والحديث أخرجه مسلم ( ٢٥٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٢) حديث التسبيع والتحميد قبل الصلاة أخرجه ابن السني في ٤ عمل اليوم والليلة » ( ١٠٧ ) في وصيته صلى الله عليه وسلم

لسيدتنا أم رافع رضي الله عنها ، وأما الاستغفار سبعين مرة . . فأخرجه البخاري ( ١٣٠٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . \_\_\_\_\_

### الثّاني

# فيما بقول إذا خرج من ببيث رأومن لمسجد وعن دخول أحدهم

يقول حال خروجه من بيته : باسم الله ، آمنتُ بالله ، توكلتُ على الله ، ولا حول ولا قـــوة إلا بالله ' ' ، حـــــبي الله ﴿ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ﴾ (٢).

اللهم ؛ إني أعوذ بك أن أَضِلَّ أو أُضَل ، أو أَزِل أو أُزَل ، أو أَظلم أو أُظلم ، أو أَجهل أو يُجهسل عليَّ ("" ، ويقرأ ( الفاتحة ) و( المعوذتين ) وليصلِّ قبل خروجه ركعتين ؛ ليقيه الله المخرج السوء (؛).

#### [ما يقوله في طريقه إلى المسجد وعند دخوله وخروجه منه]

وإن كان يريد المستجد . . زاد على ذلك في طريقه : اللهم ؛ بحقّ السائلين عليك ، وبحق مخرجي هـٰذا ؛ فإني لم أخرج أشَــراً ولا بطَراً ، ولا رِياءً ولا سُــمعةً ، خرجتُ ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك ، أسألك أن تُعيذني من النار ، وتدخلني الجنة (°).

ويقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم ، الحمد لله (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٥ ) ، والترمذي ( ٣٤٢٦ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ، ( ٩٨٣٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ( ٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥١٩/١ )، وأبو داوود ( ٥٠٩٤ ) ، والنسائي في ١ الكبرئ ، ( ٩٨٣٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي شيبة ( ٤٩١٤) عن المطعم بن المقدام ـ رحمه الله ورضي عن أبيه ـ مرسلاً قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : ﴿ مَا خَلَفَ عَبَدٌ عَلَىٰ أَهَلَهُ أَفْضُلُ مِنْ رَكَعَتَينَ يَرَكُعُهُمَا عَنْدُهُم حَيْنَ يريد سَفْراً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ( ٧٧٨ ) ، وأحمد ( ٢١/٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٤٦٦ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٦٨ ) عن سيدنا عبد الله بسن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

اللهم ؛ صلّ وسلِّم على سيدنا محمد ، اللهم ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، باسم الله (١).

قال بعض العلماء: ( فإن لم يتمكَّن من التحية لحدثٍ أو شغلٍ ونحوه . . قال « أربع مرات »: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلنه إلا الله ، والله أكبر ) (٢٠).

ويقول لمن رآه يبيع في المسجد أو يشتري : لا أربح الله تجارتك (٣).

ولمن ينشد فيه ضالة : لا وجدتَ ، أو : لا ردَّ الله عليك ، أو : غيرك الواجد ( ن أ ) .

ولمن سمعه ينشد فيه شعراً ، ليس فيه مدح للإسلام ، ولا حث على الزهد ومكارم الأخلاق : فضَّ الله فاك ( مرتين أو ثلاثاً ) (\*).

وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على الصدقة في المسجد ، فطرح الناس ثياباً ، وهو في حديث أبي سعيد رضي الله عنه (١).

ويقول عند الخروج من المسجد جميع ما يقوله عند الدخول ، إلا أنه يقول : أبواب فضلك  $^{(v)}$  مكان ( رحمتك ) ، ويزيد ما تقدَّم في الباب السادس  $^{(\Lambda)}$  .

ويقول عند باب المسجد إذا أتى لصلاة الجمعة : اللهم ؛ اجعلني مِنْ أُوجَهِ مَنْ تُوجُّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٣١٤ )، وابن ماجه ( ٧٧١ ) عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها . (٢) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٢٣/١ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٧٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ١٦٥٠ ) ، والحاكم ( ٥٦/٢ ) ، والترمذي ( ١٣٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهلذه الصيغ عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٧٢١ ، ١٧٢٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٧٩٩٣ ) في عدة

أحاديث ، وأما لفظ : « لا ردَّ الله عليك » . . فأخرجه الحاكم ( ٥٦/٢ ) ، والترمذي ( ١٣٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السمني في « عمل اليهوم والليلة » ( ١٥٣ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٠٣/٢ ) عن سميدنا ثوبان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ١٤٦٢ ) ، وابن حبان ( ٥٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ( ٣١٤ ) ، وابن ماجه ( ٧٧١ ) عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) انظر ما تقدم (ص ٥٩٥).

إليك ، ومِن أقرب مَنْ تقرَّب إليك ، وأنجح مَنْ دعاك وطلب إليك (١١).

ويقول عند باب المسجد إذا انصرف من الجمعة : اللهم ؛ إني أجبتُ دعوتك ، وصليتُ فريضتك ، وانتشرتُ كما أمرتني . . فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين (٢) .

### فضيك

#### [في آداب وأذكار دخول المنزل]

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه . . قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا لم يذكر الله عند دخوله . . قال: أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله عند طعامه . . قال: أدركتم المبيت والعشاء » (٣) .

فينبغي لمن أراد دخول بيته أن يقول: باسم الله ، اللهم ؛ إني أسألك خير المولج وخير المخرج ، باسم الله ولجنا ، وباسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا (، ، .

ويكشر ذكر الله تعالى ، ثم يسلِّم على أهل البيت ، ويزيد : الحمد لله الذي كفاني وآوانسي ، والحمد لله الذي مَنَّ عليَّ ، أسالك أن تجيرنى من النار (°).

#### 按 齊 棒

وإن كان مسافراً فوصل قريته . . صلى في مسجدها ركعتين قبل دخوله بيته ؛ ليقيه الله المدخل السوء ، ويزيد على ذلك : توباً توباً ، لربنا أوباً ، لا يغادر حوباً (٢٠) .



 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٤٨٢) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٧٤) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
 (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١٨٨٩٧) عن عراك بن مالك رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم ( ۲۰۱۸ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٦ )، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٤٨٠ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، وفيه السلام على أهل البيت الآتي .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الحاكم ( ٤٥/١) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٢٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٤٨٨/١ ) ، وابن حبان ( ٢٧١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

### الثّالث

# فيما بقال دبرالقلوات وقسمنه النّهار

قال الله تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَتْ ﴾ (١) أي : إذا فرغت من صلاتك . . فانصب إلىٰ ربك في الدعاء ، وسَلْه حاجتك ، وارغب إليه . . يُعطِكَ .

فيقول عقب الصلاة: سبحان ربى الأعلى الوهاب (٢٠).

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلنه إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على

کل ش*ی*ء قدیر <sup>(۲)</sup> .

لا إلله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة والفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إلله إلا الله مخلصين له الدِّين ولو كره الكافرون ، أستغفر الله ( ثلاثاً ) ( ، ) .

اللهم ؛ لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك بد (٥).

اللهم ؛ أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام (٢٠) .

اللهم ؛ أعنِّي علىٰ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (٧).

اللهم؛ إني أعوذ بك من الجُبن ، وأعوذ بك من أن أُرَدَّ إلىٰ أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر (^).

<sup>(</sup>١) سورة الشرح (٧).

إلا أخرجه الحاكم ( ٤٩٨/١ ) ، وأحمد ( ٤٤/٤ ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .
 إلا أخرجه البخاري بنحوه ( ٨٤٤ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

<sup>£)</sup> أخرجه مسلم (٥٩٤ ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وأخرج أيضاً الاستغفار ثلاثاً (٥٩١ ) عن سيدنا وبان رضي الله عنه .

وبان رضي الله عنه . [٥] أخرجه البخاري ( ٨٤٤ ) ، ومسلم ( ٥٩٣ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

٦) أخرجه مسلم ( ٥٩١ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

٧) أخرجه الحاكم ( ٢٧٣/١ ) ، وابن حبان ( ٢٠٢٠ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٢٨٢٢ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ـ

اللهم ؛ اغفر لي ذنوبي وخطايايَ كلها ، اللهم ؛ أَنْعِشــني واجبُرني (١١) ، واهدني لصالح الأخلاق والأعمال؛ إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت (٢٠).

أشهد أن لا إلله إلا الله الرحمان الرحيم ، اللهم ؛ أذهب عنِّي الهمَّ والحَزَن (٢٠) .

اللهم ؛ إني أعوذ بك من الكفر والفقر (١).

اللهم ؛ بارك لمي في الموت وفيما بعد الموت . ويكرر هنذا ( سبعاً ) (°° ، ويقرأ

#### [فيما يقال بعد صلاة الصبح]

ويزيد بعد صلاة الصبح خاصة : اللهم ؛ إني أسألك علماً نافعاً ، وعملاً متقبلاً ، ورزقاً طساً (۲).

 $(^{\land})$  اللهم ؛ بك أحاول ، وبك أصاول ، وبك أقاتل

وقد تقدَّم أول هـٰذا الباب ما يقوله إذا أصبح ، فيأتي به عند الاســـتيقاظ ، أو بعد طلوع

الفجسر ، أو بعد ركعتي الفجر ، أو بعد صلاة الصبح (\*) ، وتقدّم أيضاً في الباب السادس

أحاديث حسنة في ذلك (١٠).

( المعوذتين ) (١٠) .

ويقــول بعد الصبــح : اللهم ؛ إن هـٰذا خَلْقٌ جديد فافتحه علــيَّ بطاعتك ، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك ، وارزقني فيه حسنةً تقبلها مني ، وزكِّها وضَعِّفها لي ، وما عملتُ فيه من سيئة . . فاغفرها لي ؟ إنك غفور رحيم (''') .

(١) نعشه : إذا جيره بعد فقر ، انتهي من هامش ( أ ) .

(٢) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١١٦ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٠٠/٨ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١١٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٤) أخرجه الحاكم ( ٣٥/١ ) ، وابن حبان ( ١٠٢٨ ) عن سيدنا أبي بكرة رضى الله عنه .

(٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٧٦٧٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وذكر أنه يكرر هثلا الدعاء خمساً وعشرين مرة كل يوم .

(٦) أخرجه الحاكم ( ٢٥٣/١ ) ، وابن حبان ( ٢٠٠٤ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه .

(٧) أخرجه النسائي في « الكبرئ ٥ ( ٩٨٥٠ ) ، وابن ماجه ( ٩٢٥ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

(٨) أخرجه مع سبب وروده ابن حبان ( ١٩٧٥ ) ، والنسائي في « الكبرىٰ » ( ٨٥٧٩ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .

(٩) انظر ما تقدم ( ص ٦٢٧ ) .

(۱۰) انظر ما تقدم (ص ۵۲۲).

(١١) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٩/١ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤١٤/٣ ) من دعاء الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام . اللهم ؛ صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد ، اللهم ؛ ارحم أمة محمد ، اللهم ؛ سَلِّم أمه محمد ، اللهم ؛ سَلِّم أمه محمد ، اللهم ؛ أيّف بين قلوب أمة محمد ، اللهم ؛ اغفر تجميع أمة محمد ، اللهم ؛ فرِّج عن أمة محمدٍ فرجاً عاجلاً (١٠) .

وإن قال هـٰذا الأخير بعد كل فريضة . . كان حسناً .

ويقول بعد ركعتي الفجر جالساً: اللهم ؛ رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي طلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار (ثلاث مرات) (۱) .

فإن كان مسافراً . . زاد بعد صلاة الصبح : اللهم ؛ أصلح لسي ديني الذي هو عصمة أمري ، اللهم ؛ أصلح لي دنياي التي جعلتَ فيها معاشي ، اللهم ؛ أصلح لي آخرتي

التي جعلت إليها معادي ، اللهم ؛ إني أعوذ برضاك من سخطك . يقول كل ذلك ( ثلاث مرات ) (") .

اللهم ؛ لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ('') .

ويسن أن يخفت بالدعاء صوته ويُسْمِع نفسه ، قال في « التنبيه » : ( إلا أن يريد تعليم

الحاضرين فيجهر) (°) ، قال في « البيان » : ( يجهر حتى يعلم أنهم تعلَّموا فيخفت) (١) . وندب ألَّا يزيد الإمام على قدر التشهد إذا دعا بعد السلام ، ومن انصرف من صلاة . . قال : اللهم ؛ اجعل خير عمري آخره ، وخير عملي خواتمه ، واجعل خير أيامي يوم ألقاك (٧) .

(١) الدعاء للأمة بالرحمة أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » (١٥٥/٦ ) ، وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » (٢١٣/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأما باقي ألفاظ الدعاء . . فأخرجها أبو نعيم في « رياضة الأبدان » ( ١٧/١ ) عن معروف الكرخي رحمه الله تعالىٰ .

(٧) أخرجه الحاكم ( ٦٢٢/٣ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١٠٣ ) عن سيدنا أبي المليح الثقفي الصحابي رضي الله عنه . (٣) أخرجه مسلم ( ٢٧٧٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١٢٧ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٢١٠٦) عن سيدنا أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ، وبعض ألفاظه في « الصحيحين » .

<sup>(</sup>ه) التنبيه ( ص ۲٥ ) . (٦) البيان ( ٢٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ١٢١ )، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٩٤٤٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر له قصة تنظر فيه.

### فضيكك

### [ما يُقرأ عند قُرب طلوع الشمس وبعد ذلك]

وإذا قارب طلوع الشمس . قرأ المسبعات ؛ وهي عشرة أشياء يقرؤها (سبعاً ) : ( الفاتحة ) ، و( المعوذات ) ، و( الكافرون ) ، وآية الكرسي ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم ، ويستغفر لنفسه ولوالديه ، وللمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات .

ويقول (سبعاً): اللهم؛ افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدِّين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا ما نحن له أهل؛ إنك غفور حليم، جواد كريم، رؤوف رحيم، فهي هدية الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمي، وللمواظبة على ذلك أثرٌ عظيم، وفضل جسيم ذكره في كتاب «الإحياء»، وذكر أن يقرأ قبل الغروب، هاكذا لفظه في «الإحياء».

⇒ ¾

فإذا طلعت الشمس . . قال : الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا (٢٠) ، الحمد لله الذي جلَّلنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها .

اللهم؛ أصبحتُ أشهدُ لك بما شهدتَ به لنفسك ، وشهدَتْ به ملائكتك ، وحملة عرشك ، وجميع خلقك : أنك أنت الله لا إلله إلا أنت ، القائم بالقسط ، لا إلله إلا أنت العزيز الحكيم ، اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم .

اللهم ؛ أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك السلام ، أسألك يا ذا الجلال والإكرام : أن تستجيب لنا دعوتنا ، وأن تعطينا رغبتنا ، وأن تُغنينا عمَّن أغنيته عنًا من خلقك .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٤٧٦/٢ ) ، والقصة رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٢٩/١٦ ) ، وتمامها عند صاحب ، القوت ، ( ٧/١ ) .

٧٠١٧) . (٣) أخرجه ابن السني في ٤ عمل اليوم والليلة » (١٤٧) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٨٢/٩ ) موقوفاً على سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي ، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلىٰ طلوع الشمس أحب إليَّ من أن أعتق أربع رقاب » ( \* ) .

فإذا طلعت الشمس قِيدَ رُمحٍ . . صلَّىٰ ركعتين ، ثم يقول بعدهما : اللهم ؛ إني أصبحتُ لا أستطيع دفع ما أكره ، ولا أملك نفع ما أرجو ، وأصبح الأمر بيد غيري ، وأصبحتُ مرتهناً

بعملي ، فلا فقيرَ أفقر مني ، اللهم ؛ لا تُشمت بي عدوي ، ولا تَسُوْ بي صديقي ، ولا تجعل مصيبتي في ديني ، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ، ولا مبلغ علمي ، ولا تسلِّط عليَّ مَنْ لا يرحمني (") ، ثم يشتغل بما شاء من أنواع الطاعات .

فإذا ارتفعت الشمس ، وتنصَّف النهار من الصبح إلى الظهر . . صلى الضحىٰ ركعتين أو أكثر مثنىٰ إلىٰ ثنتي عشرة (١٠) ، وهاذا وقمت الاختيار ، ووقتها : من ارتفاع الشمس

إلى الزوال . قال ابن أبي الصيف رحمه الله : ( ويقول بعد الضحيٰ مئة مرة : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني وتُبْ عليَّ ؛ إنك أنت التواب الرحيم ) (° ) .

### [أح، مصارف للوقت الفاضل]

ويصرف فاضل أوقاته إلى إحى أربع: إما إلى تعلُّم العلم النافع ؛ وهو الذي يزيد في خوفه من الله تعالى وفي زهده ، أو يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة ما لم يكن وقت نهي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» ( ٨٦) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (٢) أخرجه أحمد ( ٢٥٥/٥) ، والطبراني في «المعجم الكبير» ( ٢٦٠/٨) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٥٦٠) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>.</sup> (٣) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ٤٩٢ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٨٣٦ ) عن جعفر بن برقان رحمه الله تعالى . (٤) ذكر الحافظ الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ٣٤٥٨ ) فضل ذلك ، وعزا الحديث للطبراني في « المعجم الكبير » في جزئه

المفقود عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . (٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد » ( ٦٢٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

أو بما يوصل به خيراً أو سروراً إلى أحد من المسلمين ، أو بالاكتساب لعياله ؛ بحيث يسلم له دينه ، ويسلم الناس من لسانه ويده وأذاه .

# في الواء

### [ في فضل القيلولة ]

والقيلولة مُعينةٌ على قيام الليل (١) ؛ كما أن السحور معينٌ على صيام النهار ، فإن كان لا يقوم الليل ولنكن لو لم ينم لم يشتغل بخير ، وربما خالط أهل الغفلة وتحدَّث معهم بالغيبة ونحوها . . فالنوم محبوبٌ له ؛ إذ فيه الصمت والسلامة .

وقد قال بعضهم: ( يأتي على الناس زمانٌ الصمتُ والنومُ فيه أفضل أعمالِهم ) (١٠).

وكم من عابدِ أحسن أحواله النوم؛ وذلك إذا كان يرائي بعبادته ولا يُخلص فيها.. فكيف بالغافل الفاسق؟

وقال سفيان الثوري رحمه الله ( كانوا يستحبون إذا تفرَّغوا . . أن يناموا ؛ طلباً للسلامة ) ذكره الغزالي رحمه الله (٣).

### [ نوم العاصى عبادة ]

قال : ( وأُخْسِسُ بحال مَنْ سلامة حياته في تعطيل حياته ؛ إذ النوم أخو الموت ، وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات ) (١٠٠٠ .

وقال القشيري رحمه الله في « رسالته » : ( لا شيء أشد على إبليس من نوم العاصي ، يقول : متى ينتبه ويقوم حتى يعصى الله ؟

وقيل: أحسن أحسوال العاصى: أن ينام ؛ إن لم يكن الوقت له . . لم يكن علـه ) (۵) .

<sup>(</sup>١) القيلولة : الاستراحة نصف النهار إذا اشتدَّ الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم . انتهيٰ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو طالب المكي في وقوت القلوب ، ( ٩٦/١ ) ، والغزالي في ا إحياء علوم الدين ؛ ( ٤٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٤٨٩/٢ ) ، وذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ١٦/١ ) . (٤) بداية الهداية ( ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ( ص ٧٥٠ ).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لست أخاف عليكم النوم، إنما أخاف عليكم اليقظة) (١) والله أعلم.

فإذا استقلَّت الشمس . . سبَّح وحمد ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما تستقلُّ الشمس فيبقئ شيء من خلق الله . . إلا سبَّح الله وحمده ، إلا ما كان من الشيطان ، وأعتى بني آدم »

# فضُناك

### [ ما يطلب من العبد بعد الزوال ]

فإذا زالت الشمس . . صلى صلاة الزوال أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « أربعٌ بعد الزوال تحسب بمثلهنَّ في صلاة السَّحر ، وليس من شيء إلا وهو

ويكثر من الطاعات عقب الزوال ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبواب السماء ؛ فأحبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالح » ( \* ) .

تُم يصلي سنة الظهر أربعاً قبلها بتسليمتين ، ويجوز بتسليمةٍ .

نم يصلي سنة الطهر اربعا فبنها بنسليمنين ، ويجور بنسليمه . فإذا فرغ من الفريضة . . قال ما شاء ممَّا ذكرناه ، ثم يصلي ركعتين بعد الفريضة ،

ويكثر من الذِّكر بعد الظهر؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ (°)، والعشي : من الزوال إلى الغروب .

يعني : شرارهم <sup>(۲)</sup> .

يسبّح الله تلك الساعة » رواه الترمذي (٢٠).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام مسنداً في " غريب الحديث » ( ١٣٥/٤ ) وقد جعله المحقق في هامش الكتاب زيادةً من عدة نسخ . دى أن المعالم المعالم

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في ٥ عمل اليوم والليلة » ( ١٤٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١١١/٦ ) عن سيدنا عمر بن عبسة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٣١٢٨ ) ، وأخرجه البزار في ٥ مسنده » ( ١٧٩ ) كلاهما عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (٤) أخرجه الترمذي ( ٤٧٨ ) ، والطبراني في ٥ المعجم الكبير » ( ١٦٩/٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر ( ٥٥ ).

ثم يصلي قبل العصر أربعاً إن شاء ، ويقرأ فيها ( إذا زلزلت ) و( العاديات ) و( القارعة ) و( ألهاكم ) .

ويكثر من الذكر ونحوه بعد العصر ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْاَصَالِ ﴾ (١) ، والآصال : ما بين العصر والمغرب، وقال صلبي الله عليه وسلم: « لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . . أحبُّ إليَّ من أن أعتق ثمانيةً من ولد إسماعيل » (١٠) .

وآخر النهار أكثر ، وصلاة العصر والصبح أصحُّ ما قيل في أنها الصلاة الوسطى .

فإذا اصفرَّت الشمس . . فاشتغل بما اشتغلتَ به من الأذكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لأنه قبل الغروب كما أن ذلك قبل الطلوع ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (٢) ، وهو المراد بقوله تعالىٰ : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١) ،

وهو أحد طرفي النهار . ذكر كل ذلك الغزالي (°°) .

فيكثر حينئذٍ من الاستغفار خاصةً ، ومن سائر الأذكار عامةً ، ويقرأ قبل الغروب ( والشمس وضحاها ) و( والليل ) والمسبَّعات ، ويكثر الاستغفار (١٠) .

### [ فيما يقال عند أذان المغرب]

ويقول إذا سمع أذان المغرب: اللهم ؛ هنذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك ، وحضور صلواتك ، أسألك أن تغفر لي (٧٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النور (٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود الطيالسي في «مسنده» ( ٢١٠٤ ) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ٦٧٠ ) عن سيدنا أنس بن

مالك رضى الله عنه . (٣) سورة قَ ( ٣٩ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ( ٤٩٢/٢ ـ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ١٩٩/١ )، وأبو داوود ( ٥٣٠ )، وابن السني في " عمل اليوم والليلة ، ( ٦٤٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

وفي إقبال النهار يقول: اللهم ؛ هنذا إقبال نهارك ، وإدبار ليلك . . . إلى آخره .

أو ( يسل ) و( الدخان ) (٢ ) .

ويقول بعد سنة المغرب: يا مقلب القلوب؛ ثبِّتْ قلوبنا علىٰ دينك (١)، ثم يحيي ما بين العشاءين \_ كما قدمنا \_ ويقرأ في الركعتين بعد العشاء سورة (السجدة) و(تبارك)،

ili sik isi

ثم يصلي الوتر إن لم يكن معتاداً الصلاة بالليل .

ويقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ، رب الملائكة والروح ( ثلاث مرات ) يرفع صوته في الثالثة (٢٠) .

ويقول: اللهم؛ إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك (،).

\* \* \*

ثم لا يشتغل بعدها إلا بمذاكرة علم أو مطالعة كتابٍ وأفعال الخير ، لا باللهو ؛ فإنما الأعمال بخواتمها ، وقد رُوي : « أن مَنْ أوى إلىٰ فراشه لا ينوي ظلم أحدِ ولا يحقد علىٰ

أحد. . غُفر له ما اجترم » (°) . ثم في السَّحر ؛ وهو وقت السحور آخر الليل عند خوف طلوع الفجر يكثر من الاستغفار ، وتكرار الصلاة والأذكار ؛ فذلك وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال لملائكة النهار (°) .

<sup>(</sup>٢) انظر \* إحياء علوم الدين \* ( ٢٠٠/٢ ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٢٧٣/١ ) ، والنسائي في \* الكبرئ \* ( ١٤٣٩ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن أبزي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٤٨٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٥) كذا لفظه في «قوت القلوب» ( ٣٣/١ ) ، و« إحياء علوم الدين» ( ٥٠٨/٢ ) ، وقد أخرج القضاعي في « مسند الشهاب»

<sup>(</sup> ٤٣٥ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٩٤/٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٧٣/٥٣ ) : « من أصبح لا يهم بظلم أحدٍ . . غفر له ما اجترم » .

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري ( ٧٤٢٩ ) ، ومسلم ( ٦٣٢ ) عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم

بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » ، وانظر » إحياء علوم الدين » ( ١٩/٢ ) .

## الرّابع

# فيما بقال في صلب لصّلاهٔ

يقرأ إذا استوى قيامه للإحرام (قل أعوذ برب الناس) ذكره الغزالي (١١).

وإذا أحرم . . قال عقب قوله : ( الله أكبر ) : كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ( ثلاثاً ) (٢٠) .

وجهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ؛ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين .

اللهم ؛ أنت الملك لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنّي سيئها ؛ لا يصرف عنّي سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، أنا بك وإليك ، ولا منجىٰ منك ولا ملجاً إلا إليك ، تباركتَ وتعاليتَ ، أستغفرك وأتوب

اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم ؛ نقني من خطاياي كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم ؛ اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (،) .

ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه (°).

ثم يجمع بين هـٰـذه في النافلة ومن صلىٰ منفرداً ، أو إماماً ثم أَذِنَ له كل المأمومين ،

الىك (٣).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٥٦٨/١ ) ، وعلَّل ذلك : بأنه يتحصَّن بها من الشيطان ، ثم ليأتِ بالإقامة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٦٠١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، ونص على العدد ( ثلاثاً ) الحاكم ( ٢٣٥/١ ) ، وابن حبان ( ١٧٨٠ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٧٧١ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٧٤٤ ) ، ومسلم ( ٥٩٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٧٦٤ ) ، والترمذي ( ٢٤٢ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه .

وإلا . . فيقتصر على بعضها ، ولا يُطوّل عليهم .

ويقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبحمده ( ثلاثاً ) (١٠) . اللهم ؛ لك ركعتُ ، وبك آمنتُ ، ولك أسلمتُ ، خشع لك سمعي وبصري ، ومُخِّي

> وعظمي ، وعصبي وما استقلَّت به قدمي (٢). سُبُّوح قدُّوس ، ربُّ الملائكة والروح (٢).

سبحان ذي الجبروت والملكوت ، والكبرياء والعظمة (١٠).

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم ؛ اغفر لي (٥).

ويقول حال رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، فإذا استوى قائماً . . قال : ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ، وملء ما

شتت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عَبْدٌ ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد $^{( au)}$  .

وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده ( ثلاثاً ) (٧٠) .

اللهم ؛ لك سـجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره ،

وشــقُّ ســمعه وبصره ، تبارك الله أحسـن الخالقين (^) ، سُــبُّوح قــدوس ، رب الملائكة

والروح . . . إلىٰ آخر الكلام في الركوع . (١) أخرجه مسلم ( ٧٧٢ ) عن سيدنا حذيفة رضى الله عنه ، ونص على العدد حديث أبي داوود ( ٨٨٦ ) ، والترمذي ( ٢٦١ )

(٢) أخرجه مسلم ( ٧٧١ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(٣) أخرجه مسلم ( ٤٨٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) أخرجه الحاكم ( ٣٢١/١ ) ، وأبو داوود ( ٨٧٤ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رَضي الله عنهما .

(٥) أخرجه البخاري ( ٤٩٦٧ ) ، ومسلم ( ٤٨٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

(٦) أخرجه البخاري ( ٧٩٩ ) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه ، ومن قوله : « ملء السماوات . . . » إلخ أخرجه مسلم ( ٤٧٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . (٧) أخرجه أبو داوود ( ٨٧٠ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه ، وأصله في (صحيح مسلم) ( ٧٧٢ ) عن

> سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . (٨) أخرجه مسلم ( ٧٧١ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

اللهم ؛ اغفر لي ذنبي كله : دِقَّهُ وجِلَّهُ ، وأوله وآخره ، وسرَّه وعلانيته (١٠).

اللهم ؛ إني أعوذ برضاك من سخطك . . . إلى آخر ما يقول بعد الوتر (٢) ، ويدعو بما أحب لنفسه وصحبه من أمور الدنيا والآخرة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « أما الركوع . . فعظِّموا فيه الرب ، وأما السجود . . فاجتهدوا في الدعاء ؛ فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم » (٢) .

### [ما يقال في سجود التلاوة والسهو]

ويزيد علىٰ ذلك في سجدة التلاوة: اللهم؛ اجعلها لي عندك ذخراً، وأعظِمْ لي بها أجراً، وضَعْ عني بها وزراً، وتقبَّلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه الصلاة والسلام، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَقْعُولًا ﴾ (١٠).

ويقول في سجدتي السهو: سبحان من لا ينام ولا يسهو. ذكره بعض العلماء (°). ويقول بين السجدتين: ربِّ ؛ اغفر لي ، وارحمني واجبرني ، وارفعني وارزقني ، واهدني وعافني (۱).

### [ دعاء القنوت ]

ويقول إذا قنت : اللهم ؛ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولَّني فيمن تولَّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرَّ ما قضيت ؛ فإنك تقضي ولا يُقضَى عليك ، وإنه لا يذلُّ من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت (٧) .

قال النواوي في « الأذكار »: (ويقول: اللهم ؛ صلِّ على محمد وعلى آل محمد وسلم ، وإن كان إماماً . . قال: اللهم ؛ اهدنا ، بلفظ الجمع . . . إلى آخره ؛ لأنه يكره أن يخصَّ نفسه بدعوة دونهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٤٨٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدم قريباً (ص ٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٤٧٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (١٠٨) ، والأثر أخرجه الحاكم (٢٢٠/١) ، وابن حبان (٢٧٦٨) ، والترمذي (٣٤٢٤) عن سيدنا عبد الله بن

عباس رضي الله عنهما ، وأما الآية . . فذكر حديثها ابن أبي شيبة ( ٤٤٠٨ ) موقوفاً على قتادة رحمه الله تعالى . (٥) ذكره النواوي رحمه الله تعالى في « روضة الطالبين » ( ٦٠٣/١ ) ، وذكر أنه دعاء لاثق بالحال ، فيجمع بينه وبين التسبيع .

<sup>(</sup>٦) تخرجه الحاكم ( ٢٧١/١ ) ، والترمذي ( ٢٨٤ ) ، وابن ماجه ( ٨٩٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

ثم يزيد ما قنت به عمر رضي الله عنه: اللهم؛ إنَّا نستعينك، ونستغفرك ونستعديك، ونؤمن بك ونتوب إليك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله،

بالكفار مُلحِقٌ . اللهـم ؛ عذِّب الكفرة الذين يصدُّون عن سمبيلك ، ويُكذِّبون رسلك ، ويقاتلون أسلمان

أولياءك. اللهم؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألّف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبّتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت بها عليهم، وأن يوفوا

بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، إلنه الحق واجعلنا منهم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) (٢٠ . ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَبِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا . . . ﴾ إلى آخر السورة (٣٠ .

ويسرُّ المنفرد في قنوته ، ويجهر الإمام ، ويؤمِّن المأموم على الدعاء ، ويشارك سراً في الثناء كسائر الدعوات ، وإن لم يسمع . . قنت سراً .

والتشهد مشهور ، وقد تقدَّمت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القسم العشرين من الباب الثالث (1) . والعشرين من الباب الثالث (1) . وأما ويسن لغير الإمام الإسرار بتكبيرة الإحرام وسنائر التكبيرات ، والتشهد والأذكار ، وأما

<sup>(</sup>٢) الأذكار (ص ١٢٥ ـ ١٢٦)، والدعاء المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٦٨) من عدة طرق موقوفاً ، وابن أبي شيبة ( ١٩٦٥)، والبيهقي ( ٢١٠/٢) رقم الحديث ( ٣١٨٦)، وقال : ( هنذا عن عمر رضي الله عنه صحيح).

<sup>(</sup>٣) سورة البغرة ( ٢٨٦ )، والآية بتمامها : ﴿ رَبَّنَا لَا نُؤَخِذُنَا إِن نَبِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلاَ تَخْفِلْ عَلَيْنَا إِضَرَا حَتَمَا حَمَلَتُهُ. عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا نَحْيِلْنَا مَا لَا ظَاقَةً لَنَا بِهِدٌ وَأَغْفِ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَدَنَا فَاشْفَرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِهِينَ ﴾ ، ذكر ذلك الماوردي في « الحاوي » ( ٢٠٠/٢ ) ، وذكر : أنه لو اقتصر عليها . . أجزأته عن قنوته .

الإمام . . فيجهر بالتكبيرات ، وبقوله : سمع الله لمن حمده ، وبالسلام ، ويسرُّ بسائر الأذكار ، والمبلغ كالإمام .

ويقول بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ؛ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخرت ، وما أسررتُ وما أعلنت ، وما أسرفتُ وما أنت أعلم به مني ؛ أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر ، لا إلله إلا أنت (١).

اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من المغرم والمأثم (٢٠).

اللهم ؛ إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً كبيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ؛ إنك أنت الغفور الرحيم (٢٠) .

اللهم ؛ إني أسمالك الجنة ، وأعوذ بك من النار ، اللهم ؛ إني أسمالك العفو والعافية ، والهدي والعقل ، والعفاف والغني ( ، ) .

فالدعاء قبل السلام وبعده مستجاب ، ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة . . فكأنما ملأ البر والبحر عبادة (°) .

وتحصل فضيلة الجماعة بصلاته في بيته بزوجته أو أَمَته أو ولده ، لـكن في المسجد أفضل وفي ما كثر به الجمع أفضل . قال النواوي : ( والأفضل : الجمع بين كل ما ورد في هاذه المواضع إن لم يشق على

غيره ؛ فــإن اقتصر على البعض . . فليفعل في وقتٍ آخــر بعضها ، وفي وقت آخر بعضها

(٥) أخرجه أبو نعيم في ٩ حلية الأولياء ١ ( ١٦٢/٢ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٧٧١ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٨٣٢ ) ، ومسلم ( ٥٨٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري ( ٨٣٤ ) ، ومسلم ( ٢٧٠٥ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار: أخرجه الحاكم ( ٢٦٦/١ )، والبيهقي في «الدعوات الكبير» ( ١٧٦/١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأما سؤال العفو والعافية .. فأخرجه الحاكم ( ١٧/١ )، والترمذي ( ٥٠٧٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرج سؤال التقين وما يعده مسلمٌ ( ٢٧٢١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>----</sup>

حتىٰ يكون فاعلاً بجميعها ، وكذا ينبغي أن يفعل في كل الأذكار والأحوال ) (`` قلت : وقد فرقتُ بين ذلك بالأصفار الفاصلة ؛ ليأخذ الراغب منها ما أحب ، فكلُّها قد

[استحباب التطويل للمنفرد وكراهته للإمام]

والأفضل : أن يجمع بين ذلك المنفرد وبالنوافل والتراويع إن صلاها منفرداً ، فإن كان

إماماً . . لم يزد في التسبيحات على ثلاث ، ولا في الدعاء قبيل السلام على قَدْرِ أقل

التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

ويكره له التطويل إلا إن رضي به كل المأمومين ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا صلى أحدكم بالناس . . فليخفِّف ؟ فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير \_ ويروى : وذا الحاجة \_

وإذا صلى لنفسه . . فليطول ما شاء " (٢) . وغضب علىٰ معاذٍ رضي الله عنه لمَّا طوَّل صلاته ، وقال : « أفتَّان أنت يا معاذ ؟ » <sup>(٣)</sup> .

وقال أنسٌ رضى الله عنه : ( ما رأيت أخفَّ صلاةً من رسىول الله صلى الله عليه وسلم في تمام )<sup>(؛)</sup>.

وقال عمر رضي الله عنه : ( لا تُبغِّضوا الله إلى خلقه ؛ يقوم أحدكم إماماً فيطوّل عليهم ، حتىٰ يبغضوا ما هم فيه ) (\*).

# فضاؤا

### [ في ذكر ما تُسنُّ قراءته في بعض الصلوات]

ويسنُّ للإمام والمنفرد الجهرُ بالقراءة في الصبح والجمعة ، وأُوليي المغرب والعشاء ، وفي كل نفلٍ تُسنُّ له الجماعة غير كسوف الشمس.

والأفضل: أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصَّل؛ وهو من ( الحجرات ) إلى

وردت في مواضعها .

<sup>(</sup>١) انظر و الأذكار ، (ص ٣٥ ، ١١٤ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧٠٣ ) ، ومسلم ( ٤٦٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٠٥ ) ، ومسلم ( ٤٦٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم نحوه ( ١٨٩/٤٦٩ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( ١١/١٩ ) .

آخر القرآن ، وفي العصر والعشاء من أوسطه ، وفي المغرب من قصاره (١١).

قال النواوي: (فإن كان إماماً.. خفَّف عن ذلك ؛ إما من القصار، وإلا.. درج قراءته، ويقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة «الجمعة»، وفي الثانية «المنافقين» (٢٠)، أو

« سبِّح » و« الغاشية » (۲).

وفي الأولىٰ من ركعتي العيد والاستسقاء به « ق » ، وفي الثانية « اقتربت » ( أ ) ، وإن شاء به « سبّح » و « الغاشية » ( ه ) .

( البقرة ) ' ' ' ، وفي الثانية : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَيْلِمَةِ . . . ﴾ الآية ' ' ' ، أو يقرأ في الثانية منهما : ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ . . . ﴾ الآية ' ' ' ، و﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا . . . ﴾

\_\_\_\_

الآنة <sup>(۱۲)</sup> .

(١) أخرج الحديث الذي نصَّ على ذلك ابن حبان ( ١٨٣٧ ) ، والنسائي في ا الكبرى ، ( ١٠٥٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه مسلم ( ٨٧٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

(٣) أخرجه مسلم ( ٨٧٨ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

(٤) أخرجه مسلم ( ٨٩١ )، وأبو داوود ( ١١٥٤ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والمراد بالسورتين : سورة ( قَ ) و( القمر ) .

(٥) أخرجه مسلم ( ٨٧٨) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، والمراد : سورة ( الأعلىٰ ) ، و( الغاشية ) . (٦) أخرجه الرخاري ( ٨٩٨) ، ومسلم ( ٨٦/٨٨٠ ) عن سيدنا أمر هريوة رضي الله عنه . والمراد : سورة ( السجدة ) ، و( ا

(٦) أخرجه البخاري ( ٨٩١) ، ومسلم ( ٣٦/٨٨٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . والمراد : سورة ( السجدة ) ، و( الإنسان ) . (٧) أند حه مسلم ( ٧٢٦ ) عن سيدنا أب هو يدة رضي الله عنه من غير لفظ : ( ثلاثاً ) .

(٧) أخرجه مسلم ( ٧٢٦) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه من غير لفظ : ( ثلاثاً ) . (٨) زير الرحر من في وتحدث الحرب على شرح الخطيب و ( ٣٨٠/١ ) ، وعداه للإمام الغزالي في كتاب ووسائل الحا

(٨) ذكره البجيرمي في « تحفة الحبيب على شرح الخطيب » ( ٣٨٠/١ ) ، وعزاه للإمام الغزالي في كتاب « وسائل الحاجات » ، وذكر أن من قرأ بهما . . قصرت عنه يد كل عدو ، ولم يجعل لهم عليه سبيلاً ، قال الغزالي : ( وهنذا صحيحٌ مجربٌ بلا شك . وفيهما قيل : من قرأ بـ « ألم » و « ألم » . . لا يمشُه في ذلك اليوم ألم ) أي : وجعٌ ولا ضرر .

وَلَا يَتَخِذَ بَشَيْنَا بَعْشًا أَرْتَابًا بَن دُونِ لَقُو ۚ فَإِن قَوْلَوا أَشْهَدُوا بِإِنَّا مُسَلِمُونَ ﴾ ، والحديث أخرجه مسلم ( ١٠٠/٧٢٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

. (١١) سورة آل عمران ( ٥٣ ) ، والآية بتمامها : ﴿ رَبَّنَا مَامَنَا بِمَا أَرَلُتَ وَاتَنَمَنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبَنَا مَعَ النَّهِدِينَ ﴾ . (١٢) سورة فاطر ( ٢٤ ) ، وتمامها : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقِ بَدِيمِزَا وَيَذِيزُلُ وَلِن مِنْ أَشَةٍ إِلَّا خَلَا فِهَا نَذِيرٌ ﴾ ، والحديث أخرجه أبو داوود

( ١٢٦٠ ) ، والبيهقي ( ٣٦/٣ ) رقم الحديث ( ٤٩٣٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

بالمراجع والميها والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

وفي سنة المغرب وركعتي الاستخارة والطواف بسورتي « الإخلاص » يعني : « قل يا أيها الكافرون » ، و« قل هو الله أحد » والله أعلم ) (١٠) .

وقد كان صلى الله عليه وسلم أيضاً يقرأ في الظهر بـ ( الليل إذا يغشل ) ، وفي العصــر نحو ذٰلك (٢)، وقرأ فيهما أيضاً ( والســماء ذات البــروج ) ، و( الطارق ) ،

ونحوهما (٣). وفيي الصبح بالجوار الكُنِّسس (١) ، وقرأ ( إذا زلزلت ) في ركعتيه (٥) ، وقرأ في الفجــر أيضاً بـ ( قَ ) ونحوها (١٠) ، وفي العشــاء ( والشــمس وضحاها ) ، و( والتين

والزيتون ) (٧) . وقرأ عروة رضي الله تعالىٰ عنه في المغرب بـ ( العاديات ) ونحوهـا ( ١٠) ، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه بـ ( الإخلاص ) في أُوليَي المغرب (١٠ ، وقرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب ليلة الجمعة بسورتي ( الإخلاص ) (١٠٠٠ .

فلو ترك السمورة التي تُسمن في الأولى . . قرأها مع الثانية فسي الثانية ، ويبدأ بها لا بالثانية ، فلو قرأ الثانية في الأولىٰ . . قرأ في الركعة الثانية السورة الأخرىٰ وحدها .

(١) انظر والأذكار ؛ ( ص ١٠٤ ) ، وأخرج حديث قراءتهما في سنة المغرب الترمذي ( ٤٣١ ) ، وابن ماجه ( ١١٦٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وحديث قراءتهما في الطواف مسلمٌ ( ١٢١٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وأما قراءتهما في صلاة الاستخارة . . فذكره النواوي في « روضة الطالبين » ( ٤٤١/١ ) .

> (٣) أخرجه ابن حبان ( ١٨٢٧ ) ، وأبو داوود ( ٨٠٥ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه النسائي في والكبرئ ( ١١٥٨٦ ) عن سيدنا عمرو بن حريث رضي الله عنه .

والمراد بسورتي الإخلاص : سورة ( الإخلاص ) ، وسورة ( الكافرون ) وقد ذكرهما المؤلف قبل أسطر .

(٥) أخرجه أبـو داوود ( ٨١٦ ) ، والبيهقي ( ٣٩٠/٣ ) رقم الحديث ( ٤٠٧٨ ) عـن معاذ بـن عبد الله الجهنـي عن رجلِ من

(٦) أخرجه مسلم ( ٤٥٨ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه مسلم ( ٤٥٩ ) عن سيدنا جابر بن سَمُرة رضي الله عنه .

(٧) أخرجه مسلم ( ٤٦٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

(٨) أخرجه أبو داوود ( ٨١٣ ) ، والبيهقي ( ٣٩٢/٢ ) رقم الحديث ( ٤٠٩٠ ) عن هشام بن عروة رحمه الله تعالى .

(٩) أخرجه أبو داوود ( ٨١٥ ) ، والبيهقي ( ٣٩١/٢ ) رقم الحديث ( ٤٠٨٩ ) عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى . (١٠) أخرجه ابن حبان ( ١٨٤١ )، والبيهقي ( ٣٩١/٢ ) رقم الحديث ( ٤٠٨٧ ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه، ويســنُّ الفتح على الإمام إذا أرتج ولم يَدْر ما يقول ، قــال نافع : ( صلَّى ابنُ عمر بهم ـ المغسرب ، فقال : ﴿ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ (١) ثم أُرتج عليه ، فقلت له : « إذا زلزلت » فقال : « إذا زلزلت » ) ( <sup>( ۲ )</sup> ، وفي هنذا أحاديث كثيرة .

[ من آداب مستمع القرآن وما يقال عند بعض الآيات]

ويسن لمن قرأ في صلاةٍ أو غيرها ولمن سمع قارئاً في صلاةٍ أو غيرها إذا مرَّ بآيةٍ رحمة . . أن يسلل الله تعالى من فضله ، وإذا مرَّ بآية عذاب . . استعاذ منه (٣) ، أو بآية تنزيهِ . . نزَّه الله تعالىٰ ، فقال : ( سـبحان الله ) أو ( تبارك الله ) ونحوه ، يقول ذلك بلسانه أو بقلبه .

ويخفيض صوته عند ذكر ما قاله الكفار من نسبة الله تعالى إلى ما لا يجوز عليه سحانه 🖰 .

- وإذا قرأ آخر سورة ( والتين ) . . قال : ( بلني ؛ وأنا على ذلك من الشاهدين ) .
  - وإذا قرأ آخر القيامة : ﴿ يُخِيئَ ٱلْمَوْكَ ﴾ (° · . . قال : ( بلميٰ أشهد ) .
- وإذا قـرأ: ﴿ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُؤْمِئُونَ ﴾ (١) . . قـال: (آمنــا بـالله)، أو (لا إلـه الا الله ) <sup>(٧)</sup> .
  - وإذا قرأ : ﴿ سَيِّج ٱشْمَ رَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (^) . . قال : ( سبحان ربي الأعلىٰ ) (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة (٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٨٢٧ ) ، والبيهقي ( ٢١٢/٣ ) رقم الحديث ( ٥٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٧٧٢ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ الأَذْكَارِ ﴾ ( ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة (٤٠)

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات (٥٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٨٨٧ ) ، وابن السني ( ٤٣٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعلى (٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم ( ٥٢١/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأبو داوود ( ٨٨٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

وإذا قــراً : ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ ﴾ (`` . . فليقــل : ( الله الأحــد الصمــد . . . ) إلـــىٰ آخــر الســـورة (`` ، وإذا قــراً : ﴿ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (") . . قال : ( لا بشـــيءٍ من نعمتك ربنا

نكذب، فلك الحمد) (؛)، وإذا فرغ من ( الفاتحة ) . . قال : ( آمين ) (°)، فإذا زاد : ( رب

العالمين).. كان حسناً (٢). وإذا مـرَّ بآيةٍ فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم .. صلَّىٰ عليه (٧)، ويقول إذا فرغ

من كل سورة في غير الصلاة: (صدق الله العظيم (^)، وبلّغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم ؛ انفعنا به، وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله الحي القيوم).

ويقول عند الختم: اللهم؛ ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماماً وهدى ونوراً ورحمة، اللهم؛ ذكِّرني منه ما نُسيتُ، وعلِّمني منه ما جهلتُ، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجةً يا رب العالمين (١٠).

ويكثر الدعاء له وللمسلمين ولأئمتهم ، وإذا وجد من نفسه رقة في أثناء القراءة . . اغتنم الدعاء ؛ فتلك رحمةٌ من الله تعالىٰ . ذكره الغزالي (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الملك (٣٠). (٢) أي : ويتمم سورة ( الإخلاص ) ، أو يقول : ( الله رب العالمين ) ، ذكره الرملي في ٩ نهاية المحتاج ٩ ( ٥٤٨/١ ) ، والعلامة

الجمل في « حاشيته » ( ٤٠١/١ ) . (٣) سورة الرحمان ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٢٧٣/٢ ) ، والترمذي ( ٣٢٩١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٥) أخرجه البخاري ( ٧٨٢ ) ، ومسلم ( ٤١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الحرجة البحاري ( ١٨١٢ ) ، ومسلم ( ٢٠١٥ ) عن صيدن ابي الريرة رضي الله عنه . (٦) نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في a الأم a ( ٢٠٠/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) المتثالاً لأمر الله عز وجل في سورة الأحزاب (٥٦): ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ السَّوٰ صَلَّوٰ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا شَـلِيــًا ﴾ ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وأصحابه وسلم ، وشرف وعظم .

<sup>(</sup>٨) امتثالاً لأمر الله تعالىٰ: ﴿ فَلْ صَدَقَ اَنَهُ ﴾ ( آل عمران : ٩٥ ) . (٩) قال الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» ( ٤٩٢/٤ ) : ( قال الحافظ العراقي : « رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في « فضائل القرآن» ، وأبو بكر بن الضحاك في « الشمائل» كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من رواية داوود بن قيس

معضلاً » ) ، وانظر « النشر في القراءات العشر » ( ٤٦٤/٢ ) . (١٠) إحياء علوم الدين ( ٢٨٢/٢ ) .

قال: ويقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ربّ ؟ أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون (١١) ، ويقرأ ( قل أعوذ برب الناس)، وسورة ( الحمد)(٢). قلت : وإذا فرغ من الختمة . . شرع في أخرى ، فيقرأ ( الحمد ) وأول ( البقرة ) إلى قوله: ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) ، فهاذا هو الحالُّ المرتحل (١) .

بقدر ما يقرأ المأموم ( الفاتحة ) ، ذكره النواوي رحمه الله تعالى ( ° ) .

ويسن للإمام في صلاة الجهر سكتةٌ طويلة بعد التأمين آخر ( الفاتحة ) يقرأ فيها سرّاً

(١) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٥٦٨ ) عن طاووس رحمه الله تعالى ، وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٧٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. (٢) ذكر ذلك أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٥). (٤) وهنذا أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ؛ كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم

<sup>(</sup> ٥٦٨/١ )، والترمذي ( ٢٩٤٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٣٤٩/٣ ) ، و« الأذكار » ( ص ١٠٩ ) .

# الخامس ما يقوله سامع المؤذّن ولمقيم

يقول ولو جنباً وحائضاً عقب كل لفظةٍ وعقب الترجيع مثل قوله إلا في : (حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) . . فإنه يقول في كل لفظةٍ منها : لا حول ولا قوة إلا بالله ،

اللهم ؛ اجعلنا مفلحين (١) .

وفي قوله : ( الصلاة خيرٌ من النوم ) : صدقتَ وبررت ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير من النوم.

وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ، وجعلني من صالحي أهلها ؛ فإن كان السامع في قراءةٍ أو ذكرٍ . . نُدِبَ أن يقطعهما ليجيب ، وإن كان في نحو بولٍ أو في صلاةٍ . . لم

يجب حتمى يفرغ ، فإن أجاب . . كُره ولم تبطل صلاته إن أجاب بما ذكرناه إلا قوله : ( صدقت وبررت ) . . فإنه يبطلها (<sup>۲)</sup> .

ثم يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقولان : اللهم ؛ ربَّ هـٰذه الدعــوة التامة ، والصلاة القائمة ؛ آت محمداً الوســيلة والفضيلة ، والدرجة الرفيعة ،

( رضيتُ بالله رباً . . . ) إلىٰ قوله : ( رسولاً ) ( ؛ ) .

وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته (٢).

الأذان والإقامة (١٠).

اللهم ؛ صلَّ على محمد وآتِهِ سؤله يوم القيامة (٥) ، ثم يدعوان ؛ فإن الدعاء لا يُردُّ بين

(١) أخرجه مسلم ( ٣٨٥) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والدعاء الأخير أخرجه ابن السني في " عمل اليوم

والليلة » ( ٩٢ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . (۲) ذكره النواوي في « روضة الطالبين » ( ٤٧٥/١ ) .

> (٣) أخرجه البخاري ( ٦١٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٤) أخرجه مسلم ( ٣٨٦ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

(٥) أخرجه مسلم ( ٣٨٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

(٦) أخرجه أبو داوود ( ٥٢١ ) ، والترمذي ( ٢١٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

ويسن ركعتان بين الأذان والإقامة ولو للمغرب (١) ، ويسن إذا أراد المؤذن الإقامة . . أن يتحوَّل إلى موضع آخر (٢) ، ولا يمشي وهو يقيم ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن يد الرب

فوق المؤذن ، يَقِيه من كل سوءٍ ما لم يتكلم بين الأذان والإقامة » ، ويروى : « يد الله فوق المؤذن حتى يفرغ من أذانه » (٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا كَثَرَ أَذَانَ بِلَدَةٍ . . قُلُّ بِرِدِهَا » ( ' ' ) .

الصالحين (٦).

58 58 57

ويسن إذا أراد القيام إلى الصلاة . . أن يسبِّح ويهلل ويحمد ويكبر ويستغفر ؛ كل ذلك يأتي به عشراً (°) ، فإذا انتهى إلى الصف . . قال : اللهم ؛ آتني من أفضل ما تؤتي به عبادك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٢٤ )، ومسلم ( ٨٣٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . (٢) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٣٧٠ )، والدارمي في « سننه » ( ١٢٢٤ ) عن محمد بن إسحاق رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ١٩٨٧) ، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ( ٤٩/٥) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . أنس بن مالك رضي الله عنه . (٤) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٦٢٢١) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وانظر « كشف

الخفاء ( ۱۹۲/۲ ) . (٥) أخرجه ابن حبان ( ۲٦٠٢ ) ، وابن ماجه ( ١٣٥٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٢٠٧/١ ) ، وابن حبان ( ٤٦٤٠ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

## ا لسّيا دس

# في المحلاء والحمت م

يقول إذا أراد دخوله أو دخول الحمام: باسم الله؛ اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (١٠).

اللهم ؛ إني أعوذ بك من الرِّجس النَّجس الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم (٢).

وإذا خرج من الخلاء . . قال : غفرانك ؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (") ، الحمد لله الذي أذاقني لذَّته ، وأبقىٰ فيَّ قوته ، ودفع عنِّي أذاه ، ولو شاء . . لحبسه عليَّ (١٠) .

وإذا خرج من الحمَّام . . شكر الله على ذلك ؛ فالماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه (°) .

ولا يدخله بين العشاءين ، وقريباً من الغروب (١٦) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۶۳)، ومسلم (۳۷۵) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما قوله: « باسم الله » . . فأخرجه الترمذي (٦٠٦) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . (۲) أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۹)، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۱۰/۸) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ( ٣٠٠، ٣٠٠)، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩٨٢٥، ٩٨٢٥) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسيدينا أنس بن مالك وأبي ذر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في ٥ عمل اليوم والليلة ٥ ( ٢٥ ) ، والطبراني في ٥ الدعاء ٤ ( ٣٧٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>.</sup> (ه) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب : ( ٢٦١/٢ ) ، والقشيري في « لطائف الإشارات » ( ٧٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لأن ذلك وقت انتشار الشياطين ؛ كما ذكر شُرَّاح الحديث ، ومنهم الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٥١٥/١ ) .

# التيابع أ ذكار الوضيع و

يقول عند صبِّ الماء: باسم الله ، وكذا عند استقائه ، وقد قدَّمنا استحباب التسمية عند ابتداء كل شيء (١) ، فيقول عند ابتداء الوضوء والغسل والتيمم : بسم الله الرحمان الرحيم .

فإذا فرغ منها . . رفع رأسه إلى السماء واستقبل ، وقال قبل أن يتكلم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( ثلاثاً ) (٢٠).

اللهم ؛ اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين (٢) ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إلنه إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، فاغفر لي وارحمني ، وتب عليَّ ؛ إنك أنت التواب الرحيم ، اللهم ؛ صلِّ على محمد وآله وصحبه وسلم  $(^{1})$  .

وذكر الفقهاء: أنه يُسنُّ أن يقال بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً،

والصلاة نوراً ، ومحمداً صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً .

وعند غسل اليد: اللهم ؛ إني أسألك اليُمْنَ والبركة ، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة ، وعند الاستنجاء بالماء: اللهم ؛ حصِّن فرجي ، وطهِّر قلبي ، واستر عورتي ، وآمن روعتى .

وعند المضمضة : اللهم ؛ اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأساً لا أظمأ بعده أبداً ، اللهم ؛ ثبِّتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وعند الاستنشاق : اللهم ؛ لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك .

<sup>(</sup>١) تقدم ( ص ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٣٤ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ، ونصَّ علىٰ تكرار الشهادة ثلاثاً ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٥٥ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ؛ (٦٠٢٣ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (٣٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري

رضى الله عنه ، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . . فذكرها النواوي في «الأذكار» ( ص ٧٤) عن الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالىٰ.

وعند غسل الوجه: اللهم؛ بيِّض وجهي يوم تبيضُّ وجوه أوليائك، ولا تسوِّدُ وجهي يوم تسودُ وجوه أعدائك (١).

وعند غسل اليدين : اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني ، وحاسبني حساباً يسيراً ، اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي .

وعند مسح الرأس: اللهم ؛ حرِّم شعري وبشري على النار ، وأُظلَّني تحت عرشك يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّكَ .

وعند مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم ؛ أسمعني مناديَ الجنة مع الأبرار .

وعند مسح العنق: اللهم؛ فكَّ رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال، وعند غسل الرِّجْلَينِ: اللهم؛ ثبِّت قدميَّ على الصراط المستقيم (٢٠).

اللهم ؛ اغفر لي ذنبي ووسِّع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ، وهذا الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .

وقد استحبَّ بعضُهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل كل عضوِ مع الدعاء أيضاً (١٠).

<sup>(</sup>١) في النسخ عدا ( ب ) : ( يوم تبيض وجوه ، وتسود وجوه ) والزيادة منها . (٢) ذكره النواوي في « روضة الطالبين » ( ٢٠٠/١ ) ، والغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤٩٣/١ ) ، و« بداية الهداية »

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ٩٨٢٨ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٢٨ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ذكره النواوي في « الأذكار » ( ص ٧٤ ) عن الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالىٰ .

# ا لشّامن

# فيما بقال في الأمراض وبقرأ على الأوجاع

فقد ذكرتُ من ذلك نبذةً شافيةً في الباب الذي قبل هذا (١١)، وينبغي أن يزيد على ذلك : باسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شرِّ كل نفسٍ أو عين حاسدِ الله يشفيك ، باسم الله أرقيك (٢٠).

اللهم ؛ اشفِ عبدك ، ينكأ لك عدواً ، ويؤدي لك فرضاً ، ويمشي لك إلى جنازة ("). ويضع سبابته بالأرض ثم يرفعها قائلاً : باسم الله ( ثلاثاً ) ، تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، يُشفَىٰ سقيمنا ، بإذن الله ربنا (١٠).

اللهم ؛ ربَّ الناس ؛ أذهب الباس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً (°).

ويقول (سبعاً): أعوذ بعزَّة الله وقدرته من شرِّ ما أجد وأَحاذر، وهو يرفع يمينه في كل مرةٍ بعد أن يمسح بها الوجع (٢٠).

ويزيك مَنْ به صداعٌ أو حمىٰ : باسم الله الكبير ، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرقي نعّار ، ومن شرّ حرّ النار (١٠) .

قال ابن عباس : ( وينفع الرعاف أن يقول : إلله نوح وإبراهيم ومحمد عليهم السلام ؟ اشفني واقطع عني هلذا الدم وسيلانه .

ويكتب علىٰ جبهته :

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (ص ٥٩٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢١٨٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣١٠٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٧٤٥ ) ، ومسلم ( ٢١٩٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥٦٧٥ ) ، ومسلم ( ٢١٩١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان ( ٥٩٦٥ ) ، والترمذي ( ٢٠٨٠ ) عن سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٤١٤/٤ ) ، والترمذي ( ٢٠٧٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

# بنسك ألله الزعم والزعب

﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُبِنِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ( ' ' ، ﴿ وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَيَحْدَهُ . . . ﴾ الآية ) ( ' ' .

### [ ما يقال لمن ضربت عليه العروق ]

وكان خالد بـن سسعد إذا ضربَتْ عليه العـروق من عينِ أو وجع . . قال : ( يا مُسكِّن العروق الضاربة ، ومنيم العيون الساهرة ؛ سكِّن عروقي الضاربة ، وأذن لعيني بنوم عاجل

فى عافية )<sup>(۲)</sup>.

وقال الليث رحمه الله : ( ينفع للشراء أن يقول « خمساً أو سبعاً » : باسم الله الأعز الأكرم ، اللهم ؛ أذهب الداء والألم ، وأنزل الشفاء وأبرئ السَّقم ) .

## [ ما يقال لوجع الضرس وعرق النسا]

وروىٰ جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جدِّه قال : ( مَنِ اشــتكيٰ ضرســه . . أخذ تراباً من موضع سجوده ، ثم قال : الشافي الله ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ( ، ) .

وللضرس أيضاً : ( اسكني أيتها الريح ، بالله الذي سَكن له ما في السماوات والأرض وهو السميع العليم) (٠٠).

ولم أيضاً : ( يكتب على كاغدٍ قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ نَبُوا مُسْتَقَرٌّ . . . ﴾ الآية (٢٠) ، ويوضع على الضرس ) ذكره الثعالبي في « تفسيره »  $^{(v)}$  .

(٣) أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» ( ص ٢٥٦ ) عن الحجاج بن فرافصة رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) سورة هود (٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ( ٤٦ ) ، والآية بتمامها : ﴿ وَلَمَا ذَكَرَتَ رَبُّكَ فِي الْشَرِّيْلِ وَيَعَدُمْ وَلَيَّا عَلّ أَذَيْرِهِمْ نُفُوزًا ﴾ ، والأثر ذكره ابن القيم في كتابه « الطب النبوي ۽ ( ص ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره النويري في ( نهاية الأرب ١ ( ٣٠٠/٥ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في ١ الدعوات الكبير ، ( ٦٠٩ ) عن نوح بن ذكوان رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ( ٦٧ ) ، والآية بتمامها : ﴿ لِكُلِّ نَبُوا مُسْتَقَرٌّ وَبَنُونَ تَعَلَّمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الكشف والبيان ( ١٥٧/٤ ).

ولعرق النَّسا يقول وهو يمسح الوجع: أقسم لك بالعلي الأعلى ؛ لئن لم تنته . . لأكوينك بنار ، وإلا . . حلقتك بالموسى ، ذكره الثعالبي أيضاً (١) .

ويقال: إنه يقرأ عليه: بسم الله الرحمان الرحيم، اللهم؛ ربَّ كل شيء، ومليكَ كل شيء، ومليكَ كل شيء، وخالقَ كل شيء، أنت خلقتني وخلقت النسا فيَّ، فلا تسلِّطني عليه بقطع، ولا تُسلِّطه عليَّ بأذىّ، واشفني ربِّ شفاءً لا يغادر سقماً، لا شافي إلا أنت. ذكره [ابن]

الجوزي (۲).

Section 19

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أسماء أهل الكهف تصلح لسبعة أشياء ("): للطلب، والهرب، وتطفئ الحريق؛ تكتب في خرقة ويُرمَىٰ بها في وسطه (،)، ولبكاء الطفل؛ تكتب وتصرُّ تحت رأسه، وللضربان، والحمىٰ، والصداع، وللعيا، تشد على الفخذ الأيمن، ولحفظ المال، ولركوب البحر، والنجاة من القتل) كذا ذكره النقاش في «تفسيره» وغيره. وهذه أسماؤهم: تمليخا، مكسلمينا، مَرْطُونس، بَيْنُونَس، سارَيْنُوس، اكنشيطنونس، دونوانس، والكلب: قطمير (٥).

V/ 3 4

وروى الحافظ أبو نعيم في كتابه: أن جبريل عليه السلام علّم النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الملدوغ: الحمد لله، ثم يقول: «شجة شجة قرنية ملحة بحر قفطا» يُرقى بها على السكين (سبع مرات)، ويغرس السكين في الأرض، قال: وهي رقيةٌ بالرومية (١٠).

## فضُنكُ

[ في فضل عيادة المريض وما يسنّ في ذلك]

واعلم : أن عيادة المريض قربةٌ فاضلة ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يعود

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ( ١١٤/٣ ) ، وذكره أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٤٩٥ ) عن شعبة عن شيخٍ في زمن الحجاج بن يوسف . (٢) الطب النبوي ( ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>۳) العلم اللبوي (على ۱۹۸۸).(۳) في (د): (لتسعة أشياء).

 <sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الهيثمي في المجمع الزوائد العديث ( ١٧٠٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ذكرهم ابن جرير الطبري في 8 تفسيره ٤ ( ٢٧٢/٩ ) قبل الحديث رقم ( ٢٢٩٦١ ) ، وفي ضبط الأسماء خلاف .

<sup>(</sup>٦) الطب النبوي ( ٥٧٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

مسلماً غدوةً . . إلا صلَّىٰ عليه سبعون ألف مَلَكٍ حتىٰ يمسي ، ولا يعوده مساء . . إلا صلىٰ

عليه سبعون ألف مَلَكٍ حتى يصبح ، وكان له خريفٌ في الجنة » (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا عاد الرجل المريض . . خاض في الرحمة ، فإذا قعد عنده . . قرَّت فیه » (۲) .

فيسنُّ عيادة كل مريضٍ مسلم غباً متوضئاً ماشياً إلا لعذرِ (٢) ؛ فإن رأى أمارةَ البرء . .

دعــا له وانصـــرف ، وإن رأى خلاف ذلك . . رغَّبــه في التوبة والوصيــة ( أ ) ، فإن رأىٰ منه خوفاً . . أثنىٰ عليه بمحاسن أفعاله ونحوها ؛ ليحسن ظنه بربه (°) .

ويســن تطييب نفسه (١) ، وطلب الدعاء منه (٧) ، وألَّا يطول القعود عنده (^) ، ولا يأكل من طعامه إلا أن يشقُّ عليه فيجبر قلبه بالأكل (١٠).

ونُدب أن يضع يده عليه ، ويسأله : كيف هو ؟ (١٠) وأن يوصي العائدُ أهلَ المريض ومن

يَخدمه بالإحسان إليه ، والصبر على مشقته .

(١) أخرجه الحاكم ( ٣٤١/١ )، والترمذي ( ٩٦٩ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

(٢) أخرجه البخاري في • الأدب المفرد ، (٥٢٢) عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ، وأحمد (٢٠٠٣) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه .

(٣) حديث الزيارة غباً أخرجه الحاكم ( ٣٤٧/٣ ) ، والطبراني في ٥ المعجم الأوسط ١ ( ٣٠٧٦ ) عن سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه ، وأمسا حديست المشي للعيسادة . . فأخرجه البخساري ( ٥٦٦٤ ) عن سبدنا جابر بسن عبد الله

(٤) كما فعل صلى الله عليه وسلم في زيارته لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد أخرجه البخاري ( ٣٩٣٦ ) ، ومسلم

(٥) كما فعل سيدنا عبد الله بن عباس مع سيدنا عمر رضي الله عنهم لما طُعن، وقد أخرجه البخاري ( ٣٦٩٢ ) عن سيدنا

المسور بن مخرمة رضي الله عنه . (٦) بأن يقول له : ( لا بأس ؛ طهور إن شاء الله ) ، أخرجه البخاري ( ٣٦١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(٧) أخرجه ابن ماجه ( ١٤٤١ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والطبراني في ٥ المعجم الأوسط ١ ( ٦٠٢٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٨) أخرج البيهقي في و شعب الإيمان ، ( ٨٧٨٦ ) ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ، ( ١٧٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك

رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « العيادة فواق ناقة » . (٩) وعدم الأكل عنده ؛ لثلا يكون حظه من عيادته ؛ كما جاء في الحديث الذي أورده الديلمي في ١ الفردوس بمأثور الخطاب ،

( ١٢٠٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . (١٠) أخرجه الترمذي ( ٢٧٣١ ) ، وأحمد ( ٢٦٠/٥ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

ولا تكره العبادة في وقتٍ إلا أن يشق على المريض ، ولا بأس بقول المريض : قوموا عن (١٠) .

وتجوز عيادة الذمي ؛ فإن كان له قرابة أو جوار . . استُحبَّتْ .

7. G. 18

ويسن أن يسأل أهل المريض عنه ، وأن يرد المستؤول : هو بحمد الله بارئ (٢٠) ، وأن يكثر كل أحدٍ من ذكر الموت والاستعداد له .

雅 谱 编

وينبغي لمن أيس من حياته إكثار القراءة والذكر ، وأن يقول : اللهم ؛ أعِنِّي على سكرات الموت (٦٠) .

وتكره له المنازعة في غير الأمور الدينية ، وليبادر إلى أداء الحقوق واستحلال زوجته ووالديه وأولاده ، وكل من كان بينه وبينه معاملةٌ أو مصاحبةٌ أو تعلُّقٌ في شيء .

ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال ، ويُشْهِد علىٰ ذلك ، ويتعاهد نفسه بقراءة آياتٍ في الرجاء ، أو يقرأها له غيره بصوتٍ رقيقٍ وهو يسمع ، وليحافظ على اجتناب النجاسة ، وعلى الصلوات ما أطاق وكيف أطاق ، ولا يقبل ممن يخذله عن شميء من ذاك.

4 % 4

ويوصي أهله بالصبر عليه في مرضه وعلى مصيبتهم بعد موته ، وليكثر قول : لا إلله إلا الله ، فإن لم يقلها . . لقَنه من حضره من غير ورثته وباغضيه برفق تعريضاً ، فيقول : ذكر الله مبارك ، فنذكر الله جميعاً : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قالها . . لم يعدها عليه إلا إن تكلم بكلام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٤٤٧ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظه الترمدي ( ٩٧٨ ) ، وأصله في « صحيح البخداري » ( ٦٥١٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عاتشة رضى الله عنها .

ويتلئ عنده (يس ) و (الرعد) وما تيسًر (۱) ، ويقول الحاضرون: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وليمت حسن الظن بالله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : «حسن الظن بالله تعالى ثمن الجنة » (١٠) ، وينبغى أن يموت في ثياب طاهرة .

(١) أخرِج حديث قراءة ( يسنّ ) أبو داوود ( ٣١٢١ ) ، وابن ماجه ( ١٤٤٨ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه ، وأما قراءة

(٢) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٠٨/١٣ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٦٨٦ ) عن سيدنا

سورة (الرعد).. فأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٠٩٥٧ ) عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى .

أنس بن مالك رضي الله عنه .

\_\_\_\_

# التّاسع في أ ذكار أحوال الميست

يقول عند تغميضه: باسم الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١١) ، اللهم ؟ اغفر له وارفع درجته في المهديين (٢٠) ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ، ونَوِّرْ له فيه  $^{( au)}$  .

ويقرأ عنده : ( يس ) و( البقرة ) و( الرعد ) ( ، ) ، ولا يُغمَض إلا بعد خروج الروح .

ومن بلغه موت صاحبه . . قال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، وإنَّا إلىٰ ربنا لمنقلبون ، اللهم ؛ اكتبه عندك في المحسنين ، واجعل كتابه في عِلِّيين ، واخلفه في أهله في الغابرين ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده (٥).

وإذا بلغه موت عدوِّ للإسلام . . قال : الحمد لله الذي نصر عبده ، وأعزَّ دينه (٦) .

وليكثر الغاسل ذكر الله تعالى والدعاء للميت ، فإن رأى ما يعجبه . . فليحدِّث به ، وإن رأى ما يكره من سوادٍ ونحوه . . حرم أن يُحدِّث به أحداً .

### [ما يقال في صلاة الجنازة]

وإذا أراد صلاة الجنازة . . جعل الصفوف ثلاثة فأكثر ، قال صلى الله عليه وسلم : « مَن صلىٰ عليه ثلاثة صفوف . . فقد أوجب » ، ويروىٰ : « دخل الجنة » ، قال الترمذي : ( حديث حسن ) (۷) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ١٩٦/٧ ) رقم الحديث ( ٦٦٨٣ ) عن بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : ( وارفع روحه ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٩٢٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) كما تقدم قريباً ( ص ٦٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٦١ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٥٩/١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ( ٤٠٦/١ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٦٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ( ١٠٢٨ ) عن مالك بن هبيرة رحمه الله تعالىٰ .

ثم يكبِّر للإحرام ، ويقرأ ( الفاتحة ) ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو للميت : اللهم ؛ اغفر له وارحمه .

والأكمل أن يقول في الثالثة: اللهم ؛ إن هنذا عبدك وابن عبدك ، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إلله إلا أنت

وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به . اللهم ؛ إنه نزل بك وأنت خيرُ منزولِ به ، وأصبح فقيراً إلىٰ رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له .

اللهم ؛ إن كان محسناً . فزِدْ في إحسانه ، وإن كان مسيئاً . . فتجاوز عنه ، ولقِّهِ برحمتك رضاك ، وقِهِ فتنة القبر وعذابه ، وافسح له في قبره ، وجافِ الأرض عن جنبيه ، ولقِّهِ برحمتك الأمن من عذابك ، حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين (١٠) .

وإن كان الميت امرأة . . قال : اللهم ؛ هلذه أمتك . . . ثم يعطف الكلام (٢٠) .

**秦** 秦 秦

والثلج والبَرَد ، ونقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة وأَعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار (٣) .

اللهم ؛ اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزلَه ، ووسِّع مُدْخَله ، واغسله بالماء

اللهم ؛ أنت ربه وأنت خلقته ، وأنت هديته للإسلام ، وأنت قبضتَ روحه ، وأنت أعلم بسرِّه وعلانيته ، جئناك شفعاء له فاغفر له (١٠).

(١) ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ في «الأم» (٦١٢/٢)، وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣٠٤/٥):

<sup>(</sup> والشافعي رحمه الله أخذ معاني ما جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكره النواوي رحمه الله تعالى في الأذكار ٤ ( ص ٢٧٣ ) عن أبي عبد الله الزبيري رحمه الله تعالىٰ .
 (٣) أخرجه مسلم ( ٩٦٣ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٢٠٠ ) ، وأحمد ( ٣٤٥/٢ ) عن سّيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

اللهم؛ إنه في ذمَّتك وحلَّ جوارك؛ فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم؛ اغفر له وارحمه؛ إنك أنت الغفور الرحيم (١١).

 $\mathcal{L}(\mathfrak{T}) = -2 \frac{1}{2} \frac{1}$ 

وإن كان الميت طفلاً دعا لأبويه: اللهم ؛ اجعله لهما فرطاً ، واجعله لهما سلفاً ، واجعله لهما سلفاً ، واجعله لهما ذُخراً وعظةً ، واعتباراً وشفيعاً ، وثقِل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمهما أجره (٢).

ويزيد قبله: اللهم؛ اغفر لحيِّنا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، ويزيد قبله: اللهم؛ من أحييته منَّا.. فأحيه على الإسلام، ومن توفَّيته منا.. فتوفّه على الإيمان، اللهم؛ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده (٢٠).

33 Fr 1

ويسنُّ أن يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللهم ؛ لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، ﴿ رَبَّنَا َ عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَــَا حَسَــنَةً وَفِي ٱلْآخِـرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّـَادِ ﴾ ('' .

### [استحباب كثرة الجمع على الجنازة]

ويستحبُّ طلب كثرة الجمع ؛ للتبرك ورجاء دعوةِ تُستجاب ؛ يروىٰ أنه مات ابن لابن عباس رضي الله عنهما فقال لكُريب : انظر ما اجتمع له من الناس ، قال : فخرجتُ فإذا نساسٌ قد اجتمعوا فأخبرته ، فقال : تقول : هم أربعون ؟ قلت : نعم ، قال : أخرجوه ؛ فإني

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئاً . . إلا شفَّعهم الله فيه » رواه مسلم أه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٢٠٢ ) ، وابن ماجه ( ١٤٩٩ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) ذكره النواوي رحمه الله تعالى في « الأذكار » ( ص ۲۷۳ ) ، ثم قال : ( هنذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا
 في كتابه « الكافي » ، وقاله الباقون بمعناه ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دَّاوود ( ٣٢٠١ ) ، والترمذي ( ١٠٢٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٠١ ) ، ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في المختصر البويطي ، ( ص ٣٠٧ ) ، قال الإمام

النواوي رحمه الله تعالى في « الأذكار » ( ص ٢٧٣ ) : ( ويحتج للدعاء في الرابعة بما روينا في « السنن الكبرئ » للبيهقي عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنهما . . . ) ، واستحسن ذكر الآية بعده ؛ لحديث سيدنا أنس في باب دعاء الكرب . (٥) صحيح مسلم ( ٩٤٨ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أول ما يُتُحَفُ به المؤمن في قبره: أن يُغفَر لجميع مَنِ اتبع جنازته » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يموت من المسلمين ميتٌ فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين ، يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون له . . إلا شفعوا فيه » (١) .

# فَضُنَاكُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ما يقال عند حمل الجنازة ]

ويقول عند حمل الميت: باسم الله ، ثم يُسبِّح ما دام يحمل .

يفون عند حمل الليب . باسم الله ، ثم يسبِع لما دام يعلن . الما الدار من الله عند الله عند الما المنانة والمقدم قد من الما هو فضالةً

قال النواوي رحمه الله : ( وليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة ، بل هو فضيلةٌ النام الذي الله عنه المقام

وإكرامٌ للميت ، وليكن الماشي مع الجنازة مشتغلاً بذكر الله تعالى ، وبالفكر فيما يلقاه الميت وما يكونُ مصيرُهُ ، ساكناً في حال سيره ) (٣) .

بت وما يحول مصيره ، ساننا في حال سيره ) ويكره أن يرفع صوته بقراءة أو ذكرٍ أو غيره ، وأن يتحدَّث بشيءٍ من أمر الدنيا ، والمشي

ويكره أن يرفع صوف بقراء و أو د در أو عيره ، وأن يت فقط بسي من المراعدي ، وسسي عندنا أمامها أفضل ؛ ليكون بقربها ، بحيث لو التفت . . لرآها ، ولا يتقدَّمها إلى المقبرة ؛ فإن فعل . . لم يكره ، ثم هو بالخيار ؛ إن شاء . . قام منتظراً لها ، وإن شاء . . قعد ، ويتخذ

للمرأة ما يسترها من خيمةٍ أو قبةٍ أو نحوهما (١٠).

[ ما يقال عند مرور جنازة وعند إدخاله القبر]

ويقول من مرَّت به جنازةٌ أو رآها: لا إلله إلا الله ، سبحان الحي الذي لا يموت .

ويدعو لها ، ويُثني بخيرٍ إن علمه ، ولا يقوم لها ؛ فالقيام لها منسوخٌ ( ° ) .

ويقول من يُدْخِله القبر: باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اللهم ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٨٨١٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٢) أخرجه مسلم ( ٩٤٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) انظر ( روضة الطالبين ) ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر د الأذكار ، ( ص ٢٧٥ ) . (٥) أخرج مسلم ( ٩٦٢ ) والترمذي ( ١٠٤٤ ) عن سيدنا على رضي الله عنه أنه قال : ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

قعد)، وقال الترمذي: ( العمل على هنذا عند بعض أهل العلم، قال الشافعي: وهنذا أصح شيء في الباب، وهنذا الحديث ناسخ للأول: ( إذا رأيتم الجنازة . . . فقوموا »، وقال أحمد: إن شاء . . قام، وإن شاء . . لم يقم . . . ) .

أسلمَه إليك الأشحَّاءُ من ولده وأهله، وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ، ونزل بك وأنت خير منزولِ به ؛ إن عاقبته . . فبذنب ، وإن عفوتَ عنه . . فأنت أهل العفو ؛ أنت غنيٌّ عن عذابه ، وهو فقيرٌ إلى رحمتك.

اللهم ؛ اشكر حسنته ، واغفر سيئته ، وأعِذْه من عذاب القبر ، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك ، واكفه كل هول دون الجنة .

اللهم ؛ اخلفه في تركته في الغابرين ، وارفعه في عليين ، وجُدْ عليه بفضل رحمتك ، يا أرحم الراحمين (١١).

ويحثو من على شفير القبر فيه بكفيه جميعاً من قِبَل رأسه ثلاثاً ، ويقول في الأولى : ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ ﴾ ، وفي الثانية : ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ ، وفي الثالثة : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِيهُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (`` أو يقول في الأولى : اللهم ؛ افتح أبواب السماء لروحه ، وفي الثانية : اللهم ؛ لقِّنه عند المسألة حجَّته ، وفي الثالثة : اللهم ؛ جافِ الأرض عن جنبيه .

### [ في تلقين الميت]

فإذا فرغ من الدفن وسُوّي عليه التراب . . وقف واحدٌ عند رأسه وقال : يا فلان بن فلان ، أو : يا عبد الله بن أمة الله ( ثلاثاً ) اذكر العهد الذي خرجتَ عليه من الدنيا : شهادة أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها ، وأن الله يبعث مَنْ

قل : رضيتُ بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ، وبالكعبة

في القبور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في ٤ معرفة السنن والآثار ٤ ( ٧٧١٠ ، ٧٧١٠ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة طله ( ٥٥ )، وأخرج أحمد ( ٢٥٤/٥ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه نحوه عند دفن أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانظر « روضة الطالبين » ( ١٦٠/٢ ـ ١٦١ ) -

قبلة ، وبالقرآن إماماً ، وبالمسلمين إخواناً ، ربي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم . كذا ذكره النواوي وغيره (١٠) .

وينبغي أن يبدأ بتحميد الله تعالى ، والثناء عليه ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يُلقَّن البالغ لا الصغير .

## [استحباب الجلوس بعد الدفن لتأنيس الميت]

ويسن أن يقعد عند القبر بعد الفراغ من الدفن بقدر ما تُنحر جزورٌ من الإبل ويُقسَمُ لحمها ، فيشتغلون بالقراءة والذكر والدعاء للميت ، وحكايات الخير ؛ ليستأنس بهم ، وينظر ماذا يراجع به رسل ربه ؛ فقد ثبت ذلك في « صحيح مسلم » وغيره (٢) .

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( وأحبُّ أن يُقرأ على القبر بعد الدفن أولُ « البقرة » وخاتمتها ) ( \* ) .

قال الشافعي رحمه الله : ( فإن ختموا القرآن كله . . كان حسناً ) ( ن ؛ .

ويسن الشناء على الميت وذكر محاسنه ، قال صلى الله عليه وسلم : « أيما مسلم شهد له أربعةٌ بخير . . أدخله الله الجنة » قيل : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » قيل : واثنان ؟ قال :

وأثني على جنازة بخيرٍ ، فقال : « وجبت » وعلى أخرى بشرٍّ فقال : « وجبت » ثم قال : « هاذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ، وهاذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار ؛ أنتم

شهداء الله في الأرض » ، رواهما البخاري في « صحيحه » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من ميت يموت فيشهد عليه رجلان من جيرانه الأدنين فيقولان: اللهم ؛ لا نعلم إلا خيراً . . إلا قال الله تعالى لملائكته: أشهدكم أنِّي

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ العزيز شرح الوجيز ﴾ ( ٤٥٤/٢ ) ، و﴿ روضة الطالبين ﴾ ( ١٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٢١ ) ، وأبو عوانة في ومسنده ، ( ٢٠٠ ) من قول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . (٣) أخرجه البيهقي بنحوه ( ٥٧/٤ ) رقم الحديث ( ٧١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) اخرجه البيهقي بنحوه ( ٥٧/٤ ) رقم الحديث ( ٧١٤٩ ) . (٤) ذكره النواوي في « رياض الصالحين » ( ص ٣٤١ ) ، وانظر « المجموع » ( ٢٥٤/٥ ) .

<sup>(</sup>ه) صحيـع البخـاري ( ١٣٦٧ ) عن سـيدنا أنس بـن مالك رضي الله عنـه ، و( ١٣٦٨ ) عن سـيدنا عمر بن الخطاب

رضي الله عنه .

قد قبلتُ شهادتهما ، وغفرتُ له ما لا يعلمان » رُوي في « الأربعين المحررة » (١٠) . ويحرم سبُّ الميت المسلم وذكر مساويه .

# فضُلُكُ

### [ في فضل التعزية ]

والتعزية سنةٌ مؤكدة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من عزَّىٰ مصاباً . . فله مثل أجره » (٢٠) . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عزَّىٰ ثكلیٰ . . كُسِي بُرْداً في الجنة » (٢٠) .

وهي التصبُّر ، وذكرُ ما يُسلِّي صاحب الميت ، ويخفِّف حزنه ، ويهوِّن مصيبته .

ووقتها : من الموت إلى ثلاثة أيام تقريباً ، وتكره بعد مضي الثلاثة إلا أن يكون المعزِّي أو المعزَّىٰ غائباً حال الدفن . ذكره النواوي ( ' ' رحمه الله .

ويعمُّ بها جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار رجالاً ونساءً ، إلا أن تكون شابة . . فلا يعزّيها إلا المحارم .

وبأي لفظ عزَّىٰ . . حصلت السُّنة ، والأحسن: أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ؛ فإنَّ أمضَّ المصائبِ فقدُ سرورٍ ، وحرمانُ أجر ، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟!

وما الدهر إلا هنكذا فاصطبر له رزيَّة مال أو فراق حبيب ويصافح المعزَّىٰ ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن راهويه في ٩ مسنده ٢ ( ٣٥٩ ) ، والخطيسب البغدادي في ١ تاريخه ، ( ٤٦٦/٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ١٠٧٣ ) ، وابن ماجه ( ١٦٠٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ١٠٧٦ ) ، والبيهقي في ٥ شعب الإيمان ، ( ٨٨٤٢ ) عن سيدنا أبي برزة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ١٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل، وهو منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه في «ديوانه» (ص ٧٣)، ولزيادة بن زيد في «التمثيل والمحاضرة» (ص ٢٦).

### [ في الإكثار من زيارة القبور ]

وينبغى للرجل إكثار زيارة القبور لا سيما يوم الجمعة ، فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون ، غداً مؤجَّلون ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون .

السلام عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدِمين منَّا ومنكم والمستأخرين ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون .

أسأل الله لنا ولكم العافية ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ، اللهم ؛ لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنًا بعدهم.

ويكثر من الدعاء للموتئ وللمسلمين ، ومن القراءة ، ومن الوقوف عند قبور أهل الخير .

### [ إيضاح المقال في معنىٰ : « لا تشد الرحال » ]

واعلم: أن بعض العلماء منع الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تشدُّ الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي

هنذا ، والمسجد الأقصى » (١).

قال الغزالي رحمه الله : ( وما يتبين لي أن الأمر كذَّلك ، بل الزيارة مأمورٌ بها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » (٢)، والحديث الأول ورد

في المساجد ، وليس في معناها المشاهد ؛ لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ، ولا

بلد إلا وفيه مسجد ، فلا معنى للرحلة إلى مسجدٍ آخر ، والمشاهد لا تتساوى ؛ بل بركة

زيارتها على قدر درجاتهم عند الله تعالى . نعم ؛ لو كان في موضع لا مسجد فيه . . فله أن يشدُّ الرحل إلى موضع فيه مسجد ،

وينتقل إليه بالكلية إن شاء .

قال : وليت شعري ؛ هل يمنع هنذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء ؛ كإبراهيم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٨٩ ) ، ومسلم ( ١٣٩٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٩٧٧ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

وموسىٰ علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وذلك في غاية البعد !! فإن جوزنا ذلك.. فقبور الأولياء والعلماء والصالحين في معناها ؛ كما أن زيارتهم في الحياة من المقاصد.

ثم قال : هنذا في الرحلة ، وأما في المُقام . . فالأولى بالمريد : أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة علم مهما سلم له حاله في وطنه ، فإن لم يسلم . . طلب موضعاً خاملاً أسلم لدينه ، وأفرغ لقلبه ، وأيسر لعبادة ربه ؛ فهو أفضل المواضع له ، قال صلى الله عليه وسلم: «البلاد بلاد الله ، والخلق عباد الله ؛ فأيُّ موضعٍ رأيتَ فيه رِفقاً . . فأقم فيه واحمد الله تعالىٰ »(١).

نرجع إلىٰ ما كنَّا فيه : وليدْنُ الزائر من القبر كما كان يدنو من صاحبه في الحياة لو زاره ، ويكره الجلوس على القبر والاتكاء والاستناد ووطؤه إلا لضرورةٍ ؛ بألًّا يصل إلىٰ قبر ميته إلا بوطئه ، ولا بأس بالمشي بين القبور ولو بالنعل .

وإذا مرَّ علىٰ قبور الظَّلَمة ونحوهم . . فليكثر البكاء ، ويسرع السير ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلوا على هاؤلاء المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين ؛ لا يصيبكم ما أصابهم ا رواه البخاري (۲).

[متىٰ يجوز البكاء ومتىٰ يكره ؟]

واعلم: أنه يجوز البكاء قبل الموت وبعده ، وقبله أولى ؛ للحديث الصحيح: «فإذا وجبَتْ . . فلا تبكينَّ باكية » (٢٠) .

قال النواوي رحمه الله : ( وقد نصَّ الشافعي والأصحاب : أنه يكره البكاء بعد الموت كراهةَ تنزيهِ ولا يحرم ، وتأوَّلوا الحديث على الكراهة ) (١٠).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١٤٩/٢ ـ ١٥٠ ) ، والحديث أخرجه أحمد ( ١٦٦/١ ) بنحوه عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه . (٢) صحيح البخاري ( ٤٣٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٣١٨٩ ) ، والحاكم ( ٣٥١/١ ـ ٣٥٢ ) عن سيدنا جابر بن عتبك في قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن ثابت رضي الله عنه في مرضه .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٢٧٢/٥ ).

وفي «صحيح البخاري»: أنه صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال ابن عوف

رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله ؟! قال: « إنها رحمة » ثم أتبعها بأخرى ، فقال: « إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يَرْضَىٰ رَبُّنا ، وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » (١).

95 # W

ويحرم رفع الصوت بإفراطٍ في البكاء ، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ابن مظعون فقال في بكائه: «هاي هاي هاي ».. فيحمل على أنه كان مغلوباً ، وما غُلِبَ

عليه . . لا يؤاخذ به . ذكره في « البيان » (٢٠) .

وطوبئ لمن بكئ من خشية الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : « لو أن عبداً بكئ في أمةٍ . . لأنجى الله تلك الأمة من النار ببكاء ذلك العبد ، وما من عمل إلا وله وزن وثوابٌ إلا الدمعة . . فإنها تُطفئ بحوراً من النار ، وما اغرورقت عينٌ بمائها من خشية الله . . إلا حُرِّم

جسدها على النار ، وإن فاضت على خده . . لم يرهق وجهه قترٌ ولا ذلةٌ  $^{(r)}$  .

ويروى : « الباكي من خشية الله تهتزُّ له البقاع التي يبكي عندها ، وتغمره الرحمة ما دام باكياً » ( ° ) .

\$4 miles in the second

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٣٠٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البيان (١٢٠/٣ ـ ١٢١)، والحديث أخرجه أبو داوود (٣١٦٣)، والترمذي ( ٩٨٩) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دون ذكر لحكاية صوت البكاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٤)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٣٠\_ ٣٠) في الأصل (١٥٣) عن النضر بن سعيد رحمه الله تعالى معضلاً .

<sup>(\$)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( ٢٨ ) ، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٢٩/٣ ) في الأصل ( ١٥٣ ) من قول هارون بن رئاب رحمه الله تعالىٰ . (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( ٣١ ) من قول يزيد الرقاشي رحمه الله تعالىٰ ، والحكيم الترمذي في « نوادر

الأصول : (٢٥/٣ ) في الأصل (١٥٣ ) من قول مالك بن دينار رحَّمه الله تعالىٰ .

#### العاشر

# في أذ كارا لمسافر

يقول عند إرادته السفر: اللهم ؛ بك أستعين وعليك أتوكَّل ، اللهم ؛ ذلِّل لي صعوبة أمري ، وسهِّل عليَّ مشقة سفري ، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب ، واصرف عنِّي كل شر.

رب ؛ اشرح لي صدري ، ونوّر قلبي ، ويسِّر لي أمري .

اللهم ؛ إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وأحبابي وكل ما أنعمت به عليَّ وعليهم من آخرة ودنيا ، فاحفظنا أجمعين من كل سوء ، يا كريم يا

اللهم ؛ إليك توجهتُ ، وبك اعتصمتُ ، اللهم ؛ اكفني ما أهمني وما لا أهتم له ؛ اللهم ؛ زوِّدني التقويٰ ، واغفر لي ذنبي ، ووجِّهني للخير أينما توجهت (٢٠). ويقرأ سـورة ( الكافرون ) وما بعدها إلى آخر ( الناس ) سـت سـور ، ويضيف إلى ذلك

كل ما يقوله الخارج من بيته وقد تقدَّم (7). ويسأل أهله ونحوهم الدعاء والوصية ، ويدعو هو لهم ، ويسألونه الدعاء في سفره وإن

لم يكن أفضلهم ، ويُشيّع أربع مئة خطوة .

#### [ما يقول المودِّع والمودَّع]

، زُوَّدك الله

وإذا ودَّع إنساناً . . قال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك التقوىٰ ، وغفر ذنبك ويسَّر لك الخير حيثما كنت وكفاك الهم (°).

<sup>(</sup>١) انظر ١ الأذكار ، (ص ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ( ٢٥٠/٥ ) رقم الحديث ( ١٠٤٠١ )، وأبو يعلمن في دمسنده، ( ٢٧٧٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (ص ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٤٤٢/١ ) ، وأبو داوود ( ٢٦٠٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٥٣٢ ) ، والحاكم ( ٩٧/٢ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، والطبراني في د المعجم الكبير ، ( ٢٢٦/١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

اللهم ؛ اطوِ له البُعد ، وهَوِّن عليه السفر (١) .

فيقول المودَّع: قبلتُ ورضيت، ويردُّ عليه مثل قوله: أستودع الله دينك وأمانتك... إلىٰ آخره (۲).

[ما يقول عند ركوب دابة أو سفينة]

وإذا ركب دابةً أو سفينةً . . قال عند النهوض : باسم الله ، فإذا استوىٰ عليها . . قال : الحمد لله الذي رزقني هاذا وحملني عليه ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ, مُقْرِنِينَ

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (٣) ، الحمد لله والله أكبر ( ثلاث مرات ) .

سبحانك إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي ؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

اللهم ؛ إنَّا نسألك في سفرنا هاذا البِرَّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم ؛ هوِّن

علينا سفرنا ، واطوِ عنَّا بُعْدَه . اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في المال والأهل (،) ، ومن الحَوْر بعد الكَوْرِ ومن

السفر ، وكابه المنفلب ، وسوء المنظر في المال والأهل ، ومن الحور بعد الحورِ وم دعوة المظلوم (٠٠) .

وإذا أخذ في الرجوع . . قال ذلك من قوله : اللهم ؛ إنَّا نسألك . . . إلى آخره ، ويزيد : آيبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون (٢٠) ، ولا يزال يكرِّرها .

وإذا رأى بلدته . . زاد على هاذا الأخير : اللهم ؛ اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً (٢) ،

ورضيتُ ) ، وذكره ابن الأثير في • جامع الأصول ، ( ٢٢٨٩ ) تاماً ، وعزاه لهما .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف (١٣ ـ ١٤ ) . (٤) أخرجه مسلم بنحوه ( ١٣٤٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٣٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه . وقوله : ( وعثاء السفر ) شدته ، و( الكآبة ) الحزن ، و ( من الحور بعد الكور ) أي : من النقصان بعد الزيادة . انتهى من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ١٣٤٢ ) ، وهو تتمة للحديث السالف . (٧) أخرجه النسسائي في « عمل اليسوم والليلــة » ( ٥٥٧ ) ، والمحاملي في « الدعاء » ( ٩٥ ) عن ســـيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ويزيد علىٰ ما سيأتي إذا رأىٰ قريةً وحرَّك دابته ونحوها (١)، وأسرع.

基 林 楼

وإذا صعد المسافر جبلاً أو ثنيةً . . كبَّر ثلاثاً وقال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده (٢) .

اللهم ؛ لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال (٣) .

وإذا هبط . . سبَّح ( ' ' ) ، وكذا إذا نزل منزلاً . . يسبح حتى يحطُّ رحله .

### [ما يقول إذا رأى قرية أو أقبل الليل]

وإذا رأىٰ قريةً . . قال وإن لم يُرِدْ دخولها : اللهم ؛ ارزقنا جَنَاها ، وأعذنا من وباها ،

وحبِّبنا إلىٰ أهلها وحَبِّبْ صالحي أهلها إلينا (°) ، اللهم ؛ ربَّ السماوات السبع وما أظللن ، وربَّ الأرَضين السبع وما أقللن ، وربَّ الشياطين وما أضللن ، وربَّ الرياح وما ذَرَيْنَ ؛ أسألك خير هاذه القرية ، وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها وشر ما فيها (۱) . فإذا أقبل الليل . . قال : يا أرض ؛ ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرّك وشرّ ما فيك ،

وشرِّ ما خُلق فيك ، وشرِّ ما يدبُّ عليك ، وأعوذ بالله من كل أسدٍ وأُسود ، ومن الحية والعقرب ، ومن ساكني البلد ، ومن والدِ وما ولد (٧٠) .

秦 春 彝

### [ما يقول إن كان في رفقته جرس أو عثرت دابته]

وإذا كان في رفقته مكروهٌ من جرسِ ونحوه . . قال : اللهم ؛ إني أبرأ إليك مما فعله

<sup>(</sup>١) قوله : (ونحوها ) أي : الدابة ، فيقاس عليها اليوم وسائل النقل الحديثة . (٢) أخرجه البخاري ( ١٧٩٧ ) ، ومسلم ( ١٣٤٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ١٢٧/٣ ) ، وأبو يعلَىٰ في « مسنده » ( ٤٢٩٧ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٧٥٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٦) أخرجه ابن حبان ( ٢٧٠٩ ) ، والحاكم ( ٤٤٦/١ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .

هاؤلاء ، فلا تحرمني صحبة ملائكتك وبركتهم . ذكره ابن الصلاح (١) .

رُوي عن مكحول (١٠).

ويكثر الدعاء لأهله ؛ فدعاء المسافر لا يُرَدُّ ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهنَّ : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد [لولده] » (٢) ، وهم يدعون له ؛ فدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .

وإذا عثرت دابته . . قال : باسم الله (٣) ، وإن أصابتها رهصة . . قال : باسم الله ، أنت الواقي ، وأنت الباقي ، وأنت الشافي ، ثم يعقد شعرة أو خيطَ قِنَّبٍ ، ثم يربط بها الرَّهْصة ،

ويقال للقادم : الحمد لله الذي سلَّمك ، الحمد لله الذي جمع الشمل بك ، ونحوه ذكره النواوي رحمه الله (٠٠).

#### [ما يقال للقادم من غزو أو حج]

ويقال لمن قدم من غَزْوِ : الحمد لله الذي نصرك ، وأعزَّك وأكرمك (١٠) .

ولمن قدم من حج : قَبِلَ الله حجَّك ، وغفر ذنبك ، وأخلف نفقتك (٧). ويقول الحاج: اللهم ؛ اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج (^^).

قال الغزالي رحمه الله : (وقد كان من سنة السلف : أن يستقبلوا الحاجَّ ، ويُقبِّلوا بين

(١) ذكره النواوي في « المجموع » ( ٣٣٠/٤ ) ، ونسبه لابن الصلاح ، وذكره الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( ٦٦٢/٣ ) ، ونسيه لابن الصلاح في « مناسكه » . (٢) أخرجه ابن ماجه ( ٣٨٦٢ ) بلفظه ، وابن حبان ( ٢٦٩٩ ) بلفظ : « على ولده » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وما بين

> معقوفين زيادة من المطبوع . (٣) أخرجه الحاكم ( ٢٩٢/٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٨٢ ) عن سيدنا أسامة بن عمير رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٢٠٥ ). والرهصة : صدعٌ في ساق الحيوان من أسفله ، فيحتاج إلى عمل البيطار .

(٥) الأذكار (ص ٣٧٥).

(٦) أخرجه أبو يعليٰ في ٤ مسنده ٤ ( ١٤٣٢ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( ٥٣٢ ) من قول سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . (٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( ٤٥٤٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة ، ( ٥٣٣) عن سيدنا ابن عمر

رضى الله عنهما . (٨) أخرجه الحاكم ( ٤٤١/١ )، والبيهقي ( ٢٦١/٥ ) رقم الحديث ( ١٠٤٧٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

أعينهم ، ويسألوهم الدعاء لهم ، ويبادروا بذلك قبل أن يتدنَّسوا بالآثام .

وقال عمر رضي الله عنه: «الحاج مغفورٌ له ولمن استغفر له في ذي الحجة والمحرَّم وصفر وعشر من ربيع الأول») (١٠).

#### [مما يقال عند خوف عدو]

وقد تقدَّم في الباب الذي قبل هاذا ما يقال عند خوف العدو، وذلك يُقال أيضاً عند خوف السَّبُع وكل ما تخشاه، وأضف إليه من أدعية الكرب وأسماء الله الحسنى ما شئت،

وقل : اللهم ؛ إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم (··).

اللهم ؛ أنت ربُّنا وربُّهم ، وقلوبنا وقلوبهم بيدك ، وإنما تغلبهم أنت (") ، يا مالك يوم الدين ؛ إياك أعبد وإياك أستعين (؛) .

اللهم ؛ أنت عضدي ونصيري ، بك أحول ، وبك أصول ، وبك أقاتل (٥٠).

اللهم ؛ اكفنيهم بما شئت (٢٠) .

باسم الله ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ، توكلتُ على الله ، ما

شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، لسر وراء الله منتصر ، ولا دون الله ملحأ .

سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهى ، ولا دون الله ملجاً . ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَاْ وَرُسُلِئَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيلٌ ﴾ (٧) ، ﴿ لَا غَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ (^^) ،

﴿ لَا تَخَفَّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ (١) ، ﴿ إِن نَشَأْ نُنَيْلُ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٦٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨١٥٩ ) عن سيدنا أنس عن سيدنا أبي طلحة رضي الله عنهما ، وابن السني في

ه عمل اليوم والليلة ؛ ( ٣٣٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٥) أنه حداً و دارو ( ٢٦٣٧ ) و أنه و انتقال ( مروع ( ٢٥٦٤ ) عن و زاراً أن و رفع الله عنه

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داوود ( ٢٦٣٢ ) ، وأبو عوانة في « مسنده » ( ٦٥٦٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٣٠٠٥ ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) سورة المجادلة ( ٢١ ) .(٨) سورة طله ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>۸) سورة القصص ( ۲۵ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص (٣١).

عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾ (''.

تحصَّنتُ بالله العظيم ، واستعنتُ بالحي الذي لا يموت ، اللهم ؛ احرسنا بعينك التي لا تنام ، واكنُفنا بكنفك الذي لا يُرام .

اللهم ؛ ارحمنا بقدرتك علينا ، ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا .

اللهم ؛ أعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة ؛ إنك أنت أرحم الراحمين (٢٠).

### فَضِّنَا لِيُ

#### [ في بيان أفضل الأسفار]

وأفضل الأسفار: السفر للجهاد، ثم للحج، ثم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، ولطلب العلم، ثم لزيارة المشايخ والإخوان، ثم لرذ المظالم والاستحلال، ثم لطلب الآثار والاعتبار، ثم لرياضة النفس وخمول الذكر، ولا يسافر للنزهة والبطر والرياء، ذكره أبو النجيب السُّهْرَوَرْدي (1).

ولا يسافر إلا برضا الآباء والأستاذ بعد أن يُوصيَ ويُشهدَ على وصيته ، ويتعلَّم كل ما يحتاج إليه في سفره ، ويستحلَّ كل مَنْ كان بينه وبينه معاملة أو مصاحبة .

وإذا كانوا ثلاثة . . أمَّروا أحدهم ليطيعوه (°) ، وخير الرفقاء أربعة (۱) ، ويكره المشي منفرداً (۷) ، بل مع رفقة أمناء ، فإذا ناموا . . حرسهم بعضهم .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر \* إحياء علوم الدين \* ( ١٦٥/٢ \_ ١٦٦ ) ، وفي ( ب ) : ( إنك أنت الغفور الرحيم ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، كمل الجزء الثامن من كتاب \* البركة في فضل السعى والحركة وما ينجى بإذن الله تعالى من الهلكة \* ، والحمد لله

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، فصلٌ ) .
 (٤) آداب المريدين ( ص ٨٥ ـ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٨٥/٩ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن حبان ( ٤٧١٧ ) ، والحاكم ( ٤٤٣/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم :

<sup>«</sup> خير الصحابة : أربعة ، وخير السوايا : أربع منة ، وخير الجيوش : أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة » . وهم : الساب المسابق ال

<sup>(</sup>٧) أخرج البخاري ( ٢٩٩٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم . . ما سار راكب بليل وحدّه » .

ولا يركب بُنيات الطرق بل الجادة الواضحة (١) ؛ فإن أشكل عليه طريقان . . فالتيامن أولى ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفرُّق في الشعاب والأودية ، وقال : « إنما ذلكم من الشيطان » (١) .

學 聲 卷

وينبغي أن يمشي مَشْيَ أضعف رفقته ، ويقف لوقوف رفيقه ، ويبذل جهده في خدمتهم ما أمكن ، ويرفع عنهم مؤنته ، قيل : يا رسول الله ؛ أيُّ الصدقات أفضل ؟ قال : « خدمة الرجل أصحابه » (٣٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « سيد القوم خادمهم » (1) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « خادم السوء أفضل عند الله من عابدٍ مجتهدٍ ، ومن متعلِّمِ محتسب ، وللخادم أجر من يخدمهم » .

قال الغزالي رحمه الله : ( خدمتك للفقهاء والصوفية وأهل الدين والتردد في خدمتهم . . أفضل من النوافل ؛ فإنها عبادات ، وفيها رفقٌ بالمسلمين ) .

#### [ ما يستصحبه المسافر معه]

قال السُّهْرَوَردي رحمه الله: ( ويجب على المسافر استصحاب كوز للطهارة أو رَحُوةٍ ، ويستحب له استصحاب العصا والإبرة والخيوط والمقص والموسى والمشط ونحوها) (°).

وقال بعضهم: ( يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء ، وإلا . . فلا يسافر : علمٌ يسوسه ، وورعٌ يحجزه ، وخلقٌ يصونه ، ويقينٌ يحمله ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) بنيات الطرق ؛ أي : الطرق الصغيرة التي تتفرَّع من الجادة والسبيل الواضحة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في ١ الكبرئ ١ ( ٨٨٠٥ ) عن سيدنا أبي ثَعلبة الخُشني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في ٥ سننه ، ( ٢٤٠٧ ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه ، وانظر ٧ آداب المريدين ١

<sup>.</sup> (٤) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ( ١٨٥/١٠ )، وابن عسّاكر في «تاريخ دمشق» (٣١٣/٣٣ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>o) آداب المريدين ( ص ٨٦ ـ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره السهروردي في 3 آداب المريدين ٤ ( ص ٩٠ ) وعزاه لأبي يعقوب السوسي .

ويسن ألَّا يقدَم المسافر على أهله بغتةً ، بل إذا قرب . . بعث مَنْ يخبرهم ، ويمهل حتى تستحدَّ المُغِيبَة ، وتمتشط الشعثة (١) ، ثم لا يطرقهم ليلاً ، بل يدخل غدوة أو في آخر

النهار (۱) ، وليأتهم بهديةٍ أو تُحفة (۱) . وليأتهم بهديةٍ أو تُحفة (۱) . ولما (قدم صلى الله عليه وسلم المدينة . . نحروا جزوراً ) رُوي في « الصحيحين » (۱) .

ولما (قدم صلى الله عليه وسلم المعايه . . بدؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلَّموا عليه ، وكان المسلمون إذا قدموا من سفر . . بدؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلَّموا عليه ، ثم رجعوا إلى رحالهم .

سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٤٦ )، ومسلم ( ١٩٢٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله : ( تستحد) أي : تتنظف بالاستحداد ؛ وهو إزالة شعر العانة ، و( المغيبة ) هي التي غاب عنها زوجها ، و( الشعثة ) التي تشعث شعرها . انتهى من هامش ( أ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ١٨٠٠ ) ، ومسلم ( ١٨١/٧١٥ ) في ( كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق ليلاً لمن ورد من سفر ) عن

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ( ٣٧٥/٣ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١١٨٢ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) صحيح البخاري ( ٣٠٨٩ ) ، وصحيح مسلم ( ١٠٩/٧١٥ ) في ( كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ) عن سيدنا

ر) صحيح البخاري (۱۰۸۱) ، وطعميع مسلم (۱۰۸۲) عي ر عدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

# ا لها ديعشر ما يقوله الآكل ونحو ه

يقسول عند ابتداء الأكل: بسم الله الرحمن الرحيم ، فال تركها. . قال

متىٰ ذكــره: باســـم الله أولَه وآخرَه (١)، فإن نســـي حتــــىٰ فرغ . . قـــرأ (قل هو الله

أحد)(٢).

رزقتنا ، وقنا عذاب النار (٢).

وكذا في شرب الماء والعسل واللبن ونحوها (") ، ويتنفَّس (ثلاثاً) ، فيُبَسْمِلُ أول كل جرعةٍ ، ويحمد آخرها (١٠) ، ويزيد: اللهم ؛ صلِّ على محمد وعلىٰ آل محمد ، وما رزقتنا مما تحب . . اجعله عوناً لنا علىٰ ما تحب ، وما زويت عناً مما نحبُّ . . اجعله فراغاً لنا فيما تحب (٥) .

اللهم ؛ حسِّن أخلاقنا ، وطيِّب أرزاقنا ، وارزقنا نعيم الجنة .

الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا ، وسقانا ونعّمنا ، اللهم ؛ أصبحنا وأمسينا بكل خير ، أسألك تمام نعمتك وشكرها ، لا خير إلا خيرك ، ولا إلله غيرك ، إلله الصالحين ، ورب العالمين ، الحمد لله ، ولا إلله إلا الله ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، اللهم ؛ بارك لنا فيما

ويقول إذا أكل مع ذي عاهة : باسم الله ، ثقةً بالله وتوكلاً عليه ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر «الأذكار» (ص ٣٨٠)، وقد تعقّب الحافظُ ابن حجر كلام «الأذكار» في « فتح الباري » ( ٥٢١/٩ )، وأما قولمه : « باسم الله أولك وآخره » : فقد أخرجه ابن حبان ( ٥٢١٤ )، والحاكم ( ١٠٨/٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

رضي الله عنها . (٢) أخرجــه ابن الســني في « عمــل اليوم والليلــة » ( ٤٦٠ ) ، وأبو نعيم في « حليــة الأولياء » ( ١١٤/١٠ ) عن ســيدنا جابر

رضي الله عنه . (٣) انظر « الأذكار » ( ص ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « إحياء علوم الدين » ( ٣٤/٣ ) ، والتنفس ثلاثاً أخرجه البخاري ( ٥٦٣١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٥) انظر « عوارف المعارف » ( ٢٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بنحوه مالك في « الموطأ ، ( ٩٣٤/٢ \_ ٩٣٥ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٥٠٠٠ ) عن سيدنا عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضى عن أبيه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان ( ٦١٢٠ ) ، والحاكم ( ١٣٦/٤ ـ ١٣٧ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

#### [ما يقوله بعد الفراغ من الأكل]

وإذا فرغ من الأكل . . قال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، غيرَ مَكْفِيِّ ولا مُودَّع ولا مستغنى عنه ربَّنا (١١).

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وجعلنا مسلمين (٢).

الحمد لله الذي أطعم وسقى ، وسوَّغه وجعل له مخرجاً (\* ) ، الحمد لله الذي منَّ علينا وهدانا ، والذي أشبعنا وأروانا ، وكُلَّ الإحسان آتانا (٠).

اللهم ؛ أطعمتَ وسقيت ، وأغنيتَ وأقنيت ، وهديتَ وأحييت ؛ فلك الحمد على ما أعطيت (٥).

### [مسائل متفرقة في الطعام والشراب]

وإن كان في الطعام شبهةٌ . . قال : الحمد لله على كل حال ، اللهم ؛ صلِّ على محمد

وعلىٰ آل محمد ، ولا تجعله عوناً على معصيتك (١٠) . فإذا فرغ من الشراب . . قال : الحمد لله الذي جعله عذباً فُراتاً برحمته ، ولم يجعله

> مِلْحاً أُجاجاً بذنوبنا (٧). وقد تقدَّم في ذلك أحاديث في الباب الخامس والسادس فلتُطالَع (^^).

(١) أخرجه البخاري ( ٥٤٥٨ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٥٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن حبان ( ٥٢٢٠ ) ، وأبو داوود ( ٣٨٥١ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠١٧٦) عن عمرو بن مرة رحمه الله تعالى مرسلاً ، والطبراني في « المعجم الأوسط ، ( ٢٢٦٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه .

(٥) أخرجه ابن السني في ٩ عمل اليوم والليلة ؛ ( ٤٦٥ ) بلفظه عن رجل ممَّن خدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحمد ( ٣٣٧/٤ ) بنحوه عن رجل من بني سُليم ، وكانت له صحبة .

(٦) انظر « قوت القلوب » ( ١٨٠/٢ ) ، و « إحياء علوم الدين » ( ٢٧/٣ ) .

(٧) أخرجه الطبراني في ( الدعاء ) ( ٨٩٩ ) ، وأبو نعيم في ﴿ حلية الأولياء › ( ١٣٧/٨ ) عن أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالىٰ

(٨) انظر ما تقدم في الباب الخامس ( ص ٥٢٥ ) ، وفي الباب السادس ( ص ٥٩١ ) .

ويقول إذا أكل ضيفاً: اللهم ؛ بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم (١٠).

وإذا أفطر عند قوم . . قال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ، وصلَّت عليكم الملائكة ، ونزلت عليكم الرحمة (٢٠) .

وإذا حضر طعاماً لغيره وهو صائم ، فلم يأكل . . فليدعُ لأهل الطعام (٣) .

蘇 蔡 凝

ويقول لمن سقاه شيئاً: اللهم ؛ أطعم مَنْ أطعمني ، واسقِ مَنْ سقاني ('') ، وإن كان شاباً . . قال : اللهم ؛ أمتعه بشبابه (°) ، اللهم ؛ جَمِّله (۱) .

**海 韓 韓** 

ويقول الصائم إذا شاتمه أحدٌ: إني صائم ، إني صائم ، يقوله بلسانه مرتين فأكثر (٧) ، ويسنُّ تعجيل الفطر قبل الصلاة ذكره في « الإحياء » (٨) .

幸 泰 森

ويقول إذا أفطر \_ قال ابن أبي الصيف : قبل الإفطار \_ : اللهم ؛ لك صمت وعلى رزقك أفطرت (١٠) ، أسسألك برحمتك التي وسعّت كل شيء أن تغفر لي (١٠) ، الحمد لله الذي أعانني فصمت ، ورزقني فأفطرت (١١) .

(٨) إحياء علوم الدين ( ١٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٠٤٢ ) عن سيدنا عبد الله بن بُسْر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٩٢٢ ) بلفظه ، وأبو داوود ( ٣٨٥٤ ) بنحوه ، عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٤٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
 (٤) أخرجه مسلم ( ٢٠٥٥ ) عن سيدنا المقداد رضى الله عنه .

رد. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٢٤١٨ )، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٧٥ ) عن سيدنا عمرو بن الحَمِق الصحابي

رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٧٧ ) عن سيدنا عمرو بن أخطب رضي الله عنه . . . . .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ١٨٩٤ ) ، ومسلم ( ١١٥١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٥٨)، والبيهقي ( ٢٣٩/٤) رقم الحديث ( ٨٢١٤) عن معاذ بن زهرة رحمه الله تعالى مرسلاً.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم ( ٤٢٢/١ ) ، وابن ماجه ( ١٧٥٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٩٨٣٧ ) من قول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالىٰ ، والبيهقي في ا شعب الإيمان ، ( ٣٦١٩ ) عن معاذ بن زهرة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

اللهم ؛ لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبل منّا ؛ إنك أنت السميع العليم (١٠٠٠).

أو يقول عند أول لقمة: يا واسع المغفرة ؛ اغفر لي (٢) ، اللهم ؛ إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عني (٦) .
ويقول بعد الفطر بالماء: الحمد لله ، ذهب الظمأ ، وابتلَّت العروق ، وثبت الأجر إن

شاء الله تعالىٰ (١) .

se on sk

(١) أخرجه الدارقطني ( ١٨٥/٢ )، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( ٤٨٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٢) أخرجه ابن المبارك في " الزهد » ( ١٤٠٩ ) عن الحارث بن عبيدة رحمه الله تعالى مرسلاً ، والبيهقي في " شعب الإيمان » ( ٣٦٢٠ ) من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

(٣) أخرجه الحاكم ( ٥٣٠/١ )، والترمذي ( ٣٥١٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. (٤) أخرجه الحاكم ( ٢٢/١ )، وأبو داوود ( ٣٣٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دون الحمدلة، وأورده ابن

الأثير في : جامع الأصول : ( ٤٥٦١ ) بزيادة الحمدلة ، ونسبها لرزين .

# الشّاني عشر في أذكار النّـكاح

يقول عند خِطْبة المرأة: باسم الله ، والحمد لله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأوصي بتقوى الله ، جئتكم خاطباً .

ويخطب الولي كذلك ، ثم يقول : مرحباً ، أو : لستَ بمرغوبٍ عنك ونحوه .

ويخطب عند العقد فيقول العاقد أو غيره : باسم الله ، والحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، مَن يهد الله . . فلا هادي له .

وأشهد أن لا إلله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، من يطع الله ورسوله . . فقد رشد ، ومن يعصهما . . فإنه لا يضرُّ إلا

نفسه ، ولا يضر الله شيئاً . ﴿ يَتَايَّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَلِيدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِيَعَالًا كَدِيرًا وَلِسَلَةً وَلَتَقُواْ اللّهَ

عَرِينِهِ النَّاسُ الْحُوا رَبِهُمُو الْمَدِي مُحْلِمُهُمْ الْمَدِينُ مُحْلِمُونُ الْمَدِينَ وَقِيمُو وَفَعَى مِنْهُ وَقِعَهُمْ وَقَعَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا ﴾ (١١ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١١ . .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِخ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ (\*\*).

ثم يقول الولمي : زوَّجتُك علىٰ ما أمر الله به من إمساكِ بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فيقول الزوج : قبلتُ تزويجها ونكاحها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ( ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٧٠ ـ ٧١)، والحديث أخرجه بنحوه الحاكم (١٨٢/٢ ـ ١٨٣)، وأبو داوود (٢١١٨) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

وخطب على رضي الله عنه حين همّ [ بتزوج ] ( ' ) فاطمة رضي الله عنها : الحمد الله حمداً يبلغه ويرضيه ، وصلى الله على محمد صلاة تُزلِفُه وتُحظِيه ، والنكاح مما أمر الله به ورضيه ، واجتماعنا ها أذن الله فيه ، وهاذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

زوَّجني ابنته فاطمة علىٰ صَدَاقِ خمس مئة درهم ، وقد رضيت فاسألوه واشهدوا (''). ويقال للزوج عقب العقد: بارك الله لك ونحوه ، ويقال لكل واحدٍ من الزوجين: بارك الله لكلِّ واحدٍ منكما في صاحبه ، وجمع بينكما في خير (") ، ويكره أن يقال: بالرِّفاء

ونُدب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادةً على الشاهدَين ، والعقد في المساجد ، وفي شهوال ، وعرض الرجل مَنْ إليه تزويجها على أهل الخير ليتزوجوها ، ودليله في «صحيح

#### [من سنن ليلة الزفاف]

وإذا دخلَتُ على الزوج زوجت ليلة الزفاف . . فليصلِّ ركعتين (`` ، ثم ليسمِّ الله تعالىيٰ ('`) ، ويأخذ بناصيتها قائلاً : بارك الله لكل واحدٍ منَّا في صاحبه (^) ، ويزيد ما تقدم من ذلك في الباب الخامس (') .

ولا بأس بالستر على العروس بثوبٍ ونحوه أبيض لا أسود ، نص علىٰ ذلك العمراني في « فتاويه » .

البخاري » مشهور (\*).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو هلال العسكري في « الأوائل » ( ١٦٢/١ ـ ١٦٣ ) ، وأورده قبله المبرد في « الفاضل » ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ١٨٣/٢ ) ، وأبو داوود ( ٢١٣٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحاكم ( ٣٧٧/٣ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٥٥٣٦ ) عن سيدنا عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الحاكم ( ٣٧٧/٣ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٥٥٣٦ ) عن سيدنا عفيل بن ابي طالب رضي الله عنه . (٥) صحيح البخاري ( ٤٠٠٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٧٤٣٨ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ١٠٤٦٣ ) عن أبي سعيد مولىٰ بني أسيد رحمه الله تعالىٰ : .

أن ثلاثة من الصحابة علَّموه هاذه السُّنة ، وسمَّاهم . (٧) أخرجه البخاري ( ١٤١ ) ، ومسلم ( ١٤٣٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) انظر د الأذكار ، (ص ٤٦٠ ).

<sup>/)</sup> انظر (الإذخار) (ص 2.10) برانط المعالم

<sup>(</sup>٩) انظر ما تقدم ( ص ٥٣٥ ).

في أُسكُفَّة الباب داخِلَه والأخرى خارجَه . . أرخى السِّتر بيني وبينه ) (١٠) .

ويكره ستر الجدرات ؛ لنهي ورد فيه (٢).

ويقال للزوج بعد دخولها عليه : كيف وجدتَ أهلك ، بارك الله لك ؟ (٣).



#### [ ما يقال إذا رُزق بمولود]

وقمد تقدم في الباب السمادس ما يقمال عند الوقاع ، وعند الطلق ( ؛ ) ، وإذا بني بأهله فاغتسلت . . أمرها أن تصلي ركعتين ، ثم يأخذ برأسها قائلاً : اللهم ؛ بارك لي في أهلي ، وبارك لأهلي فيَّ ، وارزقهم مني وارزقني منهم ، واجمع بيننا ما جمعتَ في خير ، وفرِّق بيننا ما فرَّقتَ في خير (\*).

فإن وُلِدَ له ولدٌ . . قال : اللهم ؛ بارك لي فيما رزقتني ، وأنبتْه نباتاً حسناً ، واجعله من صالحي الذرية ، وأعنِّي علىٰ كفالته حتىٰ يبلغ أشدَّه .

فإن كان ذكراً . . زاد على ذلك : اللهم ؟ اشدد به عضدي ، وكثِّر به في الصالحين عددي ، وليكن عوناً على طاعتك ، وسلِّمني من سوء فتنته ؛ إنك أنت الوهاب .

وبمثل هلذا فادعُ لمن تُهنِّئه بمولوده ، أو قل : بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرتَ الواهب ، وبلغ أشدَّه ورُزقتَ بِرَّه .

وليسرد المهنَّأ على المهنِّسي : بارك الله لك وبارك عليك ، رزقك الله مثله ، جزاك الله خيراً، آمين (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٧٩٣ ) ومسلم ( ٨٧/١٤٢٨ م ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ١٤٨٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٣) أخرجه البخاري ( ٤٧٩٣ ) ، ومسلم ( ٨٧/١٤٢٨ م ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم فيما يقال عند الوقاع ( ص ٦٠٩ ) ، وانظر ( ص ٥٩٦ ) فيما يقال عند تعسر الولادة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ١٠٤٦٠ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٠٤/٩ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر « الأذكار » ( ص ٤٦٩ ) .

وتقدَّم ذكر الأذان في أذن المولود في الباب السادس ('') ، فيؤذِن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى مستقبلاً ('') ، ثم يقول : ربّ ؛ إني أُعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم ، ويؤنّث المؤنث .

وقد تقدُّم ما يقال عند التحنيك في الباب الخامس (٢٠).

#### [ما يقول من بلغ الأربعين ]

و( من بلغ أربعين سنة . . فليأخذ حذره ) قاله مسروق ( ن ) ، وقال عمر بن عبد العزيز : ( لقد تمَّت حجة الله على ابن الأربعين ) ( ° ) .

وينبغي لمن بلغها: أن يقول ما أخبر الله تعالى به عن أبي بكر رضي الله عنه: ﴿ رَبِّ أَوْرِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَعْمَتَ عَلَى مَن . . ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٠) ، ثم يتهيأ للرحيل ، بالفعل الجميل ؛ فما بقى إلا القليل (٧٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ٥٩٥ ) . (٢) أخرجه أبو يعليٰ في «مسنده» ( ٦٧٨٠ ) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ٦٢٣ ) عن سيدنا الحسين بن على

رضي الله عنهما . (٣) انظر ما تقدم ( ص ٥٣٥ ) وأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالبركة .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه أحمدُ في «الزهد» (٢٠٤٢) ، والطبري في « تفسيره» (٢٩٠٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٣٤/٥ ـ ٣٣٥) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٨٧/٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحقاف ( ١٥) ، والآية بتمامها : ﴿ رَبِّ أَوْلِغِينَ أَنْ أَشْكُرُ يَعْمَنَكَ آلَيْنَ أَعْلَى وَلِلْنَقَ وَقُلَ وَلِلْنَقَ وَقُلَ وَلِلْنَقَ وَقُلْ وَلِلْنَقَ وَقُلْ وَلِلْنَقَ وَقُلْ وَلِلْنَقَ وَقُلْ وَلِلْنَقَ وَاللَّهِ بِعَلَمَهُمْ إِلَى فَيْنَعَ إِلَى لَلْمُتُ

إَلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) أخرج البيهقي في « الزهد » ( ٦٣٧ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : (قرأت في التوراة : إن لله منادياً ينادي كل ليلة : أبناء الأربعين ؛ ورع قد دنا حصاده ، أبناء المحسين ؛ هلموا إلى الحساب ، ماذا قدمتم وماذا أخرتم ، أبناء الستين ؛ لا عند لكم ، أبناء السبعين ؛ عدُّوا أنفسكم من الموتى ) .

<sup>10</sup>V =====

### الثّالث عشر

## ما يقال عند رؤىية الهلال والقمر

يقول إذا رأى الهلال: الله أكبر ( ثلاثاً ) ( ' ' ، هلال خيرٍ ورشد ( ثلاثاً ) ، آمنتُ بالذي خلقك ( ثلاثاً ) ( ' ' ) .

ربي وربك الله ، اللهم ؛ أهلَّه علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحبُّ وترضى (٢٠) .

الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا ، وجاء بشهر كذا(١٠).

ويزيد إذا استهل رمضان بعد قوله: (لما تحبُّ وترضى ): والعافية المجللة والرزق الحسن ، ودفاع الأسقام ، والعون على الصلاة والصيام ، وتلاوة القرآن ، اللهم ؛ سلّمنا لرمضان ، وسلّمه لنا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ، ورحمتنا ، وعفوت عنّا (°). ويقوله كله مستقبل القبلة .

#### en e x

ويقول إذا دخل رجب: اللهم؛ بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان (`` ، آمنت بالله الذي لا إلنه إلا هو.

وإذا رأى القمر . . قال : اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر هاذا الغاسق إذا وقب  $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٣٢٩/٥ )، وابن أبي شيبة ( ٩٨٢٠ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٢ ) عن قتادة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً ، وابن أبي شيبة ( ٩٨٢١ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «مسنده» ( ١٧٢٩ )، والطيراني في المعجم الكبير» ( ٢٧٣/١٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر
 رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٩٨٣٠ ) عن قتادة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي الدنيا في « فضائل رمضان » ( ٢٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٨٦/٥١ ) عن أبي جعفر محمد بن على رحمه الله تعالى مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار في « مسنده » ( ٦٤٩٦ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٣٩٥١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ١٤٨٦ ) ، وأحمد ( ٦١/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وإذا دخلت السَّنة . . قال : اللهم ؛ أدخلها علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ورضوان من الرحمان ، وجَوازِ من الشيطان (١٠).

اللهم ؛ أنت رب قديم ، وهاذه سنةٌ جديدة ، فأسألك من خيرها ، وأعوذ بك من شرها ، وأستكفيك مؤنتها وشغلها ، يا ذا الجلال والإكرام .

من الشيطان ) وكلاهما بمعني ، والمثبت موافق لما في ﴿ المعجم الأوسط ، ر

(١) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ، ( ٦٢٣٧ ) عن سيدنا عبد الله بن هشام رضي الله عنه ، وفي ( أ ، ب ، د ) : ( وجوار

# الرّابع عشر في العطاسس والتّث وُب

قال صلى الله عليه وسلم: « إَن الله يحبُّ العطاس ويكره التثاؤب » (1) ، قال العلماء: معناه: أن العطاس سببه محمودٌ ؛ وهو خفَّة الجسم التي تكون لقلَّة الأخلاط ، وهو أمرٌ مندوب إليه ؛ لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة ، والتثاؤب بضدِّه .

#### [ من آداب العطاس وما يقول وما يقال له]

ويسن لمن جاءه العطاس: أن يضع يده أو ثوبه ونحوه على وجهه ، ويخفض بها صوته ، ولا يلوي عنقه (7) ، ويقول عقبه: الحمد لله ؛ فإن زاد: (رب العالمين).. كان أحسن ، ولو قال: (على كل حال).. فهو أفضل (7) ، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.. فهو أكمل ، رواه الواحدي عن ابن عمر رضي الله عنهما (1).

ويقول كلُّ مَن سمع تحميده غير قاضي الحاجة والمصلي : ( يرحمك الله ، أو : ربك ، أو : يرحمكم الله ، أو : ربك ، أو

فإن قاله بعضُ السامعين . . أجزأ عنهم ؛ فإن سمعه البعض . . شمَّته السامع فقط . ويقول العاطس بعد ذلك : يهديكم الله ويصلح بالكم (١) ، أو : يغفر الله لنا ولكم (٧) ، وأقل الحمد والتشميت وجوابه : أن يسمع به صاحبه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٢٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٢٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٤٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٢٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٤٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٩٩٥ ) ، والحاكم ( ٢٦٧/٤ ) عن سيدنا سالم بن عبيد رضي الله عنه ، وانظر ، الأذكار ، ( ص ٤٤١ ) . (٤) ذكره في « القول البديع » ( ص ٤٤٥ ) ، ونسبه للديلمي في ، الفردوس بمأثور الخطاب ، للكن عن سيدنا أبي سعيد الخدري

رضي الله عنه . (٥) أخرجه أحمد ( ٧/٦ ـ ٨ ) عن سيدنا سالم بن عبيد رضي الله عنه ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٠٢/١٩ ) عن سيدنا

معاوية بن الحكم رضي الله عنه . (٦) أخرجه البخاري ( ٦٢٧٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان ( ٥٩٩ ) ، والحاكم ( ٢٦٧/٤ ) عن سيدنا سالم بن عبيد رضي الله عنه .

فإن لم يحمد أو قال لفظاً غيره . . لم يُشَمَّت (١) ، ونُدب لمن عنده أن يُذكِّره الحمد (٢) .

وإذا عطس في صلاته أو أذانه . . نُدب أن يقول : ( الحمد لله ) مسمعاً نفسه في الأصح ، وإن عطس قاضي الحاجة أو المجامع . . حمد الله بقلبه فقط .

ن عطس قاضي الحاجه أو المجامع . . حمد أنه بعب تعد . فإن تكرَّر العطاس متتابعاً . . شُمِّت إلىٰ أن يبلغ ( ثلاثاً ) ، فإن زاد عليها . . دُعِيَ له

بالشفاء ؛ فهو مزكوم (٣) .

&: **\*** & &

ونُدب لمن تثاءب أن يردَّه ما استطاع ، وإن كان في صلاةٍ . . فيمسك بيده أو ثوبه على فمه ؛ فإنه إذا قال : ها . . ضحك الشيطان (١٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن حدَّث حديثاً فعَطَس عنده . . فهو حقٌ » (  $^{\circ}$  ) . وقال صلى الله عليه وسلم : « من سعادة المرء العطاس عند الدعاء »  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٢٢١ )، ومسلم ( ٢٩٩١ ) عن سيدتا أنس رضي الله عنه . (٢) أخرجه الخطابي في « معالم السنن » ( ١٤١/٤ ) عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ، وانظر « الأذكار » ( ص ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٧٤٣ ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . (٤) أخرجه البخاري ( ٣٢٨٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلي في « مسنده » ( ٦٣٥٢ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٦٥٠٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٦) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٨٩٢٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

#### الخامسعشر

# في سب ائر الأحوال

يقول مَنْ قُصَّت عليه رؤيا: خيراً رأيتَ ، وخيراً يكون ( ' ' ، خيراً تلقاه ، وشراً تُوقاه ،

خيراً لنا ، وشراً على أعدائنا ، والحمد لله رب العالمين (٢٠) .

وقد تقدَّم في الباب السادس ما يقوله الرائي، وما يقول عند المصافحة (٢)، ويزيد المصافح : ﴿ رَبَّنَا ءَالِتَنا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً . . . ﴾ الآية ('') .

ويقول إذا طنَّت أذنه: اللهم ؛ صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آل محمد ، واذكرني بخير ، واذكر بخير من ذَكَرني (\*). ويقول إذا نظر وجهه في المِرْآة : الله أكبر ، الحمد لله الذي سوَّىٰ خلقي فعدله ، وكرَّم

صورةً وجهي فحسَّنها ، وجعلني من المسلمين ، الحمد لله (١٠) .

اللهم ؛ كما حسَّنْتَ خَلْقى فحسِّن خُلُقى (٧).

ومن خدرت رجله . . فليذكر أحبُّ الناس إليه . ذكره ابن السني وغيره (^) .

ويقول إذا دخل عليه المصباح: اللهم؛ أتمم لنا نورنا إلى يوم القيامة. وقد تقدُّم ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧٧٣ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضى الله عنه . (٢) أخرجه الطبراني في ١ المعجم الكبير ١ (٣٠٢/٨) ، وابن السني في ١ عمل اليوم والليلة ١ (٧٧٢) عن سيدنا عبد الله بن

زمل الجهني الصحابي رضي الله عنه . (٣) انظر ما تقدم ( ص ٩٩٣ ).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٠١ ) ، والآية بتمامها : ﴿ رَبَّنَا ءَلِيَنَا فِ الثَّانِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْتُلِحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٩٨٢ )، وابن السني في «عمل اليوم واللبلة» ( ١٦٦ ) عن سيدنا أبي رافع رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٩١ ) ، والبيهقي في • شعب الإيمان • ( ١٤٤٤ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٧) أخرجه ابن حبان ( ٩٥٩ ) ، وأبو يعلمن في « مسنده » ( ٥٠٧٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(^)</sup> عمل اليوم والليلة ( ١٧٠ )، وانظر « الأذكار ؛ ( ص ٤٩٣ ) .

يقوله إذا طفئ (١)، وما يقول إذا دخل السوق (١)، ويزيد: باسم الله، اللهم ؛ إني أسألك

خير هنذه السوق وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم ؛ إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرةً ، أو صفقةً خاسرة (").

ويقول إذا سمع صياح الديك : اللهم ؛ إني أسألك من فضلك (٠٠).

### فِصُ الله

#### [ما يقال إذا هاجت الريح أو نزل الغيث]

وإذا هاجت الربح . . قال : اللهم ؛ إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به (م) ، ويكثر التكبير (٢) .

اللهم ؛ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ، اللهم ؛ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ( · · ) ، اللهم ؛ لقحاً لا عقيماً ( · · ) .

وإذا رأى ناشئاً \_ وهو السحاب التي لم يتكامل اجتماعها \_ . . ترك العمل ، وإن كان في

صلاة . . تركها وأقبل وأدبر ، وقال : اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما فيه ؛ فإن انكشف . . حمد الله ، وإن نزل المطر . . قال : « رحمة ، اللهم ؛ صيباً نافعاً » (١٠ ، « اللهم ؛ سَيْباً نافعاً »

مرتين أو ثلاثاً ( · · · ) .

ويدعو بما شاء ، قال الشافعي رحمه الله : (حفظتُ عن غير واحدٍ طلب إجابة الدعاء عند نزول الغيث ، وإقامة الصلاة ) ( · · · ) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ص ٥٩٣ ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٥٩٩/١ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢١/٢ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم ( ٢٧٢٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ١٥/٨٩٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٩٨٣١ ) من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٣٦٩ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٧٠/١١ \_ ١٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن حبان ( ١٠٠٨ ) ، والحاكم ( ٢٨٦/٤ ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٩٩ ) ، وأحمد ( ١٩٠/٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ١٨٤٣ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٩٨٣٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (١١) الأم ( ٥٥٤/٢ ) .

ويقول بعد نزوله: مُطِرنا بفضل الله وبرحمته ('' ، ويكثر حمد الله عزَّ وجل ، وإذا كثر المطر وخِيفَ منه الضرر على المساكن أو الزرع ونحوه . . سأل الله رفعه : اللهم ؛ حوالينا ولا علينا ، اللهم ؛ على الآكام والظِّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ('') ، اللهم ؛ سُقبا رحمة ولا سُقيا عذاب ، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ('') .

### [ما يقول إذا انقض كوكب أو رأى برقاً ]

ويقول إذا انقضَّ كوكب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ولا يتبعه بصره (١٠).

قال الشافعي رحمه الله: ( وإذا رأى البرق أو الوَدْق . . فلا يشير إليه ، قال : ولم تزل العرب تكرهه ) (°).

ويُقدِّم ما يقال عند الرعد والبرق ، ويزيد عليه : اللهم ؛ لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك (٦).

ويقال له ٰذه التي تظهر في السماء : قوس الله ، وهي أمان لأهل الأرض ، ويكره أن يقال لها : قوس قزح ونحوه ( ` ` .



### [في ذكر شيء من آداب البشارة]

ويسنُّ حمد الله والثناء عليه عند البشارة بما يسرُّ ، ولا بأس بأن يعطي المبشِّر شيئاً ؟ فقد أعطىٰ كعب بن مالك \_ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم \_ الذي بشَّره ثَوْبيه ولم يملك غيرهما (^ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٨٤٦ ) ، ومسلم ( ٧١ ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٠١٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ( ٣٥٦/٣ ) رقم الحديث ( ٢٥١٧ ) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب رحمه الله تعالى مرسلاً .
 (٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧٧١٥ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٥٣ ) عن سيدنا عبد الله بن

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « المعجم الاوسط» ( ٧٧١٥)، وابن السني اسمي مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) الأم (٢/٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٢٨٦/٤ ) ، والترمذي ( ٣٤٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (٣٠٩/٢) ، والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (٤٥٣/٨) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>· . (</sup>٨) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٥٩/١٩ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٢٠١٣ ) .

والأدب لمن سُئل عن شيءٍ: أن يقول لمن عنده: تحدَّث أو أجب وإن كان القصد

إلى المسؤول وحده ؛ لمَّا استخبر صلى الله عليه وسلم عائشة عن أمرها رضي الله تعالىٰ عنها . . قالت لأبيها : ( أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( ما أدري ما أقول

له)، فقالت لأمها: (أجيبي) فقالت: (ما أدري ما أقول له صلى الله عليه وسلم) ثم أجابته هي عن قصَّتها (١٠). أجابته هي عن قصَّتها (١٠). وقال عمر رضي الله عنه للقادمين: (هل من مُغرِّبةِ خبرٍ ؟)(٢) أي: هل من خبرِ غريب ؟

# فكنك

[فيما يقوله لمن عرض عليه ماله أو رأى ما يحب أو يكره]

ويسن أن يقول لمن عرض عليه ماله ونحوه: بارك الله لك في أهلك ومالك (٢)، وإذا

قضىٰ دَيْنه . . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، وجزاك خيراً ('') . ويقول لمن أزال عنه أذى : مسح الله عنك ما تكره (°) ، لا تمكّن بك السوء (١) ، أخذت يداك خيراً (٧) .

**幸 难 谁** 

ويقول إذا رأى ما يحب: الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وإذا رأى ما يكره.

قال: الحمد لله علىٰ كل حال (^).

وإذا رأى من الطيرة ما يكره . . قال : اللهم ؛ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله (٩) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤١٤١) ، ومسلم ( ٢٧٧٠ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في « الموطأ : ( ٧٣٧/٢ ) ، والبيهقي ( ٢٠٦/٨ \_ ٢٠٠ ) رقم الحديث ( ١٦٩٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٠٤٩ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحداد و ال ( ٣٤١٣ ) ، مالترواي ( ٣٠٣٥ ) عن سيدنا أساوة بد زرد و ضر الله عنور ا

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه ابن حبان ( ٣٤١٣ ) ، والترمذي ( ٢٠٣٥ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السني في ٩ عمل اليوم واللبلة ١ ( ٢٨١ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، وانظر ا الأذكار ١

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم (٢٦٢/٣) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٣٠/٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . ٨٥) أن ما ما المدن في مدر الله ما المات (٣٨٣) من قبل منذه من من الله من النام الأنجاب (٣٠٠) من من من

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » ( ٢٨٣ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه ، وانظر « الأذكار » ( ص ٥٠٣ ) . (٨) أخرجه الحاكم ( ٤٩٩/١ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٠٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) اخرجه الحاكم ( ٢٩٩١ )، وابن ماجه ( ٣٨٠٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٩) أخرجه أبو داوود ( ٣٩١٩ )، والبيهقي ( ١٣٩/٨ ) رقم الحديث ( ١٦٥٩٩ ) عن عروة بن عامر رحمه الله تعالين مرسلاً .

### فكثاث

#### [ في أذكار متنوعة لأحوال متغيرة ]

ويقول إذا دفع زكاةً أو صدقةً أو كفارةً أو نحوها : اللهم ؛ اجعلها مَغنماً ولا تجعلها مَغرماً (١) ، ربنا تقبل منا ؛ إنك أنت السميع العليم (١) .

ويقول آخذ الزكاة: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت <sup>(۳)</sup> .

وإذا قال آخذ الهدية ونحوها : بارك الله فيكم . . ردَّ عليه المُهدِي : وفيكم بارك الله ، قالت عائشة رضي الله عنها: ( نردُّ عليهم مثل ما قالوا ، ويبقى أجرنا لنا ) ( ن .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل إذا دُخِلَ بيتُه فأُكِلَ طعامُه وشُرِبَ شرابُه فدعَوْا له . . فذلك إثابته » ( ٥ ) .

ولما قال المهاجرون: ما رأينا كالأنصار: كَفَوْنا المؤنة، وشاركونا في المهنأ؛ لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ؟ قال : « لا ؛ ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم » $^{(7)}$  .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أُزِلَّت إليه نعمة . . فليكافئ بها ؛ فإن لم يجد . . فليظهر ثناءً حسناً »(٧).

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صُنِعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً . . فقد أبلغ في الثناء » (^) ، فيسن أن يقول لمن أحسن إليه : جزاك الله خيراً ، ويثني عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ( ١٧٩٧ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٥٥٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر « الأذكار » ( ص ٣١٧ ) . (٣) أورده الشافعي في « الأم » ( ١٥٣/٣ ) ، وانظر « الأذكار » ( ص ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ١٠٠٦٢ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٥٣ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٢٨٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الضياء في « المختارة » ( ٢٩٢/٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٨٦٨٥ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» ( ٢٧١/٢ ) واللفظ له ، وأخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان»

<sup>(</sup> ١٤١/٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . وقوله : ( أُزلت ) أي : أُسديت إليه واصطُنعت عنده ، ويقال منه : أزللت إلى

فلان نعمة ، فأنا أزلها إزلالاً ؛ أي : أسديها .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن حبان ( ٣٤١٣ ) ، والترمذي ( ٢٠٣٥ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

ولمن رأى منه فعلاً جميلاً : أحسنت أصبت (١١) ، ويدعو له ، ولمن ناداه : لبيك لبيك وسعديك (٢)، ولمن ضحك : أضحك الله سِنَّك (٦)، ولمن جاءه : مرحباً وأهلاً وسهلاً (١). وإن قيل له: كيف أصبحتَ ؟ فليقل له: بخير ، أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه (٥٠).

وإذا وجد برداً شــديداً أو حراً . . قال : يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولا يقول : أفِّ ولا أخِّ . ويقول لمن ذهب له شميءٌ يُتوقّع حصول مثله ؛ كالممال والزوجة والولد: أخلف الله

عليك ؛ فإن لم يُتوقَّع مثله ؛ كالوالد والعمم . . قيل : خلف الله عليك . ذكره النواوي وغيره (٦).

وإذا دخــل الحمام . . ســأل الله الجنــة ، وعاذ به من النــار (٧) ، ولا يكــره الذِّكر في الحمام ( ^ ) .

وإذا نظر في السماء . . قرأ : ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَلطِلًا سُبْحَنَكَ . . . ﴾ الآيات (١٠) ، ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا . . . ♦ الآية (١٠٠ .

(١) أخرجه البيهقي ( ٦٧/٦ ) رقم الحديث ( ١١٤٨١ ) ، والدارقطني ( ٢٢٩/٤ ) عن سيدنا جارية بن ظفر رضي الله عنه . (٢) أخرجه البخاري ( ١٢٨ ) ، ومسلم ( ٣٠ ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه .

(٣) أخرجه البخاري ( ٣٢٩٤ ) ، ومسلم ( ٣٣٩٦ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

(٤) أخرجه بنحوه النسائي في ٥ الكبرئ ٢ ( ١٠٠١٦ ) ، والبزار في ٥ مسنده ، ( ٤٤٧١ ) عن سيدنا بريدة رضى الله عنه .

(٥) أخرجه الطبراني في • المعجم الأوسط • ( ٤٣٧٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

(٦) المجموع ( ٢٦٩/٥ ) ، وانظر ( إصلاح المنطق ) ( ص ٢٥٥ ) .

(٧) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة ؛ ( ٣١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وانظر ؛ الأذكار ، (ص ٥١٧ ) .

(٨) المراد به : حمام الاغتسسال ؛ كحمامات الأســواق ، وحمامات البيوت كذلك ما لم يكن فيها خلاء وكشــف عورة ، وتكره الصلاة في الحمام ؛ لأنه محل الشياطين لكشف العورات به .

(٩) سورة آل عـمـران ( ١٩١ ــ ١٩٤ ) ، والآيات بـتـمـامـهـا : ﴿ رَبُّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَفِنَا عَذَانَ ٱلنَّادِ 🔻 رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ لْحَمْيَةُ مِّمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَالِ 👚 تَبَمَا ٓ إِنَّنَا سَيغنَا مُنَادِيمَا لِيُنادِى الِلْإِيمَانِ أَنْ ءَلِمُواْ يَرَيَكُو فَعَامَناً رَبَّنَا فَاغْفِوْ لَنَا ذُفُوبَنَا وَكَفَقَا عَبَالِهَا وَقَوْفَتَا عَمَّ ٱلأَبْرَارِ

رَبُّنَا وَمَائِمَنَا مَا وَعَدَتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا نَخْزِنَا يَوْمَ الْفِيسَدَّةِ إِنَّكَ لَا نَخْلِفُ الْبِيعَادَ ﴾ . (١٠) سورة الفرقان ( ٦١ ) ، وتمام الآية : ﴿ تَبَاكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلنَّمَاَّةِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَيَّنَا وَقَمَرًا مُنِيزًا ﴾ ، وانظر ٩ الأذكار ٩ ( ص ٥٦٦ ) .

ويقول عند ابنداء الأمور: ﴿ رَبُّنَا ءَايِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَنِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِيَا رَشَكَا ﴾ (() ، ﴿ رَبُّ أَشْرَجْ لِي صَدْدِي ﴿ وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ﴾ (() .

李 彝 彝

ويسن استفتاح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسَّر من القرآن مما يليق بالمجلس من آيات الخوف والرجاء والتزهيد ونحوه. ذكره النواوى (٦٠).

ويقول إذا شرع في إزالةِ منكرٍ : ﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَيَقَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ('')، ﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (°).

雍 禕 禕

ويقول عند غضب سلطانٍ أو ظالمٍ : أطفأتُ غضبك بلا إلله إلا الله ، ويزيد ما أحبَّ مما تقدَّم من دعوات الكرب (٦٠) .

وإذا غلبه أمرٌ . . قال : حسبي الله ونعم الوكيل ، على الله توكلت (٧) .

وإذا قيل له: اتَّقِ الله ونحوه ، أو: بيني وبينك الكتاب والسنة ، أو: ما قالته العلماء ونحوه ، أو: اذهب معي إلى الحاكم أو المفتي . . فليقل: سمعاً وطاعة ، أو: نعم وكرامة ، ونحو ذلك (^).

ويجوز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوه .

ويسن أن يُعْلم مَنْ يحبُّه أنه يحبه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « يا معاذُ ؛ والله ؛ إني لأحيك »(١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طله ( ٢٥ ـ ٢٦ ). (٣) المدارة عليه ( ٢٥ ـ ٢١ ).

<sup>(</sup>Y) المجموع ( 190/Y ).

ع المورة الإسراء ( ٨١ ) . (٤) سورة الإسراء ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ( ٤٩ ) ، والحديث أخرجه البخاري ( ٢٤٧٨ ) ، ومسلم ( ١٧٨١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (٦) انظر ما تقدم ( ص ٨٨٧ ، ٦٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود بنحوه ( ٣٦٢٧ ) ، والنسائي في ٩ الكبرئ ، ( ١٠٣٨٧ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) انظر «الأذكار» (ص ٥٠٦ ـ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٩) أخرَجه ابن حبان ( ٢٠٢٠ ) ، وابن خزيمة في و صحيحه ، ( ٧٥١ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: « إنكم لمن أحبِّ الناس إليَّ » ( ' ` .
وقال رجلٌ : إني لأحبُّ هاذا ، فقال صلى الله عليه وسلم: « أعلمتَهُ ؟ » قال : لا ، قال :
« أعلِمْهُ » فلحقه فقال : إني أحبك في الله ، فقال : أحبَّك الذي أحببتني له ( ' ` ) .

ويقول عند نسيان القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ومن همزات

الشياطين ، وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون ؛ إنك أنت السميع العليم .

اللهم ؛ أطلق بالقرآن لساني ، واشرح به صدري ، وأفرج به عن قلبي ، واستعملني به ما أبقيتني .

وروي: أن من قرأ عند نومه: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ . . . ﴾ الآيتين من ( البقرة ) (٣ . . خُفِظَ عليه القرآن فلم ينسه . ذكره في « الإحياء » (١٠ .

ويقول عند السواك: اللهم ؛ بارك لي فيه يا أرحم الراحمين (°) ، وكذا عند الاكتحال نحوه .

ويقال لمن لا يثبت عند الركوب: اللهم ؛ ثبِّته ، واجعله هادياً مهدياً (٢٠) ، ويدعو هو بذلك .

## فضائق

[من سنن اللباس]

ويسن لبس السراويل والنعل قاعداً ، ولبس العمامة والرداء قائماً (٧) ، ويقول عند لبس

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۳۷۸٦) ، ومسلم ( ۲۵۰۸ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوُود ( ٥١٢٥ ) ، وأحمد ( ١٤٠/٣ ـ ١٤١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الحرجة ابو داوور (١٦٥ - ١٦٤ )، والآيتان : ﴿ وَالْفَكُرُ إِلَنَّهُ وَجِدًّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْتَغَمَّنُ الرَّجِيءُ ٪ إِذَ فِي خَلِي الشَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَالْحَيْلُو اللَّهِ الَّذِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي خَيْرِي فِ الْبَحْرِ مِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَالَ. مِن مَّلُو فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْفِهَا وَبَنَّى فِهَا مِن حُحْلِي دَالْبَخْرِ وَعَصْرِيفِ البِّينَاجِ وَالسَّحَابِ

اَلْشَمَخُرِ قَتْنَ اَلسَّمَآهِ وَالاَرْضِ لَاَيْتُو لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ . (دي السال السال السال السال الشاكر الساكر الساكر

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ( ٥١١/٣ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر دالأذكار؛ (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٣٠٢٠ ) ، ومسلم ( ١٣٥/٢٤٧٥ ) عن سيدنا جرير رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) نقل العلامة البجيرمي رحمه الله تعالىٰ في د حاشيته على الخطيب ، ( ٢٣/١ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه فيما اشتهر

عنه في مبحث النحت قوله: ( والله ؛ ما تربعلبنت قط ، ولا تسبتسمكت قط ، ولا تعمقعدت قط ، ولا تسرولقمت قط ) أي : ما أكلت اللبن يوم الأربعاء ، ولا السمك يوم السبت ، ولا لبست العمامة قاعداً ولا السراويل قائماً .

الثوب والنعل مع ما في الباب السادس(١١) مستقبلاً : باسم الله ، اللهم ؛ لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صُنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له (۲٪.

ويقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديداً: البس جديداً، وعِشْ سعيداً، ومت شهيداً بارك الله لك فيه ، تُبلي ويُخلف الله خيراً منه (١٠) ، أبلِ وأخلق ( مرتين أو ثلاثاً ) .

وإذا قيل له : أبل وأخلق . . فليرد عليه : أبليت جديداً وعشت حميداً .

وإذا قيل له : تبليه في طاعة الله . . فليقل : كساك الله من حُلَل الجنة .

#### [ ما يقال لرد الضالة ولأمور متفرقة ]

وقد تقدُّم في الباب السادس ما يقال عند المصائب (٥٠)، قال ابن أبي الصيف والغزالي رحمهما الله : ( ويقول عند ضياع الشـــيء : ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾ ) <sup>(١١)</sup> .

وإذا ذهبت له ضالة أو آبق . . قال : اللهم ؛ هادي الضالة ، وراد الضالة ، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه . . اردد عليَّ ضالتي ؛ فإنها من عطائك ورزقك  $^{(v)}$  .

ويتلو على خيطٍ آيةَ الكرسي عشرين مرة ، و( المعرِّذات ) عشراً عشراً ، ثم يعقدها سبعً عقدٍ ويقول : الله ربي لا أشرك به شيئاً ، واغوثاه ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،

كل ذلك ( ثلاث مرات ) . ويسأل الله أن يحفظ ذلك، ويكرر علىٰ قلبه ولسانه: يا حفيظ يا حافظ، ويتعقَّل

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ص ٥٩١ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ١٩٢/٤ ) ، وأبوداوود ( ٤٠٢٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٦٨٩٧ ) ، والنسائي في « الكبرئ ، ( ١٠٠٧٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٢٠ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٥٥٩٩ ) عن أبي نضرة رحمه الله تعالىٰ مرسلاً .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم (ص ٦٠٨).

<sup>(</sup>٦) سورة القلم ( ٣٢ ) ، وانظر و إحياء علوم الدين ، ( ٤٤٢/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في ١ الدعوات الكبير ١ ( ٥٥٥ ) بنحوه من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

قال أبو الحسن القابسي: ( وإن ضلَّ عنك شيء . . فاقرأ عليه سورة « الضحىٰ » ) .

وتقدَّم في الباب الخامس ما يقول من خاف العين (١١)، ويقول مَنْ بُلي بالوسوسة: أعوذ

وتقدم في الباب الحامس ما يقول من حاف العين ، ويقول من بني بالوسوسة ، عود بالله من الشيطان الرجيم ، ويتفل عن يساره ( ثلاثاً ) ، ويقول : ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ . . . ﴾ إلى آخر السورة (٢٠) ، آمنا بالله وبرسله ( ثلاثاً ) (٢٠) ، لا إلله إلا الله ، هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم (١٠) .

وإذا استفاد دابةً بقرةً أو نحوها أو رقيقاً . . وضع يده على سنامها أو ناصيته وقال :

باسم الله ، اللهم ؛ إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه (°) ، ويُذَكِّر المذكَّر .

وقد تقدُّم في القسم الرابع والعشرين من الباب الثالث ما يقوله إذا غضب (٢٠).

ويقول إذا هرَّ عليه كلب: ﴿ يَمَعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَفْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴾ (٧) ، ﴿ وَكَلْبُهُم بَسِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ (٨).

[ ما يقول في الدعاء على الجراد وحيَّات البيوت ]

ويقسول في الدعاء على الجراد: اللهم ؛ أهلك الجراد، اقتل كباره، وأهلك

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ( ص ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ) . (٢) أخرج أوَّله مسلم ( ٢٢٠٣ ) عن سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ، وأخرجه تاماً النسائي في « الكبرئ « ( ١٠٤٢٢ ) معمد الما أسعم التنفيذ الله عند

عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٣) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٢٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . (٤) أخرجه أبو داوود ( ٥١١٠ ) ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٦١٣ ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،

وانظر « الأذكار » ( ص ٢٣٠ ) . (٥) أخرجه أبو داوود ( ٢١٦٠ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩٩٩٨ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٢١٦٠ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٩٩٩٨ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (٦) انظر ما تقدم ( ص ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمان ( ٣٣ ) ، والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في « بغية الباحث » ( ٤٦٩ ) ، وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٨٣٣٢ ) عن سيدنا على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف ( ١٨ ) ، وانظر « حياة الحيوان الكبرئ » ( ٦٥٦/٣ ) .

صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا ؛ إنك سميع الدعاء (١١) .

ولما رآه عمر رضي الله عنه . . كبَّر ثلاثاً (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « في صدر

الجراد مكتوب : جند الله الأعظم » رواه الواحدي (٣) .

وإذا رأى شيئاً من حيًّات البيوت . . لم يقتله حتى يؤذنه ثلاث مرات في ثلاث خَرَجات، فيقول : أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن فيقول : أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن

داوود ألّا تؤذونا ('') ، ويقرأ : ﴿ سَلَامُ عَلَى نُوجِ فِى ٱلْعَلَمِينَ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ('') ، ويقول : يا عبد الله ؛ إن كنتَ تؤمن بالله ورسوله . . فلا تُؤذنا ولا تُشعفنا ولا تُروعنا ولا تَبُدُ لنا ؛ فإنك إن تبدُ لنا بعد ثلاثٍ . . قتله .

وأما الأبتر وذو الطُّفْيَتَيْنِ . . فيُقتلان قبل الإنذار ('') ، وكذا ما وجد من حيات الأسواق والشوارع والمساجد . . يُقتَل بلا إنذار .



#### [فيما يقال ليلة القدر والجمعة]

ويقول إذا صادف ليلة القدر: اللهم ؛ إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عني (^ ) ، ويكثر فيها وفي يومها ذكر الله ، وقراءة القرآن والدعاء .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٨٢٣ ) عن سيدينا جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، والبيهقي (٩٦٥٧ ) عن سيدنا ان عمد رضي الله عنهما .

ابن عمر رضي الله عنهما . (٢) أخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١٢٨٥ ) ، والخطيب البغدادي في « تاريخه » ( ٢١٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٤٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوّ داوود ( ٥٢٦٠ ) ، والترمذي ( ١٤٨٥ ) عن سيدنا أبي ليليْ رضي الله عنه .

رب الحصورة الصافات ( ٧٩ - ٨١ ) ، والآيات هي : ﴿ سَنَةً عَلَيْ فَجِ فِي الْفَيْقِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَلْمِينَ ﴾ . (٥) سورة الصافات ( ٧٩ – ٨١ ) ، والآيات هي : ﴿ سَنَةً عَلَىٰ فَجِ فِي الْفَيْقِينَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمًا الْفَلْمِينَ ﴾ .

ر7) أورده ابن العربي في « أحكام القرآن » ( ١٨٦٦/٤ ) ، والقرافي في « الذخيرة » (٢٨٨/١٣ ) . وقوله : ( ولا تُشعفنا ) أي : لا .

<sup>(</sup>۱) أورده أبن العربي هي «الحكام الفران» (١٨٠١) ) ، والطرافي في «الفاطير» (١١ (١٨٠٠) ) ورعوه ١٠٠٠ ) في التخوفنا ؛ لأن الشعف : هو الفزع حتى يذهب بالقلب . (٧) أخرج البخاري (٣٢٩٧) ، ومسلم (١١٢٧/٢٢٣٣ م) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر»، وذو الطفيتين: نوع من الحيات على ظهرها خطًان من رأسها إلى ذنبها، وقيل: هما نقطتان على عينيها شبه حلمة الثدي، وقيل: نوع من الحيات على رأسها قرنان، ولا يبعد أن يكونا الطفيتين. والأبتر: الذي يشبه مقطوع الذنب لقصره.

من الله عنها .
 (٨) أخرجه الحاكم ( ٥٣٠/١ ) ، والترمذي ( ٣٥١٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وحكي عن الشافعي رحمه الله: أن من شهد فيها العشاء والصبح في جماعة . . فقد

أخذ بحظِّه منها (۱). وليكشر يوم الجمعة وليلتها من ذكر الله ، والقراءة والدعاء ، والصلاة علىٰ رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، ويتنزَّه عن كل مكروه ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سلمت الجمعة . . فقد سلمت الأيام ، وإذا سلم شهر رمضان . . سلمت السنة » (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله فيها شيئاً . . إلا أعطاه » (٣) .

ويقرأ فيها سورة ( الكهف ) ( <sup>، ، )</sup> ، ويقرأ في ليلتها سورة ( الدخان ) وسورة ( يسّ ) <sup>( ، )</sup> و( البقرة ) و ( آل عمران ) ، وفي يومها سورة ( آل عمران ) <sup>( ، )</sup> و( هود ) .

# فضُنْكِن

#### [ في الاستثناء في الحلف]

وإذا قال : سأفعل كذا . . فليقل : إن شاء الله تعالى ، فإن نسيَ الاستثناء . . فليقله وإن كان بعد شهر أو سنة . قاله سعيد بن جبير وعمرو بن دينار (٧) ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَذْكُر

رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (^) ؛ أي : قُلْه إذا تذكَّرتَ (^) . • كذا اذا حلف . . فلقا : ان شاء الله قاصد

ويكره تخصيص ليلتها بقيام ، ويومها بصيام .

رضي الله عنها .

وكذا إذا حلف . . فليقل : إن شاء الله قاصداً للاستثناء وقت حلفه ولا حنث عليه ،

<sup>(</sup>١) انظر «روضة الطالبين» ( ٤٥٤/٢ ) ، وا مغني المحتاج » ( ٦٥٩/١ ) . (٢) أخرجه أبو نعيم في ا حلية الأولياء » ( ١٤٠/٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٤٣٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٩٣٥ ) ، ومسلم ( ٨٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) أخرجه الحاكم ( ٣٦٨/٢ ) ، والبيهقي ( ٣٤٩/٣ ) رقم الحديث ( ٣٠٦٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (۵) أنه مه الحاك ( ٣٦٢/١ ) ، والمتروق ( ٣٥٧٠ ) من مرازا مرد الله و الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣١٦/١ )، والترمذي ( ٣٥٧٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . (٦) أخرجه الدارمي في « مسنده ، ( ٣٤٤٠ ) من قول مكحول رحمه الله تعالىٰ . (٧) أخرجه الحاكم ( ٣٠٣/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله في تفسير الآية ، وانظر « السراج المنير »

للخطيب الشربيني ( ٢٩/٤ ).

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) أورده الواحدي في ( الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( (١٤٣/٣ ) .

والاستثناء حسنٌ في كل أعمال البرحتى في جواب الماضي ؛ كمن قيل له : أَصُمت أمس ؟ فيقول : نعم إن شاء الله ؛ تأدُّباً وشكاً في القبول ، وكمن قيل له : أنت طبيب أنت حداد ؟ فيقول : نعم ، إن شاء الله تأدباً وتواضعاً وتبركاً بذكر الله سبحانه . ذكره الغزالي (۱۰) فاعتمد ما ذكرته . . ترشد إن شاء الله .



### [ فيما يدعو به في الاستسقاء]

ويدعو في الاستسقاء: اللهم؛ اسقنا غيثاً مُغيثاً، هنيئاً مريئاً، مريعاً غدقاً، مُجللاً سحّاً، عامّاً طبقاً دائماً.

اللهم ؛ إنَّا نستغفرك إنك كنتَ غفاراً ، فأرسلِ السماء علينا مدراراً ، اللهم ؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . الغيث ولا تجعلنا من القانطين .

اللهم ؛ أنبت لنا الزرع ، وأدرَّ لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء ، وأنبت لنا من بركات الأرض . بركات الأرض . اللهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعُرْي ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه

اللهم ؛ اسقِ عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، وأحي بلدك الميت (٣).

الحمد لله رب العالمين ، الرحمان الرحيم ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد ، اللهم ؛ أنت الله لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغاً إلى حين (،) .

اللهم ؛ أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا . فأجبنا كما

غيرك (٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٤٥٩/١ ) بنحوه . (٢) أخرجه الشافعي في «الأم» ( ٥٤٨/٢ ) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ( ٧٢١٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما . والمَريع : الخصيب ، والغدق : الماء الكثير ، والمُجَلِّل ـ بكسر اللام ـ أي : يَعُمُّ الأرض بمائه أو بنباته ، ويُروئ بفتح اللام على المفعول ، والشَّخُ : الصَّبُّ المتتابع ، والطَّبَق : العامُّ الواسع الذي يغطي الأرض . (٣) أخرجه مالك في ٤ الموطأ ١ ( ١٩٠١ ـ ١٩١ ) ، وأبو داوود ( ١١٧٦ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٣) اخرجه مالك في 1 المعوطا 1 ( ١٩٠/ - ١٩١١ ) ، وابو داوود ( ١١٧٠ ) عن عمرو بن صبيب عن بيد عن ... (٤) أخرجه الحاكم ( ٣٢٨/١ ) ، وأبو داوود ( ١١٧٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وعدتنا ، اللهم ؛ امنن علينا بمغفرة ما قارفنا ، وبإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا (١٠).

اللهم ؛ إنا سمعناك تقول : ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ (`` ، وقد أقررنا بالإساءة . . فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ، اللهم ؛ فاغفر لنا وارحمنا واسقنا ('') .

ويكثر الاستغفار ، ويضيف إلى ذلك من أدعية الكرب والأسماء الحسنى ما أحب . ولا بأس أن يتوسل إلى الله تعالى بما عمله من عمل صالح خالص لله تعالى ، نصَّ

علىٰ ذلك النواوي وغيره (''). ودليله: حديث الثلاثة الذين انسدَّ عليهم فم الغار ('').

#### [البروز لأول مطر من السُّنَّة]

ويسن أن يبرز لأول مطرٍ يقع في السنة ، ويكشف من بدنه غير عورته ؛ ليصيب المطر ثيابه وبدنه ويشرب منه ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء أول مطرٍ . . خرج حتى يصيب

( لأُحبُّ أن ينالني من بركته ) ( ) .

ويسن أن يغتسل في الوادي إذا سال أو يتوضأ ( ) ، وقد تقدَّم أول هاذا القسم ما يقال عند المطر وبعده وغير ذلك ( ) .

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره ١ ( ١٠٢٠٩ ) عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى من دعائه ، وانظر « إحياء علوم الدين »

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ( ٧٢٠٢) وعزاه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وذكره الشافعي في « الأم »
 (٢) - ٥٤٦/٥ ).
 (٢) سورة التوبة ( ٩١ ) .

<sup>(</sup> ٣٩٠ ـ ٣٩٠ ) . (٤) الأذكار ( ص ٦٤٠ ) . وفي هامش ( أ ) : ( وهو أن يخطر بباله ما جرئ له في عُمره من قربة رآها خالصة لله ، ويسأل الشفاعة عند ذكرها ، ويجري ذلك سراً ، حكاه الصيدلاني عن النص ، واستحسنه العلماء ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٢١٥) ، ومسلم ( ٣٧٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٦) أخرجه مسلم ( ٨٩٨ ) ، وأبو داوود ( ٥١٠٠ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٣٢٨ ) بنحوه ، وذكره بلفظُه العمراني في « البيان » ( ٦٨٨/٣ \_ ٦٨٩ ) . (٨) ذكره النواوي في « روضة الطالبين » ( ١٠٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>۹) انظر ما تقدم ( ص ۷۰۳ ) .

ويسن للصواعق والزلازل والرياح الشديدة : أن يصلي كل أحدٍ منفرداً ، ويكثر الدعاء والتضرع والاستغفار ونحوها .

ويستحب إذا كسفت الشمس أو القمر . . أن يكثر كل أحد ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة ، وأن يصلى جماعة .

وهما آيتان من آيات الله تعالىٰ ؛ لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته . كذا قاله المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم (١٠) .

Side to the state

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٠٤٤ ) ، ومسلم ( ٩٠١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

## السّادسعشر

في أ دعية العيدين و الحجّ

يسن أن يكبر كل أحدٍ ليلتي الفطر والأضحى ، من غروب الشمس إلى الإحرام بصلاة العيد في كل الأحوال (١) ؛ ماشياً ومضطجعاً وخلف كل صلاةٍ .

ويكبِّر في عيد الأضحىٰ ثلاثاً يرفع الصوت أيضاً ، من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلىٰ عقب صلاة العصر آخر أيام التشريق بعد كل صلاة ولو نفلاً ، فيقول : الله أكبر ( ثلاثاً أو أكثر ) ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ، الله أكبر علىٰ ما

هدانا ، والحمد لله على ما ابتلانا وأولانا ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر (٢٠) .

ويكبر الحاج ليلة الفطر ، ولا يكبر في النحر إلا من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق .

#### [ ما يقول يوم عرفة وعشبته]

ويكثر يوم عرفة من قول: لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو علىٰ كل شيء قدير (٣).

ويقول عشية عرفة: اللهم ؛ لك الحمد كالذي نقول ، وخيراً مما نقول ، اللهم ؛ لك صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك ربِّ تراثي ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر كل ذي

شر ، ومن شر ما تجيء به الريح ( ' ' .

(١) أخرج ابن أبي شيبة (٥٦٦٧ ) عن الزهري رحمه الله تعالىٰ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر

فيكبر حتىٰ يأتي المصلىٰ ، وحتىٰ يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة . . قطع التكبير ) . (٢) أخرجه البيهقي في \* معرفة السنن والأثار » ( ١٠٩/٥ ) ، وذكره الإمام الشافعي رحمه الله في « الأم » ( ٥٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٣٥٨٥ ) ، وأحمد ( ٢١٠/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣٥٢٠) ، والبيهقي في ١ شعب الإيمان ١ ( ٣٧٧٩ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقد استحبَّ بعضُ العلماء التعريف ؛ وهو أن يجتمع أهل كل بلدةٍ أو قريةٍ في مسجدٍ أو نحوه للدعاء والذكر يوم عرفة تشبُّهاً بأهل عرفات ، روي عن ابن عباسٍ والحسن رضي الله عنهم وغيرهما ، وسئل عنه أحمد فقال : لا بأس به فعله غير واحد ؛ بكرٌ وثابتُ ومحمدُ بنُ واسعِ وغيرُهم (١).

18 G 34

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أحبا ليلتي العيد . . لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » (۲) .

قال النواوي رحمه الله: ( والأظهر: أن الإحياء لا يحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل: يحصل بساعة ) (٢٠) .

وقيل : هو أن يصلي العشاء في جماعةٍ ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة . ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ؛ ) .

## فضيناني

[ فيما يستحب في الأيام المعلومات]

وينبغي في عشر عرفة ؛ وهي الأيام المعلومات : أن يكثر من كل الطاعات ، ويدعو بهذه الدعوات ، وهي خمس أهداها جبريل إلى موسى عليهما السلام :

أولهن : يقولها مئة مرة في اليوم الأول ، ومئة مرة في اليوم الثاني ؛ وهي : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده

المخير ، وهو علىٰ كل شيء قدير . الثاني : يقولها مئة في اليوم الثالث ومئة في الثامن ؛ وهي : أشهد أن لا إلله إلا الله ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ١١٧/٥ ) رقم الحديث ( ٩٥٥٠ ، ٩٥٥٣ ) ، وذكره النواوي رحمه الله في « المجموع » ( ١١١/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ١٧٨٢ ) بلفظ : ٩ من قام ليلتي العيدين محتسباً لله . . . ، عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الأذكار (ص ٢٩٢)، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله نقله عن مشيخة من خيار أهل المدينة كما ذكر في «الأمه

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد ( ٥٨/١ ) عن سيدنا عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى العشاء في جماعة .. فهو كمن قام الليل كله»، ونقله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الليل كله»، ونقله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما القاضي حسين ؛ كما ذكر الإمام النواوي رحمه الله تعالى في «روضة الطالبين» ( ٨٤/٢).

وحده لا شريك له ، أحداً صمداً ، فرداً وتراً ، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً .

الثالث: يقولها في الرابع والتاسع: أشهد أن لا إلا الله ، وحده لا شريك له ، أحداً صمداً ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

الرابع: كالأول يقولها في السادس والسابع.

الخامس: حسبي الله وكفي ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهي ، ولا دون الله ملجاً ، يقولها في الخامس والعاشر ، ويكرر كل واحدةٍ مئةً ، كذا ذكره أبو الليث السمرقندي

وغيره (١). ويستحب أن يصلي بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة ، وبعد عيد الأضحيٰ ست ركعات . قاله سفيان الثوري ، وقال : ( هو من السُّنَّة ) $^{(7)}$  .

فضياؤا

[ في فضل الأضحية]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يدوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراقه الدماء ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكانٍ قبل أن يقع في الأرض ، فطيبوا بها نفساً ، وإن لصاحب الأضحية بكل شعرة

فيسن للمضحي أن يقول بعد إضجاع الذبيحة : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ) إلى قوله : ( من المسلمين ) اللهم ؛ منك ولك عني وعن أهلي ، فتقبَّل مني .

ويذبح قائلاً : باسم الله والله أكبر ( ثلاثاً ) اللهم ؛ صِل على محمد وآله وسلم ( ' ' .

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين ( ص ٣٢٧ ) . (٢) ذكره الغزالي رحمه الله في « إحياء علوم الدين» ( ٧٤٧/١ ) ، وانظر « مصنف ابن أبي شيبة » ( ٥٨٠٦ ، ٥٧٩٩ ) ، و« فتح

الباري ( ٤٧٦/٢ ) . (٣) أخرجه الحاكم ( ٢٢١/٤ ) ، والترمذي ( ١٤٩٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٢٧٩٥ ) ، والبيهقي ( ٢٨٧/٩ ) رقم الحديث ( ١٩٢١١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

#### [من سنن الأضحية]

ويسن أن يضحي في بيته ، في مشهد أهله ، ويذبح هو بنفسه ، ويتوجَّه الذابح إلى القبلة ، ويوجه مذبحها إلى القبلة ، ويضع قدمه على صفحة الذبيحة ، ويقطع الحلقوم والمري وجوباً ، وزيد معهما الودجين ؛ وهما عرقان في صفحة العنق ، يحيطان بالحلقوم استحباباً ، ثم يمسك ، فلا يبين الرأس في الحال ، ولا يزيد في القطع .

ولا يبادر إلىٰ سلخ الجلد ، ولا يكسر الفقار ولا يقطع عضواً ، ولا يحرك الذبيحة ولا يزحزحها ، بل يترك كل ذلك حتى تفارق الروح ، ولا يمسكها بعد الذبح ليمنعها عن الاضطراب (١٠).

ونُدب تشحيذ السكين ، وألَّا يشهرها في وجهها ، وعرض الماء عليها قبل الذبح ، والرفق بسَوْقها وإضجاعها ، وسرعة القطع ؛ وهذا هو تحسين الذبح ، الذي أمر به صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم . . فأحسنوا القِتْلة ، وإذا ذبحتم . . فأحسنوا الذِّبحة » (٢) .

ويسن أن يصلي المضحي ركعتين عقب الذبح ؛ فقد ورد : أن الدعاء فيهما مستجابٌ .

春 善 幸

ويكره الذبح في الليل ؛ أضحيةً كانت أو غيرها ، ويكره الذبح للجن ؛ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كأن يستخرج عيناً ، أو يحدث داراً أو غير ذلك فيذبح لهم ، قال في « البحر » : ( فإن قصد بذلك التقرُّب إلى الله تعالىٰ ؛ ليصرف عنه شرهم . . فهو حلالٌ ، وإن قصد الذبح لهم . . فهو حرام ) ( " ) .

## فَضُنَاقَ

#### [ في أذكار الحج والعمرة ]

وقد كنتُ أهملتُ أذكار الحج عند تقسيم هذا الباب ، وبعد ذلك : رأيتُ أنَّ إلحاقها

<sup>(</sup>١) انظر « روضة الطالبين » ( ٦٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٩٥٥ ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) ذكره النواوي في « روضة الطالبين » ( ١٨٤/٢ ) عن الإمام الروياني رحمه الله تعالى .

فيه من أهم الأسباب ، فأدخلتها في هذذا القسم ، وضمَّنتُ خلالها آداباً وأحكاماً بها كفايةٌ للحاج إن شاء الله تعالىٰ ؛ ليتمَّ بها محاسن الكتاب ، و[يجتزئ] مطالعه عن منسكِ

وكتاب(١١).

### [ما ينبغي للمحرم فعله وقوله]

ينبغي لمن أراد الإحرام بالحج: أن يغتسل أو يتيمَّم، ثم يصلي ركعتين، ثم ينوي بقلبه ويساعد بلسانه فيقول: نويتُ الحج وأحرمتُ به لله تعالىٰ، اللهم؛ أعنِّي عليه وتقبَّله مني، لبيك اللهم لبيك بحجةٍ، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك،

لا شريك لك ، اللهم ؛ لك أحرم نفسي ، وشَعَري وبشري ، ولحمي ودمي ، ولا يذكر الحجة إلا في أول تلبية (٢٠٠٠ .
وإن أحرم عن غيره . . قال : نويتُ الحج وأحرمتُ به عن فلانِ ، لبيك اللهم عن فلان . . .

إلىٰ آخر ما تقدَّم.

ثـم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء، ويكثر التلبية في كل ما يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء، ويكثر التلبية في كل

حال ، وعلى كل هيئة ، ويكررها ثلاثاً ، ويرفع صوته إن كان ذَكَراً بحيث لا يبح صوته ، ويستديمها إلى أن يرمي جمرة العقبة ، أو يطوف للإفاضة ، أو يحلق ولا يلبّي في طواف وسعي . وإذا رأى ما يعجبه . . قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة (٢) ، فإذا وصل الحرم وهو

خارج مكة . . قال : اللهم ؛ هنذا حرمك وأمنك ، فحرِّمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ( ، ) .

### [ ما يقول إذا رأى الكعبة المشرفة ]

فإذا وصل المستجد ورأى الكعبة . . رفع يديه ودعا وقتال : لا إلنه إلا الله والله أكبر ،

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة زيادة من (ب)، وفيها: (ويحتوي مطالعه) وما بين معقوفين من المطبوع. (۲) ذكر ذلك النواوي رحمه الله تعالى في «الأذكار» (ص ٣٢٥)، وحديث التلبية أخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

اللهم ؛ أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم ؛ زِدْ هلذا البيت تشريفاً ، وتعظيماً وتكريماً ، وبرّاً ومهابةً ، وزد مَنْ شَرَّفه وكرَّمه ؛ ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرّاً .

اللهم ؛ أنت السلام ، ومنك السلام ، ودارك دار السلام ، حيّنا ربنا بالسلام (١٠) .

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ، ويقول ما قدَّمنا في القسم الثاني (٢) ، ويزيد: باسم الله وبالله ، ومن الله وإلى الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

فإذا قرب من البيت . . قال : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، اللهم ؛ صلِّ على محمد عبدك ورسولك ، وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك .

ثم يقصد الحجر الأسود ، ويمسُّه بيمينه ويُقبِّله ويقول : اللهم ؛ أمانتي أدَّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، اشهد لي بالوفاء (١٠) .

### [ طواف القدوم وما فيه من أذكار وأدعية ]

ثـم يبادر بطواف القـدوم \_ ويختصُّ بمن دخـل مكة قبل الوقوف \_ فيطوف سبعاً مبتدئاً من أول الحجر الأسود ، محاذياً له بكل بدنه خارج البيت والحِجْر ، جاعل البيت ساره .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ٩٧٩٦ ) عن ابن جريج رحمه الله تعالىٰ ، وذكره الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ١٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم ( ص ٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( إحياء علوم الدين ( ١٧١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) أخرج دليل ذلك الأزرقي في « أخبار مكة » ( ٢٥٩/١ ) عن مجاهد رحمه الله تعالىٰ ، وانظر « إحياء علوم الدين » ( ١٧/٢ ) . (٥) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٨٨٩٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ٩٨٥٠ ) عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ .

ويكرره كلما حاذى الحَجَر، ويُقبِّله ويضع جبهته عليه في كل طوفة ؛ فإن عجز.. مسَّه، فإن زُحِمَ.. أشار وقبَّل ما أشار به (۱).

ويمسُّ الركنين اليمانيين كل مرةٍ بلا تقبيل ولا إشارة (٢) ، وأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: اللهم ؛ هذا البيت بيتك ، وهذا الحرم حرمك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم ؛ بيتك عظيم ، ووجهك كريم ، وأنت أرحم الراحمين ، فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم ، وحَرِّم لحمي ودمي على النار ، وآمني من أهوال يوم القيامة ،

فإذا بلغ الركن العراقي . . قال : اللهم ؛ إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق ، والفسوق وسوء الأخلاق ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد .

فإذا بلغ الميزاب . . قال : اللهم ؛ أظلَّني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ، اللهم ؛ اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبداً .

فإذا بلغ الركن الشامي . . قال : اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً ، وسعياً مشكوراً ، وذنباً مغفوراً ، وتجاوز عما تعلم ؛ إنك مغفوراً ، وتجاوز عما تعلم ؛ إنك أنت الأعز الأكرم .

فاذا بلغ الركن اليماني . . قال : اللهم ؛ إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ، ومن الخزي في الدنيا والآخرة .

واكفني مؤنة الدنيا والآخرة (٣).

<sup>(</sup>۱) تقبيل الحجر من غير صوتٍ يظهر في القُبلة ، ويقبِّل يده التي استلم بها ، ويكون تقبيلها بعد الاستلام لا قبله في الأصح . انتهى من هامش (أ) . (٢) العراقي : هو الثاني بعد الأسود ، والشامي : هو الثالث من الذي فيه الحجر الأسود ، ويقال له وللذي قبله : الشاميان ،

والغربيان أيضاً . انتهىٰ من هامش ( أ ) . (٣) ذكره الغزالي في 1 إحياء علوم الدين 1 ( ١٧٥/٢ ) .

ويقول بين اليماني والحجر الأسود: اللهم؛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

فإذا بلغ الحجر الأسود . . قال : اللهم ؛ اغفر لي برحمتك ، أعوذ برب هذا الحجر من الدَّين والفقر ، وضيق الصدر وعذاب القبر (١٠) .

وعند ذالك قد تمَّ له شوط ، فيطُوف كذالك سبعة ، ويدعو كذالك .

泰 泰 春

ونُدِب أن يضطبع الرجل في طوافٍ بعده سعي إلى آخر السعي ، لا في ركعتي الطواف ، وأن يرمل في كل الثلاثة الأشواط الأُوَل منه ؛ وهو أن يسرع المشي مع تقارب الخُطا ، دون العَدْوِ وفوق المشي المعتاد ، ويكثر فيها من قول : اللهم ؛ اجعله حجاً . . . إلى قوله : مغفوراً .

ويمشي في الأربعة الأخيرة قائلاً: اللهم ؛ اغفر وارحم . . . إلى آخر ما تقدم ('' ، وإن قرأ في طوافه من القرآن ما شاء . . كان حسناً .

**春** 森 森

فإذا فرغ من الطواف . . أتى الملتزم ؛ وهو ما بين الباب والحجر ، فيلتصق بالبيت ، ويضع عليه خده الأيمن ويقول : اللهم ؛ لك الحمد حمداً يوافي نعمك ، ويكافئ مزيدك ، أحمدك بجميع محامدك ؛ ما علمتُ منها وما لم أعلم ، على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم ، وعلى كل حال .

اللهم ؛ صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آل محمد ، اللهم ؛ أعذني من الشيطان الرجيم ، وأعذني من كل سوء ، وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه .

اللهم ؛ اجعلني من أكرم وَفْدِكَ عليك ، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين (٣) ، ويزيد ما شاء ، ثم يصلي ركعتي الطواف ، وخلف المقام أولى .

<sup>(</sup>١) انظر « إحياء علوم الدين » ( ١٧٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) تقدم قریباً ( ص ۷۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره النواوي في « الأذكار » ( ص ٣٢٩ ) ، وقال في بدايته : ( ومن الدعوات المأثورة . . . ) ، والغزالي في « إحياء علوم

الدين ۽ ( ۱۷۸/۲ ) .

فإذا فرغ . . قال : اللهم ؛ أنا عبدك وابن عَبْدَيْكَ ، أتيتك بذنوبِ كثيرة ، وأعمال سيئة ، وهنذا مقام العائذ بك من النار ، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم (١١) .

# # ¥

ويقول في الحِجْر - وهو من البيت - : يا رب ؛ أتيتُك من شُقَّة بعيدة مؤمِّلاً معروفك ، فأنلني معروفاً من معروفك تغنني به عن معروف مَنْ سواك ، يا معروفاً بالمعروف (١٠) . ويسن دخول الكعبة حافياً ، والصلاة فيها بحيث لا يُؤْذي ، ولا ينظر إلى ما يلهي ، بل يكثر ذكر الله تعالى والاستغفار .

## فضَّناونا

### [ في السعي ]

ثم إذا أراد السعي . . خرج من باب الصفا ، فإذا انتهى إليه . . رقى فيه قدر قامةٍ واستقبل البيت ، وقال : الله أكبر ( ثلاثاً ) ، ولله الحمد ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إلله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير .

لا إلله إلا الله ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إلله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (٢٠) .

اللهم ؛ إنك قلتَ : ﴿ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُمْ ﴾ (1) ، وإنك لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني للإسلام . . ألّا تنزعه منِّي حتى تتوفاني وأنا مسلم (٥) ، ويكرر ذلك ثلاثاً ، ويزيد ما شاء .

ثم ينزل عن الصفا ويمشي نحو المروة ، فإذا بقي بينه وبينها الميل الأخضر المعلّق على يساره قدر ستة أذرع . . سعى سعياً شديداً ؛ حتى يتوسّطِ الميلين الأخضرين ، فيمشي على

 <sup>(</sup>۱) الأذكار ( ص ۳۲۹ ) .
 (۲) ذكره النواوي في « الأذكار » ( ص ۳۳۰ ) وقال في بدايته : ( ومن الدعاء المأثور فيه . . . ) .

<sup>(</sup>۱) دکره النواوي هي ۱۱۶ دکار ۱ ( کس ۱۱۰ ) وفاق هي بداينه ، ۱ روس النا ۱۰ الله کور کي ۱۹۰۰ . (۳) تقدم تخريجه ( ص ۱۸۶ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في « السنن الصغير » ( ١٦٤٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

عادته إلى المروة ، فإذا وصلها . . رقى عليها وأقبل بوجهه إلى الصفا ، وقال جميع ذلك ، وهاذه سعية ، ثم يعود إلى الصفا ، ويفعل ذلك كذلك سبعاً .

ويقول في ذهابه ورجوعه بين ذلك : رب اغفر وارحم . . . إلى آخره كما تقدم (``) : ويزيد : يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلبي علىٰ دينك ، والذهاب والعَوْد مرتان .

ثم يخرج من مكة متوجها إلى منى بعد صلاة الصبح يوم الثامن ؛ وهو يوم التروية ، ويقول : اللهم ؛ إياك أرجو ، ولك أدعو ، فبلِّغني صالح أملي ، واغفر لي ذنوبي ، وامنن علي بما مننتَ به على أهل طاعتك ؛ إنك على كل شيء قدير (٢) ، ثم يصلي بها الظهر وما بعده ، ويبيت بها .

## فضائع

#### [في المسير من منىً إلى عرفة]

ثم يسير من منى إلى عرفة على طريق ضبِّ بعد طلوع شمس يوم التاسع على ثبير، ويقول في مسيره: اللهم ؛ إليك توجهت، ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفوراً، وحجي مبروراً، وارحمني ولا تخيبني ؛ إنك على كل شيء قدير، اللهم ؛ ﴿ رَبَّنَا عَالِنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّالِ ﴾ (٣)، ويكثر التلبية والقراءة والذكر.

ثم يقيم بنَمِرَة قُرب عرفة ؛ حتى تزول الشمس ، فيصلي الظهر والعصر جمعَ تقديمٍ ، ثم ينهض ويقف بعرفة عند الصخرات المفترشة أسفل جبل الرحمة ، ويجتهد حال وقوفه بالذكر والدعاء والابتهال والاستغفار ، ولا يقصر في ذلك ؛ فهاذا أفضل يومٍ في السنة ؛ كما أن ليلة القدر أفضل ليلة .

كما في « الفتوحات الربانية » ( ٤٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم ( ص ۷۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ابن علان في « الفتوحات » ( ٤٠٥/٣ ) : ( وجدته في كتاب ا المناسك » للحافظ أبي إسحاق الحربي ، للكنه لم ينسبه لغيره ، قال الإيجي : واستحسن بعض العلماء أن يقول . . . فذكره ، وهو حسن ) .

يسب سيرد النقرة ( ٢٠١ )، وذكره النواوي في الأذكار » ( ص ٣٣٣ )، وعزاه الحافظ ابن حجر للحافظ الحربي من غير نسبة

ويكثر من قوله: ﴿ رَبَّنَا ءَايِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ ، ومن قوله: اللهم ؛ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .

لي معقره من عدد ، وارحمني إلى المعاملة المعاملة اللهم ؛ اغفر لي معفرة تصلح بها شأني في الدارين ، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين ، وتُبْ علي توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً ، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبا

اللهم ؛ انقلني من ذلِّ المعصية إلى عزِّ الطاعة ، وأغنني بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمَّن سواك ، ونوِّر قلبي وقبري ، وأعذني من الشركله ، واجمع لى الخير كله (١١) .

ويكثر من الأدعية والأذكار، والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدَّم ما يقوله عشية عرفة (١٠)، ويسن أن يقف إلى غروب الشمس يقيناً (٢٠).

## فَكُنْكُونَ

[ في الإفاضة إلى مزدلفة وما يقوله ]

ثم يفيض منها إلى مزدلفة على طريق المَأْزِمين ، ويقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، (ثلاثاً ) فأكثر .

اللهم ؛ إليك أرغب ، وإياك أرجو ، فتقبّل نُسكي ، ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب ، ولا تُخيبني إنك أنت الجواد الكريم (۱۰) .

ويصلي بها المغرب والعشاء جمعَ تأخير ، ويبيت بها ، ويحصل المبيت بحضوره ساعةً من النصف الأخير من الليل ، وهاذه هي ليلة العيد وقد تقدَّم ذكرها (٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم قريباً (ص ۷۱۷). دي از در اور در ۱۳۵۱ کې د ۱۳۵۱ کې د ۱۳۵۱ کې د د ۱۳۵۱ کې د د ۱۳۵۱ کې د د ۱۳۵۱ کې د د د ۱۳۵۱ کې د د د ۱۳۵۱ کې د

<sup>(</sup>٣) أخرج حديث الوقوف بعرفة الحاكم ( ٤٦٣/١ ) ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٨٢٠ ) عن سيدنا عروة بن مضرس الطاثي رضي الله عنه ، وأصله في ٩ الصحيحين » .

رضي الله عنه ، ورحمه الله في 1 الأذكار ، ( ص ٣٣٦ ) وقال : ( ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء ) . .

<sup>(</sup>ه) تقدم ( ص ۷۱۷ ) .

ويكثر في المزدلفة من التلبية والدعاء ، ويقول فيها: اللهم ؛ إني أسألك أن ترزقني في هلذا المكان جوامع الخير كله ، وأن تصلح شأني كله ، وأن تصرف عني الشر كله ؛ فإنه لا يفعل ذلك غيرك ، ولا يجود به إلا أنت (١٠).

ويصلي الصبح في هذا اليوم مبالغاً في تبكيرها ، ويدعو بعدها بما أحبَّ مما يقوله في الصباح ، وبعد الصلاة .

#### [ ما يدعو به عند المشعر الحرام]

اللهم ؛ لك الحمد كله ، ولك الكمال كله ، ولك الجلال كله ، ولك التقديس كله ، اللهم ؛ اغفر لي جميع ما أسلفته ، واعصمني فيما بقي ، وارزقني عملاً صالحاً ترضى به عنِّي ، يا ذا الفضل العظيم .

اللهم ؛ إني أتشفَّع إليك بخواصِّ عبادك ، وأتوسَّل بك إليك أن ترزقني جوامع الخير كله ، وأن تمنن عليَّ بما مننْتَ به على أوليائك ، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين (°).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في «الفتوحات الربانية على الأذكار» ( ١٢/٥): (لم أره مأثوراً ، للكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن ، وورد في الدعاء بجوامع الخير ما أسنده الحافظ من طريق الطبراني ...) ، وانظر «المستدرك» ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) قُمَرَح : جبلٌ صغيرٌ في آخر المزدلفة ، وهو بضم القاف وفتح الزاي . (٣) سورة البقرة ( ١٩٨ ـ ١٩٩ ) ، والآيتان هما : ﴿ فَإِذَا أَنْفَنْهُم فِن عَرَفَتَتِ فَاذْكُورًا أَنْفَة عِندَ اَلْتَشْتَرِ اَلْخَدَارِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَلَن كُنْتُم فِن فَنِيْهِۥ لَمِنَ الضَّالِّذِينَ ﴾ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ لَلَّهُ عَغُورٌ نَصِيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٠١ ) ، والآية بتمامها : ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى اَلَتُنْبَا حَسَنَةً رَفِى اَلْتَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ذكره النواوي في «الأذكار» ( ص ٣٣٧) ، وذكر العلامة ابن علان رحمه الله في «الفتوحات» ( ١٧/٥) عن الحافظ ابن . د أن

### [الانصراف إلىٰ منىً وما يدعو أثناء ذٰلك]

فإذا أسفر الفجر . . انصرف من المشعر الحرام متوجِّها إلى منى ، مكثراً من الذكر والدعاء والتلبية ، فهاذا آخر زمنها ، فإذا بلغ وادي مُحسِّر . . أسرع قدر رمية حجر ، فإذا وصل منيّ . . قال : الحمد لله الذي بلَّغنيها سالماً معافيّ ، اللهم ؛ هنذه منيّ قد أتيتُها وأنا

عبدك وفي قبضتك ، أسألك أن تمنَّ عليَّ بما مننتَ به على أوليائك . اللهم ؛ إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني ودنياي (١).

فإذا طلعت الشمس يوم النحر . . شرع في رمي جمرة العقبة سبع رميات بسبع حصيات ، ويقطع التلبية ويكثر التكبير من حينئذٍ ، ويكبِّر مع كل حصاة ، ثم يذبح إن كان معه هدي ،

## فَصُنَّاقًا

### [في حلق الرأس وما يدعو به]

ثم يحلق رأسه كما تقدَّم (٦) ، ويمسك ناصيته بيده ، ويستقبل ، ويكبر ثلاثاً ثم يقول : الحمد لله على ما هدانا ، الحمد لله على ما أنعم به علينا ، اللهم ؛ هذه ناصيتي فتقبَّل مني، واغفر لي ذنوبي، اللهم ؛ اغفر لي وللمحلِّقين والمقصِّرين ، يا واسع المغفرة ، آمين .

اللهم ؛ أثبت لي بكل شعرةٍ حسنة ، وامحُ عني بها سيئة ، وارفع لي بها عندك

فإذا فرغ من الحلق . . كبَّر أيضاً وقال : الحمد لله الذي قضى عنَّا نسكنا ، اللهم ؛ زدنا إيماناً ويقيناً ، وتوفيقاً وعوناً ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين (° ' .

ويقول ما تقدَّم عند الذبح (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره النواوي رحمه الله في « الأذكار » ( ص ٣٣٨ ) ، وابن علان رحمه الله في « الفتوحات » ( ١٩/٥ ) . (۲) تقدم (ص ۷۱۹).

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص ٤٠٣ \_ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره النواوي رحمه الله في « الأذكار » ( ص ٣٣٨ ) ، والدعاء بالمغفرة والرحمة للمحلِّقين ثم للمقصِّرين أخرجه البخاري

<sup>(</sup> ١٧٢٧ ) ، ومسلم ( ١٣٠٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) انظر « الأذكار » ( ص ٣٣٨ ) ، وه الفتوحات الربانية » ( ٢٤/٥ ) .

#### [ في طواف الإفاضة وما بعده ]

ثم يعود إلىٰ مكة لطواف الإفاضة ؛ وهو ركنٌ لا يتمُّ الحج إلا بهاذا الطواف ، الذي يكون بعد الوقوف ، وهنذا الطواف والحلق ورمي يوم النحر . . هي أسباب التحلُّل ، ويجوز أن يقدِّم أيها شاء ، ويؤخِّر أيها شاء .

ووقتها : من نصف ليلة النحر ، ويحلُّ باثنين منها كل شيءٍ إلا الجماع ؛ فإنه لا يحلُّ إلا بالثالث ، وأما طواف القدوم . . فسُنَّةٌ .

وأما السعي ؛ فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم . . لم يُعِدُه ، وإلا . . فالإتيان بالسعي بعد طواف الإفاضة ركنٌ ، لا يتم الحج إلا به .

ثم يعود في يومه إلى مني ؛ ليبيت بها ليالي التشريق الثلاث ، ويرمي كل يوم بين الزوال والغروب إلى الجمرة الأولى ، ثم الثانية ، ثم الثالثة جمرة العقبة ، إلى كل واحدة بسبع حصيات كل يوم .

ويسن في هاذه الأيام \_ وهي المعدودات \_ إكثار ذكر الله تعالى وقراءة القرآن (١)، ويقف عند الجمرة الأولى بعد رميها مستقبلاً ، فيحمد ويكبر ويهلل ، ويدعو قَدْر قراءة سورة (البقرة)، وكذا عند الثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، ورمي يوم النحر يفوت بغروب شمس ذلك اليوم، ورمي أيام التشريق يفوت بفوات أيام التشريق، ويجبر كله بالدم.

سقط عنه مبيت الليلة الآتية ورمي يومها ، ولا ومن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب دم عليه .

وأما الحلق والطواف . . فلا تأقيت لآخرهما ، ولا يفوتان ما دام حياً ، فإذا نفر من منيّ . . فقد انقضىٰ حجُّه ، ولم يبقَ له ذكرٌ يتعلَّق بالحج ، بل يشتغل بأذكار السفر المتقدِّمة <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم ( ١١٤١ ) عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : • أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالىٰ » .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ( ص ٩٩٤ ، ٦٨٢ ) .

## فكثاف

#### [فيما يحرم بالإحرام]

وأذكار العمرة كأذكار الحج فيما يشتركان فيه ؛ وهو الإحرام ، فالطواف ، فالسعي ، فالحلق .

واعلم: أنه يحرم بالإحرام الجماع ومقدِّماته التي تنقض الوضوء، وتعرُّض الصيد البري المأكول، والتطيب بما يقصد رائحته، ودهن الرأس واللحية بما يسمىٰ دهناً، وإزالة ظفر أو شعرٍ من جسده، وستر شيء من بدن الرجل بمحيط عليه أو علىٰ عضو منه بخياطة ونحوها، وستر شيء من رأسه بما يُعَدُّ ساتراً.

ويحرم على المحرم وغيره قطعُ كل نباتٍ وشجرٍ رطبٍ حرمي الأصل.

### [ زمزم لما شُرب له]

ويسن أن يكثر الشرب من ماء زمزم مستقبلاً قائلاً: باسم الله ، اللهم ؛ إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم لما شُرب له » اللهم ؛ إني أشربه لتغفر لي ، ولتفعل بي كذا وكذا ، فاغفر لي ، واشفني ، ويزيد ما شاء ، ويتنفّس ( ثلاثاً ) (١٠) .

ويسن المجاورة بمكة ما لم يغلب على ظنه الملل وارتكاب الذنوب ونحوه ، ونُدب التطوع بالطواف ليلا ونهاراً ، للحاج وغيره ، بلا رمل ولا اضطباع .

## فضنك

#### [ في الاستعداد للسفر وما يقوله ]

ومسن أراد الخسروج من مكة إلى مسافة قصرٍ من حساجٍ أو معتمرٍ أو غيرهما . . نجَز أشغاله ، وشدَّ رحله ، ثم طاف للوداع حتماً ، ثم صلى ركعتيه ندباً .

<sup>(</sup>١) قال الإمام النواوي في « الأذكار » ( ص ٣٤٠ ) بعد ذكره حديث ماء زمزم : ( وهنذا مما عمل العلماء والأخيار به ، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها ) ، وأما حديث : « ماء زمزم ...» . . فأخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢ ) ، والبيهقي ( ١٤٨/٥ ) رقم الحديث ( ٩٧٤٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

ويسن أن يأتي بعد ذلك الملتزم، فيلتزمه ويقول: اللهم ؛ البيت بيتك ، والعبد عبدك وابن أمتك ، حملْتني على ما سخَرت لي من خلقك ؛ حتى سيرتني في بلادك ، وبلَّغتني بنعمتك ، حتى أعنتني على قضاء مناسكك ؛ فإن كنت رضيت عني . . فازدد عني رضاً ، وإلا . فَمُنَّ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، هلذا أوان انصرافي إن أذنت لي ؛ غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك ، ولا راغبٍ عنك ولا عن بيتك .

اللهم؛ فأصحبني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة يا كريم (١)، ولا يشتغل بعد ذلك إلا بشغل السفر.

### فضيافي

#### [ في آداب زيارة سيد الخلق ﷺ ]

ويزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه ، ويقول : اللهم ؛ افتح علي أبواب رحمتك ، وارزقني في زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك ، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول (٢٠).

泰 泰 泰

فإذا دخل المسجد وصلى التحية . . أتى إلىٰ قبره صلى الله عليه وسلم ، فاستقبله

واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبر، وسلَّم مقتصداً لا يرفع صوته ولا بصره، بل ينظر إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر مستحضراً الهيبة والإجلال، فيقول: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى آلك

وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين ، أشهد أنك بلغتَ الرسالة ، وأدَّيتَ

حميد الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الصغير» (١٧٢٨) عن الإمام الشافعي رحمه الله ، والطبراني في «الدعاء» ( ٨٨٣) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق رحمهما الله تعالى .

إستحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوراق وتصفيف الله تعلق . . . ، وحديث : « اللهم ؛ افتح . . . ، أخرجه مسلم ( ٧١٣ ) عن سيدنا أبي

الأمانة ، ونصحتَ الأمة ، فجزاك الله أفضل ما جزئ رسولاً عن أمته ، ويزيد ما شاء (١١).

ولا يلمس جدار القبر ، ولا يُقبِّله ؛ فذلك خطأ ممن يفعله .

وإن أُوصي بالسلام . . قال : السلام عليك من فلان ، أو فلان يسلِّم عليك .

ثم يتأخّر قَدْر ذراع إلىٰ جهة يمينه: فيسلِّم علىٰ أبي بكر رضي الله عنه ، ثم يتأخّر ذراعاً آخر للسلام علىٰ عمر رضي الله عنه ، ثم يعود إلىٰ قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم

فيتوسَّل به ويدعو ويتشفع ، ثم يقف بين رأس القبر والأسطوانة التي هناك ، ويستقبل القبلة ويحمد ، ويدعو بما شاء ولمن شاء ، ثم يأتي الروضة ما بين القبر والمنبر فيكثر فيها من

لدعاء والصلاة . ثم إذا أراد السفر . . قال كذلك ، ويدعو بما شاء ، ويودِّعه ويقول : اللهم ؛ لا تجعل

م إذا اراد السفر . . فان كذلك ، ويدعو بما سام ، ويتوب ويعون ، المهم . ي حباس هذا آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم ، ويشِر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلة بمنِّك وفضلك ، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ورُدَّنا سالمين غانمين [ إلى أوطاننا آمنين ] برحمتك يا أرحم الراحمين (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرج بعضه البيهقي كما في « السنن الصغير » ( ١٧٤٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد أسنده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من طريقين ، وقال في كلِّ منهما : ( موقوف صحيح ) كما في « الفتوحات الربانية » ( ٣٤/٥ ) ، وانظر « الإيضاح » ( ص ٤٥١ ) .

<sup>. -</sup> \_ . . ( ٢٠ فكره النه تعالى في د الأذكار » ( ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ) ثم ساق بعده قصة العتبي التي أخرجها البيهقي في د شعب الإيمان » ( ٣٣٨ ) عن أبي حرب الهلالي رحمه الله تعالى .

## السّابعَ عشرَ في صلانْ الاستخارة

تسن في كل الأمور ؛ فيصلي ركعتين من غير الفريضة ، فإذا سلَّم . . قال : اللهم ؛ إني

أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسالك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ؛ إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر - ويسمِّي حاجت - خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . . فاقدره لي ويسِّره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . . فاصرفه عني

واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلِّمهم هنذا كالسورة من القرآن . ذكره البخاري في «صحيحه » (١) .

قال النواوي رحمه الله: ( وتحصل بركعتين من الرواتب ، وبتحية المسجد ونحوها من النوافل ) (٢٠) .

ويكثر من قوله: اللهم ؛ خرلي واخترلي ، ثم ما انشرح له صدره . . فعله ، وما فعله بعد الاستخارة المذكورة . . فليرض به وإن لحقه به مشقة ؛ فقد روي أن داوود عليه السلام قال : « إللهي ؛ مَنْ شر الناس ؟ قال : من استخارني في أمرٍ ، فإذا خرتُ له . . اتهمني ولم يَرْضَ بحكمي !! » (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٦٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٢) الأذكار ( ص ٢١٨ ) قال : ( ويقرأ في الأولئ بعد « الفاتحة » : « قل يا أيها الكافرون » ، وفي الثانية : « قل هو الله أحد » ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبن القيم في « مدارج السالكين » ( ٢٢٧/٢ ) بلفظ : « من يستخيرني في أمرٍ ، فإذا قضيته له . . سخط قضائي » عن سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام .

## الشَّامن عشر في صسلاهُ التّسابيج

ذكرها أبو داوود وغيره قال صلى الله عليه وسلم بعد أن وصفها: « فلو كانت ذنوبك عدد النجوم وعدد القطر وعدد رمل عالج وعدد أيام الدنيا . . لغفرها الله تعالىٰ » ، ويروىٰ : « فلو كُنتَ أعظمَ أهل الأرض ذنباً . . غفر لك بتلك (١٠) .

وهي: أن تكبّر للإحرام ثم تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلنه غيرك، ثم تقول خمس عشرة مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلنه إلا الله، والله أكبر، ثم تتعوّذ، وتقرأ (الفاتحة) وسورة، ثم تقول عشر مرات: سبحان الله والله، ولا إلنه إلا الله، والله أكبر، ثم تركع فتقولها عشراً، ثم ترفع فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم تسجد الثانية فتقولها عشراً (۱)، تصلي أربع ركعات على هاذا؛ فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، تبدأ بخمس عشرة تسبيحة، ثم تقرأ ثم تسبح عشراً» (۱).

قال ابن المبارك رحمه الله: ( فإن صلىٰ ليلاً . . فأحبُّ أن يسلِّم في كل ركعتين ، وإن صلىٰ نهاراً ؛ فإن شاء . . سلَّم ، وإن شاء . . لم يسلِّم ) ( ' ' ) .

قال الروياني في كتاب «البحر»: (قيل لابن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح . . أيسبِّح في سجدتي السهو عشراً عشراً ؟ قال: لا ؛ إنما هي ثلاث مئة تسبيحة ) (°).

قال الغزالي رحمه الله : ( ويستحب ألّا يخلو الأسبوع عنها ، قال : ولو زاد بعد التسبيح قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . فهو حسن ، وقد ورد في بعض الروايات ) (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ١٢٩٨ ) ، والترمذي ( ٤٨٢ ) ، وابن ماجه ( ١٣٨٦ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه . (٢) في المطبوع زيادة هذا ٢٠هم : ( ثبر ترقيم فعتر إما مثر أرترا التراب عبر مبرير أرماز السرير السرير . . . . .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة هنا ؛ وهي : ( ثم ترفع فتقولها عشراً قبل القيام ، ثم تقوم وتقرأ «الفاتحة » والسورة ، ثم يقولها خمس عشرة مرة ، ثم يركع فيقولها عشراً ، ثم يرفع فيقولها عشراً ، ثم يسجد فيقولها عشراً ) وفيها خلط بين الروايتين الواردتين في صلاة التسابيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ١٢٩٧ ، ١٢٩٨ ) ، والترمذي ( ٤٨٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) ذكره النواوي رحمه الله تعالى في « الأذكار » ( ص ٣١٢ ) نقلاً عن الإمام الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب ( ٣٨٦/٣ ) ، وذكره النواوي رحمه الله تعالىٰ في « الأذكار » ( ص ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين ( ٧٦٩/١ - ٧٧٠ ) .

# التّاسع عشر في صلاة الرغائب

ذكرها النسائي وغيره ، قال صلّى الله عليه وسلم : « يصلي أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بست تسليمات ؛ يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب) مرة ، و( القدر ) ثلاثاً ، و( قل هو الله أحد ) اثنتي عشرة مرة .

فإذا فرغ من الصلاة . . قال : اللهم ؛ صلِّ على محمدِ النبي الأمي وعلىٰ آله وصحبه وسلم ، بعدما يسلِّم (سبعين مرة) ، ثم يسجد ويقول في سجوده : سبُّوح قدُّوس ، ربُّ الملائكة والروح (سبعين مرة) ، ثم يرفع رأسه فيقول : ربِّ ؛ اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ؛ فإنك أنت العلي الأعظم (سبعين مرة) ، ثم يسجد ويقول مثل الأولىٰ (سبعين مرة) ، ثم يسجد ويقول مثل الأولىٰ (سبعين مرة) ، ثم يسجد ويقول مثل الأولىٰ (سبعين مرة) ، ثم يسال الله وهو ساجد حاجته ؛ فإن الله تعالىٰ لا يرد سائله » وقد تقدَّم ذكرها في قسم الصلاة من الباب الثالث (۱۱) ، وذكر النواوي رحمه الله في « فتاويه » كراهة فعلها ؛ ولعله يعني بذلك فعلها بالجماعة ، والله أعلم (۱۲) .

وينبغي إذا أراد أن يسجد السجدتين بعدها . . أن يقرأ آية سجدة ؛ فإن عند بعض العلماء : أنه لا يجوز التطوع بسجدة بلا سبب ؛ ولهاذا قال في «البحر» : (جرت عادة بعض الناس بسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعون فيه ، وتلك سجدة لا يُعرَف لها أصل ، والله أعلم ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ۱۶۱).

<sup>(</sup>٢) انظر « فتاوى الإمام النواوي » ( ص ٥٧ ) ، وقد أورد هاذه الصلاة الحافظ ابن الأثير في « جامع الأصول » ( ٤٢٦٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، ثم قال : ( هاذا الحديث مما وجدته في كتاب « رزين » ولم أجده في أحد من الكتب الستة ، والحديث مطعون فيه ) ، وقد ذكرها أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ، وتبعه الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٧٥٠/١ ) ؛ كما ذكر صاحب « إتحاف السادة المتقين » ( ٣٤/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ١٩٨/٢ ) .

#### العشرون

### صلاة التحسفظ

ذكرها الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ؛ وهي أن يصلي في ليلة الجمعة \_ وفي الثلث الأخير أفضل \_ أربع ركعات : الأولىٰ : بـ ( الفاتحة ) و( يس ) ، والثانية : بـ ( الفاتحة ) و( حم الدخان ) ، والثالثة : بـ ( الفاتحة ) و( تنزيل السجدة ) ، والرابعة :

يـ ( الفاتحة ) و( تبارك الملك ) .

فإذا فرغ . . حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى

سائر النبيين ، واستغفر لأهل الإسلام ، ثم يقول : اللهم ؛ ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلّف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، اللهم ؛ بديع السماوات والأرض ، ذا الجلال والإكرام ، والعزة التي لا ترام ، أسألك يا ألله ،

يا رحمان ؛ بجلالك ونور وجهك . . أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتنيه ، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني .

اللهم ؛ بديع السماوات والأرض ، ذا الجلال والإكرام ، والعزة التي لا ترام ، أسألك يا ألله ، يا رحمان بجلالك ونور وجهك . . أن تنوِّر بكتابك بصري ، وأن تطلق به لساني ، وأن تفرج به عن قلبى ، وأن تشرح به صدري ، وأن تستعمل به بدني ؛ فإنه لا يعينني على الحق

غيرك ، ولا يؤتينيه إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يفعل ذلك ثلاث جمع ، أو خمساً ، أو سبعاً ، يجاب بإذن الله تعالى (١٠).

## فَضُنَّاكُ

### [ في آداب الدعاء ]

لتحصل الإجابة والإنابة إن شاء الله الكريم ؛ وهي : أن يكون على طهارة ، وأن يفتتحه ويختمه بحمد الله تعالى ، والثناء عليه سبحانه ، والصلاة على رسوله صلى الله

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٥٧٠ ) ، وأخرجه الحاكم ( ٣١٦/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآلهم رضي الله عنهم أجمعين .

وأن يستقبل القبلة إن أمكنه، ويكرِّر الدعاء ثلاثاً فأكثر، وأن يجزم بالطلب، ولا يقول: اغفر لي إن شئت ونحوه (١٠).

ولا يستبطئ الإجابة ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي » (٢٠) .

ويروىٰ : أن بين قول موسىٰ وهارون عليهما السلام : ﴿ رَبَّنَا ٱطّٰمِسْ عَلَىٰٓ أَمَّوْلِهِمْ وبين قوله تعالىٰ : ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّغَوَتُكُمّا ﴾ (٢) أربعين سنة (١).

ورنشد بعضهم (°):

أته زأُ بالدُّعاء وتَزْدري في وما يُدريكَ ما فعلَ الدُّعاء المُعام الليلِ لا تُخطي وللكنْ لها أمد وللأمد انقضاء المسلم الليلِ لا تُخطي وللكنْ لها أمد والما

[ من الوافر]

وأن يقتصر على الدعوات المأثورة ؛ وهي مشهورة ، ولا يتكلَّف السجع ، ويكون صوته بين المخافتة والجهر متضرِّعاً خاشعاً .

ويردُّ المظالم والديون إن قدر عليها ، ويتوب إلى الله تعالىٰ ويستغفره . ويكون مطعمه وملبسه وكل ما معه حلالاً ؛ فقد ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل

السفر ، أشعث أغبر ، يمدُّ يديه إلى السماء : «يا رب يا رب ؛ ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، ومشربه حرام ، ومأني يستجاب لذلك ؟! » (٢٠) .

ويجد في دعائه ، ويحضر قلبه ، قال صلى الله عليه وسلم : « أفضل الدعاء : ما خرج من القلب بجدِّ واجتهادٍ ؛ وذٰلك الذي يُسمع ويستجاب وإن قلَّ » (٧٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٣٣٩ )، ومسلم ( ٢٦٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) أخرجه البخاري ( ٦٣٤٠ )، ومسلم ( ٢٧٣٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : (ما لم يعجل ) يعني : يقول:

رم) وعرب وبيصوري و المحام م مراسه م م مراسه و المحام و المحام

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٢٠٠/٧ ) ، والثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١٤٥/٥ ) عن ابن جريج رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٥) البيتان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وهما في ٥ ديوانه » ( ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٢٣٩٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٧) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ١٣٠٣ ) في الأصل ( ٢٤٦ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالىٰ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ ساهٍ

[ اغتنام الأزمنة والأحوال والأمكنة]

وأن يغتنم الأزمان الشريفة ؛ كيوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم عاشوراء ، ويوم سبعةٍ وعشرين من رجب ، ويوم النصف من شعبان ، ويومي العيدين ، والأيام المعلومات

وعشرين من رجب ، ويوم النصف من شبعبان ، ويومي العيدين ، والايام المعلومات والمعدودات ، وكيوم الجمعة وليلتها ، وليلة النصف من شعبان ، وليلتي العيدين ، والثلث

الأخير من الليل، ووقت السحر.
﴿ ﴿ ﴿ !!

وأن يغتنم الأحوال الشريفة ؛ كحال السبجود ، والطواف ، والصيام ، ونزول الغيث ، وإقامة الصلاة وعقبها ، وختم القرآن ، وحال رقة القلب .

ويغتنه المواضع الشريفة ؛ كالكعبة وعرفات ، وتحت الميزاب بمكة ، والمساجد

الفاضلة ، والمشاهد الكريمة ، والمواضع النظيفة والخالية ، وأن يوقن بالإجابة ، ويصدق رجاؤه .

قال سفيان بن عيينة : ( لا يمنعنَّ أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه ؛ فإن الله تعالىٰ أحاب شرَّ خلقه إبليس ، قال : رب أنظرني ، فقال : إنك من المنظرين ) ( ٢٠ .

وأن يرفع يديه كالمغترف بهما معاً حتى يُرَى بياضُ إِبْطيه ، ولا يجاوز بهما رأسه ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما من عبدٍ يرفع يديه حتى يبدو إبْطُه يسأل الله تعالى مسألة . . إلا آتاه إياها ما لم يعجل » (٢٠) .

آتاه إياها ما لم يعجل» ' ' . . وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالىٰ حيي كريم ؛ يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه . . أن يردَّهما صفراً » ( ن عني : خاليتين .

(١) أخرجه الحاكم ( ٤٩٣/١ ) ، والترمذي ( ٣٤٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عادل الحنبلي في تفسيره و اللباب ( ٣٠٠/٣ ) . (٣) أخرجه الترمذي ( ٣٩٥٨ ) كما جاء في طبعة «جمعية المكنز الإسلامي ه ، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ١٤٨٨ ) ، والترمذي ( ٣٥٥٦ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه .

### [هيئات رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما]

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( المسألة: أن ترفع يديك حذو منكبيك ، والاستغفار: أن تشير بإصبع واحدة ، والابتهال: أن تمدّ يديك جميعاً هنكذا) ورفع يديه وجعلهما مما يلى وجهه (۱۰).

ثم يمسح بهما وجهه إذا فرغ ، ولا يمسح غير وجهه من بدنه ، ولا يرفع يداً واحدة إلا لعذر ، ولا يرفعهما وهما مستورتان . وإذا دعا لدفع بلاء . . جعل ظهر كفيه إلى السماء ، نصَّ عليه الرافعي والنواوي

ويختم دعاءه بآمين .

وغيرهما (٢).

40 N A

ومن آدابه: استعمال خصال النظافة وقد ذكرت (") ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من طوَّل شاربه . . لم يستجب الله دعاءه » (') . ولا يرفع بصره إلى السماء ، قال صلى الله عليه وسلم: « لينتهينَّ أقوامٌ عن رفع أبصارهم

إلى السماء عند الدعاء . . أو لتخطفن أبصارهم » (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ص ٤٠٢ ) . (٤) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٦٤٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٩٩٥) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري بنحوه ( ٧٥٠) عن سيدنا أنس بن مالك

رضي الله عنه .

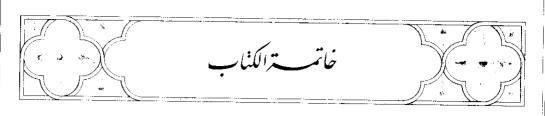

اعلم: أن كلَّ ما ذكرتُه في هاذا الكتاب لا يليق بطالب الدنيا والآخرة أن يجهله ، بل ينبغي لكل أحدٍ أن يعرفه ويستعمله ؛ فإنه سهلُ الاستعمال ، كثيرُ الفوائد في الحال والمآل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « الدعاء هو العبادة » (١) ، « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » (٢) ، « وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء » (٦) ؛

« فإن الله يحبُّ أن يُسأل » ( ' ' ) . « ومن لم يَــــ دُعُ الله . . غضب الله عليـــه » ( ° ) ، وقال : « إن الله يحـــبُّ المُلحِّين في

الدعاء » <sup>(٦)</sup> .

### [ تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك وقت الشدة ]

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَرَّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب . . فليكثر من الدعاء في الرخاء » ( · · ) .

ويروئ: أن الله تعالىٰ قال لموسىٰ عليه السلام: «اطلب إلتي العلف والدُّقة - بالضم يعني الملح المدفون ـ ل ـ أنك ، ولا تستحي أن تسألني صغيراً ، ولا تخف مني بُخلاً إن سألتني عظيماً ؛ فمن سألني مسألة وهو يعلم أنِّي قادرٌ ؛ أُعطي وأمنع . . أعطيتُه مسألته مع المغفرة ، فإن حمدني حين أُعطيه وحين أمنعه . . أسكنته دار الحمّادين ، وأيما عبدٍ لم يسألني مسألةً ثم أعطيته . . كان أشد عليه عند الحساب ، ثم إذا أعطيته ولم يشكرني . . عذَّبته عند الحساب ، يا موسىٰ ؛ إن أردتَ ألَّا أردً لك

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٩٦٩ ) ، والحاكم ( ٤٩١/١ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٣٣٧٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٢٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٣) أخرجه الترمذي ( ٣٥٤٨ ) ، والحاكم ( ٤٩٣/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ ( ٣٥٧١ ) ، والطبراني في ا المعجم الأوسط ، ( ٢٣٠/٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ع) أخرجه الترمدي ( ١٧٧١) ، والطبراني في ٢ المعجم أو وسط ٢ ( ١٠٧٧) عن سيدن عيد الله بن مسعود رطني الله عنه . (٥) أخرجه البخاري في و الأدب المفود ٤ ( ٦٥٨ ) ، والترمذي ( ٣٣٧٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في و الدعاء) ( ٢٠ ) ، والبيهقي في و شعب الإيمان ) ( ١٠٧٣ ) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) اعرجه الطبراني في و الدعوم (۱۰) ) وابيهفي في و صنعب او يقان ) ( ۱۰۰۱) عن ام العوصيل كالله رضي الله عنه . (۷) أخرجه الترمذي ( ۳۳۸۲ ) ، وأبو يعليٰ في و مسنده » ( ۵۵۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

أيام الحياة دعوة . . فادع للعوام كما تدعو للخواص » (١١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « ليسألنَّ أحدكم ربَّه حاجته كلها ؛ حتى يسأله شِسْعَ نعله إذا انقطع ، وحتى يسأله الملح » (١٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لربكم في بقية دهركم نفحات، فتعرَّضوا لها؛ لعل دعوةً أن توافق رحمة يسعد بها صاحبها سعادةً لا يخسر بعدها أبداً » ( " ).

#### [حسرة المجالس]

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما جلس قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم . . إلا كان عليهم تِرَةً » ( ، ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنِ اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه . . كانت عليه من الله ترة » ( ° ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما سلك رجلٌ طريقاً لم يذكر الله فيه . . إلا كانت عليه ترة » (١٠) ، والترة : النقص ، وقيل : التبعة .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن لله تعالىٰ سيارات من الملائكة يطلبون حِلَقَ الذِّكر، فإذا أتوا عليهم . . حفُّوا بهم » ( ' ' .

ويروئ : فيقول الله تعالى : « أُشهدكم أنِّي قد غفرتُ لهم » فيقولون : إن فيهم فلاناً الخاطئ لم يُردُهم وإنما جاءهم لحاجة ؟ فيقول الله تعالى : « وله قد غفرت ؛ هم القوم لا

یشقی بهم جلیسهم» ( ۱۸ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٧٣٩ ) في الأصل ( ١٢٩ ) عن سيدنا كعب الأحبار رحمه الله تعالى . (٢) أخرجه الترمذي ( ٣٩٦٢ ) كما جاء في طبعة « جمعية المكنز الإسلامي » عن سيدنا أنس رضي الله عنه . (٣) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ٩٦٤ ) في الأصل ( ١٨٦ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٢٢١/٦)

عن سيدنا محمد بنُ مسلمةُ الأنصاري رضي الله عنه . (٤) أخرجه الترمذي ( ٣٣٨٠ ) ، وأحمد ( ٤٥٣/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الترمدي ( ٣٣٨٠ ) ، واحمد ( ٤٥٣/٢ ) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه . (٥) أخرجه أبو داوود ( ٥٠٥٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في « الكبرئ ، ( ١٠١٦٦ ) ، وابن السني في ؛ عمل اليوم والليلة » ( ١٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في ٥ مسنده ، ( ٦٤٩٤ ) ، وأبو نعيم في د حلية الأولياء ، ( ٢٦٨٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ( ٦٤٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم: « سلوا الله تعالى العفوَ والعافية » (``.

وكان إذا ذكر أحداً في الدعاء . . يبدأ بنفسه ، وكان يذكر الله علىٰ كل أحيانه .

#### [من جوامع الدعاء]

وكان يستحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما وراء ذلك وكان يقول : « اللهم ؛ إني أعوذ

بك من البرص والجنون والجذام ، وسيئ الأسقام » $^{(+)}$  . «اللهم ؛ إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحرق

والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً ، وأعوذ بك أن أموت لديغاً » (") .

« اللهم ؛ واقية كواقيةِ الوليد » ( ؛ ) .

« اللهم ؛ إني أعموذ بك من جَهْد البلاء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة

الأعداء»(٥). « وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحوُّل عافيتك ، وفجأة نقمتك ، وجميع سخطك  $^{(7)}$ .

« اللهم ؛ إني أعوذ بك من أن يغلبني دَيْنٌ أو يغلبني عدو »  $^{(v)}$ .

« اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر سمعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلب*ي* ، ومن شر منيي » <sup>( ^ )</sup> .

« اللهم ؛ إني أعوذ بك من الشقاق ، والنفاق ، وسوء الأخلاق »  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٣٥٩٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٤٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . (٢) أخرجه الحاكم ( ٥٣٠/١ ) ، وأبو داوود ( ١٥٥٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٣١/١ ) ، وأبو داوود ( ١٥٥٢ ) عن سيدنا كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ١٦/١ ) ، وأبو يعليٰ في « مسنده » ( ٥٥٢٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٣٤٧ ) ، ومسلم ( ٧٠٥٢ ) عن مىيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٧١٢٠) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (٧) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ، ( ١٩٦٣٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ٣٠٠١٣ ) عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داوود ( ١٥٥١ ) ، والترمذي ( ٣٤٩٢ ) عن سيدنا شَكَل بن خُميد الصحابي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داوود ( ١٥٤٦ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٧٨٥٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

« اللهم ؛ متعني بسمعي وبصري وعقلي ، واجعلها الوارث منِّي »  $^{(\, '\, )}$  .

\* \* \*

وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «قولي: اللهم؛ إني أسألك من الخير كله؛ عاجله وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

وأسألك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول أو عمل .

وأسألك خيرَ ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأسألك ما قضيتَ لي من أمر . . أن تجعل عاقبته رشداً » (٢) .

幸 幸 幸

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم ؛ زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تُهنا ، وأعطنا ولا تُهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا » (") .

雅 葡 谷

وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسٍ حتى يدعو بهاؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم ؛ اقسم لنا من خشيتك ما تجول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا .

اللهم ؛ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على مَنْ عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا »(١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٥٢٣/١ )، والترمذي ( ٣٩٦١ ) كما جاء في طبعة «جمعية المكنز الإسلامي ٩ عن سيدنا أبي هريرة
 رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الحاكم ( ٥٢١/١ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٤٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٣٥/١ ) ، والترمذي ( ٣١٧٣ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٥٢٨/١ )، والترمذي ( ٣٥٠٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

### [حديث مسلسل بدعاء ختم المجلس]

وأخبرني والدي رضي الله عنه وغيره إجازةً ، قالوا : أنبأنا الفقيه عمر بن علي الشُّعْبي (١) ، قال : أنبأنا القاضي إسحاق بن أبي بكر الطبري ، قال : أنبأنا عبد الرحمان بن أبي حَرَمي، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي القرشي، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا أبو المظفر محمد بن على الشيباني ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أخبرنا أبو طاهر يحيي بن محمد المحاملي، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا أبو الحسن جابر بن ياسين ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمان ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال: أنبأنا أبي رحمه الله ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا عبد الرحمان بن مهدي ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا مالك بن أنس ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا محمد بن شهاب ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : أنبأنا عروة ، فلما فرغ من القراءة . . دعا لنا وختم المجلس بالدعاء ، قال : حدثتنا عائشة رضي الله عنها ، فلما فرغت من حديثها . . دعت وختمت المجلس بالدعاء ، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه . . يقول : « اللهم ؛ اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمَّدنا ، وما أسررنا وما أعلنا ، وما أنت أعلم به منًّا ؛ أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر ، لا إله إلا أنت » ( ` ` .

وهنذا آخر الكتاب الذي قصدتُ جمعه لي وللأصحاب، أتيتُ به على استعجال، وأنا

<sup>(</sup>١) ورد في ١ العجالة في الأحاديث المسلسلة ٧ (١١٣ ) : ( عمر بن علي الشرعبي بتعز اليمن ) ولعله سبق قلم ، فالصواب ما أثبت .

مبت. (٢) أورده العلامـة المحـدث محمد ياسـين الفاداني المكي في « العجالة في الأحاديث المسلسـلة » ( ١١٣ ) بإسـناده من طريــق المؤلـف رحمه الله تعالى مسلسـلاً وقال عنه : ( حدثنا المسـند جمـال الدين أبو عبــد الله محمد بن عبد الرحمـُن

مشغول البدن والبال ، في أمر الدنيا لا في أمر المآل ، وقد جمعتُ فيه بحمد الله وعونه وتيسيره ومنِّه ؛ من النفائس المفيدة ، والأخلاق الحميدة ، والآداب السديدة ، والفوائد العتيدة ، والأذكار المشهورة ، والأدعية المبرورة ، والأزهار المنثورة ، والنكت الغريبة ، والمُلَح العجيبة ، والأوراد المتقنة ، والآثار الحسنة ، والمسائل الفقهية ، والأحكام السّنية . . ما فيه كفاية للعاقل ، وإعانة للجاهل ، وتسهيلٌ للعامل ، وتذكارٌ للغافل ؛ مما لا يستغني عنه أديبٌ ولا متعبدٌ ، ولا محترفٌ حريصٌ ولا متزهِّد ، ولا خلي ولا ناكح ، ولا ولي ولا صالح ، ومن تأمله . . رشد ، ومن استعمله . . وجد .

ولعل من ينظر فيه ، ويطالعه ويقتفيه . . يزدريني لجمعه ، أو يفندني بوضعه (١) ، فيبالغ في العذل والسِّباب ، ويدعوه ذلك إلى الاغتياب ، فأنا أخبره من قبل لومه : أني دخلت باباً لستُ من قومه ، وأنا عارف بقصوري وتقصيري ، وعدم استعدادي لمصيري ، وإنما جمعتُه مع لؤمي وجهلي لي ولأولادي ولعاجز مثلي ، ولعل مستفيداً من آدابه ومسائله : أن يعمل بها فيكون لي مثل أجر فاعله ، أو يدعو لي دعوة نافعة في غيبتي ، فترفع بها في الآخرة درحتي .

ورجائي: أن أُحشر في زمرة العلماء رضي الله عنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من تشبّه بقوم . . فهو منهم » (  $^{(7)}$  ، و « من كثّر سواد قوم . . فهو منهم »  $^{(7)}$  مع أن رحمة الله أكبر ، والرجاء له أكثر .

華 彝 麥

فأسأله سبحانه: أن يتجاوز لي عما تكلَّفته ولستُ من أهله ، وأن يتغمَّدني برحمته وعفوه وكرمه وفضله ، وأن يجمعني في جنته ؛ أنا ومن أحسن إليَّ ، ومَن أحبني وأحببته

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): (يقال: « فنده » إذا نسبه إلى الجهل والخرف ، و افنده » إذا قال له: ذهب عقلك) وهذا تواضع من المؤلف رحمه الله تعالى ؛ فقد أبدع في هذا الكتاب ، وأخلص النصيحة للأصدقاء والأهل والأحباب ؛ وكما قال الشاعر:

وعين الرضاعن كل عين كل عين كليلة ولكن عين السنخط تبدي المساويا (٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٣١ ) ، وأحمد ( ٥٠/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٥٦٢١ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وأسأله سبحانه: أن يمنَّ علينا أجمعين بما مَنَّ به على الأبرار ، وأن ينجينا وأحبابنا وجميع المسلمين من العار والنار ، وأن يجعل خير أعمارنا آخرها ، وخير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم نلقاه ، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار .

وأن يوفقنا في الحياة لأحسن الأفعال والأقوال ، ويحسن أخلاقنا في كل حالٍ من الأحوال ، وأن يبارك لنا فيما رزق من الدِّين والأهل والأموال ، وأن يُمتِّعنا متعة حسنة سليمة عن الأهوال ، وأن يجعلنا بعلمنا عاملين ، وإلى رضاه بطاعته واصلين ، وفي بحبوح جنَّته حاصلين ، ولا يجعلنا في حيرة خاملين ، ولا عن الاستعداد للآخرة غافلين .

ونسأله سبحانه: أن يجعلنا أجمعين، من حزب حبيبنا محمد سيد المرسلين

صلى الله وسلم عليه وعلىٰ آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

وأن يغفر لنا ولوالدينا ، ولأحبابنا وأصحابنا ، وسائر المسلمين ، برحمته إنه هو الغفور الرحيم ، اللطيف الكريم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع النبيين ، والآل وسائر الصالحين ، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، آمين .



## غاتمت النسخة (1)

تمت الكتاب (۱) «البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله من الهلكة ». الحمد لله وحده ، والصلاة على من لا نبي بعده ، كان وقت الفراغ من الكتابة لهذا الكتاب بحمده ومنّه ، وكرمه وعفوه : يوم الجمعة ، السادس عشر من شهر شوال المكرم ، الكتاب بحمده ومنّه ، وكرمه وعفوه : يوم الجمعة ، السادس عشر من شهر شوال المكرم ، في سنة أربع وعشرين ومئتين وألف ، من نسخة قوبلت وصُححت من خط المصنف (۱) ، وحمة الله عليه ، بخط المفتقر إلى ربه تعالى محمد بن صالح بن علي الصباحي عفا الله عنه ، وذلك كتب يوم الجمعة السادس عشر من شهر ذي القعدة ، في سنة اثنتين وثمان مئة ، من نسخة نقلت من خط المصنف (۱) بخط المفتقر إلى ربه تعالى عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم البجواني الوصابي رحمة الله عليه في الثالث من شهر رجب الفرد ، سنة محمد بن إبراهيم مئة ، وكان تحصيله وفراغه في قرية الحرف ، غربي جبل (جعر) في وصاب ، في منزل ولد المصنف رحمه الله ، وأنشد هذا :

والقلب مكتئب في غاية الشَّغلِ أي أموتُ وأرجو صالحَ العملِ أيِّي أموتُ وأرجو صالحَ العملِ في قرية الحرفِ في الغربي من الجَبَلِ من العَلومِ بلا شَوبٍ ولا دَخلِ من الغرائب والآدابِ والمثلل من العلوم مع التنبيه عن فضلِ من العلوم مع التنبيه عن فضلِ

كتبتُ أن بيدي عمداً على عجلِ كتبتُ أن بيدي عمداً على عجلِ كتبتُ أن خالصاً للله مُعترفاً نقلتُ محلاً من خطِ جامعِ في من كلِّ ما قد حوى من كلِّ فائقة لله ما أُودعَ تُ في ضمنه دُرراً يُغنيك من كلِّ ما تبغي وتطلبه

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (كاتبه ومالكه محمد بن صالح الصباحي).

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (وهي ملك للفقيه الصالح صفي الدين أحمد بن عبد الصمد بن عبد الرحمان ، صاحب حوزة ،
 نفع الله به وبسلفه الصالحين ) .

ياربِّ بالَّ شرى مشوى مؤلفِ بو برحمة لم تزَلْ تترى مدى الدولِ واغفِ للأنسوبِ ولا تأخذ بما قد جنى في سالفِ الأولِ واجعَلْ له يا إلهي منك جائزة تمحو الخطايا مع الآشامِ والزللِ والطَف بعبدِك يا رحمان إنَّ له ذنباً كثيراً كعيدِ الرملِ والنقلِ وصلِّ ما طلعَتْ شمسٌ وما غربَتْ على صفيِّك في الإصباح والأُصْلِ وكان مولد المصنف سنة (٧١٧هـ) لخمس بقين في شهر ذي الحجة ، وفراغ تأليفه سنة (٧٤٧هـ) الثامن من شهر شعبان ، وتوفي سنة (٧٨٢هـ) في شعبان ، وكان مشتغلاً

وكان له معرفة قوية في كتب القراءات السبع والتفسير ، والحديث وشروحه ، والفقه ، واللغة والآداب والحكم ، صنف هذا الكتاب ، وكتاب «عمدة الطالب في الاعتقاد الواجب » ، وكتاب « فرحة القلوب وسلوة المكروب » ، وكتاب « التذكير بما إليه المصير » وكتاب « النورين في إصلاح الدارين » ، وكتاب « نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف » وغير ذلك من الرسائل والمنظومات ، وللكن لم يدوّن من قصائده إلا ما كان فيه حكم أو وصية ، أو مدائح نبوية .

طول عمره في طلب العلم ، ولم يشتغل بغيره .

لا يساويه بل لا يدانيه أحدٌ في عصره في صحة خاطره ، وجودة فكره ، وكمال مروءته ، وعلو همته ، ورفضه للذوات النفسانية ، ومطالعته للأمور البرهانية ، وتأمله لنصوص الأصحاب وعباراتهم ، وتتبعه لموافقاتهم ومناقضاتهم ، وله عليهم استدراكات حسنات ، وتنبيهات على المواضع المشكلات ، وله إبدالات وتتمات ، جعلها معلقات فوق ما وقع من الإشكالات في « بحر الفتاوي » و« بهجة الحاوي » من اللفظات الركيكات والناقصات ، رحمه الله تعالىٰ ونفع به .

وأنشد لمدح هذا الكتاب الفقيه أحمد بن عبد الصمد: [من مجزوء الرجز]

وأنشد محمد بن صالح بن على الصباحي [ما] يتضمن مكاتبة إلى الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الصمد ، نفع الله به :

ذخيـــرة بيـــن الـــوريٰ مشـــتركَهُ لله مـــن أنشـــا كتــــاب البركـــــه لطالبيها واضحات الشركة حــوى العلــومَ كلَّهــا فأصبحــت ومنهجـــاً فيـــه قويمـــاً ســـلكَهُ قف ا بـــه أخيــارَ قـــوم ســـلفوا ومَـنْ يَصِـدْ علماً فهاذي الشبكة فمَـــنْ يُــــداوي الجهـــلَ ذا مَرْهَمُــــهُ وباء مغبونا فتى قىد تركىة ففـــازَ مَـــنُ أضحـــىٰ لـــه مُغْتنمــــاً ولا قـــرا مـــا فيـــه فاعـــرف عفكَـــهُ ومَـــنْ رآه ثـــمَّ مـــا حصَّلَـــهُ عـــداد مــا تحرّكَــتْ مــن حركَــهْ سقى الحَيَا ترابَ مَنْ أَلَّفُهُ وسار فُلْكُ واستدارت فلكَــهُ ولاح نجــــمٌ طالــــعٌ فـــــي فَلَـــكِ وغاص في عذب وملح سمكة وطار طيرٌ في الهوئ مجتهداً وأوحمد العصر المذي قمد ملكمة أحسن بشيخ صالح صنف

فخرر البرايا العابدين النسكة

سليل عبد لإك صمد

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : (العفك : الحمق) .

<sup>(</sup>٢) الحيا : الغيث والمطر ، وهو غير مهموز .

يــذب عــن ملتنــا مُــذْ أَنْ نشــا فلــن تــرى مــن حرمــةِ منتهكــة

اللهم ؛ اغفر لي ولوالدي ، ومشايخي وأستاذي ، وأهلي وقرابتي ، وأصحابي وأحبابي ، ولجميع المسلمين وسائر الصالحين ، ولسلف المؤمنين ، وصلوات الله وسلامه على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي ، وكل إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، والملائكة والمقربين ، وآل

كلّ منهم وللمسلمين أجمعين . والحمد لله أولاً وآخراً ، وباطناً وظاهراً ؛ كما يحب ويحب حتى يرضى ، جعل الله السعي خالصاً لوجهه الكريم ، ومقرّنا من جنات النعيم ؛ إنه رحيم كريم ، وبالإجابة جدير ، وعلى ما يشاء قدير .

والحمد لله على كل حالٍ من الأحوال ، لا يحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ، وصلى الله على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، وآله وصحبه أجمعين .

## إجازة ابن المؤلّف للتّ اسنح

وفيه نقلت كتبة كتاب « البركة » كما وجدت عنه :

بِسْدِ إِللَّهِ ٱلرَّمُ نِزَالْرِحِكُمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، آمين ، آمين .

وبعد: فقد قرأ عليَّ الفقيه الفاضل ، الصالح الفطن الزكي : عفيف الدين عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم البجوانيُّ \_ أصلح الله أحواله ، وبلَّغه آماله \_ جميع كتاب « البركة في فضل السعي والحركة » تصنيف الوالد العزيز جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الحبيشي الأصابي ، نفع الله به ، وأعاد علينا من بركاته ، آمين .

وقد أجزت لمه أن يرويه عني بحق روايتي لذلك عن مصنفه والدي المذكور، وقد أجزت له جميع ما يجوز لي روايته غير ذلك ؛ من التفسير والحديث والفروع

وقد اجهزت له جميع ما يجهور لي روايته عيه دلك ؛ من التفسير والحديث والفروع والأصول ، والنحو واللغة ، والفرائض ؛ كما أروي ذلك عن والدي وجدي عفيف الدين

عبد الرحمان بن عمر وغيرهم ، وكما أروي الفرائض عن الفقيه نجم الدين يوسف بن أبي بكر المازني ، وعن الفقيه جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن سلم بأسانيدهم المشهورة المأثورة ، وأذنت له أن يروي ذلك عني ، جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم ، ورزقه وإيانا العلم والعمل به ، وجمعنا وإياه وجميع مشايخنا بالجنة من غير بلوى ولا محنة .

كتبه العبد الفقير إلى الرحمان عمر بن محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن محمد الأصابي الحبيشي ، غفر الله له ولوالديه ، ولأحبابه ولأصحابه ، ولمشايخه في الدين ، ولجميع المسلمين ، لولد (١٠) .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .

幸 韓 徐

قد تيسًر إكمال تحرير هذا الكتاب النادرة ، المسمى بالكتاب « البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله من الهلكة » في دار السلطنة العلية للدولة العثمانية ، لا زالت محفوظة بتأييدات الصمدانية ، وهي القسطنطينية المحمية ، صانها الله عن الآفات والبلية ، بمعرفة الحقير السيد عبد الرزاق بن أبو بكر من طريق النقشبندية ، أصلح الله حالهما في الدنيا والآخرة ، وذلك في عام ( شفاعت يا رسول الله ) من تاريخ الغيبية (٢٠).

## نماتمت دالنسخت ( ب )

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومحبيه وسلَّم دائماً .

وهاذا آخر كتاب « البركة في فضل السمعي والحركة وما ينجي بماذن الله تعالى من الهلكة » للإمام جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن عبد الله الوصابي الحبيشى ، تغمده الله برحمته ، وأسكنه فسيح جنته ، آمين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢) أي : ما يساوي ( ١٢٢٤ هـ ) بحساب الجمل .

وفي هامشها: وصلواته على أشرف المرسلين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وأصحابه المكرمين ، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، والملائكة المقربين ، وجميع عباد الله الصالحين ، والشهداء والصديقين ، من العلماء والصلحاء الموجودين ، وأهل طاعتك أجمعين ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

بلغ مقابلة علىٰ حسب الطاقة .

## *خاتمت النّسخت ( د )*

والحمد لله رب العالمين ، انتهى كتباب « البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله من الهلكة » تصنيف الفقيه الإمام جمال الدين محمد بن القاضي الأجل عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلمة الحبيشي [ الوصابي ] تغمده الله برحمته ، ونفع به وبسلفه .

وصلى الله علىٰ سيدنا محمد النبي ، وعلىٰ آله وصحبه ، وسلَّم تسليماً كثيراً ، كثيراً ، كثيراً .

بحمد الله وحسن عونه ، ومنِّه وتيسيره وتوفيقه ، وغفر الله لكاتبه وكاسبه ، ولمن نظر فيه ولوالديه وللمسلمين أجمعين ، آمين ، آمين ، آمين يا رب العالمين .

وكان الفراغ منه عند صلاة الظهر ، يوم الأحد في وسط من رجب ، عام ثمانية وثمانين وألف ، عرَّفنا الله خيره ، ووقانا شره ، بجاه سيد الأولين والآخرين ، علىٰ يد العبد المذنب ، الحقير الفقير ، الراجي عفو مولاه ومغفرته : عبد الرحمان بن سلمة الزولتي ، سمح الله له في الدنيا والآخرة ، آمين ، ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، يا أرحم الراحمين ، يا رب العالمين .



LONGO CONTRACTOR CONTR



(١) ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج: أن يزاد هذا الفصل الجديد؛ لكون بعض مخطوطات الكتاب تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مكتوبة في طرة المخطوطة وخاتمتها؛ ولذا فقد اعتمدنا: أن يكتب ما وُجد من ذلك في هذا الموضع؛ ليعم النفع بذلك، والله الموفق.



عـن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسـلم : « أرحم أمتـي بأمتي أبو بكر ، وأشـدُّهم في أمـر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبَـيٌّ ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، ولكل أمـةٍ أمين ، وأمين هاذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح » .

السلف: هم العلماء من أبي حنيفة إلى محمد بن حسن الشيباني ، الخلف: من محمد بن حسن الشيباني إلى شمس [ الأئمة ] محمد بن حسن الشيباني إلى شمس الأئمة الحلواني ، المتأخرون: من شمس [ الأئمة ] الحلواني إلى مولانا حافظ الدين النسفي ، رحمهم الله تعالى أجمعين .

## [خطبة للفقيه الطنجالي يورِّي فيها بأسماء السُّور ] (١٠)

الحمد لله الذي افتتح بفاتحة الكتاب سورة البقرة ؛ ليصطفي من آل عمران رجالاً ونساءً وفضَّلهم تفضيلاً ، ومدَّ مائدة أنعامه ورزقه ليُعرِّف أنفال كرمه وحقه على أهل التوبة وجعل ليونس في بطن الحوت سبيلاً ، ونجَّىٰ هوداً من كربه وحزنه ، كما خلَّص يوسف من سجنه وجبِّه ، وسبَّح الرعد بحمده وبمنِّه ، واتخذ الله إبراهيم خليلاً .

الذي جعل في حجر الحِجْر من النحل شراباً نوَّع باختلافِ ألوانَه ، وأوحى إليه بخفي لطفه سبحانه (٢) ، واتخذ منه كهفاً قد شيد بنيانه ، وأرسل روحه إلى مريم فتمثَّل لها تمثيلاً .

وفضَّل طله على جميع الأنبياء فأتى بالحج والكتاب المكنون ؛ حيث دعا إلى الإسلام :

الشهير بابن جابر . أنه نظم بديعيه سماها وبديعيه العميان في ونو ثم يكن إلى مصطلت إلا مصاب الصليف في متوري بسور القرآن . . لكفي ، وهي من غرر القصائد ، ثم نبه على أن كثيراً من الناس ينسبها للقاضي عياض وهو وهم ، ثم ذكرها وذكر مَن عارضها ، ثم أتبع ذلك بخطبة للقاضي عياض رحمه الله تعالى ، ثم ختم بهذه الخطبة للفقيه الجليل الشريف الكامل أبي المجد عبد المنعم بن الشيخ الفقيه العدل أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم الهاشمي الطنجالي ، رحمه الله تعالى ،

ونفعنا به وبسلفه الطاهر . وقد ميزت أسماء السور باللون الأحمر .

<sup>(</sup>٢) أراد سورة ( الإسراء ) .

قد أفلح المؤمنون ؛ إذ جعل نور الفرقان دليلاً ، وصدَّق محمداً صلى الله عليه وسلم الذي عجزت الشعراء في أصدق نفثه (١٠) ، وشهدت النمل بصدق بعثه ، وبيَّن قصص الأنبياء في مدة مكثه ، ونسج العنكبوت عليه في الغار ستراً مسدولاً . ومُلئت قلوب الروم رعباً من هيبته ، وتعلُّم لقمان الحكمة من حكمته ، وهدى أهل السجدة للإيمان بدعوته ، وهزم الأحرَاب وسباهم وأخذهم أخذاً وبيلاً ، فلقَّبه فاطر السماوات والأرض بياسين كما نفذ حكمه في والصافات ، وبيَّن صاد صدقه بإظهار المعجزات ، وفرَّق

زمر المشركين وصبر على أقوالهم وهجرهم هجراً جميلاً . فغفر له غافر الذنب ما تقلُّم من ذنبه وما تأخُّر ، وفصلت رقاب المشركين إذ لم يكن أمرهم شوري بينهم ، وزخرف منار الإسلام وخفي دخان الشرك ، وخرَّت المشركون جاثية كما أنذر أهل الأحقاف فلا يهتدون سبيلاً ، وأذل الذين كفروا بشدة القتال (٢) ، وجاء الفتح المبين والنصر العزيز ، وحجر حجرات الحريز ، وبقاف القدرة قُتــل الخراصون تقتيلاً (٢).

كلم موسسى على جبل الطور ، فارتقل بنجم محمد صلى الله عليه وسلم فاقتربت بطاعته [ مبادي ] السمرور ( ' ' ) ، فأوقع الرحمان واقعة الصبح على بسماط النور ، فتعجّب الحديد من قوته ، وكثرت المجادلة في أمته ؛ إلى أن أُعيد في الحشر بأحسن مقيلاً .

امتحنه في [صفِّ] الأنبياء (٥) وصلى بههم إماماً ، وفي تلك الجمعة مُلئت قلوب المنافقين من التغابن خسراً وإرغاماً ، فطلَّق وحرَّم ، تبارك الذي أعطاه الملك وعلَّم بالقلم ورتل القرآن ترتيلاً .

وفي علم الحاقة كم سأل سائل فسال الإيمان ، ودعا به نوح فنجَّاه الله تعالى من

الطوفان ، وأتَتْ إليه طائفةُ الجن يستمعون القرآن ، فأنزل عليه : يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً ، فكم من مدثر يوم القيامة شـفقة على الإنسان إذا أرسل مرسلات الدمع . . فعمَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي ٥ نفح الطيب ٥ : ( عجزت الشعراء عن صدق نفثه ) .

<sup>(</sup>٢) أراد سورة سيدنا ( محمد ) صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها تُسمىٰ بذلك أيضاً . (٣) أراد بذلك سورة ( الذاريات ) .

<sup>(</sup>٤) أشار بذلك إلى سورة ( القمر ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (في وصف الأنبياء) بزيادة واو.

يسًاءلون أهل الكتاب ؟! وما تقبل من نازعات المشركين إذا عبس عليهم مالك وتولَّاهم بالعذاب ، وكُورت الشمس وانفطرت السماء وكانت الجبال كثيباً مهيلاً .

فويل للمطففين إذا انشقت السماء بالغمام ، وطويت ذات البروج وطرق طارق الصور بالنفخ للقيام ، وعزَّ اسم ربك الأعلى لغاشية الفجر فيومئذ لا بلد ولا شمس ولا ليلاً طويلاً .

فطوبئ للمصلين الضحى عند انشراح صدورهم إذا عاينوا التين والزيتون وأشجار الجنة فسجدوا بـ ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) هاذا النعيم الأكبر لأهل هاذه الدار ما أحيوا ليلة القدر وتبتلوا تبتيلاً.

ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزلزلة من صديق ولا حميم ، فتسوقهم كالعاديات إلى سواء الجحيم ، وزلزلت بهم قارعة العقاب وقيل لهم : ألهاكم التكاثر هذا عصر العقاب الأليم ، وحُشِر الهمزة وأصحاب الفيل إلى النار فلا يظلمون فتيلاً .

وقالت قريش: ما آمنتم من هول المحشر، أرأيت الذي يكذب بالدين كيف طُرد عن الكوثر ؟! ونسف الكافرون إلى النار وجاء نصر الله والفتح، فتبت يدا أبي لهب إذ لا يجد إلى سورة الإخلاص سبيلاً.

فنعوذ برب الفلق من شر ما خلق ، ونعوذ برب الناس ملك الناس إلله الناس ؛ من شر الوسواس الخناس الذي فَسَق ، ونتوب إليه ونتوكل عليه وكفئ به وكيلاً (١٠) .

وقال بعضهم: تقلَّـــل إن أكلُـــتَ وبعـــد أكلٍ تجنَّــب فالشــفاءُ فــي الإنهضــامِ وليــسَ علــى النفــوسِ أشــدُّ بأســاً مِــنِ أدخــال الطَّعــامِ علــى الطَّعــامِ

وقال بعضهم: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذِّكر أحياناً فننتكسسُ

<sup>(</sup>١) انظر « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ( ٣٣٥/٧ ـ ٣٣٧ ) .

وكيفَ لا يُبتلئ بالنكسِ قلبُ فتى عن ذكرِ خالقِهِ في الدَّهرِ مُحتبِسُ

وقال بعضهم :

ما ضاقَ حالٌ بعبدٍ فاستعدَّ لَـهُ عبادة الله إلا جاءَهُ الفَـرَجُ

-ولا أناخَ ببابِ الله راحلة إلا تدحرج عنه الهمُّ والحرجُ

لبعض الفضلاء:

لا يُدرك الحكمة مَن دهره يكد فدي مصلحة الأهلل والشُغلِ والشُغلِ والشُغلِ والشُغلِ والشُغلِ والشُغلِ والشُغلِ المروُّ خالِ مِن الأشغالِ والشُغلِ المروُّ خاتَ له الأمثالُ في الفضلِ للو أنَّ لقمانَ الحكيمَ الذي جاءَتُ له الأمثالُ في الفضلِ

بُلِسي بفقرٍ وعيالٍ لمَا فرقَ بينَ التيسِ والبغلِ فلا تلومَانَّ أخا فاقة وعيلة إن صار ذا جهلِ

وقال بعضهم :

وقال بعضهم: ما حوى العلمَ جميعاً أحدً لا ولو مارسَه ألف سنه

إنَّمَا العلمُ كبحرٍ زاخرٍ فاتخذ من كل شبيء أحسنه

وقال بعضهم :

العلم زين وتشريف لصاحبِ فاطلُب هُديتَ فنونَ العلمِ والأدبا

العلم كنز وذخر لا نفاد كه نعم القرين إذا ما صاحب صحبا

وقال بعضهم :

تعلَّم فليسن المرءُ يُولد عالماً وليسَ أخو علمٍ كمَنْ هوَ جاهلُ

وإنَّ كبيرَ القومِ لا علمَ عنده صغيرٌ إذا التَّقَتُ عليهِ المحافلُ وإنَّ صغيرٌ اذا دارَتْ عليهِ المسائلُ وإنَّ صغيرَ القوم والعلمُ عنده كبيرٌ إذا دارَتْ عليهِ المسائلُ

## فَنَا يُلَا

[فيمن لا تأكل الأرض أجسادهم]

من نظم العلامة الشيخ التتائي رحمه الله تعالى:

لا تــأكل الأرضُ جسماً للنبيِّ ولا لعالم أو شهيد قتــل معتــركِ

ولا لقارئ قرآنٍ ومحتسبٍ أذانه لإله مجري الفلكِ

وزاد العلامة الأجهوري هـٰـذين البيتين فقال :

وزيد مَنْ صار صدِّيقاً كـذلك مَنْ عدا محبّاً لأجل الواحد الملك

ومَــنْ يمــوتُ بطعــنِ أو ربـاطٍ أو كثيــر ذكــرٍ وهـٰذا أعظــم النســكِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « إذا أصبحت . .

فلا تُحدِّث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت . . فلا تحدِّث نفسك بالصباح ، وخُذ من حياتك لموتك ، ومن صحتك لسقمك ؛ فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غداً » ، وكان صلى الله عليه وسلم يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضي ساعة ، ويقول : «لعلِّي لا أبلغه » .

\* \* :

اللهم ؛ صلِّ على سيدنا محمد صلاةً تكون لك رضاءً ، ولحقه أداءً ، وعلى آله وصحبه وسلم .

اللهم ؛ صلِّ وسلِّم وبارِكْ على سيدنا محمد عددَ ما في علم الله ، صلاةً دائمةً بدوام

ملك الله .



-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لابن بطة ؛ الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي (ت ٣٨٧ هـ) ، تحقيق سيد عمران ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار الحديث ، مصر .

- \_ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، للبوصيري ؛ الإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكنائي الشافعي (ت ٠٤٠٠ هـ) ، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الوطن ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- \_ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للزبيدي ؛ الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي (ت ١٢٠٥ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ؟ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بسن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩٩١ هـ) ، تحقيق مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية .
- \_الأثار النبوية ، لتبعور باشا ؛ العلامة المحقق الأديب أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور باشا الكردي المصري (ت ١٣٤٨ هـ) ، عني به محمد إبراهيم الحسين ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار غار حراء ، دمشق ، سورية .
- \_الآحـاد والمثانـي، لابن أبي عاصم؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشـيباني الظاهري (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق الدكتور باسـم الجوابرة، ط ١، (١٤١١ هـ، ١٩٩١ م)، دار الراية، الريـاض، المملكة العربية السعودية.
- -الأحاديث الطوال ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٩٩٨ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- -الأحاديث المختارة ، المسمى: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ، للضياء المقدسي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي (ت ٦٤٣ هـ) ، ط ٤ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، الحنبلي (ت ٦٤٣ هـ) ، ط ٤ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار خضر ، بيروت ، لبنان .
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المسمى : 1 المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها و لا ثبوت جرح في ناقليها ٤ ، لابن حبان ؟ الإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت ٣٥٤ هـ) ، بترتيب الإمام الحافظ الأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي (ت ٧٣٩ هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ٣ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- -الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البغدادي الشسافعي (ت 201 هـ ، 1999 م) ، دار الماوردي البغدادي الشسافعي (ت 201 هـ ، 1999 م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

 <sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، واسم المؤلف وسنة وفاته، واسم المحقق، ورقم الطبعة، وتاريخ طبعه، والدار الناشرة ومقرها.

ـ أحكام القرآن ، لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الإنسبيلي المالكي ( ت ٥٤٣ هـ ) ، تحقيق العلامة على محمد البجاوي ( ت ١٣٩٩ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٧٨ هـ ، ١٩٥٩ م ) ،

طبعة مصورة لدئ دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر . \_ إحياء علوم الدين ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابرانسي الشسافعي ( ت ٥٠٥ هـ ) ، عنسي به اللجنة العلميسة بمركز دار المنهاج للدرامسات والتحقيسق العلمي ، ط ١ ، ( ٢٠١١ هـ ، ٢٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

\_ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، للأزرقي ؛ الإمام العلامة مؤرخ مكة أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني الأزرقي اليماني (ت ٢٥٠ هـ) ، تحقيق الدكتور علي عمر ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،

\_ أخلاق العلماء ، للأجري ؛ الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ( ت ٣٦٠ هـ ) ، تحقيق الشيخ بشير محمد عيون ( ت ١٤٣١ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية . \_ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، لأبي الشيخ ؟ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبي محمد عبد الله بن

محمد بن جعفر أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني الأنصاري ( ت ٣٦٩ هـ ) ، تحقيـــق الدكتـور محمـد الإسكندراني ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان . ـ أداب الشافعي ومناقب، لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الرحمان بن أبسي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ( ت ٣٢٧ هـ ) ، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، ط ٣ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر . \_ الآداب الشرعية والمنح المرعية ، لابن مفلح ؟ الإمام العلامة الفقيه القاضي شمس الديسن أبي عبد الله محمد بن مفلح بن

محمد الراميني المقدمسي الصالحي الحنبلي ( ت ٧٦٣ هـ ) ، تحقيق الشبيخ بشبير محمد عيون ( ت ١٤٣١ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية . \_ آداب المريدين ، للسهروردي ؛ الإمام الفقيه الصوفي الأستاذ ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الســـهروردي البغدادي الشـــافعي ( ت ٥٦٣ هـ ) ، تحقيق فهيم محمد شـــلتوت ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار الوطن العربي ،

\_ الآداب ، للبيهقسي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت ٤٥٨ هـ ) ، تحقيق أبي عبد الله الســـعيد المندوه ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، مؤســــة الكتب الثقافية ، بيروت ، \_ أدب الإملاء والاستملاء، لابن السمعاني؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشافعي ( ت ٥٦٢ هـ ) ، عني به ماكس فايسفايلر ، ط ١ ، ( ١٤٠١ هـ ، ١٩٨١ م ) ، دار

الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . \_ أدب الديسن والدنيا ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمد بسن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت ٤٥٠ هـ ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمسي ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ هـ ، ٢٠١٣ م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية . البخـــاري ( ت ٢٥٦ هـ ) ، تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ١٣٨٨ هـ ) ، ط ٤ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، نســخة

مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية ، بيروت ، لبنان . \_ الأذكار من كلام سيد الأبرار ، المسمى : « حلية الأبرار وشمار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الحزامي الدمشيقي الشافعي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، عني بسه اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

- الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين ، للطائي ؛ الإمام الحافظ المفتي مجد الدين أبي الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني (ت ٥٥٥ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .
- \_ الأربعيــن في أصول الدين ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإســـلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشــافعي (ت ٥٠٥ هـ) ، تحقيق بوجمعة عبد القـــادر مكـــري ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين ، لليافعي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب عفيف الدين أبي السافات عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي الشافعي (ت ٧٦٨ هـ) ، تحقيق أنسس محمد عدنان الشرفاوي ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- أسباب نزول القرآن ، للواحدي ؛ الإمام المفسر النحوي الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي (ت ٤٦٨ هـ) ، تحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحسل ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار الميمان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- الاستذكار الجامع لمذهب فقها الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 1 الموطأ ، من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المورخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ( ت 27 هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، دار
- قتيبة ودار الوعي ، دمشق ، حلب ، صورية \_ بيروت ، لبنان . \_ أسلد الغابـة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير ؛ الإمــام المؤرخ النقاد النابغة عز الدين أبي الحســن علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري الموصلي الشــيباني الشسافعي ( ت ٦٣٠ هـ ) ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد ، ط ١ ، ( ١٣٣٩ هـ ، ١٩٧٣ م ) ، دار الشعب ، القاهرة ، مصر .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العســقلاني الكناني الشــافعي (ت ٨٥٢ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٩ هـ ، ١٩٤٠ م) ، طبعــة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- إصلاح المال ، لابسن أبي الدنبا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بسن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق مصطفئ مفلع القضاة ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م ) ، دار الوفاء ، القاهرة ، مصر .
- ـ إصلاح المنطق ، لابن السكيت ؛ حامل لواء العربية والأدب الجهبذ أبي يوسف يعقوب بن إسبحاق ابن السكيت الدورقي الأهوازي البغدادي (ت ٢٤٤ هـ) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٣٧٧ هـ) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ هـ) ، ط ٤ ، ( ١٤٠٧ هـ ، ١٩٨٧ م ) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .
- إعراب القرآن الكريم ، لأبي جعفر النحاس ؛ إمام العربية النحوي المفسسر الأديب أبي جعفر أحمد بن محمد بن إمسماعيل النحاس المرادي المصري (ت ٣٨٨ هـ) ، تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد ، ط ٢ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان .
- ـ الأعــلام ، للزركلي ؛ الأديــب الكبير المؤرخ خير الدين بن محمود بن محمد الزِّرِكلي الدمشــقي (ت ١٣٩٦ هـ) ، ط ١٢ ، ( ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار العلـم للملايين ، بيروت ، لبنان .
- الأغانسي ، لأبي الفسرج الأصبهاني ؟ الإمام الراوية الأديب الكاتب أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهانسي البغدادي (ت ٣٥٦ هـ) ، تحقيق العلامة إبراهيم الأبياري (ت ١٤١٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٩ هـ، ١٩٦٩ م) ، دار الشعب ، القاهرة ، مصر .
- ـ إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض ؛ الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى عياض البحصبي الأندلـــي المالكي (ت ٥٤٤ هـ) ، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل ، ط ٢ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الوفاء ، القاهرة ،

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، للقاضي عياض ؛ الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى

عياض اليحصبي الأندلسي المالكي ( ت ٥٤٤ هـ ) ، تحقيق العلامة السيد أحمد صقر ( ت ١٤١٠ هـ ) ، ط ٣ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م) ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر .

ـ الأم ، للشافعي؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت ٢٠٤ هـ ) ،

تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر . - الأمالي ، لابن بشمران ؛ الإمام المحدث شميخ الحرم أبو القامم عبد الملك بمن محمد بن عبد الله بن بشمران البغدادي

(ت ٤٣٠ هـ)، ضبطه عادل بن يوسف العزازي، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ. ، ١٩٩٧ م )، دار الوطن ، الرياض ، المملكة العربية

ـ إمتاع الأسماع بما للرسمول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع صلى الله عليه وسملم ، للمقريزي؛ مؤرخ الديار المصرية القاضي الخطيب تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المصري الحسيني الشافعي (ت ٨٤٥ هـ) ، تحقيق العلامة محمود محمد شاكر ( ت ١٤١٨ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٦١ هـ ، ١٩٤١ م ) ، لجنــة التأليــف والترجمة والنشـر ،

ـ الإمتاع والمؤانسة ، للتوحيدي ؛ فيلمسوف الأدباء أبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي ( ت ١١٤ هـ ) ، تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار سعد الدين ، دمشق ، سورية . - أمثال الحديث ، للرامهرمزي ؛ الإمام الحافظ البارع محدث العجم أبي محمد الحسمى بن عبد الرحمان بن خلاد الرامهرمزي

(ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأعظمي ، ط ١ ، ( ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٣ م )، الدار السلفية ، بومباي ،

ـ الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشـي الأموي البغدادي ( ت ٢٨١ هـ ) ، تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، ـ الأنسماب، لابن السمعاني؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي

الســمعاني المروزي الشــافعي ( ت ٥٦٢ هـ ) ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، لابن الأنباري ؛ الإمام الفقيه الأديب النحوي كمال الدين أبي البركات عبد الرحمين بن محمد بن عبيد الله ابن الأنباري البغدادي الشافعي ( ت ٥٧٧ هــ ) ، تحقيق الدكتور جودة مبروك محمد

مبروك ، ط ١ ، (١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر . ـ الأواثل ، لأبي هلال العسكري؛ إمام اللغة والأدب الناقد أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري الأهوازي ( ت بعد

٣٩٥ هـ) ، تحقيق وليد قصاب ومحمد المصري ، ط ١ ، ( ١٣٩٥ هـ ، ١٩٧٥ م ) ، وزارة الثقافة والإرشاد ، دمشق ، سورية . \_إيضاح المكنون في الذيل على « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ، للبغدادي ؛ عالم الكتب الأديب المؤرخ

إسماعيل باشما بن محمد أمين الباباني بن مير سمليم الكردي البغدادي (ت ١٣٣٩ هـ) ، ط ١ ، (١٤١٣ هـ، ١٩٩٢ م) ، طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

-الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ، للنووي؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيي بن شرف بن مُسرّي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ) ، عني به عبد الفتاح حسين راوه المكسي ، ط ٢ ، ( ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م ) ، دار البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية ، بيروت ، لبنان . مكة المكرمة ، السعودية .

ـ أيها الولد ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٥٠٥ هـ)، ط ٢، ( ١٤٣٥ هـ، ٢٠١٤ م)، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية.

- الباعث علن إنكار البدع والحوادث ، لأبي شامة المقدسي؛ الإمام الحافظ الأصولي المقرئ شهاب الدين أبي القاسم عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة المقدسي الدمشقي الشافعي (ت ٦٦٥ هـ) ، تحقيق عبد الشكور عبد الفتاح فدا ، ط ٢ ، ( ١٤٠١ هـ ، ١٩٨١ م ) ، مطبعة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .

\_ بحر الدمروع ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المرورخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ) ، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد ، ط ٤ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار ابن

حزم ، بيروت ، لبنان . \_ البحر الزخار ، المسمئ : « مسند البزار » ، للبزار ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري

البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م )، مكتبة العلوم والحكم،

المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية . ـ بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ، للروياني ؟ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشافعية أبي المحاسن عبد الواحد بن

إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري الشافعي ( ت ٥٠٢ هـ ) ، تحقيق أحمد عزو عناية ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار

إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان . ـ البدء والتاريخ ، للمقدسي ؟ المؤرخ العلامة المطهر بن طاهر المقدسي ( ت بعد ٣٥٥ هـ ) ، تحقيق المستشرق كليمان هوار ، ط ١، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة شالون باريس سنة ( ١٨٩٩ م ) لدى مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،

ـ بدايسة الهداية ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي ( ت ٥٠٥ هـ ) ، عني به محمد غسسان نصسوح عزقسول وفريقه ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

ـ البدايسة والنهايسة ، لابسن كثير ؛ الإمسام الحافظ الفقيه المفسسر المؤرخ عماد الدين أبسي الفداء إمسماعيل بن عمر بن كثير القرئسي البصروي الدمشقي الشافعي ( ت ٧٧٤ هـ ) ، عني به مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ عبد القادر الأرناؤوط (ت ١٤٢٥ هـ) والدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية . ـ البـر والصلـة ، للمروزي ؛ الإمـام الحافظ الصدوق أبي عبد الله الحسـين بن الحسـن بن حرب المروزي السـلمي المكي

(ت ٢٤٥ هـ)، تحقيق الدكتور محمد سمعيد بخاري، ط ١، ( ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م)، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية . ــ بستان العارفين وسبيل الزاهدين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيي بن شرف بن مُزي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق

العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ هـ ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية . ـ بـــتان الواعظين ورياض الســامعين ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق الدكتور المسيد الجميلي، ط ١ ، ( ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م)، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر.

ـ بصائر ذوي التعييز في لطائف الكتاب العزيز ، للفيروزاباذي ؟ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ( ت ٨١٧ هـ ) ، تحقيق محمد علي النجار ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان . ـ البصائر والذخائر ، للتوحيدي ؛ فيلمــوف الأدباء أبي حيان علي بن محمد بــن العباس التوحيدي البغدادي ( ت ٤١٤ هـ ) ،

تحقيق الدكتورة وداد القاضي ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان . ـ البعث والنشور ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق أبو عاصم الشوامي، ط ١ ، ( ١٤٣٦ هـ، ٢٠١٥ م)، مكتبة دار الحجاز، الرياض، المملكة العربية ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، للهيشمي ؟ الإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي

القاهري الشافعي ( ت ٨٠٧ هـ ) ، تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري ، ط ١ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٢ م ) ، مركز خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية . ـ بهجــة المجالــس وأنس المجالس وشــحذ الذاهــن والهاجس ، لابــن عبد البر ؛ الإمــام الحافظ المؤرخ الأديــب أبي عمر

- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ( ت ٤٦٣ هـ ) ، تحقيق الدكتــور محمـد مرسي الخولي (ت ١٤٠٢ هـ)، ط ٢، ( ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م )، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل ، للعامري ؛ الإمام المحدث الفقيه الولي عماد الدين أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي اليماني الشافعي ( ت ٨٩٣ هـ ) ، عني به أبو حمزة أنور بن أبي بكر
- الشيخي الداغستاني ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعمراني ؛ الإمام الفقيه الأصولي يحيى بن أبي الخير سالم بن أسسعد العمراني اليماني الشافعي ( ت ٥٥٨ هـ ) ، عني به الشيخ قاسم محمد النوري ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة
- ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ؛ الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمد مرتضي بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي (ت ١٢٠٥ هـ)، تحقيق العلامة عبد السيتار أحمد فراج (ت ١٤٠٢ هـ) وجماعة من أئمة التحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٨٥ هـ ، ١٩٦٥ م ) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .
- تاريخ أصبهان ، المسمئ : « ذكر أخبار أصبهان » ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي ( ت ٤٣٠ هـ ) ، تحقيق سيد كسروي حسن ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- البغدادي الشافعي (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ تاريخ جرجان ، للجرجاني ؛ الحافظ المؤرخ الواعظ أبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (ت ٤٢٧ هـ)، تحقيق الدكـــتور محمد عبد المعيد خان ، ط ٣ ، ( ١٤٠١ هـ ، ١٩٨١ م ) ، دار عـــالم الكتب ، بيروت ،
- ـ تاريخ مدينة دمشــق وذكر فضلها وتسـمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، لابن عسـاكر ؛ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عسماكر الدمشقي الشافعي ( ت ٥٧١ هـ ) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- ـ التبصرة ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ التبيان في أداب حملة القرآن ، للنووي ؛ شبخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محبي الدين أبي زكريا يحيي بن شرف بن مُزِي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ) ، تحقيق محمد شادي مصطفي عربش ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الســـلمنتي الهيتمي الســعدي المكي الشـــافعي ( ت ٩٧٤ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣١٥ هـ ، ١٨٩٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- ـ التدوين في أخبار قزوين ، للرافعي ؟ الإمام الفقيه عالم العرب والعجم وشيخ الشافعية إمام الدين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بسن عبد الكريم الرافعسي القزويني (ت ٦٢٣ هـ ) ، تحقيق عزيسز الله العطاردي الحبوشساني ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٧ م)، دار الباز، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ـ التذكرة الحمدونية ، لابن حمدون ؛ الإمام الأديب الأخباري بهاء الدين أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون البغدادي ( ت ٥٦٣ هـ ) ، تحقيق العلامة الدكتور إحسـان عباس ( ت ١٤٢٤ هـ ) وبكر عباس ، ط ١ ، ( ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- ـ تذكـرة الموضوعات ، للقتنسي ؛ الإمام المحدث الأديب جمال الدين محمد طاهر بن علمي الصديقي الفتني الهندي الحنفي (ت ٩٨٦ هـ)، ط ١، (١٣٤٣ هـ، ١٩٢٣ م)، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، مصر.

ـ الترغيــب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ، لابن شاهين ؛ الإمام الحافظ الثقــة الواعظ أبي حفص عمر بن أحمد عثمان ابن شاهين البغدادي ( ت ٣٨٥ هـ ) ، تحقيق صالح أحمد مصلح الوعيل ، ط ١ ، ( ١٩٩٥ م ) ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية

السعودية .

ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للمنذري ؛ الإمام الحافظ الفقيه المؤرخ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن

عبد القوي بن عبد الله المنذري المصري الشافعي ( ت ٦٥٦ هـ ) ، تحقيق محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي ، ط ۳ ، ( ۱٤۱۹ هـ ، ۱۹۹۹ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

- الترغيب والترهيب ، للأصبهاني ؟ الإمام الحافظ قوام السنة الفقيه أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشسي الأصبهاني الشافعي ( ت ٥٣٥ هـ ) ، خرج أحاديثه محمد السعيد زغلول ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، مكتبة النهضة الحديثة ،

مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية . ـ تفسير ابن أبي حاتم ، المسمئ : « تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » ، لابسن أبي حاتم؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدريسس التميمي الحنظلي الرازي

الشافعي ( ت ٣٢٧ هـ ) ، تحقيق أسعد محمد الطيب ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، مكتبة نـزار البـاز ، مكـة المكـرمة ، المملكة العربية السعودية . - تفسير ابن عادل ، المسمى : « اللباب في علوم الكتاب » ، لابن عادل ؛ الإمام المفسر سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن

عادل النعماني الدمشقي الحلبي الحنبلي ( ت ٨٨٠ هـ ) ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . - تفسير ابن عطية ، المسمى : « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ، لابن عطية ؛ الإمام الفقيه المفسر النحوي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان ابن عطية الغرناطي المالكي ( ت ٥٤٦ هـ ) ، تحقيق عبد السملام عبد الشافي محمد ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

- تفسير أبي السعود ، المسمئ : ٩ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٩ ، لأبي السعود ؛ العلامة المفسر الأديب المولى أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي التركي ( ت ٩٨٢ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تـاريـخ ) ، طبعـة مصـورة لـدي دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان . - تفسير البغوي ، المسمئ : « معالم التنزيل » ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد الحسين بن

مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي ( ت ٥١٦ هـ ) ، تحقيق خالد عبد الرحمان العك ومروان سوار ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان . - تفسير الثعلبي ، المسمى : ٥ الكشف والبيان ٥ ، للثعلبي ؛ الإمام الحافظ المفسر أبي إسمحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشافعي ( ت ٤٢٧ هـ ) ، تحقيق علي عاشور ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

- تفسير الخازن ، المسمئ : ( لباب التأويل في معاني التنزيل ؛ ، للخازن ؛ الإمام المفسر الفقيه علاء الدين أبي الحسن على بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الحلبي الشافعي ( ت ٧٤١ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣١٧ هـ ، ١٩٠٠ م ) ، طبعــة مصــورة عن نشرة الميمنية لـدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

- تفسير الطبري ، المسمى : و جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ، للطبري ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بسن جرير بسن يزيد الأملي الطبري ( ت ٣١٠ هـ ) ، عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار ابن حزم ودار الأعلام ، بيروت ، لبنان . عمان ، الأردن . - تفسير القرآن ، للسمعاني ؛ الإمام المحدث مفتي خراسان وشيخ الشافعية أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ( ت ٤٩٨ هـ ) ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، ط ١ ،

( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الوطن ، المملكة العربية السعودية . - تفسير القرطبي ، المسمى : « الجامع لأحكام القرآن » ، للقرطبي ؛ الإمام الفقيه المفسر اللغوي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي (ت ٦٧١ هـ)، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، ط ٢، ( ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- التفسير الكبير ، المسمى : « البحر المحيط » ، لأبي حيان ؛ الإمام المقرئ الفقيه النحوي أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الأندلسي أبي حيان الجياني الظاهري (ت ٧٤٥ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤١١ هـ ، ١٩٩٠ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- ـ التفسير الكبير ، المسمئ : « مفاتيح الغيب » ، للرازي ؛ الإمام الحافظ المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الحسين البكري الرازي الشافعي ( ت ٢٠٦ هـ ) ، تصحيح مجموعة من العلماء ، ط ٣ ، ( ١٣٥٧ هـ ، ١٩٣٨ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- تفسير الماوردي ، المسمى : « النكت والعيون » ، للماوردي ؟ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي (ت ٤٥٠ هـ) ، تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم ، ط ٢ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ تفســير مقاتل بن ســليمان ، لمقاتل ؛ الإمام المفسر المحدث المتكلم أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت ١٥٠ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته ، ط ١ ، (١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،
- ـ التقريب والتبسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكويا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، تحقيق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار البارودي ، بيروت ، لبنان .
- التمثيل والمحاضرة ، للثعاليبي ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت ١٤١٥ هـ) ، ط ٢ ، (١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م) ، المدار العربية للكتاب ، القاهرة ، مصر .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ؟ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط ١ ، ( ١٣٨٧ هـ ، ١٩٦٧ م ) ، وزارة الأوقاف ، الرباط ، المغرب .
- \_ تنبيه الغافلين ، لأبي الليث المسمرقندي ؟ الإمام المحدث الفقيه المفسر إمام الهدئ أبي اللبت نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (ت ٣٧٣ هـ) ، تحقيق يوسف علي بديوي ، ط ٣ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .
- ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ، لابن عراق ؛ الإمام الفقيه المحدث المشارك سعد الدين أبي الحسن علي بن محمد بن علي الكناني الدمشقي المدني الشافعي (ت ٩٦٣ هـ) ، تحقيق العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف (ت ١٣٩٠ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- التهجد وقيام الليل ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م) ، مكتبة الرئسد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار ، للطبري ؟ الإمام المحدث المفسر المؤرخ أبسي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت ٣١٠ هـ) ، تحقيق العلامة محمود محمد شاكر (ت ١٤١٨ هـ)، ط ١ ، ( ١٤٠٢ هـ ، ١٩٨٢ م) ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر .
- ـ تهذيب الأسرار ، للخركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي (ت ٤٠٧ هـ)، تحقيق بسام محمد بارود ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، إصدارات الساحة الخزرجية ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة .

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي ؟ الإمام الحافظ المتقن الناقد جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المزي الشافعي (ت ٧٤٢ هـ) ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، ( ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م ) ، مؤسف الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- موضعة الرضافة ، بيروت ، بسال. ـ تهذيب اللغة ، للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي الشافعي ( ت ٣٧٠ هـ ) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون ( ت ١٤٠٨ هـ ) وزملائه ، ط ١ ، ( ١٣٨٤ هـ ، ١٩٦٤ م ) ، الدار المصرية ، القاهرة ،
- التوبيخ والتنبيه ، لأبي النسيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ بن حيان الأصبهائي الأنصاري (ت ٣٦٩ هـ) ، مكتبة التوعية الاسلامية ، القاهرة ، مصر . الإسلامية ، القاهرة ، مصر .
- التيسير بشرح الجامع الصغير ، للمناوي ؛ الإمام الفقيه الأديب زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين على المناوي القاهري الشافعي (ت ١٠٣١ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، لابن الأثير ؛ الإمام الحافظ اللغوي مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشافعي (ت ٢٠٦ هـ) ، تحقيق الشبيغ عبد القسادر الأرنساؤوط (ت ١٤٣٥ هـ) ، المدر المدر المدرية الموصلي الشيباني الشافعي الشيباني الشافعي (المدرية المدرية ا
- ط ١ ، ( ١٣٨٩ هـ ، ١٩٦٩ م ) ، مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية . - الجامع الصغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ٩١١ هـ ) ، تحقيق عبد الله محمد المدرويسش ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، نشره محققه ، دمشق ، سورية .
- \_ جامع بيان العلم وفضله ، لأبن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق أبو الأشبال الزهيري ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، المملكة العربية السعودية .
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي (ت ٤٦٣ هـ) ، مؤسسة الرسالة ، البغدادي الشافعي (ت ٤٦٣ هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بدوت ، لبنان .
- بيروت ، لبنان . ـ الجامع لشعب الإيمان ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط ٢ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٤ م) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- جزء محمد بن عاصم الثقفي ، للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المحدث مسند أصبهان أبي جعفر محمد بن عاصم الثقفي المديني الأصبهاني (ت ٢٦٢ هـ) ، دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- حاشية البجيرمي على الخطيب ، المسماة : « تحف الحبيب على شرح الخطيب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ، للبجيرمي ؟ الإمام الفقيه المحقق سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصوي الشافعي (ت ١٣٢١ هـ) ، الطبعة الأخيرة ، ( ١٣٧٠ هـ ، ١٩٥١ م ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .
- ـ حاشــية الجمل ، المســماة : « فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب » ، للجمل ؛ العلامة الفقيه النابغة سليمان بن عمر بن منصور الجمل العجيلي المصري الشسافعي ( ت ١٢٠٤ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٠٥ هـ ، ١٨٨٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- ـ الحاوي الكبير ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت ٤٥٠ هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- ـ الحاوي للفتاوي ، للمسيوطي ؛ الإمــام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمنن بن أبي بكر بن محمد السميوطي

الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ)، ط ١، ( ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م)، نسخة مصورة لدئ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان - - حسن القرع على حديث أم زرع، للخليلي؛ الإمام المحدث العارف بالله أحمد بسن عبد الغني التميمي الخليلي (ت بعد ١٢٠٧ هـ)، دار المنهاج، جسدة، المملكة العربيسة

ر . - حقائق التفسير ، المسمى : ٥ تفسير السلمي » ، للسلمي ؛ الإمام الحافظ المفسر شيخ خراسان أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري (ت ٤١٢ هـ) ، تحقيق سيد عمران ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار

الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . -الحلل في شرح أبيات الجمل ، للبطليوسي ؛ العلامة الأديب اللغوي أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت ٥٢١ هـ) ، دراسة وتحقيق الدكتور مصطفئ إمام ، ط ١ ، ( ١٣٩٩ هـ ، ١٩٧٩ م) ، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر .

- حليسة الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الممهرانسي الأصبهاني الشافعي (ت ٤٣٠ هـ) ، ط ٥ ، (١٤٨٧ هـ ، ١٩٨٧ م) ، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والمخانجي منة (١٣٥٧ هـ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ، القاهرة ، مصر . بيروت ، لبنان .

- حياة الحيوان الكبرئ ، للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي (ت ٨٠٨ هـ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار البشائر ، دمشق ، سورية . - الحيوان ، للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الليثي الكناني (ت ٢٥٥ هـ) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٨٤ هـ ، ١٩٦٥ م) ، طبعة مصورة عن نشرة البابي الحلبي لدى دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

- الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة ، لابن حجر العسقلاني ؟ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ) ، تحقيق عبد الجليل عطا البكري ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، مكتبة دار الفجر ، دمشق ، سورية .

-الخطط المقريزية ، المسمى : ٥ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ، ، للمقريزي ؛ مؤرخ الديار المصرية القاضي الخطيب تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المصري الحسيني الشافعي (ت ٨٤٥ هـ) ، ط ١ ، ( ١٢٧٠ هـ ، ١٨٥٣ م) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

ـ خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، لابن الملقن وابن النحوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأندلسي المصري الشافعي (ت ٨٠٤ هـ) ، تحقيق العلامة حمــدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مكتبة الرشــد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

- الدر المنثور في التقسير بالمأثور ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبسي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، ط ١ ، (٣٠٢ هـ ، ٢٠٠٢ م) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

- المدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي ، ط ٢ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، دار العروبة ، الكويت .

- الدعماء ، للطبرانسي ؛ الإممام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشمامي الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكستور محمد سعيد محمد حسن البخاري ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

- الدعوات الكبير، للبيهقي؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٩ م )، دار غراس ، الكويت .

- دقائق المنهاج ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي

الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق إياد محمد الغوج، ط ١، ( ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م)، المكتبة المكية ودار ابين حزم، مكتبة المكرمة، السعودية. بيروت، لبنان.

\_ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ ، ١٩٨٨ م) ، دار الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ ، ١٩٨٨ م) ، دار الريان ، القاهرة ، مصر .

\_ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق أبو إسحاق الحويني ، ط ١ ، (١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م) ، دار ابن عفان ، المملكة العربية السعودية .

\_ الديباج ، للختلي ؛ الإمام المحدث أبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي البغدادي (ت ٢٨٣ هـ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار البشائر ، دمشق ، سورية . \_ ديوان أبي العتاهية ( أبو العتاهية أشعاره وأخباره ) ، لأبي العتاهية ؛ رئيس الشعراء المكثر المولد أبي إسحاق إسماعيل بن

القاسم بن سويد أبي العتاهية العيني العنزي الكوفي (ت ٢١١ هـ)، تحقيق الدكتور شكري فيصل (ت ١٤٠٥ هـ)، ط ١، ( ١٣٨٤ هـ، ١٩٦٤ م)، دار الملاح، دمشق، سورية. - ديوان الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، المسمئ: « أنوار العقول لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم ، لسيدنا علي

ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، المسمئ : « أنوار العقول لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم » ، لسيدنا علي رضي الله عنه ؛ أمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (ت ٤٠ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المجيد همو ، ط ١ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠١٠ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة ، للثافعي ؟ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي (ت ٢٠٠٠ هـ) ، جمع وضبط يوسنف علي بديوي ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م) ، مكتبة دار الفجر ، دمشق ، سورية . الفجر ، دمشق ، سورية . \_ ديوان الشريف الرضي ، للشريف الرضي ؟ الإمام الفقيه شاعر الطالبيين ونقيبهم أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الرضي

العلوي الموسوي الحسيني البغدادي (ت ٤٠٦ هـ) ، تحقيق العسلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان . \_ ديوان امرئ القيس ، لشاعر المجون واللهو الملك الضليل امرئ القيس أبي الحارث حندج بن حجر بن الحارث الكندي

\_ ويسورى المولى المعلق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١٤٠١ هـ)، ط ٥، ( ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م )، دار المعارف، القاهرة، مصر.
القاهرة، مصر.
\_ الذخيرة، للقرافي ؟ الإمام الأصولي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي القرافي البهنسي

المالكي (ت ٦٨٤ هـ)، تحقيق العلامة الدكتور محمد حجي المغربي (ت ١٤٢٣ هـ)، ط ٣، ( ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٨ م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. \_ ذم الهوئ، لابن الجوزي؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي، ط ١، (١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م)، دار الكتاب

العربي ، بيروت ، لبنان . \_ ذيل تاريخ بغداد ، لابن النجار ؛ الإمام الحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن حسن ابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣ هـ) ، تحقيق مصطفئ عبد القدد عطا ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،

محمد الزمخشري الحنفي (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق الدكتور سليم النعيمي، ط ١، ( ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م)، طبعة مصورة لدئ دار الذخائر، قم، إيران. لدئ دار الذخائر، قم، إيران. \_ الرسالة القشيرية، للقشيري؛ الإمام العلم القدوة الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك

- القشيري النيسابوري الشافعي (ت ٤٦٥ هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- الرعاية لحقوق الله ، للحارث المحاسبي ؛ الإمام الأصولي المتكلم الصوفي أبي عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي البصري (ت ٢٤٣ هـ) ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط ٤ ، (دون تاريخ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
- الرقة والسبكاء ، لابن أبسي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بسن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
- روح البيان في تفسير القرآن ، لإسماعيل حقي ؛ الإمام العالم المفدسر الأصولي إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي البروسوي الحنفي (ت ١١٢٧ هـ) ، دار إحياء التراث العسربي ، بيووت ، لبنان .
- السروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن ، للأسستاذ عبد الملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين (ت ١٤١٥ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، دار الحارثي ، الطائف ، المملكة العربية السعودية .
- ـ روض الرياحين في حكايات الصالحين ، المسمئ : « نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواضر في حكايات الصالحين والأولياء والأكابر » ، للياقعي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد بن علي الياقعي اليمني الشساقعي ( ت ٧٦٨ هـ ) ، بعناية الشيخ أحمد سعد علي ، ط ١ ، ( ١٣٠٧ هـ ، ١٨٨٧ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة العيمنية لدى مؤسسة عماد الدين ، قبرص .
- ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي ؛ شــيخ الإســلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الحزامي الدمشــقي الشسافعي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، تحقيق عبده علي كوشك ( ت ١٤٣٦ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ هـ ، ٢٠١٢ م ) ، دار الفيحاء ودار المنهل ، دمشق ، سورية .
- ـ روضــة العقــلاء ، لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البســتي الشسافعي (ت ٣٥٤ هـ) ، تحقيق عبد العليم محمــد الدرويــش ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، الهيئة العامة الــــورية للكتاب، دمشق ، سورية .
- رياض الصالحين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- ـ الريساض النضرة في مناقب العشــرة ، للمحــب الطبري ؛ الإمام الحافسظ الفقيه المحدث محب الدين أبــي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الحسيني الشافعي ( ت ٦٩٤ هـ ) ، ط ٢ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان
- زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ) ، تحقيق الشييخ محمد زهير الشاويش (ت ١٤٣٤ هـ) ، ط ٣، ( ١٤٠٤ هـ) ، ط ٣ ،
- ـ الزهد الكبير ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت ٤٥٨ هـ ) ، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، ط ٣ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- ـ الزهــد والرقائق برواية المروزي مع زيادات رواية نعيم بن حماد عليه ، لابن العبارك ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي (ت ١٨١ هـ) ، تحقيـــق العـــلامة المحـدث حبيب الرحمن الأعظمي (ت ١٤١٢ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٦ هـ ، ١٩٧٧ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة الهند لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ الزهد ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيق ياسين السواس ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

- ـ الزهد، لابن حتبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ هـ)، عني به محمد عبد السلام شاهين، ط ١، ( ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ الزهد ، لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأسعث بن إسلحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ، ط ٢ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠١٠ م ) ، مؤسسة أبي عبيدة ، القاهرة ، مصر . ـ الزهاد ، لهناد الدارمي ؛ الإمام الحافظ الثقاة الزاهد أبي الساري هناد بن الساري بن مصعب التميمي الدارمي الكوفي
- (ت ٢٤٣ هـ)، تحقيق عبد الرحمان بن عبد الجبار الفريسوائي، ط ١، (١٤٠٦ هـ، ١٩٨٥ م)، دار الخلفاء للكستاب الإسلامي، الكويت.
- \_ زهــر الآداب وثمر الألبــاب ، للقيرواني ؛ الأديب النقــاد البليغ أبي إســحاق إبراهيم بن علي بن تميم الحصــري القيرواني (ت ١٥٥٩ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٨٩ هـ، ١٩٦٩ م) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .
- الزواجر عن اقتراف الكبائر ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشافعي (ت ٩٧٤ هـ) ، عنسي به محمد خير طعمه حلبي وخليل مأمون شيحا ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- \_ سراج الملوك ، للطرطوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي الأندلسي المالكي (ت ٥٢٠هـ) ، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميي ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدين محمد بن أحمد عزو عناية الدمشقي ، ط ١ ، 
  ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- ـ السنة ، لابن أبي عاصم ؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري ( ت ٢٨٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
- سنن ابن ماجه ، لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني (ت ٢٧٣ هـ) ، تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٣٨٨ هـ) ، ط ١ ، (١٣٧٣ هـ ، ١٩٥٤ م) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .
- ـ سنن أبي داوود ، لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت ٢٧٥ هـ ) ، تحقيق العلامة محمد عنوامة ، ط ٣ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠١٠ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- \_ مسنن الترمذي ، المسمى : « الجامع الصحيح » ، للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت ١٣٧٧ هـ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٣٧٧ هـ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٣٨٨ هـ) والشيخ إبراهيم عطوة عوض (ت ١٤١٧ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- مسنن الترمذي ، المسمى : 3 الجامع الصحيح 3 ، للترمذي ؟ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسمى محمد بن عيسمى بن مسورة السلمي الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق اللجنة العلمية بالجمعية ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م) ، جمعية المكنز الإسلامي ، القاهرة ، مصر .
- مسنن الدارقطني ، للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي (ت ٣٨٥ هـ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- ـ السنن الصغير ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت 20٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٨٩ م) ، جامعة الدرامسات الإسلامية ، كراتشي ، باكستان .

ـ السنن الكبرى ، للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت ٣٠٣ هـ) ، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

تحقيق تحسن عبد الصغم سلبي ، ط ١ ، ١٠١٠ هـ مد ٢٠١٠ م. وصف الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي المبيهقي الشافعي (ت ١٤٣٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط ١ ، (١٤٣٢ هـ ، ٢٠١١ م) ، مركز هجر للمحوث

والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، مصر .

\_ سنن النسائي ( المجتبئ ) ، للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني ( ت ٣٠٣ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣١٢ هـ ، ١٨٩٤ م ) ، نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ،

( ت ٣٠٣ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣١٢ هـ ، ١٨٩٤ م ) ، نسخه مصورة عن نشرة المطبعة العيمنية لذي دار الختاب العربي ، بيروك ، لبنان .

ـ سنن سعيد بن منصور ، الإمام الحافظ أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة البزار النيسابوري المكي ( ت ٢٢٧ هـ ) ، تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحمنن الأعظمي ( ت ١٤١٢ هـ ) ، ط ١ ، ( بدون تاريخ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

\_ سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين . الله أدر مدوت ، لبنان .

بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان . \_ السيرة الشامية ، المسماة : « سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم » ، للصالحي ؛ الإمام المحدث المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الصالحي الشامي الشافعي ( ت ٩٤٢ هـ ) ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف العلامة محمد أبو الفضـــل إبراهيـــم ( ت ١٤٠١ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، وزارة الأوقاف ،

أحمد بن محمد ابن العماد العكري الدمشقي الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) ، تحقيق محمود الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، احمد بن محمد ابن العماد العكري الدمشق ، سورية .

\_ شرح السنة ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦ هـ) ، تحقيق سعيد اللحام ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

\_ شرح اللزوميات ، للمعري ؛ الشاعر الفيلسوف الحكيم أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري ( ت ٤٤٩ هـ ) ، تحقيق الدكتورة سيدة حامد ومنير المدني وزينب القوصي ووفاء الأعصر ، ط ١ ، ( ١٤٣١ هـ ، ٢٠١٠ م ) ،

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، مصر . \_ شرح بانت سعاد ، لابن هشام ؛ إمام العربية واللخة المفسر جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري المصرى الشافعي الحنبلي (ت ٧٦١ هـ) ، تحقيق سناء ناهض الريس ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ،

يوسف الأنصاري المصري الشافعي الحنبلي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق سناء ناهض الريس، ط ١ ، ( ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٨ م)، دار سعد الدين، دمشق، سورية.

\_ شرح ديوان المتنبي ، المسمى : « التبيان في شرح الديوان ، ، للعكبري ؛ الإمام العلامة النحوي الأديب محب الدين أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي (ت ٦١٦ هـ) ، عني به مصطفى السقا والعلامة إبراهيم الأبياري (ت ١٤١٤ هـ) وعبد الحفيظ شـلبي ، الطبعة الأخيـرة ، ( ١٣٩١ هـ ، ١٩٧١ م) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،

القاهرة ، مصر . \_ شرح ديوان لبيد بسن ربيعة العامري ، للبيد رضي الله عنه ؛ الشاعر الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بسن مالك العامري (ت ٤١ هـ) ، تحقيق وشرح العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٢ هـ ، ١٩٦٢ م) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .

\_ شرح صحيح البخاري ، لابن بطال ؛ الإمام الحافظ الراوية الفقيه أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال البكري القرطبي المالكي (ت ٤٤٩ هـ) ، عني به ياسر بن إبراهيم ، ط ٣ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

\_ شرح صحيح مسلم ، المسمى : « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد

الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٤٩ هـ ، ١٩٣٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدئ مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .

\_ شرح مشكل الآثار ، للطحاوي ؛ الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط ١، ( ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

\_ شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي البغدادي الشيافعي (ت ٤٦٣ هـ. ، ١٩٦٩ م) ، كلية الإنهيات ،

الشافعي (ت ٦٣) هـ)، تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب اوغلي ، ط ١٠ ( ١٣٨٩ هـ. ، ١٩١٩ م ) ، كليه الإلهيات ، جامعة أنقرة ، أنقرة ، تركية .

ـ شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري ، للخركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي (ت ٤٠٦ هـ) ، تحقيق الشريف نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

\_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، للقاضي عياض ؛ الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق عبده علي كوشك (ت ١٤٣٦ هـ)، ط ١، ( ١٤٢٠ هـ، موسى عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق عبده علي كوشك (ت ١٤٣٦ هـ)، ط ١، ( ١٤٢٠ هـ، موسى عياض المختبة الغزالي ودار الفيحاء، دمشق، سورية .

\_ شــماثل النبــي صلى الله عليه وســلم ، للترمــذي ؛ الإمــام الحافظ العلم الفقيه أبي عيــــن محمد بن عيــــى بن ســورة الســلمي الترمذي (ت ٢٠٠٩ هـ) ، دار البيروتي ، دمشــق ، مورية . مورية .

ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، للحميري ؛ الإمام اللغوي الإخباري القاضي علامة اليمن صفي المجد أبي الحسن نشوان بن سعيد بن سعد الحميري اليمني الزيدي (ت ١١٧٨ هـ) ، تحقيق الدكتور حسين العمري والدكتور مطهر الإرياني والدكتور يوسف عبد الله ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

وبعد سور يوسد بالمسمئ : د تاج اللغة وصحاح العربية ، اللجوهري ؛ أعجوبة الزمان وأحد أئمة اللسان واللغة أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٣٩٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

حماد الجوهري الفارابي (ت ١٩١١ هـ) ، ط ١ ( ١٩١٠ مـ) ، ط ١ مدر ١٩١٠ مـ ١ مدر إسيام الله عليه وآله وسلم ١ ، لابن خزيمة ؛ صحيح ابن خزيمة ، المسمئ : لا مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ١ ، لابن خزيمة ؛ الإمام الحافظ الحجة الفقيه أبي بكر محمد بن إسـحاق بن خزيمة السـلمي النيسابوري النسافعي (ت ٣١١ هـ) ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٣ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

\_ صحيح البخاري ، المسمى : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية اليونينية ) ، للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت ٢٥٦ هـ ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ٣ ، ( ١٤٣٦ هـ ، ٢٠١٥ م ) ، دار طوق النجاة ودار المنهاج ، بيروت ، لبنان . جدة ، المملكة العربية السعودية .

\_ صحيح مسلم ، المسمى : « الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، لمسلم ؛ حافظ الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت ٢٦١ هـ ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ هـ ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ودار طوق النجاة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ـ بيروت ، لبنان .

- صفة الجنة ، لأبي نعيم الأصبهاني ؟ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي (ت ٤٣٠ هـ) ، دار المأمون للتراث ، دمشت ، سورية .

\_ صفة الصفوة ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الذين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ١٤٠٨ هـ) ، صنع فهرسه العلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٢ م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان . الصمت وآداب اللسان ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي

الضمت وأداب اللسسال ، لأبسن أبي الذبيا ؟ الإمام الحافظ المسؤود

البغدادي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق أبي إسـحاق الحويني الأثري، ط ١، ( ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م)، دار الكــتاب العربي، بيروت، لبنان.

- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة ، للعقيلي ؟ الإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسسى بن حماد العقيلي (ت ٣٢٢ هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ،

ط ١، ( ١٤٢٠ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية السعودية . \_ الطب النبوي ، لابن قيم الجوزية ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي ( ت ٧٥١ هـ ) ، تحقيق الشميخ بشير محمد عيون ( ت ١٤٣١ هـ ) ، ط ٤ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ،

مكتبة دار البيان، دمشق، سورية. - الطب النبوي، لأبي نعيم الأصبهاني؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق الدكتور مصطفئ خضر دونمز التركسي، ط ١، (١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م)، دار ابن حزم،

بيروت ، لبنان .

- طبقات الشافعية الكبرئ ، للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي (ت ٧٧١ هـ) ، تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي (ت ١٤١٩ هـ) والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت ١٤١٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ هـ ، ١٩٧٧ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

ـ طبقات الصوفية ، للمسلمي ؛ إمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ أبي عبد الرحمان محمد بن الحمسين بن محمد الأزدي المسلمي ( ت ٤١٢ هـ ) ، تحقيق نور الدين شريبه ، ط ٢ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة ( ١٩٥٣ م ) لدى دار الكتاب النفيس ، دمشق ، سورية .

- الطبقات الكبير ، لابن سمعد ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي عبد الله محمد بن سمعد بن منيع الهاشمي الزهوي البصري (ت ٢٣٠ هـ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

- طبقات صلحاء اليمن ، المسمى : « تاريخ البريهي » ، للبريهي ؛ العلامة المؤرخ الفقيه عبد الوهاب بن عبد الرحمان البريهي السكسكي اليمني (ت ٩٠٤ هـ) ، تحقيق عبد الله محمد الحبشي الحضرمي ، ط ٢ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ، اليمن .

- الطيوريات ، لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني (ت ٥٧٦ هـ) من أصول كتب الإمام المحدث أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري (ت ٥٠٠ هـ) ، تحقيق دسمان يحيئ معالي وعباس صخر الحسن ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار أضواء السلف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

ربي لي العجالة في الأحاديث المسلسلة ، للفاداني ؛ المسند المحدث المربي علم الدين أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى أودق الفاداني الأندونيسي المكي الشافعي (ت ١٤١٠ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ،

- عرائــس المجالس ( قصص الأنبياء ) ، للثعلبي ؛ الإمام الحافظ المفـــر أبي إسـحاق أحمد بن محمد بـن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشافعي ( ت بعد ٤٢٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٢٩٥ هـ ، ١٨٧٨ م ) ، مطبعة الحيدري ، بمبئ ، الهند .

ـ العزلــة ، للخطابــي ؛ الإمام الحافظ اللغــوي الرحلة أبي ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البـــتي الخطابي الشــافعي ( ت ٣٨٨ هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

- العزيز شرح الوجيز ، المسمى : « الشرح الكبير » ، للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالم العرب والعجم وشيخ الشافعية إمام الدين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت ٦٢٣ هـ) ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

ـ العظمة ، لأبي الشميخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشميخ بن حيان

الأصبهاني الأنصاري (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري، ط ٢، ( ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م)، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

\_ العقد الفريد ، لابن عبد ربه ؛ الإمام الأديب شاعر الأندلس شهاب الدين أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأموي القرطبي (ت ٣٢٨هـ) ، تحقيق الأديب أحمد أمين (ت ١٣٧٦ هـ) والأديب أحمد الزين (ت ١٣٦٦ هـ) والعلامة إبراهيم الأبياري

(ت ١٤١٤ هـ)، ط ٢، ( ١٣٥٩ هـ، ١٩٤٠ م )، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر. - العقوبات، لابسن أبي الدنيا؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي

لعقوبــات ، لابــن ابي الدنيـــا ؛ الإمام الحافظ المــؤدب ابي بكــر عبد الله بن محمد بن عبيد الفرســي الامــؤدب ( ت ٢٨١ هــ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط ١ ، ( ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

على الترميذي الكبيس ، للترمذي ؟ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسي محمد بن عيسي بن مسورة المسلمي الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيس العلامة صبحي السامرائي (ت ١٤٣٤ هـ) والمسيد أبو المعاطي النوري ومحمود محمد خليل

الصعيدي ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ ، ٢٠٠٨ م ) ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان . ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال المدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن

\_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ) ، تحقيق الشيخ خليل الميس ، ط ٢ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجة أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي

الشافعي (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زيسن الله (ت ١٤١٨ هـ) ومحمد صالح الدباسي، ط ٣، ( ١٤٢٨ هـ) ومحمد صالح الدباسي، ط ٣، ( ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٣ م)، دار طيبة ودار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية. و عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني؛ الإمام الحافظ البارع المشارك بدر الدين أبسي محمد محمود بن أحمد بن

عمده الفاري مسرح صحيح البحاري ، لتعيني : الرعام الحافظ البارع المحتسارات بمار الدين ابسي عاصله علسود بال المحلم موسى الحلبي العيني الحنفي (ت ٨٥٥ هـ)، ط ١ ، ( ١٣٤٨ هـ ، ١٩٢٩ م )، طبعة مصورة عن نشرة إدارة الطباعة المنيرية لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

ـ العمـر والشـيب ، لابن أبي الدنيـا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكـر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشـي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، تحقيــق الدكتــور نجم عبد الرحمان خلف ، ط ١ ، ( ١٤١٢ هـ ، ١٩٩٢ م ) ، مكتبة الرشــد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

عمل اليوم والليلة ، لابن السني ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت ٣٦٤ هـ) ، تحقيق الشيخ بشير محمد عيون (ت ١٤٣١ هـ) ، ط ٣ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية . عمل الدوم والليلة ، للنسباش ؛ الإسام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن على النسبائي الخراسباني

عمل اليوم والليلة ، للنسائي ؛ الإسام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت ٣٠٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .

ـ عــوارف المعارف ، للمسهروردي ؛ الإمام المحدث شــيخ الصوفية شــهاب الديــن أبي حفص عمر بن محمـــد بن عبد الله السهـــروردي القرشــي البغـــدادي الشافعــي ( ت ٦٣٢ هـ ) ، تحقيــق أديـــب الكمداني ومحمد محمود المصطفىٰ ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، المكتبـة المكيـة ، مكـة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .

ـ العوالي ، للإمام مالك ؛ عالم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت ١٧٩ هـ) ، بروايات الأثمة ( هشام بن عمار ، الحاكم الكبير ، سليم الرازي ، أبي بكر الخطيب ، أبي اليمن الكندي ، عمر بن الحاجب ) ، تحقيق محمد الحاج الناصر ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

\_العيال ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي ( ت ٢٨١ هـ ) ، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الوفاء ، القاهرة ، مصر .

ـ عيون الأخبار ، لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ٢٧٦ هـ ) ، تحقيق ثلة من أهل العلم ، ط ١ ، ( ١٣٤٣ هـ ، ١٩٣٠ م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

ـ عيـون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة ؛ الطبيب المؤرخ أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجسي الأنصاري (ت ٦٦٨ هـ) ، عني به مصطفئ أفندي وهبي ، ط ٣ ، ( ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الوهبية سنة ( ١٣٠٠ هـ) لدى دار الثقافة ، بيروت ، لبنان . \_ غريــب الحديــث ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي

القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط١، (١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤ م)، دار

الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . \_ غريــب الحديث ، لابن ســـلام ؛ الإمام المحدث الفقيه الأديب أبي عبيد القاســم بن ســـلام بن عبد الله الهروي الخراســاني

(ت ٢٢٤ هـ)، بعناية الـــدكتور محمـــد عبد المعيد خان ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ هـ ، ١٩٧٦ م )، طبعة مصورة لدى دار الكتاب

العربي ، بيروت ، لبنان .

\_ غريب الحديث ، لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

(ت ٢٧٦ هـ)، بعناية تميم زرزور، ط ١، ( ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م )، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. \_ غريب الحديث ، للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرحلة أبي مسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي

(ت ٣٨٨ هـ)، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ط ١ ، (١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م)، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة،

المملكة العربية السعودية . \_ الغريبين في القرآن والحديث ، لأبي عبيد الهروي ؛ الإمام المحدث المفسر الفقيه أبي عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمان

الفاشاني الهروي الشافعي ( ت ٤٠١ هـ ) ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، المكتبة العصرية ،

\_ الغياثي ، المسمئ : « غياث الأمم في التياث الظلم » ، لإمام الحرمين ؛ الإمام الكبير شبيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشافعي ( ت ٤٧٨ هـ ) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم

محمود الديب (ت ١٤٣١ هـ)، ط ١/٣، (١٤٣٢ هـ، ٢٠١١ م)، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية. \_ الفائق في غريب الحديث ، للزمخشــري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد

الزمخشـري الحنفـي (ت ٥٣٨ هـ) ، تحقيق العلامة علـي محمد البجاوي (ت ١٣٩٩ هـ) ، والعلامــة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١٤٠١ هـ)، ط ١، ( ١٤١٤ هـ، ١٩٩٣ م )، طبعة مصورة لدى دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

\_ فتاوي البلقيني ، المسماة : « التجرد والاهتمام بجمع فتاوي الوالد شيخ الإسلام ، ، للبلقيني ؛ شيخ الإسلام وأعجوبة الزمان سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي (ت ٨٠٥ هـ) ، جمع ولده الإمام الفقيه علم الدين أبي

البقاء صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ( ت ٨٦٨ هـ ) ، تحقيق عبد الرحمين فهمي الزواوي ، ط ١ ، ( ١٤٣٥ هـ ، ٢٠١٤ م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

ـ الفتاوي الحديثية ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شــيخ الإســـلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشافعي ( ت ٩٧٤ هـ ) ، ط ٣ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مكتب ومطبعة مصطفى البيابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

\_ فتاوى الرملي ، للشمس الرملي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المجدد شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملسي الأنصساري المصــري الشافعــي ( ت ١٠٠٤ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٠٨ هـ ، ١٨٨٨ م ) ، طبعــة مصورة لذي المكتبة الإســلامية عن طبعة

الميمنية ، ديار بكر ، تركية . \_ فتاوى السبكي ، للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدين أبي الحسن على بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ٧٥٦ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

\_ الفتاوي الكبرى الفقهيسة ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشافعي ( ت ٩٧٤ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٠٨ هـ ، ١٨٨٨ م ) ، طبعة مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية ، ديار بكر ، تركية .

\_ فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ، لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدين أبسي عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشافعي ( ت ٦٤٣ هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

\_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن

VA. Junior

محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ) ، بعناية العلامة محب الدين الخطيب (ت ١٣٨٩ هـ) وترقيم

العلامة محمد قؤاد عبد الباقي (ت ١٣٨٨ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة المسلفية لدى مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ، لابن علان ؛ الإمام الفقيه المحدث المفسر محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي المكي الشافعي ( ت ١٠٥٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٨ هـ ، ١٩٣٨ م ) ، طبعــة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ،

بيروت ، لبنان .

- الفرج بعد الشدة ، للتنوخي ؛ الإمام القاضي الأديب أبي علي المحتسن بن علي بن محمد التنوخي ( ت ٣٨٤ هـ ) ، تحقيق عبود الشالجي ، ط ١ ، ( ١٣٩٥ هـ ، ١٩٧٥ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

- الفردوس بمأثور الخطاب ، للديلمي ؛ الإمام الحافظ أبي شــجاع شــيرويه بن شــهردار بن شــيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني (ت ٥٠٩ هـ)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، ط ١ ، (١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- فضائح الباطنية ( المستظهري ) ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٥٠٥ هـ) ، تحقيق إبراهيم بسيوني نور الدين ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ هـ، ٢٠٠٨ م ) ، دار

الفاروق، القاهرة، مصر. - فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، لابن بكير ؛ الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله الحمسين بن أحمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي ( ت ٣٨٨ هـ ) ، تحقيق أبي مريم مجـــدي فتحي الســيد ، ط ١ ، ( ١٤١١ هـ ، ١٩٩٠ م ) ، دار الصحابة ، طنطا ،

- فضائل الصحابة ، لابن حبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حبل الشبباني البغدادي (ت ٢٤١ هـ)، تحقيســق وصي الله بن محمد عباس، ط ٤ ، ( ١٤٣٠ هـ ، ٢٠١٠ م )، دار ابن الجــوزي ، الدمام ، المملكة العربية السعودية .

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ، لابسن الضريس ؛ الإمام الحافظ المحدث الثقة أبي عبد الله محمد بـن أيوب بن يحيي بن الضريس البجلي الرازي ( ت ٢٩٤ هـ ) ، تحقيق غزوة بدير ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ، لابن سلام ؛ الإمام المحدث الفقيه الأديب أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الخراساني ( ت ٢٢٤ هـ ) ، تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الرباط ، المغرب . - فضائل رمضان، لابن أبسي الدنيا؛ الإمام الحافظ المؤدب أبسي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرئسي الأموي البغدادي

(ت ٢٨١ هـ)، تحقيق عبد الله بن حمد المنصور، ط ١، ( ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م )، دار السلف، الرياض، المملكة العربية - فقه اللغة وسر العربية ، للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت ٤٢٩ هـ)، تحقيق الدكتور خالد فهمي، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٨ م )، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

- الفقيم والمتفقه ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق عادل يوسـف العزازي، ط ٢ ، ( ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م )، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، للشوكاني ؛ الإمام الأصولي الفقيه المفسر بدر الدين أبي على محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني ( ت ١٢٥٠ هـ ) ، تحقيق رضوان جامع رضوان ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية . -الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ، لمرعي الكرمي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحقق مرعي بن يوسف بن أبي بكـــر

الكرمسي المقدسي الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ) ، تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ، ط ٣ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ،

دار الوراق ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

\_ الفوائد ، لتمام ؛ الإمام الحافظ المحدث أبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله البجلي الرازي الدمشقي (ت ٤١٤ هـ)، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي ( ت ١٤٣٣ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤١٢ هـ ) ، مكتبة الرشد ، المملكة العربية السعودية .

ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للمناوي ؛ الإمام الفقيم الأديب زين الدين محمد عبد الرؤوف بسن تاج العارفين علي المناوي القاهري الشافعي ( ت ١٠٣١ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٧ هـ ، ١٩٣٨ م ) ، طبعة مصورة عن المكتبة التجارية الكبرئ لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

- قضاء الحوائب ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، ط١، (١٩٩٣ م)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
- ـ القناعة ، لابن السني ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري ( ت ٣٦٤ هـ ) ، تحقيق
- عبد الله بن يوسف الجديع ، بدون تاريخ ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الفحاحيل ، الكويت .
- ـ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ، لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شــيخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطبة الحارثي المكي الشافعي ( ت ٣٨٦ هـ ) ، بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد ١٣٦٧ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣١٠ هـ ، ١٨٩٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- \_ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ( النص الكامل ) ، للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الديسن أبي الخير محمد بن عبد الرحمان بن محمد المسخاوي القاهري الشافعي ( ت ٩٠٢ هـ ) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط ٢ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م ) ، دار اليسر ودار المنهاج ، جدة ، العملكة العربية السعودية .
- ـ الكامــل فــي ضعفاء الرجال ، لابن عدي ؛ الإمــام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد عبد الله بــن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني الشافعي ( ت ٣٦٥ هـ ) ، الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار ، والثالثة بقراءة وتدقيق يحيي مختار غزاوي ، ط ٣ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٨ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- \_ الكامــل ، للمبرد ؛ إمام النحاة والعربية أبي العباس محمد بن يزيد بــن عبد الأكبر المبرد البصري البغدادي ( ت ٢٨٥ هـ ) ،
- تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي ، ط ٣ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان . ـ الكبائر ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإمسلام ومؤرخ الشسام شسمس الديسن أبي عبد الله محمد بن أحمد بسن عثمان بن قايماز
- التركماني الدمشقي الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ الكسب ، للشبيباني ؛ الإمام المجتهد فقيه العراق أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشبباني الحنفي ( ت ١٨٩ هـ) ، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ( ت ١٤١٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان . \_ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، للهيثمي ؛ الإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان
- الهيشمسي القاهري الشافعي ( ت ٨٠٧ هـ ) ، تحقيق العلامة حبيب الله الأعظمي ( ت ١٤١٢ هـ. ) ، ط ١ ، ( ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفلاء إمسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي الشافعي ( ت ١١٦٢ هـ ) ، ط ٣ ، ( ١٣٥١ هـ ، ١٩٣٢ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لينان .
- \_ كشف المشكل من حديث الصحيحين ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبسي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشمي البغدادي الحنبلسي ( ت ٥٩٧ هـ ) ، تحقيق الدكتور على البواب ، ط ١ ، ( ١٩٩٧ م ) ، دار الوطن ، المملكة العربية السعودية ،
- ـ الكشكول ، للعاملـي ؛ العلامــة الأديب بهاء الديــن محمد بن حسـين بن عبد الصمــد الحارثي العاملي الاثني عشــري ( ت ١٠٣١ هـــ ) ، تحقيق العلامة الطاهـــر أحمد الزاوي ( ت ١٤٠٦ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تاريـــخ ) ، طبعة مصورة ، بيروت ،
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للمتقي الهندي ؛ العلامة المحدث الفقيه علاه الدين علي المتقي بن حسام الدين أبن قاضي خان البرهانفوري الهندي المدني الحنفي ( ت ٩٧٥ هـ ) ، عني به الشبيخ بكري حياني الحلبي والشيخ صفوت السقا الحلبي ، ط ١ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

- الكنفي والأسماء ، للدولابي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الوراق أبي بشر محمد بن أحمد بن حمماد الأنصاري الرازي الدولابي (ت ٣١٠ هـ) ، ط ١ ، ( ١٩٠٢ هـ ، ١٩٠٢ م ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد المدكن ، الهند .

را اللالع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

\_ لباب الآداب ، لابن منقذ ؛ الأمير الشـجاع الأديب المؤرخ مجد الدين مؤيد الدولة أبي المظفر أسـامة بن مرشبد بن علي ابن منقذ الكتاني الشيزري (ت ١٣٥٤ هـ) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٤ هـ ، ١٩٣٥ م ) ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، مصر .

المطبعة الرحمانية ، الماعرة ، مسر . ـ لسان الحكام في معرفة الأحكام ، لابن الشحنة ؛ الإمام الفقيه الأصولي لسان الذين أبي الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشحنة الثقفي الحلبي الحنفي (ت ٨٨٢ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٩٣ هـ ، ١٩٧٣ م) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر . ـ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر

العسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٦ هـ)، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ هـ)، ط ١، ( ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. ١٠٠٢ م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. \_ المجالسة وجواهر العلم، للدينوري؛ الإمام الفقيمة المحدث أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي

(ت ٣٣٣ هـ)، ط ١، (١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٧ م)، دار ابـن حـزم، بيـروت، لبنان. \_ المجروحين من المحدثين، لابن حبان؛ الإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البســتي

الشافعي (ت ٣٥٤ هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار الصميعي ، الرياض ، المصلكة العربية السعودية . الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية السعودية . \_ مجمع الأمشال ، للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري

مجمع الأمثال ، للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب ابي الفضل احمد بن محمد بن احمد الميداني النيسابوري (ت ٥١٨ هـ) ، تحقيق الدكتور جان عبد الله توما ، ط ١ ، ( ٢٠٠٢ هـ ، ٢٠٠٢ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للهيثمي ؛ الإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشافعي (ت ٢٠١٥ هـ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة الشيخ حسين سليم أسد ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ هـ ، ٢٠١٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

- المجموع شرح المهذب، للنووي ؛ شبيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُزِي النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور محمود مطرجي، ط ١، (١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م)، دار الفكر، بيروت، لبنان.

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، للراغب الأصبهاني ؛ الإمام اللغوي الحكيم أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصبهاني (ت ٢٠٠٦ هـ) ، تحقيق الدكتور رياض عبد الحميد مراد ، ط ٢ ، ( ١٤٢٧ هـ ، ٢٠٠٦ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي ؟ الإمام الحافظ البارع محدث العجم أبي محمد الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد الرامهرمـــزي (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق الدكتـــور محمد عجاج الخطيب ، ط ٣ ، ( ١٤٠٤ هـ ، ١٩٨٤ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

بيروت ، لبنان . - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، لابن سيده ؟ إمام اللغة والأدب والقراءات أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، لابن سيده ؟ إمام اللغة والأدب والقراءات أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده

المرسي الأندلسي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق مصطفى السقا والدكتور حسين نصار، ط ١، ( ١٣٧٧ هـ، ١٩٥٨ م)، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، مصر.

ـ المحلين ، لابن حزم ؛ الإمام المحدث الفقيه فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن مسعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأموي القرطبي (ت 201 هـ) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٢ هـ ، ١٩٣٢ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة المنيرية لذي دار الجيل ، بيروت ، لبنان . - مختصر البويطيي ، للبويطيي ؛ الإمام الفقيه المناظر المجتهد أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري الشافعي (ت ٢٣١ هـ)، تحقيق الدكتور على محيي الدين القره داغي، ط١، (١٤٣٦ هـ، ٢٠١٥ م)، دار المنهاج، جدة،

المملكة العربية السعودية .

- مختصر المزني ، للمزني ؛ الإمام ففيه الملة علم الزهاد أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي ( ت ٢٦٤ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسَقلاني الكناني الشافعي ( ت ٨٥٢ هـــ ) ، تحقيق صبري بن عبد الخالق ، ط ٣ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- مختصر قيام الليل، للمروزي؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، اختصره مؤرخ الديار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر ، المعروف به تقي الدين المقريزي ( ٨٤٥ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ
- \_ ۱۹۸۸ م) ، دار حدیث أكادیمي ، باكستان ـ - مدارج المسالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نمستعين ، لابن قيم الجوزية ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي ( ت ٧٥١ هـ ) ، تحقيق الشميخ بشمير محمد عيسون (ت ١٤٣١ هـ)، ط ٢، ( ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٧ م )، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية.
- المدخل إلى السنن الكبرئ ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمان الأعظمي ، ط ٢ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار أضواء السلف ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- المدهش ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغسدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ هـ ) ، عني به عبد الكريم محمد منير تتان وخلدون عبد العزيز مخلوطة ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار القلم ، دمشق ، سورية .
- ـ المراســيل ، لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت ٢٧٥ هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية
- ـ المرض والكفارات ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق عبد الوكيل الندوي، ط ١، ( ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م)، الدار السلفية، بومباي، الهند.
- مرقاة المفاتيح شرح « مشكاة المصابيح » ، لملا علي القاري ؛ الإمام المحدث الفقيه نور الدين أبي الحسن ملا علي بن ســـلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي ( ت ١٠١٤ هـ ) ، تحقيق جمال عيتاني ، ط ٢ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ مــاوئ الأخلاق وطرائق مكروهها ، للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجة الأديب أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد المــامري الخرائطي الشافعي ( ت ٣٢٧ هـ ) ، تحقيق مصطفئ عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ،
- المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي ( ت ٤٠٥ هـ ) ، ويهامشه تعليقات الأثمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني ، ط ١ ، ( ١٤٣٥ هـ ، ٢٠١٤ ) ، دار الميمان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ المستطرف في كل فن مستظرف ، للأبثسيهي ؛ الإمام الأديب الخطيب بهاء الدين أبي الفتسح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي الشافعي ( ت ٨٥٤ هـ ) ، عني به إبراهيم صالح ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار صادر ، بيروت ،
- ـ مسند أبي داوود الطيالسي ، للطيالسسي ؛ الإمام الحافظ الحجة أبي داوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري ( ت ٢٠٤ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٢١ هـ ، ١٩٠٣ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

- مسند أبي عوانة ، لأبي عوانة ؛ الإمام الحافظ الكبير الجوال أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفرايني (ت ٣١٦ هـ) ، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- ر مستند أبي يعلى الموصلي ، لأبسي يعلى ؛ الإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي المموصلي (ت ٢٠٠٧ هـ) ، دار المأمون للتراث ، الموصلي (ت ٢٠٠٧ هـ) ، دار المأمون للتراث ،
- مسند إستحاق بن راهويه ، لابن راهويه ؛ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوري (ت ٢٣٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي ، ط ١ ، ( ١٤١٢ هـ ، ١٩٩١ م ) ، مكتبة الإيمان ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية .
- \_مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ هـ) ، تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكويم ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ٢٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- مسند الحميدي، للحميدي ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي (ت ٢١٩ هـ) ، تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٦ م ) ، دار السقا ، دمشق ، سورية .
- مسئد الدارمي ، المسمى: « سنن الدارمي » ، للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي (ت ٢٥٥ هـ) ، تحقيق الشبيخ حسبين سليم أسبد الداراني ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م ) ، دار المغني ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ مسند الربيع ، للربيع ؛ الإمام الفقيه المحدث أبي عمرو الربيع بـن حبيب ين عمر الأزدي البصري الإباضي ( ت ١٠٣ هـ ) ، عني به محمد إدريس عاشور ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م ) ، دار الحكمة ، مسقط ، سلطنة عمان .
- \_ مسند الشاميين ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- \_ مسند الشاميين ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ، ظ ١ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- مسند الشهاب ، المسمئ : 8 شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب " ، للقضاعي ؟ الإمام المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 208 هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- ـ مسند الموطأ ، للجوهري ؛ الإمام الحافظ المجود أبي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقي المصري المالكي (ت ٣٨١ هـ ) ، تحقيق لطفي محمد الصغير وطاه علي بوسريح ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- ـ مسـند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم ، لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء إسسماعيل بن عمر بن كثير القرشسي البصروي الدمشـقي الشافعي (ت ٧٧٤ هـ) ، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١١ هـ ، ١٩٩١ م ) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .
  - ـ المسـند ، للشاشــي ؛ الإمام الحافظ الثقة الرحال أبي ســعيد الهيثم بن كليب بن ســريج الترمذي البِنْكَثي الشاشــي التركي (ت ٣٣٥ هــ) ، ط ١ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م ) ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المعلورة ، المملكة العربية السعودية .
- \_مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، للقاضي عياض ؛ الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى عياض البحصبي الأندلسي المالكي (ت 356 هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٣٣ هـ ، ١٩١٣ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة فاس لدى دار التراث ، القاهرة ، مصر .

- مشيخة أبي ظاهر ابن أبي صقر ، لابن أبي الصقر ؛ الإمام الحافظ الرحلة الأديب أبي ظاهر محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيسل اللخمسي الأنباري ( ت ٤٧٦ هـ ) ، تحقيسق الدكتسور الشريف حاتم بن عارف العوني ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ،
- ١٩٩٧ م)، دار الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية. \_ مشيخة الحافظ السلفي، لأبي طاهر السلفي؛ الإمام الحافظ الرحلة المفتي صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد بن
- منسيحة الحافظ السلقي ، و بي ظاهر السلقي ؛ الرهام الحافظ الرحمة الصفي طفار العين بي كالسر المعاني المسلقي ، ط ١ ، أحمد الجرواءاني السلقي الأصبهاني الشافعي (ت ٥٧٦ هـ) ، تحقيق الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني ، ط ١ ،
- ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الهجرة ، جدة ، المملكة العربية السعودية . \_ المصنف ، لابن أبي شيبة ؛ الإمام العلم سيد الخفاظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ت ٢٣٥ هـ ) ،
- تحقيق الشيخ محمد عوامة ، ط ٢ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ٢٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية . ـ المصنف ، لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكسر عبد الرزاق بسن همام بن نافع الحميسري الصنعاني
- . المصنف، م لعبد الرزاق؟ الإمسام الحافظ الثقمة عالم اليمن ابي بخسر عبد الرزاق بسن همام بن نافع الحميسوي الطلبقائي ( ت ٢١١ هـ. ) ، تحقيق العلامة المحدث حبيسب الرحمان الأعظمي ( ت ١٤١٢ هـ. ) ، ط ٢ ، (١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، المسمى : « الموضوعات الصغرى ، ، لملا على القاري ؛ الإمام المحدث الفقيه نور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي (ت ١٠١٤ هـ) ، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ هـ) ، ط ٥ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، دمشق ، سورية .
- المطر والرعد والبرق والريح ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، البغدادي (ت ٢٨١ هـ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، المملكة العربية السعودية .
- ـ المعارف ، لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ) ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشــة (ت ١٤٣٣ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م) ، طبعة مصورة لدى دار الشــريف الرضي ، قم ، إيران .
- معالم السنن ، للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرحلة أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي (ت ٣٨٨ هـ) ، صححه محمد راغب الطباخ (ت ١٣٧٠ هـ) ، ط ١ ، (١٣٥٢ هـ، ١٩٣٣ م) ، المطبعة العلمية ، حلب ،
- سورية . ـ معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ؛ الإمام الكبير علامة النحو واللغة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي
- الحنبلي (ت ٣١١ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، ( ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٨ م )، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان . ـ المعجم الأوسط ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ٣٦٠ هـ. )، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، مكتبة المعارف ، الرياض ، المملكة
- ر.. \_ معجــم البلدان ، لياقوت الحموي ؛ العلامة المؤرخ الأديب الجغرافي شــهاب الدين أبــي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي ( ت ٦٢٦ هـ ) ، عني به المستشرق وستنفيلد ، ط ٢ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- ـ معجم الشيوخ (شيوخ ابن عساكر) ، لابن عساكر ؟ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت ٥٧١ هـ) ، تحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م ) ، دار البشائر ، دمشق ، سورية .
- معجم الصحابة ، لابن قانع ؛ الإمام الحافظ القاضي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي البغدادي (ت ٣٥١ هـ) ، تحقيق خليل إبراهيسم قوتلاي وحمدي الدمرداش محمد ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .
- ـ معجم الصحابة ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ المتقن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن بنت منيع البغوي البغدادي (ت ٣١٧ هـ) ، تحقيق محمد الأمين الجكني ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، مكتبة دار البيان ، الكويت .
- المعجم الصغير، للطبراني ؟ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني

(ت ٣٦٠ هـ)، ط ١، (١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م)، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

العربية السعودية .

- ـ المعجم الكبير ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القامــم ســليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ٣٦٠ هـ ) ، ومعــه : « الأحــاديث الطوال » ، تحقيق العلامة حمــدي عبد المجيد السلفي ( ت ١٤٣٣ هـ ) ، ط ٢ ، ( ١٤٠٤ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- معجم شيوخ الإسماعيلي ، للإسماعيلي ؛ الإمام الفقيه الحجة الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني الشافعي (ت ٣٧١ هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، الجرجاني الشافعي (ت ٣٧١ هـ) ، دار الفكر ، بيروت ،
- المعجم ، لابن الأعرابي ؛ الإمام المحدث المؤرخ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ابن الأعرابي البصري (ت ٣٤٠ هـ) ، تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، المملكة
- ـ معرفة السنن والآثار، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١٢ هـ، ١٩٩١ م )، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء، سورية ومصر.
- معرفة الصحابة ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني النسافعي (ت ٤٣٠ هـ) ، دار الوطن ، الرياض ، المملكة الغرابية السعودية .
- ـ المعلم بفوائد مسلم ، للمازري ؛ الإمام الحافظ البحر الفقيه أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (ت ٥٣٦ هـ) ، تحقيق متولي عوض الله وموسى السيد شريف ، ط ١ ، (١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م) ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، مصر .
- معيد النعم ومبيد النقم ، للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت ٧٧١ هـ) ، تحقيق محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون ، ط ٢ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي (ت ٩٧٧ هـ) ، اعتنى به محمد خليل عيتاني ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- المغني عن حمل الأسبفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، للعراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي المهراني الشافعي (ت ٨٠٦ هـ) ، عني به أشرف عبد المقصود ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م ) ، مكتبة دار طبرية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ المغني ، لابن قدامة ؛ الإمام الفقيه الحجة المجتهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت ٦٣٠ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت ١٤١٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م ) ، دار هجر للطباعة ، القاهرة ، مصر .
- \_ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصبهاني ؟ الإمام اللغوي الحكيم أبي القاسم الحسين بن محمد بسن المفضل الراغب الأصبهاني ( ٣٠٠٢ م )، دار القلم، دمشق، سورية.
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي القاهري الشافعي (ت ٩٠٢ه هـ) ، عنسي به عبد الله محمد الصديق الغُماري وعبد الوهاب عبد اللطيف ، ط ٢ ، (١٤١٢ه هـ، ١٩٩١م) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
- \_مكارم الأخللاق ومعاليها ومحمود طرائقها ، للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجة الأديسب أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد السامري الخرائطي الشافعي (ت ٣٢٧ هـ) ، تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الآقاق العربية ، القاهرة ، مصر .

\_ مـكارم الأخلاق ، لابن أبـي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبـي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشـي الأموي البغدادي

(ت ٢٨١ هـ)، تحقيق الشبيخ بشبير محمد عيسون (ت ١٤٣١ هـ)، ط ١، (١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م)، مكتبة دار البيان،

\_ مكارم الأخلاق ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القامـــم ســـليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني

( ت ٣٦٠ هـ ) ، تحقيق أبي بسطام محمد بن مصطفئ ، ط ١ ، (١٤١٣ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . ـ مناقب الشافعي ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي البيهقي الشافعي

(ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق العلامة السيد أحمد صقر (ت ١٤١٠ هـ)، ط ١، (١٣٩١ هـ، ١٩٧١ م)، مكتبة دار التراث،

ـ المنتخــب من علل الخلال ، لابن قدامة ؛ الإمام الفقيــه الحجة المجتهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدســي الجماعيلي الحنبلي ( ت ٦٢٠ هـ ) ، تحقيق طارق بن عوض الله ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ، دار

الراية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية . ـ المنتخب من كتاب الزهد والرقائق ، ويليه « طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترائي الهلال » ، للخطيب البغيدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابيت الخطيب البغدادي الشافعي ( ت ٤٦٣ هـ ) ، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار البشائر الإسلامية ،

- منح الجليل شسرح على مختصر سيدي خليل ، لمحمد عليش ؛ الإمام الفقيه النادرة مفتي الديسار المصرية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش الفاسي المصري المالكي ( ت ١٢٩٩ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، طبعة مصورة

لدئ دار الفكر ، بيروت ، لبنان . - المنقف من الضلال ، للغزالسي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسسي الطابراني الشافعي ( ت ٥٠٥ هـ ) ، عني به اللجنة العلعية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ،

( ١٤٣٤ هـ ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية . ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي

الشميرازي الشمافعي ( ت ٤٧٦ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ـ المؤتلف والمختلف، للدارقطني؛ الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي

( ت ٣٨٥ هـ ) ، تحقيق الــــدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، ط ١ ، (١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

ـ موجبات الجنة ، لابن الفاخر ؛ الحافظ الواعظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد بن رجاء ابن فاخر القرشي العبشعي السمرقندي الأصبهاني (ت ٥٦٤ هـ)، تحقيق ناصر بن أحمد بن النجار الدمياطيي، ط ١، (١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م)، مكتبة عباد الرحمين ، القاهرة ، مصر .

ـ الموضوعــات من الأحاديبث المرفوعات ، لابن الجوزي ؟ الإمــام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبــي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي القرشــي البغدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ هـ ) ، تحقيق الدكتور نور الدين شكري علي بويا جيلار ، ط ١ ، ( ١٤١٨ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار أضواء السلف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

ـ الموطئ ، لمالك بـن أنسس ؛ عالـم المدينة وإمـام دار الهجرة أبـي عبد الله مالك بـن أنس بن مالك بن نافـع الأصبحي ( ت ١٧٩ هـ ) ، تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ١٣٨٨ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٧١ هـ ، ١٩٥١ م ) ، دار إحيماء الكتب العبربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

\_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإســـــلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ) ، تحقيق العللامة على محمد البجاوي ( ت ١٣٩٩ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٢ هـ ، ١٩٦٣ م ) ، طبعـة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

- ميسزان العمل ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإمسلام زين الديسن أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطومسي الطابرانسي الشافعي (ت ٥٠٥ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٨٤ هـ، الطابرانسي الشافعي (ت ٥٠٥ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٣٨٤ هـ، ١٩٦٤ م) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .
- ـ ناسخ القرآن ومنسوخه ، للأثرم ؛ الإمام الحافظ الفقيه المحدث أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطائي الإسكافي البغــدادي الحنبلــي (ت بعد ٢٦٠ هـ) ، تحقيــق عبد الله بن حمد المنصور ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م ) ، نشـره محققه ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، لابن حجر المسقلاني ؟ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بـن محمد ابـن حجر المسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيــق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣هـ)، ط ٢ ، ( ١٤٢٩هـ مـ ، ٢٠٠٨م) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .
- النجم من كلام سيد العرب والعجم ، للإقليشي ؛ الإمام الحافظ المحدث الصوفي أحمد بن معلّ بن عيسى بن وكيل التجيبي الإقليشي الداني الأندلسي المصري (ت ٥٥٠ هـ) ، تصحيح محمد سلطان ، ط ١ ، ( ١٣٠٢ هـ ، ١٨٨٣ م ) ، المطبعة الإعلامية ، القاهرة ، مصر .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي ؛ الإمام المؤرخ البحاثة الأمير جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الأمير مسيف الدين تغري بردي الأتابكي البشبغاوي الظاهري الحنفي (ت ٨٧٤ هـ) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط ١٠ . ( ١٣٨٣ هـ ، ١٩٦٣ م ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .
- ـ نزهــة الحفاظ ، للمديني ؛ الإمام الحافــظ المحدث أبي موســى محمد بن عمر بــن أحمد المديني الأصبهاني الشــافعي (ت ٥٨١ هــ) ، تحقيق عبد الراضي محمــد عبد المحســن ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م ) ، مؤســــة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- ـ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، لابن حجر المـــقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شــهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسـقلاني الكناني الشـافعي (ت ٨٥٢ هـ) ، تحقيق الدكتور نور الدين عتر ، ط ٣ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، نشره محققه ، دمشق ، سورية .
- ـ نسخة أبي مسهر، لأبي مسهر ؛ الإمام الحافظ النسابة الورع أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي (ت ٢١٨ هـ)، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط ١، (١٤١٠ هـ، ١٩٨٩ م)، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر.
- نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف ، للحبيشي ؛ الإمام الفقيه الأديب المشارك أبي عمر جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الحبيشي الوصابي اليمني الشافعي ( ٣٨٢ هـ) ، عني به قصي محمد نورس الحلاق ، ط ٢ ، ( ١٤٢٦ هـ ، ٢٠٠٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ؛ الإمام الحجة المحقق شيخ الإقراء شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي العمري الشافعي (ت ٨٣٣هـ) ، عني به شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة نور الدين علي محمد الضباع (ت ١٣٨٠هـ) ، ط ١ ، (دون تاريخ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة التجارية الكبرى لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- م النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ، لزروق ؛ الإمام الحجة العارف بالله أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسني زروق البرنسي الفاسي المالكي (ت ٨٩٩ هـ) ، تحقيق عبد المجيد خيالي ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ هـ ، ٢٠٠١ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ، لابن بطال ؛ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان بطال الركبي اليمني الشافعي (ت بعد ٦٣٣ هـ) ، تحقيق الدكتور مصطفئ عبد الحقيظ سالم ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م) ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .
- ـ نفـع الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، للمقري ؛ الحافظ المؤرخ الأديب شهاب الديسن أبي العباس أحمد بن محمد بن يحبى المقسري التلمساني المالكي (ت ١٤٢١ هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٢ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

- \_ النكت البديعات على « الموضوعات » ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ٩١١ هـ ) ، دار الجنان ، بيروت ، لبنان .
- \_ النكت على مقدمة ابن الصلاح ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسسقلاني الكناني الشافعي (ت ٨٥٦ هـ) ، تحقيق الدكتور ربيع هادي عميسر ، ط ٤ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الراية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ـ نهاية الأرب في فنون الأدب ، للنويري ؛ المؤرخ البحاثة شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري القرشي التيمي البكري (ت ٧٣٣ هـ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، البكري (ت ٧٣٣ هـ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .
- ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للشمس الرملي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المجدد شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشافعي (ت ١٠٠٤ هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- نهاية المطلب في دراية المذهب ، لإمام الحرمين ؛ الإمام الكبير شسيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيابوري الشافعي (ت ٤٧٨ هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١٤٣١ هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٢٨ هـ ، ٢٠١٠ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ؛ الإمام الحافظ اللغوي مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير البزري الموصلي الشيباني الشافعي (ت ٦٠٦ هـ) ، تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي (ت ١٤١٩ هـ) والعلامة الطاهر أحمد الزاوي (ت ١٤٠٦ هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٣ هـ ، ١٩٦٣ م ) ، طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ،
- بيروت ، لبنان . ـ نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ، للحكيم الترمذي ؛ الإمام الولي المحدث المفسر الحكيم أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن المؤذن الترمذي الصوفي الشافعي (ت ٣١٨ هـ) ، تحقيق الدكتور نور الدين جبلار البوردري ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ هـ ، ٢٠١٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- \_ الهمم والحرزن ، لابن أبي الذنيا ؛ الإمام الحافظ المرودب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي ( ت ٢٨١ هـ ) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .
- \_ الوسيط في المذهب ، للغزالي ؟ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٥٠٥ هـ) ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط ١ ، (١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، للواحدي ؛ الإمام المفسر النحوي الفقيه أبي الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي النيسبابوري الشافعي (ت ٤٦٨ هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد صيرة والدكتور أحمد الجمل ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ـ الوصايما ( النصائح الدينية والنفحات القدسمية ، القصد والرجوع إلى الله ، بدء من أنساب إلى الله ، فهم الصلاة ، التوهم ) ، للحارث المحاسبي ؟ الإممام الأصولي المتكلم الصوفي أبي عبد الله الحارث بن أسمد بن عبد الله المحاسبي البصري ( ت ٢٤٣ هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .



| 11 | بين يدي الكتاب                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 10 | ترجمة المؤلف                                                        |
| ۲۱ | وصف النسخ الخطية                                                    |
| ۲٥ | منهج العمل في الكتاب                                                |
| 47 | صور من المخطوطات المعتمدة                                           |
| ٣٥ | « البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالىٰ من الهلكة » |
| ٣٧ | خطبة الكتاب                                                         |
| ٣٩ | ـ فهرس إجمالي                                                       |
|    |                                                                     |
| ٤٣ | الباب الأول: في فضل الحرف والزرع وتوابعه                            |
| ٤٣ | - صناعات الأنبياء عليهم السلام                                      |
| ٤٦ | ـ أصول المكاسب ثلاثة                                                |
| ٤٨ | ـ الزراعة أفضل المكاسب                                              |
| ٤٩ | ـ القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين                             |
| ٤٩ | فصل: في فضائل الزرع                                                 |
| ۲٥ | فصل: مما ورد في فضل الزراعة من الآثار النبوية                       |
| 70 | ـ القول في حبس النفقة                                               |
| ۲٥ | ـ تفصيل القول في المزارعة                                           |
| ٥٩ | ـ فضيلة الغرس وأجره                                                 |
| ٥٩ | ـ مما يبقئ أجره للعبد بعد موته                                      |
| 11 | ـ الزراعة حرفة سيدنا آدم وموسئ عليهما السلام                        |
| 77 | ـ تسبيحةٌ مقبولةٌ خيرٌ مما أُوتي آل داوود                           |
| 77 | ـ أفضل الجرّف وخير المال                                            |

| ٦٥  | فصل: في النهي عن إضاعة المال وبيع الأراضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧  | فصل: في العزلة والسكوت ولزوم البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | فصل: في بيان فضل إعارة الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7 | _ أنفع الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٨  | فصل: في فضل الاستغناء عن الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠  | _ ثلاث صفاتٍ تصيب من افتقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١  | فصل: في تفريح الأطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤  | فصل: في أجر السعي على العيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥  | ـ السعي على العيال عمل الأبدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٦  | _ أعظم النفقة أجراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩  | _ اشتياق الجنة لمن يكسب الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٠  | فصل : هل ابتذال النفس ينقص المروءة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰  | ـ من تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸١  | _ من تواضع سيدنا على وكدحه رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢  | _ كذُّ الصحابة واحترافهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲  | _ أوسعوا للأمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٤  | _ سيدنا أبو لبابة والمربد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٤  | _ رحمته ﷺ بالعيال وحثُّه علىٰ ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٨  | فصل: في إرضاء السائل وإكرامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸  | فصل: في فضل الإطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٩  | ا ـ دولة الفقراء يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91  | و التوفيق بين النهي عن الركون إلى الزرع والترغيب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩ ٤ | . فصل: نيل فضائل الزراعة بشروط سبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩ ٤ | الأول: أن تكون المزروعة حلالاً محضاً بعيدة عن الشبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90  | الاون . أن تحول المرروطة حارد المعطب بعيدة عن السبه المعروب ا  |
| 9.8 | - In the state of  |
| 1/1 | الثالث: المواظبة على الصلوات المفروضات وتأديتها في الأوقات المعروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ششش | Lance Company Y P V Company Co |

| 99    | الرابع: معرفة ما لا يستغنى عنه من أصول الاعتقادات والعلوم الشرعيات |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 99    | الخامس: حسن صحبة الإخوانالخامس تحسن صحبة الإخوان المناسبات         |
| ١     | السادس: الإقلاع عن النميمة والاغتياب                               |
| ١     | السابع: ألَّا يحيف عند موته بوصية                                  |
| 1 • 1 | _ حرمة الضرار في الوصية                                            |
| 1 + Y | _ الأمر بالعدل والنهي عن الجنف                                     |
| 3 • 1 | فصل: في ذم الاستكثار من الدنيا                                     |
| 1.0   | ـ ما لك وما ليس لك                                                 |
| 7 • 1 | ـ الحذر من فتنة الدنيا وزهرتها                                     |
| ١ • ٨ | _ هـمُّ الدنيا وهـمُّ الآخرة                                       |
| 11.   | فصل: في أوجه الإهلاك في الزيادة على الكفاية                        |
| 111   | فصل: في بيان مقدار الكفاية                                         |
| 111   | _ كفاية الملبس                                                     |
| 117   | _ كفاية المطعم                                                     |
| 111   | ـ داعية الزيادة على الكفاية أمورٌ ثلاثة                            |
|       | * * *                                                              |
| 119   | الباب الثاني : في فضل خدمة المرأة ومغزلها وما يليق بها             |
| ۱۲.   | _ عروسٌ تخدم أضياف زوجها                                           |
| ۱۲.   | ـ مشاركة المرأة في الغزو مع النبي ﷺ                                |
| 171   | _ عمل سيدتنا فاطمة وتعبها رضي الله عنها                            |
| 177   | _ سيدنا عمر وزوجته رضي الله عنهما                                  |
| 177   | ً _ جهاد المرأة بطاعة زوجها وخدمة بيتها                            |
| 178   | فصل: في خير أعمال المرأة المغزل                                    |
|       | ــ سيدنا عمر والعجوز رضي الله عنهما                                |
|       | فصل: من حقوق الزوج على زوجته                                       |
| 179   | فصل : من حقوقها عليٰ زوجها                                         |
|       |                                                                    |
|       |                                                                    |

| _ من آداب الزوجية وما يتعلق بالجماع                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: في أحكام النظر وغض البصر                                                             |
| ـ تحريم الخلوة بالأجنبية                                                                  |
| ـ ذكر شيء من أحكام المس والتقبيل                                                          |
| فصل : في أسباب جواز النظر ١٣٥                                                             |
| فصل : في سنية تزين المرأة لزوجها١٣٦                                                       |
| ـ ما يحل للمرأة من الزينة وما يحرم١٣٦                                                     |
| ے تحریم الوشم١٣٨                                                                          |
| فصل: في حكم اللعب بالبنات                                                                 |
| مسألة : في حكم الأرجوحة                                                                   |
| فصل: في النية الصالحة                                                                     |
| ـ النية في الطاعاتا                                                                       |
| النية في المباحات١٤٢                                                                      |
| 微 泰 壕                                                                                     |
| الباب الثالث : فيما يجتلب به البركة مما يورث الوفر وينفي الفقر ويمد العمر ويعظم الأجر ١٤٥ |
| القسم الأول: تقوى الله تعالىٰ وحسن التوكل عليه١٤٥                                         |
| القسم الثاني : كثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار مع الندم وترك الإصرار ١٤٨          |
| القسم الثالث : الصلاة وإقامتها بالخشوع وتعديل الأركان والجماعة في الفرائض ١٤٩             |
| _ كيف تحفظ ذريتك من بعدك ؟١٥٠                                                             |
| فصل: في أن الخشوع لب الصلاة١٥٢                                                            |
| ـ عدم حضور القلب نقصٌ وبيان علاجه١٥٣                                                      |
| فصل: من فوائد صلاة الجماعة١٥٤                                                             |
| القسم الرابع: صلاة الضحي١٥٥                                                               |
| القسم الخامس: المواصلة بين المغرب والعشاء بالذكر والصلاة والقرآن١٥٥                       |
| القسم السادس : صلاة الوتر وسنة الفجر وسائر الرواتب١٥٧                                     |
| فصل: في قيام الليل وما يعين عليه١٥٨                                                       |
| VQ 5                                                                                      |

| 109 | ـ أقل مراتب قيام الليل                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦. | <b>ـ ما يطلب ممن أراد النوم</b>                                                   |
| 17. | فصل: في الحث على الاجتهاد في الليالي الفاضلة                                      |
| ۱٦۴ | _ خمس ليالٍ يُستجاب فيها الدعاء                                                   |
| ١٦٤ | القسم السابع: الاجتهاد بالطاعة أول النهار                                         |
| 170 | القسم الثامن : كثرة الصدقة والسخاء وحسن الإنفاق                                   |
| 177 | _ الصدقة بركةٌ في العمر                                                           |
| ۱٦٧ | ا ـ أَنفِقُ أَنفق عليك                                                            |
| ۸۲۱ | _ لقمةً بلقمة                                                                     |
| 179 | _ أجر إكرام الضيف                                                                 |
| ۱۷. | _ ـ أجر الصدقة والقرض                                                             |
| ۱۷۳ | فصل: في الترغيب بالصدقة ولو يسيرة وأنواع الصدقات                                  |
| ۱۷٥ | فصل: في أمور ينبغي المحافظة عليها في الصدقة                                       |
| 140 | ـــ الأول : أن تكون من حلال                                                       |
| ۱۷۵ | _ الثاني : الإسرار بها                                                            |
| ۱۷٥ | _ الثالث : أن تكون من أحب المال                                                   |
| 140 | _ الرابع: العطاء بوجه مستبشر                                                      |
| ۱۷٦ | _ الخامس : قصد وجه الله تعالىٰ                                                    |
| ۱۷٦ | _ السادس : اختيار محل الصدقة وتقديم الأهم                                         |
| ۱۷۷ | _ السابع: تعجيل الصدقة في الصحة                                                   |
| ۱۷۷ | _ الثامن : عدم المنِّ بها                                                         |
| ۱۷۸ | فصل: في ندب نية الصدقة عن الأبوين                                                 |
| 179 | فصل: في تأكد استحباب الصدقة في أوقات مخصوصة                                       |
| ۱۸۰ | القسم الناسع: المباكرة إلى الصدقة وإن قلَّت                                       |
|     | القسم العاشم : البر وصلة الأرحام والرفق وحسن الخلق للمرأة والولد والجار والغلام ، |
| ۱۸۰ | وبيان حقوقهم وحقوق أهل الإسلام                                                    |
|     |                                                                                   |

| ۱۸۲   | ـ جزاء الرفق وحسن الخُلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤   | ـ من الخصال المحمودة في صلة الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٤   | فصل : من هم الأرحام وكيف تكون الصلة والإكرام ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٥   | فصل : عشرة من حقوق الوالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٧   | فصل: من حقوق الولد على والده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٩   | ـ مقالة الأحنف في الوالد والولد أمام سيدنا معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191   | فصل : في حسن الجوار وحق الجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 195   | فصل: في حق المملوك على سيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195   | ـ السيد وعبيده وحسابهم يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190   | فصل: في آداب الرفق بالحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197   | فصل: في وجوب التسوية بين الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | فصل: أقسام الناس وصفة من تُخالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194   | ـ الإخوة ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197   | - من حق المسلم على المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199   | _ أقسام حسن الخُلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199   | فصل: في ذكر بعض شمائل المصطفى على الله المصطفى المصلى المصطفى المصلى الملى المصلى المصلى المصلى المصلى الملى الملى المصلى ال |
| ۲.,   | ـ تواضعه ﷺ وترحيبه وإكرامه لأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲.۳   | ـ مشاركته لأصحابه ﷺ ومؤانسته لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.0   | ـ هديه ﷺ في أدب المجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.0   | ـ مشاركته لأصحابه ورحمته ﷺ بالجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7   | القسم الحادي عشر: المواظبة على الوضوء وتحسينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y • A | ـ ذكر ما هو أمان من السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.9   | القسم الثاني عشر: الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱.   | فصل: في ذكر شيءِ من سنن رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711   | فصل: في صيام النفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717   | فصل: في تمام الصوم وفائدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 717          | صل: في ذكر فوائد من مدرسة الصوم                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 717          |                                                                  |
| 717          | . منها: استجابة الدعاء                                           |
| 712          | . ومنها : ماب مده البرح والمنطق                                  |
| 710          | ـ ومنها : الاستيلاء على النفس                                    |
| 710          | ـ ومنها: صحة الجسم                                               |
| Y1V          | القسم الثالث عشر : الاعتكاف في المساجد وعمارتها وصيانتها         |
|              | فصل: في ذكر بعض أحكام المساجدفصل: في ذكر بعض أحكام المساجد       |
| 717          | فصل: من آداب المسجد                                              |
| 414          | القسم الرابع عشر: إكثار الحج والعمرة لمن استطاع ولم يضيع به حقاً |
| 77.          | القسم الخامس عشر: تلاوة القرآن في كل حين وأوان                   |
| 777          | فصل: في ذكر فضائل أهم السور والآيات                              |
| 777          | ـ من فضائل آية الكرسي                                            |
| 377          | ــ سيدنا عمر رضي الله عنه يصرع الجنيَّ                           |
| 770          | _ وصفةٌ نبوية لقضاء الدَّينــــــــــــــــــــ                  |
| 777          | من فضائل سورة ( يس <i>ت</i> )من فضائل سورة ( يس <i>ت</i> )       |
| <b>Y Y A</b> | ــمن فضائل سورة ( الواقعة ) و( الإخلاص ) وغيرهما                 |
| 779          | عمل: تعظيم المصحف سببٌ لنيل الفضائل                              |
| ۲۳.          | فصل: في آداب وأحكام تتعلق بالقرآن                                |
| 241          |                                                                  |
| 777          | فصل: فيما يعين الإنسان على حفظ القرآن                            |
| ,<br>۲۳۳     | فصل: مما يعين على الخشوع في التلاوة                              |
|              | فصل: القراءة من المصحف أفضل                                      |
|              | فصل: متىٰ يجهر بالقراءة ومتىٰ يسرُّ                              |
| 148          | فصل: في بيان أفضل القراءة والأوقات                               |
| 140          | ــ من آداب التلاوة                                               |
| 47           | فصل: في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان            |
|              | القسم السادس عشر: كثرة الصمت وقلة الحديث بما لا يعني             |
|              |                                                                  |

| incincino)  |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 739         | ـ آفات اللسان ثلاث وعشرون                         |
| 224         | ـ أولها: الخوض في الباطل والمعاصي                 |
| 444         | ـ ثانيها: المراء والجدال                          |
| 78.         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 7 2 1       | _ رابعها : التشدق بالكلام                         |
| 757         | ـ خامسها : الفحش والبذاء                          |
| 727         | - سادسها : الإخبار بالمعصية وإظهارها              |
| 722         | _ سابعها : اللعن لحيوان أو جماد                   |
| 737         | فصل: في النهي عن الدعاء على النفس أو الأهل        |
| 7 E V       | ــ ثامنها : المزاح الذي فيه إفراط                 |
| 781         | ، حواز يسير المزاح فصل : في جواز يسير المزاح      |
| 789         | ـ تاسعها : السخرية والاستهزاء                     |
| ۲0.         | عاشرها: المواعيد الكاذبة                          |
| 701         | ـ الخطر الحادي عشر: الكذب                         |
| 704         | فصل: في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب                 |
| 700         | فصل: في كراهة كثرة الحلف                          |
| YOV         | ـــ أقسام الحلف بغير الله وكراهة ذلك              |
| 701         | فصل: في كراهة النذر والنهي عن الحلف بالطلاق       |
| YOA         | _الخطر الثاني عشر: الغيبة                         |
| 771         | فصل: في أحوال إباحة الغيبة                        |
| 777         | فصل: في تحريم سوء الظن بالمسلمين                  |
| 774         |                                                   |
| Y 7 E       |                                                   |
| Y 7 7       | - الخطر الثالث عشر: النميمة                       |
|             |                                                   |
| 777         | من نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      |
| 777         | ــ من آداب وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| <del></del> | VAA DOODOODOODOODOODOODOODOODOODOODOODOODOO       |

| 779            | ـ الخطر الرابع عشر: كلام ذي اللسانين                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲٧.            | ـ الخطر الخامس عشر: المدح                                     |
| 771            | ـ الخطر السادس عشر : الإفساد والتحريش                         |
| 777            | _ الخطر السابع عشر : سبُّ المسلم وأذاه                        |
| 777            | ـ الخطر الثامن عشر : المنُّ بالعطية                           |
| 478            | ـ ـ الخطر التاسع عشر : شهادة الزور                            |
| 440            | ـ الخطر العشرون: الشعر                                        |
| 277            | ـ حكم الغناء وصوت الحادي                                      |
| 777            | ـ الخطر الحادي والعشرون : الافتخار                            |
| 444            | ــ الخطر الثاني والعشرون : الردَّة عن الإسلام والمكفِّرات     |
| ۲۸.            | ـ الخطر الثالث والعشرون: في حكم آداب متفرقة                   |
| ۲۸.            | _ قولوا ولا تقولوا                                            |
| 7.4.7          | _ النهي عن سبِّ الحمَّىٰ والديك والريح والبراغيث              |
| 7.4.7          | _ ما يُكره وما لا يُكره من القول                              |
| 440            | _ من الألفاظ القبيحة المذمومة                                 |
| 440            | فصل: في تنبُّه المُقتدَىٰ به لأقواله وأفعاله                  |
| 7.87           | فصل : في حكم من قال : مُطرنا بنَوء كذا                        |
| 711            | فصل: في التمنِّي المذموم والممدوح                             |
| 444            | فصل : في كراهة النعي وحرمة الندب                              |
| 44.            | فصل : في كراهة المبالغة في رفع الصوت ولو بالذكر               |
| 191            | فصل: نجاة الإنسان في حفظ اللسان                               |
| 797            | _ خصلة تستر ألف عيب                                           |
| 794            | القسم السابع عشر : التبكير في طلب العلم والرزق واختيار الأيام |
| 397            | القسم الثامن عشر: التزوج                                      |
| 790            | فصل: في الترغيب بزواج البكر                                   |
| <b>79</b> V    | فصل: تربية الأولاد من أعظم الأعمال أجراً                      |
|                |                                                               |
| and the second | V 9 9                                                         |

| 444                                           | _ من حقوق الولد على والده تعليمه القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                                             | ــ من خلَف لم يمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.,                                           | فصل: من بركة المرأة تيسير أمرها ويُسر مهرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣.٢                                           | ــ الزواج بالغريبة أولى من القريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٣                                           | القسم التاسع عشر : إكثار حمد الله تعالىٰ وشكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٠٤                                           | فصل: في حقيقة الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲. ٤                                          | ـ شكر الجوارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.٧                                           | فصل: في بيان شكر القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4                                           | فصل: في بيان شكر اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۱                                           | القسم العشرون : إكثار الصلاة والتسليم على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414                                           | فصل: في بيان أفضل الصلوات على سيد السادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١٣                                           | فصل : في مواطن تأكُّد الصلاة عليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 317                                           | القسم الحادي والعشرون: الإحسان إلى اليتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 410                                           | 📗 ــ أجر مسح رأس اليتيم وما يدعيٰ له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *17                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *1V                                           | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين ورحمة المخلوقين ونصر المخلوقين ونصر المخلوقين والمخلوقين والمخ |
|                                               | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۸                                           | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين ورحمة المخلوقين ونصر المخلوقين ونصر المخلوقين والمخلوقين والمخ |
| 71A<br>719                                    | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣1 <i>x</i><br>٣1 <i>q</i><br>٣٢.             | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #1A<br>#19<br>#7.<br>#71                      | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #1A<br>#19<br>#7.<br>#71<br>#77               | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #1A<br>#19<br>#7.<br>#71<br>#75<br>#70<br>#70 | القســم الثاني والعشرون: التيسير على المعســرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين ــ أحب الخلق وأفضل الأعمال ــ أحب الخلق وأفضل الأعمال ــ فصل: الراحمون يرحمهم الرحمان ــ فصل: الراحمون يرحمهم الرحمان ــ لمّا رَحِمْتَ رُحِمْتَ القسم الثالث والعشرون: في برّ الضعفاء والغرباء وإكرامهم وإلانة القول معهم ــ القسم الرابع والعشرون: طلب العلم وإكرام المشايخ والعلماء ــ تبشير بطول العمر لمن أكرم ذا شيبة مسلم ــ فصل: في بيان فضل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #1X<br>#19<br>#7.<br>#71<br>#75<br>#70<br>#7V | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #1A<br>#19<br>#7.<br>#71<br>#75<br>#70<br>#70 | القســم الثاني والعشرون: التيسير على المعســرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين ــ أحب الخلق وأفضل الأعمال ــ أحب الخلق وأفضل الأعمال ــ فصل: الراحمون يرحمهم الرحمان ــ فصل: الراحمون يرحمهم الرحمان ــ لمّا رَحِمْتَ رُحِمْتَ القسم الثالث والعشرون: في برّ الضعفاء والغرباء وإكرامهم وإلانة القول معهم ــ القسم الرابع والعشرون: طلب العلم وإكرام المشايخ والعلماء ــ تبشير بطول العمر لمن أكرم ذا شيبة مسلم ــ فصل: في بيان فضل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #1X<br>#19<br>#7.<br>#71<br>#75<br>#70<br>#7V | القسم الثاني والعشرون: التيسير على المعسرين وإعانة المسلمين ورحمة المخلوقين ونصر المظلومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 44.         | _ بيان المراد بعلم القلب                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 441         | فصل: العلم النافع أفضل من النوافل                                             |
| ۲۳۲         | فصل: لا بد للعلم من العمل                                                     |
| ۲۳۲         | فصل: للناس في طلب العلم ثلاثة أحوال                                           |
| ۲۳٤         | ـ سبب عموم الداء مرض العلماء                                                  |
| ۲۳٥         | ـ وصف المؤلف للمتعالمين في زمانه                                              |
| ۲۳۰         | <ul> <li>مناجاة المؤلف لمولاه سبحانه</li> </ul>                               |
| ۲۳٦         | _ ترتيب الأولويات لفروض الكفايات                                              |
| بة ٣٣٧      | القسيم الخامس والعشرون : الاجتماع والألفة وحسن المداراة والصحبة وما يورث المح |
| <b>TT</b> A | ـ الجماعة رحمة والفرقة عذاب                                                   |
| ۳٤٠         | ـ تحريم الهجر فوق ثلاث                                                        |
| ۳٤۲         | فصل: في بيان ما يورث المحبة                                                   |
| ۲٤۲         | فصل: في بعض أحكام الهدية                                                      |
| ۳٤٥         | فصل : في آداب السلام وما فيه من تفصيل وأحكام                                  |
| ۲٤۸         | _ كراهة السلام في مواضع                                                       |
| ۳۰۰         | فرع : من آداب المجالس                                                         |
| ۲۰          | ـ حكم السلام على النساء                                                       |
| TO1         | ـ من أحكام السلام لغير أهل الإسلام                                            |
| TO1         | _ حكم السلام على المبتدع والظلمة                                              |
| TOT         | فصل : في آداب الاستئذان والدخول                                               |
| TOT         | _ استئذان الأطفال في ثلاثة أوقات                                              |
| TOE         | فصل : في استحباب زيارة الصالحين واستقبالهم                                    |
| ۳٥٤         | فصل: في إكرام الزائر                                                          |
| 400         | القسم السادس والعشرون : السلام عند دخول البيت وإن لم يكن فيه أحد              |
| ۲٥٦         | القسم السابع والعشرون : مما يورث البركة وينفي الفقر المواظبة على الدعاء       |
| ۲٥٦         | ـ الحولقة تدفع سبعين باباً من الضر                                            |
|             | 2000-000-000-000-000-000-000-000-000-00                                       |

| إل ٢٥٧                                  | القسم الثامن والعشمرون : تسمية الله في جميع الأعمال وتكرار التسمية في كل الأحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | القسم التاسع والعشمرون : سكني المواضع المعهودة بالبركة وتجنب ما يدعو إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOX                                     | الهلكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T09                                     | ـ التحذير من سكني بعض المواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦٠                                     | ـ عليكم بالشام واليمن عند هيجان الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٦١                                     | ـ عشرة أشياء توزعت في خمسة أنحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b></b> .                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۱                                     | _ من حكم سيدنا عمر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٦٢                                     | ــ الهوام وطلب قتلها وندبه وحرمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٢                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | _ اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٦٤                                     | القسم الثلاثون : التجارة والسفر لابتغاء الرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٦٥                                     | القسم الحادي والثلاثون: مما فيه البركة وينمي المال اتخاذ الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>~</b>                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۷                                     | فصل: في فضل الإبل والبقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ተገለ</b>                              | القسم الثاني والثلاثون : اتخاذ النخل فإنها بركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۰                                     | - II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | القسم الثالث والثلاثون : مما روي أن فيه البركة العسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷۱                                     | _ علاجٌ مجرَّبٌ مباركك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ے ۲۷۱                                   | القسم الرابع والثلاثون : مما يورث البركة كيل الطعام وتَقْوِيتُه وحسن التدبير والتقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | , II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷۲                                     | فصل: فيما ينبغي فعله قبل كيل الصُّبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۷٤                                     | ا _ مزود سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۷٤                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 4 6                                   | ا ـ لمَّا كِلْناه فَنِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷٥                                     | الفصل: في بيان أعدل المكاييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۷٥                                     | المنافق العجن أحد الزيادتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | li li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷٦                                     | القسم الخامس والثلاثون: التوسعة على العيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷۷                                     | ا _ من فضائل عشر ذي الحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₩V.A _1<                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یم ۲۸                                   | القسم السادس والثلاثون : الاجتماع على الطعام وأن يبدأ أفضلهم في السنِّ أو الأحَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۰                                     | القسم السابع والثلاثون: إكرام الطعام ولعق الأصابع واتخاذ الخل والبقل والملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۰                                     | ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •••                                     | ا _ إهاله النقمة سبب تنقحط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | MARKET AND THE PROPERTY OF THE |

| فصل: في ذكر شيءِ من آداب الطعام٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: فيما يسن عند الفراغ من الطعام٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل: فيما يكره عند الطعام ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل: من تتمات آداب الطعام والشراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ بيان كيفية أكل ما له عَجَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل: فيما يكره من الطعام ٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا<br>فصل: في سنن بعد الطعام ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فصل: فيما يسنُّ في حق الضيف وإكرامه ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر الفيف ٣٨٨ الفيف الفيف ٣٨٨ الفيف المناف الفيف الفيف الفيف المناف الفيف المناف الفيف المناف ا |
| _ أنواع الولائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القسم الثامن والثلاثون: تسمية الولد محمداً أو أحمد وأحب الأسماء ٣٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و فصل : في سنية تكنية أهل الفضل رجالاً ونساءً٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القسم التاسع والثلاثون: التأدُّب بهاذه الآداب المشهورة المأثورة ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل: من غُرر النصائح النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل: في كفِّ الصبيان وتخمير الإناء عند المساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل: في نصائح هامة للخاصة والعامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ سننٌ تتعلق بلبس النعل وخلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ي تنبية علىٰ بعض المنهيات والمكروهات ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل: في بيان فضل النظافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل: من خصال الفطرة قصُّ الشعر وحلق العانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا من السنة إكرام الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ي _ كيفية قص الأظفار ووقت ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل: في غسل البراجم وتنظيف سائر البدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و فصل: في فضائل السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا<br>فصل: في استحباب طي الثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و فصل: في سنية التختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1   |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |
| ٤٠٨ | فصل: في إطفاء المصابيح عند النوم                                 |
| ٤٠٨ | مسألة : تجنب الماء الجاري ليلاً                                  |
| ٤٠٨ | فصل: في ذكر بعض المنهيات                                         |
| ٤٠٩ | فصل: فيما يورث الغني عن الكاشغري                                 |
| ٤١٠ | القسم الأربعون: اجتناب هـُـذه الأشياء التي تُورث الفقر والهم     |
| 113 | فصل : فيما يورث الفقر                                            |
| 113 | فصل: كثرة النوم مما يورث الفقر                                   |
| 113 | فصل: الظلم يورث الفقر                                            |
| ٤١٣ | ـ ذنبان لا يغفران                                                |
| ٤١٤ | _ القتل أعظم الظلم                                               |
| ٤١٥ | _ أنواع القتل                                                    |
| ٤١٥ | فصل: الزنا مما يورث الفقر ويقطع الرزق                            |
| 113 | فصل: الربا مما يورث الفقر                                        |
| ٤١٧ | فصل: الخيانة في الكيل والوزن تورث الفقر                          |
| ٤١٧ | _ هلاك القرئ باستحلال أربعة أمور                                 |
| ٤١٧ | فصل: الخيانة تجرُّ الفقر                                         |
| ٤١٨ | فصل: مما يورث الفقر مخالطة العلماء للأمراء                       |
| ٤١٩ | فصل: الحرص على الولاية والحكم بغير ما أنزل والجور مما يورث الفقر |
| 173 | فصل: مفارقة الجماعة والخروج على الأمر تجلب الفقر                 |
| 274 | فصل: الاحتكار مما يورث الفقر                                     |
| 274 | : فصل: الإساءة لأولياء الله تورث الفقر                           |
| 373 | فصل: قطع الشجر يورث الفقر                                        |
| 270 | · فصل: بوابة الفقر السؤال عن ظهر غني                             |
| 773 | فصل: كثرة الطمع والحرص من أسباب الفقر                            |
| 277 | ـ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم                                    |
| 473 | فصل : حرمان الرزق بالذنوب والمعاصي                               |
|     | <u> </u>                                                         |
|     | ·                                                                |

| 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ļ                 | ـ عاقبة الغش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٠               | الفصل: في أشياء تورث الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣١               | فصل: في التوبة ووجوبها وكيفيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 243               | _ التوبة بين العبد وربه وشروطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 573               | _ كيفية التوبة من الغيبة والحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 240               | القسام توبة الظاهر إلىٰ فعلية وقولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٧               | الباب الرابع: في الطب والمنافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٨               | القول في الحمية وتقدير الأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤.               | الله عند ال<br>الله عند الله الله عند الله ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤.               | و فصل: في بيان أحسن الأطعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 884               | IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤٤               | _ نصيحة لمن أراد البقاء ولا بقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 220               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 🖺 ــ النهي عن الشرب في أوقاتٍ مخصوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 733               | القول في اللباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 733               | 📗 ـ الرخصة بلبس الحرير للمريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ V             | القول في النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ <b>&amp; V</b> | _ استحباب القيلولة وكراهة النوم بعد العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ A             | القول في اللحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>£ £</b> A      | الختلاف خواص لحم الحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११९               | القول في البيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११९               | القول في الألبان والأدهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥.               | العتلاف خواص حليب الحيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801               | الاِدِهان بالزيت شفاءٌ من سبعين داء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 804               | القول في البيض القول في الألبان والأدهان القول في الألبان والأدهان الحيوانات الختلاف خواص حليب الحيوانات اللادِّهان بالزيت شفاءٌ من سبعين داء الادِّهان بالبنفسج مذهبٌ للوباء القول في الملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 207               | القول في الملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سيسوسوس           | A. Designation of the contract of the cont |

| 203  | القول في العسل                                    |
|------|---------------------------------------------------|
| १०४  | _ كيف وصف العسل لمن استطلق بطنه ؟                 |
| १०१  | _ بعض منافع العسل                                 |
| १०२  | القول في الفواكه                                  |
| 503  | ـ بعض منافع البِطِيخ                              |
| ٤٥٧  | _ منافع الرمان وأنواعه                            |
| 801  | ـ من منافع السفرجل والأترج                        |
| १०९  | ـ من فوائد التين والبلس                           |
| ٤٦.  | القول في العطر والرياحين                          |
| ٤٦.  | ـ القسط وأنواعه وفوائده                           |
| 173  | ــ من فوائد الكافور والإثمد والمسك                |
| £17  | ً ـ من فوائد الآس والنرجس                         |
| १२१  | القول في الثوم والبصل والفجل والخس                |
| १२०  | القول في الحلبة والزنجبيل والفلفل والكمون والسنوت |
| ٤٦٦  | ـ المراد بالسنوت ومنافعه                          |
| ٤٦٧  | القول في سائر الأشجارالله المستجار                |
| ¥7V  | ــ من فوائد الحبة السوداء                         |
| 173  | _ من فوائد السنا                                  |
| १२९  | _ من فوائد السعتر والمر واللبان                   |
| ٤٧.  | ـ من فوائد قصب السكر وحب الرشاد                   |
| 277  | _ ـ من منافع الصبر والكبر                         |
| 2743 | _ أنواع الهندباء ومنافعها                         |
| ٤٧٤  | ً ـ البقلة الحمقاء والكَرْفَس والحرمل ومنافعها    |
| ٤٧٥  | ـــ من فوائد الحناء                               |
| ٤٧٦  | _ من فوائد الهليلج واليقطين والكمأة               |
| ٤٧٨  | فصل: في فضل العدس ومنافعه                         |
|      |                                                   |
| انسن | $\lambda$ , $\lambda$                             |

| ٤٧٨          | القول في المعادن                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 279          | _ من منافع الذهب والفضة                              |
| ٤٧٩          | ع من منافع الحديد والنحاس                            |
| ٤٨٠          | _ غبار المدينة شفاء                                  |
| ٤٨١          | ﴾<br>و فصل : في مداواة البهائم                       |
| 273          | القول في المساكن                                     |
| 283          | ا<br>فصل: في السواك والخلال                          |
| 443          | فصل: في تأكد غسل اليد بعد الطعام                     |
| ٤٨٤          | فصل: في تقليم الأظفار وخصائص الأيام                  |
| ٤٨٥          | فصل: في عدم إطالة الجلوس في الشمس                    |
| 7.83         | القول في الحجامة                                     |
| ٤٨٧          | _ الحماقة تصديق المنجم وتضعيف الحديث                 |
| ٤٨٨          | القول في الكي والتكميد                               |
| ٤٨٩          | <b>الشفاء في ثلاث</b> ــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٩.          | القول في السعوط واللدود والمشي والعلق                |
| ٤٩٠          | منافع الصلاة والقراءة والصوم والصدقة                 |
| 193          | <b>_ الصلاة شفاء من كثير من الأمراض</b>              |
| 493          | القول في الحمَّام                                    |
| 298          | القول في الاستقاءة                                   |
| 493          | القول في الرقيٰ والتمائم والسحر والنُّشْرَة          |
| 898          | 🖠 ـ تحريم السحر وبعض آثاره                           |
| १९०          | 📗 ــ النُّشرة وطريقتها                               |
| 897          | القول في البضاع والولادة والرضاع                     |
| १९७          | ا ــ من منافع الجماع ومضار الإكثار منه               |
| ٤٩٧          | الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال       |
| १११          | _ النهي عن الجماع في أوقات مخافةً على الولد          |
| ic in incirc | A.V                                                  |
|              | **************************************               |

| قصل: فيما يزيد في الجماع ومم يكون الثب         فصل: في أدن الرضاع يغير الطباع         قصل: في أدن الرضاع يغير الطباع         فصل: في آذوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة         دقصل: في أطوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة         القول في بعض الحيوانات         الخياب والحية         الخياب والحية         القول في العدون ولا هامة ولا صغر         القول في العدون         من معاني: لا عدوى ولا هامة ولا صغر         المقول في العدون         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة         المقول في الأوجاع         المقول في وجع المين         القول في وجع المين         المقول في القلب         المقول في القلب         المورة         القول في القبر وجع المين         القول في القبر الصغرة ووجع الطهر         القول في القبل في المحروء         الموراد         الموراد في القلب         المعار وجع المين         المقول في المحروء الخارة وراء المصروء         المعار وجع البطن وعرق النسا                                                                                                                                                                                                            |                         |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| فصل: في أن الرضاع يغير الطباع         فصل: في تركيب بنية الإنسان         فصل: في أطوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة         حسر: على أطوار الإنسان         قصل: في أطوار الإنسان         من معضا المحبوانات         من المعلونات         من المعلونات         من المعالى في بعض الحبوانات         من الغيل المعالى في المعارة         فصل: فيما يقي من البين من رقية وغيرها         من معانى: لا عدوئ ولا هامة ولا صفر         من معانى: لا عدوئ ولا هامة ولا صفر         من معانى: لا عدوئ ولا هامة ولا صفر         القول في اللهم والحزن         من القول في الأوجاع         من القول في الأوجاع         من وجع العين         منا يجلي البصر         المقول في الطحال ووجع الطيئ         القول في الطحال ووجع الخاصرة         المول في الباسور         القول في الباسور         المقول في الباسور         المقول في الباسور         المطن وجوع البطن وعرق النسا         القول فيما يورث الحفظ والنسيان         المورث الحفظ والنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥.,                     | فصل : فيما يزيد في الجماع وممَّ يكون الشبه    |
| فصل: في تركيب بِنْية الإنسان       الفسان       الفسان       الفسان       الفسان       الفسان       المحة المرآة التطهر من حيضها       القول في بعض الحيوانات       القول في بعض الحيوانات       القول في بعض الحيوانات       القول في المدين       المدين | 0 • 1                   | فصل: في تعليم الخاتنة                         |
| فصل: في أطوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة       ١٠٥         - تعليم المرأة التطهر من حيضها       ٥٠٠         القول في بعض العيوانات       ٥٠٠         - الخمام والديك       ٥٠٥         فصل: فيما يقي من الجن من رقية وغيرها       ٥٠٥         القول في المقدوئ       ٥٠٠         - من معاني: لا عدوئ ولا هامة ولا صفر       ٥٠٠         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       ٥٠٠         القول في اللهم والحزن       ٥٠٠         القول في الأوجاع       ٥٠٠         القول في وجع العين       ١٠٠         مما يجلي البصر       ١٠٠         القول في القلب       ١٠٠         علاج الطحال ووجع الغين       ١٠٠         القول في القلب       ١٠٠         علاج وجع المحال ووجع الخاصرة       ١١٠         القول في الباسور       ١١٠         القول في الباسور       ١١٠         علاج وجع البطن وعرق النسا       ١١٠         القول فيما يورث الحفظ والنسان       ١١٠         القول فيما يورث الحفظ والنسان       ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 • 1                   | فصل: في أن الرضاع يغير الطباع                 |
| - تعليم المرأة التطهر من حيضها       - العقول في بعض العيوانات         - القول في بعض العيوانات       - ١٠٥         - الغباب والحية       - ١٠٥         - الغباب والحية       - ١٠٥         - فصل : فيما يقي من الجن من رقية وغيرها       - ١٠٥         - القول في العثروئ       - ١٠٥         - من معاني : لا عدوئ ولا هامة ولا صفر       - ١٠٥         - القول في الهم والحزن       ١٠٥         - القول في الهم والحزن       ١٠٥         - علاج الدوار       ١٠٥         - علاج اللموس والعذرة ووجع الظهر       ١١٥         - علاج الطحال ووجع الغلم       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         القول في القاب المور       ١١٥         القول في العاسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسبان       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسبان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 + 7                   | فصل: في تركيب بِنْية الإنسان                  |
| علیم المرأة التطهر من حیفها       - تعلیم المرأة التطهر من حیفها         القول في بعض الحیوانات       - الخباب والحیة         النباب والحیة       - 3.6         فصل: فیما یشی من المجن من رقیة وغیرها       - 0.0         القول في المغذوی       - 0.7         القول في المغذوی       - 0.7         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       0.0         القول في المهم والحزن       0.0         القول في الأوجاع       0.1         القول في وجع المبن       0.1         القول في وجع المبن       0.1         القول في القلب       0.1         القول في القلب       0.1         القول في القلب       0.1         القول في الطحال ووجع الظهر       0.1         القول في اللسور       0.1         القول في الباسور       0.1         فصل: في أذ قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       31         فائدة: في ذكر دواء للمصروع       0.1         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.7                     | فصل : في أطوار الإنسان من الطفولة إلى الكهولة |
| القول في بعض الحيوانات       - الحَمَّام والديك         - الخباب والحية       3.0         فصل : فيما يقي من الجن من رقبة وغيرها       0.0         القول في المقدوئ       0.7         القول في المقدوئ       0.7         فصل : في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       0.0         القول في اللهم والحزن       0.0         القول في الأوجاع       0.1         القول في وجع المعين       0.1         مما يجلي البصر       0.1         القول في وجع المعين       0.1         القول في الجاسر       0.1         القول في القلب       0.1         القول في الباسور       0.1         القول في الباسور       0.1         فصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       310         فائدة : في ذكر دواء للمصروع       0.0         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       0.0         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٠٣                     | _ تعليم المرأة التطهر من حيضها                |
| - الحَمَامُ والديك       - الخباب والحية         - الذباب والحية       0.0         فصل: فيما يقي من الجن من رقية وغيرها       0.0         القول في العَدْوئ       0.7         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       0.0         القول في الهم والحزن       0.0         القول في الأوجاع       0.0         القول في وجع المعين       0.1         القول في الباسور       0.1         القول في الباسور       0.1         فصل: في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       0.1         فطل: في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       0.1         القول فيما يورث الحفظ والنسبان       0.1         القول فيما يورث الحفظ والنسبان       0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٣                     |                                               |
| - الذباب والحية       - الذباب والحية         فصل: فيما يقي من الجن من رقبة وغيرها       0.0         القول في العَدُّوئ       0.7         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       0.0         القول في اللهم والحزن       0.0         القول في الأوجاع       0.0         القول في الأوجاع       0.0         ما حلاج الدوار       0.1         القول في وجع العبن       0.1         القول في وجع العبن       0.1         القول في القلب       0.1         القول في القلب       0.1         القول في اللهجار       0.1         القول في اللهجار       0.1         القول في الباسور       0.1         القول في الباسور       0.1         القول في الباسور       0.1         فصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       316         فائدة : في ذكر دواء للمصروع       0.0         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٠٣                     | ·                                             |
| فصل: فيما يقي من الجن من رقية وغيرها       0.0         القول في المعدوى       ١٠٥         من معاني: لا عدوى ولا هامة ولا صفر       ١٠٥         فصل: في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       ١٠٥         القول في الهم والحزن       ١٠٥         القول في الأوجاع       ١٠٥         القول في وجع المين       ١٠٥         القول في وجع المين       ١٠٥         القول في وجع المين       ١١٥         القول في المصر والعذرة ووجع الظهر       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسان       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٠٤                     | ' i                                           |
| القول في العَدْويٰ       ١٠٥         - من معاني : لا عدوئ ولا هامة ولا صفر       ١٠٥         فصل : في توقي الحركة في أوقات مخصوصة       ١٠٥         القول في اللهم والحزن       ١٠٥         القول في الأوجاع       ١٠٥         القول في وجع العبن       ١٠٥         القول في وجع العبن       ١٠٥         امما يجلي البصر       ١٠٥         القول في القلب       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         القول في ذكر دواء للمصروع       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0                     |                                               |
| - من معاني : لا عدوىٰ ولا هامة ولا صفر         فصل : في توقي الحركة في أوقات مخصوصة         القول في اللهم والحزن         القول في الأوجاع         - علاج اللدوار         القول في وجع العين         - مما يجلي البصر         - علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر         القول في القلب         - علاج الطحال ووجع الظهر         القول في القلب         - علاج الطحال ووجع الخاصرة         القول في الباسور         عدم الباسور         عدم الباسور         عدم الباسور         عدم الباسور         القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء         عدم فائدة : في ذكر دواء للمصروع         القول فيما يورث الحفظ والنسيان         القول فيما يورث الحفظ والنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٠٦                     | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i         |
| فصل: في توقّي الحركة في أوقات مخصوصة       ١٠٥         القول في الهم والحزن       ١٠٥         القول في الأوجاع       ١٠٥         القول في وجع العين       ١٠٥         القول في وجع العين       ١٠٥         عما يجلي البصر       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         القول في اللهاسور       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         احمل جوجع البطن وعرق النسا       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٠٦                     | ¥                                             |
| القول في الهم والحزن       ١٠٥         القول في الأوجاع       ١٥٠         علاج الدوار       ١٥٠         القول في وجع العين       ١٥٠         عما يجلي البصر       ١٠٥         علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         علاج الطحال ووجع الخاصرة       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         فصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         علاج وجع البطن وعرق النسا       ١١٥         فائدة : في ذكر دواء للمصروع       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٧                     | ·                                             |
| القول في الأوجاع  - علاج الدوار  القول في وجع العين  - مما يجلي البصر  - علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر  القول في القلب  القول في القلب  - علاج الطحال ووجع الخاصرة  القول في الباسور  القول في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء  - علاج وجع البطن وعرق النسا  القول في ذكر دواء للمصروع  القول فيما يورث الحفظ والنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٠٧                     | i i                                           |
| - علاج الدوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٨                     |                                               |
| القول في وجع العين       ١٥٠         - مما يجلي البصر       ١١٥         - علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر       ١١٥         القول في القلب       ١١٥         - علاج الطحال ووجع الخاصرة       ١١٥         القول في الباسور       ١١٥         فصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١١٥         - علاج وجع البطن وعرق النسا       ١١٥         فائدة : في ذكر دواء للمصروع       ١١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١.                     | •                                             |
| مما يجلي البصر     علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر     القول في القلب     علاج الطحال ووجع الخاصرة     علاج الطحال ووجع الخاصرة     القول في الباسور     نصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء     علاج وجع البطن وعرق النسا     علاج وجع البطن وعرق النسا     فائدة : في ذكر دواء للمصروع     القول فيما يورث الحفظ والنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥١.                     | -                                             |
| علاج الضرس والعذرة ووجع الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.                     | · '                                           |
| القول في القلب       ١٥١٢         علاج الطحال ووجع الخاصرة       ١٥١٥         القول في الباسور       ١٥١٥         فصل : في أن قضاء الحاجة دواء وتأخيرها داء       ١٥١٥         علاج وجع البطن وعرق النسا       ١٥١٥         فائدة : في ذكر دواء للمصروع       ١٥١٥         القول فيما يورث الحفظ والنسيان       ١٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011                     | - I                                           |
| اللول في الطب الطحال ووجع الخاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                               |
| علاج الطحال ووجع الحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| القول في الباسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                               |
| علاج وجع البطن وعرق النسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| فائدة: في ذكر دواء للمصروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | - II                                          |
| القول فيما يورث الحفظ والنسيان٥١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | _ <u>-</u> .                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010                     | القول فيما يورث الحفظ والنسيان                |
| A.A. iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>, 1000 (100)</del> |                                               |

| 017   | القول في الجروحا                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٧   | ·                                                                            |
| ٥١٧   |                                                                              |
| ٥١٨   | "I                                                                           |
| 019   | فصل: في الطبائع الأربعة                                                      |
| 071   | _ فصول السنة وأسماء الأشهر                                                   |
| 077   | _ ذكر خواص بعض الأطعمة                                                       |
|       | * * *                                                                        |
| ٥٢٣   | الباب المخامس: في أربعين حديثاً كل حديث منها يتضمن لفظ البركة                |
| 0 7 9 | ا فصل: فيما يقوله المودِّع والمودَّع                                         |
| ٥٣٠   | ا فصل : في التحصين من العين                                                  |
| ۱۳٥   |                                                                              |
| ۱۳٥   | ]<br>كيفية الاستغسال من العين                                                |
| ٥٣٣   | المصل: في بيان بركة ماء السماء                                               |
| ٥٣٧   | الله الله النبي الله النبي الله وشمائله الله الله الله الله الله الله الله   |
| ٥٤٨   | والمستريدة للمؤلف: في ذكر شيء من صفاته وشمائله على                           |
| 001   | _ تنبيه اللبيب إلى شرح الغريب                                                |
|       | * * *                                                                        |
| ٥٥٧   | الباب السادس: في الأذكار والدعوات المباركات النافعات التي وردت فيها الفضيلات |
| ٥٥٨   | ا عند الله لا ينحصر في التسبيح والتهليل والتكبير                             |
| ००९   |                                                                              |
| ٥٦.   | ر صحيحا البخاري ومسلم » أصح كتب السنة                                        |
| 110   | <br>  _ عقد التسبيح باليد ودليله                                             |
| 750   | _ مما ينبغي المواظبة عليه صباح مساء                                          |
| ۳۲٥   | ا _ كلماتٌ من قالها لم تصبه مصيبة                                            |
| ०२१   | العيةٌ للحفظ                                                                 |
|       |                                                                              |

| ٥٦٥ | ـ خصالٌ سبع لمن قرأ هاذه الأذكار                     |
|-----|------------------------------------------------------|
| ٥٦٦ | ـ دعاءٌ للعتق من النار وآخر لتأدية شكر الليل والنهار |
| ۷۲٥ | ـ دعاء به تُجار من النار                             |
| ٥٦٧ | _ عشر كلمات : خمس للدنيا وخمس للآخرة                 |
| ٨٢٥ | _ أجر قراءة آخر سورة ( الحشر )                       |
| ०७९ | ـ دعوات سيدنا أنس للحفظ من كل جبار                   |
| ٥٧٠ | ـ دعاء سيدنا الخضر وإلياس عليهما السلام              |
| ٥٧١ | ـ من أذكار الصباح والمساء                            |
| OVY | ـ أذكار غير مقيدة بوقتِ                              |
| ٥٧٣ | ـ خذوا جُنَّتكم من النار                             |
| ٤٧٥ | ـ ست خصالٍ لمن قرأ هاذه الأذكار                      |
| ٤٧٥ | _ ما يقول إذا أوىٰ إلىٰ فراشه                        |
| ٥٧٦ | - ما يقول من تعارَّ من الليل                         |
| ٥٧٨ | ـ فضل قراءة سورة ( الكهف ) يوم الجمعة                |
| ٥٧٨ | _ الأذان يطرد الشيطان وما يقال لكف أذى المكان        |
| ٥٧٩ | ـ قراءة سور سبعاً تدفع السوء لجمعة دفعاً             |
| ٥٨. | ـ دعاءٌ لمغفرة الذنوب ونيل المطلوب                   |
| ٥٨١ | - صلاة الحاجة                                        |
| ٥٨٤ | ـ دعاء للفرج والنجاة من كل شدة                       |
| ٥٨٥ | ـ الدعاء بأسماء الله الحسنى                          |
| ٥٨٥ | - أسماء الله الحسني                                  |
| ٥٨٧ | ـ تتمة أدعية الكرب                                   |
|     | ـ دعاء لذهاب الهمّ                                   |
| 09. | _ فضل الاستخارة ودعاؤها                              |
|     | _ ما يقول إذا رأى الحريق                             |
| ٥٩١ | - ما يقول إذا راى الحريق                             |
| 971 | ـ ما يقول إذا لبس توبا جديدا                         |

| 097                | _ كفارة المجلس                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 094                | ـ الحمد والاستغفار والصلاة على النبي على النبي على عند المصافحة |
| 094                | ـ دعاء دخول السوق                                               |
| ०९१                | ـ دعاء الخروج من البيت لسفرٍ وغيره                              |
| 090                | ـ دعاء للأمن من بطش السلطان                                     |
| ०९२                | _ فائدة : لعسر الولادة                                          |
| ٥٩٦                | ـ ما يقول إذا آذاه البرغوث                                      |
| 097                | _ دعاء العهد                                                    |
| ٥٩٨                | ـ خدمة سَنَةٍ مقابل حديث واحد                                   |
| ०५५                | <b>ـ ف</b> ائدة : لوجع الضرس                                    |
| ٦.,                | ـ رقيةٌ لجميع الأوجاع                                           |
| ••                 | _ آياتٌ نافعات لدفع العاهات والآفات                             |
| ٦٠٢                | ـ دعاءٌ لوجع الضرس                                              |
| 7.5                | ـ دعاءٌ للحفظ من الشياطين                                       |
| ٦٠٤                | ـ دعاءٌ للحفظ من العين                                          |
| ٦٠٥                | _ وصفةٌ نبويةٌ للمحموم                                          |
| 7.7                | ـ دواءٌ يغني عن أدوية الأطباء                                   |
| ٦٠٦                | ــ دعاءٌ لعلاج الصداع                                           |
| ٦٠٧                | _ حرز النبي ﷺ                                                   |
| ٨٠٢                | _ ما يقال عند المصيبة                                           |
| ٦.٩                | _ دعاءٌ للستر عن أعين الأعداء                                   |
| .15                | ـ ما يقول إذا انفلتت دابته                                      |
| ٦١.                | _ امرأةٌ استغنت بالقرآن عن الطعام                               |
| 111                | _ ما يقال عند تعثُّر الدابة                                     |
| 117                | ـ ما يقال لدفع مضرة الرعد                                       |
| 717                | ا _ تأنيس المريض والدعاء للغير بظهر الغيب                       |
|                    |                                                                 |
| OHOHATA<br>OHOMATA |                                                                 |

| 714 |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715 | ـ ما يقال في مرض الموت                                                                                                  |
| 118 | ـ قصةٌ عجيبةٌ في الفكاك من النار                                                                                        |
| 710 | فصل: فيما يرجئ من رحمة الله تعالىٰ                                                                                      |
| 117 | ـ حديث عن فداء المسلم من النار بإسناد المؤلف                                                                            |
| 111 | _ حديث البطاقةــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |
| 717 | ـ إسناد المؤلف لأشرف حديث لأهل الشام                                                                                    |
| ٦٢. | فصل : فيما يدل على سعة رحمة الله                                                                                        |
| ٦٢. | ـ سبع بشاراتٍ لأمة محمد ﷺ                                                                                               |
| 777 | ـ حسن الظن باللهــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |
|     | <b>*</b> **                                                                                                             |
|     | الباب السابع: في الأذكار المتكررة في الأحوال والأعصار المكنونة الفضائل الباهرة                                          |
| 240 | الدلائل                                                                                                                 |
| 177 | ـ متى يصير المؤمن من الذاكرين الله كثيراً ؟                                                                             |
| 177 | الأول: فيما يقال عند الصباح والمساء والنوم                                                                              |
| 141 | فصل: فيما يقال عند إرادة النوم                                                                                          |
| ۱۳۱ | _ أقسام هيئة النوم أربعةٌ                                                                                               |
| 144 | _ سورٌ وآياتٌ تقرأ قبل النوم                                                                                            |
| 148 | فصل: ما يقول من استيقظ ويريد العود للنوم                                                                                |
| 140 | ـ ما يقول إذا قام للتهجد                                                                                                |
| ודז | فصل: في أذكار الاستيقاظ                                                                                                 |
| 147 | الثاني: فيما يقول إذا خرج من بيته أو من المسجد وعند دخول أحدهما                                                         |
|     | ــ ما يقوله في طريقه إلى المسجد وعند دخوله وخروجه منه                                                                   |
|     | فصل: في آداب وأذكار دخول المنزل                                                                                         |
|     | الثالث: فيما يقال دُبر الصلوات وقسمة النهار                                                                             |
|     | ـ فيما يقال بعد صلاة الصبح                                                                                              |
|     | فصل: ما يُقرأ عند قُرُب طلوع الشمس وبعد ذلك                                                                             |
|     | . <b>تعلق : تا يع</b> رب سند برچ سندي و در اور در |

| <u> </u> | $\overline{0}$                                     |
|----------|----------------------------------------------------|
| 780      |                                                    |
| ጊሂጊ      | ـ أربعة مصارف للوقت الفاضل                         |
| 727      | فصل: في فضل القيلولة                               |
|          | ـ نوم العاصي عبادة                                 |
| 157      | قصل : ما يطلب من العبد بعد الزوال                  |
| ሊያፖ      | فصل: فيما يقال عند أذان المغرب                     |
| ٦٥.      | الرابع: فيما يقال في صلب الصلاة                    |
| 708      | ـ ما يقال في سجود التلاوة والسهو                   |
| 707      | ـ دعاء القنوت                                      |
| 700      | - استحباب التطويل للمنفرد وكراهته للإمام           |
| 100      | فصل: في ذكر ما تسن قراءته في بعض الصلوات           |
| २०४      | فصل: في آداب مستمع القرآن وما يقال عند بعض الآيات  |
| ۱۲۲      | الخامس: ما يقوله سامع المؤذن والمقيم               |
| ٦٦٣      | السادس: في الخلاء والحمام                          |
| ٦٦٤      | السابع: أذكار الوضوء                               |
| 777      | بي الثامن : فيما يقال في الأمراض ويقرأ على الأوجاع |
| ۷۲۶      | ـ ما يقال لمن ضربت عليه العروق                     |
| ٧٢٢      | ـ ما يقال لوجع الضرس وعرق النسا                    |
| AFF      | فصل: في فضل عيادة المريض وما يسن في ذلك            |
| 775      | التاسع: في أذكار أحوال الميت                       |
| 777      | ــ ما يقال في صلاة الجنازة                         |
| ٦٧٤      | _ استحباب كثرة الجمع على الجنازة                   |
| ٦٧٥      | فصل: ما يقال عند حمل الجنازة                       |
| ٦٧٥      | ــ ما يقال عند مرور جنازة وعند إدخاله القبر        |
| ٦٧٦      | فصل: في تلقين الميت                                |
| ٦٧٧      | _ استحباب الجلوس بعد الدفن لتأنيس الميت            |
| ٦٧٨      |                                                    |
|          | فصل: في فضل التعزية                                |

| 179   | فصل: في الإكثار من زيارة القبور             |
|-------|---------------------------------------------|
| 179   | - إيضاح المقال في معنى: « لا تشد الرحال »   |
| ٦٨٠   | فصل : متىٰ يجوز البكاء ومتىٰ يكره ؟         |
| 787   | العاشر: في أذكار المسافر                    |
| 787   | _ ما يقول المودّع والمودّع                  |
| ٦٨٣   | ـ ما يقول عند ركوب دابة أو سفينة            |
| 3.4.5 | _ ما يقول إذا رأى قرية أو أقبل الليل        |
| 385   | ـ ما يقول إن كان في رفقته جرس أو عثرت دابته |
| ٥٨٢   | _ ما يقال للقادم من غزو أو حج               |
| ٦٨٦   | _ ممًّا يقال عند خوف عدو                    |
| ٦٨٧   | فصل: في بيان أفضل الأسفار                   |
| ٦٨٨   | ـ ما يستصحبه المسافر معه                    |
| 79.   | الحادي عشر: ما يقوله الآكل ونحوه            |
| 791   | ـ ما يقوله بعد الفراغ من الأكل              |
| 191   | _ مسائل متفرقة في الطعام والشراب            |
| 398   | الثاني عشر: في أذكار النكاح                 |
| 198   | ـ خطبة النكاح والعقد                        |
| 190   | _ من سنن ليلة الزفاف                        |
| 797   | فصل: ما يقال إذا رُزق بمولود                |
| 197   | ـ ما يقول من بلغ الأربعين                   |
| 191   | الثالث عشر : ما يقال عند رؤية الهلال والقمر |
| ٧٠٠   | الرابع عشر : في العطاس والتثاؤب             |
| ٧٠٠   | ــ من آداب العطاس وما يقول وما يقال له      |
| ٧٠٢   | الخامس عشر: في سائر الأحوال                 |
| ۷۰۳   | فصل : ما يقال إذا هاجت الريح أو نزل الغيث   |
| ٧٠٤   | _ ما يقول إذا انقضَ كوكبٌ أو رأىٰ برقاً     |
| 0     |                                             |
|       |                                             |

| ٧٠٤        | ا فصل : في ذكر شيء من آداب البشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٥        | فصل: فيما يقوله لمن عرض عليه ماله أو رأىٰ ما يحب أو يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠٦        | فصل : في أذكارٍ متنوعة لأحوال متغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧.٩        | فصل: من سنن اللباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧١٠        | و فصل : ما يقال لرد الضالة ولأمور متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١١        | ا _ ما يقول في الدعاء على الجراد وحيات البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧١٢        | و فصل : فيما يقال ليلة القدر والجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۱۳        | ا فصل: في الاستثناء في الحلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۱٤        | عصل: فيما يدعو به في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۱٥        | البروز لأول مطر من السُّنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۱۷        | السادس عشر : في أدعية العيدين والحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١٧        | ا عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۱۸        | والمستحب في الأيام المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۱۹        | ر الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢.        | ع ـ من سنن الأضحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢.        | را الله المسلم |
| ٧٢١        | كا ينبغى للمحرم فعله وقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢١        | ع ـ ما يقول إذا رأى الكعبة المشرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢٢        | ﴾<br>- طواف القدوم وما فيه من أذكار وأدعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢٥        | الله فصار: في السعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۷        | ع المسير من منئ إلىٰ عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢٧        | را الله عند الم الإفاضة إلى مزدلفة وما يقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٨        | ا المشعر الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V Y 9      | {<br>العنصراف إلىٰ منى وما يدعو أثناء ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V Y 9      | ﴾ فصل: في حلق الرأس وما يدعو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۳۰        | ر عن الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$\$\$\$\$ | Secretaria of A December 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۱۳۷              | ا فصل: فيما يحرم بالإحرام                         |
|------------------|---------------------------------------------------|
| ٧٣١              | ــ زمزم لما شُرب له                               |
| ٧٣١              | فصل: في الاستعداد للسفر وما يقوله                 |
| ٧٣٢              | فصل: في آداب زيارة سيد الخلق ﷺ                    |
| 377              | السابع عشر: في صلاة الاستخارة                     |
| ۷۳٥              | الثامن عشر: في صلاة التسابيح                      |
| ٧٣٦              | ا التاسع عشر: في صلاة الرغائب                     |
| ۷۳۷              | ا العشرون : صلاة الحفظ                            |
| ۷۳۷              | فصل: في آداب الدعاء                               |
| ٧٣٩              | ا ــ اغتنام الأزمنة والأحوال والأمكنة             |
| ٧٤.              | ــ هيئات رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما     |
|                  | <b>※</b> ◆ <b>*</b>                               |
| V & 1            | خاتمة الكتاب                                      |
| <b>V &amp; N</b> | الله في الرخاء يعرفك وقت الشدة                    |
| 737              | أ ـ حسرة المجالس                                  |
| 737              | ا ـ من جوامع الدعاء                               |
| V & 0            | _ حديث مسلسل بدعاء ختم المجلس                     |
|                  |                                                   |
| <b>V</b>         | خواتيم النسخ الخطية                               |
| ۷٥١              | إجازة ابن المؤلف للناسخ                           |
| ۷٥٥              | الفائس مستجادات                                   |
| ٧٥٧              | _ خطبة للفقيه الطنجالي يورِّي فيها بأسماء السُّور |
| ٧٦١              | فائدة: فيمن لا تأكل الأرض أجسادهم                 |
| ۲۲۳              | أهم مصادر ومراجع التحقيق                          |
| <b>V91</b>       | محتوى الكتاب                                      |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |





